## إِجْيَاءُ عَلَوْمِ لِلزِّنْ فِي الْجِياءُ عَلَوْمِ لِلزِّنْ فِي الإستامِ النَّسَيِّرَالِي

مع مقدمة فى التصوف الإسلامى ودراسة تحليلية لشخصية الغزالى وفلسفت فى الإحياء بعت لمر

> **الدُكُوْرَيْدُ وِيُ طَيْلَا نَهُوْ** الأسسناذ المساعد بكاب، دار العلوم بجامعة الفامرة

فيها كثبت فيسة مكتبة محسر بن (إسماعيل حزين (لقدمي From the Library of Muhammad S. Scosien

الجزرالنالث

مكتبة وبطبعة "كرياطه فوترا" سماراغ

## < إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَهَ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ مَلْبُ ﴾ ( وآن كرم )

## بنة النكالخ الجيمزع

(كتاب شرح عجائب القلب) وهو الأول من ربع المهلسكات بسم الله الرحمن الرحيم

الحد قد الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والحواطر ، وتدهش في مبادى إشراق أنواره الأحداق والنواظر ، الستفى في تدبير مملكته عن المشاور والموازر ، مقلب القلوب وغفار الدنوب ، وستار السيوب ، ومفرج الكروب . والسلاة على سيد المرسلين ، وجامع شمسل الدين ، وقاطع دابر اللحدين ، وعلى آله الطبيين الطاهرين ، وهلم كثيرا .

أما بعسدُ : فشرف الانسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الحالق باستمداده لمعرفة الله سبحانه التيهمى فيالدنيا جماله وكاله وفخره وفيالآخرة عدتهوذخره وإنما استعداله مرفة بقلبه لاعجارحة من جوارحه ، فالقلب هوالعالم بالله وهو المتقرب إلىاقه وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله وهو الـكاشف بما عند الله ولديه ، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القاب ويستعملها استمال المالك للعبد واستخدام الراعى للرعية والصانع للآلة فالقلب هوالقبول عند الله إذا سلم من غيرالله وهوالهجوب عنالله إذا صار مستغرقا بغير الله وهو الطالب وهو المخاطب وهوالعاتب وهو الذي يسمد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه وهو الذي يحيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع الجلقيقة قد تعالى وإنمنا الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره ، وهو العاصى المتمرَّد على الله تمالي وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره ، وباظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذكل إناء ينضح بما فيه ، وهو الذي إذا عرفه الانسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقدعرف ربه وهوالذي إذا جهله الانسان فقدجهل نفسه وإذا جهل نفسه فقدجهل ربه ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الحاق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم فان الله محول بعن الر. وقلبه وجيلولته بأن عنمه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بينأصبعين منأصابع الرحمن وأنه كيف بهوى مرة إلىأسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف رتفع أخرى إلىأطى عليين وبرتتى إلىءالم اللائكة المقربين ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد لمايلوح منخزائن المككوث عليه وفيهفهو ممن قال الله تعالى فيه ـ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون ـ فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصلاله ينوأساس طراق السالكين . وإذفرهنا

[ الباب الثلاثون في تفاصــيل أخــلاق العسوفية ] من أحسن أخلاق الصوفية التواضم ولا ولبس المبدليسة أفضل من التواجع ومن ظفر بكنز التواضعوا لحسكمة يقيم نفسه عندكل أحد مقدارا يطرأنه يقيمه ويقم كل أحد على ماعنده من نفسه ومن رزق هذا فقد استراح وأراح وما بعقلمها إلا العالمون . أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ القدسي قال أنا عنمان من عبدالله إقال أنا عبد الرحمان ابن إبراهيم قال ثنا عبدالوحمل بنحدان قال ثنا أبوحاتم الرازى

( ڪتاب عجائب القلب )

من الشطر الأول من هذا السكتاب من النظر فيا عمرى طى الجوارح من العبادات والعادات وهو العلم الظاهر ووعدنا أن نصرح فى الشطر الثانى ما عمرى طى القلب من الصفات الهليكات والمنجات وهو العلم الباطن فلابدأن نقدم عليه كتابين كتابا فى شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه وكتابا فى كفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه ثم تندفع بعد ذلك فى تفصيل المهلسكات والمنجات فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام فان التصريح بعجائبه وأسمراره الداخلة في حجلة عالم المسكوت عما يكل عن دركه أكثر الأفهام

﴿ بِيانَ مَعِي النَّفَسَ ، والرَّوح ، والقلب ، والعقل ، وماهو الراد بهذه الأسامى )

اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب ، ويقل في فحول العلسباء من محيط بهذه الأسامىواختلاف معانبها وحدودها ومسمياتها ، وأكثرالأغالبطمنشؤها الجهل بمعنىهذه الأسامى واشتراكها بين مسميات عُتلفة وتحن نشرح فيمعني هذه الأسامي مايتُعلق بغرضنا . اللفظ الأول : لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين : أحدها اللحم الصنوبري الشكل الودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم عصوص وفىباطنه تجويف وفىذلك التجويف دم أسود هومنبع الروح ومعدنه ، ولسنا هصدالآن شرح شكَّه وكيفيته إذيتعلق؛ غرضالأطباء ولايتعلق به الأغراضالدينية وهذا القلب موجود للبهائم بل.هوموجود للميت ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب فيهذا الكتاب لم نعن.به ذلك فائه قطعة لحم لاقدر له وهو من عالم اللك والشهادة إذ تدركه الهام عاسة البصر فضلا عن الآدميان . والعني الثاني هولطيفة ربانية روحانية لها حذا القلب الجسأني تعلقوتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهوالدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالبولها علاقة مع القلب الجمان وقد تحيرت عقول أكثر الحلق فيإدراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهى تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعلق الستعمل للآلة بالآلة أوتعلق التمكن بالمكان وشرح ذلك مما تتوقاه لمعنيين : أحدهما أنه متعلق إملوم السكاشفة وليسغر ضناس هذا الكتاب إلاعلوم المعاملة . والناني أن عقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وذلك نمالم يتكلم فيه رسول الله علي وسلم(١٠) فليس لغيره أن يتكام فيه ، والقصود أمّا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لاذكرحةيقنها فيذاتها وعلمالعاملة ينتقرالى معرفة صفائهاوأحوالها ولايفتقر إلى ذكرحقيقتها . اللفظ الثانى : الروح وهوأيضا يطلق فها يتعلق مجنس غرضنا لمعنبين : أحدهاجنس لطيف منبعه تجويفاالنمل الجماني فينشر بواسطة العروق الضوارب إلىساكر أجزاءا البدن وجريانه فيالبدن وفيضان أنوار الحياة والحسروالبصروالسمع والشم منها علىأعضائها يضاهى فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت فانه لاينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنبر به والحياة مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح مثالها السراح وسربان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أراد إبه هذا للعني وهو هجار لطيف أنضجته حرارة القلب وليس شرحه من غرضنا إذ التعلق به غرض الأطباء الدين يعالجون الأبدان ، قامًا غرض أطباء الدين المالجين لامّاب حتى ينساق إلى جوار ربالعالمين فليس يتعلق جمرح هذه الروح آصلا. العني الثاني هو الاطاغة العالمة المدركة من الانسان وهو الذي

فليس يتعلق جمرح هذه الروح اصلا. المن التابي هواللطفه العالم المدر له من الانسان وهو الدى (١) حديث أنه سلى الله عليه وسلم لم يشكلم في الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال الهود عن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم فعلمت أنه يوحى إليسه الحديث وقد تقدم.

قال ثنيا النضر من عبدالجبار قال أنا ال لميعة عن يزيد بن ألى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ تمالي أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغسي يبضكم على بعض 🕊 وقال عليه السلام في قوله تعالى \_ قل إن كنم تحبسون الله فاتبدوني \_ قال على البر والتقوىوالرهبة وذلة النفس ، وكان من تواضع رسول الله صلي الله عليه وسلم أن بجبب دعوة الحر والعبد ويقبل الهدية ولوأنها جرعةلىنأو فحذار نب وبكانى علماويا كلها

شرحناه فيأحدمماني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ــ قل الروح من أمم ربي ــ وهو أمر عجيبربانى تعجز أكثر العقول والأفيام غنءرك حقيقته . اللفظ الثالت : النفس وهو أيضامشترك بين معان ويتعلق بغرضنامنه معنيان : أحدها أنه تراديه العني الجامع لقوة النضب والشهوة في الانسان طىماسيآتى شرحه وهذا الاستعال هوالغالب طئأهل النصوف لأنهبج يريدون بالنفس الأصل الجامع الصفات المذمومة من الانسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإليه الاشارة بقوله عليه السلام ﴿ أُعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (١٠) . العني الثاني هي اللطيفة التي ذكرناها التيهي الانسان بالحثميمة وهي نفس الانسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة عسب اختلاف أحوالها فاذا سكنت عتالأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سيت النفس المطمئنة قال الله تعالى فى مثلها \_ ياأيتها النفس الطمئنة ارجى إلى ربك راضية مرضية \_ والنفس بالمنى الأول لايتصوار رجُوعها إلى الله تعالى فانها مبعدة عن الله وهي حزب الشيطان وإذالم يتم سُكُونها وَلَـكُمْمَا صَارَتَ مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة علمها صميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند نقصيره في عبادة مولاه قال الله تعالى ــ ولاأقسم بالنفس الهوامة ــ وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان محيت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخباراعن بوسف عليه السلام أوامرأة العزيزـ وماأبرى نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء ـ وقديجوزأن يقال للراد بالأمارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأول فاذن النفس بالمني الأول مذمومة غاية النمو بالمعني الثاني محمودة لأنها نفس الانسان أىذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر العاومات. اللفظائر ابع: العقل وهو أيضًا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتأبّ العلم ، والتعلق بغرضنا من جملتهامعنيان : أحدها أنه قديطلق ويرادبه العلم محقائق الأمور فيكون غبارة عن صفة العلم الذي محله القلب . والثاني أنه قد يطلق وبراديه المدرك للعلوم فيكونهوالقلبأعنىتلك اللطيفة ، وتحزينه أن كلعالم فله في نفسه وجود هوأصلةاتم بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غيرالموصوفوالعقل قديطلق وترادبه صفة العالم وقديطلق وترادبه محل الادراك أعنىالدرك وهو المراد بقوله عَرَاكِيُّهِ ﴿ أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمُمَّلُ (٢٠) فَأَنَّ الْعِلْمُ عرض لا يتصور أن يكون أول علوق بل لا يدوأن يكون الهل محلوفا قبله أومعه ولأنه لا يمكن الحطاب معه وفي الحيرانه قال له تمال أقبل فأقبل ثم قالله أدبر فأدبر الحديث فاذن قد إنكشف الث أن معانى هذه الأسماء موجودة وهي القلب الجسهانى والروح الجسهانى والنفس الشهوانية والعاوم فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس: وهي اللطيفة العالمة المدركة من الانسان والألفاظ الأربعة مجملتها تتواردعليها فالمغانى خسة والألفاظ أربعة وكل لفظأطلق لمنيين وأكثرالعاماء قدالتنس علمهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم يتكلمون فيالخواطر ويقولون هذا خاطرا لعقل وهذا خاطرالرو سوهذا خاطرالقلب وهذا خاطر النفس وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الأسماء ولأجل كشف الفطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسامى وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المهنى الذي يفقه من الانسان ويعرف حقيقة الأشياء وقديكنى عنه بالقلبالذى في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم الفلب علاقة خاصة فانها وإن كانت منعلقة بسائرالبدن ومستعملة له والكمها تتعلق به يواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب وكأنه محليا وبملسكتها وعالمها ومطيتها ولغلك شبه سهل التسترى القلب بالعرش والصدر بالسكرسي فقال القلب هو العرش (١) حديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك البهتي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفيه

عجمد بن عبدالرحمن بن غزوان أحد الوضاعين (٢) حديث أول ماحلق الله العقل وفي الحير أنه قال

له أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم في العلم .

ولايستكرعن إجابة لأمة والمسكعن وأخبرنا أبوزرعة إجازة عن امن خلف إجازة عن السلميقال أنا أحمدين على المقرى قال أنا محمد ابن المنهال قال حدثني أبي عن محمد بن جابر. اليمانى عن سلمان بن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ مَنْ رأس التواضع أن تبدأ بألبدهم على من الهيت وترد على من سلم علينك وأن ترضى بالدون من الجلس وأن لأبحب الدحة والتزكية والبر هووردأ يضاعنه عليه السلام وطوى لمن تواضع من غير

والصدر هوالكرسيولا يظن به أنه يرى أياعرش الله كرسية فان ذلك محال بل أراد به أنه بملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه فهما بالنسبة إليه كالمرش والكرسي بالنسبة إلى الله تعالى ولايستقيم هذا التشبيه أيضا إلا من بعض الوجوء وشرحة لك أيضا لا يليق بغرضنا فلنج وزه . ( يان جنود القلب )

قال الله تعالى وما يعلم جنو دربك إلا هو فصبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العو المجنود مجندة لابعرف حقيقتها ونفصيل عددها إلا هو ونحن الآن نشير إلى بعض جنودالقلب فهوالدى بتعلق بغرضنا وله جندان جند يرى بالأبصار وجند لايرى إلا بالبصائر وهو في حكم الملك والجنود في حكم الحدم والأءوان فهذا معي الجند فأما جنده الشاهد بالعين فهو اليد والرجلوالعينوالأذنواللسانوسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة فان جيمها خادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرف فها وللردد لهسا وقد خالف مجبولة على طاعته لاتسطيع له خلافا ولا عليه عردا فاذا أمر العين بالانفتاح الفتحت وإذاأمر الرجل بالحركة تحركت وإذاأمر اللسان بالكلام وجزم الحسكم به تنكلم وكذاسا أرالأعضاء وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة فه تعالى فانهم مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافا بل لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون وإنما يفترقان في شيء وهو أناللائسكةعلهم السلامعالمة بطاعتها وامتثالما والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق طىسبيلالتسيخيرولاخبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتفر القلب إلىهذه الجنودمن حيثافتقاره إلىالمركب والزاد لسفرء الذي لأجله خلق وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع النازل إلىلقائه فلا جلمخلف القلوب قال الله تعالى ـ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ـ وإعبا مركبه البدن وزاده العلموإنسـاالأسباب التي توصله إلى الزاد وعَكنه من النزود منه هو العملالصالحوليس عكن العبدان يصل إلى الله سبحانه مالم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا فان المزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المزل|الأقصىفالدنيا مزرعة الآخرة وهي منزل من منازل الهدى وإنمسا صميت دنيا لأنها أدنى المزلتين فاضطر إلى أن يَرُود من هذا العالم فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعهدالبدنوحفظهوإنمسا عنظ البدن بأن مجلب إليه ما يوافقه من الفذاء وغيره وأن بدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين باطن وهوالشهوةوظاهروهواليدوالأعضاءالجالبةللفذاءفخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلسكات إلى جندين باطن وهو التضب الذي به يدفع الهاكاتوينتقهمنالأعداءوظاهروهواليد والرجل الذى بهما يعمل بمقتضى الفضب وكلذلك بأمور خارجة فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها ثم الهناج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاءوإلفه فاقتقرللمعرفةإلىجندين باطرزوهو إدراك السمع والبصر والثم واللمس والمذوق وظاهروهوالعينوالأذنوالأنف وغيرها وتفصيلوجه الحاجة إليها ووجه الحسكمة فبها يطول ولا نحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كناب الشكر فليقتنع به فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث إما إلى جلب النافع الوافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار النافي كالنضب وقد جبر عن هذا الباعثبالارادة والتاني هو الهرك للأعضاء إلى تحضيل هذه القاصد ويعبر عن هذا التاني بالقدرةوهي جنودميثوثة في سائر الأعضاء لا سها العضلات منها والأوتار والثالث هوالمدركالمتعرفاللاً شياءكالجواسيس وهي فوة البصر والسمع والثم والذوق واللمس وهي مبثوثة فيأعضاءمعينةويعبرعن&ذابالعاروالادراك ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاءالمركبة من الشحمو اللحموالحسب

منقصة وذل في تقسه منغير مسكنة استل الجنيد عن التواضع فقال، خفض الجناح ولين الجانب. وسئل الفضيل عن التواضع فقال محضع فلحق وتنقاد له وتقبِّله نمن قاله وتسمع منه.وقال أيضا من رأى لنفسه قصة فليس 4 في التواضع نسيب ونال وحبانامته مكتوب في كتب الله إن أخرجت اللبر من صلب آدم فل أجدقليا أشد تواضما إلى من قلب موسى عليــه السلام فلالك اصطفيته وكلمته ، وقيدل من عرف كوامن نفسه غ يطمع في المشاو

والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش إنما هي بالأصابع وقوة البصر إنماهي بالمين وكذا سائر القوى ولسنا تسكلم في الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فانها من عالم اللك والشهادة وإنما تسكلم الآن فيا أبعث به من جنود لم روها وهذا الصنف الثالث وهو للدرك من هذه الجنة بنقسم إلى ماقد أسكن النازل الظاهرة وهي الحواس الحس أعنى السمع والبصر والتم والدوق واللمس وإلى مأسكن منازل باطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضا خمسة فان الانسان بعدر وية التي وينممن عنه فيدرك صورته في نفسه وهو الحيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء محفظه وهو الجنال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء محفظه وهو الجنال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء محفظه وهو الجنال الما في منافل ألم المنافل من مشترك و تفكر و تنكر و تنكر و تنفيل و تفكر و تنكر و تنفيل المنافلة في المنافلة علو عنه كانخاو اليدو الرجل عنه فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأما كنها أيضا باطنة فينه هي أقسام جنود القلب وشرح ذلك عن أقيامهم . هيث يعرك فهم الصفاء ولدكنا نجهد في تفهم الضفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أقهامهم .

اعلم أن جندى النضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلمكم وتحسن مرافقتهما فى السفر الذى هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء بغى وتمرد حقءلمكاه ويستبدا. وفيه هلاك وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعادة الأبدوللقلبجندآخروهو العلم والحسكمة والتفكركما سيأتى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجندفانه حزبالله تعالى طيالجندن الآخرين فانهما قد يلتحقان بحزب الشيطان فان ترك الاستفانة وسلط علىنفسه جندالهضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا مبينا وذلك حالة أكثر الحلق فان عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تسكون الشهوة مسخرة لعقولهم فها يفتقر العقل إليه ونحن نقرب ذلك إلى فيمك بثلاثة أمثله . الثال الأول : أن نقول مثل نفس الانسان في بدنهأعني بالنفس اللطيفة المذكورة كمثل ملك في مدينته ومملكته فانالبدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحها وقواها بمزلة الصناع والعملة والقوة العقلية الفسكرة له كالمشيرالناصحوالوزير العاقل والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة والغضب والحميةله كصاحبالشرطة والعبد الجالب للمبرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصحو عت نصحه الشرالها ثلوائسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتىإنه لاغلومن منازعته ومعارضته ساعة كما أن الوالى في مملكته إذا كان مستغما في تدبيراته بوزيره ومستشيرالهومعرضاعن إشارة هذا العبد الحبيث مستدلا باشارته في أن الصواب في نقيض رأيه أدبه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤتمرا له مسلطا من جهته على هذا العبد الحبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوسا لاسائسا ومأمورا مديراً لا أميرا مديرا استقام أمر بلده وانتظم العدل بسبيه فسكـذا النفس مق استعانت بالمقل وأدبت محمية الغضب وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداهما علىالأخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب والمواثه بمخالفة الشهوة واستدراجها وتارة بقمع الشهوة وقيرها بتسليط الغشب والحية عليها وننبيح مقتضاتها اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان 

فمثله كمثل الكاب إن عمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ـ وقال عزوجل فيمن بهي النفس عن الهوى

والفرف ويسلك سبيل التواشم فلايخاصهمن لهمه ويشكر اقمه لمن محمدموقال أبوحفص من أحبأن يتواضع قلبه فليصحب الصالحين وليلزم عرمهم أنن شدة تواضيهم فيأنفسهم يفتدى بهم ولايتكبر. وفال لقمان عليه السلام لكلشى ومطية ومطية العمل التواضع. وقال النورى خمسة أنفس أعز الخلق في الدنياعالم زآهمه وققيه صوفى وغنى متواضع وفقير ها كروشريف سني. وقال الجلاء لولاشرف التواضع كناإذامشينا عطر وقال يوسفيان أسباط وقدسئل ماغاية التواضع قال أن تخرج

وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفى عن الموى فان الجنة هى الأوى ـ وسياتى كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها طي بعض فى كتاب رياضة النفى إن عام الله تعالى . الثال الثانى : اعلم أن الدن كالمدينة والعقل أعنى للدرك من الانسان كملك مدركا وقواه الدركة من الحواس الظاهرة والباطئة كنوده وأعوانه وأعضاؤه كرعيته والنفى الأمارة بالسوء التي هى الشهوة والغنب كمدو ينازعه فى مماكته وبسعى فى إهلاك رعيته فعار بدنه كرباط وتغر وضه كتم فيه مرابط فان هو جاهد عدوه وهزمه وقهره طي ما محد أثره إذا فاد إلى الحضرة كا قال الله تعالى \_ والحاهدون في سيل الحيام وأضهم وأضهم الموافق وأنسهم طي القاعد بندرجة \_ وإن ضيم تفره وأهمل رعيته فم أثره فائتم منه عندالله تعالى فيقال له يوم القيامة ياراعى السوء أكلت اللحم وشر بت اللبن ولم تأوالها الله ولم تأوالها الله والمسلم المهادة الإشارة بقوله ملى الله عليه وسلم ورجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأسمر (٢) كاورد فى الحبوب الماليات : مثل العقل مثال فارس متعيد وشهوته كفرسه وغضبه كلبه فتى كان الفارس جوحا والمسكل عقوراً فلافرسه ينبث محته جديرا بالنجاح ومتى كان هو فى نفسه أخرى وكان الفرس جوحا والسكلب عقوراً فلافرسه ينبث محته منقادا ولا كله يسترسل باعارته مطيعا فهوخليق بأن يعطب فضلاعن أن ينال ماطلب واعا خرق منقادا ولا كله يسترسل باعارته مطيعا فهوخليق بأن يعطب فضلاعن أن ينال ماطلب واعا خرق المعارس مثل جهل الانسان وقلة حكته وكلال بسيرته وجاح الفرس مثل غلبة النبس وقف خليق بأن يعطب فضلاعن أن ينال ماطب واعا خرق البطن والفرج وعقر الكلب مثل غلبة النعنب واستيلاته . نشأل الله حسن التوفيق بلطفه .

( بيان خاصية قلب الانتمان )

اعلم أنجمة ماذكرناه قدأنم الله به طيسائر الحيوانات سوىالآدى إذ لتحيوان الشهوة والنضب والحواسالظاهرة والباطنة أيضا حقإن الشاة نرى الذئب بعيبها فتعلم عداوته بقلبها فتهرب سنه فذلك هوالادراك الباطن فلنذكر ما غنص به قلبالانسان ولأجله عظمشرفه واستأهل القرب من الله تعالى وهو راجع إلى علم وإرادة أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والأحروبة والحقائق العقلبة فانهذه أمور وزاء الحسوسات ولايشاركه فيها الحيوانات بلاأملوم السكلية الضرورية منخواصالعقل إذ يحكم الانسان بأزااشخص الواحد لايتصور أن يكون فيمكانين فيحالة وأحدة وهذا حكم منه علىكل شخَصَ ومعلوم أنه لم يدوك بالحس إلا بعض الأشخاص فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحسوإذا فهمتعذا فااسلمالظاهرالضرورىفهوفىسائرالنظزياتأظهر وأما الارادة فانه إذا أدرك بالعمل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبث من ذاته شوق إلى حهة للصلحة وإلى تعاطى أسبانها والارادة لهـا وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضد الشهوة فان النهموة تنفر عن الفصــد والحجامة والعقل يريدها ويطلبها ويسـذل المـال فيها والشهوة تميل إلى لذائذ الأطمعة في حين للرض والعاقل مجد في نفسه زاجرًا عنها. وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله العقل للعرف بمواقب الأمور ولم يُحلق هذا الباءث الحرك للاءعشاء على مقتضى حكم العقلَ لـكان حكم المقلوضائها طىالتحقيق فاذن قلبالانسان اختص بعلم وإرادة ينفكعنها سأتر الحيوان بلينفك عنها الصيفأول الفطرة وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ وأما الشهوة والنضبوالحواس الظاهرة والباطنة فانهاموجودة فمحقالصي ثمالعبي فيحسول هذه العلوم فيهاندرجتان : إحداهما أن يشتمل قلبه

(١) حديث يقال يوم القيامة ياراعي السوء أكات اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة الحبر لم أجد له أصلا (٢) حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهتي في الرهد من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضغف .

من بيتك فلا تلق أحدا إلا رأئه خرا منك ورأيت شخنا ضياء الدينأبا النجيب وكنت مفله في سفره إلى الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طماما على رءوس الأسارى من الافرنج وهم في قبودهم فاسا مدت السفرة والأسارى ينتظرون الأواني حتى تفسرخ فال للخادم أحضر الأساري حتى يقعدوا على السفرة مع الفقراء فجباء بهشم وأتمدهم على السفرة مفاوا حداؤقام الشيخ من سنجادته ومثني إليهم وقعمد بيئهم كالواحد منهم فأكل وأكلوا وظهر لناطى وجهه مانازل باطنه

أنى هريرة بنحوه وقد تقدم في الصيام .

على سائر العلوم الضرورية الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فبها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة قريبة الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة إلى العلوم كحال الكاتب الذي لايعرف من الكتابة إلا الدواة والقنم والحروف المفردة دون المركبة فانه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعــد . الثانية أن تتحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفــكر فتكونكالهزونة عنده فاذا شاء رجع إليها وحاله حالالحاذق بالكتابة إذ يقال له كاتسوإن لم يكن مباشرا للكتابة بقدرته علمها وهذه هيغاية درجة الانسانية ولكن فيهفه الدرجة مرات لأعصى ينفاوت الحلق فيها ككرة للعلومات وقلتها وبشرف العلومات وخستها وبطريق تحسلها إذ عصل لبعضالقلوب بإلهسام إلجىطى سبيل البادأة والمسكاشفة ولبعضهم بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطئ الحصول وفيهذا المقام تتباين منازل العلماء والحبكاء والأنبياء والأولياً. فدرجات الترق فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لانهاية لهــا وأقصى الرتب رتبة النيمالذي تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتسكلف بل بكشف إلمي في أسرع وقت وبهذه السعادة يقربالعبد منزاله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والصفة لابالمسكان والسافة ومراقيهذه الدرجاتهم منازل السائر بزإلي الله تعالى ولاحصر لتلك النازل وإنميا يعرف كلسالك منزله الذي بانمه في سلوكه فيعرفه ويعرف ماخلفه من النازل فأما مابين بديه فلا يحيط بحقيقته علما لكن قد بصدق به إيمانا بالغيب كما أنا نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده ولكن لايعرف حقيقة النبوة إلاالنيوكما لايعرف الجنين حال الطفل ولاالطفل حالالمميز ومايفتح له من العلوم الضرورية ولاالمميز حالىالماقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فكذلك لايعرف العاقل ما افتتع الله على أوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته ـ مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهــا ــاوهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والسكرم منزاله سبحانه وتعالىغير مضنون بهاعيأحد ولسكن إنمنا تظهر فيالقلوبالمتعرضة النفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لُرْبِكُمْ فِي أَيَامُ دَهُرُكُمُ لِنَفْحَاتُ ٱلا فتمرضوا لها (١) ﴾ والتعرض لها بنطوير القلب وتزكيته من الحبث والبكدورة الحاصلة من الأخلاق النسومة كاسيآني بيانه وإلى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ بَوْلُ اللَّهُ كُلُّ لِبَلَّة إلى حماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيباله ﴾ وبقوله عليه الصلاة والسلاة حكاية عن ربه عز وجل ولقد طالـشوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا (٢٧)، وبقوله تعالى همن تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراعا (٣٠) كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع منجهة النعم ، تعالى عن البخل والنع علو اكبيرا ولكن حجبت لحبث وكدورة وعفل من جهة الةلموبفان القلوب كالأواف فمادامت ممتلئة بالماء لايدخاما الهواء فالقلوبالشغولة بغيرالله لاتدخلها العرفة بجلالالله تعالى وإليه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلم ولولا أن الشياطين يحومون طي قلوب بن آدم لنظروا إلىملسكوت السهاء (٥٠ ه ومن هذه الجلة يتبين أن خاصية الانسان العلم والحسكمة (١) حديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات الحديث متفق عليه من حديث أبي هوبرة وأبي سعيد وقد تقدم (٧) حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائل الحديث لم أجدله أصلا إلا أن صاحب الفردوس خرجيه من حسديث أني الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادا (٣) حسديث يقول الله من تقرب إلى شسيرا تقربتُ إليه ذراعًا متفق عليه من حسديث أى هريرة (٤) حديث لولا أن الشباطين بحومون على قلوب بني آدم الحديث أحمد من حــديث

من التوامنــــع 🏜 والانكسار في تفسه وانسلاخه من التكبر عليهم بإيمانه وعلم وعمله.أخيرناأ يوزرعة إجازة عن أن بكرين خلف إجازة عن السلمي قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول معمت الجريرى يقول صح عند أهل المرفة أن للدن رأسمال خسة في الظاهر وخمسة في الباطنفاما اللوان في الظاهر فسدق في الكشأن وسخاوة في الملك وتواضم في الأبدان وكف الأذى واحتاله بلاإباء. وأمااللو آنى في الباطن فحب وجود سيده خوف الفراق من سيده ورجاء الومسول إلى سيده

والنسدم على فعسله والحياء من ربه وقال محى بن معاذ التواضع في الحلق حسن و ل كن في الأغنياء أحسن والتكبرسمج فىالحلق ولكن في الفيقراء أممج .وقال ذو النون ثلاثة من عسلامات التواضع تصغير النفس معرفة بالعيب وتعظيم الناس حرمة للتوحيد وقبول الحقو النصيحة من كلواحد . وقيل لأن يزيد مق يكون الرجلمتو اضعاقال إذا لم رىلنفسه حقاما ولا حالا من عامه بشرها وازدرائها ولايرىأن في الحلق شرا منه . قال بعض الحكاء وجسدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد

وأشرف أنواع النلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فيه كمال الانسان وفى كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال فالبدن مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم هو مقصود الانسانوخاصيته التي لأجله خلق وكما أن الفرس بشارك الحار في قوة الحل ويختص عنه مخاصية السكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس محلوقا لأجل تلك الخاصية فان تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار وكذلك الانسان يشارك الحار والفرس في أمور ويقارقهما في أمور هي خاصيته وتلك الحاصية من صفات المازئيكة القربين من رب العالمين والانسان على رتبة بين البهائم والملائيكة فان الانسان،من حيث بتفذى وينسل فنبات ومن حيث يحس ويتحرك الاختيار فحيوان ومن حيث صورته وقامته فكالصورة النقوشة على الحائط وإنما خاصيته معرفة حفائق الأشياءفمن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة فحقيق بأن يلحق بهم وجَدْير بأن يسمى ملكا وربانيا كما أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ــ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كرم ـ ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إما غمراكثور وإما شرها كخنزير وإما ضرياككابأوسنورأوحقودا كجمل أو مسكيرا كنمر أوذا روغان كثماب أو تجمع ذلك كله كشيطان مريد ومامن عضو من الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا وعكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى كما سيأتى بيان طرف منه في كتاب الشكر فمن استعمله فيه فقد فاز ومن عدل عنه فقد خسر وخاب وجملة السمادة في ذلك أن يجمل لقاء الله تعالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنيا مئزله والبدّنمركبه والأعضاء خدمه فيستقر هو أعنى المدرك من الانسان في القلب الذي هو وسط مملك ته كالملك ومجرى القوة الحيالية الودنة في مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده إذ تجتمع أخبار المحسوسات عنده ويجرى الفوة الحافظة التي مكسنها مؤخر الدماغ عمرى خازنه ويجرىاللسان مجرى ترجماته ويجرى الأعضاء المتعركة عجرى كتابه ويجرى الحواس الحنس مجرى جواسيسهفيوكل كلواحدمنها بأخبار صقعمت الأصقاع فيوكل العين بعالم الأنوان والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم الروائح وكذلكسائرهافانها ويسلمها صاحب البريد، إلى الحازن وهي الحافظة وبعرضها الحازن فلي اللك فيقتبس الملك منها ماعتاج إليه في تدبير مماسكته وإعسام سفره الذي هو بصدده وقمع عدوه الذي هو مبتلي بهودفع قواطع الطربق عليه فاذا فعل دلك كان موفقا سميدا شاكرا نعمة الله وإذا عطل هـــذه الجلة أو استمملها لسكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والفضبوسائر الحظوظ العاجلةأوفي عمارة طريقه دون سَمْلُهُ إِذَ الدُّنيا طريقه التي عليها عبوره ووطنه ومستقره الآخرة كان عُذُولاشقيا كافرابنعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرًا لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحقالقتوالابعادفي النقلب والعاد لعوذ بالله من ذلك وإلى الثال الذي ضربناه أشاركب الأحبار حيث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الانسان عيناء هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان وبداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك (١) فاذا طاب الملك طابت جنوده فقالت حكذا صمعت رسول المُعطىالله عليه وسلم يقول . وقال على رضي الله عنه في تمثيل القاوب : إن لله تعالى في أرضــه آئية وهي القاوب•أحها (١) حديث عائشة الانسان عيناه هاد وأذناه قم ولسانه ترجمان الحديث أبو نعيم في الطبالنبوي والطبراني في مسند الشاميين والبهتي في الشب من حديث أبي هريرة تحوه ولهولأحدمن حديث أبي ذر أما الأذن قفم وأما النَّين لهُدَرة لمسا يوعي القلب ولا يعبح مها شيء .

إليه تعالى وأرقها وأصدفاها وأصلها ثم فسره فقال أصابها فى الدين وأصفاها فى اليقين وأرقها على الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى ــ أشداء على السكفار رحماء بينهم ــ وقوله تعالى ــ مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى ــ كشكاة فيها مصباح ــ قال أبى بن كعب رضى الله عنه معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى ــ قال أبى بن كعب رضى الله عنه معناه مثل نوله تعالى ــ في لوح محفوظـــ أوكظامات في محر لجى ــ مثل قلب النافق وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى ــ في لوح محفوظــ وهو قلب المؤمن وقال سهل مثال القلب والصدر مثل العرش والسكرسي فهذه أمثلة القلب .

أعلم أن الانسان قد اصطحب في خلفته و ركبه أربع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة واعمن الأوصاف وهي الصفات السبعية والهيمية والشيطانية والربانية فهو من حيث سلط عليسه النضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والنهجم على الناس بالضرب والثتم ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشرء والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى ـ قل الروح من أمر ربي ـ فانه يدعى كنفـه الربوبية وبحب الاستلاء والاستعلاء والتخسص والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرياسية والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع ويشتهى الاطلاع على الفلوم كلها بل يدعى لنفسه العلم والعرفة والاساطة بحقائق الأمور وخرح إذا نسب إلى العلم ويحزن إذا نسب إلى الجمل والاحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالنَّهر على جميع الحلائق من أوصاف الربوبية وفي الانسان حرص على ذلك ومن حيث يختص من البهائم بالتميز مع مشاركته لهما في الغضب والشهوة حصلت فيه شبيطانية فسار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوء الثمر وبتوصل إلى الأغراض بالمسكر والحيلة والحسدام ويظهر الشر في معرض الحير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعنىالربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية وكل ذلك مجموع في القلب فكاأن المجموع في إهاب الانسان خنزىر وكلب وشيطان وحكيم فالحنزير هو الشهوة فانه لم يكن الحذير منسوما للونه وشبكلهوصورته بل لجشمه وكلبه وحرصه والسكاب هو الغضب ثان السبيع الضارى والسكاب العقور ليسكلباوسيعا باعتبار الصورة واللون والشكيل بل روح معى السنعية الضراوة والعدوانوالعقروفي باطن الانسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الحرر وشبقه فالخرر يدعو بالشره إلى الفحشاء والنسكروالسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء والتسبيطان لازال بهيج شهوة الحنزر وغيظ السبع ويغرى أحدهما بالآخر وبحسن لهما ماهما مجبولان عليه والحسكم الندى هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كريد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه بيصيرنه النافذة ونوره المشرق الواضع وأن يكسر شرههذا الحنزير بتسليط السكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوةالسكاب بتسليطا لحتزير عليه وبجل السكاب مقهورا تحت سياسته فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدلُ الأمر وظهر المدلىق مملسكة البدن وجرى السكل على الصراط المستقيم وإن عجزً عن قهرها قهروه واستخدموه فلايزال في استنباط الحيل وتدقيق الفسكر ليشبع الحنزير ويرضى السكلب فيكون دائما في عبادة كلب وخزير وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر هي عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ولوكشف الفطاءعنه ركوشف بحقيقة حاله ومثل لهحقيقة حاله كما يمثل للمسكاشفين إما في النوم أو في البقظة لرأى نفسه مائلا بين بدىخنز برساجدا لهمرةوراكما أخرى ومنتظرا لإشارته وأمره فمهما هاج الحنربر لطلب شيء من شهواتهانبمث طيالفور فيخدمته وإحضار ههوته أو رأى نمسه مائلا بينيدى كلب عقورعابدا لهمطيماسامعالمسايقتضيهويلتمسهمدفقا

من السكير مع الأدب. والمخاء وقيل لممض الحكاء عل تعرف نعمة لاعسبد عليا وبلاء لازعم صاحبه عليه قال نعرأما النعمة فالتواضع وأما البلاء فالكبر . والبكشف عن حقيقة النواضع أن السوامع رعاة الاعتدال بين الكبر ا والضمة فالكبر رفع الانسان تفسه فوق فدره والضبعة ومنم الانسان نفسمه مكانا يزرى به ويغضى إلى تضريع حقهوقد انفهم من كتير من إشارات الشايخ في شرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيسنه مقام الضعة ويلوح فيسه الهسوى من أوج

الافراط إلى حشيض التفسيربط ويوهم اتحرافا عن حسد الاعتدال ويكون قصدهم في ذلك البالغة فى قمع نفوس المريدين خوفا عليهم من المجب والكبر فقسل أن ینفك مرید فی مبادی ظهور سلطان الحال من العجب حتى لقد لقسل عن جمع من الكبار كلات مؤذنة الاعجاب وكل ما نقل من ذلك القبيل من الشايخ لبقايا المكر عندهم وانحصارهم في مضيق سكر الحال وعدم الحروج إلى فضاء الصحوفي ابتدأء أمرج وذلك إذا حدق صاحب البصيرة فظره بعلم أنه من استراق

بالفكر فىحيل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع فىمسرة شيطانه فانه الذى يهيج الحنزير ويثير السكلب وبيعثهما على استخدامه فهومن هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظربعين البصيرة فلايرى إنأنصف نفسه إلاساعيا طول التهار في عبادة هؤلاء وهذا غاية الظلم إذجل المالك مملوكاوالرب مربوباوالسيد عبدا والقاهر مقهورا إذالعقلهو للستحق للسيادة والقهر والاستيلاء وقدسخره فحدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتشر إلى قلبه منطاعة هؤلاء الثلاثة صفات نتراكم عليه حنى بسبرطابعا وربنا مهلسكا للقلب ومميتاله أماظاعة لحنزير الشهوة فيصدر مهاصفة الوقاحة والحبث والتبذير والنقتير والرياء والهتكة والحبانة والعبث والحرص والجشع ولللق والحسدوالحقد والثهانة وغيرها وأما طاعة كلب الفضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذلة والبذخ والصلف والاستشاطة والتكبر والمجب والاستهزاء والاستخفاف وعمقير الحلق وإرادة الشر وشهوة الظلموغيرها وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة المكر والحداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضريب والغش والحب والحنا وأمثالها ولو عكس الأمر وقهر الجريع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر فى القلب من الصفات الربانية العلم والحـكمة واليقين والاحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستبلاء على السكل بقوة العلم والبصيرة واستحقاق التقدم علىالخلق لكمال العلم وجلاله ولاستغنىءنءبادة الشهوة والغضبولانتشر إليه من سبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدو والزهار والورع والتقوىوالانبساط وحسنالهيئة والحياء والظرف والساعدة وأمثالها ويحصلفيه منرضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلىحدالواجب صفة الشجاعةوالبكرمواانحدة وضبطالنفس والصرو الحلم والاحتال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوازر وغيرها فالفلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمورالؤثرة فيه وهذه الآثار طي النواصل واصلة إلى القلب أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فانها تربد مرآة القلبجلاء وإشراة ونورا وضياء حتى تلألأفيه جلية الحقوينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب فى الدين و إلى مثل هذا الملب الاشارة بقوله عَنْتُجَةٍ ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِبْدُ خَيْرًا جَعْلُهُ واعظامن قلبه (١٠) وبقوله صلى الله عليه وسلم«من كاناه من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ<sup>(٣)</sup> @وهذا القلب هو الذي يستقرفيه الذكرةَل الله تُعالى ــ ألابذكرالله تطمئنالقلوب ــ وأما الآزار المذمومة فانها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة الفلبولايزال يتراكم عليه مرة بعد خرى إلى أن يسودٌ ويظلم ويصير بالسكلية محجُّوبا عزالله تعالىوهوالطبع وهوالرين قالـالله تعالى \_كلابلران على قلوبهم ماكانوا يكسبور \_ وقال عز وجل ـ أن لونشاء أصبناهم بذنومهم و نطبع على قلومهم فيم لا يسمعون ـ فربط عدم السهاع بالطب عبالذنوب كمار بط السماع بالتقوى فقال تعالى ـ وانقوا الله واسموا ـ. وانقوا الله ويعلمكم الله ـ ومهما تراكمت الدنوب طبيع على القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهين بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهمَّ عليها فاذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج منأذن ولم يستفر في النَّلب ولم يحركه إلى التوبَّة والتدارك أولئك الذين يتسوأ من الآخرة كما يتس السكفار من أصحاب القبور ـ وهذا هومعني اسودادالقلب بالذنوب كا نطق به القرآن والسنة قال ميمون بنمهران : إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سودا. (١) حديث إذا أراد الله بعيده خبرا جعل له واعظا من قلبه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة وإسناده جيد (٢) حديث من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ

لم أجدله أصلا.

فاذا هو زع وتاب سقل وإن عاد زيد فيها حق يعلو قلبه فهو الران وقد قال النبي سلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس (۱) و فطاعة الله سبحانه عنالفة الشهوات مسقلة للقلب ومعاصيه مسودات له فحن أقبل على المعاصي اسود قلبه ومن أتبع السيئة الحسنة وعا أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح ويتنفس ثم تمسح فانها لا خلو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم و القاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب النافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق (۲) فيل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطب ومثل النافق فيه كمثل البقلة عدها الماء الطب ومثل النافق فيه كمثل القرحة بمدها القبح والصديد فأي المادين غلبت عليه حكم له بها وقى رواية ذهبت به قال الله تعالى \_ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون \_ فأخبر أن جلاء القلب وإساره يحصل بالذكر وانه لايتمكن منه إلاالذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر بها الماور بلقاء الله تعالى .

اعلم أن محل العلم هو القلب أعنى اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهي الطاعة المحدومة من جميع الأعضاء وهيىبالاضافة إلىحقائق العلومات كالمرآة بالاضافة إلىصور التلونات فكما أن للمتاونصورة ومثال تلك الصورة ينطبع في الرآة ويحصل بها كذلك لسكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضع فيها وكما أن المرآة غير وصور الأشخاص غير وحسول مثالها في المرآة غيرفهي ثلاثة أمور فسكذلك همهنا ثلاثة أمور القلب وحفائق الأشياء وحصول نفس الحقائق فيالقلب وحضورها فيه فالعالم عبارة عن القاب الذي فيه عمل مثال حقائق الأشياء والمعلوم عبارة عين حقائق الأشياء والعالم عبارة عن حصول الثنال في المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعي قابضا كاليد ومقبوضا كالسيف ووصولا بين السيف واليد محسول السيف في البد ويسمى قبضا فكذلك وصول مثال المعلوم إلىالقلب يسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن العلم عبارة عنوصول الحقيقة إلى القلب كما أن السيف موجود والبد موجودة ولم يكن اسمالقبض والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف في اليد ، لعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في البد والمعلوم بعينه لاعصل في القلب فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها . المطابقة لصورتها فتمثيله بالمرآة أولى لأنءين الانسان لاتحصل فيالمرآة وإنمنا يحصل مثال مطابقاه وكذا حصول مثال مطابق لحقيقة العلوم فىالقلب يسمى علما وكما أن المرآة لاتنكشف فيها الصورة لحَسة أمور : أحدها نفصان صورتها كجوهرالحديد قبل "ن يدور وبشكل ويصقل : والثاني لحبثه وصدئه وكدورته وإن كانتامالشكل . والة لــُـالـكونه معدولابه عنجهة الصورة إلىغيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة . والرابع لحيَّجاب موسل بين المرآة والصورة . والحامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطاوبة حتى يتعذر بسبه أن يحاذى بها شطر الصورة وجهتها فكذلك القلب.مرآة مستمدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور كلمها وإنما خلت الفلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الحُسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصي فانه لاينجلي له المعلومات لنقسانه . والثنائي

النفس السمم عند تزول الوارد طىالقلب والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظيرت بصفتها على وجنه لامجفو على الوقت وصلافة الحال فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب كقول بعضهم من تحت خضراء الساء مثلى وقول يعضهم قدى على رقبة جيع الأولياءوكقول بعضهم أسرجت وألخت وطفت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز فلم بخرج إلى أحد إشارة منه في ذلك إلى تفرده في وقته ومن أشكل عليه ذاك ولم يعلم أنه من

<sup>(</sup>١) حديث قلب المؤمن أجرد فيه سراج رزهر الحديث أحمد والطبراني في الصغير من حديث أي سعيد وهو بصن الحديث الغديث أحد وهو بصن الحديث الغديث أجد والطبراني في الصغير من حديث أفي سعيد الحدري وقد تقدم .

استراق المنفس السبع فليزن ذلك عيزان أحماب وسول الخاصى المعله وسلوبواضهم واجتنابهم أمثال هذه الكلمات واستبدأدهم أن يجوز العبد النظاهر جي من ذاك ولكن يجمل لكلام الصادقين وجه في الصحة ويقال إن ذلك طفح عليهم في سكر الحال وكلام السكارى يحمل فالمشايخ أرباب التمكين لماعلموا و النفوس هذا العاء الدفين بالقوا فىشرح التواضع إلى حداً لحقوه بالضعةتدا وياللمريدين والاعتدال فيالتواضع أن يرتنى الانسان عرلة دوين مايسحقه ولو أمن الشخص جوم النفس لأوقفها

لكدورة للعاص والحبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فانذلك بمنع صفاءالقلب وجلاء، فبمتتم ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ومن قارف ذنبا فارقه عقل لايعود إليه أبدا (١٦ ٪ أي حصل في قلبه كدورة لايزالأثرهاإفغايتهأن يتبع بحسنة عموه بها فلو جاء بالحسنة ولم تنقدم السيئة لازداد لاعمالة إشراق القلب ظما تقدمت السيئةسقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ماكان قبسل السيئة ولم يزدد بها نووا فهذا خسران مبين ونفصان لاحيلة له فليست الرآة الق تندنس ثم تمسع بالممقلة كالق تمسح بالممقلة لزيادة جلامها من غير دنى سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتض الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه وقدتك قال الله تعالى \_ واقدين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا \_ وقال صلى الله عليه وسلم لامن عمل بمناعلم ورثه الله علم مالم يعلم (٧٧ ع . الثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة الطاوبة فانقلب المطبع الصالح وإن كان صافيا فانه ليس يتضع فيه جلبة الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا عراته عطر الطاوب بل رعبا يكون مستوجب الحمَّ بتفصيل الطاعات البدنية أو بتبيئة أسباب البيشة ولايصرف فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الحفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ماهومتفكرفيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكر ا فيهأ ومصالح للميشة إن كان متفكرا فيها وإذا كان تقبيد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانما عن الكشاف جلية الحق فماظنك فيمن صرف الحم إلى الشهو ات الدنيوية والدائما وعلاهما فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيق. الرابع الحجاب فان الطبع القاهر لشهواته النجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قدلا يسكشف ذلك لكونه محجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول عسن الظن فان ذلك بحول بينه وبين حَمِيَّة الحَقِّ ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقِفه من ظاهرالتقليدوهذاأيضاحجاب عظيم به حجب أكثر التكلمين والمتصبين المذاهب بل أكثرالصالحين المنفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قاوبهم وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق . الحامس ألجهل بالجهة التي يقع منها العثور على الطلوب فان طالب العكم ليس يمكنه أن يعصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تتآسب مطلوبه حق إذا تذكرها ووتهافي نفسه رتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر طىجهةالمطاوبفتنجلىحقيقةالمطلوب لقلبه فان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لاتقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة بلكل علم لايحسل إلا عن علمين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم الشطي مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأني ثم كما أن من أراد أن يستنجِرمكة لمِيمكنه ذلك من حمار وبير وإنسان بل من أصل مخصوص من الحيل الله كروالا نق وذلك إذا وتع بينهما ازدواج مخصوص فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان وبينهما طريق في الازدو اجيحصل من ازدوا جهما العلم السنفاد الطلوب فالجهل بثلث الأصول وبكيفية الازدواج هو المسانع من العلم ومثاله ماذ كرناه من الجهل بالجية الق الصورة فيها بل مثاله أن يريد الانسان أن يرى تضاممثلا بالمرآة فانه إذار فعالرآة بازاءوجه لم يكن قد حاذي بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا وإن رضها وراء القفاوحاذاهكان.قدعدل.بالمرآة عيث بيصرهاو يرعى مناسبة بين وضع الرآتين حق تنطبع صورة القفافي المرآة المحاذ ية للقفائم تنطبع صورة (١) حديث من فارف ذنبا فارقه عقل لا يمود إليه أبدا لم أر له أصلا (٧) حديث من عمل بمساعلم

ورثه الله علم مالم يسلم أبو نسيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في العلم.

هذه المرآة في المرآةا لأخرى التي في مقابلة المين ثم تدرك المينصورةالففافكذلكڧاقتناصالعلوم طرق حبية فيها ازورارات وتحريفات أعب بما ذكرناه في للرآة يعز ملى بسيط الأرضمن بهتدى إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات فيذهى الأسباب المانعة للقاوب من معرفة حقائق الأمورو إلافكل قلب فيو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر ربانى شريف فارق سائل جواهرالعالم بهذه الحاصية والشرف وإليه الاشارة بقوله عز وجل \_ إنا عرضنا الأمانة طي السموات والأرش والجبال فأبين أن محملتها وأشفقن منها وحملها الانسان \_ إشارة إلى أن له خاصية عيز بها عن السموت والأرض والجبال بها صار مطيقا لحمل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هي العرفة والتوحيدوقلك كرآدى مستعد لحل الأمانة ومطبق لهسا في الأصل ولسكن يثبطه عن الهوض بأعبائها والوصول إلى عقيفها الأسباب التي ذكرناها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ مُولُودٌ يُولُدُ عَلَى الفَطَّرَةُ وَإِنَّمَا أَبُواهِ يهودانه وينصرانه ويمجسانه(١)» وقول رسول الله صلى الله عليهوسلم «لولاأن الشياطين بحومون على قاوب بني آدم لنظرواً إلى ملكوت السهاء (٢٠) ، إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلب؛ بين اللكوت وإليه الاشارة عما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قيل لرسول الله «بارسول الله أن الله في الأرض أوفي السهاء ؟ قال في قلوب عباده المؤمنين (٣) يهو في الحبر ﴿ قَالَ اللَّهُ تَمَا لِي: أَمِيسمني أرضي والاسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللبن الوادع (٤) ﴾ وفي الحمر ﴿ أَنَّهُ قِيلَ بِارْسُولَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَالناسُ فقال كل مؤمن مخموم القاب فقيل وما مخموم القلم فقال هو النق الذي لاغش فيه ولابغىولاغدر ولا غل ولا حمد (٥) ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه أي قلي ربي إذ كان قدر فع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة اللك واللسكوت في قليه فيرى جنةً عرض بعضهاااسموات والأرض أما جلتها فأكثر سمة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالمالك والشهادة وهو وإنكان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجلة وأما عالم المسكوت وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بادراك البصائر فلانها يةله، نعرالذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالاضافة إلى علم الله لا نهاية له وجملة عالمالمكو اللكروت إذاأخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعمالي وأفعاله ومملكته وعبيده من أفعاله فدايتجلىمن ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار مانجلي له من الله وصفاته وأفعاله وإنميا مراد الطاعات وأعمال الحوارحكلهاتصفية القلب وتركيته وجلاؤه قد أفلح من زكاها ومراد نزكيته حصول أنوارالا ءــان.فيهأعني إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى ــ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلامـــو بقولهــأ فمن شرحالله

(۱) حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث منفق عليه من حديث أبى هريرة (۲) حديث لولا أن الشياطين محومون على قلوب بنى آدم الحديث تقدم (۳) حديث ابن عمر أبن الله قال فى قلوب عباده الومنين لم أجده بهذا اللفظ وللطبرائى من حديث أبى عتبة الحولائى برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال إن قه آنية من أهل الأرض وآنية ربح قلوب عباده الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكه صرح فيه بالتحديث (٤) حديث قال الله ماوسمى أرضى ولاسمائى ووسعنى لحيث بن عبدى المؤمن اللين الوادع لم أرئه أصلا وفى حديث أبى عتبة قبله عند الطبرائى بعد قوله وآنية ربح قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها (٥) حديث قبل من خير الناس قال كل مؤمن غير ما الحديث ه من حديث عبد الله با عديث عمر باسناد صحيح .

طي حد يستحه من غير زيادة ولا عمان ولكنا كانالجوح فيجبلة النفس لكونها مخسلوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة النارية وطلب الاستعلاء بطيعها إلىمركزالنار احتاجت التسداوي بالتواضع وإيقافهادوين ماتستحقه لئلا ينطرق إلىها السكر فالسكير ظن الانسان!نهأكر من غميره والتكبر إظهاره ذلك وحسذه مغة لايستحقيا إلااقه تعالى ومن ادعاهامن المخلوقين يكون كادبا والكبر يتولد من الإعجاب والإعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن والجول الانسلاخ من الانسانية حقيقة وقد

صدره للاسلام فهو طينور من ربه ـ نم هذا التجلوهذا الإيمان له تلاشمراتب . الرتبة الأولى : إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض . والثانية : إيمان التكلمين وهو ممزوج بنوع اسـتدلال ودرجته قرية من درجة إيمان العوام . والثالثة : إيمان العارفين وهو للشاهد بنور اليقين ونبين لك هذه الراتب عثال وهوأن تصديقك بكون زيد مثلا فالدارله ثلاث درجات . الأولى : أن غيرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالمكذب ولااتهمته في النول فان قلبك يسكن إليه ويطمئن غيره بمجرد السهاع وهذا هوالإعبان عجردالتقليد وهومثلإعبان العوام فانهم لمابلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجوداله تعالىوعلمه وإرادته وقدرته وسأرصفاته وبعثة الرسلوصدقهم وماجاءوا به وكما ممموابه فبلوء وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ولميخطر بالهمخلاف اقالوه لهملحسن ظنهم بآبأتهم وأمهاتهم ومعليهم وهذا الإعانسبب النجاة فيالآخرة وأهله منأوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من القربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور البقين إذ الحطأ ممكن فياسم من الآحاد بل من الأعداد فها يتملق بالاعتقادات فقاوب الهود والنصارى أيضا مطمئنة بما يسمعونه من آباتهم وأمهاتهم إلاأنهم اعتقدوا مااعتقدو. خطأ لأنهم ألق إلبم الحطأ والسلمون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه ولسكن ألق إليهم كلة الحق . الرتبة الثانية : أن تسمَع كلام زيد وصوته من داخل الدارولكن من وراء جدار فتمنتدل به طي كونه في الدار فيكون إعمانك وتصديقك ويقينك بكونه فيالدار أقوى من تصديقك عجرد السهاع فانكإذا قيل لك إنه في الدار شمهمت صوته ازددت به يحينا لأن الأصوات تدلعلى الشكل والصورة عند من يسمع الصوت فيحال مشاهدة الصورة فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخصودذا إيمان ممزوج بدليل والحطأ أيضا ممكن أن ينطرق إليه إذ السوت قديشبه السوت وقديمكن النكلف بطريق المحاكاة إلاأن ذلك قد لايخطر ببال السامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعا ولايقدر فيهذا التلبيسوالها كاة غرضا . الرتبة الثالثة . أن تدخل الدار فتنظرإليه بعينك وتشاهده وهذه هي العرفة الحقيقية والشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة القربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى فيإعمانهم إيمان العوام والمتكامين ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الحطأ فهروهم أيضا يتفاوتون بمقاديرالعلوم وبدرجات الكشفءأمادرجات العلوم فمثاله أن يبصر زيدافى الدار عرقرب وفي محن الدار فيوفت إشراق الشمس فيكملله إدراكه والآخر يدركه فيبيت أومن بعد أوفى وقتعشية فيتمثل له فيصورته مايستيقن معه أنه هو ولكن لايتمثل فينفسه الدةئق والحفايا منصورته ومثل هذا متصور فىتفاوت للشاهدة للأسور الالهية وأما مقادير العلوم فهوبأن يرىقى الدار زيدا وعمرا وبكرا غيرذلكوآخر لابرى الازيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة العلومات لاعالة فهذا حال القلب بالاضافة إلى العلوم واقه تعالى أعلم بالصواب .

( بيان حال القلب بالإضافة إلىأقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية )

اعلمأن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المطومات كا سبق ولكن العلوم التي مجلف تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى دنيوية وأخروية أما العقلية فنفي بها ما تقفى بها غريزة العقل ولاتوجد بالتقليد والساع وهي تنقسم إلى ضرورية لايدرى من أين حسلت وكيف حسلت كم الانسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والتي الواحد لا يكون خادثا فد عاموجودا معدوما معافات هذه علوم مجدالانسان نفسه منذا العلم ولا من أين حسل له أعنى أنه لا يدرى له سبباقريبا و إلا فليس عنى عليه أن الفهوالذي خلقه وهداه وإلى علوم مكتسبة وهي الستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قديسمى عقلاقال على رضى الله عنه:

عظم الله تعالى شأن الكر تقوله تعالى إنه لامحب للستكبرين \_ وقال تعالى \_ أليس في جهم مثوى المتكبرين. وقد ورد ﴿ يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزارى فمن نازعني واحدا منهما قصمته يهوفي وابة بذفته في نار جهثم . وقال غز وجل ردًا للانسانفي طفيانه إلى حده: ــ ولاّعش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلسغ الجبال طولا ـ وقال تعالى فلينظر الانسان م خلق خلق من ماء دافق\_ وأبلغ منهذا قوله تمالي قتل الانسان ما أكفره من أي شيم ا خلقه من نطقة خلقه

رأيت العقل عقِلين فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك بطبوع كالانتفع الشمس وضوء المين ممنوع

والأولهوالراد بقوله صلىالله عليه وسلملسل وماخلقالله خنقا أكرم عليه منالمقل (١٠ يهوالثانيهو الراديتولُ صلى الله عليه وسلم لعلى رضىالله عنه ﴿ إِذَا تَقْرَبِ النَّاسُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى بأثواع البر فتقرب أنت بعقلك (٢٠) و إذلا عكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالماوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل طهرضي الله عنه هوالذي يقدر طيالتقرب باستعال العقل فياتتناس العلوم التي بها ينال القرب من ربالعالمين فالقلب جار بجرى العبن وغرنزة النقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإبصار لطيفة تفقد فالعمى وتوجدني البصر وإن كانقد غمض عينيه أوجن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبالي أوان التميز أوالبلوغ يضاهى تأخر الرؤية عنالبصر إلىأوان إشراق الشمس وفيضان نورها على البصرات والفلم الذي سطر الله به العلوم علىصفحات القلوب بجرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصي قبل التمييز لأن لوح قلبه لم يشيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق،منخلقالله تمالى جعله سببا لحصول،تقشالعلوم فيقلوبالبشر قالىاقمة تعالى ــ الذيعلم بالفلم علم الانسان، ما لم يعلم – وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما لايشبه وصف وصف خنقه فليس قلمه من قصب ولا خشبكا أنه تعالى بس منجوهر ولاعرض فالموازنة بينالبصيرة الباطنة والبصرالظاهر صحيحة من هذه الوجود إلا أنه لامناسبة بينهما في الشرف فان البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضرعلى الفارس من عمى الفرس بللانسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماء الله تعالى باسمه فقال ـ ما كذب الفؤاد مارأى ـ سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ـ وكذلك نرى إبراهم ملسكوت السموات والأرض ـ وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير محصوص با براهيم عليه السلام حتى يعرض في معرضالامتنان ولذلك ممى ضد إدراكه عمى فقال تعالى به فانها لاتعمى الأبصار ولسكن تعمى القاوب التي في الصدور وقال تعالى \_ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأسل سبيلا \_ فهذا بيان العلم العقلي . أما العلوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك بحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسسنة رسوله مرتيج وفهم معانيها بعد السهاع وبه كال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعلوم العقلبة غيركافية فيسلامة القلب وإنكان محتاجا إليهاكما أن العقل غيركاف فياستدامة صمة أسباب البدن بل يحتاج إلىمعرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم منالأطباء إذ مجرد المقل لايهتدى إليه ولسكن لايكن فهمه بمدسماعه إلابالعقل فلاغنى بالعقل عنااسهاع ولاغني بالسهاع عنالعقل فالداعى إلى عضالنقايد مع عزل العقل بالسكلية جاهل والسكنفي بمجرد العقل عنأ نوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فان العلوم العقلية كالأغذية والطوم الشرعية كالأدوية والشخص الربض يستضر بالغذاء منى فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لاعكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات اقه عليهم لإصلاح القلوب فمن لايداوى قلبه (١) حديث ماخلق الله خلقا أكرم عليه من النقل ت الحكيم في نوادر الأصول باسناد ضيف

وقد تقدم فالعلم (٧) حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البرّ فتقرب أنت بعقلك أبونعيم من

حديث على باسناد ضعيف .

قدرمسوقدقال بنضهم لبعض المتكبرين أو آك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فها بين ذلك حامل المذرة وقد نظم الشاعر هذا للعني:

كف زهو من رجيعه أبد الدهر ضعيعه وإذا ارتحل التواضم من القلب وسكن الكبر انتشر أثره في بعض الجوادحو ترشح الاناء عافيه فتارة يظهر أثره في العنق بالمسايل وتارة فحالحد بالتصمير قال الله تعالى ولاتمع خدك الناس ـ وتارة يظهر فحالوأس عند استعصاء النفس قال الله تعالى \_ لو وا رءوسسيم ورأيتهم يصدون وهم

مستكرون \_ وكاأن الكر 4 القسام على الجوارح والأعضاء تتشعب منسبه شعب فكذلك بهضياأ كثف من البعض كالتيه والزهو والعزآة وغير ذلك إلاأن العزة تشتيه بالكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه النواضع بالضعية والتواضع عجود والضعة مذمومسة والكير مذموم والعزأة محودة قال الله تعالى ـــ وقه العزة ولرسيوله وللمؤننين مروالعزة غير الكبر ولا محل لمؤمن أن بذل نفسه فالعزة معزفة الانسان عقبقة نفسهوإ كرامها أنلا يضعيا لأغراض

الريض بمعالجات العبادة الصرعية واكتنى بالعلوم العقلية استضرآ بهاكما يستضر الريض الغذاءوظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجليم بيزما غير ممكن هوظن صادر عن عمى فى عبن البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربمـا يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وإعما ذلك لأن مجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وههات وإعسامثالهمثال.الأعمىالذي.دخل.دارقوم فتعثر فيها بأوانى الدار فقال لهم مابال هذه الأوانى تركت علىالطريق لملاتردإلى مواضعها نقالواله تلك الأواني في مواضعها وإنما أنت لست تهندي للطريق لعماك فالعجب منك أنك لانحيل عثرتك علىّ عماك وإنما تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم المقلية . والعلومالعقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية فالدنيوية كملم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات والأخروبة كعلم أحوال الفلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله كمافصلناه فيكتابالعلم وهما علمان متنافيان أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت صيرته عن الآخر على الأكثر ولذلك ضرب على رضى الله عنهللدنياوالآخرة ثلاثة أمثلة فقال هماككة في العزان وكالمشرق والمغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداها أسخطت الأخرىولذلك برىالأكياس فيأمورالدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا في أمور الآخرة والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهالا في أكثر علوم الدنيا لأن قوة العقل لاتني بالأمرين جميعًا في الفالب فيكون أحدهمامانعامن الكمال في الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَكْثُرُ أَهُلَ الْجِنَّةِ البَّلَّهُ (١) ﴾ أىالبله في أمور الدنيا . وقال الحسن في بمض مواعظه لقد أدركنا أقوامالورأ بتموهم لقاتم مجانين ولوأدركوكم لهالوا غياطين فمهما صمعت أمرا غريبا من أمور الدين جحده أهل الكراسة في سائر العلوم فلا يغرنك جحودهم عن قبوله إذ من الهال أن يظفر سالك طريق الشرق عما يوجدفي الفرب فكذلك بجرى أبر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى \_ إن الذين لا يرجون لقاءناورضوا بالحياة الدنياو اطمأ نوابها \_ الآية وقال تصالى ــ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ــ وقال عز وجل ـ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم ردإلاالحبأة الدنياذلك مبلغيهمن العبر فالجم بين كالبالاستبصار في مصالح الدنيا والدن لايكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لندير عباده في معاشهم ومعادهم وهمالأنبياء للؤيدون بروح القدس الستمدون من القوة الالهية التي تتسم لجيم الأمور ولا تضيَّق علما فأما قلوب سائر الحلق فانها إذا استقلت بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكمال فيها. (يبان الفرق بين الالهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار) اعلمأن العلوم التي ليست ضرورية وإعا تحصل في القلب في بنص الأحوال تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه ألتي فيه من حيث لايدرى وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحسل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهـــاما والذي يحصل بالاســـتدلال.يسمى أعتبارا واستبصارا ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلىمالابدرىالعبد أنه كيف حسل له ومن أين حصل وإلى مايطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك اللتي في القلب والأول يسمى إلهاما ونفئا في الروع . والتاني يسمى وحياو تختص به

الأنبياء والأول يختص به الأولياء والأصفياء والذي قبلها الكتسب وهو بطريق الاستدلال يختص به (١) حديث أكثر أهل الجنة اليله ، البرار من جديث أنس وضفه وصححه القرطي في التذكرة

وليس كذلك فقد قال ابن عدى إنه منكر .

العلماء وحفيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق فىالأشياءكلهاوإنماحيل بينه وبينها بالأسباب الحمسة التي سبق ذكرها فهم كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلبوبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ماقضي الله به إلى يوم القيامة وتجلىحةا ثق العلوممن مرآة اللوج في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة نقا بلهاو الحجاب بين الرآتين تارة يزال باليدوأ خرى يزول بهبوب الرياح نحركه وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القاوب فينجلي فيها بعش مَّاهو مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند للنام فيعلم به ما يكون في الستقبل وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاءوينكشف أيضافي اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خني من الله تعالى فيفع فيالقلوب من وراءسترالغيبشيءمن غرائبالعلم تارة كالبرق الحاطف وأخرى على التوالى إلى حد ما ودوامه فى غاية الندور فلم يفارقالالهامالا كتساب في نفس العلم ولافى محله ولافى سبيه ولسكن يفارقهمن جهةزوال الحجاب فانذلك ليس باختيار العبدولم يفارق الوحى الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة اللك الفيد للعلم فان العلم إنسا يحصل في تلو بنا بو اسطة اللاتكمو إليه الاشارة بقوله تعالى ــ وما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحياأومنوراء حجابأويرسل رسولافيوحي باذنه مايشاء ـ فاذا عرفت هذا فاعلمأن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فلذلك لم محرصوا على دراسة العلم وتحصيل ماصنفه الصنفون والبحث،عنالأقاويل.والأدلةالمذكورة بلىقالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومةوقطع العلائق كلهاو الاقبال بكنه الهمةعلى أته تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبده والنسكفل له بتبنويره بأنوار العلموإذاتولىالةأمرالقلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلبوانشرحااسدروانكشفلهسر الملكوتوانقشععنوجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلاكأت فيه حقائق الأمور الإلهمية فليس طي ألعبد إلاالاستعدادبا تصفية الحجردة وإحضار الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوامالانتظار لمسايفتحهالله تعالى منالرحمةفالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاضطىصدورهمالنورلابالتعلموالدراسةوالسكتابة للكتب بل بالزهد فى الدنيا والتبرى من علائقها وتفريغ القلب من شواغلهاوالاقبال بكنهالهمةعلى الله تعالى فمن كان لله كان الله له وزعموا أن الطريق في ذلكأولابانقطاع علائق الدنيابالكاية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والسال والولد والوطن وعناله لمروالولايةوالجاء بليصيرقلبه إلى حالة يستوى فيها وجودكل شيء وعدمه ثم يحلو ينفسه في زاوية معالاقتصارعلىالفرائضوالرواتب وبجلس فارغ القلب مجموع الهم ولايفرق فسكره بةراءةقرآنولابالتأمل في تفسيرولا بكتب حديثولا غيره بل بجهد أن لايحطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسه في الحلوة قائلابلسا نهالله الله على الدوام مع حضور القاب حتى ينتهمي إلى حالة يترك تحريك اللسان وَيرىكَانالكامة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبًا على الذكر ثم يواظبعليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة وببقي معنى الكامة مجردافىةابهحاضرافيهكأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحدو اختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسو اس وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى بل هو بمسافعهصار متعرضا لنفحات رحمة الله فلايبقي إلاالانتظار لما يفتح الله من الرحمة كافتحهاعي الأنبياء والأولياء بهذه الطريق وعندذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنياته علوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف\لايثبت ثم يمودوقد يتأخروإن عادفقد يثبت وفديكون مختطفاوإن ثبت قد بطول ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله على النلاحق وقد يقتصر على دفن و احدومناز ل أولياء الله تعالى

واجلة دنيوية كاأن الكرجهل الانسان بنفسه وإنزالما فوق منزلها . قال بعضهم الحسن ما أعظمك في تنسك فالالست بعظيم ولنكن عزنز ولما كانت العزة غسيز مذمو مةوفهامشاكلة بالمكبر قال الله تعالى ـ تىتكىرون فى الأرض بنىر الحق ــ فيهإشارة خفيه لإثبات العزة بألحق فالوقوف على حد التواضع من غير أمحرافإلى الضعة وقوف على صراطالوزة النصوب على متن نار الكبر ولا يؤيد في دلك ولا يثبت عليه إلا أقدام العاماء الراسخين والسادة للقريين ورؤساء الابدال والصديقين.

فيه لانحصركا لاعصى تفاوت خلقهم وخلافهم وقدرجه هذا الطريقإلى تطهير محضمن جانبك وتصفية وجلاء ثماستمداد وانتظار قفط ، وأما النظار وذووالاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإنشائه إلى هذا القصد طيالندور فانه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا نمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر وإنحصل فىحال فتباته أبعد منه إذ أدنى وسواس وخاطر بشوش القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غلياتها (١) وقال عليه أفضل الصلاة والسلام « قلبااؤمن بين أصبعين من أسابع الرحمن ص وفى أثناء هذه الجاهدة قديمسد الزاج ويختلط العقل وبمرضالبدن وإذا لم تتفدم رياضة النفسوتهذيها بمقائق العلوم نشبت بالقاب حيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقض العمر قبل النجاح فيها فكم من صوفى سلك هذا الطريقُ ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أتَّهن العلم من قبل لانفتح له وجه النباس ذلك الحيال فيالحال فالاشتفال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض ، وزعموا أن ذلك يضاهى ما لو ترك الانسان تعلم الفقه ، وزعم أن الني صلى الله عليه وسلم لم يتعام ذلك وصار فقيها بالوحى والالهام من غير تـكرير وتعايق وأنا أيضا ربمـا النهت بي الرياضة والواظبة إليه ومن ظن ذلك قفــد ظلم نفسه.ومنبيع عمره بل هوكمن يترك طريق الـكسب والحراثة رجاء العثور فل كنز من الـكنوز قان ذلك مكن ولكنه بعيد جدا ، فكذلك هذا . وقالوا لابد أولامن تحصيل ماحصله العلماء وفهم ماقالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فعساه ينكشف بعد ذلك بالحجاهدة . ( بيان الفرق بين المقامين عثال محسوس )

اعلم أن عبائب القاب خارجة عن مدر كات الحواس ، لأن القلب أيضا خارج عن إدر ال الحس وماليس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس ونحن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة عِثالِينَ : أحدها أنه لوفرضنا حوضاعفور ا فيالأرضاحتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار نفتح فيه ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الـاء الصافى فينفجر المناء منأسفل الحوض ويكون ذلك المناء أصنى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلب مثل الحوضوالعلم مثل المناء وتسكون الحواس الحمس مثال الأنهار ، وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علما ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالحلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق الفلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حق تنفجر يناييع العلم منداخله . فانقلت فـكيفيتفجر العلم منذات القاب وهوخالعنه . فاعلم أنهذا منهجائب أسرار القلبولايسمح بذكره في علم الماملة بلالقدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشباء مسطورة فىاللوح المحفوظ بلىفى قلوب الملائكة القربين ، فكما أن الهندس بصور أبنية الدارفى بياض ثم يخرجها إلى الوجود فلى وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره فىاللوح الهفوظ ثمأخرجه إلىالوجود على وفقاتلك النسخة والعالم الذى خرج إلىالوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والحيال فان من ينظر إلى السهاء والأرض ثم يفض بصره يرى صورة السهاء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها ولو العدمت السهاء والأرض وبتي هو في نفسه لوجد صورة الساء والأرض في نفسه كأنه يشاهدها وينظر إليهما ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب

(١) حديث قلب المؤمن أشد تخليا من القدر فى غلياتها، أحمد و ك وصححه من حديث للقداد بن الأسود (٢) حديث تلب للؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن م من حديث عبد الله بن حمر .

قال بعشهم من تحكير ققد أخــبر عن نذالة نفسه ومن تواضع فقد أظهركرمطيعه . وقال الترمذي التواضع على ضربين: الأول أن يتواضع العبد لأمرأته ونهيسه فان النفس لطلب الراحة تتلهى عن أمره والشبوة الق فها نهوى في نهيه فاذا وصع نفسه لأمره واسيه فيوتو أمنع والثاني أن يضع نفسه لعظمة الله فان اشهت نفسه شيئا عا أطلق له من كل نوع من الأنواع منعما ذلك وجملة ذلك أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى، واعلم أن العبد لايبلغ حقيقة التواضع إلاعند لمان نور للشاهدة في قله فمند ذلك تذوب

النفس وفى ذوباتها صفاؤها منغش الكبر والعجب فثلين وتطيم للحقوا لحلق لهوآثاره وسكون وهجها وغيارها وكان الحظ الأوفر من التواسم البيئة عليه الدلام في أوطان القرب كما روىءن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل قالت وفقدت رسول صلى الله عليه وسلم ذاتلية فأخذني ما يأخذ النساء من الغبرة ظنا منيأنه عند بسن أزواجه فطلبته فيحجر نسائه فلأأجده فوجدته في المسجد ماجدا كالثوب الحلق وهو يقول فيسجوده مسجد آك سوادي وخيالي وآمن بك

فيحصل تبه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والحيال والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل فى الحيال والحاصل فى الحيال موافق للعالم الموجود فى نفسه خارجا من خيال الانسان وقلبه والعالم الوجود موافقالنسخة الوجودة فىاللوم المحفوظ فكأن للعالم أربع درجاتفالوجود: وجودف اللوح المحذوظ وهوسابق طىوجوده الجمانى ويتبعه وجوده الحفيتي ويتبع وجوده الحقيتي وجوده الحيالى أعنى وجود صورته فىالحيال ويتبع وجوده الحيالى وجوده العقلى أعنى وجود صورته فى القلب وبعض هـــذه الموجودات روحانية وبعضها جمانية والروحانية بعضها أشد روحانية من البعض وهذا اللطف من الحكمة الإلهية ، إذ جعل حدفتك على صغر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على انساع أكنافها فيها ثم يسرى من وجودها في الحس وجود إلى الخيال ثم منه وجود فى القلب فانك أبدا لاتدرك إلاماهو واصل إليك فلولم يجعل للمالم كله مثالا فىذاتك الحاكان لك خبر مما يباين ذاتك فسبحان من دير هذه المجائب في القلوب والأيصار ثم أعمى عن دركها القاوبوالأبصارحتي مارت قلوب! كثر الحلق جاهلة بأنفسها وبمجاثبها . ولترجع إلى الغرض القصود فنقول : القلب قد يتصور أن يحصل فيسه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة منالنظر إلىالماء الذي يقابل الشمس ومحكي صورتها فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأىالأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس فيبكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض ، ومهما أقبل على الحيلات الحاصلة من الهسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما أن الماء إذا اجتمع فىالأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض وكما أنءمن نظر إلى الماء الذي يحكى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس، فاذن القاب بابان : باب مفتوح [ إلىعالم اللسكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم اللائكة وباب مفتوح إلى الحواس الحمس التمسكة بعالم الملكوالشهادة وعالم الشهادة والملكأيضا بحاكى عالم الملسكوت نوعاً من المحاكاة فأما انفتاح بابالقلب إلى الافتباس من الحواس فلا يخنئ عليك وأما انفتاح بابه الداخل إلىعالم المسكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما يقبنها بالتأمل في مج ثب الرؤيا وأطلاع القلب في النوم على ماسيكون في المستقبل أوكان فىالماضى من غير اقتباس منجهة الحواس وإنما ينفتح ذلك البابلن انفرد بذكر الله تعالى وقال عَرَائِيُّةٍ ﴿ سَبِّقَ الْفَرْدُونُ قِيلُومُنَّ مِمْ الْفُرْدُونُ بِارْسُولَ اللَّهُ ۚ ٢ قَالَ الْمُتَزَّهُونَ بَنَّا كُرَّاقَةً تَعَالَى وَضَعَالَلُهُ كُرَّ عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ثمرةال فيوصفهم إخبارا عزاقه تعالىئم أقبل بوجهي عايهم أثرى منواجهته بوجهي يعلم أحد أيشيء أريد أنأعطيه ثم قال تعالى أول ما أعطيهم أنأقذفالنور في قلومهم فيخرون عنى كما أخرعتهم (١) ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن فاذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهوأن علومهم تأتىمن داخل الفلب من الباب النفتح إلى عالم اللسكوتوعلم الحكمة يأتىمن أبوابالحواسالفتوحة إلىعالم الملك وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن يستقصي في علم العاملة فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين .

<sup>(</sup>۱) حديث سبق المفردون قيل ومنهم قال المستهترون بذكر الله الحديث م من حديث أبي هربرة مقتصرا طيأول الحديث وقال فيه وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والداكراتورواه له بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيسه البيهتي في الشعب يضع الذكر عنهم اتفالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي الدرداء دون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاها ضعف .

فؤادى وأقربك لسائي وها أنا ذا بين بديك باعظيم ياغافر الذئب العظيم ۾ وقوله عليه السلام ﴿ سجد الله سوادی وخیالی به استقصاء في النواضع بمحوآثار الوجودحيث لمتخلف فرة منهعن السجود ظاهراوباطنا ومتى لم يكن الصوفى. حظ من التواضع الحاص على بساط القرب لايتو فرحظه في التواضع للخلق وهذه سعادات إن أقبلت جاءت بكليتها والنواضع من أشرف أخلاق الصوفية .ومنأخلاق الموفية : للداراة واحستمال الأذى من الخلق وبلغمن مداراة

المثال الماني يعرفك الغرق بين العملين: أعنى عمل العلماءوعمل الأولياء فان العلماء بعماون في اكتساب ننس العلوم واجتلابها إلى القلبوأولياءالصوفية بعماون فيجلاءالقاوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط ء قفد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهو ابين مدى بعض الماوك بحسن صناعةالنقش والصور فاستقر رأى لللك على أن يسلم إليهم صفة لينقشأهل الصين منها جانبا وأهلاالروم جانباو رخى بينهما حجاب بمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك فجمع أعمل الروم من الأصباغالغربيةمالاينحصر ودخل أهل السين من غير صبغ وأقباوا يجلون جانيم ويسقلونه ففافرغ أهل الروم ادعى أهل السين أنهم قد فرغوا أيضا فعجب اللك من فولهم وأنهم كيف فرغوا من النةش منغيرصبغاقليلوكيف فرغتم من غير صبغ قتالوا ما عليكم ارفعوا الحجاب فرفعوا وإذا بجانهم يتلاكأ منه حجائب الصنائم الرومية مع زيادة إشراق وبريق إذكان قد صاركالمرآة الهجلوة لمكثرة التصفيل فازدادحسنجانهم عزيد التسقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتركيته وسفائه حتى يتلاكأ فيهجلية الحق نهاية الاشراق كفعل أهل الصين وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وعصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأمر فقلب الؤمن لا بوت وعلمه عندالموت لا بمحى وصفاؤه لا يشكند وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لايأكل محل الإيسان بلبكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى ، وأما ما حمله من نفس العلموماحملهمن|الصفاءوالاستعدادلقبول:فس العلم فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة وبعض السعادات أشرف من بعض كأأنه لاغنى إلا بالمال فصاحب الدرهم غنى وصاحب الخزائن المترعة غنى وتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت المعرفة والابمسان كما تتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلة المالىوكثرته فالمعارف أنوارولايسعي المؤمنونإلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى ـ يسعى فورهم بين أمديهم وبأعسانهم ـ وقد روى في الحبر إن بعضهم يعطى فورا مثل الجبل و بعضهم أصغر حتى يكون آخرهم رجلا يعطى فورا على إجام قدميه فيضيء مرة وينطنيء أخرى فاذا أضاء قدم قدميه فمشى وإذا أطنيء قام ومرورهم طىالصراط على قدر نورهم فمنهم من بمركطرف العين ومنهم من يمركالبرق ومنهم من يمركالسحاب ومنهم من بمركانقضاض الـكواكب ومنهم من بمركالفرس إذا اشتد في ميدانه ، والدى أعطى نوراطي إنهام قدمه يحبوحبوا طيوجهه ومديه ورجليه يجر مدا ويعلق أخرى ويصيب جوانبهالنار فلايزال كذلك حق يخلص (١) ﴾ الحديث فبهذا يظهر تفاوتالناس في الايمان ولووزن إيمان أي بكربايمان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح ، فهذا أيضا يضاهي قول القائل:لووزن ورالشمس بنورالسرج كلها لرجع ، فإعسان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع وإعسان الصديقين توره كنور القمر والنجوم وإعبان الأنبياء كالشمس ، وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت فكذلك تفاوت انسرام الصدر بالمارف وانكشاف سعة الملكوت لقلوب البارفين ،ولذلك جاءني الحبره أنه يقال بومالقيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة و ذرة (٢٧) ي كل ذلك تنبيه طي تفاوت درجات الايمان وأن هذه القادير من الايمـــان لاتمنع دخول النار ،وفي (١) حديث إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطى نور. على إبهامقدمه

الحديث الطبراني و ك من حديث ابن مسعود قال ك صحيح على شرط الشبخين (٣) حديث يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ربع منفال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث

أن سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال

مفهومه أن من إعمانه يزيد على مثقال فانه لابدخل النار إذلودخللأمرباخراجهأولاوأن من في قلبه مثقال ذرة لا يستحق الحاوَّد في النار وإن دخلُها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ليسْشُو ْخَبِّرا ا من ألف مثله إلا الانسان للؤمن (١٦) ﴿ إِشَارَةَ إِلَى تَفْضِلُ قَلْبِ العَارِفُ بِاللَّهُ تَعَالَى للوقن فانه خير من ألف قلب من العوام وقد قال تعالى - وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - تفضيلا المؤمنين على السلمين والراد به الثومن العارف دون القلد . وقالُ عز وجل ـ يرفع الله الذين آمنوامشكروالذين أوتواالعلم درجات .. فأراد ههنا بالدين آمنوا الدين صدقوا من غير علم وميرهم عن الدين أو تو االعلم و ماداك على أن لمسم للؤمن يقع على القلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف.وفسرابن،عباسرضيالله عنهما قوله تعالى ـ والدين أو توا العلم درجات ـ فقال يرفع الله المالم قوق المؤمن بسيما تأورجة بين كل درجتين كا بين السهاء والأرض ، وقال برائج ﴿ كَثُرُاهُلَ الْجِنْةَ الْبِهُ وَعَلِّيونَ لِمُوى الْأَلِبَابِ (٢٠) ﴿ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم ﴿ فَصَلَ العَالَمُ عَلَى العَابِدَ كَفَصَلَى عَلَى أَدْنَى رَجِلَ مِن أَصَحَالَ ٣٠ ﴾ و في روأية ﴿كَفَصَلَ القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، فهذه الشواهد يتضع لك تفاوت درجات هل الجنة بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم ، ولهذا كان يوم القيامة يوم النغابن إذ الححروم من رحمة الله عظيم الغبن والحسران والحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فبكون نظرء البيا كنظر الغنى التمى يملك عشرة دراهم إلى الفي الذي يعلك الأرض من المشرق إلى الغربوكلواحدمتهما غنىولسكن ماأعظم الفرق بينهما وما أعظم النبن على من يخسر حظه من ذلك وللآخرة أكردرجات وأكبر نفضيلا. ( يان شواهد الشرع على صحة طريق أهل النصوف في اكتساب

المعرفة لآمن التعلم ولا من الطريق العتاد )

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الذيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا بدري فقد صار عارفا بسحة الطريق ومن لم يدوك نفسه قط فينبغي أن يؤمن به فان درجة المرفة في عزيزة جدا ، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحسكايات : أما الشواهد فقوله تعالى \_ والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا \_ فكل حكمة تظهر من الفلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام ، وقال صلى الله عليه وسلم «من عمل بمساعلم ورثه لله علم مالم يعلم و وفقه فها يعمل حنى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بمسا يعلم تاه فيا يعلم ولم يوفق فيا يعمل حق يستوجب النار<sup>(I)</sup> وقال الله تعالى ــ ومن يتق الله يجعل له عخرجا ــ من الإشكالات والشبه ــ ويززقه من حيثلا محتسبــ يعلمه علما من غير تعلم ويغطنه من غير تجربة وقال الله تعالى ـياأج الله ين آمنوا إن تتمو االله مجمل لـكم فرقانا ــ قبل نوراً يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات ، ولذلك كان ﷺ بكثر في دعائممن سؤال النور فقال عليه الصلاة والسلام ﴿ اللهم أعطى نوراوردنى نوراواجعل لى في قلى نوراوفي قبرى ئورا وفی صمی تورا وفی بصری تورا حقاللفشعریوفیبشریوفی لخیودی وعظامی<sup>(ه)</sup> ۵ و «سئل (١) حديث ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو الؤمن، الطبراني من حديث سلمان بلفظ الانسان ولأحمد من حديث ابن عمر لانعام شيئا خبرا من مائة مثله إلاالرجل المؤمن وإسنادها حسن (٢) حديث أكثر أهل الجنة البله وعليون لدوى الألباب تفدم دون هذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أصلا (٣) حديث فضل العالم طي العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي ت من حديث أى أمامة وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الزواية الثانية (٤) حديث من عمل بمساعلم الحديث تقدم في العلم دون قوله ووقفه فيا يعمل فلم أرها (٥) حديث اللهم أعطني فوراوزدني نوراالحديث منفق عليه من حديث ابن عباس .

رسول افئ صلى الله عليه وسلم أنه وجد تنيلا من أصابه بين البود فلم محف عليهم ولم يزد طي مراسلق بل وداه عائة ناقةمن قبسله وإن بأمحابه لحاجة إلى بعير واحد ينقوون به . وكان من حسن مداراته أن لا يذم طماما ولا ينهرخادما. أخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب ان طي قال أنا أنو الفتنح الكرخي قال أناأ بونصر الترباقي قال أنا الجراحي قال أنا أبوالعباس الجمبون قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قنية قال ثنا جمفر ن سليان عن ثابت عن أنس قال خدمت

صلحاله عليه وسلم عن قول الله تعالى ــ الحن شرح الله صدره للاسلام فهوطى نور من ربه ــ ماهذا الشرح فقال هوالتوسعة إن النور إذا قذف به فى القلب السع له الصدر وانشرح (٢٠) به وقال صلى

الله عليه وسلم لابن عباس واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (٢) هوقال على رضَّي الله عنه ماعندنا شيءُ أسره الني سلمالة عليه وسلم إلينا إلاأن يؤتى أله تعالى عبدا فهما في كتابه وليس هذا بالتعلم 🗥 وقيل في تفسير قوله تعالى ـ يؤنَّى الحسكمة من يشاء \_ إنه الفهم في كتاب الله تعالى وقال تعالى \_ ففهمناها سلمان ـ خسما انكشف إسمالهم . وكانأ بوالعرداء يقول للؤمن من ينظر بنورالله من وراء ستر رقبقواله إنه للحق يَمَدْفه الله في تلويهم ومجريه على السنتيم ، وقال بعض السلف ظن المؤمن كوانة ، وقال صلىاله عليه وسلم ﴿ التموا فراسة للؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى (١) ﴾ وإليه بشيرقوله تعالى - إن فيذاك كآيات للمتوسمين - وقوله تعالى - قديينا الآيات لقوم يوقنون - وروى الحسن عن رسول الله صلىالة عليه وسلم أنه قال «العلم علمان ضلم باطن فالقلب فذلك هو العلم النافع (°) » وسئل بسمن العاماء عنالعلم الباطن ماهوفقال هوسرمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى فيقلوبأحبابه لميطلع عليه ملسكا ولاشرا وقدقال ﷺ وإنهن أمق محدثين ومعلمين ومكامين وإن عمر منهم 🗥 ۽ وقرأ ابن عباس رضى الله عهما \_ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى ولاعدث \_ يعنى الصديقين والحدث هوالملهم والملهم هوالذى انكشفاه منباطن قلبه منجهة الداخل لامن جهة الهسوسات الحارجة والقرآنمصرح بأنالتقوىمفتاح الهداية والكشف وذلك علممن غيرتملم ، وقال الله تعالى ــ وماخلق ألَّهُ في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون \_ خصصها بهم وقال تعالى \_ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وكانأ بويزيد وغيره يقول ليسالعالم الذى يحفظمن كتاب فاذا نسي ماحفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلاحفظ ولا درس ، وهذا هوالعابر الرباني وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ وعلمناه من لدنا علما ــ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط من خارج فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ماورد فيــه من الآيات والأخبار والآثار فحرج عن الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتجاربفذلكأيضا خارج عن الحصر وظهرذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبوبكر الصديق رضيالله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته : إنمـا هما أخواك وأختاك وكانت زوجته حاملا فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت ، وقال عمر رضي الله عنه في أثناء خطيته بإسارية الجبل الجبل ، إذ انسكشفله أن العدو قد أشرف عليه فحذره لمرفته ذلك ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة ، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلت على عنمان رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها نقال عُمَّان رضى الله عنه لما دخلت يدخل هيّ أحدكم وأثر الزنا ظاهرهلي عينيه أماعلت أن زنا العبنين (١) حديث مثل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للاسلام الحديث وفي المستدرك من حديث ابن مسعود وقدتقدم في العلم (٧) حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه النَّاويل قاله لابن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وحب و ك وصححه وقد تقدم

في العلم (٣) حديث على ماعندنا شي أسره إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه تقدم في آداب تلاوة القرآن (٤) حديث انقوا فراسة المؤمن الحديث ت من حديث أي سعيد وقد تقدم (٥) حديث العلم علمان الحديث تقدم في العلم (٦) حديث إن من أمق محدثين ومكلمين وإن عمر منهم خرمن حديث أبي هربرة لقد كان فها فبلكم من الأم محدثون فان بك في

أمتى أحد فانه عمر رواه م من حديث عائشة .

رسول الله مسلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال في أف قط وما قال التي منعته لم منعته ولالثيء تركته لم تركته وكان رسول الله صلى المدعليه وسلم من أحسن الناسخلقا وما مسست خزا قط ولاحرر اولاشيثا كان ألمن من كفرسول الله صلى الحه عليه وسلم ولانمنت مسكا قط ولاعطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليسه وسلم فالمداراة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأمعاب والحلق كافة من أخبلاق الموفية وباحتمال الأذى يظهر جوهرالنفس وقدقيل

النظر لتنوين أولأعزر نك نقلت أوحى بعدالني ؟ فقال لاولسكن بسيرة وبرهان وفراسة صادئة . وعن أيسميدا فحراز قال دخلت للسجد الحرام فرأيت تقبرا عليه خرفتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل ط الناس فنادانى وقال \_ والله يعلم مافي أخسكم فاحذروه \_ فاستخفرت الله في سرى فنادانى وقال \_ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده - شمعاب عنى ولم أنه . وقال زكريا بنداود دخل أبو العباس بن مسروق على أن المتشل الحاشى وهو عليل وكان ذاعيال ولم يعرف في سبب يعيش به قال فلنا قمت قلت في نفس من أبنياً كل هذا الرجل قال فصاح بي ياأبا السباس رد هذه الهمة الدنية فلن له تعالى الطافا خفية . وقال أحمد النقيب دخلت على الشبلي فقال مفتونا باأحمد فقلت ما الحبر ؟ قال كنتجالسا فجرى غاطري أنك غِيل فقلت ما أنا غِيل ضاد من خاطرى وقال بلأنت بغيل فقلت مافتح اليوم طى بشى وإلاد فت أ إلى أول قتير بلقائي قال فما استتم الحاطر حتى دخل على صاحب المؤنس الحادم ومعه خسون دينارا فقال اجعلها فيمصالحك قال وقمت فأخذتها وخرجبوإذا بفقير مكفوف بين يدى مزين يحلق رأسه خَمَدَمَتَ إِلَيْهِ وَنَاوِلُتُهِ اللَّهُ نَائِرِ فَقَالَ أَعَطِّهَا لِلزَّنْ فَقَلْتَ إِنْ جَلَّهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ أُولِيسَ قَدْ قَلْنَا لَكَ إنك غيل قال.فناولتها المزين فقال المزين قدعقدنا لمـا جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لانأخذ عليه أجرا قال.فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلاأذله الله عزوجل . وقال حمزة بن عبدالله العلوى دخلت طيأتي الحبر التيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما فلما خرجت من عنده إذا به قدلجقي وقد حمل طبقا فيه طعام وقال يافتي كل تقد خرجت الساعة من اعتقاد لاوكان أبو الحير التينانيهذا مشهورا بالكرامات. وقال إبراهيمالرفى تصدته مسلما عليه فحضرت صلاة الغرب فلم يكد يقرأ الفاعمة مستويا فقلت في نفسي صاعب سفرتي فلما سلم خرجت إلى الطهارة فقصد في سبع فعدت إلى أي الحير وقلت تصدفى سبيع شفوج وصاح به وقال ألح أقللك لاتتعرض لضيفانى فتنعىالأميد فتطبوت فقا رجمت قال لى اشتغلتم يتقويم الظاهر فخفتم الأسد واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد . وماحكيمين تفرسالشايخ وإخبارهم عناعتمادات الناس وضبائرهم بخرج عنالحصر بل ماحكى عتهم من مشاهدة الحضرعاية السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الهاتف ومن فنون السكرامات خارج عن الحصر والحكاية لاتنفع الجاحدمالم يشاهد ذلك من نفسه ومن أنكر لأصل أنكر التفصيل. والدليل الفاطم الذي لا يقدر أحد على جحده أمر ان: أحدها عجائب الرؤيا الصادقة فانه ينكشف بها الغب وإذا جاز ذلك في النوم فلايستحيلأبضا فىاليقظة فلم يفارقالنوم اليقظة إلافىركودالحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فسكم من.مستيقظةائصلايسمع ولاييصر لاشتفاله بنفسه . الثانى إخبار رسول الله صلىالله عايه وسلم عنُ الغيب وأمور فى السنقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي عَلَيْكُم جاز لغيره إذ النبيعبارة عنشخص كوشف بحقائل الأمور وشغل باصلاح الحلق فلايستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولايشتغل باصلاح الحلقوهذا لايسمىنبيا بليسمىوليا فمن آمن بالأنبياء وصعق بالرؤيا الصحيحة لزمه لاعالة أن يقربان القلبله بابان باب إلى خارج وهو الحواس وباب إلى الملكوت عن داخل القلب وهوباب الالهام والنفث فيالروع والوحىفاذا أقربهما جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم فيالتعلم ومباشرة الأسبابالمألوفة بليجوز أن تكون المجاهدة سبيلا إليه فهذا ماينبه طيحقيقة ماذكرناه من عجب تردد القلب بين عالم الشهادة وغالم لللسكوت وأما السبب في السكشاف الأمر في المنام بالمثال الحوج إلىالتمبير وكذلك تمثل للانسكة للأنبياء والأولياء بصور عتىلفة فذلك أيضامن أسرارهجا ثب القلب ولا يليق ذلك إلا بعلم السكاشة فلنقتصر ط. ماذكر ناه فانه كاف للاستحثاث ط.المجاهدة وطلب السكشف. منها تقدقال بعض المسكاشةين ظهرلى الملك فسألنى أنأمل عليه شيئًا من ذكرى الحنى عن مشاهدتى 🏿

لكل شي جوهر وجوهر الانسان العفل وجوهرالمقل السبر. أخببرنا أبوزرعة طلعر عنأيه الحافظ للقدس قاليأنا أبوعجد الصريفيني قال أنا أبو القاسم عبيد اقه ابن حبابة قال أنا أبو القامم عبدالله بن محدين عبدالعزيز قال حدثناطي بنالجدقال أنا شعبة عن الأعمش عن محمى بن وثاب عن شيخ من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قات من هو قالدابن عمر عن الني صلى الله عليسه وسلم أنه قال و المؤمن الذى يعاشر الناس ويسبر على أذاه خير من الذي لاغالطهم

ولا يسبر على أذاع يه وفالحبرو أيسيزأسدكم أن يكون كأن منعنم قبل ماذاكان يصنع أبو منتضم قال كان إذا أصبح قال اللنم إنى تصدقت اليوم بعرض على من ظامني فمن ضربني لاأضربه ومن شتعنى لاأشتمه ومن ظامق لاأظلمه ين وأخبرنا منياءالدىن عبدالوهاب قال أنا أنو الفتسم الحروى قال حدثنا الترياقي قال أ فالألجز احير قال أمّا الحبوني قالد أنا أبوعيس الترمذي قال ثنا ابن أبي عمر قال ثنا سفيان عن محد من المنسكدر عن عروة عن عائشـة رضى الله عنها قالت

من التوحيد وقال ما نكتب الى عملاو عن بحبان نصعداك بعمل تقرب به إلى الله عزوجل نقلت السبا تكتبان الفرائس قالا بلى قلت في كمان الك وهام إشارة إلى أن الكرام الكابين لا بطلعون في أسرار القلب وإعما يطلعون في الأعمال الظاهرة . وقال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شهائه فقال ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى بمينه قال ما تقول رحمك الله أم التفت إلى بمينه قال ما تقول رحمك الله عندى في المسألة جواب عنيد فسألت صاحب الديال قال لاأدرى فسألت صاحب الدين وهواعلم من قال لاأدرى فسألت صاحب الدين وهواعلم من قال لاأدرى فسألت صاحب الدين وهواعلم من السلام وإن في أمن عدثين وإن عمر متم وفي الأثر: إن الحقال يقول أعام الملت في قلبه فرأيت السلام وإن في أمن عدثين وإن عمر متم وفي الأثر: إن الحقال المان الداران المان الداران والاعراض عن عبوات الديا والماك كتب عمر رضى اله عنه إلى أمراء الأجناد اختلواما تسمون والاعراض عن عبوات الديا والذك كتب عمر رضى اله عنه إلى أمراء الأجناد اختلواما تسمون والاعراض عن عبوات الديا والذك كتب عمر رضى الهاء يد الله على أنواء الحكاء لا ينطق ونائم من الحق وقال آخر أو شئت لقات إن الله على الما الخاصين على بعن سرم. عما هيأ الله لمم من الحق . وقال آخر أو شئت لقات إن الله تعالى يطلع الخاصين على بعن سرم. ويان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبها)

اعلم أن القلب كما ذكرناه مثال قية مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل بابومثاله أيضا مثال هدف تنصب إليه السهام من الجواف أوهو مثالهمرآة منصوبة محتازعهماأصناف الصور الهتلفة فتراءى فها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها أومثال حوض تنصب فيه مياه مختلفتهن أنهارمفتوحة إليه وإعما مداخل هذه الآثار المتجددة في القاب في كل حال أمامن الظاهر فالحواس الجس وأمامن الباطن فالحيال والشهوة والنشب والأخلاق الركبة من مزاج الانسان فانه إذا أدرك بالحواس شيئا حمل منه أثر في القلب وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب قوة في الزاج حمل منها في القلب أثر وإن كف عن الاحساس فالحيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الحيال من شيء إلى شيء ومحسب انتقال الحيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر والقصود أن القلب في التغير والتأثر دائمًا من هذه الأساب وأخص الآثار الحاصلة فيالقلب هو الحواطروأعني بالحواطر ما عصل فيه من الأفكار والأذكار وأعنى به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر فانها تسمى خواطرمن حيث إنها نخطر بعدأن كان القلب غافلا عباو الحواطرهي الحركات للارادات فان النبة والعزم والارادة إنمسا تسكون بعسد خطور المنوى بالبال لامحالة فمبدأ الأفعال الحواطر ثم الحاطر يحرك الرغبسة والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والخواطر الحركة للرغبة تنفسم إلى مابدعو إلى الشر أعنى إلى مايضر فى العاقبة وإلى مايدعو إلى الحير أعنى إلى ماينهم في الدار الآخرة فهما خاطران مختلفان فافتقر اإلى اسمين مختلفين فالحاطر المحمود يسمى إلهاما والحاطر المنموم أعنى الداعي إلى الشر يسمىوسواساتم إنك تعلمأن هذه الحواطر حادثة ثم إنَّ كل حادث فلا بدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ماغرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب فمهما استنارتُ حيطان البيت بنورالنار وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت أن سبب السواد غير سببالاستنارة وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الحاطر الداعى إلى الحير يسمى ملكاوسب الحاطر الداعى إلى السريسمي شيطانا

واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الحيم يسمى توفيقا والذي بدينها لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخدلانا فان العانى المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة واللك عبارة عيزخلق خلفه الدتمالي شأنه إفاضة الحير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالحير والأمر بالمعروف وقدخلفه وسخرةلملك والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدبالشروالأمربالقعشاءوالتخويف عندالهم الحير بالفقر فالوسوسة في مقابلة الإلهام والشيطان في مقابلة لللك والتوفيق في مقابلة الحذلان وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ ومن كل شيء خلقنا زوجين ــ فاناللوجوداتكلهامتقا بلقمزدوجة إلاالله تعالى فانه فرد لامقابل له بل هو الواحد الحق الحالق للأزواج كلها فالقلب متجاذب بين الشيطان واللك وقدةال صلى الله عليه وسلم ﴿ فِي القلب لمتان لمة من الملك إحاد بالحير وتصديق بالحق فمن وجددتك فليعلم أنهمن الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو إحاد بالتسر وتكذيب بالحق ونهى عن الحير فمن وجددلك فليستعد بالقمن الشيطان الرجيم تم تلا قوله تعالى \_ الشيطان بعد كم الفقر و يأمركم بالقحشاء \_^() عالآية وقال الحسن إعسا هما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه فماكان من الله تعالى أمضاه وماكان من عدوه جاهده ولتجاذب القلب بين هذين السلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قلب الوَّمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (٢) وفالله يتمالى عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولسكن روح الأصبع سرعة التقلب والقدرة على التحريك والتغيير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لفعله في النقليب والترديد كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك والله تعالى يفعل مايفعل باستسخار فللكوالشيطانوهمامسخران بقدرته في تقليب القلوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلاوالقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار اللك ولقبول آثار الشيطان سلاحامتسا وباليس بترجع أحدها طي الآخرة إنمسا يترجع أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتهافان اتبعمالانسان مقتضى النعف والشهوة ظهر تسلط الشيطان يواسطة الحوى وصار القلب عش الشيطان ومعدته لأنالهوى هو مرعى الشيطان ومرتمه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسهوتشبه بأخلاق لللالك عليهم السلام صار قلبه مستقراللائكة ومبيطهم ولمسا كانلا غلوقلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية للنشعبة عن الهوى لاجرما غلى قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَامَنَكُمْ مَنْ أَحْدَالِاوَلُهُ شَيْطَانَ قَالُواوا أَسْيَارُسُول الله قال وأنا إلا أن الله أعانى عليه فأسلم فلا يأمر إلا غيرت وإنمساكان هذالأن الشيطان لايتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتى صارت لاتنبسط إلاحيث يتبغى وإلى الحدالذي ينبغي فشهوته لاتدءو إلى الشر فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالحير ومهما غلب طىالقلب ذكرالدنيا عقنضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس ومهما انصرف القلب إلىذكر المهتمالي ارتحل الشيطان ومناق مجاله وأقبل اللك وألهم والتطارد بين جندى الملائكة والشياطين فيمعركمالقلبدائم إلىأن ينفتع انقلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثانى اختلاسا وأكثر القاوب قدفتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلات بالوسواس الداعية إلى إشار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ استيلاعها اتباع الشهوات والهوى ولا بمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطانوهوالهوى

(١) حديث فى القلب لمتان لمة من اللك إيعاد بالخير الحديث ت وحسنه و ن فى الكبرى من حديث ابن مسعود (٣) حديث المؤمن بين أصبعين الحديث نقدم (٣) حديث مامنكم من أحد إلا وله شيطان الحديث م من حديث ابن مسعود

و استأذن رجل على رسول اقى صلى اقم عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان لهالقول فلماخرج تلتيارسول اقه قلت له ما قلت ثم ألنت له القول قال واعاثشة إن من شر الناسمن يتركدالناس أو بدعه الناس اتقاء غشه هوروی أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ اتَّقِ اللَّهِ حَيًّا كُنْتُ وأتبع السيئة الحسنة عجها وخالق الناس بخلق حسن ﴿فَاشَى، بستدل به طی فوه عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كحسن السنداراة ، والنفس

والنهوات وعمارته بذكر الله تعالى الذى هو مطرح أثر الملائكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة فقال : إنمـا مثل ذلك مثل البيت الذى عربه الصوصفان كان فيه شئ عالجوء وإلا مضوا وتركوء بعنىأن القلب الحالى عن الهوى لايدخله

الشيطان والدلك قال الله تعالى \_ إن عبادى ليس اك عليم سلطان \_ فسكل من اتبع الهوى فهو عبدالهوى لاعبدالله ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال "تعالى ــ أفرأيت من أنخذ إلهه هواه ــ وهوإشارة إلىأن منالحوى إلحه ومعبوده فيوعبدالحوى لاعبد الح ولذلك قال عمرو بنالعاص[١] للنبي صلى الله عليه وسلم وبارسول الله حال الشيطان بيني وبين سلانى وفراءني فقال ذلك شيطان يقال له خَرْبِ فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل طل يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى (١٠)» · وفي الحبر ﴿ إِنْ لِلْوَضُوءَ عَيْطًا نَا يَقَالُ لَهُ الْوَلْمَانَ فَاسْتُمْ يَوْا بِاللَّهُ مِنْهُ (٢) ﴾ ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ماسوى مايوسوس به لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيَّ العدم منه ماكان فيه من قبل ولكن كل شي سوى الله تعالى وسوى مايتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويهلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ولايعالج الشيء إلا بضده وضد جميع وساوسالشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجم ولاحول ولاقوة إلا باقه العلى العظيم وذلك لايقدر عليه إلاالمتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الحلسة قال الله تعمالي ـ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ـ وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى \_ من شر الوسواس الحناس - قال هو منسط على القلب فاذا ذكر الله تعالى خنس وانتبض وإذا غفل انبسط على قلبه فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار ولتضادهما قال الله تعالى ــ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله \_ وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ وَاضْعَ خُرَطُومُهُ عَلَى قَلْبِ ابن آدم قان هو ذكر الله العالى خنس وإن نسى الله تعالى التقم قلبه <sup>(٢)</sup> » وقال ابن وضاح فى حديث ذكره : إذا بلغ الرجل أر بمينسنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال بأبي وجه من لابفلح<sup>(1)</sup> وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ يَجْرَى مِنَ ابْنُ آدَمُ مِجْرِى اللم فضيقوا مجاريه بالجوع (٩٠) وذلك لأن الجوع يكسرالشهوة ومجرىالشيطان الشهواتولاجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قالمالله تعالى إخبارا عن إبليس ـ لأفعدن لهم صراطك المستقم (١) حديث ابن أبي العاص إن الشيط ن حال بيني وبين صلاني الحديث م من حديث ابن إن العاص (٧) حديث إنالوضوء شيطانا يقال له الولهان الحديث . ت من حديث أى بن كب وقال غريب

وايس إسناده بالقوى عند أهل الحديث (٣) حديث أنى إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آم الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وأبو يبلى الوصلى وابن عدى في الكامل وضفه (٤) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أربعين صنة ولم يقب مسح الشيطان بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا يفلح لم أجد له أصلا (٥) حديث إن الشيطان بجرى من ابن آدم عرى الدم تقدم [٦] قوله عمرو بن العاس كذا في النسخ قال الشارح والصواب عبان بن أبي العاس، وفي العراقي

مايشير الدا**ك ا ه .** 

لأزال تشمر عن يعكس مرادها ويستفزها الغيظ والغضب وبالمداراة قطع حمة النفس وردطيشها وتقورها ، وقد ورد همن كظم غيظاوهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يومالقيامة على رءوس الحلائق حتى يخسيره في أي الحول شاء ۾ . وروي ڄاپر رضی اللہ عنبہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ علىمن محرمالنار ۴ على كل هــين لين سهل قسریب ، وروی أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال آني النىعليه السلام رجل فكلمه فأرعد فقال هون عليك فأنى لست

ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماثلهم ــ وقال صــلى الله عليه وسلم إن الشيطان قمد لائن آدم بطرق فقمد له بطريق الاسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فساه وأسلم ثم قمد له بطريق المجرة فقال أتهاجر أتدع أرضك وسماءك فعساه وهاجر ثم قمد له بطربق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فنقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعماه وجاهد (١) ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفحن فعل ذلك فمات كان حقا على ألله أن يدخله الجنة ﴾ فذكر رسول الله صلى اقه عليه وسلم معنى الوسوسة وهمى هذه الحواطر التي تخطر للمجاهد أنه يقتل وتنسكم نساؤه وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الحواطر معلومة ، فاذا الوسواسمعلوم بالمشاهدة وكلخاظرفله سبب ويفتقرإلى اسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولايتصور أن ينفك عنه آدمى وإنما يحتلفون بعصيانه ومتابعته ولدلك قال عليه السلام ﴿ مَامِنَ أَحِدُ إِلَّا وَلَهُ شيطان (٢) عقد الضع بهـذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهـام والملك والشيطان والتوفيق والحذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس مجسم وإن كان جُمَّا فَكُيفُ يَدْخُلُ بِدِنَ الْأَلْسَانَ مَاهُو جَسِمُ فَهِسَدًا الآنُ غَيْرِ مُتَاجِ إِلَيْهِ فَي عَلم الْمَامَلَةُ بِلّ مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتفل بالبحث عن لونها وشكامها وطولهما وعرضها وذلك عن الجهل فمصادمة الحواطر الباعثة على الشر قد علمت ودل ذلك على أنه عن سبب لاعمالة وعلم أن الداعي إلى الشر الحذور في الستثبل عذوًّ قد عرفالمدو لامحالة ، قينبني أن يشتغل عجاهدته وقد عرفاق سبحانه عداوته فيمواضم كثيرة من كتابه ليؤمن به ويجترز عنه فقال تعالى .. إن الشيطان لسكرعدو " فاتخذوه عدو" ا إنسا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ــ وقال تعالى ــ ألم أعهد إليكم بابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ـ فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه لابالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه ، نيم ينبغيأن يسأل عنسلاحه لبدفعه عن نفسه وسلاح الشيطانالهوي والشهوات وذلك كاف للمالمين ، فأمامعرفة ذاته وصفاته وحقيقته نموذ بالله منه وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين التفاعلين في علوم المسكاشفات فلا محتاج في علم الماملة إلى معرفته ، فع ينبغي أن يعلم أن الحواطر تنقسم إلى مايعلم قطعاً أنه داع إلى الشر فلا يخفي كونه وسوسة وإلى مايعلم أنه داع إلى الحير فلا يشك في كونه إلهـاما وإلى مايتردد فيه فلا يدرى أنه من لمة الملك أومن لمة الشيطانةان من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الحسير والتمييز في ذلك فامض وأكثر العباد به بهلسكون فإن الشيطان لايةدر على دمائهم إلىالشر الصريح فيصور الشر بصورة الحيركايقول للعالم بطريق الوعظ أماتنظر إلى الحلق وهم موتى من الجهل هلسكي من الغفلة قدأشر فوا على النار أما للثارحمة فلي عباد الله تنقذهم من العاطب بنصحك ووعظك وقد أنع الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولهجة مقبولة نسكيف تبكفر نعمة الله تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلم ودعوة الحق إلى الصراط للستقم ؟ ولازال يقرر ذلك في نفسه ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم يدعوه بعسد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الحير ويقول له إن لم تفعل ذلك سقط وقم كلامك من قلوبهم ولم يهندوا إلى الحق ولايزال يقرر ذلك عنده وهو في أثنائه يؤكد فيه شوالب الرياء وقبول الحلق ولمذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع والعلم والنظرإلى الحلق بعين الاحتقار فيستدرج (١) حديث إن الشيطان تعد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سبرة بن أبي فاكه باسناد

محيح (٧) حديث مامن أحد إلا له شبطان الحديث تقدم.

علك إعبا أناابن امرأة من قريش ڪانت تأكل القديد ۽ وعن يستهم في معنى لين جانب الصوفية : هينون لينون أيسار نويس سواس مكرمة أبناء أسار لاينطةون عن الفحشاء إن نطقوا ولاعارون إن ماروا بإكثار من تلق منهم تقل لاقت سيدم مثل النجوم التي يسرى بها السارى وروى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسلم

قال و من أعطى حظه

من الرفق فقد أعطى

مطه من الحير ومن

حرم حظه من الرفق

ققد حرم حظه سن الحير ۽ حدثنا شيخنا ضاءالدن أبوالحيب إمــــلاء قال تنا أبو عبد الرحمن محمد بن أى عبد الله المالين قال أنا أبو الحسين عبد الرجن بن أبي طلحة الداودى قالىأنا أبو عجسدعبد الله الجبوى البرخين قال أنا أبو عمسران عیسی بن عمسد السمر قنسدي قالرأنا عبدالمهن عبدائر حمن الدارمي فالأناعد من أحدين أى خلف قال تناعيدالرحمن منعجد عن محدن إسحق قاله حدثن عبد المدين أبي بكر عن رجل من العربقال وحمتوسول الله صلى الله عليه وسلم

للسكين بالنصع إلى الهلاك فيتكلم وهو يظن أن قصده الخبر وإنما قصده الجاه والقبول فبملك بسببه وهو يظن أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 إنالته ليؤيد هذا الدين قوم لاخلاق لهم (١) . وه إن الله ليؤيد هذا الدين الرجل الفاجر (٢) و الدلك روى أن إبليس لعنه الله تمثل لعيسى ابن مرج صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله فقال كمة حق ولا أقولها بقولك لأن له أيضًا تحت الحبر تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لا تتناهى وبها يهلك الهلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الحلق بمن يكرهون ظاهر الثهر ولا يرضون لأنفسهم الحوض في المعاصي المكشوفة ، وسنذكر جملة من مكايد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هــذا الربع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا طي المخسوص نسميه [ تلبيس إبليس ] فانه قد انتشر الآن تلبيحه في البلاد والعباد لا سيا فيالمذاهب والاعتفادات حتى لم يبقىمن الخيرات إلا رسمهاكل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده فحق طي العبد أن يقف عندكل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك أولمة الشيطان وأن يممن النظر فيه بعين البصيرة لابهوَى من الطبع ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى \_إنالايناتقواإذامسهمطائف من الشيطان تذكروا ــ أى رجعوا إلى نور العلم ــ فاذا هم مبصرون ــ أى ينكشف لهم الإشكال فأما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه عتابعة الهوى فيكثر فبه غلطه وبتحجل فيه هلاكه وهو يشمر وفى مثايم قال سبحانه وتعالى \_ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون \_ قبل هي أعمال ظنوها حسنات فاذا هي سيئات ، وأغمض أنواع علوم العاملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عبن على كل عبد وقد أهمله الخلقواشتغاوا بملوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجى من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبوابها الحواس لخسروأ بوابهامن داخل الشهوات وعلائق الدنيا والخاوة في بيت مظلم تمد باب الحواس والتجردعن الأهل والمال يقلل مداخل الوسو اسمن الباطن ويبقى مع ذلك مداخل باطنه في التخيلات الجارية في القلب وذلك لايدفع إلا بشغل القلب بذكرالله تعالى ثم إنه لايزال يجاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بدُّمن مجاهدته وهذه مجاهدة لا آخر لهسا إلا للوت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا ، نعرقديقوى بحيث لاينقادله ويدفع عن نفسه شره بالجياد ولسكن لايستغني قط عن الجياد والمدافعة مادام اللهم بجرى في بدنه فانه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها كما سيأتى شرحها ، ومهماكان الباب مفتوحا والعدو غير غافل لميدفع إلابالحراسة والمجاهدة . قال رجل للحسن ياأبا سميد أينام الشيطان فتبسم وقال لونام لاسترحنا فاذن لاخلاص الدؤمن منه ، نعم له سبيل إلى دفعه وتضيف قوته . قال صلى الله عليه وسلم (إن الؤمن ينضي شيطانه كا ينضى أحدكم بميره في سفره (٣) يه وقال ابن مسعود شيطان الؤمن مهزول، وقال قيس بن الحباج قال لى شيطانى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل المصفورةلتولمذاك!فالتذبين.بذكر الله تمالى فأهل التقوى لايتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنىالأبوابالظاهرة والطرق الجلية الق تفضى إلى العاصي الظاهرة وإنمسا يتمثرون في طرقه الفامضة فانهملا يهتدون إليها (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم ن من حديث أنس باسناد جيد (٢)حديث

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديثِ أن هر برةوقدتقدم في العلم(٣)حديث

إن المؤمن ينضي شيطانه الحديث أحمد من حديث أى حريرة وفيه ابن لهيمة.

فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور العلماء والوعاظ. والمشكل أن الأبوابالفتوحة إلى الفابالشيطان كثيرة وباب الملائسكة باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الأبواب السكثيرة فالعبد فيما كالمسافر الذي يبقى في بادية كشيرة الطرق غامضة السالك في ليلة مظامة فلا يكاد يعلم الطريق إلابعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة والعين البصيرة همنا هي القاب المصنى بالتقوى والشمس المشرقةهوالعلم الغزير الستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عممها يهدى إلى غوامض طرقه وإلا فطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله من مسعود رضي الله عنه ﴿ خط لنا رسول اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وسلم يوما خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الحط وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو. إليه ثم تلا .. وأن هذا صراطي مستقها قاتبعوه ولا تتبعواالسبل. لنلك الحطوط (١٠) » فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه وقدد كرنامثالاللطريق الغامض من طرقه وهو الذي يحدع به العلماء والعباد المسالكين لشهواتهم السكافين عن المعاصىالظاهرة، فانذكرمثالا لطريقه الواضح الذي لانحق إلا أن يضطر الآدمي إلى سلوكه وذلك كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴾ كان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فحقها وألتي في قاوبأهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها إليه فأن أن يقبلها فلم يزالوا به حق قبلها فلماكانت عندمليعالجها أتاء الشيطان فزين له مقاربتها ولم يزل به حتى واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال الآن تغنضع يأتيك أهلها فاقتلها فان سألوك فقل ماتت فقنايا ودفتها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إلبهموألتي فى قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفتها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذو المقتلومها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقنها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها و طعني تنج وأخلصك منهم قال عــاذا ؟قال اسجد ني سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان إنى برى، منك ، فهو الذي قال الله تعالى فيه - كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر ففا كفر قال إنى برىء منك \_ <sup>(7)</sup> ، فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكيائر وكل ذلك تطاعته له في قبول الحار بةللمعالحة وهو أمرهين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك في قلبه بخني الهوى فيقدم عليه كالراغب في الحير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره وبجره البعض إلى البعض بحيث لابجد محيصا فنعوذ بالله من تضييع أوائل الأمور وإليه الإشارة بقوله صلىالله عليه وسلم «من حام حول الحمي يوشك أن يقم فيه ٣٠٠) ( بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب )

اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو بريد أن يدخل الحصن فيماكه ويستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع للمدولا يقدر على حراسة أبوابه من لايدرى أبوابه فحاية القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة

(۱) حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فقال هذاسيل الله الحديث الى الكبرى و ك وقال صحيح الاسناد (۳) حديث كان راهب في بني اسر اليل فأخذا السيطان جارية فحقها وألق في قلوب أهلها أن دواءها عندالر اهب الحديث بطوله في قوله تعللي كمثل الشيطان إذقال للانسان اكفر \_ ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه في تفسيره في حديث عبيدين أبي وفاعة مرسلا وللحاكم نحوه موقوفا على على بن أبي طالب وقال صحيح الاسناد ووصله بطين في مسنده من حديث النمان بن بشير على (٣) حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقم فيه متفق عليه من حديث النمان بن بشير من رتع حول الحمى يوشك أن يقم فيه متفق عليه من حديث النمان بن بشير من رتع حول الحمى يوشك أن يقم فيه متفق عليه من حديث النمان بن بشير من رتع حول الحمى يوشك أن يوائمه لفظ ع .

يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئتها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحى نفحة بسوطفي يده وقال باسم اقد أوحسنى قال فت الفس لأعما أقول أوجعترسول الشقال فبت بليلة كايمراته قلما أصبحنا إذارجل يقولأين فلانقلتهذا والله الذي كان منى بالأمس قال فانطلقت وأتا متخوف فقال لى إنك وطثت خطك على رجلىبالأمس فأوجعتنى فنفحتك نفحةبالسوط فهانون نبحة فحدها بها , ومن أخلاق الصوفية الإيثار والواساة وبحملهمطي ذلك فرط الشفقة

مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العيدوهي كثيرة ولكنا نشير

والرحمسة طبعا وتوة البقين شرط يؤثرون بالموجود ويصرون طي للفقود . قال أبو زيد البسطامي ماغلبني أحد ماغلبى شابمن أهل بلغ قدم علينا حاجافقال لي ياأبا بزيد ماحمد الزهد عندكم قلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدناصبرنا فقال مكذا عندنا كلاب بلخ فقلت 4 وماحد الزهد عندكم ، قال إذا فقدناشكرنا وإذل وجدنا آثرنا . وقاله ذو النون من علامة الزاهدالشروحصدره ثلاث: تفريق المجموع وترك طلب للفقود والايثار بالقوت. روى عبداله بن عباس رضى الله عنهما قال

إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب الق لاتضيق عن كثرة جنود الشيطان . فمن أبوا به العظيمة النعنب والشهوة فان الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كما يلعب الصي بالسكرة ، فقد روى أنموسي عليه السلام لقيه إلجيس قتال له ياموسي أنت الذي اصطفاك الله برمالته وكملك تسكلها وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأزيد أن أتوب فاشفعلى إلى وفي أن يتوب على تقال موسى نعم فلما صعد موسى الجبلوكام وبه عزوجل وأواد التزول قالله ربه أدُّ الأمانة تقال موسىبارب،عبدك إبليس بريد أن تتوب عليه فأوجى الله تعالى إلىموسى ياموسي قدتضيت حاجنك مره أن يسجد لفير آهم حتى بتاب عليه فافي موسى إبليس فقال 4 قد تضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتىيناب عليك فغضبواستكبر وقال لم أسجد 4 حيا أأسـجد له ميتا ثم قال 4 ياموسي إن لك على حقا بما شفعت لي إلى ربك فاذكرنى عند ثلاث لاأهلسكك فيهن : اذكرنى حين تغضب فان روحي في قلبك وعيني في عبنك وأجرىمنك جرى أفدم ، اذكرنى إذا غضبت فانه إذا غضبالانسان نفخت فىأنفه فما يدرى مايسنع واذكرني حين تلتي الزحف فاني آتي ابن آدم حين بلتي الزحف نأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك وسولك إلها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك فقد أشار جذا إلى الصبوة والنعنب والحرص فان الفرار من الزحف حرص طىالدنيا وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو ألجسنة وهو أعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس أرثى كيف تغلب ابن آدم فقال أخله عيد النفي وعند الهوى ، فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب تقال له آلراهب أي أخلاق بني آدم أعون ألَّك قال الحدة فان العبد إذا كان حديدا قلبناه كما عِلْبِ الصِيبانِ الكرة ، وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جثت حتى أكون ا فىقلبه وإذا غضب طرت حتى أكون فىرأسه ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهماكان العبد حريصا على كل شيء أهماه حرصه وأصمه إذ قال صلى الله عايه وسلم ﴿ حبك الشيء يسمى ويصم (١٠) ي ونور البصيرة هواللى يعرف مداخل الشيطان فاذا غطاه الحسدوالحرص لم يبصر فينئذ بجدالشيطان فرصة فيحسن عند الحريس كل مايوصله إلى شهوته وإنكان منكرا وفاحشا فقد روى أن نوحا عليه السلام لمنا ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى فى السفينة شيخًا لم يعرفه فقال 4 نوح ماأدخلك فقالدخاتالأصيبةلوبأصحابك فتكون قلوبهم ممى وأبدانهم ممك فقالله نوخ أخرج منها ياعدو الله فانك لمين فقالله إبليس: خس أهلك بهن الناس وسأحدثك مثهن بثلاث ولاأحدثك باتنتين فأوحىاقه تعالى إلىنوح أنه لاحاجة لكبالثلاث فليحدثك بالاننتين قتال له نوح ما الاثنتان فقال عا اللتان لاتكذبائي عا اللتان لاتخافاني سهما أهلك الناس: الحرص والحسد، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانارجها وأما الحرص فانه أبيح لآدم الجنسة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجتيمنه بالحرص ، ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا فان الشبع يقوى الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان ، فقد روى أن إبليس ظهر ليحي بن ذكر با عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فعالله بالبليس ماهذا العاليق؟ قال هذه الشهوات الق أصبت بها ابن آدم تقال فهل فيهامن شيء ؟ قال ربمـا هبعت فتقلناك عن الصلاة وعن المذكر قال فيل غير ذلك ؟ قاللا قالله طيّ أن لاأملا بطني من العلمام أبدا فقالله إبليس وقُعطيّ أن لاأنصح مسلما أبدا. ويقال في كثرة (١) حديث حبك الثي بسمي ويصم أوداود من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف.

الأكلست خمال مدمومة : أولها أن يذهب خوف الله من قابه . الثاني أن يذهب رحمة الحلق من قلبه لأنه يظن أنهم كالهمشاع . والتالث أنه يتقل عن الطاعة . والرابع أنه إذا صمح كلام الحسكمة لا مجدله رقة . والحامسأنه إذا تسكلم بالموعظة والحسكمة لايتم في قلوب الناس. والسادس أن يهيم فيه الأمراض. ومن أبوابه حب النزبن من الآثاث والنباب والدار فان الشيطان إذا رأى ذلك غالباً طيقلب الانسان باض فيه وفرخ فلايزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى النزان الثياب والدواب ويستسخره فهاطول عمره وإذا أوقعه فيذلك فقد استغيأن بعود إليه ثانية فان بعض ذلك يجره إلى البعض فلايزال يؤديه من ثي الى ثي إلى أن يساني إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ باقت منه . ومن أبو إبه العظيمة الطمع فى إلناس لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيسحى يصبراالطموع فيهكأنه معبوده فلايزال بتفكر فىحيلة التودد والتحب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك ، وأقل أحواله الشاء عليه بماليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالممروف والنهي عن المنسكر ، فقدر وي صفوان بن سليم أن إبليس عثل لعبدالله بن حنظلة فقالله ياابن حنظلة احفظ عنى شيئا أعلمك به فقال لاحاجة لي به قال انظر فانكان خيرا أخذت وإنكان شرا رددت ياابن حنظلة لانسأل أحداغير الله سؤال رغبة وانظر كيف تسكون إذا غضبت قاني أماسكك إذا غضبت . ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك النثبت في الأمور وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى (١) يه وقال عزوجل \_ خلق الانسان من مجل \_ وقال تعالى \_ وكان الانسان عجولاً ــ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ــ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه ــ وهذا لأزالأعمال ينبغىأن تكون بعدالتبصرة والعرفة والتبصرة تحتاج إلىتأملونمهل والعجلة عنع منذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره علىالانسان منحيثلايدرى ، فقد روىأنه لما ولد عيس الزمر معليه السلام أتت الشياطين إمليس فقالوا أصبحت الأصنام قدنسكست رءوسها فقال هذا حادث قدحدث مكانكم قطار حتى أتى خافتي الأرضفلم مجد شيئا شموجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا اللائكة حافين به فرجع إلبهم فقال إننيها قدولد البارحة ماحملتأنثى قط ولاوضعت إلا وأنا حاضرها إلاهذا فأيسوا منأن تعبدالأصنام بعدهذه الليلة ولكن اثنوابني آدممن قبل العجلة والخفة. ومنأبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار فانكل مايزيد علىقدر الفوتوالحاجة فهو مستفر الشيطان فازمن معه قوته فهو فارغ القلب فلو وجدماثة دينار مثلاً علىطريق البعث من قلبه عشر شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ماوجدبل بحتاج إلى تسعائة أخرى وقدكان قبلوجود المائة مستغنيا فالآن لمناوجد ماثة ظن أنه صار نها غنيا وقدصار محتاجا إلى تسعانة ليشترى دارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أثاث البيت ويشترى التياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعى شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له فقع في هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر لهاسواه . قال ثابت البناني(٢) لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس/شياطينه لقدحدث أمر فانظروا ماهو فانطةوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ماندرى قال أنا آتيكِ بالحبر فذهب ثم جاء وقال قديمث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قال فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله علية وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ماصحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى مسلاتهم فيمحى ذلك فقال إبليس رويدا بهم عنبي الله أن يفتح لهم الدنيا (١) حديث العجلة من الشيطان والتأنى من الله ت من حديث سهل من سعد بلفظ الأناة وقال حسن

فال رسول الح مسلى اقه عليه وسملم يوم النشير للأنسار وإن شلتم تسمتم للمهاجرين من أموالكم ودباركم رنشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شمثتم كانت لكم دياركم وأموالكروم تقسم لكم هية من الغنيمة ، فقالت الأنصار بل نقسم لهممن أموالناودبارناونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها ، فأنزل الله تعالى مه ويۇ ترون على أنفسهم ولوكانهم خصاصة \_ وروى أبو هرارة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلىالله عليه وسنم وقد أصابه جهدد فقال يارسول الله إنى جائع فأطممني فبعث النبي صلى الله علبه وسلم إلى

أزواجه هل عند كن شيء أسكلهن قان والذى بعثك بالحق نبيا ماعندنا إلا الماء فقال رسول الله صلى اقحه عليه وسنرماعندنا مانطعمك هنم الليلة م قال من يضيف هذا عدم الللة رجمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا إيارسول الله فأنى به منزله فقال لأهله هذا منف رسول الماضل الدعايه وسلمفأ كرميه ولا تدخري عنه شيثا فقالت ماعند نا إلا قوت الصدة فقال فقومي عللهم عن قوتهم ستي يناموا ولا يطعمون شيئا ثم أسرجي فأذا أخذ الضيف لبأكل قومى كأنك تصلحين السراج فأطفثيسه

فنصيب منهم حاجتنا <sup>(۱)</sup> . وروى أن عيسى عليه السلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس نقال ياعيسى رغبت في الدنيا فأخذه عيسي صلى الله عليه وسلم فرمي به من تحت رأسه وذل هذا لك مع الدنيا وطي الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن بكون عدة الشيطان عليمه فان القائم باليل مثلا الصلاة مهما كان بالقرب منه حجر عكن أن ينوسده فلا يزال مدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لسكان لا مخطر له ذلك يال ولاتتحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر فسكيف عن يملك المحاد الوثير والفرش الوطيئة والشرهات الطبية فمن ينشط لمبادة الله تعالى ؟ . ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف النقر فان ذلك هو الدى يمنع من الانفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والمذاب الألم وهو الموعود المسكارين كما نطق به القرآن العزيز . قال خيمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبني ابن آدم غلبة قلن يَعْلَبَيْ فِي ثَلَاتُ أَن آمَرِهِ أَنْ يَأْخَذُ للـال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه ومنعه من حقه . وقال سفيان ليس الشيطان سلاح مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنعسن الحق وتسكلم بالهوى وظن يربه ظن السوء . ومن آنات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمالسال والأسواق هي معشش الشياطين . وقال أبو أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلمة لـ وإن إلميس لمسا نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رحها فاجعل لى بيتا قال الحتام قال اجعل لى مجلسا قال الأسواقي ومجامع الطرق قال اجعل لى طعاما قال طعامك مالم يذكر استمالله عليه قال اجعل لى شرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال الزامير قال اجعل لى قرآ ناقال الشعر قال اجعل لى كتابا قال الوشم قال اجعل لي حديثًا قال الكذب قال اجعل لي مصايدقال النساء (٢٠) ، ومن أبو ابدالمظيمة التوصل:التعسب للمذاهب والأهواء والحقد على الحصوم والنظر إليه بعين الازدراء والاستحقار وذلك محسا يهلك العباد والفساق جميعا فان الطعن فى الناسوالاشتغال بذكر تقصيمضفة عجبولة فىالطب عمن الصفات السبعية فاذا خيل إليهالشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه غلبت-لاوتهعلىقلبه فاشتغل به بكل همته وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسمى في الدين وهوساع في اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعسب لأنى بكر الصديق رضى الله عنه وهو ٢ كل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد ولو رآمأنو بكر لكان أول عدو لهإذ موالى أنى بكرمن أخذسبيله وسار بسيرته وحفظ مايين لحييه . وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في لهه ليكف لسانه عن الكلام فيا لايمنيه فأني لهذا الفضولي أن بدعي ولاءه وحبه ولا يسير بسيرتهوتريفضوليا آخر يتحسب لعلى رضى الله عنه وكان من زهد على وسيرته أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس السكين إلى الرسغ وثرى الفاسق لابسا ثيأب الحوير ومتحملا بأموال اكتسبامن حرام وهو يتعاطى حب على رضي الله عنه و بدعيه وهو أول خصاله نوم القيامة وليت شعرى من أخذ ولدا عزيزا لانسان هوقرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه وعزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعى حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ومعلوم أنالدىنوالشرعكاناأحب إلى أبي بكر وعمر وعبَّان وعلى وسأثر الصحابة رضى الله عنهم من الأهل والولد بل من أنفسهم (١) حديث ثابت لمسا بعث صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديث إن أني الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا (٣) حديث أبي أمامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب آنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجها فاجعل لى بيتا قال الحامالحديثاالطبراني في الكبيرواسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باسناد ضبيف أيضًا .

وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء ، وهكذاحكالنصين للشافعي وأى حنيفة ومالك وأحمدو غيرهم من الأُثَّة فكل منادعيمذهب إماموهوليس يسر بسير تهغذلك الامامهو خصمه يومالقيامة إذيقول له كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لأجل العمل لالأجل المذيان فما الاتخالفتني فى العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكتهوذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذبا وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك بهأكثرالعالموقدسلمتاللدارسلأقوامقلمنالله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم وقويت في الدنيا رغبتهم واشتدعلي الاستتباع حرصهم ولميتمكنو امن الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالنعصب فحبسوا ذاك في صدورهم ولميذيهوهم على مكايدالشيطان فيه بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عايهونسو اأمهاتدينهم فقدها كواوأهلكوافالله تعالى يتوب علينا وعليم وقال الحسن بلغناأن إبليس فالسولت لأمة محدير التي الماصي فقصموا ظهرى بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لايستغفرون الله تعالى منهاوهىالأهواءوتدصدق اللعون فانهم لايعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصي فكيف يستنفرون منها . ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والحصومات قال عبد الله بنمسعودجلسقوم بذكرون الله تعالى فأتاهم الشيان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد ببنهم فقاموا يقتنلون وليس إباهم يريد ، فقامالذين يذكرونالة تعالى فاشتغاوا بهم يفصلون بيهم فتفرقوا عن مجلمهم وذلك مراد الشيطان منهم. ومن أبو اجحمل العوام الذين لم يُسارسوا العلم ولم يتبحروا فيه علىالتفكر فيذاتالة تعالى وسفاته وفيأمور لايبلغها حدعقولهم حق بشككهم في أسل الدين أوبح ل إلهم في الله تعالى خيالات يتعالىالله عمها يصير بها كافر اأومبندعا وهو به فرح مسرور مبتهج بمسا وقع في صدره يظن ذلكهوااسرفةوالبصيرةوأنهالكشفالهذلك بذكائه وزيادة عقله فأشد الناس حماقة أمواهم اعتقادا في عقل نفسه وأثبت الناس عقلاأشدهم إنهاما لفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء. فالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هإن الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمنخلق الدفافا وجدأحدكم دلك فليقل آمنت بانه ورسوله فان ذلك يذهب عنه 🗥 ۾ والني صلى اللَّاعليه وسلم لميأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فان هذا وسواس مجده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويثركوا الطاللعلماء فالعامى لويزى ويسرقكان خيرا لهمنأن يُسكام في العلم فانه من تسكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في السكمرمنحيث\$لايدوي (١) حديث فاطمة بضعة منى متفق عليه من حديث السور بن مخرمة (٧) حديث إنى لاأغنى عنك من الله شيئًا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبى هريرة (٣) حديث عائشة إن الشيطان يآتى

أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله الحديث أحمد والبزار وأبو يعلى فى مسانيدهم ورجاله تقاتوهو

متفق عليه من حديث أبي هربرة .

ونعالى تمضغ ألسنتنا لمضيف رسول المأسحق يشبع منيف وسوفي الله فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى نامواعن قوتهم وليطمعواشيثا ئم قامت فأثردت وأسرجت فلما أخذ الضيف ليأ كل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته فجعلا عضفان المنتهمالفيف رسول إقدوظن الضيف أنهما يأ.كلان معهجتي شيع الضيف وباتا طاويين فلسا أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسا فظر إليهما تبسم رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد مجب الله من فلان وفلانة هذهالليلة وأثزل الله تعمالي \_ ويؤثرون على أنفسهم

كن يركب فجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيا يتعلق بالمقائد والمذاهب لا عصر وإنحا أردنا بما أوردناه المثال . ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى \_ ياأيها الذي آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إنم \_ فن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يعلول فيه السان بالنبية فيهلك أو يقصر فى القيام بحقوقه أو يتوانى فى إكرامه وينظر إليه بعين الاحتفار وبرى نفسه خيرا منه وكل ذلك من المهلمكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض قاتبم فقال صلى أنه عليه وسلم وانقوا مواضع الهم (١) وحتى احترزه و يكل من ذلك روى عن ان حسين أن صفية بنت حيى بن أخطب أخبرته و أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في السجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فلماأمسيت انصرفت ققام يمشى معى فمر به رجلان من الأنسار فسلما تم انصر فا قناداها وقال إنها صفية بنت حيى فقالا يارسول الله ما نظن بك إلاخيرا فقال إن الشيطان بجرى من ابن آدم بحرى الدم من الجمد وإنى خديت أن يدخل عليكما (٢) و فانظر كيف أشفق على أمنه فعلهم طريق الاحتراز من الهمة حق لا يتساهل العالم الورع المروف بالدبن في أحواله فيقول مثلى لا يظن به يالا الحبر إعما منه بنفسه فان أورع الناس وأنة هم وأعلمهم ولدلك قال الشاعر : في أحواله فيقول مثلى لا يظن به يالا الحبر إعمال منه بنفسه فان أورع الناس وأنه قال الشاعر : من المناس من المناس المناس

وعين الرمنا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى الساوبا فيجمالاحتراز عفظنالسوء وعنتهمة الأشرار فان الأشرار لايظنون بالناس كليم إلا الشرفمهما رأيت إنسانا بسي الظن بالناس طالبا للعبوب فاعلم أنه خبيث فيالباطن وأن ذلك خبثه يترشع منه وإنما رأىغيره من حيث هو فان الؤمن يطاب العاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الحاق فهذ، بعض مداخل الشيطان إلى الفاب ولوأردت استفصاء جميعها لم أقدرعليه وفي هذا القدر ماينبه طيغيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله. فانقلت فمنا العلاج فيدفع الشيطان لوهل يكفي فيذلك ذكر الله تعالى وقولالانسان لاحول ولاقوة إلابالله . فاعلم أنعلاج القلب في ذلك سدهذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات الذمومة وذلك مما يطول ذكره وغرضنا فىهذا الربع منالسكتاب بيان علاج الصفات الهلسكات وتحتاجكل صفة إلى كتاب،منفرد على ماسياً في شرحه ، نعم إذا قطعت منالقلبأصول هذه الصفات كانالشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكرالله تعالى لأنحقيقة الله كر لاتتمكن من الفلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة والافيكون الذكر حديث نفس لاسلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى ــ إن الذين انقوا إذا مسهم طائف مغالشيطان تذكروا فآذاهم مبصرون ـ خصص بذلك المنتى فمثل الشيطان كمثل كلب جائم يقرب منك فان لم يكن بين يديك خيز أولحم فانه ينزجر بأن تقول له اخسأ فمجرد الصوت يدفعه فانكان يين يديك لحم وهوجائع فانه يهجم طىاللحم ولايندفع بمجرد الكلام فالقلب الحالى عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر فأما الشهوة إذا غلبتعلى القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب فلم يتمكن من سويداته فيستةر الشيطان في سويداء القلب وأما قلوب المتقين الحالبة من الهوى والصفات للذمومة فانه يطرقها الشيطان لاللشهوات بللحلوها بالغفلة عن الذكر فاذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى \_ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم \_ وسائر الأخبار والآبات (١) حديث اتفوا مواضع الهم لم أجد له أصلا (٢) حديث صفية بنت حق أن الني صلى افى عليه وسلم

كان.مه: كمنا فأتيته فتحدث عنده الحديث وفيه إن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الدم متفق عليه .

ولوكان بهمخساسة \_ وقال أنس رضي الله عه أهدى لعض أصحابه رأس شاة مشوى وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداوله سبعة أنمس شمعاد إلى الأول فأنزلت الآية لذلك.وروىأن أبا الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية يقرى الرىوله أرغفة معدودة لم تشبع خمسة منهم فسكنروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسوأ للطعام فلما رفءوا الطعام فاذا هو محاله لم يأكل أحد منهم إيثارا منه طي نفسه . وحکی عن حذيفة العدوى فال انطقت يوم البرموك لطلب ابن عم لي

الواردة في الله كر . قال أبوهريرة النقي شيطان للؤمن وشيطان الكافر فاذا شيطان الكافر دهين سمين كاس وشيطان الؤمن مهزول أشمث أغير عار فقال شيطان السكافر لشيطان الؤمن مالك مهزول قال أنا

مع رجلإذا أكل ممى الله فأظل جائما وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانا وإذا لبس سمى الله فأظل عريانا وإذا ادهنسمىالله فأظلشمنا فقال لكنيمع رجللايفعل شبئا منزقك فأنا أشاركه فيطعامه وشرابه ولباهه . وكان هجد بن واسم يقول كل يوم بعدصلاة السبح : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بسيرا بعيوبنا برانا هو وقبيله من حيث لاتراهم اللهم فآيسه مناكما آيسته من رحمتك وقنطه مناكما قنطته ومعى ثى منماء وأنا منءفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبينرحمنك إنكحلي كل عني قدير قال فتمثل له إبليس يوما فيطريق للسجد فقالله يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال أريدأن لانعلم أحدا هذه الاستماذة ولاأتمرض الثقال والله لاأمنعها عن أرادها فاصنع ماشئت. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال كان شــيطان يأتي الني ﷺ يبده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلى فيقرأ ويتموذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له فل أعوذ بكلمات الله النامات التي لابجاوزهن برولافاجر منشرمايلج فىالأرض وماغرج منها وما يتزلمن الساء ومايعرج فياومن فتن الليل والنهار ومنطوارق الليلواانهار إلاطارقا يطرق بخبريار حمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجهه (١١) وقال الحسن ونبثت أن جبر اثبل عليه السلام أنى الني صلى الله عليه وسلم فقال إن عفريتا من الجن يكيدك فاذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي (٢) ووقال صلى الله عليموسلم ولقدأ تانى الشيطان فنازعي ثم نازعني فأخذت علقه فوالدي بدني بالحق ما أرسلته حق وجدت رد ماء لسانه على بدي ولولا دعوة أخىسلمانعليه السلام لأصبيح طريحا فيالمسجد ٣٠) وقال صلىالله عليه وسلم ﴿ مَاسَلُكُ عُمْرُ جا إلاسلك الشيطان جا غير الدى سلسكه عمر (1) peak لأن القاوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهي الشهوات فمهما طمعت فيأن يندفع الشيطان عنك يمجرد الذكر كما اندفع عن عمر رضي الله عنه كانمحالا وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء والمعدة مشغولة بغايظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه كما نفع الذي شربه بعسد الاحتماء ونخلية للمدة والمذكر الدواء والنقوى احتماء وهي تخلي القلب عنالشهوات فاذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء في المدة الخالية عن الأطعمة قال الله تعالى \_ إن في ذلك أنَّد كرى لمن كان له قلب \_ وقال تعالى \_ كتب (١) حديث عبد الرحمن بن أنى ليلي كان الشيطان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث ابن أبي الدنيا في مكابد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك في الموطأ عود عن عي بن سعيد مهسلا ووصله ابن عبدالبر في النميد من رواية عي ينجمد بن عبد الرحمن بنسمد بن زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود . ورواه أحمد والبزاز من حديث عبدال حمن بن حبيش وقبل له كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه (٧) حديث الحسن نبثت أن جبريل أنَّى الني صلىالله عليه وسلم فقال إن عفرينا من الجن يكيدك الحديث ابن أى الدنيا فيمكابد الشيطان هكذا مهسلا (٣) حديث أناني شيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت علقه الحديث ابن أبى الدنيا مزرواية الشعى مرسلا هكذا وللبخاري منحديث ألىهر ترة أن عفرينا من الجن تفلت على البارحة أو كلة عوها ليقطع على صلالي فأسكني الله منه الحديث و ن في السكبرى من حديث

عائشة كان يصلى فأناه الشيطان فأخذه فصرعه فخنته قال حق وجدت برد لسانه على يدى الحديث وإسناده ضميف (٤) حديث ماسلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيرفجه متفق عليه من حديث

سعد من أبي وقاص بلفظ يا ابن الحطاب مالقيك الشيطان سالسكا فجا .

أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى أن نعم فاذا رجل يقول آه فقال ابن عمی انطلق به إليه فحنت إليه فاذا هو هشام بن العاص فقلت أسفيك فسمع هشام آخر يقول آه فقال انطاق به إليه فجئت إلبه فاذا هو فد مات ثم رجعت إلىهشام فاذا هوأيضا قد مات ثم رجعت إلى ابن عمى فاذا هو أيضا قدمات . وسئل أبوالحسين البوشنجي عن العتوة فقال الفتوة عندى ماوصف الله تعالىبه الأنصار فيقوله ـوالدن تبو عوا الدار والإعان - قال ابن

عطاء يؤثرون على أتفسم جودا وكرما ولو كان بهم خصاصة يعنى جوعا وفقرا.قال أنوحفص الإيثارهو أن يقدم حظوظ الاخوان على حظوظه فيأمر الدنيا والآخرة وقال بعضهم الايثار لایکون عن اختبار إعا الايثار أن تقدم حفوق الخلقأجمعلى حقك ولا تميزنى ذلك بين أخوصاحب وذى معرفة .وقال يوسف ابن الحسين من رأى لنفسه ملكا لايصح منها الايثار لأنه يرى نفسه أحق بالثبىء رؤية ملكه إنما الايثاريمن يرى ي الأشياء كلها للحق فمن وسل إليه فهو أحق به فاذا وصل شيء من ذلك

عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السمير ... ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن ذكر الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطقا بأن الذكر يطرد الشيطان (٢٠) ولم تنهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نفلها عداء الدين إلى نفسك فليس الحبركالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذاكنت في صلاتك كيف بجاذبهالشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب العالدين وكيف يمر بك في أودية الدنياومهالكهاحتي إنك لاِنذكر ماقد نسيته من فضول الدنيا إلافي صلاتك ولا يزدحمالشيطان طيقلبك إلاإذاصليت فالصلاة عمك القلوب فبها يظهر محاسنها ومساويها فالصلاة لانقبل من القلوبالمشحونة بشهوات الدنيافلاجرم لاينطرد هنك الشيطان بل ربما يزيد عليك الوسواس كما أن الدواء قبل الاحبال ربمايز يدعلنك الضرر فان أودت الحلاص من الشيطان فقدم الاحماء بالتقوى ثم أودفه بدواءاله كريفرالشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه ، ولذلك قال وهب بن منبه : اتقالةولانسبالشيطانڧالعلانية وأنت صديقه في السر أي أنت مطيع له . وقال بعضهم ياعجبا لمن يعمى الحسن بعد معرفنه باحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطفيًانه ، وكما أن الله تعالى قال ــ ادعو في أستجب لـكم ــ وأنت تدعو، ولا يستجيب لك فكذلك تذكر الله ولابهربالشيطان،منك لفقدشروط الذكروالدعاء،قيل.لابراهيم مينة قيلوما الذي أمانها ؟ قال عمان خصال : عرفتم حق الله ولم تقوموا عقه وقرأتم القرآن ولم تعملواً بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نختى الوت ولمتستعدواله وقال تعالى \_ إن الشيطان لـكم عدو فانحذوه عدوا \_ فواطأ بموه على المعاصى وقلم نخاف النار وأرهقهم أبدانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها وإذا فمنم من فرشكر رمينم عيوبكم وراءظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم . فان قلت دلداعي إلى المعاصى المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى معرفة ذلك فىالماملةفاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤتى ولا تسأل عن البقلة ولسكن الندى يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه ومدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذكره يطول ويكفيك القدر الذى ذكرناه وهو أن اختلاف المسميات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان . وأماالأخبارفقدقال عَجاهد لإبليس خممة من الأولاد قد جمل كل واحد منهم على شيء منأمره: ثبر والأعورومبسوط وداسم وزلنبور، فأما ثبر فهوصاحبالصائب الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطمالحدودودعوى الجاهلية وأما الأعور فانه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبسوط فهو صاحبالكذبوأماداسم فانه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويفضبه عليهم وأها زلنبور فهو صاحب السوق فيسبيه لايزالون منظامين وشيطان الصلاة يسمى خنزب (٢) وشيطان الوصوء يسمى الولهان <sup>(٦)</sup> وقدورد في ذلك أخبار كثيرة ، وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة،وقدذكر نا في كتاب الشكر السر في كثرة اللائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به ، وقد قال أبو أمامة الباهلي : قال رسول الله صلى الله عليهوستم ﴿ وَكُلُّ بِالمؤمنِ مَاتُهُ وَسُنُونَ مَلَّكَا يذبونَ عنه (١) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يطرد الشيطان تقدم (٢) حديث إن شيطان الصلاة بسمى

خَرْبِ م مِن حديث عنهان بن أنَّى العاص وقد تقدم أول الحديث (٣) حديث إن شيطان الوضوء

بسمى الولهان تقدم وهو عند ت من حديث أني .

الديرى تنسه وبده فيه يد أمانة توصلها إلى صاحبا أويؤدمها إليه . وقال بعضهم حقيقة الاشار أن ؤثر بحظ آخرتك على إخوانك فان الدنيا أقل خطرا من أن بكون لإيثارها محل أو ذكرومن هذاالعني مانقل أن بعضهمرأى أخاله فلم يظهرالبشر الكثر في وجهه فأنكرأخوه ذلكمنه فقال باأخى سمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا التق الممان يتزل عليهما مائةرحمة: تسمون لأكثرها بشرا وعثىرة لأقليما جراء فأردت أن أكون أقل شرامنك ليكون لك الأكثر

مالم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب النباب عن قسعة العسل في اليوم الصائف وما لو بدالكم لرأيتوه فل كلسهل وجبل كل باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشَّياطين (١) ﴿ وَقَالَ أَبُوبَ بِنَ يُونُسُ بِنَ يُزِيدٌ ؛ بِلَمْنَا أَنْهُ يُولدمع أبناءالإنس من أبناء الجن ثم ينشئون معهم . وروى جاير بن عبد الله أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال يارب هذا الذي جلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لاأقوى عليه قال لا يولدلكولدإلاوكل به ملك قال بارب زدنى قال أجزى بالسيئة سيئة والحسنة عشرا إلى ماأريد قال رب زدنى قال باب التوبة مفتوح مادام في الجسد الروح قال إبليس بارب هذا العبد الذي كرمته طي إن لاتعن عليه لاأتوى عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد قال يارب زدنى قال تجرى منهم بجرى الدمو تتخذون صدورهم بيوتا قال رب زدن قال أجلب عليهم عيلك ورجلك إلى قول غرورا ، وعن أن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خَلَقَ اللهِ الْجِن ثَلاثة أَصْنَافَ : صَنَفَ حيات وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالريم فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثه أصناف : صنف كالبهائم كما قال تعالى ـ لهم قاوب لايققهون بهاولهمأ عين لايتصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أمثل ـ وصنف أجساءهم أجسام بني آدموأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله (٢) ﴿ وَقِالُ وَهُمِ مِنَ الْوَرِدُ بلغنا أن إبليس عَثَل ليحي بن زكريا عليهما السلام وقال إنى أريد أن أنسحك قال لاحاجَّة لي في نصحك ولكن أخبرنى عن بني آدم قال هم عندنا ثلاثة أصناف: أما صنف منهم وهم أشدالأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه وتتمسكن منه فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم أمود عليه فيعود فلا نحن نيأس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمزلة الكرة في أيدى سبيانكم نقلبهم كيف شئناقد كفو ناأ نفسهم وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لانقدر منهم طي شيء. فان قلت فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض وإذا رأى صورة فهل هي صورته الحفيقية أوهو مثال يمثلله بعفان كان غي صورته الحقيقية فكيف رى بسور مختلفة وكيف برى فيوقت واحدفى مكانين وعلى صور تين حتى براه شخصان بصورتين مختلفتين . فاعلمأن الملك والشيطان لهماصور تانهي حقيقة صورتهما ولاندرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة فما رأى النبي مِلَيِّ جبرائيل عليه أصل الصلاة والسلام في صورته إلامرتين (٣) وذلك أنه سأله أن يريه نفسه طى صورته فواعده بالبقيع وظهر له بحراء فسد الأفق من انشرق إلى المغرب ورآه مرة أخرى هلى صورته ليلة للعراج عند سدرة المنتهى وإعاكان يرآه في صورةالآدمىغالبا<sup>(1)</sup>

(۱) حديث أبى أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه الحديث ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان وطب في العجم السكبير باسناد ضعيف (۲) حديث أبى الدراء خلق الله الجانب الملائة أسناف صنف حيات وعقارب الحديث ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وحب في الضعاء في رجمة بزيد بن سنان وضعه و ك نحوه مختصرا في الجن فقط ثلاثة أصناف من حديث أبي ثعلبة الحتنى وقال محيح الاسناد (۳) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مارأى جبريل في صورته إلا مرتين الشيخان من حديث انه كان عائشة وسئلت ها بن قوله: فدنا فتدلى ، قالت برى جبريل في صورة الآدمى غالبا الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأ بن قوله: فدنا فتدلى ، قالت داك جبريل كان يأيه في صورة الرجل الحديث .

فـكانـراه فيصورة دحية السكلمي<sup>(١)</sup> وكان رجلاحسن الوجه والأكثر أنه يكاشف\$هل السكاشة من أرباب القاوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له فىاليقظة فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما ينكشف فيالنام لأكثر الصالحين وإنميا السكاشف فياليقظة هو الذي انهى إلى رتبة لاعنه اشتغال الحواص بالدنيا عن للسكاشسفة الق تسكون في للنام فيرى في اليقظة مایراه غیره فی النام کا روی عن عمر بن عبد العزیز رحمه الله آن رجلا سأل ربه أن بریه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسدرجل شبه البلور يرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة صفدم قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه 4 خرطوم دقيق قد أدخله من منكبه الأبسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذا ذكر الله تعالى خنس ، ومثل هذا قد يشاهد بعينه فىاليقظة فقد رآه بعض السكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها وكانت الجيفة مثال الدنا ، وهذا نجرى عجرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره طيوجهه اقدى يقابل عالم الملك والشهادة لأنأحدهامتصل بالآخروقديينا أنالقلبله وجهانوجه إلىظام الغيبوهومدخلالالهام والوحىووجه إلىعالم الشهادة فالدى يظهر منه فىالوجه اللدى يلىجانب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات إلاأن الحيال تارة محصل من النظر إلى ظاهر كالم الشهادة بالحس فيجوز أن لاسكون الصورة طىوفق للمنى حق يرىشخصا حميل الصورة وهوخبيثالباطن قبيسح السر لأنعالم النهادة عالم كثير التلبيس . أما الصورة التخصل في الحيال من إشراق عالم اللكوت على باطن سر القلوب فلاتكون إلامحاكية قلصفة وموافقة لهما لأنالصورة فيعالم الملكوتتابعة للصفة وموافقة لهافلاجرملاري المني القبيح إلابصورة قبيحة فيرى الشيطان فىصورة كلب ومنفدع وخنزير وغيرها ويرى!!لك فىصورة حميلة فتكون تلكالسورة عنوان المانىومحاكة لها بالصدق ولذلك يدل الفرد والحذرف النومطى إنسان خبيث وتدل الشاة طىإنسان سلم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبر وهذه أسرار عجبة وهى منأسرار هجائب القلب ولايليق ذكرها بعلم العاملة وإيمنا القصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرىاب القلوب وكمذلك الملك تارة بطريق النمثيل والمحاكماة كما يكون ذلك فىالنوم وتارة بطريق الحقيقة والأكثر هو التمثيل بصورة محاكية للمعنى هومثال المعنى لاعين العني إلا أنه بشاهد بالعين مشاهدة محققة وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم .

( بيان مايؤاخذ به العبد من وساوس القاوب وهمها وخُواطرها وقسودها وما يعنى عنه ولا يؤاخذ به )

اعلم أن هذا أص غامض ، وقد وردت فيه آيات وأخبار متمارضة يلتبس طربق الجمع بينها إلا على سجاسرة العلماء بالتبرع فقد روى عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال لا عنى عن أمتى ماحدثت به نفوسها مالم تشكلم به أو تعمل به <sup>(۲)</sup> هوقال أبوهريرة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لاإن الله تعالى يقول للحفظة إذاهم عبدى بسيئة فلاتسكتبوها فان عملها فا كتبوها سيئة وإذاهم بحسنة لم يعملها فا كتبوها عشر ا <sup>(۲)</sup> هوقد خرجه البخارى ومسلم في الصحيحين وهو فا كتبوها عشر ا <sup>(۲)</sup> هوقد خرجه البخارى ومسلم في الصحيحين وهو (۱) حديث أنه كان يرى جبريل في صورة دحية السكلي الشيخان من حديث أسامة بن زيد أن جبريل آلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أمسلمة فجمل يحدث م قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا قالت حديث المخدية الحديث (۲) حديث غني لأمق عما حدث به نفوسها متفق عليه وسلم لام مديث أن هرية

إناقه تجاوز لأمق عماحدثت به أنفسها الحديث (٣) حديث أن هريرة يقول الله إذاهم عبدي بسيئة

أخبرنا الشيمع منياء أأدين أبوالنجم إجازة قالرأنا أبوحفص عمر الاالصفار النيسابوري قال أنا أبو بكر أحمد ابن خلف الشيرازي قال أنا الشبيخ أبو عبدالرحمن الملي قال سمعت أبا الفاسم الرازى يقول سمست أبا بكر بن أى سعدان يقول : من محب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك فمن نظر إلىشى من أسبابه قطعه دلك عن بلوغ مقصده . وقال سهل بن عبد الله الصوفي من برى دمه هدرا وملكه مباحا وفال رويم التصوف مبى على ثلاث حصال العسك بالفدر والافتقار والتحمق بالبدل

دا ل طىاامفو عن عملالفاب وهمه بالسيئة وفي لفظ آخر «من هم بحسنة فلم يعملها كنبتله حسنةً ومناهم محسنة فعملها كنبتاله إلى سبعاثة ضعف ومناهم بسيئة فلم يعملها لم تسكنب عليه وإن عملها. كنىت، وفى لفظ آخر ﴿ وَإِذَا تَحْدَثُ بَّانَ يَعْمَلُ سَيَّةً فَأَنَا أَغْفُرُهَا لَهُ مَالِمٌ بِعَمْلِهَا ﴾ وكاردلك يدل ظي العفو فأما مايدل على الؤاخذة فقوله سبحانه ـ إن تبدوا مافي أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله فينفر لمن يشاء ويعذب من يشاء \_ وقوله تعالى \_ ولاتفف ماليس اك به عنم إن السمم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ــ فدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعني عنه وقوله تعالى ـ ولاتكنموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه \_ وقوله تعالى \_ لايؤاخذكم اته باللغو في عمانكم وَلَـكُن يُوَّاخَذَكُم بِمَاكُسِبُتُ قَاوِبُكُم ــ والحق عندنا في هذه السألة لايوقف عليه مالم تقع الاحاطة يتفصيل أعمال القاوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل طي الجوارح . فنقول : أول ما ودعى القلب الحاطر كالوخطرله مثلاصورة امرأة وأنهاوراء ظهره فيالطريق لوالتفت إليها لرآها . والثاني هيجان الرغبة إلىالنظر وهوحركة الشهوة القافي الطبع وهذا يتوقى من الحاطر الأول ونسميه ميل الطبع ويسمىالأول حديثالنفس. والثالث حكم القلب بأنهذا ينبغي أن يُعمل أى ينبغيأن ينظر إليها فانّ الطبع إذا مال لم تنبث الهمة والنية مالم تندفع الصوارف فانه قد يمنعه حياء أوخوف من الالتفات وعدم هذه الصوارف ربمـا يكون بتأمل وهوطئ كل حال حكم منجهة الحقل ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الحاطر واليل. الرابع تصميم العزم طي الالتفات وجزم النية فيه وهذا تسميه ها بالعمل ونية وقصدا وهذا الهم قديكون له مبدأ ضعف ولسكن إذا أصغى القاب إلى الحاطر الأول حقطالت بجاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة فاذا انجزمتالارادة فرعبا يندم بعدالجزم فيترك العدلورعنا ينفل بعارضفلا يعمل به ولايلتفت إليه ورجنايهوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههنا أزبع أحوال للقلب تبلالعمل بالجارحة : الحاطر وهوحديثالنفس ثماليل ثمالاعتقاد ثم الهم . فنقول : أمّا الحاطر فلا يؤاخذبه لأنه لايدخل محسالاختيار وكذلك اليلوهيجان الشهوة لأنهما لايدخلان أيضا تحتالاختيار وها الرادان بقوله مِرَائِيَّةٍ ﴿ عَنْ عَنْ أَمْقَ مَاحِدَتُ بِهِ نَفُوسُها ﴿ فَدَيْتُ النَّفُسُ عِبارة عَنْ الحواطر التي تهجس فالنفس ولايتبعها عزم طيالفعل ، فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس بل حديث النفس كما روى عن عنمان بن مظمون حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ بارسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سنق النكاح . قال نصى تحدثني أن أجب نسى . قال مهلا خصاء أمتى دؤبالصيام . قال نفسى تحدثني أن أترهب . قال مهلا رهبانية أمتى الجهاد والحسج قال نفسي تحدثني أن أترك اللحم . قال مهلا فاني أحبه ولوأصبته لأكلته ولوسألت اقد لأطعمنيه (٧) ۗ فلاتكتبوها عليه الحديث قال الصنف أخرجه مخ في الصحيحين قلتهو كا قال واللفظ لمسلم فلمذا والله أعلم قدمه فيالله كر (١) حديث إن عبّان بن مظاون قال يارسول الله تمسى تحدثني أن أطلق خولة قال مهلا إن من سنق النكاح الحديث ت الحكيم في نوادر الأصول من رواية على زيد عن سعيد بن السيب مرسلا نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمرى كذبه أحمد بن حنبل و عى بن معين وللداري من حديث سعد من أني وقاص لما كان من أمر عنمان من مظعون الله ي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال ياعبَّان إنى لم أومم، بالرهبانية الحديث وفيه من رغب عن سنى فليس مى وهوعند م بلفظ ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيعتمان بن مظعون التبتل ولوأذن له لاحتصينا والبغوىوالطيراني في محمى الصحابة باسناد حسن من حديث عبَّان بن مظمون أنه قال

يارسولالله إنى رجل تشق طيهند العزوبة في الفازى فتأذن لي بارسول الله في الحساء فأختص قال لا

والإيثار وتوليالتمرض والاختيار. قبل لماسعي والسوفية وعيز الجنيد بالققمه وقبض على الشبحام والرقام والنورى وبسط النطع تضرب وتابهم تقسدم النورى فقيل له إلى ماذا تبامر ؟ فقال أوثر إخوان بفضل حياة ساعة ، وقبل دخل الروذبارى دار بسض أسحابه فوجده غائبا وباب بنته معلق نقال صوفی وله باب مفاق احكسروا الباب فكسروه وأمر بجميع مأوجدوا فيالبيت أن ينام فأنفذوم إلى السوق واتخذوا رفقا من النمن وقعدوا في الحار فدخل صاحب المنزل ولم قل شيئا ءردخلت امرأته وعلمها

فهذه الحواطر الق ليس معها عزم طيالفعل هي حديث النفس ولذلك شاور رسول اقه صليالله عليه

كساء فدخلت بيتا فرمتبالكساء وقالت هذا أيضامن فيةالناع فبيعوه فقال\ازوح لها لمتكلفت هذا باختيارك بالعثني لكثرة عواده . فلما خرح قال لماذا

وسلم إذ لم يكن معه عزم وهمُّ بالفعل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل . فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا والأحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخــذ به والاضطراري لايؤاخذ به . وأما الرابع وهو الهمُّ بالفعل فانه ،ؤاخذ به إلا أنه إن لم يُعمل نظر فانكان قد تركه حوفًا من الله "تعالى وندما على همــه كتبت له حســنة لأن همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسبنة والهم على وفق الطبع مما يدل على تمام النفلة عن الله تعالى والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبيع بحتاج إلى قوة عظيمة فجد. في عالفة الطبيع هو الدمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشده نجده فيمواققة الشبطان بموافقة الطبع فكتبله حسنة لأنه رجح جده فيالامتناع وهمه به طيهمه بالفعل وإن تعوق الفعل بعائق أوتركم بعذر لاخوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة فان همه فعل من القلب اختيارى . والدليل على هــذا التفصيل ماروى فى الصحيح مفصلا فى لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قالت اللائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يربد أن يعمل سيئة وهو أبصر. به فقال ارقبوه فان هو عماما فاكتبوها له يمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها منجراً في (١٠) وحيثقال فان لم يعملها أراد به تركها لله فأما إذا عزم طي فاحشة فتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تكتب له حسنة وقد قال سلى الله عليه وسلم ﴿ إنما يحشرُ الناس على نياتهم (٢٢) و نحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلما أويزنى بامرأة لمسات تلك الليلة مات مصرا وبحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم يعملها . والدليل القاطع فيه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِذَا النَّتِي السَّمَانُ بَسِيفِهِمَا ذَالْفَاتِلُ وَالْقَتُولُ فَي النار فقيلُ يارسولالله هذا القاتل فما بالالقنول قال لأنه أراد قتل صاحبه (٣) » وهذا نص فيأنه صار عجرد الدرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أن اقه لا يؤاخذ بالنية والهم بلكل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخــذ به إلا أن يكفره بحسنة ونفض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة فأما فوتالرادبعائق فليس محسنة وأما الحواطر وحديثالنفس وهيجان الرغبة فسكل ذلك لابدخل تحت اختيار فالمؤاخذة به تسكليف ما لا بطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ــ وإن تبــدوا ولكن عليك ياامن مظعون بالصيام فانه مجفرة ولأحمد والطبراني باسناه جيد من حديث عبد الله ان عمرو خصاء أمق الصيام والقيام وله من حديث سعيد من العاص باسناد فيه ضعف إن عثمان من مظمون قال يارسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتكبير على كلشرف الحديث وه بسند ضعيف من حديث عائشة النكاح من سنتي ولأحمد وأى يعلى من حمديث أنس لحكل نبي وقال أبو يعلى لحكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فيسبيل الله وفيه زيدالممي وهوضعيف ولأبي داود من حديث أى أمامة إن سياحة أمق الجهاد في سبيل الله وإسناده جيد (١) حديث قالت لللانكة رب ذاك عبدك ربد أن يعمل سيئة وهو أيصر الحديث قال المعنف إنه فالصحيم وهو كاقال في محميم مسلم من حديث أى هريرة (٧) حديث إنما عشر الناس على نياتهم ، من حديث جابر دون قوله إنما وله من حديث أبي هربرة إغما يمث الناس على نياتهم وإسنادها حسن وم من حديث عائشة يعلم الله على نياتهم وله من حديث أم سلمة بيعثون على نياتهم (٣) حديث إذا النقي للسلمان بسيفيهما فالناتل وللقنول في النار الحديث متفق عليه من حديث أني بكرة .

قالت المحكت مثل الشيخياسطنا وبحكم علينا ويبقى لناشى ندخره عنه ، <sup>.</sup>وقبل مرض قبس بن سعد فاستبطأ إخسوانه في عيادته فسأل عنهم فقالوا إنهم يستحيون عالك علم. من الدين فقال أخزى الله مالاعنع الاخوان عن الزيارة ثم أمر مناديا بنادي من كان لقيس عليه مال فهو مشه في حل فكسرت عتبة داره وقيل أني رجل سديقا له ودق عليه الباب

مافي أنفسكم أو غفوه محاسبكم به الله ــ وجاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلموقالو ا كلفنا مالانطيق إنأحدنا ليحدث نفسه بما لاعب أن يثبت في قلبه ثم يحاسب بذلك فقال عليه عليه ا لملكم تقولون كما قالت اليهود سممنا وعصينا قولوا مسمنًا وأطمنا فقالوا سمنا وأطمنا (١)ج فأنزل الله الفرج بعد سنة بقوله ــ لايكلف الله نفسا إلا وسمها ــ فظهر به أن كل مالايدخل تحت الوسع من أعمال القلب هوالدي لا يؤاخذ به فيذا هو كشف الفطاء عن هذا الالتباس وكل من يظن أنّ كلما يجرى طىالقلب يسمى حديث النفس ولم يغرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يخلط وكف لايؤاخذ بأعمال القلب منالسكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الحبائث منأعمال القاب بل السمم والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا أي مابدخل تحت الاختيار فلو وقع البصر بنير اختيار على غير ذى عرم لم يؤاخذ به فان أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذًا به لأنه مختار فكذا خواطرالقلب عرىهذا الجرى بلاهلب أولى عؤاخذته لأنه الأصل قال رسولها أنه صلى الله عليه وسلم والتقوىهمنا وأشار إلىالقلب (٢٧) و وقال الله تعالى ــ لن ينال الله لحومها ولا معاؤها ولـكن ينالهُ التقوى منكم \_ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الإثم سواز القلوب (٢٣) وقال ﴿ البُّرُّ مَا الحَمَّانَ إِلَيْه الفل وإن أفتوك وأفتوك (٢٠) حتى إنا تقول إذا حكم القلب الفنى بايجاب شيء وكان عطا فيه صار مثابا عليه بل منقد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلى فان صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ كانله ثواب بغمه فانتذكر ثم نركه كان معاقبا عليه ومنوجد طىفراشه امرأة فطن أنها زوجته لم يعص بوطمًا وإن كانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية ثم وطلُّها عمى بوطلُّها وإن كانت زوجته وكل ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح.

( يبان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالسكلية عند اللكر أم لا ) اعلم أن الملاء الراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها ومحاايها اختلفوا في هذه المسألة على خمس قرق :

فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال ﴿ فَاذَا ذَكُرُ اللَّهُ خَسْنَ ﴿ ۖ ﴾ ﴿ والحنس هوالسكوت فكأنه يسكت . وقالت فرقة لاينعدم أصله ولسكن مجرى في القلب ولايكون له أثر لأنالقل إذا صارمستوعبا بالذكركان محجوباعن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فانه قديكلم ولايمهم وإن كانالسوت بمرطى ممه . وقالت فرقة لاتسقط الوسوسة ولاأثرها أيضاو لسكن تسقط غلبتها للقلب فَكَأَنَه يُوسُوسُ مِنْ بِعِدُ وَطَيْضُفَ . وَقَالَتَفْرَقَةَ يَنْعُدُمُ عَنْدُ اللَّهُ كُو فَالْحَظّة ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوقة وهيكالحكرة التي عليها نقط متفرقة فانك إذا أردتها بسرعة رأبت النقط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بأن الحنس قدورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الخدكر ولاوجه له إلا هذا . وقالت فرقة الوسوسة واللكريتساوقان في الدوام طي القاب تساوقا لاينقطع وكما أن الانسان قد برى بعينيه شيئين في حالة واحدة فكذلك (١) حديث لما نزل قوله نعالى \_ وإن تبدوا مافي أنفكم أو نخفوه بحاسبكم به الله \_ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق الحديث م من حديث أبي هريره وان عباس محوه (٢) حديث التقوى هينا وأشار إلى القلب م من حديث أي هريرة وقال إلى صدره (٣) حديث الإثم حواز القلوب تقدم في العلم (٤) حديث البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأهنوك الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولأحمد نحوه من حديث وابعسة وفيه وإن أفتاك الناس وأفتوك وقد تقدما (ه) حديث وإذا ذكر الله خنس ابن أنى الدنيا وابن عدى من حديث أنسى في أثناء حديث إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريباً .

جثتني ا قال لأربهائة درهم دين على فدخل الدار ووزن أربعائة درهم وأخرجها إليه ودخل الدار باحكيا فقالت امرأته هلاتعللت حىن شق عليك الاجابة فقال اعما أيكي لأني لم أتفقد حاله حتىأحتاج أن يَمَا عَنِي . وأُخْبِرْنَا الشمخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ القدسي فالأنامحد سعدامام جامع أصفيان قال ثنا أبوعبدالله الجرجاني قالأنا أبوطاهر محدمن الحسن الهمد أباذى فالشا أبوالبحترىقال ثنا أبو أسامة قال ثنا زيد من أبي ردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام و إن الأشعريين إذا أرملوا

القلب قد بكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَامَنَ عَبِدَ إِلَّا وَلَهُ أَرْبِعَهُ أَعِينَ عينان في رأسه يبصر بهما أحم دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه (١) ﴾ وإلى هذا ذهب الحاسى والصحيح عندنا أنكل هذه المذاهب صحيحة ولسكن كلها قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس

(١) حديث مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه بيصر جما أمز دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ الآخرة مكان دينه وفيه الحدين بن أحمد بن محمد الهروى السهاخي الحافظ كذبه ك والآفة منه (٣) حديث من

صلى ركمتين لم يُحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا تقدم في الصلاة .

وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه . والوسواس أصناف:الأول أن يكون من جهة التلبيس بالحق فان الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للانسان تترك التنعرباللذات فان العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم فعند هذا إذا ذكر العبد عَظَيم حق فى الغزو وقل طمام الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه ولابد من أحدها فاذا ذكر العبد وعد الله تمالي ووعيده وجدد إعانه ويقينه خنس الشيطان وهرب إذ لايستطيع أن يقول له النار أيسر من الصبر على العاصى ولا يمكنه أن يقول العصيةلاتفنى إلى النار فان إيمانه بكتاب الله عز وجل بدفسه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول أي عبد يعرف الله كما تعرفه ويسده كما نسده فمسا أعظم مكانك عند الله تعالى فينذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه الني بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى فمن أين يسجب به فيخنس الشيطان إذ لايمكنه أن بقول ليس هذا من الله فان المرفة والإعمان بدفعه فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالسكلية عن العارفين الستبصرين بنور الإيسان والعرفة .الصنف الثانى : أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها وهذا ينقسم إلى مايعلم العبد يقينا أنهمصية وإلى مايظنه بغالب الظن فان علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحريك الشهوة ولم يخنس عن الهيبج وإن كان مظنونا فرعما يبقي مؤثرا بحبث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولسكنها مدفوعة غير غالبة . الصنف الثالث : أن تسكونوسوسة بمجردالحواطر وتذكر الأحوال الفالية والتفكر في غير الصلاة مثلا فاذا أقبل طي الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعودفيتعاقب الدكر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جميعا حتى يكونالفهممشتملا على فهم معنى القراءه وعلى تلك الحواطر كأنهما في موضعين من القلب وبعيد جدا أن يندفع هذا الحنس بالكلية عِيث لانِحطر ولكنه ليس محالا إذ قال عليه السلام ﴿ مَنْ صَلَّى رَكُمْتِينَ لَمْ بِحَدْث فهما نفسه بشيء من أمر الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه (٢) ﴾ فلولا أنه متصور لمــا ذكره إلاأنه لا يتصور ذلك إلا في قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمستهرّر فإنا قد ثرى المستوعب القلب بعدو تأذى به قد ينفكر بمقدار ركمتين وركعات في مجادلة عِدوه بحيث لايخطر بياله غيرحديثعدوه وكذلك الستفرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه ويفوص في فكره محبث\ايخطريباله غير حديث محبوبه ولو كله غير. لم يسمع ولو اجتاز بين بديه أحد لـكان كأنه لابراه وإذا تصور هذا في خوف من عدو وعند الحرص على مال وجاء فكيف لايتصور من خوف النار والحرص على الجنة ولكن ذلك عزبز لضعف الابمسان بالله تعالى واليوم الآخر وإذا تأملت جملةهذمالأقسام وأصناف الوسواس علمت أن لسكل مذهب من الذاهب وجها ولكن في محل محصوص . وبالجلة فالحلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الحلاص منه عمراطويلا بعيدجداومحال

عيالهم جمعوا ماكان عندهم في توب واحدثم اقتسموا في إناءواحد بالسوية فهم منى وأنا منهم ۾ .وحدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلموأنه إذاأراد أن يغزو قال :يامشر الماجرين والأنسساد إن من إخوا نكم قوتما ليس لهم مال ولاعدة فلينم أحدكم إله الرجسل والرجلين والثلاثة فمالأحدكم من ظهرجسله إلاعقسية كمفية أحدهم ، قال فضممت إلى النسين أو ثلاثة مالى إلاعقبة كعقبة أحدهممنجمله. وروىأنس فالملاقدم عبد الرحن بن عوف الدينة آخى الني عليه السلام بينه وبين سعد

ابن الربيع فقال 4 أقاسمك صالى نصفين ولي امرأتان فأخلق إحداعا فاذا انفضت عدتها فنزوجها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك فمما حملالصوفي على الايثار إلاطهارةنفسه وشرف غرنزته وما جعله الله تعالى سوفيا إلا بعسند أن سوى غرنزته لذلك وكل من كانت غريزته السخاءوالسخي بوشك أن يسير سوفيا لأن السخاء صفة الغريزة وفى مقابلته الشمح والشح منلوازم صفة النفس قال الله تعالى \_ ومن يوقشح نفسه فأولئكهم الفلحون حكم بالفلاح أن يوقى الشيع وحكم بالفلاح

في الوجود ولو تخاص أحد من وساوس الشيطان بالحواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول المتصل الله عليه وسلم تعدروى و أنه نظر إلى علم ثوبه في الصلاة فلما سلم رمى بذلك الثوب وقال شغلى عن الصلاة وقال اذهبوا به إلى أي جهموا لتولى بأنبجانية (١) ». «وكان في بدخاتم من فهب فنظر إليه وهو على النبر ثم رمى به وقال نظرة إليه و نظرة إليكم (٢) هوكان فلك لبنه ثم رتمى به فلات تقطع وسوسة إلى خاتم الذهب وعلم الثوب وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلالك لبنه ثم رتمى به فلات تقطع وسوسة عروض الدنيا و تقدها إلا بالرمى و الفارقة فحاداً على شيئا وراء حاجته ولود ينار اواحداً لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره وأنه كف محفظه وفياذا ينفقه وكف مخفيه حق لا بعلم أحداً وكف ينظيره حق يقبلهمي به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنشب مخالبه في الدنيا باب أحداء كمن من الحكماء الشيطان يألى يتخلص من المسلمان وليس فه باب واحد بل أبواب كثيرة قال حكيم من الحكماء الشيطان يألى ابن آدم من قبل الماصى فان امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة فان أبي أمره بالتحرج والشدة حتى محرم ما ليس عمرام فان أبي شككه في وضو ته وصلاته حين فيضه وبه يهلكة والشدة حتى عمرم ما ليس عمرام فان أبي شككه في وضو ته وصلاته حين فيصب بنفسه وبه يهلك خفف عليه أعمال البرحتى براء الناس صابرا عفيفا فتميل قاوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلك خفف عليه أعمال البرحتى براء الناس صابرا عفيفا فتميل قاوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلك وعند ذلك تشتد الحاجة فانها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة ،

﴿ بِيانَ سرعة تقلب القلب وأنفسام القاوب في التغير والثبات ﴾

اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شيء بتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتنفير صفته فان نزل به الشيطان فدعاء إلى الهوى نزل به اللك وصرفه عنه وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطان لا يكون قطمهملا وإليه الاشارة بقوله أمالي \_ و تقلب أفتدتهم وأبصارهم \_ ولا طلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيب صنع الله تعالى في عبائب القلب وتقلبه كان يحلف به فية ولا لا ومايؤ منى والقلب بين أصبعين من أصابع القلوب ثبت قلي على دينك قالوا أو تخاف يارسول الله قال ومايؤ منى والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء (١) و وفي لفظ آخر «إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزينه أز اغه و وضرب الرحمن يقلبه كيف يشاء (١) و وفي الفظ آخر «إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزينه أز اغه و وقال عليه السلام الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال « مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة » (٥) و قال عليه السلام

(۱) حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم فى ثوبه فى الصلاة الحديث تقدم فيه (۲) حديث كان فى بده خاتم من ذهب فنظر إليه على المتبر فرماه فقال نظرة إليه و نظرة إليكم ن من حديث إن عباس وتقدم فى الصلاة (۳) حديث لا ومقلب القلوب نع من حديث ابن عمر (2) حديث بامناه القلوب ثبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه و ك من حديث جابر وقال ابن أبى الدنيا محييح على شرط م ولمسلم من حديث عبد ألله بن عمرو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك و ن فى المكبرى ه ك وصححه على شرط نع م من حديث النواس بن معمان مامن قلب إلا بين أصبمين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه و ن فى المكبرى باسناد جبد عود من حديث عائمة (٥) حديث مثل القلب مثل العسفور يتقلب فى كل ساعة ك فى المستدرك وقال تحييح على شرط م والبهق فى الشم من حديث أبى عبيدة بن الجراح . قلت رواه البغوى فى معمه من حديث أبى عبيدة بن الجراح . قلت رواه البغوى فى معمه من حديث أبى عبيدة من لا .

لمن أتمق وبذل فقال سوممارزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأواشك هم الفلحون \_ والفلاح أجمع اسم لسعادة الدارين والني عليه السلامانيه بقوله تلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فجمل إحدى الهلكات شحا مطاعا ولم يقل مجرد الشح بكون مهلكابل بكون مهلكا إذاكان مطاعا فأماكونه موجودا في النفس غير مطاع فانه لاينكر ذلك لأنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جيلتها التراب وفى النراب قبض وإمساك وليس ذلك بالعجب من الآدم وهوجبلي فيه وإنما العجب وجود السخاء

ومثل القلب في تفليه كالقدر إذا استحمت غليانا (١)» وقال و مثل القلب كمثل ريشة فيأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن(٣٠) وهذه التقلبات وهجائب صنع الله تعالى في تقليبها من حيث لاتهتدى إليه للمرفة لايعرفها إلاللراقبون والراعون لأحوالهم مع الله تعالى . والقلوب فىالثبات طىالحير والشر والتردد بينهما ثلاثة : قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن النيب ومداخل لللكوت فينصرف المقل إلى التفكر فها خطرله ليعرف وقائق الخيرفيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنَّه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به وينظر الملك إلى القلب فيجده طبيا في جوهره طاهرا بتقواه مستنبرا بضياء العقل معبورا بأنواز المرفة فيراء صالحا لأنبكونة مستقرا ومبيطا فشند ذلكيمده جنود لاترى وجديه إلى خيرات أخرى حق ينجر الحير إلى الحير وكذلك على الدوام ولايتناهي إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه وإليه الإشارة ﴿ بَقُولُهُ ثَمَالُى ﴿ فَأَمَا مِنْ أَعْطَى وَاتَقَ وَصَـدَقَ بِالْحَسنى فسنيسره البسرى ـ وفيمثل هذا القلب يتمرق نور الصباح من مشكاة الربوبية حق لاغني فيه الشرك الحني الدىهو أخذ من دبيب النمة السوداء في الليلة الظاماء فلا يخف على هذا النور خافية ولا يروج عليه شي من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان ويوحى زخرف القول غرورا فلابلتفت إليه وهذا القلب بمدطهارته من للهلكات يصيرطيالقرب معمورا بالمنجياتاالىسنذكرها من الشكر والصبروالحوف والرجاء والفقر والزهد والحبة والرضاوالشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغيرذلك وهوالقلب الذى أقبلالله عز وجل بوجهه عليه وهوالقاب المطمئن الراد بقوله تعالى ــ ألابذكرالله تطمئنالقاوبــ وبقوله عز وجل ـ يا أيتها النفس الطمئنة ـ . القلب الثانى : القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق المفمومة والحبائث الفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب اللائسكة ومبدأ الشرفيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتى منه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون المقل قد ألفخدمة الهوى وأنس به واستمر على انبساط الحيل له وعلى مساعدة الحوى فتستولى النفس وتساعد عليه فينشرح الصدر بالحوى وتنبسط فيه ظلماته لأعباس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لانساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأمانى ويوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإعمان بالوعد والوعيد ومخبو نور اليتين لحوفالآخرة إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلىالقلب ُعلاً جوانبه حق تنطني أنواره فيصبر العقل كالعين التي ملا ُ الدخان أجفانها فلايقدر علىأن ينظر وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لايبقي للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصرء واعظ وأسمعه ماهو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوارح طى وفق الهوى فظهرت العصبة إلى عالم الشهادة من غالم الغيب بقضاء من الله انسالي وقدره وإلى مثلهذا القلبالاشارة بقوله تعالى \_ أرأيت من انخذاله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . \_ أم نحسب أن أكثرهم يسمعون أويعقلون إنهم إلاكالأنعام بل هم أضلسبيلا ــ وبقوله عز وجل ــ لقد حق القول على أكثرهم فهملا يؤمنون \_ وبقوله تعالى \_ سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون \_ ورب قلب هذا حاله بالاضافة إلى بعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى (١) حديث مثل القلب في تغلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أحمد و لا وقال صبح على شرط ع من حديث للقداد بن الأسود (٢) حديث مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة الحديث الطبر أنَّى في السكبير و البهق

فالشعب من حديث أى موسى الأشعرى باسناد حسن والبزار نحوه من حديث أنس باسناد ضيف .

وجهاحسنا لم يملك عينه وقلبه وطاش عقة وسقط مساك قلبه أوكانس لايملك نفسه فيافيه الجاء والرياسة والسكير ولايبق معه مسكة للتثبت عندظهور أسبابه أوكالذى لابملك نخسه عندالنضب مهما استحقر وذكرعب من عوبه أوكالني لاعلك نفسه عند القدرة طيأخذ دوهم أودينار بليتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسمانيه الروءة والتقوى فسكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلىالقلب حتى يظلم وتنطفئ منه أنواره فينطخ نور الحياء والروءة والإيمان ويسمى في تحسيل مراد الشيطان . القلب الثالث قلب تبدر فيه خواطر الموى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الحير فتنبث النفس بشهوتها إلىنصرة خاطرالشرفتقوىالشهوة وتحسنالتمتع والتنع فينبث العقل إلىءاطر الحيرويدفع في وجه الشهوة وغبيح ضلها وينسها إلى الجهل ويشبهها بالبيعة والسبع في تهجمها على الشر وقلة اكتراثها بالمواقب تعميلالنفس إلى نسيح العقل فيحمل الشيطان حملة طيالعقل فيقوى داعي الهوى ويقول ماهذا التحرب البارد ولم عتنم عنهواك فتؤذى نمسك وهل رىأحدا من أهل عصرك غالف هواه أوأترك غرضه أفترك لهم ملاذ الدنيا يتمنعون بهاوتحجرعي نفسك حقابيق محروما عقبا متعوا يضحك عليك أهل الزمان أفتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما التنهيت ولم بمتنعوا أمازى العالم الفلاني ليس يحترز منءشل ذلك ولوكان ذلك شرا لامتنع منه فتعيل النفسإئي الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حملة طي الشيطان ويقول هل هلك إلا من اتبع ألمة الحال ونسي العاقبة أفتفنع بلاة يسرة وتتركالنة الجنة وفعيمها أبداكاباد أم تستثقل ألم الصنرعن شهو تكولاتستثقل ألم النار أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أنعذابالنارلا يخففه عنك مصية غيرك أرأيت لوكنت في يوم صائف شديد الحر ووقف الناس كلهم في الشمس وكان الث بيت بارد أكنت تساعد الناس أو تطلب لفسك الخلاص فكيف عالف الناس خوفا من حر الشمس ولآغالفهم خوفا منحرالنار فمندخلك تمتثلالنفس إلىقول الملك فلايزال يتردد بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب طي القلب ماهو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الفالب علمها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلبالشيطان ومال القلب إلى جنسه منأحزاب الشيطان معرضاعن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجرى طيجوارحه بسابق القدر ماهوسبب بعده عن الله تعالى وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يسخ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على الماجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه فقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن أي ابين تجاذب هذين الجندين وهوالفالبأعنى النقلب والانتقال من حزب إلى حزب أما الثبات طياله وام مع حزب الملائكة أومع حزبااشيطان فنادر منالجانبين وهذء الطاعات والمعاصي تظهرمن خزائن الغيب إلىعالم الشهادة بواسطة خزانة القلدفانه من خزائن اللـكوت وهي أيضا إذا ظهرتكانت علامات تعرف أرباب القاوب سابق القضاء فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات ومن خلق للنار يسرت له أسباب المامى وسلط عليه أقران السوء وألتي في قلبه حكم الشيطان فانه بأنواع الحسكم يغر الحتى بقوله إن أنَّه رحم فلا تبال وإن الناس كلهم ما غافون الله فلا غالمهم وإن العمر طويل فاصر حق تتوب غدار يعدهم وعنيهم ومايعدهم الشيطان إلاغرورار بعدهم التوبة ويمنيهم أنمغرة فبهلسكهم باذناف تعالى بهذه الحيلوما عرىجراها فيوسع قلبه لتبول التروز وبشيقه عن قبول الحق وكل ذلك بقضاء منالخه وقدر فنرداله أنهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردأن يشله يجعل صدره منيقا حرجا كأعما جمعد فالساء . - إن ينصركم الله فلا كالبالكم وإن غذلكم فنذا الدى ينصركم من بعده - فهو الحادى

فالتريزة وهولتفوس الصوفية الداعي لمهإلى البذلوالايثاروالسخاء أتم وأكمل من الجود فغ مقابلة الجودالبخل وفي مقابلة السخاء الشح والجود والبخل يتطرق إلهما الاكتساب بطريق العادة غلاف الشح والسخاء إذا كان من ضرورة النريزة وكل سخي جواد وليسكل جوادسخيا والحق مسبحانه وتعالى لايوضف بالسخاء لأن السخاء من نتيجة النرائز والله تسالى منزه عن النريزة والجود يتطرق إليه الرياء ويآتى به الانسان متطلعا إلى عوض من الحلق أو الحق بقابل ما من

والمضل يغمل مايشاء ومحكم مايريد لاراد لحسكمه ولامعقب لقضائه خلق الجنةوخلق لهاأهلاه ستعملهم بالماعة وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالماصى وعرف الحلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال ... إن الأبرر لني نعيم وإن الفجار لني جعيم .. ثم قال تعالى فيا روى عن نبيه صلى القعليه وسلم وهولاء في الجنة ولا أباني وهؤلاء في النارولا أباني (اله أباني الله الله الحق لا يستل عما يغمل وهيستاون ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر هجائب القلب فان استقصاء ولا يليق بهم الماملة وإعماد كرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم للماملة وأسرارها لينتفع بها من لا يفنع بالظواهر ولا يجرى بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب وفيا ذكرناه كفاية لهومقنم إن شاء القس وأنه ولى التوفيق . تم كتاب هجائب القلب وأنه الحد واللغة ، ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، والحد قه وحده وصلى الله على عبد مصطفى .

## (كتاب ريامنة النفس)

( وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ، وهو الكتاب الثانى من ربع المهلسكات ) بسم الله الرحم الرحم

الحد فه الدى صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الحلق فأحسن في تصويره وزين صورة الانسان بحسن تقويمه وتقديره وحرسه من الريادة والنقسان في شكله ومقاديره وفوض تحسين الأخلاق الجهاد العبد وتشميره واستحته على تهذيبها بتخويفه وتحذيره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن عليهم بتسيهل صعبه وعسيره. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره ويستشرف حقيقة الحق من مخايله وتباشيره وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الاسلام من ظلمة الكفر ودباجيره وحسموا مادة الباطل فليتدفسوا بقليله ولا بكثيره.

أما بعد: فالحلق الحسن صفة سيدالرسلين وأفضل أعمال الصدية ين وهو طى التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة التقين ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هى السعوم القاتلة والمهلكات الدامنة والمفارى الفاضعة والرذائل الواضعة والحيائث المبدة عن جواررب العالمين النخرطة بصاحبانى سلك الشياطين وهى الأبواب الفتوحة إلى نار الله تعالى المؤقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق الجيلة هى الأبواب الفتوحة من القلب إلى نعم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الحبيئة أمر اض القوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد. وأبن منه للرض اللهى لا يفوت إلا حياة الجسد. ومهما المتعدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس فى مرضها إلا فوت الحياة المفاة الفائية فالعناية تعلمه على كل ذى لمب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لوأهملت تراكمت وترادف العلم واجب فيحتاج العبد إلى تأنق فى معرفة علمها وأسبابها ثم إلى تشمير فى علاجم اوإصلاح الها الجنها هو المراد بقوله وقد خاب من دساها وعن نشير بقوله تعالى \_ قد أفلح من زكاها \_ وإهمالها هو المراد بقوله \_ وقد خاب من دساها وعن نشير فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالج على الجلة من غير تفصيل فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالج على الجلة من غير تفسيل فى حديث منا القالية على الجلة من غير تفسيل فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالج على الجلة من غير تفسيل فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالج على الجلة من غير تفسيل فى من المالة المناب المنابط المناب ال

(١) حديث قال الله عز وجل: هؤلاء إلى الجنة ولا أبلى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى. أحمدوابن حبان من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى وقال ابن عبد البر فى الاستيماب إنه مضطرب الاسناد .

الثناء وغميره من الحلق والثواب من الله تعالى والسخاء لايتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنياو آخرة لأنطلب العوض مشعر بالبخل لكونه معاولا بطلب العوض فحسا عحض سخاءفالسخاء لأهل الصفاء والائتار لأهل الأنوار ويحوز أن بكون قوله تعالى \_ إنما نطعتكرلوجة الله لا تريد مشكم جزاءولاشكورابأبه نني في الآية الإطفام لطلب الأعواضحيث قال لا تربد بمسد قوله لوجــه اقت فمساكان قه لايشعر بطلب الدوض بل الفسيريزة لطهارتها

تنجذبإلى مرادالحق

لعلاج خصوص الأمراض فان ذلك يأتى فى جمية الكتب من هذا الربع وغرصنا الآن النظر السكلى فى تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها ونحن نذكر ذلك وتجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركه ويتضع ذلك ببيان فضيلة حسن الحلق ثم بيان الحلق ثم بيان الجلق ثم بيان الببب الذى به ينال حسن الحلق ثم بيان الطرق التى بها بعرف تفصيل التغير بالرياضة ثم بيان الببب الذى به ينال حسن الحلق ثم بيان الطرق التى بها يعرف مرض القلب ثم بيان العلامات التى بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التى بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التى بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التي بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التى بها يعرف مرض القلب تبدك الشهوات لاغير ثم بيان علامات حسن الحلق ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوا المناق من الحلق ومقدمات المجاهدة فهى أحد عشر فعلا بجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعلى ومذمة سوء الحلق)

قال الله تعالى لتبيه وجبيه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه \_ وإنك لعلى خلق عظه\_وقات عائمة رضى الله عنها وكان رسول الله عليه وسلم خلقه القرآن (١) هوسألرجلرسول الله سلى الله عنه وسلم عن حسن الخلق قتلا قوله تصالى \_ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أم عليه وسلم عن حسن الخلق قتلا قوله تصالى \_ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أقل صلى الله عليه وسلم و إنحا بعث الأثم بكارم الأخلاق (٢) وقال على الله عليه وسلم وإنحا بعث الأثم بكارم الأخلاق (٢) وقال على الله عليه وسلم وإنحا بعث الحلق (١) وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين بديه فقال و يارسول الله ما الدين قال حسن الحلق فأناه من قبل عينه فقال يارسول الله ماالدين قال حسن الحلق ثم أناه من قبل شماله فقال ماالدين فقال حسن الحلق ثم أناه من قبل شماله فقال ماالدين فقال حسن الحلق ثم أناه مالدو الله عليه السرد الحلق الله عليه السرد الحلق الله عليه وسلم أوصنى فقال و الق الله حيث كنت قال زدنى قال أتبع المسيئة الحسن في وقال ملى الله عليه وسلم والمن فلق حسن (٢) و وسئل عليه السلام وأعالاً محمل الله عليه وسلم و إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي من أهل النار وقال أبو الدرداء معترسول هيئة الحلق تؤذى جيرانها بلسانها قال لاخير فيها هي من أهل النار وقال أبو الدرداء معترسول الله عليه وسلم و المناز حسن الحلق والسخاء ولماخلق الله الالم عليه الله عليه والما قبل النار وقال أبو الدرداء معترسول الله عليه وسلم و إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي ميئة الحلق والسخاء ولماخلق الله المناول عليه وسلم و أول مانوسم في الميزان حسن الحلق والسخاء ولماخلق الله المناول عليه الله المناول حسن الحدة والسخاء والسخاء والماخلق الله المناول المناوسم في الميزان حسن الحدة والسخاء والسخاء والسخاق الله المناول حديد المناول والمناول حديد و فيه هي من أهل النار وقال المناول المناول والمناول المناول حديد و فيه المين المنار وحديد المناولة والسخاء المناولة والسخاء المناولة والسخاء المناولة والسخاء المناولة والمناولة والمناولة

(۱) حديث عائشة كان خاتمه القرآن تقدم وهو عند م (۲) حديث تأويل توله تعالى حذالعفو - الآية هو أن تصل من قطعك الحديث ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن بعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان (۳) حديث بعث لأءم مكارم الأخلاق أحمد و له والبيبق من حديث أبي هريرة و تقدم في آداب الصحبة (ع) حديث أتقل ما يوضع في البران خلق حسن دت وصححه من حديث أبي اللرداء (ه) حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليمه وسلم من بين يديه فقال ما الدين قال حسن الحلق الحديث عدين نصر الروزى في كتاب تعظيم قدر العلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا (۳) حديث ما الشؤم قال سوء الحلق أحمد من حديث عائشة الشؤم سوء الحلق ولأبي داود من حديث رافع بن مكيث سوء الحلق شؤم وكلاها لا يصح (۷) حديث قال رجل أوصني قال اتق الله حيثاً كنت الحديث ت من حديث ألى ذر وقال حسن صحيح (۸) حديث ما حسن الفخلق امرىء وخاقه فتطمعه النار تقدم في آداب الصحية .

١ً ۚ قُولُهُ وَقَالَ الْفَصْيَلُ الحُحْ لِمُ مُحْرِجِهِ العَرَاقَى وَلْمُنْبُهُ عَلَيْهُ وَقَدْ تَقَدَمُ فَي بأب الصحبة فليتأمل.

لالموش وذلك أكحل السخاء من أطهر الفرائز روتأسماء بنت أن بكر قالت : قلت يارسول الله ليس ليمن شي و إلاما أدخسل على الزبير فأعطى، قال نم لانوكى فيوكى علىك . ومئ أخلاق الصوفية التجاوز والمفوومقابلة السيئة بالحسنة . قال سفيان الاحسان أن تمحسن إلىمن أساء إليك فان الاحسان إلى الحسن متاجرة كنقد السوق خذ شيئا وهات شبثا وقال الحسن الاحسان أن تعم ولأغض كالشمس والربح والنيث . وروى أنس قال قال رسول الله صلى الله عديه وسلم «وأيت قسورامشرفة

ذل اللهم قوفى فقواه بحسن الحلق والسخاء ولما خلق الله السكفر قال اللهم قوفى فقواه بالبخل وسوء الحلق (١) وقال مها قول عليه وسلم و إن الله استخلص هذا الدين النهسه ولا يسلم لدين إلا السخاء وحسن الحلق ألا فزينوا دينكم بهما (٢) وقال عليه السلام وحسن الحلق خلق الله الأعظم (٢) وقال عليه وسلم ها إنكم لن تسعوا ويارسول الله أى المؤمنين أفضل إيمانا قال أحسم خلقا (٥) وقال صلى الله عليه وسلم ها نكم لن تسعوا الناس بأموالكم فدوه ببسط الوجه وحسن الحلق (٥) و وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ها موء الحلق يفسد العمل كما يفسد الحل العسل (٢) وعن جرير بن عبد المة قال : قال رسول الله عليه وسلم وإنك امرة قدحسن الله خلقك فحن خلقك (٧) وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسم خلقا (٨) » وعن أبي مسعود البدري قال كان رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول و اللهم إني أسألك السحة والسافية وحسن الحلق (١٠) وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسافية وحسن دخلق (١٠) وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمافية وحسبه حسن خلقه وسم يقول ماخير ما أعطى العبد قال : خلق حسن (١١) » وعن أسامة بن شريك قال وشهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ما أعطى العبد قال : خلق حسن (١١) »

الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ما أعطى العبد قال : خلق حسن (١٣) ٣ (١) حديثًا بي الدرداء أول مابومنع في لليزان حسن الحاق الحديث لم أقف له على أصل هكذا ولأي داود و ت من حديث أني الدرداء مامن شي في الميزان أنقل من حسن الحاق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح (٢) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطني في كتاب المستجاد والحرايطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الحدري باسناد فيــه لين (٣) حمديث حسن الحاق خلق الله الأعظم الطبراني في الأوسط من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف (٤) حديث قيل بارسول الله أى الومنين أفضام إعانا قال أحسم خلفا دت ن ك من حديث أبي هربرة وتقدم في النكاح بلفظ أكمل الؤمنين وللطبراني من حديث أبي أمامة أفضلكم إيمانا أحسنكم خلقا (٥) حديث إنكم لن تسموا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق البزار وأبو يعلى والطيراني في مكارم الأخلاق من حــديث أبي هريرة وبعض طرق البزار رجاله ثقات (٦) حديث سوء الحلق يفسد العمل كما يفسد الحل العسل النحيان في الضعفاء من حدث أبي هريرة والبيرقي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هربرة أيضا وضعفهما ابن جرير (٧) حديث إنك امرؤ قدحسن الله خلقك فأحسن خلقك الحرابطي في مكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب وفيه ضعف (٨) حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناسوجها وأحسمهم خلقا الحرايطي في،كارم الأخلاق بسند حسن (٩) حديث أبي مسعود البدري الملهم كما حسنت خلق فحسن خلق الحرابطي في مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي مسعود البدري وإنما هو ابن مسعود أي عبد الله هكذا رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة (١٠) حديث عبد الله بن عمرو اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الحُلق الحرابطي في مكارم الأخلاق باسناد فيه لين (١١) حــديث أني هريرة كرم للرء دينه ومروءته عقله وحسن حلقه حب و ك وصححه على شرط م والبيهتي . قلت فيه مسلم بن خالد الزنجى وقد تسكلم فيه قالىالبيهتي وروى من وجهين آخرين ضيفين ثم رواه موةوفا على عمر وقال إسناده صحيح (١٣) حديث أسامة بن شريك تشهدت الأناريب بسألون رسول الله صــلى الله عليه وسلم مَاخِيرِ مَا أَعْطَى العِبدُ قَالَ خَاتِي حَسَنَ هُ وَتَقَدَّمَ فِي آدَابِ الصَّحِيَّةِ .

على الجنة قلت باجبريل الن هداء قال السكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، روىأ بوهريرة رضي الله عنه ﴿ أَنْ أَبَا بِكُرِّ رضی اقد عنه کان مع النسي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاء رجسل فوقع في أنى بكروهو ساكت والنسى عليه السلام يتبسم ثم رد أبوبكر عليه بعض الدى قال فغضب النسي وقام فلحته أبوبكر فقال يارسول اقه شنمني وأنت تنبسم ثمردذت عليمه بعض ماقال فنضنت وقمت فقال انك حيث حكنت ساكتا كان معك ملك دد عليه فلسا تسكلمت وقع الشيطان

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَحْبُكُم إِلَى وأقر بِكُم مَنْ مُجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا (١٠) وعن ان عباس رضى الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثسن لم تحكن فيه أو واحدة مرز فلا تعتدوا بني من عمله: تقوى عجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق بعيش به بين النابي (٢) ﴾ وكان من دعائه صلى أنه عليه وسلم في افتتاح الصلاة ﴿ اللَّهُم اهدَى لأحسن الأخلاق لابهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنىسينها لابصرف عنى سيئها إلا أنت (٣٠) وقال أنس بينها نعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ قال وإن حسن الحلق ليذيب الحطينة كما تذيب الشمس الجليد(1) وقال عليه السلام ومنسعادة المرء حسن الخلق(ع) وقال صلى الله عليه وسلم والمين حسن الحلق(٢) وقال عليه السلام لأى ذر وياأما ذر لاعقل كالندير ولاحسب كحسن الحلق (٢) وعن أنسرقال ﴿ قالتَ أَمْحِيبَةَ لُرْسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ الرَّأَةَ يَكُونَ لَهَمَا زُوجَانَ فَيَالُهُ نِيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لأمهما هي تـكون ، قال لأحسنهما خلقاكان عندها في الدنيا يا أم حبية ذهب حسن الحلق عُمِري الدنيا والآخرة (A) ، وقال صلى الله عليه وسلم وإن السلم السدد لبدرك درجة الصائم القائم عسن خلفه وكرم مرتبته (٩) وفي رواية «درجة الظمآن في المواجر» وقال عبد الرحمن بن سمرة كنا عند الني صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ إِنَّى رَأَيْتَ البَارَحَةُ عَجِبًا رأيتُ رجلا من أمن جائيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله تعالى (١٠٠٠). وقال أنس قال النبي صلى الله عليــه وسلم ﴿ إن العبد ليـلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف النازل وإنه لضعيف في العبادة (١٩٠)ج وروى ﴿ أَنْ عَمْرَ رَضَى الله عنه استأذن على الني صلى الله عليه وسسام وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته (١) حديث إن أحبكم إلى الله وأقربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طعن طس من حديث أنهريرة إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا وللطبراني فيمكارم الأخلاق منحديث جابر إن أقربكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحبة (٢) حديث ابن عباس ثلاثمن لم يكن فيه واحدة منهن فلايعند بشيء منعمله الحديث الخرايطي فيمكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراني في السكبير وفي مكارم الأخلاق من حديث أمسلة (٣) حديث اللهم اهدني لأحسن الألحلاق الحديث م من حديث على (٤) حـديث أنس إن حسن الحلق لبذيب الحطيئة كما يذيب الشمس الجليد الحرايطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه طب وطبي والبيهتي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضا (٥) حديث من سعادة الرء حسن الخلق الحرايطي في مكارم الأخلاق والبيهي في الشعب من حديث جاير بسند ضعيف (٦) حديث الين حسن الخلق الخرايطي في مكارم الأخلاق من حديث طي باسناد ضعيف (٧) حديث ياأباذر لاعقل كالتدبير ولاحسب كحسن الحلق ه حب من حــدبث أن ذر (٨) حديث أنس قالت أم حبيبة يارسول الله أرأيت الرأة يكون لها زوجان البزار والطبراني في السكبير والحرايطي فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (٩) حديث إن المسلم للسعد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلفه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أني هريرة بالرواية الثانية وفيهما ابن لهيمة (١٠) حسديث عبد الرَّحمن بن صرة إنى رأيت البارحة هجبا الحديث الحرايطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف (١١) حديث إن العبد ليبلغ محسن خلقه عظيم درجات الآخرة الحديث طبوا ثحرايطي في مكارم الأخلاق وأبوالشيخ في كتاب مكارم الأخلاق وأبوالشيخ

فى كتاب طبقات الأصبهانيين من حديث أنس باسناد جيد

ظ أكن لأتعــد في مقعد فيه الشيطان يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ليس عبد يظلم عظامة فمفوعتها إلا أعزاف نصره وليس عبد يفتح باب مسئلة يريد بها كثرة إلا زاده الله فلة وليس عبد يفتح باب عطية أوصلة نبنغى بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة ي . أخيرنا منياء الدين عبدالوهاب بن طي قال أنا الكرخي قال أنا الترباق قال أنا الجراحي قال أنا الحبوبي قال أنا أبوعيس الترمذي قال ثنبا أبو هشام الرقاعي قال ثنا محد ابن فضيل عن الوليد ان عبد الله بن جميع عن ألى الطنيل عن

فلما استأذن عمر رضى اقه عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشحك فقال عمر رضى الله عنه م" تضعك بأى أنتوأمى يارسولالله فقال مجبت لهؤلا. اللانكزنعندى لما صمن صوتك تبادرن الحجاب فقال عمرأنت كنت أحق أن يهبنك يارسول الله ثم أقبل عليهن عمر فقال ياعدوات أنفسهن أتهبنني ولاتهين رسولالله صلىالله عليه وسلم قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الحطاب والذى نفسى يبدى مالقيك الشيطان قط سالسكا فجا إلاشلك فجا غير فجك (١) @وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ سُوءَ الْحُلَقَ ذَبُ لا يَنفر وسوء الظنخطينة تفوح (٢) هوقال عليه السلام ﴿ إِنَّ الْعِبْدَلِينِكُمْ مَنْسُوءٌ خَلْقَهُ أَسْفُلُ دَرُكُ جِهُمْ (٣) ﴾ الآثار : قال ابن لقيان الحسكم لأيه باأبت أى الخصال من الانسان خير قال الدين قال فاذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فاذاكانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فاذاكانتأر بعا قال الدين والمال والحياء وحسن الخاق قال فاذاكانت خمسا قال الدين والمال والحياءوحسن الخلق والسخاء قال فاذا كانت سنا قال يابني إذا اجتمعت فيه الحمس خصال فهو نقى تقىولله ولى ومن الشيطان برى وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه ، وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد ، وقال عبي ينمعاذ فيسمة الأخلاق كنوز الأرزاق ، وقال،وهب بن منيه : مثل السيُّ الخلق كمثل الفخارة المكسورة لاترقع ولاتماد طينا ، وقال الفضيل : لأن يصحبني فآجر حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سى ُ الخلق . وصحب ابنالبارك رجلا سي الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكي فقيل له فذلك تقال بكينه رحمة له فارفته وخلقه معه لم يفارفه . وقال الجنيد : أربع ترفع العبدإلى أعلىالدرجات وإن قلعملهوعلمه: الحم والنواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان ، وقال السكتاني النصوف خلق فمن زاد عليك في الخاق زاد عليك في النصوف . وقال عمر رضي الله عنه خالطوا الناس؛الأخلاقوزايلوهم بالأعمال ، وقال بحن ينمعاذ سوء الخلق سيئة لاتنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخاتى حسنة لاتضر معها كثرة السّيثات ، وسئل ابن عباس ما الـكرم فقال هو مايين الله في كتابه العزز \_ إن أكرمكم عند الله أنفاكم \_ تبل فمما الحسب قال أحسنسكم خلفا أفضلكم حسباً ، وقال لسكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق ، وقال عطاء : ما أرتفع من ارتفع إلابالخلق الحسن ولم ينلأحدكاله إلاالمصطفى صلىالله عليه وسلم فأفربالخلق إلىالله عز وجل السالكون آثاره عسن الخاق .

( بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق )

اعلمأنالناسقدتكاموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ماهو وماتمرضوا لحقيقته وإنمائمرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكركل واحد من ثمراته ماخطر له وماكان حاضرا فى ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة مجميع ثمراته طى النفصيل والاستيعاب وذلك كقول

(١) حديث إن همر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه الحديث متفق عليه (٢) حديث سوء الخلق ذنب لا يغفر الحديث طمى من حديث عائشة مامن شي إلاله توبة إلاصاحب سوء الحلق فانه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه واسناده ضعيف (٣) حديث إن العبد ليباغ من سوء خلقه أسفل من درك جهنم الطبرانى والحرايطى في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصبانيين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث الدى قبله محديث .

حذيفة قال فالبرسول المهملى الله عليه وسلم والانكونوا إمعة تقولون إن أحسسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلاتظاموا »وقال بعض الصحابة ﴿ يارسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولايضيفني فيمريي أفأجزيه قال لااقره ۾ وقال الفضيل الفتوة ُ الصفح عن عثرات الاخوان وقال رسول الله صلى آفَّه عليه وسلم وليس الواصل المكافى ولكن الواصل الذى إذاقطعت رحمه وصلهاج وروی عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم و من مكارم الأخلاق

الحسن : حسن الحال بسط الوجه وبذل المدى وكف الأذى . وقال الواسطى هو أن لا غاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تمالى ، وقال شاه الـكرمانى : هو كفالأذىواحبَال للؤمن . وقال بعضههمو أن يكون من الناس قريبا وفها بينهم غريباوقال الواسطىمرة هو إرضاء الحلق فيالسراء والضراء وقال أبوعثان هو الرضاعن الله تعالى ، وسئل سهل التستري عن حسن الحلق فقال أدناه الاحتمال وترك السكافأة والرحمة للظالم والاستنفار له والشفقة عليه ، وقال مرة أن لايتهم الحقرفي الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بمساضمن فيطيعه ولايعصيه في جميع الأمور فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين|الناس -وقال على رضى الله عنه حسن الحلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال ، وقال الحسين بن منصور هوأن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق ، وقال أبوسعيد الحراز هو أنلاكون لكهم غيرالله تعالى فهذا وأمثاله كثير وهوتمرض لثمرات حسن الحلق لالنفسه ثم لبس هوعيطا بجميع النمرات أيضا وكشف الفطاء عن الحقيقة أولى من همل الأفاويل المختلفة فنقول الحلق والحلق عبارتان مستعملنان معايقال فلانحسن الحلق والحلق أىحسن الباطن والظاهر فيراد بالحاق الصورة الظاهرة ويراد بالحاق الصورة الباطنة ، وذلك لأن الانسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ، ولسكل واحد منهما هيئة وصورة إما تبيحة وإما جيلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد للدرك بالبصر ولدلك عظم اته أمره باسافته إليه إذا قال تعالى ــ إنى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ــ فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى ربالعالمين ، والمراد بالروح والنفس في هذا للقام واحد فالحلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فانكانت الهيئة عيث تصدر عنها الأفعال الجيلة الهمودة عقلا وشرعا مميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة عيت الهيئة التي هي للصدر خلفا سيئا وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل للـال على النذور لحاجة عارضة لايقال خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت وسوخ وإنمـا اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأنمن تسكلف بذلالمال أوالسكوت عند الفضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم ، فههنا أربعة أمور : أحدها ضل الجيل والقبيح . والثاني القدرة عليها . والثالث المرقة بهما . والرابع هيئة للنفس جا عميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيم وليس الحلق عبارة عن النمل فرب شخص خلفه السخاء ولايبذل إما لفقد للمال أو لمانع ورعبا يكون خلقه البخل وهو ببذل إما لباعث أولرياء وليس هو عبارة عن القوة لأن نسبة القوة إلى الامساك والاعطاء بدإلى الضدن واحد وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والامساك وذلك لايوجب خلق البخل ولاخلق السخاء وليس هو عبارة عن للعرفة فان للمرفة تتعلق بالجيل والقبيح جميعًا هلى وجه واحد بل هو عبارة عن المني الرابع وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر مثها الامساك أوالبذل فالحلقإذن عبارة عنهيئة النفسوصورتها الباطنة وكما أن حسن الصورة الظاهر مطلقًا لابتم يحسن العينين دون الأنف والفم والحد بل لابد من حسن الجبع ليتم حسن الظاهر فكذلك فيالباطنأربعة أركان لابد منالحسن فرجميعها حتى يتم حسن الحلق فافا استوتالأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الحلق وهوقوة العلم وقوة الفضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه النوى الثلاث . أما قوة الملم فمنها وصلاحها فيأن تصبر محيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب فيالأفوال وبين الحق والباطل فيالاعتقادات وبين الجيل والقبيم فيالأفعال فاذا

أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطمك وتعطى من حرمك، ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه. الصوفى بكاؤه فيخاوته وبشره وطلاقة وجهه مع الناس فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه وقد تنازل باطن الصوفى منازلات إلهية ومواهب قدسية يرتوى منها القلب ويمتلئ فرحاوسرورا وقل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا والسرورإذاعكنمن القلب فاض على الوجه آثاره قال الله تعالى سوجوه يومئذمسفرت أى مضيئمة مشرقة ممستبشرة سأى فرحة قيل أشرنت من طول مااغيرت في مبيل

اقه ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والمشكاة فالوجه مشكاةوالقلب زجاج والروح مصباح فاذا تنعم القلب بلديد المسامرة ظهر البشمر على الوجه قال الله تعالى \_ تمرف في وجوههم نضرة النعيم ـ أى نضارته وبريقه نقال أنضر النبات إذاأزهر ونور \_ وجوه بومثة ناضرة إلى رجاناظرة ــ فلمها نظرت نضرت فأرباب المشاهدة من الصوفية تنورت بصائرهم بنور الشاهدة وانصقلت مرآة قاويهم وانعكس فيها نور الجال الأزلي وإذا شرقت الشمس ط المرآة الصفولة استنارت

صَّلَحَت هذه القوة حصل منها تمرة الحُـكمة والحـكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله فيها ـ ومن يؤت الحكمة فقد أولى خيراكثيرا ـ وأما قوة النضب فحسها في أن بصيرا نفياضها وانساطها على حد ماتة نضيه الحكمة وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة الحكمة أعنى إشارة العقل والشرع . وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحث إشارة العقل والشرع فالعقل مثاله مثال الناصح الشير وقوة العدل هي القدرة ومثالها مثال النفذ المضىلاشارةالعقلوالنضـــهوالدى تنفذ فيه الاشارة ومثالهمثالكلبالصيد فانه يحتاج إلى أن يؤدبحتي يكون استرساله وتوقفه عجسب الاشارة لابحسب هيجان شهوة النفس والشهوة مثالها مثالاالفرس الذي يركب في طلب الصيد فانه تارة يكون مروضا مؤدبا ونارة يكون جموحا فمن استوت فيهده الحصال واعتدلت فهو حسن الحلق مطلقا ومن اعتدلفيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالاضافة إلىذلك المفيخاصة كالدي محسن بعض أجزاء وجهه دون بعض وحسن القوة النضبية واعتدالها يعبر عنهالشحاعةوحسن قوةالشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة فان مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلىطرفالزيادةتسميتهوراوإنمالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبنا وخورا وإن مالت قوة الشهوة إلىطرفالزيادة تسمى شرهاوإن مالت إلى النقصان تسمى جمودا والمحمودهوالوسطوهوالفشيلةوالطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بللهضدواحدومقابلوهوالجور.رأماالحكمةفيسميإفراطها عند الاستعمال في الأغراضالفاسدة خبثا وجريزة ويسمى تفريطها بلها والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة فاذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة :الحكمةوالشجاعةوالعفةوالعدل،ونعنيبالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأنعال الاختيارية،ونعى؛العدل-الةللنفسوقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحسكمة وتضبطهما فى الاسترسال والانتباض على حــ مقتضاها ، ونعني بالشجاعة كون فوة الغضب منقادة للمقل في إقدامها وإحجامها ونعني العفة تأدب قوة الشهوة يتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذهالأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجيلة كلها إذ من اعتدال قوة العقل محصل حسن التدبير وجودة الدهن وثقابة الرأى وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس ومن إفراطها تصدر الجريزة والمكر والخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر اليله والفمارة والحمق والجنون ، وأعنى بالغمارة قلة النجربة فى الأمور مع سلامة التخيل تقديكون الإنسان غمراني شيء دون شيء والفرق بين الحق والجنون أنالأ حمق مقصوده محيسه ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة في ساوك الطريق الموصل إلى الفرض. وأما المجنون فانه يختار مالا ينيغي أن غِنار فيكون أصل اختيار ، وإبنار ، فاسدا. وأماخلق النجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحبال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتوددوأمثالهاوهىأخلاق محودة وأما إفراطهاوهوالهورفيصدرمنه الصلف والبذخرو الاستشاطة والسكيرو العجب. وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانتباض عن تناول.الحقالواجب.وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصير والسامحة والقناعةوالورعواللطافةوالمساعدةوالظرف وقلة الطمم ، وأما ميلها إلى الافراط أوالتفريط فيحصل منه الحرص والشر موالوقاحة والخبث والتبذير والتقصير والرياء والهتكة والحجانة والعبث والملق والحسدوالشهانةوالتذلل للأغنياءواستحقار الفقراء وغير ذلك فأميات محاسن الأخلاق هذهالفضائل الأربعةوهى الحسكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقى فروعها ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلارسول الله صلى المُنتعلبه وسلم والناس بعدمتفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بمُدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جم كال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الحلق ملكا مطاعا وجع الخاق كلمم إليه و يقتدون به في جميع الأفعال ، ومن انقك عن هذه الأخلاق كلم الواتسف بأضدادها استحق أن مخرج من بين البلاد والعباد ظانه قد قرب من الشيطان اللمين للبعد فينبغي أن يعد كما أن الأول قريب من الملك القرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه فان رسول المتصلى الله عليه وسلم لم يعث إلا ليتم مكارم الأخلاق كا قال (١) وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين قال تعالى \_ إنما المؤمنون الذين آمنو المؤف ورسوله ثم لم يرتابو اوجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم في سبيل الله أو لئك هم السادقون \_ فالا يمان بالله و برسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو محرة العقل ومنتهى الحكمة و المجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة والحجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال فقد وصف الدتمالى الصحابة تقال التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال فقد ومضافليس الكالى الشدة المناف ولا في الرحمة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه ويان أركانه و ثمراته وقروعه . بكل حال ولا في الرحمة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه ويان أركانه و ثمراته وقروعه . بكل حال ولا في الرحمة بكل حال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه ويان أركانه و ثمراته وقروعه .

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتركيةالنفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاق\لايتصور تغيرها فإن الطباع لاتتغير واستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخاق هوصورةالباطن كاأنالخلقهم صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لايقدر على تغييرها فالقصير لايقدر أن بجعل نفسه طويلاولاالطويل يقدر أن بجمل نفسه قصيرا ولاالقبيم يقدر طي تحسين صورته فكذلك القبيم الباطن بجرى هذا المجرى والثاني أنهم قالوا حسن الخلق يقمع الشهوة والفضب ، وقد جربنا ذلك بطول المجاهدةوعرفناأن ذلك من مقتضى الزاج والطبيع فانه قط لاينقطع عن الآدمى فاشتغاله به تضييع زمان بضر فائدة فان الطاوب هو قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلةو ذلك محال وجوده. فنقول لوكانت الأخلاق لانقيل التفيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولمما قال رسول الله والتهم الخلافك (٢) وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البيمة ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس والكلب من شره الأكل إلى التأدب والامساك والتخلية والفرس من الجماح إلى السلاسةوالانفيادوكلذلك تفيير للأخلاق. والقول الكاشف للفطاء عن ذلك أن تقول الموجودات منقسمة إلى مالامدخل للآدمي واختياره فيأصله وتفصيله كالمهاءوالكواكب بلأعضاء البدن داخلاو خارجا وسائر أجزاءالحيوانات وبالجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغمين وجوده وكاله وإلى ماوجد وجوداناقصا وجمل فيهقوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه وشرطه قد يرتبط باختيار العبد بأن النواة ليست بتفاحولانخل إلا أنها خلقت خلقة بمكن أن نصير نخلة إذا انضاف التربية إليها ولا نصير تفاحا أصلاولابالتربيةفاذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى نقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لوأردنا فمعهما وقهرهما بالسكلية حق لايبق لهما أثر لم نقدر عليه أصلا ولو أردنا سلاستهما وقودهابالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتناووصولنا إلى الله تعالى. نيم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان : أحدهما قوة الفريزة في أصل الجبلة وامتداده مدةالوجو دفان قوةالشهوة والفضب والتكيرموجودة في الانسان ولكن أصعبها أمراوأ عصاها (١) حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تقدم في آداب الصحبة (٣) حديث حسنواأخلاقكمأ بوبكر

ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ يامماذ حسن خلفك للناس منقطع ورجاله ثقات

الجدران قالداق تعالى ـ سباهم في وجوههم من أرالسجود وإذا تأثر الوجه بسحود الظلال وهي القوالب في قسول الله تعالى ـ وظلالهم بالغـــدو والآصال\_كيفكايتأثر بشهود الجال. أخرنا ضياءالدبنء بدالوهاب ان على قال أنا المكرخي قال أنا الترياقي قال أناالجراحي قال أنا الحبوىقالأنا أبو عينى الترمذي قال تنا تميية قال تنا النسكدر بن محد بن النكدر عن أيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسولالتصلى الله عيهوسلم وكلممروف صدقةو إنءمن العروف أن تلق أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من

دلوك في إناء أخيك، وقال سعد بن عد الرحمن الرسدى يسجبني من القراءكل سهل طلق مضحاك . فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه عن عليك فلا أكثر اقەفىالقراء مئلە ومن أخلاق الصوفية السهولة ولين الجانب والنزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وترك التعسف والتسكلف وقد روى فيذلك عن رسول الله مسلى الحة عليه وسلم أحبار وأخبلاق الصوفية عاكي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليه الصلاة والبلام وأما إن أمزح ولاأقول إلاحقا هروى وأنرجلايقال لازاهر

غلى النفيير قوة الشهوة فاتها أفدم وجودا إذ الصي في مبدإ الفطرة تخلق له الشهوة ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضب وبعد ذلك بخلقله قوة النمييز والسبب الثانى أن الحلق قديناً كد بكثرة العمل يمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه طيأر بع مراتب : الأولى وهوالانسان الغفلالذي لاعيز بين الحق والباطل والجيل والتبييح بل بق كافطرعليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضا باتباع اللذات فهذا سريع القبول للملاج جدا فلإيحتاج إلا إلى معلم وممشد وإلى باعث من نفسه مجمله على المجاهدة فيحسن خلقه فيأقرب زمان . والثانية أن يكون قد عرف قبح القبيح ولكنه لميتعود العمل الصالح بلزينله سوء عمله فتعاطاه انتيادا لشهواته وإعراضا عن صواب رأيه لاستبلاء الشهوة عليه ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه إذعليه قلع مارسخ فىنفسه أولامن كثرة الاعتياد للفساد والآخرأن بفرس فىنفسه صفة الاعتباد للصلاح ولسكنه بالجلة محلمةابل للرياضة إن النهض لها عجد وتشمير وحزم . والثالثة أن يعتقد فىالأخلاقالقبيحة أنها الواجبة للسنحسنة وأنهاحق وجميل وترى عليها فهذا يكاد نمتنع معالجته ولا ترجى صلاحه إلاطي الندور وذلك لتضاعف أسباب الضلال . والرابعة أن يكون مع نشئه طي الرأى الفاسد وتربيته طىالعمل به برى الفضيلة في كثرة الفير واستهلاك النفوس ويباهى به ويظن أنذلك يرفع قدره وهذا هوأصعب الراتب وفيمثله قيل ومنالعناء رياضة الهرم ومنالتعذيب تهذيب الذيب والأول منهولاء جاهل فقط والثانى جاهل وضال والثالث جاهل وضال وفاسق والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير ، وأما الحيال الآخر للَّذي استدلوا به وهو قولهم إنالآدمي مادام حيا فلاتنقطع عنه الشهوة والغضبوح الدنياوسائرهذه الأخلان فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أنالقصود من المجاهدة قمهند الصفات بالكلية ومحوها وهيمات فانالشهوة خلفت لفائدة وهي ضرورية في الجيلة فلوانقطت شموة الطعام لهلك الانسان ولو انقطتشموة الوقاع لانقطع الندلولو انعدم الغضب بالكلية لميدفع الانسان عن نفسه مايهاكم ولهلك ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حبالىالالدىيوصله إلى الشهوة حق عمله ذلك على إمساك المال وليس الطاوب إماطة ذلك بالكلية باللطاوب ردها إلى الاعتدال الذىهو وسطمن الإفراط والتفريط والمطلوب فيصفة الغضب حسن الحية وذلك بأن نخلو عن التهور وعن الجبن جميما وبالجلة أن يكون في نفسه قويا ومع توته منقادا لامقل ولذلك قال الله تعالى ــ أشداء على السكفار رحماء بيتهم ــ وصفهم بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد وكيف قصد قلع الشهوة والغضب بالكاية والأنبياء عليهم السلام لمينفكوا عنذلك إذقال صلى اقه عليه وسلم «إنما أناشرأغفب كايغضبالبشر (١٠) ه . «وكان إذا تكام بين يديه بما يكرهه يغضب حق محمر وجنتاه ولكن لا يقول الاحقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق (٣) ٥ وقال تعالى \_ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس \_ ولم يتل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال محيث لايفهر واحد منهما العقل ولايغلبه بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب علمهما (١) حديث إنما أنا جر أغضب كإينف بالبشر م من حديث أنس وله من حديث أن هريرة إنما محديث ينضب كما يغضب الزئير (٧) حديث أنه كان يشكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب ختى عمر وجنتا. ولكن لايفول إلاحقا فكان الغضبلا نخرجه عنالحقالشيخان منحديث عبداله بنالزبير فىقصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك فنلونوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما منحديث أى سميد الحدري وكان إذاكره شيئا عرفناه فيوجهه لهما منحديث عائشة وما انتتم رسول الله صلىالله

عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ولمسلم ماينال منه شي قط فينتقم من صاحبه الحديث.

عمكن وهو للراد بتغيير الخلق فانه ربمـا تستولى الشهوة على الانسان بحيث لايفوى عقله على دفعها على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حدّ الاعتدال فدل أنذلك مكمز والتحر مةوللشاهدة تدل على ذلك دلالة لاشك فيها والذي يدل على أن للطاوب هو الوسط فىالأخلاق دونالطرفينأن السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير وقدأ ثنياقه تعالى عليه فقال \_ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ــ وقال تعالى ــ ولا تجعل بدك مفلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط - وكذلك للطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجود قال الله تعالى ــوكاوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين ــوقال فى الغضب ــ أشداء على الــكفار رحماء بينهمــ وقال ﷺ ﴿خَيرَالْأُمُورَأُوسُطُهَا (١٠) ﴾ وهذا لهسر وتحقيقوهو أنااسعادة منوطة بسلامة القلب عن ءوارض هذا العالم قال الله تعالى \_ إلامن أتى الله بقاب سليم \_ والبخل منءوارضالدنيا والتبذير أيضامن عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سلما منهما أى لايكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصًا على إنفاقه ولا على إمساكه فإن الحريص على الانفاق مصروف القلب إلى الانفاق كما أن الحريس على الامساك مصروف القلب إلى الامساك فكان كالىالقلب أن يصفو عن الوصفين جميعا وإذائم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فان الفاترلاحارولابارد بلهو وسطبيتهما فكأنه خال عن الوصفين فكذلك السخاء بين النبذير والنقتير والشجاعة بين الجبن والتهور والعفة بين الشزه والجمود وكذلك سائر الأخلاق فسكلا طرفىالأمور ذمم هذا هو الطاوب وهو ممكن ، نعم يجب على الشييخ المرشد للمريد أن قبيح عنده الفضب رأسا ويذم إمساك المال رأسا ولايرخص له فيشيُّ منه لأنه لو رخصله فيأدني شيُّ آنخذ ذلك عذرا في استبقاء بخله وغضبه وظن أن القدر الرخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبالغ فيه ولم يتبسر له إلا كمر سورته بحيث يعود إلىالاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حتى تبسر له القدر القصود فلايكشفهذا السرللمريد فانه موضع غرور الحق إذيظن بنفسه أنغضيه محقوأن إمساكه محق. ( بيان السبب الذي به بنال حسن الحلق على الجلة )

قد عرف أن حسن الخاق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكال الحسكة وإلى اعتدال قوة النصب والشهوة وكونها للعقل مطبعة وللشرع أيضا وهذا الاعتدال بحصل على وجهين : أحدها بجود إلمى وكال فطرى مجيث مخلق الانسان ويولد كامل العقل حسن الحلق قد كني سلطان الشهوة والنصب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والسرع فيصبر عالما بغير تعليم ومؤدبا بغير تأديب كعيمى بن مميم وعي بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليم أجمين ولايبعد أن يكون في الطبع والقطرة ماقدينال بالاكتساب فربصي خلق صادق اللهجة سخيا جريا وربما يخلق مخلافه فيحسل ذلك فيه بالاعتياد و عائلة التخلقين بهذه الأخلاق وربما يحلل والوجه الثانيا كتساب هذه الأخلاق وربما يحلل التعلم والوجه الثانيا كتساب هذه الأخلاق بالمحلوب التعلم والوجه الثانيا كتساب مثلا أن يحمل لنفسه خلق المود فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد وهو بذل المال فلازال يطالب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر عليه في سير به جوادا وكذا من أراد أن محمل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه المرقط يقان يواظب على أفعال التواضيين مدة مديدة وهو فها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاله وطبعا فييسر عليه وجميع الأخلاق مدة مديدة وهو فها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاله وطبعا فيسير عليه وجميع الأخلاق مدة مديدة وهو فها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاله وطبعا فيسير عليه وجميع الأخلاق بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع ولن ترسخ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع ولن ترسخ بذل المال الذي يبدله دون الذي يبذله عن كراهة والتواضع هو الذي يستلا التواضع ولن ترسخ بنا المؤرث وسطما البهتي في شعب الإيسان من رواية مطرف بن عبد الله معمنلا .

این حرام وکان بدویا وكانلابأ تدالىرسول الله إلاجاء بطرفة بهديها إلى رسول الله فجاء يوما من الأيام فِوجِده رسول الله في سوق للدينة يبيع سلعة له ولم يكن أناه ذلك اليوم فاحتضنه الني عليه السلام من وراثه بكفيه فالنفت فأبصر الني عليه السلام فقبل كفيه نقال الني عليه السلام من يشترى المبدقةال إذن مجدى كاسدا بارسول الله فقال ولكن عند الله زييح ثم قال عليه السلام لكل أهل حضر باديةوبادية آل هدر اهر بنحرام . وأخبرنا أبوزرعة طاهر بن الحافظ للقدس عن أيه قال

أنا المطهر بن محمد الفقيسة قال أنا أبو الحسن قالة ناأ يوعمرو ابن حكيم قال أنا أبو أمية قال حدثنا عبيد بناسحقالعطار قال ثنا سينان بن هرون عن حميد عن أنس قال و جاءرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أحملني على جمل فقال أحملك على ابن الناقة قال أقول لك احملني على جمل وتقول أحملك على امن الناقة فقال عليه السيلام فالجلل ابن الناقة هوروى صهيب مقال وأتينارسول اقه ملى الله عليسه وسلم وبين يديه عر يأكل قفال أسب من هذا الطمام فجملت آكل

الأخلاق الدينية فى النفس مالم تتعود النفس جميع العادات الحسنةومالم تترك جميع الأفعال السيئةومالم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة وبتنع بها ويكره الأفعال النبيحةويتألمبها كماقال صلى الله عليه وسلم « وجعلت قرة عين في الصلاة (١٠) «ومهما كانت العبادات و رك المحظور التسم كراهة واستثقال فهو النفسان ولا ينال كالالسعادة به ، فع الواظبة عليها بالمجاهدة خيرولكن بالاضافة إلى تركها لابالاضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى ــوإنها لكبيرة إلاطى الحاشعينــوقالـصلى الله عليه وسلم ﴿ اعبد الله في الرضا فان لم تستطع فني الصبر طي ما تسكر مخير كثير (٢٠) مم لا يكني في أيل السعادة الوعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكر اهاامصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون خلك على الدوام وفى جملة العمر وكلماكان العمر أطولكانت الفضيلة أرسنهوأ كمل ولذلك «لماستل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال :طول العمر في طاعة الله تعالى (٣) و ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فان الدنيا مزرعة الآخرة وكلــاكانت العبادات أكثر بطول العمركان التوابأجزلوالنفسأزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسينم وإنميا مقصود العبادات تأثيرها فى الفلبوإنميا يتأكدتأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حبالدنياو يرسخ فيهاحبالله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من تقاء الله تعالى عز وجل فلايستعمل جميع ماله إلاعلىالوجهالذي يوصله إليه وغضِّبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلا علىالوجهالذي يوصله إلى الله تعالى وذلك بأن يكون موزونا بميزان الشرع والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحا بعمستلذا لهولاينبغىأن يستبعدمصيرالصلاة إلى حد تصير هي قرة العين ومصير العبادات لذيذة فان العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك فاناقد نرى لللوك والمنعمين في أحزان دائمة ونرى المقامر المفلس قدينطب عليه من الفرح واللذة فعاره وماهو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار مع أن القمار عاسليه ماله وخرب بيته وتركه مفاسا ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليهمدة وكذلك اللاعب بالحتام قديقف طول النهار فى حر الشمس قاعما رجله وهو يحس بألمه الفرحة الطوروحركاتها وطيراتها وتحليفها في جوالماء بل ثرى الفاجر العيار يفتخر بمسايلقاءمنالفهرب والقطع والصبرطى السياطوعي أن يتقدم باللصلب وهومع ذلك متبجح بنفسه وبقوته في الصبر على ذلك حتى يرى ذلك فخرا لنفسه ويقطع الواحدمهم إربا إرباعي أن يقر بمــا تعاطاه أوتعاطاه غيره فيصر على الانكار ولا يبالىبالعقوبات فرحابمــايعتقده كالاوشجاعة ورجولية فقد صارت أحواله مع مافها من النكال قرة عينه وسبب افتخار ، بل لاحالة أخس وأقبح من حال الهنت في تشهه بالاناث في نتف الشعر ووشم الوجه ومخالطة النساء فترى المحنث فيفرح محاله وافتخار بكماله في تحنثه يتباهى به مع الهنئين حتى بجرى بين الحجامين والكناسـين التفاخر والباهاة كما يجرى بين الملوك والعلماء فسكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك فى المخالطين والعارف فاذاكانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فسكيف لاتستلا الحق لوردتإليهمدةوالنزمتالواظبة عليه بلميلالنفس إلىهذهالأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي اليل إلى أكل الطبن فقد يفلب على بعض الناس ذلك العادة ، (١) حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة ن منحديث أنسوقدتقدم(٢)حديث اعبدالله في الرضافان لم

هيادة الله رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن همر باسناد ضعيف والترمذي من حديث أن بكرة وصححه أي الناس خبر قال من طال عمره وحسن عمله.

تستطم فني ألَّصير على ما تـكره خير كثير طب (٣) حديث سئل عن السعادة فقال طول العمر في

فأما سيله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهوكالميل إلى الطعام والشراب فانهمقتضى طبع القلب فانه أمر ربانى وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض علىطبعه وإنمساغذاء القلب الحكمة والعرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرفعن مقتضى طبعه لرض قدحل به كاقديحل المرض بالمعدة فلا تشتهى الطعام والشراب وهمأ سببان لحياتها فسكل قلب مال إلى حدشىءسوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلاإذاكان أحدذلك الشيء لكونه معيناله على حدالله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لايدل ذلك على الرض فادن قدعر فت بهذاقطعا أن هذه الأخلاق الجيلة يمكن اكتسابها بالرياضه وهي تسكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طهعا انهاءوهذامن عجب العلاقة بين القلب والجوارح أعنى النفس والبدن فانكل صفة تظهر فى القلب يخيض أثرها على الجوار حدثيلا تتحرك إلاعلى وفقهالا محالة وكل فعل يجرى على الجوارح فانه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويعرف ذلك بمثال وهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية حق صيركاتبا بالطبع فلاطر بق4 إلاأن يتعاطى بجارحة اليد مايتعاطاه السكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة بحاكي الحط الحسن فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالسكاتب تسكلفا ثم لايزال بواظب عليه حق يصير صفةر اسخة في نفسه فيصدر منه في الآخر الحطالحسن طبعا كاكان بصدر منه في الابتداء تسكلفا فسكان الحط الحسن هو الذي جعل خطه حسنا ولسكن الأول بشكلفإلاأنهار تفعمنه أثر إلى القلب ترانخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع وكذلك من أرآد أن يصير فقيه النفس فلاطريق له إلاأن يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منهطى قليه صفةالفقه فرصير فقيهالنفس وكذلك من أراد أن يصير سخيا عفيف النفس حلما متواضعا فيلزمه أن يتماطىأفعال،هؤلاءتـكلفاحق.بصر ذلك طبعا له فلا علام له إلا ذلك وكما أن طالب فقه النفس لايياس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا بنالها بتكرار ليلة فكذلك طالب تزكية النفسوت كميلهاوتحليتهابالأعمال الحسنةلا ينالها بعبادة وم ولا محرم عنها بعصيان نوم وهو معنىةو لناإنالكبيرةالواحدةلاتوجبالشفاءالؤ بدولكن العطلة في يوم واحد تدءو إلى مثلها ثم تنداعي قليلا قليلا حتى تأنس\النفس\الكسارومهجر|التحصياررأسا فيفوتها فضيلة الفقه وكدلك صفائر العاصى بجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصلالسعادة بهدمأصل الاعــان عند الخاعة وكما أن تــكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقهالنفس.هيثافتيثا على الندريج مثل نمو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لاعس تأثيرهافي تزكةالنفس وتطهيرها في الحال ولكن لاينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فان الجلة الكثيرة منها مؤثرة وإنمسا اجتمت الجلة من الآحاد فاكل واحد مِنها تأثير فمسامن طاعة إلاولهما ثرو إنخفي فلدنو ابلاعالة فان النواب بازاء الأثر وكذلك العصية وكم من فقيه بستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذاعيالتوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستهين صفائر للعاصيويسوف نفسه بالنوبة على النوالي إلى أن يختطفه الوت بنتة أو تتراكم ظلمة الدنوب على قلبه وتتعذر عليه النوبة إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن غليصهمن عالمهاوهو المني بانسداد باب النوبة وهو الراد بقوله تعالى ـ وجعلنا من بين أيدبهم سدا ومن خلفهم سدا \_الآية ولذلك قال على رضى الله عنه : إن الاعان ليبدو في القلب نكتة بيضاء كما از داد الاعان از داد ذلك الساض فاذا استكمل العبد الاعمان ايمض القلب كله وان النفاق ليبدو في القلب نسكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استكل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون باعتباد الأفعال الجيلة وتارة عشاهدة أرباب الفعال الجملة

من النمر فقال أتأكل وأنت رمد فقلتإذن أمضغرمن الجانب الآخر فضحك رسمول الله صلى الله عليه وسلم » وروىأنى وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم :يادا الأذنان ي . وسئلت عائشة رضى الله عنيا ﴿ كَيْفَ كَانْ رُسُولُ اللهُ صلى الله عليــه وسلم إذا خلا في البيت قالت كانألين الناس بساما منحاكا»وروت أيضا ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم سابقها فسبقته ثم سابقها بعد ذلك فسبقهافقال هذه بتلك».وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن طي قال أنا أبو الفتح الحروى قال أناأ يونصر

ومصاحبتهم وهم قرناه الحير وآخوان الصلاح إذ الطبيع يسرق من الطبيع التهر والحير جميعا فمن تظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضية طبعا واعتيادا وتعلما فهو فى غاية الفضية ومن كان رذلا بالطبيع وانحق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرتله أسباب الشهر حتى اعتادها فهو فى غاية البعد من الله عز وجل ويين الرتبتين من اختلفت فيه من هسنده الجهات ولكل درجة فى القرب والبعد محسب ما تقتضيه صفته وحالته - فمن يعمل منقال ذرة خبيرا يره ، ومن يعمل منقال ذرة شرا يره ، ومن يعمل منقال ذرة شرا يره ، وما ظلمهما أن ولكن كانوا أنسيم يظلمون - .

( يبان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق )

قد عرفت من قبلأن الاعتدال فيالأخلاق هو صحة النفس والميل عن الاعتدال سقم وموض فيها كما أن الاعتدال في مزاج البدن هوسمة له والبلعن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا. فنقول مثال النفسىفىءلاجها تمحوالرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجابالفضائل والأخلاق الجيلة إليها مثال البدن في علاجه عجو العال عنه وكسالصحة له وجلها إليه وكما أن الغالب على أصل الزاج الاعتدال وإنما تعترى المعدة الضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذلك كل مولود يولم معتدلا صعيح الفطرة وإنما أبواء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أى بالاعتياد والتعلم تسكتسب الرذائل وكما أنَّ البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإعما يكمل ويفوى بالنشو والتربية بألغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيبالأخلاق والتغذية بالعلم وكما أنالبدن إنكان سميحا فشأن الطباب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإنكان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه فكذلك النفسمنكإن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسمى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها وإنكانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها وكما أن العلة الغيرة لاعتدال البدن الموجبة للرض لاتعالج إلابضلها فان كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانت من يرودة فبالحرارة فحكذلك الرذيلة التي هيمرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعمر ومرض المخل بالتسخي ومرض الكبر بالتواضع ومرضااشره بالمكف عن المشتهى تكلفا وكما أنه لابدمن الاحتال لمرارة الدواء وشدة الصبرعناأشتهيات لعلاج الأبدان للريضة فكذلك لابدمن احتمال وارة الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعدالوت أبدالآباد وكما أن كل مبرد لايصلح لعلة سببها الحرارة إلاإذا كان على حد مخصوص ومختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه بالكثرة والفلة ولابد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فانه إنالم يحفظ معياره زاد الفساد فكذلك النقائس التي تدالج مها الأخلاق لابد لهامن مميار وكما أنءميار الدواء مأخوذ منء رااملة عنيان الطبيب لايعالج مالم مرف أن العلة من حرارة أو برودة قان كانت من حرارة فعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية ذاذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة الريض وسنه وسائر أحواله تمهيالج بحسبها فسكذلك الشبيغ التبوع الذىيطبب نفوس للريدين ويعالج قلوبالمسترشدين ينبغىأن لأيهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم وكما أن الطبيب لوعالج جميع للرضى بملاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لوأشار على الريدين بنمط واحدمن الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم بلينبني أنينظر ومرض للريد وفيحاله وسنه ومزاجه ومأتحتمله بنيته من الرياضة وبيني على ذلك رياضته فان كان الريد مبتدئا جاهلا محدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وإن كان مشفولا عال حرام أومقار فالمحسبة فيأمره أولا بتركها

التريائي قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس الحبـــونى قال أنا أبو عيس الحافظ الترمسذي قال ثنا عبد الله بن الوصاح الكوفي قال ثنما عبد الله بن إدريس عن شمة عن ألى النياح عن أنس رضي الله عنه قال و إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأخ لى صغير يا أباعمير ماذمل النغيري والنغير عصفور صغیر، وروی أن عمر سابق زبيرا رضى الله عنهما فسيقه الزبير فقال: سبقتك وربالكمية تمسايقه مرة أخرى فسيقه عمر فقال عمر : سيقتك

فادا تزننظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه فظر بقر أثن الأحواله إلى باطنه ليتفطن لأخلافه وأمراضقلبه فانرأى معه مالافاضلا عنقدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلىالحيراتوفرغ قلبه منه حتى لايلتفت إليه وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس فالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للسكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر إلابالتال ولاذل أعظم من ذل السؤال فيكالهه المواظبة علىذلك مدة حتى ينكسر كبره وعز نفسه فلن السكبر من الأمراض المهلسكة وكذلك الرءونة وإن رأىالغالب عليه النظافة فيالبدنوالثياب ورأى قلبه مائلا إلىذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه فيتمهد بيثالماء وتنظيفه وكنس الواضع القذرة وملازمة الطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليــه رعوته في النظافة فان الذين ينظفون ثبابهم ويزينونها ويطلبون للرقعات النظيفة والسجادات الملونة لافرق بينهم وبين العروس الن تزين نفسها طول النهار فلافرق بين أن يعبدالانسان نفسه أويعبد صنافمهما عبدغيرالله تعالىققد حجبعن الله ومنزراعي فيثوبه شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهومشغول بنفسه ومن لطائف الرياضة إذاكان للريد لايسخوبترك الرعونة رأسا أوبترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة فينبغي أن بنقله من الحلق الذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه كالذي يخسل الدم بالبول ثم يخسل البول بالماء إذا كان الماء لابزيل الدم كما يرغب الصيفىالكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه ثم ينقل من الجاء بالترغيب في الآخرة فكذلكمن لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلىجاه أخفمنه وكذلك سائر الصفات وكذلك إذا رأىشره الطعام غالباعليه ألزمه الصوموتقليلالطعام ثميكلفه أنهي الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لاياً كل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وبنكسر شرهه وكذلك إذا رآه شابا متشوقا إلىالنكاح وهو عاجز عنالطول فيأمره بالصوم وربمنا لاتسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة طيالماء دون الحيز وليلة طي الحبزدون الماء ويمنعه اللحمو الأدمر أساحتي تذل نفسه وتنكسر شهوته فلا علاج فيمبدإ الارادة أنفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحلم والسكوت وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء خلق ويلزمه خدمة منساء خلقه حتى عرن نفسه علىالاحتمال معه كإحكيءن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلمو تزيل عن نفسه شدة الغضب فسكان يستأجر من يشتمه على ملاً من الناسويكلف نفسه الصبرويكظم غيظه حق صار الحلم عادة له محيث كان يضرب به المثل وبعضهم كان يستشعر فينفسه الجبن وضعف القلب فأراد أن محصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحرفي الشناء عند اضطرابالأمواج ، وعباد الهنديعالجون الكسلءنالعبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة وبمضالشيوخ فيابتداء إرادته كان يكسلءن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمم بالقيام طىالرجلءن طوع وعالج بهضهم حبالسال بأن باع جميع ماله ورمي به فىالبحر إذخاف من تفرقته علىالناس رعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القاوب وليس غرضنا ذكر دواءكل مرضفان ذلك سيأتى فيبقية الكتبوإنما غرضنا الآن التنبيه علىأن الطريق الكلي فيه ساوك مسلك الضادة لسكل ماتهوا. النفس وتميل إليه وقدجم الله ذلك كله في كنابه العزيز في كلة واحدة نقال ثمالي ــ وأما منحافمقام ربه و سي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ــ والأصل الهم في المجاهدة الوفاء بالعزم فاداعزم هي تركشهوة فقد تيسرت أسباسها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختيارا فبنبعي أن يصبر ويستمر فاله إن عود نفسه ترك المزم ألفت ذاك ففسدت وإذا اتفق منه نقض عزم

ورب الكمية وروى عبد الله بن عباس قال قال لي عمر تعال أنافسك في الماء أينا أطول نفسا ونحن هرمون ، وروی مِكْرُ بِنْ عَبِدُ اللهِ قَالَ كان أصحاب رسول الله صلى الله عايسيه وسلم ينازحون حتى يتبادحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يقال بدح بيدح إذا رمى أى يترامون بالبطيخ وأخرنا أبوزرعة عزرأسه قالأنا الحسن ان أحمد الكرخي قال ثنا أبو طال عدين عدين إيراهم قال ثنا أبو بكر محمد بن محمد ابن عبدالله فالحدثني إسحاق الحربي قالثنا

فينبغى أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه فى معاقبة النفس فى كتاب المحاسبة والمراقبة وإذا لم غوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالسكلية .

( بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصعة )

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به وإعما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خلق له حتى لايصدر منه أصلا أو يصدر منه مم نوم من الاضطراب فمرض البدأن يتعذر علما البطش ومرض العين أن يتعلم عليها الابصار وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه ضله الحاص به الذي خَاقَ لَأَجِلُهُ وَهُوَ الْعُلُّمُ وَالْمُحَمَّةُ وَلَلْمُرْفَةً وَحَبُّ اللَّهُ تَعَالَى وَعَبَادَتُهُ وَالتّلاذُ بِذَكْرُهُ وَإِبْثَارُهُ ذَلْكُ عَلَى كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليــه قال الله أمالي ــ وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون ـ ففي كل عضو فائمة وفائمة القلب الحكمة والمعرفة وخاصية النفس المثالاتدى ما يشميز بها عن البهائم فانه لم يتميز عنها بالقوة في الأكل والوقاع والإبصار أوغيرها بل بمعرفة الأشياء طى ماهى عليه وأصل الأشياء وموجدها وعترعها هو الله عز وجل الذى جعلها أشياء فلو عرف كل شيء ولم يُعرف الله عز وجل فكأنه لم يعرف شيئًا وعلامة للعرفة الحبة فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة الهبة أن لايؤثر عليه الدنبا ولا غيرها من الهبوبات كما قال الله تعالى \_ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم \_ إلى قوله \_ أحب إلكمن الله ورسوله وجهادف سبيله فتربسوا حتى يأتى الله بأمره ــ فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض كما أن كل معدة صار الطين أحب إلبها من الخبز والمناء أو سقطت شهوتها عن الخبز والمناء فيمي مريضة فيذه علامات الرض وبهذا يعرف أن القاوب كلها مريضة إلا ماشاء الله إلا أن من الأمراض مالا يعرفواصاحباومرض القلب عمما لايسرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائهفان دواءه عالمة الشهوات وهو نزع الروح فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيبا حاذفا يعالجه فان الأطباءهم العلماء وقد استولى عليهم الرض فالطبيب للريش قلما يلتفت إلى علاجه فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا واندرس هذا العلم وأنسكر بالسكلية طب الفلوبوأنسكر مرمنهاوأقبلالخلق طى حب الدنيا وطى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومرا آت فهذه علاماتأصولاالأمراض وأما علامات عودها إلى الصحة بعد للمالجة فهو أن ينظر فى العلة الق بعالجهافانكان بعالجداءالبخل فهو للملك للبعد عزالله عز وجل وإنما علاجه يبذل المال وإنفاقه ولكنه قد يبذل المال إلىحد يصير به مبذرا فيكون التبذير أيضا داء فسكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيضا داء بل للطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلك المطلوب الاعتدال بن التبذيروالنقتير حَق يكون على الوسط وفي فاية البعد عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذور فان كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له مثل أن يكون إمساك للسال وجمعه ألد عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل فان صار البذل علىغير السنحق الدعندك وأخف عليك من الامساك بالحق فقد غلب عليك النبذير فارجع إلى الواظبة على الامساك فلا نزال راقب نفسك وتستدل على خلفك بتسيير الأفعال وتعسيرها حنى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى السال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه بل يسير عبدك كالمساء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بشله لحاجة عتاج ولا يترجع عندك البذل على الامساك فسكل فلب صاركذلك نقد أن الله سلما عن هذا القام خاصة ويجب أن يكون سلما عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء بمسايت علق

أو سلمة قال ثنا حماد ان خالدقال أناعدين عمروم علقمة تالاثنا أبو الحسن بن عيصن الليثي عن عن عن بن عبدالرحمن من حاطب امن أبي بلتعة قال إن عائشة رضى الله عنها قالت وأتيت الني صلى الله عليه وسلم عمريرة طبختها لهوقلت لسودة والني صلى الله عليه وسلم بيني وبيتها كلى فأبت فقلت لحساكلي فأبت فقلت لتأكلن أو لألطخن بهاوجيك فأبت فوضت يدى في الحريرة فاطختها وجهها فضحك النبي مسيلى أقمه عليه وسلم فومتم فحسنه وقال لسودة الطخى وجهها فلطخت بها وجهى فضحك الني صلى الله

بالدنيا حتى ترعمل النفس عن الدنيا منقطمة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها فعند ذلك ترجم إلى وبها رجوع النفس الطمئة رامنية مرضية داخلة في زمرة عباد الله القريين

عبد السكريم قالكنا

تنذاكر النعر عند

عد بن سيرين وكان

يقول ونمزح عنده

ويمسازحناوكنا نخرج

من عنده ونحن

نضحك وكنا إذادخلنا

من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا . ولمساكان الوسط الحقيق بين الطرفين في غاية النموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم ،ومن استوى على هذا الصراط السنقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط للستقيم أعنى الوسط حتى لايميل إلى أحد الجانبين فبكون قلبه متعلقا بالجانب الذي مال عليه وسلم قمر عمر إليه ولذلك لاينفك عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى ــ وإن رضى الله عشه على منكم إلا واردها كان هي ربك حمّا مقضيا . ثم ننجي الذين اتقوا ــ أى الذين كان قربهم إلى الياب فنادى ياعبد الله الصراط السنقيم أكثر من بعدهم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله باعبدالله فظن الني تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في قوله \_ اهدنا الصراط المستقيم \_ إذ وجب قراءة الفاتحة في كل ـ صلى الله عليه وسلمأنه ركمة فقد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال قد قلت يارسول الله سميدخل فقال قوما شيبتني هود فلم قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى \_ فاستقم كما أمرت \_ فالاستقامة على فاغسلا وجهكمافقالت سواه السبيل في غاية الغموض ولكن ينبغي أن مجمد الانسان في القرب من الاستقامة إن لم عائشة رضى الله عنها يقدر على حقيقتها فسكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمسال الصالحة فمسا زلت أهاب عمر إلاعن الأخلاق الحسنة فايتفقدكل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل بملاج واحد واحدفيها لمبية رسول الله صلى على الترتيب . فنسأل الله الكريم أن يجملنا من التقين . الله عليه وسلم إيام ۾ -( يان الطريق الذي يعرف به الانسان عيوب تفسه ) وومف بعضهم ابن طاوس ققال كان مع المسسى صبيا ومع الكهل كهلا وكان فيه مزاحة إذا خلا . وروى معاوية بن

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته نافذة لمتخفعليه عبوبه فاذا عرف العيوب أمسكنه العلاج ولسكن أكثر الحلق جاهاون بعيوب أنفسهم يرىأحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: الأول أن يجلس بين يدى شبيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه فينفسه ويتبع إشارته فى مجاهدته وهذا شأن الريدنمع شبخه والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه وبعرفه طريق علاجه وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده . الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بسيرا مندينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فمساكره من أخلاقه وأفعالهوعيو بهالباطنة والظاهرة ينبهه عليه فيكذباكان يفعل الأكياس والأكاتر من أئمة الدين .كان عمر رضي الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوى وكان يسأل سلمان عن عيو به فلما قدم عليه قال له ماالذي بلفك عنى مما تكرهه فاستعنى فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة وأن لك حانين حلة بالنهار وحلة بالليل قالوهل بلغك غير هذا ؟ قال لا فقال أما هذان فقد كفيتهما وكان يسأل حديثة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترى على شيئًا من آثار النفاق فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فسكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصباكان أفل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه إلا أن هذا أيضا قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالميب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في أصدقائك عن حدود أو صاحب غرض برى ما ليس بعيب عيبا أو عن مداهن يخفي عنك بعض عبوبك ولهذا كان داود الطائي قد اعترل الناس فقيل له لم لا تخلط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عنى عيونى فكانت شهوة دوى الدين أن يتنهوا لعيومهم بتنبيه غيرهم

وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الحلق إلينا من ينصحنا وبعرفنا عيوبنا ويكاد هـــذا أن يكون مفصحا عن ضعف الإيمان فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة فلو نهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة رفرحنا به واشتغلنا بازالة العقرب وإبعادها وتتلها وإنما نكايئها هلى البدن ويدوم ألمها بوما فمـا دونه و نــكاية الأخلاق الرديئة على صمم الفلب أخشى أن تدوم بعد الوت أبدا أو آلافا من السنين ثم إنا لانفرح بمن ينهنا عليها ولانشتغل بازالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح عِثل مقالته فنقول له وأنتأيشا تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أنمرتها كثرة الدنوب وأصل كل ذلك ضعف الإيمان فنسأل الله عز وجل أن يلممنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشفلنا بمداواتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا طيمساوينا بمنه وفضله . الطريقالثاك : أن يستفيد معرفة عيوبنفسه منألسنة أعداله فان عين السخط نبدى الساويا ، ولمل انتفاع الانسان جدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من اتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحه وغمني عنه عيوبه إلاأن الطبع عجبول على تكذيب المدو وحمل مايقوله على الحسد ولكن البصير لاغلو عن الانتفاع بقول أعدائه فان مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنتهم. الطريق الرابع: أن يخالط الناس فسكل مارآه مذموما فما بين الحاق فليطالب فحمه به وينسبها إليه فان للؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غير. عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من الأقران لاينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شي منه فليتفقد نفسه ويطهرها من كل مايذمه من غيره وناهيك بهذا تأديباً فلو ترك الناس كليم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن الؤدب . قيل لعيسي عليه السلام منأدبك ؟ قال ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته وهذا كله حيل من ققد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناصحا في الدين فارغا من تهذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد الله تمالى ناصحا لهم فمن وجد ذلك قند وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه وينجيه من الملاك الذي هو بصدده.

( بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معالجة أمراض القلوب كرك الشهوات وأن مادة أمراضها هى اتباع الشهوات )

اعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشفت لك علل القاوب وأمراضها وأدويتما بنور العلم واليقين فان هجزت عن ذلك فلا ينبغى أن يفو تك التصديق والإيمان على سبيل التلق والتقليد لمن يستحق التقليد فان للايمان درجة كما أن العلم درجة والعلم بحصل بعد الإيمان وهو وراءه قال اقد تعالى سرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في صدق بأن عائفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سبيه وسره فهو من الذين آمنوا وإذا اطلع على ما ذكرتاه من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسف وإذا اطلع على ما ذكرتاه من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسف والذي يقتضى الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصرقال الله تعالى سونهي النفس عن الهوات وقال سلماة عليه وسلم والمؤمن بين خس شدائد : مؤس محسده ومنافق يغضه وكافر يقاتله وشيطان بضله ونفس تنازعه فين أن النفس عدو منازع بجب عليه مجاهدها .

(١) حديث للؤمن بين خمس شدائد: مؤمن يحسده ومنافق بينضه الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف.

على الحسن تخرج من عنده ونحن نكاد نسكى فهسله الأخبار والآثار دالةعلى حسن لين الجانب وحمة حال المسبوفية وحسن أخلاقهم فيا يعتمدونه من للداعبة في الربط وينزلون مع الناس على حسب طباعهم لنظرهم إلى سعة رحمة الله فاذاخاواوقفواموقف الرجال واكتسوا ملابى الأعمال والأحوال ولايقف في هذا للعني على حسد الاعتبدال إلا صوفى فاعر للنفس عالم بأخلاتها وطباعها سائس لحسا بوفور العلم مق ينف في ذلك على مراط الاعتدال بين الإفراط والتفريط

وبروىأناله تعالىأوحي إلىداود عليه السلامها داود حذروأنذر أصحابك أكل الشهوات فان الفلوب للتملقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة وقال عيسى عليه السلام طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا علي القوم قدموامن الجهاد ومرجد بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قبل بارسول الله وما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس؛ (٢١ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم «كفّ أذاك عن نفسك ولانتابع هواها فيمعصبة الله تعالى إذن عاصمك يوم القيامة فيلمن بعضك بعضا إلا أن ينفرالمة تعالى ويستر (٢) ﴾ وقال سفيانالثوري ماعالجت شيئا أشد على من تفسىمرة لي ومرة على وكان أبوالعباس الوصلي يقول لنفسه بإنفس لا في الدُّنيامع أبناء لللوك تتنعمينُ ولا في طلب الآخرة مع العباد عجهدين كأن بك بين الجنة والنار تحبسين بانفس ألاتستحين وقال الحسن ماالدابه الجموح بأحوجإلى اللجام الشديد من نفسك وقال يحيى بن معاذ الرازىجاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من السكلام وحملالأذىمن جميع الأنام فيتولدمن قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة للنام صفو الارادات ومن قلة الحكلامالسلامة من ألأفات ومن احبال الأذىالبلوغ إلىالنايات وليس على العبد شي ءأشدمن الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآنام وهاجت مها حلاوة فشول الكلامجردت علمهاسيوف قلةالطعام من غمن المهجد وقلة النام وضربتها بأيدى الحول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلُّم والانتقام فتأمن من بوالتها مزين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو من عوائل آفاتها فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الحيرات وتسير في مسائك الطاعات كالفرسالفاره في البدان وكالملك المتنز. في البستان وقال أيضا أعدا. الانسان ثلاثة دنياه وشيطانهو نفسه فاحترس من الدنيا بالزهد فيها ومن الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكماء من استولت عليه النفس صار أسيرا فيحب شهواتها محصورافي سجن هواها مقهورا مفاولازمامه فيهدها تجرء حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر بن حميد أجمت العفساء والحسكماء على أن النعيم لايدرك إلابترك النعيم قال أبو عنى الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات وقال وهيب بن الورد ما زادطي الحيز فهو شهوة وقال أيضًا من أحب شهوات الدنيافليتميأ للذل . وبروى أن امرأة العزيز قالت ليوسفعليه السلام بسدأن ملك خزائن الأرض وقعدت له طي رابية الطريق في يوم موكبه وكان يركب في زهاء اثني عشر ألفامن عظماء مملكته سبحان من جعل اللوك عبيدا بالمعصية وجدل العبيد ملوكا بطاعتهم له إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيدا وذلك جزاء المفسد من وإن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكا فقال يوسف كا أخبرالله تعالى عنه \_ إنه من يتق ويصر فانالله لايضيع أجر الحسنين ـ وفال الجنيد أرقت ليلة فقمت إلى وردى فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها فأردتأنأنام فلم أقدر فجلست فلم أطتي الجلوس فخرجت فاذا رجل ملتف في عباءة مطروح طي الطريق فلما أحس بى قال ياأبا القاسم إلى الساعة فقلت ياسيدى من غير موعد فقال بلى سألت الله عز وجل أن يحرك لى قابك فقات قد فعل فم احاجتك قال فمتى يسير داء النفس دواءها فقلت إذا خالفت النفس (١) حديث مرحبا كم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهتي في الزهد وقد تقدم في شرح هجانب القلب (٢) حــديث المجاهد من جاهــد نفسه ت في أثناء حديث وصححه و ، من حديث فضالة بن عبيد (٣) حديث كف أذاك عن نفسك ولاتنابع هواها في مُعَمَيَّة الله الحديث لم أجده بهذا السياق .

ولا يصلح الاكثار من ذلك للريدين البندئين لقلة علمهم ومعرفتيهم بالنفس وتعديهم حد الاعتدال فللنفس في هماده للواطن نهضات ووثبات تجر إلىالفساد وتجنح إلى العناد فالنزول إلى طباع الناس محسن عن ممد عنهم وترق لبلو حاله ومقامه فينزل إليهم وإلى طباعهم حين ينزل بالعلم فأما من لم يسعد بسفاء حاله عتهم وفيه بقية مزح من طباعهم - وتقوسهـــم الجاعة الأمارةبالسوء للداخل أخذت النفس حظهاواغتنمتمآر سا واستروحت إلى الرخسة والنزول إلىالرخسة پمسن لمن پرکب

العزعمة فالسأوقاته وليس ذاك حأن البتدي فللموفية الملساء فبا ذكرناه ترويح يعلمون حاجة القلب إلى ذلك والثق إذاوضم للحاجة يتقدو بقدر الحاجة ومعيار مقدار الحاجة في ذلك علم عامض لا يسلم لكل أحد قال سعيد بن العاص لاينه اقتصدني مزاحك فالافراط فيه يذهب بالباء ويجرىء عليك السفهاء وتركه بنسظ الؤانسين ويوحش المخالطين فال بعضهم الزاح مسلبة الباء مقطمة للاخاء وكا يعب مبرقة الاعتدال في ذلك يصعب معرفة الاعتبدال في الشحك والشحك من خدائس الانسان

هواها فأقبل طرنفسه نقال اممى فقد أجبتك بهذاسبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلامن الجنيدها قد معمتيه ثمانصرفوماعرفته . وقال يزيدالرقاش إليكم عنىالماء الباردفىالدنيا لعلى لاأحرمه في الآخرة . وقال رجل لمسر بن عبد العزيز وحمه الله تعالى مق أنسكلم قال إذا اشتبيت العسمت قال مق أصمت قال إذا اشتهيت الحكلام . وقال على رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا . وكان مالك بن دينار يطوف في السوق فاذا رأى الثيُّ يشتيه قال لنفسه اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك في "، فاذن قد النمق العلماء والحسكماء فلمأن لاطريق إلىسعادة الآخرة إلا ينبي النفس عن الحوى وعالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب. وأماع تفصيل ما يترك من الشهوات ومالا يترك لا يعوك إلابمـاقدمناه . وحاصل الرياضة وسرها أن\تتمتع النفسجين ممـا لايوجد فىالقبرإلابمدرالضرورة فيكون مقتصرا من الأكل والنسكاح واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة فانه لوتمتع بشئ منه أنسبه وألفه فاذا مات عنىالرجوع إلىالدنيا بسببه ولايتمنىالرجوع إلى الدنيا إلامن لاحظ له فى الآخرة عال ولاخلاص منه إلا بأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكرفيه والانقطاع إليه ولا قوة طي ذلك إلا بالله ويقتصر من الدنيا على مايدفع عوائق الدكر والفكر ققط فمن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعة : رجل مستنرق فلبه بذكر الله فلاينتفت إلى الدنيا إلافي ضرورات للعيشة فهو من الصديقين ولاينتهي إلى هذه الرتبة إلابالرياضة الطويلة والصبرعن الشهوات مدة مديدة . التاتيرجل استغرقت الدنيا قلبه ولم يبق لله تعالى ذكر في -قلبه إلا منحيث حديث النفس حيث يذكره باللسان لابالقلب فهذا من الهالسكين . والتالشرجل اشتغلبالله نيا والدين ولسكن الغالب على قلبه هو الدين فيذا لابد له من ورود النار إلاأنه بنجومنها سريما بمدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . والرابع رجل اشتغل بهما جميعًا لسكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار لكن يخرج منها لامحالة لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم نؤاده وإن كان ذكر الدنيا أغلب في قلبه ، اللهم إنا نعوذ بك من خزيك فانك أنت للماذ وربمــا يقول القائلإن التنع بالمباح مباح فكيف يكون التنع سبب البعد منافه عز وجل وهذا خيال ضيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة والمباح الحارج عن قدر الحاجة أيضا من الدنيا وهو سبب البعد وسيأتى ذلك في كتاب ذم الدنيا . وقدقال إبراهيم الحواص كنت مهة في جبل اللكام فرأيت رمانا فاشتهيته فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتها فرأيت ر. لا مطروحاً وقداجتمعت عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال وعليك السلام يا إبراهيم فقلت كيف مرفتني فقال منعرف الله عز وجل لم يخفعليه شيء فقلت أرى لك حالا مم الله عز وجل فلوسألته أن عميك من هذه الزناير فقال وأرى لك حالا مع الله تعالى فاوسأله أن محميك من شهوة الرمان فان أنغ الرمان بجدالانسان ألمه في الآخرة ولمخ الزنابير بجداله في الدنيا قتركته ومذبت. وقال السرى أنامنذ أربعين سنة تطالبي نفسي أن أغمس خيزة في دبس فما أطعمتها فاذن لايمكن إصلاح القلب لسلوك طربقالآخرة مالم يمنع نفسه عنالتنعم بالمباح فانالنفسإذا لم تمنع بعضالباحات طمعت فىالمحظورات فمنأراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول فحنه أن يلزمه السكوت إلاعن ذكر اقدوإلا عن الهمات فىالدين حق تموت منه شهوة السكلام فلا بشكام إلا محق فبكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما اعتادت العين رمى البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل وكذلك سائر الشهوات لأن الذي يشتهي به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام فالشهوة واحدة وقد وجب في العبد منعها من الحرام فان لم يعودها الاقتصار علىقدرالضرورة من الشهوات غلبته ، فهده إحدى آ فات المباحات

ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشرا وبطرا حق تصير ثملة كالسكران الذي لايفيق من سكر. وذلك الفرح بالدنيا سمّ قاتل يسرى فى العروق فيخرج من القلب الحوف والحزن وذكر كلوت وأعوال يوم القيامة وهسنا هو موت القلب قال الله تعسالي \_ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها \_ وقال تعسالي \_ وما الحياة ألدنيا في الآخرة إلا مناع \_ وقال تعالى \_ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر في الأموال والأولاد ــ الآية وكل ذلك نم لحسا فنسأل الله السلامه فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلومهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية غرة بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخر وجربوها فيحالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الدكرفعلموا أنالنجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر فقطموها عن ملاذها وعودوها العسير عن شهواتها حلائمنا وحرامها وعلموا أن حلائمنا حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب وهو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامه فقد عذب فلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدأم فحالدنيا والآخرة بالحلاص منأسر الشهواتورقها والأنس بذكرالله عزوجل والاشتفال بطاعته وفعلوا بهامايفعل بالبازى إذ قصد تأديه وتقلهمن التوثب والاستيحاش إلى الانفياد والتأديب فانه يحبس أولا فى بيت مظلم وتخاط عيناه حتى يحصل به الفطام عن الطيران فىجوالهواء وينسى ماقدكان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللحم حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلها إذا دعاه أجابه ومهما مهم صوته رجم إليه فكذلك النفس لاتألف ربها ولاتأنس بذكره إلا إذا فطستعن عادتها بالحلوة والعزلة أولا لبحفظ السمع والبصر عن الألوفات م عودت الثناء والدكر والهنعاء ثانيا فالحلوة حتى بفلب عليها الأنس بذكرالله عز وجل عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يثقل على المربد في البداية ثم يتنع به في النهاية كالسي خطم عن الثدى وهو شديد عليه إذكان لايسبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد نفوره عن الطعام الدى يقدم إليه بدلا عن الاينولكنه إذا منع اللين رأسايوما فيوما وعظم تعبه فىالصبرعليه وغلبه الجوح تتاولاالطعام تمكلفا ثمرصيرله طبعا فلو رد بعد ذلك إلى الندى لم يرجع إليه فبهجرالندى ويعاف اللبن ويألف الطعام وكذلك الدابة فىالابتداء تنفرعن السرج واللجام والركوب فتحمل طيذلك قهرا وتمنع عن السرج اللسئ ألمقته بالسلاسل والقيود أولا ثمرتأنس به بحيث تترك في موضعها فتقف فيه من غيرقيد فكذلك تؤدب النفس كما يؤدب الطير والدواب وتأديبها بأن تمنع منالنظو والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل مايزايلها بالموت إذ قيل له أحبب ما أحببت فانك مفارقه فاذا علم أنه من أحب شيئا يلزمه فراقه ويشقى لامحالة لتراقه شغل تلبه بحبءا لايفارقه وهو ذكر الله تعالىفان ذلك يصعبه فبالقير ولايفارقه وكل فلك يثم بالسبر أولا أياما فلائل فان العمر قليل بالاضافة إلى مدة حياة الآخرة ومامن عاقل إلا وهو راض باحنال للشقه فىسفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا لميتنعر به سنة أودهرا وكل العمر بالاضافة إلىالأبد أقلمنالشهر بالامنافة إلى عمرالدنيا فلابدمن الصبر والحباهدة فعند الصباح يحمدالقوم السرىوتذهب عنهم عماياتالسكرى كما قاله طهرض الله عنه . وطريق المجاهدة والرياضة لسكل إنسان تختلف محسب اختلاف أحواله والأصل فيه أن يترك كل واحد ما به خرحه من أسباب الدنيا فالذى يفرح بالمال أوبالجاه أَد بالنَّبُولُ فَي الوعظ أوبالعز في القضاء والولاية ،أو بكثرة الأنباع في التدريس والافادة فينبغي أن يترك أولا مابه فرحه فانه إن منع عنّ شق منذلك وقيل له فوابك فىالآخرة لم ينقص بالمنع فسكره ذلك وتألم به فهو ممن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها وذلك مهلك فيحقه ثم إذا ترك أسبابالقرح

ويميزه عن جنس الحوان ولايعسكون الضحك إلا عن سابقة تمجب والتعجب يستسدعي الفكر والفكرشرفالانسان وخاصيته ومعرفسة الاعتدال فيه أيضا هأن من ترسخ قدمه فالعغ ولحدا قبل إياك وكثرة الشحك فانه يميت القلب وقيسل وكثرة الضحك من الرعونة . وروى عن عيسى عليه السلام أنه قاله: إن الله تعالى يغض الضعاك من غير هجب للشاء في ضير أرب وذكرفرق بعن المداعبة وللزاح فقيل الداعبة مالايتضب جده والمزاح ما يغضب جسده وقد جل أبو حنيفة رحمه الله القينية في السلام

فليمَّزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب علبه حتى لايشتفل إلا يذكر الله تعالى والمكر فيه وليترصد لما يبدو فى هسه من شهوة ووسواس حتى يقمع مادته مهما ظهر فان لكل وسوستسبباولازول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة وليلازم ذلك بقية الحمر فليس للجهاد آخر إلا بالموت .

( يبان علامات حسن الحلق )

اعلم أن كل إنسان جاهل بعبوب نفسه فاذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى رك فواحش الماصي ربحسا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة فلابدمن إبضاح علامة حسن الحلق فان حسن الحلق هو الايمان وسوءالحلق هوالنفاق وقدذكر الله تعالى صفات المؤمنين والنافقين في كتابه وهي بجملتها ممرة حسن الحلق وسوء الحلق فلنورد جملة من ذلك لنمار آية حسن الحلق. قال الله تعالى ــ قد أفلح الؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين همعن اللفو ممرضون\_إلىقوله\_أوككهم الوارثون \_ وقال عز وجل \_ النائبون العابدون الحامدون \_ إلى قوله \_وبشر الؤمنين \_وقال عزوجل ـ إنمــالاؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهمــإلى قولهـــأو لئك همااؤمنون حمّاــوقال تعالىــوعباد الرحمن النين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهمالجاهاون قالواسلاماــإلى آخر السورة، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نصه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصمات علامة حسن الحلق وتقد جميعها علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحسيلمافقده وحقظ ماوجده وقد وصف رسول الله ﷺ الؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميمها إلى محاسن الأخلاق قال والمؤمن عب الأخيه ما عد انفسه (١) ، وقال عليه السلام لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (<sup>(۲)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « منكان يؤ من بالله واليوم الآخر فليكرم جاره (<sup>(۲)</sup> » وقال «من كان يؤمن باقه واليوم الآخر فليقل خير اأوليصمت (٤) «وذكر أن صفات الرَّمنين هي حسن الحلق نقال صلى اقه عليه وسلم ﴿ أَكُمُلُ المؤمنينُ إِعِمَانًا أَحْمَيْهِ أَخَلَاقًا (٥٠) » وقال صلى الله عليه وسلم «إذارأيتم المؤمن طفوتا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة 😗 وقال « منسرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن (٧) » وقال ﴿ لا عِل لمؤمن أن يشير إلى أَخيه بنظرة تؤذيه (٨) » وقال عليه السلام «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما (٩) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إَمْمَا يَتْجَالْسَالْتَجَالْسَانُ بِأَمَانَةَاللَّهُ عَزُوجِلُ فَلا يحل لأحدها أن يفشى على أخيه ما يكرهه (١٠٠ ج وجم بعضهم علامات حسن الحلق فقال:هوأنكون

لاحدها ان يغنى على الحيه ما يلرهه (١٠) و وجمع بعضهم علامات حسن الحلق عمان هوان بمون (١) حديث للؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحد كم يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٢) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه منفق عليه من حديث أبي شريح الحزاعي ومن حديث أبي هريرة (٣) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره منفق عليه من حديث الله واليوم الآخر الله في الحديث الذي قبله (٤) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه أيضا من حديثها وهو بعض الذي قبله (٥) حديث ألى المؤمنين المحلة و من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنياو قلة منطق فاقر بوا المحكة و من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنياو قلة منطق فاقر بوا منه فاته يلقن الحكمة (٧) حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أحمد والطبراني ولا وصحه على شرط الشيخين من حديث أبي موسى ورواه طب ك وصحه على شرط الشيخين من حديث أبي موسى ورواه طب ك وصحه على شرط الشيخين من حديث أبي موسى ورواه طب لا وصحه على شرط الشيخين من حديث النمان بأمانة أن يروع مسلما طب طبى من حديث النمان بن ما يوري والمبراد من حديث النمان بأمانة الله بشير والبراد من حديث أبن همر وإسناده صعيف (١٠) حديث إنما يتجالس التجالسان بأمانة الله بشير والبراد من حديث أبن همر وإسناده صعيف (١٠) حديث إنما يتجالس التجالسان بأمانة الله بشير والبراد من حديث أبن همر وإسناده صعيف (١٠) حديث إنما يتجالس التجالسان بأمانة الله

من الذنب وحكم ببطلان الوطوء بها وقال يقوم الائم مقام خــروج الخارج فالاعتدال في المزاح والضحك لا يتأتى إلا إذا خلص وخرج من مضيق الحوف والقبض والهيسة فانه يتقوم بكل مضيق من هذه المضابق بعض التقويم فيعدل الحال فيسه ويستقيم فالبسط والرجاء ينشئان المزاح والضحك والخوف والقبض محكمان فيه بالعدل . ومن أخلاق السوفة رادالتكلف وذلك أن السكلف تسنع وتعمل وعسايل على النفس لأجل الناس وذلك ياين الد الصوفية وفى بعضه خنى منازعةللا قداروعدم

كثير الحياء قليل الأدى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلامكثيرالعمل فليل الزلل قليل انفضول برأ وصولا وقوراصبورا شكورارضيا حلما رفيقاعفيفاشفيقالالماناولاسياباولانماماولامغتاباولاعجولا ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداً بشاشا هشاشا يحب في الله وينغض في الله ويرضى في الله وينفف في الله فهذا هو حسن الحاق . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال « إن الؤمن همته في الصلاة والسيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالمهيمة (١) ﴾ وقال حاتم الأصم المؤمن مشغول بالفكر والمبر والنافق مشغول بالحرص والأمل والؤمن آيسمن كل أحد إلامن الله والمنافق راج كل أحد إلا الله والؤمن آمن من كل أحد إلا من الله والنافق خاتف من كل أحد إلامن أنه والؤمن يقدم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دون ماله والمؤمن يحسن وييكي والمنافق يسيء ويضحك والمؤمن يحب الحلوة والوحدة والمنافق عجب الحلطة والملأ والمؤمن يزرع ويختى الفساد والمنافق يفلع وبرجو الحصاد والمؤمن يأمم وبنهى للسياسة فيصلح والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسدوأولى ما يمتحن به حسن الحلق الصبر على الأذىواحبال الجفاءومن شكامن سوءخلق غيره دل ذلك على سوء خلقه فان حسن الحلق احبال الأذي . فقد روى أن رسول الله عليه السُعليه وسلم لاكان يوما عشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا وكان عليه يرد بجرائي غليظ الحاشية قال أنس رضي الشعنه حق نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشيةالبردمن شدة جذبه نقال يامحمد هب لى من مال الله الذي عندك فالنفت إليه رسول\له ﷺ وضحك تم أمر باعطائه ٣٠) ولمساأ كثرت قريش إيذاءه وضربه قال ﴿ اللهم اغفر لقوى فانهم لايعلمون ٣٠ ﴾ قيل إن هذا يومأ حدفلذلك أثزل الله تعالى فيه ـ وإنك لعلى خلق عظيم ـ ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البرارى فاستقبله رجل جندى فقال أنت عبدقال نع تقالله أين العمر ان فأشار إلى المقبرة فقال الجندى إعسا أردت العدران فقال هو المقبرة فغاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشحه وردءإلىالبلدقاستقبلهأصما باقفالوا ماالحبر فأخبرهم الجندى ماقال لهفقالوا هذا إبراهيم بنأدهم فنزل الجندىءن فرسهوقبل بديهور جليهوجمل يعتذر إليه فقيل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبدفقال العلمي ألى عبدمن أنت بل قال أنت عبدفقلت لعم لأنى عبد الله فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمكفقال علمتأننيأوجرطي مانالني منه فلم أرد أن يكون نصبي منه الحير ونصيبه مني الشر . ودعى أبوعهان الحيري إلى دعوة وكان الداعي قد أراد تجربته فلما بلغ منزله قال له ليس لي وجه فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيافقالله ياأستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأونى فرجع ثم دعاءالثالثة وقال ارجع طي ما يوجب الوقت فرجع فلما بَلْغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أَبُو عَثَمَان ثم جاءه الرابعة فرده حق عامله بذلك مرات وأبو عبَّان لايتغير من ذلك فأ كب طي رجليه وقال باأسناذ إنمسا أردت أنأختبرك فما أحسن خلفك فقال إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب إن الكلب إذا دعي أجاب و إذا زجر الزجر. وروى عنه أيضا أنه اجتاز يوما في سكة فطرحت عليه إجانةرمادفنزلءندابته فسجدسجدةالشكرتمجمل ينفض الرماد عن تيابه ولم يقل شيئا ففيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النارفسولج في الرمادلم بجزله

بنفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فقبل ألا زبرتهم فقال إنمن استحق النارف و لحمل الرماد لم بجزله الحديث تقدم في آداب الصحبة (١) حديث سئل عن علامة للؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة والصيام الحديث لم أجد له أصلا (٢) حديث كان يمنى فأدركه أعرابي فجذ به جذباشديدا وكان عليه برد عرائى غليظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنس (٣) حديث اللهم اغفر لقوى فانهم لا يملون حب والبهتى في دلائل النبوة من حديث مهل بن سعد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى الله عليه وسلم عن نبى من الأنبياء ضربه قومه .

الرمنا عساقهم الجباد ويقال النصوف ترك التكانب وبقال التسكلف تخلف وهو تخلف عن شأو الصادةين ،روىأنس ابن مالك قال شهدت وليمة لرسولالله مافيها خبزولالحم وروىعن جابر أنه أتاء ناسمن أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقال كلوا فانى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نعم الادام الحل » وعن سفيان بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلى خبزا وماحا وقالكل **نو**لا أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نهانا أن يتكلف أحدلاً حد فتكلفت لسكم والشكاف مذموم في جيع

أن يغضب ، وروى أن على بن موسى الرضا رحمة لله عليه كان لونه يميل إلى السواد إذ كانت أمه سوداء وكان بنيسا بورحمام على بابداره وكان إذا أراد دخول الحمَّام فرغه له الحمامي فدخل ذات يوم فأغلق الحمامى الباب ومضى فى بعض حوائجه فنقدم رجل رستاقى إلى باب الحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابه ودخل فرأى على من موسى الرضا فظن أنه بعضخدام الحام فقال له قم واحمل إلى المـاء ققام علىٌّ بنموسى وامنئل جميع ما كان يأمره به فرجع الحامى فرأىثياب الرسناقى وسمع كلامه مع على ابن،موسى الرضا فخاف وهربوخلاهما فلما خرج على بن،موسى سأل عن الحمامي فقيل له إنه حَافَ بمـا جرىفهرب قال لاينبغىله أن يهرب إنما الذنب لن وضع ماءه عند أمة سوداء ، وروىأن أباعبدالله الحياط كان يجلس على دكانه وكان له حريف مجوسي يستعمله فىالحياطة فـكان إذا خاط له شيئا حمل إليه دراهم زائمة فكانأ بوعبدالله يأخذهامنه ولانحبره بذلكولا يردها عليه فاتفق يوما أن أباعبدالله قام لبعض حاجته فأتى المجوسي فلم يجده فدفع إلى تلميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فسكان درهما زائفا فلما نظرإليه التلميذعرفأنه زائففرده عليه فلماعاد أبوعبدالله أخبره بذلكفقال بئسماعملت هذا المجوسى يعاماني بهذه العاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها فيالبئر لئلايض بهامــلما . وقال يوسف بنأسباط علامة حسن الحاق عشرخصال : قلة الحلاف وحسن الانصاف وترك طلب العثرات وتحسين ماييدو من السيئات والتماس العذرة واحتمال الأذىوالرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوبنفسه دونعيوبغيره وطلاقة الوجه للصفير والكبير ولطفالسكلام لمن دوفه ولمن فوقه . وسئل سهل عن حسن الحاق فقال : أدناه احتمال الأذى وترك السكافأة والرحمة للظالم والاستنفار له والشفقة عليه ، وقيل للا حنف بن قيس ممن تعلمت الحلم نقال من قيس بن عاصم قيل وماباغ منحلمه قال بينهاهوجالس فيداره إذ أتنه جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ان له صغير فيات فدهشت الجارية فقال لها لاروع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . وقبل إن أويسا القرنى كانإذا رآه الصبيان برمونه بالحجارة فسكان يقولهم باإخوتاه إن كانولابد فارمونى بالصفار حتى لاتدموا ساقى فتمنعونى عن الصلاة ، وشتم رجل الأحنف بن قيس وهو لايجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحيوقف وقال إن كانَّقد بق في نفسك شيء فقله كي لايسممك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. وروى أن علياكرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فلم بجبه فقام إليه فرآه مضطجعا فقال أما تسمم بإغلام قال بلي قال فيا حملك على ترك إجابتي قال أمنت عقوبتك فتكاسلت فقال امض فأنت حر لوجه الله تعالى ، وقالت امرأة لمالك بندينار رحمه الله يامرائى فقال ياهذه وجدتاسمي الذيأمنله أهلالبصرة ، وكان ليحيين زياد الحارثي غلام سوء فقيلله لم تمسكه فقال لأتملم الحلم عليه فيذه نفوس قد ذللت الرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الفش والفل والحقد بواطنها فأنمرت الرضا بكل ماقدره الله تعالى وهومنتهي حسن الحاق فان من يكره فعل الله تعالى ولايرضي به فهوغاية سوء خلقه ، فهؤلاء ظهرتالهلامات على ظو اهرهم كاذكر نا . فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلاينيني أن يغتر بنفسه فيظن بهاحسن الحلق بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الحُلق فانها درجة رفيعة لاينالها إلا المفربون والصديقون .

( يبان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوعم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم ) اعلم أنالطريق فىرباضة الصبيان،منأهم الأمور وأوكدها والسبى أمانة عندوالديه وقلبه الطاهر جوهرة تنيسة سادجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لسكل مانقشومائل إلى كلمايمال.به

الأشباء كالتكلف بالملبوس للناس من غير نية فيه والتكلف في السكلام وزيادة التماق الذى صار دأب أهل الزمان فما يكاد يسلم من ذلك إلا آحاد وأفراد وكم من متملق لايعرف أنه تملق ولا يفطن له فقد بتملق الشخص إلى حد غرجه إلى صريح النفاق ودومباين لحال الصوفي.أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدمن عبدالوهاب بنعلي قال أنا أبو الفتح الهروى قالأنا أبونصر الترياقي قال أناأ بوعد الجراحي قال أنا أبو العباس الحبسوى قال أنا أبو عيسى الترمذي قال ثنا أحمد بن منبع قال انا ريد بنمرون من

إليه دنءود الحيروعلمه نشأعليه وسعدنىالدنيا والآخرة وشاركه فىئوابه أبواه وكلمعلم لهومؤدب وإذءود النسر وأهمل إهمال البهائم شتى وهلك وكان الوزر فيرقبة القبم عليه والوالى له وقدقال الله عز وجل \_ يا أبها الدين آمنوا قو ا أنفسكم وأهليكم نارا \_ ومهماكان الأدب يسونه عن نار الدنيا فبأن إصونه عن نار الآخرة أولى وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ومحفظه مهزالقرناء السوء ولايعوده الننيم ولايحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بلينبغي أن يراقبه منأول أمره فلايستعمل فيحضانته وإرضاعه الاامرأة صالحة مندينة نأكل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لا ركة فيه فاذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طيفته من الحبث فيميل طبعه إلى مايناسب الحبائث وميما رأى فيه عنايل التمين فينبغي أن عسن مراقبته وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فانه إذاكان عمتهم ويستحى ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لاشراق نور العقل عليه حق ترى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية مزالله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهوميشر بكمال العقل عندالياوغ فالصي المستحي لاينبغي أن جمل بل يستعان علىتأديبه بحيائه أوتمييزه وأول مايغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا يبعينه وأن يقول عليه باسم الله عندأخذه وأن يأكل مما يليه وأن لايبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لايسرع فىالأكل وأن يجيدالمضغ وأنلايوالى بيناللةم ولايلطخ يده ولاتوبه وأن يعود الحمز القفار في بعض الأوقات حتى لايصير محيث يرى الأدم حتما ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من كَثَرُ الْأَكُلُ بِالبَّهِائِمُ وَبَأْنَ يَشْمَ بَيْنَ يَدِيهِ الصِّي الذِّي يَكُثُرُ الْأَكُلُ وَعِدَح عنده الصي المتأدب القليل الأكل و زبحبب إليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الحشن م طعام كان وأن عبب إليه من الثياب البيض دون الملوّن والابريسم ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمخنثين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما رأى على صي ثوبا من إريسم أوماون فينغي أن يستنكره ويذمه ويحفظ الصيءن الصبيان الذين عودوا التنع والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالفة كل من يسمعه مارغبه فيه فان الصي مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الأغلب ردى الأخلاق كندابا حسودا سروقا نماما لحوحا ذافضول وضحك وكياد ومجانة وإنما يحفظعن جميع ذلك محسن النأديب تم يشغل فيااسكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حبَّ الصالحين ويحفظ من الأشعار القافيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين وعمونان ذلك منالظرف ورقة الطبع فانذلك يغرس فيقاوب الصبيان بننو الفسادثم مهما ظهر من الصي خلق جيل وضل محود فينبني أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يغرب به ويمدح بين أظهر الناسفانخالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتفافل عنه ومهتك ستره ولا تكاشفه ولايظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ولاسها إذا ستره الصي واجهد في إخفائه فان إظهار ذلك عليه ربما يفيده جمارة حتى لايبالى بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه ويقال له إياك أن تمود بعد ذلك لئتل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتنتضم بين الناس ولاتكثر القول عليه بالمناب ف كل حين فانه يهون عليه سماع لللامة وركوب القبائح ويسقط وتع الكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلاأحيانا والأم تخوته بالأبوتزجره عن القبائح وينبغي أن يمنع عن النوم بهارا فانه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا ولكن وننع الفرشالوطيئة حتىتتصلب أعضاؤه ولايسمن بدنه فلاجمبر عنالتنعم بليعود الخشونة فيالمفرش

محدين مطرف عن حسان بن عطبة عن أبىأمامة عن النيصلي الله عليه وسلم قال والحياء والعيشميتان من الإيان والبداء والبيان شعبتان من النفاق»البذاء الفحش وأراد بالبان ههنا كثرة الكلام والنكاف للسناس بزيادة تماق وثناء عليهم وإظبار التفصح وذلك ليس من شأن أهلالصدق وحكى عن أبى واثل قال مضيتمع صاحب لى نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا فقال صاحبي **ل**وكان في هذا الملح سعتركان أطيب غرج أسلمان ورهن مطهرته وأخذسعترا فلماأكلما قال صاحى الحد لله

الذى قنعنا عارزقنا فقال سامان لو قنمت عارزتك الكن مطهرتي مرهونة وفي هذامن سلمان ترك التنكلف قولا وقعلا وفيحديث يونس الني عليه السلام أنه زاره إخوانه فقسدم إليهم كرامن خبز شعير وجز لهم بقسلا كان يزرعهم قال لولا أن الله لمن السكلفين لنكانت لكم قال بضيم إذا قسدت للزيارة ققدم ماحضر وإذا استزرت فلاتبق ولا تنر.ورویالزبیر ابن الموام قال نادى منادى رسول الله ملى الله عليه وسلم يوما ﴿ اللهــم أغفر للذين يدعسون

ولللبس والمطع وينبغى أن يمنع منكل مايفطه فى خفية فانه لايخفيه إلا وهويعتقدأنه قبيح فاذا ترك تعود فعل القبيح ويعود في بعض النهار للثني والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل ويعود أنلايكشف أطرافه ولا يسرع الشي ولا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره ويمنع من أن ينتخرطي أقرانه بشيء مما يملسكه والداه أو جميء من مطاعمه وملابسة أولوحه ودواته بل بعو دالتواضع والاكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئًا بدا له حشمة إن كان من أولاد الهتشمين بل يعلم أن الرفعةفي الاعطاء لا في الأخذ وأن الأخذلؤم وخسةو دناء توإن كان من أولاد الفقراء فليمَرأن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فانه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها . وبالجلة يُقبح إلى الصبيان حبالة هبوالفضة والطمع فيهما وعدرمهما أكثر مما يحذر من الحيات والعقارب فان آفة حب الدهب والفضة والطمع فهما أضر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا وينبغي أن يعود أن لايبصق في مجلسه ولايتخطولايتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيرهولا يشعرجلاطىرجل ولايضعكف محتذقنه ولايعمدوأسه بساعده فان ذلك دليل السكسل ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك بعل على الوقاجة وأنه فعل أبناء اللئام ويمنع اليمين رأسا صادقاكان أوكاذبا حتى لايعناد ذلك في الصغرو بمنمأن يبتدى. بالكلامويعود أن لايتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال وأن بحسن الاستاع مهما تسكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه وبمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجرى على لسانه شيء من ذلك فان ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء وينبغي إذاضر به العلم أن لايكثر الصراخ والشف ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعانوالرجالوأن كثرةالصراخ دأب للماليك والنسوان وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباجميلا يستريح إليه من تعب للسكتب عجيث لايتعب في اللعب فان منع الصي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دأعمًا عمت قلمه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الحلاص منه رأسا ، وينبغي أن يـلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب وأجنى وأن ينظر إلىهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سن التمييز ، فينبغي أن لا يسامح في توك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب وبعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الحيانة والسكذب والفحش وكل مايغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك فى الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور ، فيذكر له أنَّ الأطعمة أدوية وإنما القصود منهاأن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عز وجل ، وأن الدنيا كلمها لاأصل لها إذ لايمًا. لها ، وأن النوت يقطع نسيميا ، وأنَّها دار ممر لادار مقر ،وأنالآخرةدارمقر لادار ممر ، وأن للوت منتظر في كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه في الحنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا السكلام عند الباوغ واقعا مؤثرًا ناجعًا يثبت في قلبه كماً ' يثبت النقش في الحجر ، وإن وم النشو عملاف ذلك حتى ألف الصي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والذين والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي يبيعي أن تراعي فان الصي بجوهره خلق قابلا للعبر والشر جميعا وإنمـا أبواء بميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ مُولُودٌ يُولُهُ عَلَى الفَطَّرَةُ وإعسا

أبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجــانه (١٠) » قال سهل بن عبد الله القستري كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالايل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى يوما ألا تذكر اللهالذيخلقك فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في ثبابك اللات مرات من غير أن محرك به لسانك الله معى الله ناظر إلى الله شاهد قفلت ذلك لبالي ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلمته نقال قل ذلك كل لبلة إحدى عشر مرة فقلته فوقع فى قلمي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لى خالى احفظ ماعلمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينفمك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سرى ثم قال لي خالي يوما باسهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أينصيه إياك والمعمية فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى المكنب قفلت إبي لأخش أن بنفرق على همى ولكن شارطوا العلم أنى أذهب إليسه ساعة فأتعلم ثم أرجع فحضيت إلى الكتاب فنعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سمنين أو سبسع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتى من خبرً الشعير اثنتي عشرة سنة فوقعت لي مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عنى شيئا فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حَمَرة بن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني فأقمت عند. مدة أتتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى نستر فجعلت قولى اقتصادا على أن يشترى لى بدرهم من الشمير الفرق فيطحن ويخبز لي فأفطر عند السحر على أوفية كل ليلة بحتا بغير ملح ولا أدم فكان بكفيق ذلك الدرم سنة ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ثم خسا ثم سبعا ثم خسا وعشر من ليلة فكنت على ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح فى الأرض سنين ثم رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد فمسا رأبته أكل الملح حتى لتي الله تعالى .

( يبان شروط الارادة ومقدمات الحجاهدة وتدريج الربد في ساوك سبيل الرياضة ) واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يفين أصبح بالضرورة مريداحرثالآخرةمشتاقاإليها سالسكا سبامها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فان من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغية في الحرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة ومن ليس مريدا حرث الآخرة ولاطالباللقاءاتي تمالي فيو لعدم إعمانه بالله واليوم الآخر ولست أعنى بالاعسان حديث النفس وحركة اللسان بكلمق الشهادة من غير صدق وإخلاص فان ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الحرزة إلا أنه لابدري من الجوهرة إلا لفظها وأما حنيقتها فلا ومثل هــــذا الصـــدق إذا ألف الحرزةقد لايتركيا ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن السائع من الوصول عدم الساوك والمسافع من الساوك عدم الارادة والسائع من الارادة عدم الايسان وسبب عدم الايمسان عدم الحداة وللذكرين والعلما ءبالله نعالي الهسادين إلى طريقه والنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرةودوامهافالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم وليس في علماء الدين من ينبهم فان تنبه منهم متنبه هجز عن ساوك الطريق لجهله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم ماثلين إلى الهوى عادلين عن هج الطريق فصار ضعف الارادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سببا لمخلو طريق الله تمالي عَن السالكين فيه ومهما كان المطاوب عجوبا والدليل مفقودا والهوى غالبا والطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لاعمالة فان تنبه منتبه من خسه أومن تنبيه غيره وانبعث 4 إرادة في حَرَثُ الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم أن له شروطاً لابد من تقديمها في بداية الارادة ولهمتهم

(١) حديث كل مولوديولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة .

لأموات أمستي ولا يتسكلفون ألاإني ريء من النكلف وصالحو أمق ﴾ وروى أن عمر رضي الله عنه قرأقوله تعالى \_فأنبتنا فهاحبا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا وحداثق غليا وفاكمة وأبا \_ثم قال هــذاكله قد عرفناه فمسا الأبقال ويبسد تمرعصاه فضربها الأرض ثم قال حذا لعمر الله هو التكلف خسدوا أيها الناس مابین لکم منسه فسا عرقتم اعملوابه ومن تعرفواف كلواعله إلى الله . ومن أخسلاق الصوفية الانفاق من غسير إنتار وترك فرالادخار وذلك أن السوفي برى خزائن فغل الحق فهو عثابة

من هو مقسم على شاطي عمر والقيمطي شاطي البحر لايدخر الماء في قربت وراویته ، روی أبو هريرة رضى الخه عنه عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال ﴿ مامن يوم إلاله ملكان يناديان فيقول أحدها اللهمأعطمنفقا خلفاو يقول الآخر الليم أعط ممسكا تلفا ۽ وروىأنسقال وكان رسول الحه صلى الحه عليه وسالا يدخرشينا لند ۽ . وروي آنه و أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائر فأطم خادمه طيرا فلماكان الفدأتاه به فقال رسول الله ألم أنهك أن خبأ هيثا لغد فان الله تعالى بأتى

لابد من التمسك به وله حصن لابدمناالحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه وعليه وظائف لابدمن ملازمتها فيوقت سلوك الطريق. أما الشروط التي لابد من تقديمها في الارادة فهي رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق فان حرمان الحلق عن الحق سَبُّيه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق قال الله نمالي ــ وجعلنا من بين أيدمهم سدًا ومنخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لابيصرون ــ والسد بين الريد وبين الحق أربعة: المال والجاء والتقليد والعصية وإنمار فع حجاب المال بحروجه عن ملك حتى لايبتي له إلا قدر الضرورة فما دام يبتي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل وإتما يرتفع حجاب الجاه بالبمد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الححول والهرب منأسباب الله كر وتعاطى أعمال تنفر قلوبالحلق عنه وإنما يرتفع حجابالتقليد بأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمهنى قوله لاإله إلا الله محمد رسول الله تصديق إيمان وعرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى وأعظم معبود له الهوىحتى إذا فعل ذلك انكشفله حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لامن المجادلة فان غلب عليه التعصب لمتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدًا له وحجابا إذ ليس من شرط المريد الانتهاء إلى مذهب معين أصلا وأما العصية فهي حجاب ولايرفعها إلا النوبة والحروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على مامضي ورد المظالم وإرضاء الحصوم فان من لم يصحح التوبة ولم مهجر للعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمسكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فان ترجمة عربية القرآن لابدمن تقديمها أولائم الترقى منها إلى أسرار معانيه فكذلك لابدمن نصحبح ظاهرالشربعة أولاوآخراثم الترقى إلىأغوارها وأسرارها فاذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عنالمـال والجاه كان كمن تطهر وتوضأً ورفع الحدث وصارصالحا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به فكذلك الريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ بقندى به لاعمالة لبهديه إلى سواء السبيل فان سبيل الدين فامض وسبل الشيطان كشيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لاحالة فمن سلك سبل البوادي الهاكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلسكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة المؤتنبت بنفسيا فانها تجف طى القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر فمضمم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى فلي شاطئ النهر بالقائد بحبث يفوض أمره إليه بالسكاية ولايخالفه في ورده ولاصدره ولايبتي فيمتابعته شيئا ولايذر وليعلم أنانفعه في خطأ شيخه لوأخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو صاب فاذا وجد مثل هذا العنصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور : الحاوة والصمت والجوع والسهر وهذا تحصن من القواطم فان مقسود المربد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه أما الجوع فانه ينقص دم القلب وببيضه وفيهياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته ، ورقته مفتاح الكاشفة كما أن قساوته سبب الحجاب ومهما نفص دم القلب ضاق مسلك العدو فان مجاريه العروق المتلئة بالشهوات وقال عيسي عليه السلام يامعشر الحواريين جوعوا بطونكم لمل فلوبكم ترى ربكم وقال سهل ينعبدالله التسترى ماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال : بإخماصالبطون ، والسهر ، والصمت ، والاعترال عن الناس ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له النجربة وسيأتي بيان وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين . وأما السهر فانه يجلو القلب ويصفيه وينوره فبضاف ذلك إلىالصفاء الذى حصلمن الجوع فيصير القلب كالكوكبالدرى والرآة المجلوة فيلوح فيه جمال

الحق وبشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتها فتمَّ بذلك رغبته عن الدنيا وإنباله على الآخرة والسهر أيضًا نتيجة الجوع فان السهر مع الشبع غير ممكن والنوم يخس القلب وعته إلا إذا كان يقدر الضرورة فيكون سبب للسكاشة لأسرار النبب فقد قبل في صفة الأبدال إن أكلهم فاقة ونيمهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال إبراهيم الحواس رحمه الله أجمع رأى سبعين صديقا طيأن كثرة النوم من كثرة شرب الماء . وأما السمت فانه تسهله العزلة ولسكن المعرل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره فينغى أن لايتكلم إلا بقدر الضرورة فان السكلام يشغل القلب وشر. القاوب إلى السكلام عظيم فأنه يستروح إليه ويستثقل التجرَّد للذكر والنسكر فيستريح إليه فالمسمن يلقم العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى . وأما الحلوة فنالمدتها دفع الشواغل ومنبط السمع والبصر فانهما دهليز القلب والقلبافي حكم حوض تنصب إليه مياء كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس ومقصود الرياضة تغريغ الحوض من تلك الياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصلالحوش فيخرج منه للساء النظيف الطاهر وكيف يسم له أن ينزح للباء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص فلايد من منبط الحواس إلا عن قدر الضرورة وليس بتم ذلك إلا بالحلوة في بيت مظلم وإن لم بكن له مكان مظلم قليلف رأسه في جيبه أو يتدئر بكساء أو إزار فني مثل هسنه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية أما ترى أن نداء رسول افى صلى افى عليه وسلم بلغه وهو طىمئل هذه الصفة فقيل له يا أيها المزمل يا أنها للدُّر (١) فهذه الأربعة جنة وحسن بها تدفع عنه الفواطع وعنع العوارض القاطعة الطريق فاذا لممل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما سلوكه بقطم العقبات ولا عقبة على طريق اقد تمالي إلاصفات القلب التي سبها الالتقات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من بعضوالترتيب فى قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل وهي تلك الصفسات أعنى أسرار العلائق الق قطعها في أول الارادة وآثارها أعنى للبال والجاء وحب الدنيا والالتفات إلى الحلق والتشوف إلى للعاصي فلابد أن غلى الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة وفيه تطول المجاهدة ومختلف ذلك باختلاف الأحوال فرب شخص قد كني أكثر الصفات فلا تطول عليه المجاهدة وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة مضادة الشهوات وعالفة الهوى في كل مسغة غالبة على نفس للربد كاسبق ذكره فاذاكني ذلك أوضف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة شغله بعد ذلك بذكر يازم قلبه على الدوام وعنه من تسكثير الأوراد الظاهرة بل يتنصر على الفرائش والروائب ويكون ورده وردا واحدا وهو لباب الأوراد وتمرتها أعنى ملازمة القاب لذكر الله تعالى بعسد الحلو من ذكر غيره ولايشفله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلي للحصرى إن كان يخطر بقلبك من الجمسة التي تأتيني فيها إلى الجمة الأخرى شي عسير الله تعالى فحرام عليك أن تأتيني وهسذا التجرد لاعمل إلا مع صدق الإرادة واستبلاء حب الله تعالى على القلب حق يكون في صورة العاشق الستهتر الذي ليس له إلا هم واحد فاذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من (١) حديث بدى وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدثر فقيل له يا أيها للزمل يا أيها للدُرمتفق عليه من حديث جار حاورت محراء فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني الحديث وفيه فأتيت خسديجة فقلت درونى وصبواطئ المناء باردا فدروني ومسبواطئ ماء باردا فال فنزلت يا أيها المدَّر وفي رواية تقلت زماوني زماوني ولها من حديث عائشة فقال زماوني زماوني فزماوه حق ذهب عنه الروع .

برزق كل غسده . وروى أبو عرارةً رضي الله عنه ﴿ أَنَّ رسول الله مسلى الله علبه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال ماهذا بإبلال فقال أدخر بإرسول الله دُّل أما تخشي أنفق بلالا ولانخش من ذي المرش إقلالا ، وروی أن عيسی ابن مهم صبلي الله عليه وسلمكان بأكل الشجر ويلبس الثعر ويبت حيث أمسى ولم يكن 4 واد عوت ولايت يخرب ولا يخبأ شيئا لغد . فالعنوفي كل خياياء في خزائن الله لسدق تؤكله واتمتنه بربه فالدنيا للصوفى كدار الغربة ليس له فيها ادخار ولا له منه

استكتار فال عليمه السلام ﴿لُوتُوكُلُمْ طَيْ المهحق نوكله لرزقكم كأ رزق الطبر تندو خماصا وتروس بطاناه أخبرنا شيخنا ضياء الدمن أبوالنجيب قالأنا أبوعبدالرحمن عد بن أبي عبدالله المالين قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي قال أنا أبو محمد عبداله السرخيي قال أنا أبو عمران السمرقندي قال أنا عبدالله بنعبد الرحمن الدارمي قال أنا محد ابن بوسف عنسفيان عن ابن السكدر عن جابر قال ماسئل الني صلى الله عليمه وسلم عيثا قط فقال لا قال ان عينة إذا لم يكن عنده وعد وبالاسناد

يقوم له بحدر يسيرمنالقوت الحلال فانأصل طريقالدينالقوت الحلال وعند ذلك يلقنه ذكرامين الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله أو سبحان الله سبحان الله أو ماترا. الشيخ من الكلمات فلايزال بواظب عليه حق تسقط حركة اللسان وتكون السكلمة كأنها جارية طي اللسان منغير تحريثتم لايزال يواظب عليه حق يسقط الأثر عن اللسان وتبق صورة الفظ فالقلب ثم لابزال كذلك حقيمهم عن القلب حروفاللفظ وصورته وتبق حقيقة معناه لازمة للقلبءاضرة معه قالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه لأن القلب إذا شفل جيء خلا عن غيره أي شيء كان فاذا اشتغل بذكر الله تعالى وهوالقصود خلا لامحالة عن غيره وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والحواطر الق:تنفلق بالدنبا ومايتذكرفيه مما قدمض منأحواله وأحوال غيره فانه مهما اشتفل بشيء منه ولوفى لحظة خلاقلبه عنالذكر فياتك اللحظة وكانأيضا نقصانا فليجهد فيدفع ذلك ومهما دفع الوساوسكليا ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة وأنهاماهي ومامعني قولنا الله ولأىمعنى كان إلها وكان مسبودا ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر ورعما يردعليه منوساوسالشيطان ماهو كفر وبدعة ومهماكان كارها لذلكومتشمرا لإماطنه عن القلب لم يضره ذلك وهي منقسمة إلى مايعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه ولسكن الشيطان يلقي ذلك في قليه ومجريه طيخاطره فتسرطه أنلايبالي به ويفزع إلى ذكرالله تعالى ويبتهل إليه ليدفعه عنه كإنال تعالى \_ وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باقم إنه معيم عليم .. وقال تعالى .. إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف منالشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ـ وإلىمايشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك طيشيخه بل كلما بجد فىقلبه منالأحوال منفترة أونشاط أوالتفات إلىعقله أوصدق فيارادة فينبغىأن يظهر ذلك لشيخه وأن بستر. عن غبر. فلايطلع عليه أحدا ثم إن شيخه ينظر في حاله و يتأمل في ذكائه وكباسته فلوعلم أنه لوركه وأمره بالفسكر تنبه من نفسه طيحتبقة الحق فينشىأن محيله طىالفكر ويأمره بملازمته حق يقذف في قلبه من النور ما يكشف له حقيقته وإن علم أن ذلك نما لايقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد القاطع بما محمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به فان هذه مهالك الطربق ومواضع أخطارها فسكم من مربد اشتفل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لم يقوطي كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طربق الاباحة وذلك هوالهملاك العظيم ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخلءعن أمثال هذه الأفكار فانه قدركب سفينة الحطر فانسلم كانمن ملوك الدبن وإن أخطأ كانمن الهالكين والدلك قال صلىاقه عليه وسلم هعليكم بدبن السجائر (١١)، وهو تلقى أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتفال بأعمال الحير فان الخطر فيالمدول عن ذلك كثير ولذلك قبل يجب على الشيخ أن يتفرس فيالريد فان لم يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة أويشفله بخدمة للتجردين الفكر لتشمله بركتهم فان العاجز عن الجهاد في صف القنال ينبغى أن يستى القوم ويتعهد دوابهم ليعشر يوم القيامة فى زممتهم وتعمه بركتهم وإنكان (١)حديث عليك بدين العجائز قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف

له بل أصل يرجع إليه من رواية صيحة ولاسقيمة حق رأيت حديثا لحمد بن عبد الرحم في بن السلمانى عن ابن حمرعن الني صلى الله عليه وسلم إذا كان فى آخر الزمان واختلف الأهواء فعليسكم بدين أهل البادية والنساء وابن السلماني له عن أبن عمر نسخة كان يتهم بوضعها انتهى ، وهذا المفظ

من هذا الوجه رواه حب في الضعفاء في ترجمة ابن السلماني والله أعلم .

لايلغ درجتهم ثم للريد للتجرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح بما تُكشف له من الأحوال ومايدومن أوائل الكرامات ومهما التفت إلى شي من ذلك وشغلت له نفسه كان ذلك فنورا فيطريقه ووقوفا بلينيقي أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذي لازويه البعار ولوأفيضت عليه ويدوم طمذلك ورأس مائه الانقطاع حنالحلق إلىالحقوالحلوة فآل بسنالسياحين قلت لبمض الأبدال النقطعين عنالحلق كيف الطربق إلى التحقيق فقال أن تسكون في الدنيا كأنك عابر طريق وقال مرة قلتله دلى على عمل أجد قلي فيه مع الله تعالى على الدوام فعال لي لاتنظر إلى الحلق فإن النظر إليهم ظلمة قلت لا بدلى من ذلك قال فلاتسمَّم كلامهم فإن كلامهم قسوة فلتلابد لممنذلك فالفلاتعاملهم فالمعاملهم وحشة قلتأنابين أظهرهم لابدلى من معاملهم فال فلا تسكن إليهم فان السكون إليهم هلسكة فلت هسننا لهنة فاله ياعلنا أتتظر إلى الفافلين وتسمع كلام الجاعلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله تعالى طي التوام ؟ هذا ما لا يكون أبدا فاذا منهي الرياسة أن يجد قلبه مم الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولا يخلو عن غيره إلابطول المجاهدة فآذا حسل قلبه مع الله تعالى انكشفله جلال الحضرة الربوبية وتجلى المق وظهراه من لطائف الله تعالى مالابجوز أن يوصف باللاعيط به الوصف أصلا وإذا انكشف للريد شي منذلك فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونسحا ويتصدى للتذكير فنجد النفس فيه لمدة ليس وراءها لمدة فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك للماني وتحسين الألفاظ للعبرة عنها وترتبب ذكرها وتزيينها بالحسكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلاء لممل إليه القاوب والأسمام فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك تقاوب للوق الفافلين عن الله تعالى وإنما أنت واسطة بين الله تمالي وبين الحلق تدعو هباده إليه ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه الدة وبتضع كبد الشيطان بأن يظهر فىأقرانهمن يكون أحسن كلامامنه وأجزل لفظا وأقدر طىاستجلاب قلوب الهوام فانه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لاعالة إن كان عركه كيد القبول وإن كان عركه هو الحق حرصا على دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه السنتيم فيعظم به فرحه ويقول الحدث الذي عشدني وأيدني من وازرى على إصلام عباده كالدى وجب عليه مثلا أن محمل مينا ليدفته إذ وجده صائما وتعن عليه ذلك شرعا فجاء من أعانه عليه فانه يفرح به ولا عسد من مينه والفافلون موتى القلوب والوعاظ هم النبون والحيون لمم فنى كثرتهم استرواح وتناصر فينبنى أن يعظم الفرح بذلك وهذا عزيز الوجود جدا فينبغي أن يكون الريد فل حذر منه فانه أعظم حيائل الشيطان في قطع الطريق \_ بل تؤثرون الحياة الدنيا \_ ثم بين أن الشر قديم فىالطباع وأنذلك مذكور فى السكتب السائفة نقال \_ إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهم وموسى \_ فهذا منهاج رياضة الريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي فان أغلب الصفات طي الانسان بطنه وفرجــه ولسانه أعنى به الشهوات للتعلقة بها ثم النخب الذى هو كالجند لحماية الشهوات ثم ميما أحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا طلب للبال والجاء حدث فيسه السكبر والعجب والرياسة وإذا ظهر ذلك لم لسمح نفسه بترك الدنيا رأسا وتمسك من الدين بمنا فيه الرياسة وغلب عليسه الغرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكمل ربع اللهلسكات بنمانية كتب إنشاء الله تعالى : كتاب في كسر شهوة البطن والفرج وكتاب في آفات الكسان وكتاب في كسر الغضب والحقد والحسد وكتاب في فم الدنيا

عن الدارمي قال أنا يعقوب من حميد قال أنا عبد العزيز بن عد عن ابن أخي الزهرى قال إن جبريل عليه السلام قل ماقي الأرش أحل عشيرة من أيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لمذا للبال من رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ومن أخلاق الصوفية القناعة واليسير من الدنيا ]. قال ذو النون الصرى: من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه وقال بشر ابن الحرث لو لم يكن فى القناعة إلا التمتع بالعز لكني صاحبه وقال ينان الحال :

وتفصيل خدعها وكتاب فى كسم حب المال وذم البخل وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاء وكناب فى ذم الكبر والعجب وكتاب فى مواقع الغرور و بذكر هـ نم الها كان وتعليم طرق المالجة فيها يتم غرضنا من ربع المهلسكات إن شاء أقد تعالى فان ماذكرناه فى الكتاب الأولى هوشر-لصفات القلب الذى هو معدن المهلسكات والنجيات وما ذكرناه فى الكتاب الثانى هوإشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القاوب أما تفصيلها فانه بأتى فى هذه الكتب إن شاء الله تعالى. ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق مجمدالله وعونه وحدن ثوفيقه ، يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين والحد في وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبه وعلى كل عبدمصطفى من أهل الأرض والسها، وما ثوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

## (كتاب كسر الشهوتين) (وهو الكتاب الثالث من ربع الملكات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد فه النفرد بالجلال في كبرياته وتعاليبه المستحق للتحميد والتقديس والتسبيح والتنزيه القائم بالمدل فها يبرمه ويقضيه النطول بالفضل فها ينم به ويسديه المشكفل محفظ عبده في جميع موارده ومجاريه المنم عليه بحمل يزيد على مهمات مقاصده بل بحما يني بأمانيه فهو الذي يرشده ويهديه وهو الذي يعنه وعييه وإذا مرض فهو يشفيه وإذا ضعف فهو يقويه وهو الذي يوفقه للطاعة وبرتضيه وهو الذي يطعمه ويستهيه وعفظه من الهلاك ومحميه وعرسه بالطعام والشراب عمامهلكه ويرديه ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حق تضيق به مجاري الشيطان الذي يناويه ويكسر بهشهوة النفس التي تعاديه فيدفع شرها ثم بعبد ربه ويتقيه هدنا بعد أن يوسع عليه ما يلتذ به ويشهيه ويكثر عليه ماميرج بواعثه ويؤكد دواعيه كل ذلك عنحنه به ويتبله فينظر كيف يؤثره على ماميوه وكيف محفظ أوامره وينتهي عن نواهيه ويواظب على طاعته ويرجر عن معاصيه والصلاة على محمد عبده الذيه وسوله الوجيه صلاة نزلفه ومحظيه وترفع منزلته وتعليه وعلى معاصيه والصلاة على محمد عبده الذيه وسوله الوجيه صلاة نزلفه ومحظيه وترفع منزلته وتعليه وعليه والهدية وأقريه والأخيار من صحابته وتابعه .

[ أما بعد ] فأعظم الملكات لابن آدم شهوة البطن فيها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار إذ نهيا عن الشجرة ففلبتماشهو اتهما حتى أكلامها فبدت لهماسو آنهما والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات إذ بتبه ماشهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمسال اللذين ها وسيلة إلى النوسع في المنكوحات والمطهومات م بتبع استكثار المسال والجاه أنواع الرعو نات وضروب المنافسات والحاسد والمعادات ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة النفاخر والتسكار والمكبرياء ثم بنداعي ذلك إلى المقدو الحسد والمداوة والبغضاء ثم يفضى ذلك إلى المعتقبة والمنافقة وا

﴿ ڪتاب كرر الشهوتين ﴾

حرصك بالقناعسة كما تنتقم من عدوك بالقصاص . وقال أبوبكر المراغىالماقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والنسويف ودبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل. وقال مجي بن معاذ من قنع بالرزق فقد ذهب الآخرة وطاب عيشه . وقال أمسير أىطالبكر مالله وجبه القناعة سيف الايغبوء أخبرنا أبو زرعة عن أيه أن الفضل قال أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال يغداد قال أنا أبو حنص عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبو القاسم البغوىقال

وقال بعضهم انتقم من

فيها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها تابعة لهما وعن نوضع ذلك بعون الله تعالى في فسول بجمعها بيان فضلة الجوع ثم فوائده ثم طريق الرياصة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والناُّخبر ثم بيان اختلاف حَكم الجوع ونضيلته باختلاف أحوال الناس ثم بيان الرياضة في رك الشهوة ثم القول في شهوة الفرج ثم بيان ما على المريد في ترك الدَّوج وضله ثم بيان فضيلتمن عالف شهوة البطن والفرِج والعين .

( يان فضيلة الجوع وذم الشبع )

قال رسول الله صلى الله عليه وسنم ﴿ جاهدوا أنفسكِ بالجوع والمعلش فان الأجر في ذلك كا جر الجاهد في سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش (١) و وال ابن عباس قال الني صلى الله عليه وسلم و لايدخل ملكوت المهاء من ملا بطنه (٢) وقيل بارسول الحا أى الناس أفضل قال ومن قل مطعمه وضحكه ورضى يما يستر به عورته 🗥 ﴾ وقال الني صلى المه عليه وسلم وسيدالأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف (1) ، وقال أبو سعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والبسو او كلو اواشر يوا فى أنصاف البطون فانه جزء من النبوة (٥) ووقال الحسن قال النبي مَثَالِثَةُ ١٥ الفكر نسف العبادة وقاة الطعام هي السادة (٦٠ ﴾ وقال الحسن أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَفْصَاكُمُ عَنْدَالْهُ مَنَّ الآيوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكرا في اله سبحانه وأبنضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل تثوم أكول شروب (۷) » وفي الحبر ﴿ أَنَالِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ عِوْعُ مَنْ غَيْرُ عُوزٌ (٨) يَأْنَ عَزَارًا لَدَلْكُ وَقَالَ صلى الله عليهِ وسلم ﴿ إِن اللهُ تَعَالَى بِياهِي لللائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا يَحُول اللَّهُ تعالى انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب فى الدنيا فصبر وتركهما اشهدوا ياملائسكتى مامنأ كملة يدعها إلاأ بدلنه بهادر جات في الجنة (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه المناء (١٠٠ ﴾ وقال صلى المُعطيه وسلم «ماملاً ابنآدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه وإن كان لابد فاعلا فتلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (١١) ﴾ وفي حديث أسامة بن زبد وحديث أى هريرة الطويل: كر فضيلة الجوع إذقال فيه ﴿ إِنْ أَقْرِبِ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ عَزِ وَجِلَ يُومُ القيامة مِنْ طَالَ جَوْعَهُ وَعَطْشُهُ وحز نَهُ في الدُّنيا الأحضياء الآنقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواتعرفهم بقاع الأرضو يحف بهم ملائسكة السهاء نم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرةوافترشواالجباء والركب ضيع الناس فمل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل (١) حديث جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش لم أجد له أصلا (٢)حديث أبن عباس لا يدخل ملكوت السموات من ملا ً بطنه لم أجده أيضا (٣) حديث أى الناس أفضل قال من قل طعمه و ضحكه ورضي بحا يستر عورته يأتى الكلام عليه وطيما بعده من الأحاديث (٤) حديث سيدالأعمال الجوع وذل النفس لباس العوف (٥) حديثاً في معيد الحدرى البسواوكلو اواشر بوافي انساف البطون (٦) حديث الفكر نسف العبادة وقلة الطعام هي العبادة (٧) حديث الحسن أفضلكم عند اللهأطولكم جوعاو تفكر االحديث لم أجد لهذه الأحاديث النقدمة أصلا (٨) حديث كان مجوع من غير عوز أى مختارا لذلك البهتي في شعب الايمان من حديث عائشة قالت لو شثنا أن نشبع لشبعنا ولكن عمدا ﷺ كان يؤثر مل نفسه وإسناده معضل (٩) حديث إن الله يباهى اللائكة بمن قل طعمه فى الدنيا الحديث النعدى في السكامل وقد نقدم في الصيام (١٠) حديث لانميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديث لمأقف له على أصل (١١) حديث ماملاً ابن آدم وهاء شرا من بطنه الحديث تمن حديثالقدام وقدتقدم.

حدثنا محد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن عزية عن عبد الرحمن بن أى سعيد عن أيسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليــه وسلم وهوعلى الأعواد يقول و ماقلوكنىخىر ممسا کٹر والمی ہ وروی عن رسول المصلى الله عليه وسلمأنهقال وقد أفلح من أسلم وكان رزقه ڪفافا ئم میر علیه » وروی أنو هربرة رضى الله عنسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمدعا وقالواللهم اجعلرزق آل محمد قوتا ، وروى جابر رضىالله عن النى صلىاللهاليهوسلم أنه قال و القناعة مال

بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا فئ الدنيا تمكالب الكلاب طى الجيف أكلوا العلق ولبسوا الحرق شمئا غبرا يراهم الناس فيظنون أن بهم داء وما يهم داء ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وماذهبت

عقولهم ولكن نظر القوم بقلومهم إلىأممالله الدىأذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عَدُولَ عَمَاوًا حَيْنَ ذَهِبِتَ عَمُولَ النَّاسِلُهُمُ الشَّرْفَ فِي الآخَرَةُ يَا أَسَامَةً إِذَا رأيتهم في بلمة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلمة ولايعذب الله قوما هم فيهم. الأرض بهم فرحة والجبارعيم راض آغذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم وإن استطعت أن يأتيك للوت وبطنك جائم وكبدك ظمآن فافعل فانك تدرك بذلك شرف النازل وتمل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك لللائكة ويصلى عليك الجبار (١١) . روىالحسنطأن هريرة أنالني صلمائم عليه وسلم قال والبسوا الصوف وخروا وكلوا فأأنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السهاء (٢٧) وقال عيس عليه السلام: بامعشر الحواريين أجيموا أكبادكم وأعروا أجسادكم لمل قلوبكم ترى الله عز وجل ጥ وروى ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس وقيل مكتوب في التوراة إن الله ليبغض الحسير السمين لأن السمن، يدل على النفلة وكثرة الأكل وذلك قبيـم خصوصا بالحيز ولأجل ذلك قالـابن مسعود رضى الله عنه : إناله تعالى يغض القارى السمين وفي خبرمرسل وإن الشيطان ليجرى من إن آدم بجرى المهم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش<sup>(1)</sup>» وفى الحبر « إن الأكل طى الشبيع يورث البرص <sup>(٥)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَلُؤْمَنَ يَأْكُلُ فَيْمَعِي وَاحْدُ وَلَلْنَافِقَ يَأْكُلُ فِي سَبِّمَةَ أَمْمًاء ٧٠] ﴿ أَي يَأْكُلُ سَبَّمة أَضْمَافَ مَايَأَكُلُ الؤمن أوتكونشهوته سبعة أضعاف شهوته وذكر للمي كناية عن الشهوة لأنالشهوة هماالى تقبل الطعام وتأخذه كما بأخذ العي وليس للعني زيادة عدد معى النافق على معى المؤمن . وروى الحسن عن عائشة رضىالله عنها أنها قالت ممعت رسول الله ﴿ لِمَالِقَةِ يقول ﴿ أَدِيُوا قرع بابِ الجِنةَ يَفْتِح لَسكم فقلت كيف نديم قرع بابالجنة قال بالجوع والظمأ <sup>(٧)</sup>» وروى وأنأبا جحيفة تجشأ فيمجلسرسولالله صلى الله عليه وسلم فقالله أقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا (A) » (١) حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه الحديث بطوله الحطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل طىأسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواه ابن الجوزى فىللوضوعات وفيه حباب بن عبد الله بنجيلة أحد السكذابين وفيه من لايعرف وهو منقطع أيضا وراوه الحارث بنأى أسامة من هذا الوجه (٧) حديث الحسن عن أن هريرة البسوا الصوف وهمروا وكلوا في أنساف البطون تدخلوا فيملكوت السهاء أبومنصور الديلمي فيمسند الفردوس بسند ضعيف (٣) حديث

طاوسُ مرسلا أجبعوا أكبادكم الحديث لم أجده أيضا (٤) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن

آدم مجرى الدم الحديث تقدم في الصيام دون الزيادة التي في آخره وذكر المسنف هنا أنه مرسل

والرسمل رواه ابن أنى الدنيا في مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا

(ه) حديث إن الأكل على الشبع يورث البرص لم أجد له أصلا (٣) حديث المؤمن يأكل في معى واحد والسكافر يأكل في سبعة أمعاء منفق عليه من حديث همر وحديث أبى هربرة (٧) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة الحديث لم أجده أيضا (٨) حديث إن أبا جديمة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قعال أقسر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا البهق في الشعب من حديث أبى جديفة وأصله عند ت وحسه و م من حديث ابن

عمر تجشأ رجل الحديث لم يذكر أبا جعيفة .

لاینفد ، وروی عن عمر وشيالت عنه أنه قال كونوا أوعيسة الكتاب وبنايع الحكة وعدوا أغسكم في الوني واسألوا الله تعالى الرزق يوما يبوم ولايشركم أن لا يكثر لكي ، وأخبرنا أبوزرعة طاهرعنأبي الفضل والده قال أنا أبوالقاسم إسماعيل بن عبدالله الشاوى قال أنا أحدينعلى الحافظةال أنا أبوعمروين حمدان قال حدثنا الحسن من سفيان قال حدثناعمرو ان مالك الصرى ال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سلمة الأنساري قال أخبرى سبلة بن عبد الله بن محسن

وكانت عائشة رضى الله عنها تقول ﴿ إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمثل قط غرها وربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدى وأقول نفسي لك الفداء لوفيلغت من الدنيا بقدر مايقويك ويمنعك من الجوع فيقول بإعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل فدصيروا عيماهو أشد مزهدا فمضوا طرحالهم فقدموا طهربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدي أستحيإن رفهت في معيشق أن يقصر في غدا دونهم فالصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا في الآخرة وما منشى أحب إلى من اللحوق بأصمان وإخواني قالت عائشة فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه (١١) وعن أنس قال «جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خنز إلى رسول الله صلى أله عليه وشم نقال ماهذا الكسرة قالت قرص خنزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك منه بهذه السكسرة قِعَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ أما إنه أولطعام دخل فم أبيك منذثلاثه أيام (٢٧) وقال أبوهر يرة ﴿ماأشبِع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا (٣٠) و وال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّاهِلَ الْجُوعِ فِىالدِّنِيا هُمْ أَهْلَالشَّبِعِ فِىالْآخَرَةُ وَإِنْ أَبْضَالنَّاسِ إِلَىٰاللَّهُ للتَّخْمُونَ الملاَّى وَمَارَكُ عبد أكلة بشتهها إلاكان له درجة في الجنة (١) هي . وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه إياكم والبطنة فانها تفل فيالحياة نتن فيالمات وقال شقيق البلخى العبادة حرفة حانوتها ألحاوة وآلتها المجاعة وقال لقيان لابنه يابني إذا امتلات المدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وكان الفضيل بنعياض يقول لنفسه أي ثيء تخافين أخافين أن تجوعي لأنحافي ذلك أنت أهون طي الله منذلك إنما بجوع عجد ﴿ لِلَّهِ وَأَصَابِهِ وَكَانَ كَهُمُس يَقُولُ إِلَمَى أَجْمَتَنَى وَأَعْرِيتُنَى وَفَظْلُمُ اللَّيَالَى بلامصباح أجلستنى فأىوسيلة بلغتنى مابلغتنى وكان فتح الموصل إذا اشتد مرضه وجوعه يقول إلهمى ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأى عمل أؤدى شكر ما أنعمت به علىوقال مالك ابن دينار قلت لمحمد بن واسع يا أبا عبد الله طوى لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لى يا أنا يحىطونى لمنأمسي وأصبح جائما وهو عنالله راض وكانالفضيل بنعياض يقول إلميأجستني وأجعت عيالى وتركمتني فيظلم الليالى بلامصباح وإنميا تفعل ذلك بأوليائك فبأى منزلة نلتحذا منك وقال يمى بنمعاذ جوع الراغبين منهة وجوع النائبين بجربة وجوع الهبهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة وجوع الزاهدين حكمة وفيالتوراة آتق الله وإذا شبعت فاذكر الجياع وقال أبو سلمان لأن آثرك لقمة منعشائ أحب إلى من قيام ليلة إلىالصبح وقال.أيضا الجوع عند الله في خزائنه لايعطيه إلامن أحبه وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى نيَّفا وعشرين يوماً لاياً كل وكان يكفيه لطعامه فىالسنة درهم وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال لايوانى القيامة عمل بر" أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالني سلى الله عليه وسلم في أكله وقال لم ير الأكياس شيئًا أنفع من الجوع للدين والدنيا وقال لاأعلم شيئًا أضر على طلاب الآخرة من الأكل وقال وضعت الحسكمة والعلم فىالجوع ووضعت (١) حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يمتلى شبعاً قط وربمـا بكيت رحمة له لمـا أرى به من الجوع الحديث لم أجده أيضا[١] (٢) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحارث بن أنى أسامة في مسنده بسند ضعيف (٣) حديث أي هريرة ماشبع الني صلىالله عليه وسلم ثلاثة أبام تباعا من خبز الحنطة حتىفارق الدنيا أخرجه م وقدتقدم (٤) حديث إن أهلالجوع فىالدنياهم أهلالشبع فىالآخرة طبوأ بوسم فىالحلية منحديث ابن عباس باسناد ضعف [١] وجد بهامش العرافي مايأتي ، قلت : بل له أصل أخرجه أبو موسى المديني مطولا في كتاب

استحلاء الوت وأورد منه عياض في الشفاء 1 هـ.

عن أيه قال: قال وسول اقه صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافي في بدنه عنده قوت بومه فكأعاحزته الدنياج وقيل في تفسير قوله تعالى ـ فلنحبينه حباة طبسة - هي القناعة فالصوفىقوام طينفسه بالقسط عالم بطبائع أأنفس وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لملمه بدائها ودوائها . وقال أبو ملهان الداراني القناعة من الرمنا كا أن الودع من الزهد . ومن أخلاق الصوفية ترك للراءوالحبادلة والغضب إلابحق واعتاد الرفق والحسلم وذلك أن النفوس نثب وتظهر

العصية والجهل في الشبع وقال ماعبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال وقدجاء في الحديث و ثلث للطمام فمن زاد عليه فانما يأكل من حسناته (١) «وسئلءن الزيادة ففاللا بجدالزيادة حق يكون الترك أحب إليه من الأكل ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن بجملها ليلتين فاذاكان ذلك وجد الزيادة وقال ما صار الأبدال أبدالا إلا بالحماس البطونوالسهروالسمتوالحلوةوقالعرأسكل بركزل من السهاء إلى الأرض الجوع ورأس كل فجور بينهما الشبيع وقال من جوع نفسه انقطعت عنه الوساوس وقال إقبال افمه عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامنشاءاللهوقال اعلمواأن هذا زمان لاينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقنايها بالجوع والسهر والجهدوةالمامرطىوجهالأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روى فسلم من النصية وإن شكر الله تعالى فكيف الشبح من الطعام. وسئل حكيم بأى قيد أفيد ننسى قال قيدها بالبوع والمطش وذللها باخمالالدكروترك العزوصغرها بوضعها تحتّ أرجل أبناء الآخرة واكسرها بترك زى القراء عن ظاهرهاوا عجمنآ فاتهابدوامسوم الظن بها واصمها غلاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إن الله تعالى ماصافي أحدا إلا بالجوعولامشوا علىالماء إلا بنولا طويت لهمالأرض إلا بالجوع ولا تولاهم اقه تعالى إلابالجوع وقال أبو طالب المسكى مثلالبطن مثل للزهروهو العودالهوفذوالأوتار إنماحسن صوته لخفتهورقته ولأنه أجوف غير ممتلى. وكذلك الحوف إذا خلاكان أعذب للنلاوة وأدومالقياموأقلللمنام.وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الواحة .وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحاً لم يأكل فخطر بياله الحيز فانقطع عن للناجاة فاذا رغيف موضوع بين يديه فجلس بيكي على فقد الناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسي بارك الله فيك ياولي الله ادم الله تمالي لي فاني كنت في حالة فخطر يبالي الحيرة المطمت عن قال الشبيخ اللهم إن كنت تعلم أن الحبر خطر بيالي منذ عرفتك فلا تغفر لي بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فـكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لمــا قربه الله عز وجل نجياكان قد ترك الأكل أربعين يوما ثلاثين ثم عشرا على ماورد به القرآن لأنه أمسك بغير تبييت يومافزيدعشرة لأجل ذلك. (بيان فوائد الجوع وآفات الشبع)

قال رسول الله صلى الله على وسلم «جاهدوا أنفسكم بالجوع والمطش فان الأجر في ذلك» [ ١] ولعلك تقول هذا الفضل العظيم اللجوع من أبن هو وما سببه وليس فيه الإيلام المعدة ومقاساة الأذى فان كان كذلك فينفى أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الانسان من ضرب به لنفسه وقطعه للحمه وتناو فه الأشياء المكروهة وما عرى جراه فاعلم أن هذا يشاهى قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفته لحراهة الدواء ومرارته فأخذ يتناول كل ما يكرهه من الذاق وهو غلط بل نفعه في خاصة في الدواء وليس لمكونه مرا وإيما يقف على تلك المخاصية الأطباء فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا محاسرة العملاء ومن مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة كما أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة كما أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعمل وجه كونه نافعا ولكنا نشرح الك ذلك إن أردت أن ترقي من درجة العلم قال الله تعالم إلى درجة العلم قال الله تعالم إلى يوم الله الدين آمنو امنسكم والذين أو تو العلم درجات فتقول في الجوع عشر فوائد: الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذال بسير ورث البلادة وحمى القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حتى محتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن

(١) حديث ثلث الطمام تقدم .

[١] ١٠ يث جاهه: را أناسكم لم يخرجه العراقي .

في للمارين والصوفي كلبا رأى تنس صاحبه ظاهرة قابلها بالقلب وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة قال اأته تعالى تعلما لعباده \_ ادفع بالقحى أحسن فاذا الذى يينك وبينه عداوة كأنه ولي حيم ولابرع الراوإلا من نفوس زكةانزع منها الغلووجودالغل فى النفوس مراء الباطن وإذا انتزع للراء من الباطن ذهب سن الظاهر أيشاوقديكون الفل في النفس معمن يشاكله ويماثلهاوجود النافسة ومن استقصى في تذويب النفس بنار الزهادة فى الدنيا ينمحى الفل من باطنه ولاتبق عنده منافسة دنيوية

في حظوظ عاجلة من جاه ومال قال الله نعالي فى وصف أهل الحنة التقين ــ ونزعنا مافي صدورهم من غل\_قال أبو حفس كيف يبقى الفل في قاوبُ التلفت باقه وانفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره فان تلك قاوب سافية من هواجس النفسوس وظلمات الطبائع بل كحلت بنور النوفيق فسارت إخوانافهكذا قلوب أهل التصوف والمجتمعين علىالسكامة الواحدة ومن النزم بشروط الطسريق والانكباب على الظفر بالتحقيق. والناس رجلان :رجل طالب ماعند الله تعالى ويدعو إلى ماعند الله

الجريان في الأفكار وعن سرعة الادراك بل الشي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسدذهنه وصار بطىء الفهم والإدراك . وقال أبو سلهان الداراني عليك بالجوع فانه مذلة للنفس ورقة للقلب وهو يورث الم الساوى وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَحيوا قلوبُكُمْ بَعْلَةَ الضَّجَكُ وقلة الشَّبْعِ وطهرُوها بالجوع نسفو وترق (١) ﴾ ويقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل الفناعة مثل السعاب والحكمة كالمطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ أَجَاعُ بِطِنْهُ عَظِمْتُ فَكُرَتُهُ وَفَطِنْ قَلْبِهِ ٣٠ ﴾ وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من شبع ونام قسا قلبه ثم قال لسكل شي. زكاة وزكاة البدن الجوع (٢٦ ﴾ وقال الشبلي ماجمت أنه يوما إلا رأيت في قلي بابا مفتوحاً من الحسكمة والعبرة مارأيته قط وليس غِني أن غاية القصود من العبادات الفكر الوصل إلىالمرفةوالاستبصار محقائق الحق والشبع بمنع منه والجوع يفتح بابه وللمرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة و لهذا قال لذيان لابنه يابني إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطامي الجوع سحاب فاذا جاع العب. أمطر القلب الحُسَكَة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نُورِ الحُسَكَةِ الجُوعَ والتباعد من الله عزوجل الشبع والقربة إلى الله عز وجل حب المساكين والدنو منهم . لانشبعوا فنطفئوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات فى خُفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح (٢) ، الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤهالدي. يتهيأ لادراك لذة الثابرة والتأثر بالذكر فكم من ذكر بجرى على اللسان مع حضور القلبولكن القلب لايلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب وقد يرق في بعض الأحوال فيهظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة وخلو المعدة هو السبب الأظهرفيه.وقالأبوسلمانالدرانيأحلي مانسكون إلى العبادة إذا النصق ظهرى ببطنى . وقال الجنيد عجمل أحدهم بينه وبين صدرمخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة . وقال أبو سليان إذا جاع القلب وعطش صبا ورقووإذا بشبع عمى وغلظ فاذا تأثر القلب بلذة الناجاة أمر وراء تيسير الفسكر واقتناص العرفة فهى فائدة ثانيةً . الفائدة الثالثة : الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطنيان والففلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا ممثل بشيء كما تذَلَّ بالجوع فعنــــد. تسكن لربها وتخشع له وتنف طي هجزها وذلهسا إذ ضعفت منتها وضاقت حياتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشاهد الانسان ذل نفسسه وعجزه لايرى عزة مولاه ولا فهره وإنمنا سعادته فى أن يكون دأتمنا مشاهدا نفسه بعين الذل والعجزومولاه بعينالمزوالقدرةوالقهر فليكن دائماجائها مضطرا إلى مولاه مشاهدا للاضطرار بالدوق ولأجل ذلك لمما عرضت الدنيا وخزائها على النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لابل أجوع يوما وأشبع يومافاذا جمت صبرت وتضرعت وإذا شبعت شكرت (٥٠) ۗ أو كما قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والذل (١) حديث أحيوا قاوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو ونرق لم أجد له أصلا (٢) حديث من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا (٣) حديث من شبع ونام قسا قلبه ثم قال إن لسكل ثي. زكاة وإن زكاة الجسد الجوع . من حسديث أي هربرة لسكل شي. زكاة وزكاة الجسد الصوم وإسناده ضعيف (٤) حسديث نور الحسكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع الحد ، ذكر، أبو منصور الديلي في مستند الفردوس من حسديث أي هريرة وكتب عليه إنه مسند ومن علامة مارواه باسناده (٥) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث تقدم وهو عند ت .

تفسه وغير الخالل حقق الصوقي معهدامنافسة ومماء وغل فان هذا معه فی طریق واحد ووجهة وأحدةواخوه ومعينه والؤمنون كالبنيان يشد بسنه بسنا ورجل مفتتن جي من عبة الجاه والمبال والرياسة ونظر الحُلق فما للصوفى مع هذا منافسة لأنه زهد فها فيه رغب فمن شأن الصوفى أن ينظر إلى مثل هذا نظر زحمة وشفقة حيث براه محجوبا مفتتنا فسلا ينطوى له على غل ولا عاريه في الظاهر على شيء لعلمه يظهور نفسه الأمارة بالسوء في المراء والمجادلة . أخسرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على

والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق بابا من أبواب النار فقد فتح بابا من أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالمشرق والمنرب فالقرب من أحــدهما بعد من الآخر . الفائلة الرابعة : أن لاينسي بلا. إنه وعذابه ولاينسي أهل البلاء فان الشبعان ينسي الجاثم وينسي الجوع والعبد الفطن لايشاهد بلاء من غسيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطش الحلق في عرصات القيامة ومن جوءه جوع أهل النار حتى إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والهل فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذابالآخرة وآلامها فانه هواللك بهيح الحوف فمن لم يكن فىذلة ولاعلة ولاقلة ولابلاء نسىءذاب الآخرة ولم يتمثل فىنفسه ولم يفلب طى قلبه فينغى أن يكون العبد في مقاساة بلاء أومشاهدة بلاء وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فان فيه فوائد حمة سوى تذكرعذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاصالبلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ولذلك قيل ليوسف عليه السلام لم تجوع وفي يدك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع فذكر الجائمين والهتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان فيغفلة عن ألم الجائم . الفائدة الحامسة : وهي من أكبر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء طي النفس الأمارة بالسوء قان منشأً المعاصى كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لامحالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإثما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجمحت فسكذلك النفس كمآ قيل لبعض مابالك مع كبرك لاتتمهد بدنك وقد آنهد فقال لأنه سريع المرح فاحشالأشر فأخاف أن يجمع بى فيورَّطنى فلائن أحمله على الشدائد أحب إلى منأن محملنى على الفواحش . وقال ذوالنون ماشبعت قط إلاغضيت أوهمت بمحسية . وقالت عائشة رضى الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبح إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد ولذلك قبل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل مايندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة المكلام فان الجاثع لابتحرك عليه شهوة فضول المكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالفيبة والفحش والكذب والنميمة وغسيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا شبع افتقرإلىفاكهة فيتفكه لامحالة بأعراضالناس ولايكب الناس فىالنار علىمناخرهم إلاحصائد ألسنتهم . وأماشهوة الفرج : فلا تخنى غائلتها والجوع يكنى شرها وإذا شبع الرجل.لم يملك فرجه وإن منعته التقوى فلا علك عينه فالعين نزنى كما أن الفرج بزى فان ملك عينه بغض الطرف فلا بملك فسكره فيخطر له منالأفسكار الرديئة وحديث النفس بأسبابالشهوة ومايتشوش به مناجاته وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا وإلا فجميع معاصى الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الحبر البحت سنة لايخلط به شيئًا من الشهوات ويأكل فى نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء . الفائدة السادسة : دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشبوخ يقول عند حضور الطعام معاشر الريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فنرقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا وأجم رأى سبعين صديقا طي أن كثرة النوم من كثرة الثيرب وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوتالتهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب والعمر أنفس الجواهر وهو رأسمال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر ثم فضيلة النهجد لأنحنق وفيالنوم فواتها ومهما

غلب النوم فان تهجد لم يجد حلاوة العبادة ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم ويمنعه ذلك أيضا من الهجد وبحوجه إلى الفسل إما بالمساء البارد فيتأذى به أو محتاج إلى الحسام وربما لايقدر عليه بالليل فيفوته الوتر إن كان قد أخره إلى الهجد ثم بحتاج إلى مؤنة الحام وربما تقع عينه على عورة ف دخول الحام فان فيه أخطارا ذكر ناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع. وقدقال أبوسلمان الداراني الاحتلام عقوبة وإيما قال ذلك لأنه عنم من عبادات كثيرة لتعذر النسل في كل حال فالنوم منهم الآفات والشبع مجلبة له والجوم مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير للواظبة على العبادة فان لأكل عنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما يحتاج إلى زمان ف شراء الطعام وطبخه ثم محتاج إلى غسل البدوالحلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه والأوفات للصروفة إلى هذا لوصرفها إلى الله كر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه . قال السرى رأيت مع على الجرجاني سويقا يستف منه نقلت ماحملك على هذا قال إني حسبت مابين للضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضغت الحبز منذ أربعين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه فىالضغ وكل نفس منالعمر جوهرة نفيسة لاقيمة لها فينبغي أن يستوفى منه خزانة باقية فىالآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . ومن حملة مايتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد فانه محتاج إلى الحروج لكثرة شرب المساء وإراقته ومن جملته العموم فانه يتيسر لمن تعود الجوع فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرفأوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كشيرة وإبما يستحفرها الغافلون الدينام يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها \_ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون \_ وقد أشار أبوسلمان الداراني إلىست آفات من الشبع ففال : من شبع دخل عليه ست آفات ققد حلاوة المناجاة وتعذر حفظالحكمة وحرمانالشفقة علىالحلق لأنه إذا شبع ظنأنالحلق كلهم شباع وثقل العبادة وزياءة الشهواتوأنسائر المؤمنينيدورون حولالساجدوالشباع يدورون حول الزابل. الفائدة الثامنة : يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط فى للعدة والعروق ثم للرض بمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من الله كر والفكر وينغص العيش وبحوج إلى الفصــد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك بحتاج إلى مؤن ونفقات لابخلو الانسان منها بعد النعب عن أنواع من العاصي واقتحام الشهوات وفي الجوع ما يمنع ذلك كله . حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراقى وسوادى وقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لاداء فيه فقال الهندي الدواء الذي لاداء فيه عندي هو الإهليلج الأسود وقال العراقي هوحب الرشاد الأبيض وقال الرومي هو عندي للناء الحار" وقال السوادي وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المدة وهذا داء وحب الرشاد يزلق المدة وهذا داء والماء آلحار يرخى المدة وهذا داء قالوا فمنا عندك فقال الدواء الذي لاداء معه عندي أن لاتاً كل الطمام حتى تشتهيه وأن ترفع يدك عنه وأنت تشنهيه فقالوا صدقت . وذكر لبعضالفلاسفة من أطباء أهل السكتاب قول الني صلى الله عليه وسلم ﴿ ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس (١) ﴾ فتعجب منه وقال ماسمت كلاما في فلة المطيام أحكم من هذا وإنه لـكلام حكيم وقال صلى الله عليه وسلم « البطنة أصل الداء والحية أصل الدواء وعودواكل جسم ما اعتاد (٢٦) و وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الحبر لامن ذاك وقال ابن سالم: (١) حسديث ثلث للطعام تقدم أيضًا (٢) حسديث البطنه أصل الداء والحية أصل الدواء وعودوا

قال أنا أبو الفتسم المروىقالأنا أبونصر الترياقي قال أنا أبو محد الجسراحي قال أنا أبو العباس المحبسون قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا زياد بن أبوب قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبداللك عن عكرمة عن الن عباس رضي الله عنيما عن النىصلىالله عليه وسلم قال ولاعبار أخاك ولا تمده موعدا فتخلفه وفي الحبر ه من ترك للراء وهو مبطل بنيله ييت في ربض الجنة ومن ترك للراء وهو محق بني له في وسطها ومنحسنخلقه بنىله فيأعلاها، وأخبرنا شيخنا شيخ الاملام أبو النجيب قال أنا من أكل خير الحنطة محتا بأدب لم يعتل إلا علة الوت قبل وما الأدب قال نأكل بعد الجوع وترفع

قبلالشبع . وقال بعضأفاضل الأطباء فيذم الاستكثار إنأنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضرّ ما أدخل معدته المالح ولأن يقلل منالمالح خير له منأن يـ شكثر منالرمان وفي الحديث ﴿ صوموا تسحوا (١١)، فني السوم والجوع وتقليل الطعام صمة الأجسام من الأسقاء وصمة القاوب من سقم الطغيانوالبطر وغيرهما . الفائدة الناسعة : خفة المؤنة فان من تعود قلة الأكل كمفاه من المال قدر يسير والذي تعود الشبيع صاريطنه غريما ملازما له آخذا بمخنقه في كل يوم فيقول ماذا تأكل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل للداخل فيكتسب من الحرام فيصى أو من الحلال فبذل وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو فاية الذل والقاءة والمؤمن خفيف المؤنة . وقال بعض الحكاء إنى لأقضى عامة حوائجى بالترك فيكون ذلك أروح لقلي . وقال آخر إذا أردت أن أستفرض من غيرى لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركُّت الشهوة فهي خبير غريم لي وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسأل أصابه عن سعر المأكولات فيقال إنها غالية فيقول أرخصوها بالترك. وقال سهل رحمه الله الأكولمذموم فىثلاثة أحوال : إن كانمنأهل العبادة فيكسل وإن كانمكتسبا فلايسلم من الآفات وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه . وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج وسبب شهوة الفرج شهوة البطن وفى تَفْلِلُ الأكْلُ مَاعِمَمُ هَذَهُ الأحوالَ كُلَّهَا وَهِي أَبُوابِ النَّارُ وَقَاحَمُمُهَا فَتَحَ أَبُوابِ الجِّنةَ كَا قَالَ صلى الله عليه وسلم ﴿أدبُوا قرع باب الجنة بالجوع ﴾ فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضًا وصار حراً واستغنى عن الناس واستراح من التنب وتخلى لعبادة لله عز وجل وتجارة الآخرة فيكون من الذين لاتلهيهم تجارة ولايسع عن ذكر الله وإعما لاتلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأما الهتاج فتلميه لامحالة . الفائدة العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فِصْلُ من الأطعمة طى الينامى والمساكين فيكون يوم القيامة فى ظل صـدقته <sup>(٢)</sup> كما ورد به الحسير. فما يأكله كان خزانته الكنيف ومايتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى فليس للعبد من ماله إلا ماتصدق فأبتى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى فالتصــدق بفضلات الطمام أولى من التخمة والشبع . وكان ا الحسن رحمة الله عليــه إذا تلاقوله تعالى ــ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفتن منها وحملها الإنسسان إنه كان ظلوما جهولا ـ قال عرضها طي السموات السبع الطباق والطرائق الق زينها بالنجوم وحمسلة العرش العظيم فقال لهمما سبحانه وتسالى هل تحملين الأمانة بمنا فيها قالت وما فيها ؟ قال إن أحسات جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت لاء ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبــال الشم الشوامخ الصلاب الصعاب فقال لهما هل تحملين الأمانة بمما فيها قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والعقوبة ققالت لا ، ثم عرضها على الانسان فحملها إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه ققد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافا فإذا مستعوا فيها وسنوا بها دورهم ومنسيقوا بها قبورهم وأصنوا براذيهم وأهزلوا دينهم وأتعبوا أغسهم بالعسدو والرواح إلى باب الساطان يتعرضون كل بدن عــا اعتاد لم أجد 4 أصلا (١) حديث صوموا تصحوا الطبران في الأوسط وأبو نعم في الطب النبوى من حديث أى هربرة بسند ضعيف (٧) حديث كل امرى في ظل صدقته ك من

حديث عقبة بن عاص وقد تقدم .

أبؤ عبسد الرحمن السهروردي عجد من أبي عبدالله الماليني قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي فالرأنا أبوعمد عبداله ا بن أحمد الحوى قال أنا أبو عمـــران عيسى السمرقندي قال أنا أبو عسد عبد الله من عبد الرحمن الدارمى قال حدثنا عي بن بسطام عن محي ابن حمزة قالحدثنا النعان ابن مكحول عن ابن عباس رضی اقه عهما خالقال رسولانمه صلى الله عليه وسلم و مبن طلب السلم ليدهي به العلناء أو بمسارى به السفهاء أو بريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله تعالى جهنم » انظر کیف

للبلاء وهم من الله في عافية يقول أحدهم تبيعني أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا يشكئ على شماله ويأكل من غير ماله حديثه سخرة وماله حرام حق إذا أخذته الكفلة ونزلت به البطنة قال ياغلام اثنى بعن أهضم به طعامي بالسكم أطعامك تهضم إنما دينك تهضم أبن الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه و ونظر رسول الله صلى أن عليه ومن أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه و ونظر مدال الله صلى أن عليه ومن أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه و ونظر المدال المن خيرا المن أبي أبي وقدمته لآخرتك وآثرت به غيرك . وعن الحسن قال والله لقد أدركت أقواما كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لأكله فيقول والله الأجمل هذا أقواما كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لأكله فيقول والله الأجسر هذا ولاتناهي فوائدها فالجوع خزانة عظيمة لفوائد المتجوع ينشعب من كلفائدة فوائد الا ينحصر عددها الآخرة وباب الرعبة بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة فاذا لم تعرف هذا وسدة في غضل الجوع كانت لك رتبة القلدين في الإعيان والله أعلم بالصواب .

( يبان طريق الريامة في كسر شهوة البطن )

اعلم أنطى الريد في بطنه ومأكوله أربع وظائف : الأولى أن لايأكل إلاحلالا فان العبادة مع أكل ألحرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا مانجب مهاعاته من درجات الورع في كتاب الحلاله والحرام ونبتى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطمام فىالقلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس المأكول في تناول للشنهيات وتركيا . أما الوظيفة الأولى: في تقليل الطمام فسبيلالرياضة فيه الندريج فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجله وضعف وعظمت مشقته فينبغي أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامه المتاد فان كان يأكل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزءا من تمانية وعشرين جزءا أو جزءا من ثلاثين جزءا فيرجع إلى رغيف فيشهر ولايستضربه ولايظهر أثره فانشاء فعل فيذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة فيترك كل يوم مقدار لقمة وينقصه عما أكله بالأمس شمهذا فيه أربع درجات أقساها أنبرد نفسه إلى قدر القوام الذي لابيق دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سَهِل التستري رحمة الله عليه إذ قال إن الله استعبد الحلق بثلاث: بالحياة والعقل والقوة فان خاف العبد على اثنسين منها وهي الحياة والعقل أكل وأفطر إنكان صائما وتكلف الطلب إنكان فقيرا وإن لم يخف عليهما بل طي القوة قال فينبغي أن لايبالي ولوضف حق صلى قاعدا ورأى أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته تأثما مع كثرة الأكل. وسئل سهل عن بدايته وما كان يقتات به فقال كان قوتي في كِل سنة ثلاثة دراهم كنت آخذبدرهم دبسا وبدرهم دقيقالأرز . وبدرهم سمناوأخلط الجميع وأسوى منه ثلثاثة وستين أكرة آخذ في كالبلة أكرة أفطرعلها فقيلله فالساعة كيف تأكل قال بغيرحد ولاتوقيت . ويحكى عن الرهابين أنهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام . العرجة الثانية أن يرد نفسه بالريامة في اليوم والليلة إلى نسمت مدوهو رغيف وشيَّ عما يكون الأربعة منه منا (١) حديث نظر إلى رجل صين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقاله لوكان هذا فيغير هذا لكان

خيرا لك أحمد وك في السندرك والبهتي في الشعب من حسديث جعدة الجشمي وإسناده جيد .

جىل رسول الله صلى الله عليه وسلم الماراة مع السفهاء سيبا لدخول النار وذلك بظهور نفوسهم فيطاب القهر والغلبة والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في الآدمي . قال بعضهم : المجادل الماري يضع في نفسه عنه الحوض في الجدال أن لايقنع جى ومن لايقنع إلا أن لايقنع فما إلى فناعته سبيل فنفس الصوفي تبدلت صفاتها وذهب عنه مقة الشيطنة والسبعية وتبدل باللين والرفق والسهولة والطمأنينة روى عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿والذينفسي يده لابسلم عبد

حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى بأمن جاره بوائقه » انظر كيف جعل الني صلى الله عليه وسلممن شرط الاسلام سلامة القلبواللسان وروى عنه عليه السلام أنه مر بقوم وهم يحدون حجرا قال ماهذاقالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبركم بأشد من هــذا رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكامه وروى أنه جاء غلام لأبي ذر وقد كــــ رجلشاة فقال أبوذر من کمر رجل هذه الشاة فقال أنا قال ولم فعلت ذلك قال عمدا فعلت قال ولم قال أغظك فضرني

ويشبه أن يكون هــذا مقدار ثلث البطن و حق الأ كثرين كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق اللقبات لأن هــــذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لمبــا دون العشرة وقد كان ذلك عادة عمر رضى الله عنه إذ كان يأكل سبــع لفم أو تسع لقم . الدرجة الثالثة : أن يردها إلى مقدار المدوهو رغبفان ونصف وهذا بزيد على ثلث البطن فى حق الأكثرين وبكاد يتنهمى إلى ثلثي البطن ويبقى ثلث للشراب ولا يبقي شيء للذكر وفي بعض الألفاظ ثلث للذكر بدل قوله للنفس. الدرجةالرابعة: أن يزيد على المد إلى الن ويشبه أن يكون ماوراء الن إسرافا مخالفا لقوله تعالىــولالـــرفواــأعنى في حق الأكثرين فان مقدار الحاجة إلى الطعام يحتاف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغل به وههنا طربق خامس لاتقدير فيه ولكنه موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبضبده وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفاأو رغيفين فلا يتبين لهحد الجوع الصادق ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذكر للجوع الصادق علامات : إحداهاأن لا تطلب النفس الأدم بل تأكل الحنز وحــد. بشهوة أي خنزكان فمهما طلبت نفسه خبرًا بعينه أو طلبت أدما فليس ذلك بالجوع الصادق وقد قيل من علامته أن يبصق فلا يقع الدباب عليه أى لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فردل ذلك على خلو المعدة ومعرفة ذلك غامض،فالصوابالمربدأن يقدر مع نفسه القدر الذي لايضعفه عن العبادة التي هو بصددها فاذااتهمي إليهوقف وإن بقيت شهوته وعلى الجحلة فتقدير الطعام لامكن لأنه مختلف بالأحوال والأشخاص، نعمقدكان قوتجماعة من الصحابة صاعا من حنطة فى كل جمعة فاذا أكلوا التمر اقتانوا منه صاعا ونصفا وصاع الحنطةأر بعةأمدادفيكونكل يوم قريبًا من نصف مد وهو ماذكرناه أنه قدر ثلث البطن واحتيج فيالتمر إلى زيادة لسقوط النوى منه وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليه شيئا حتى ألقاء فانى صمعته يفول ﴿ أَقْرَبُكُمْ مَنْ مُجَلِّسًا يُومَالْقَيَامَةُوأُحبِكُمْ إلى من مات على ماهو عليه اليوم (١) ، وكان يقول في إنكار وعلى بعض الصحابة قد غير تم ينخل لـكم الشعيرُ ولم يكن ينخل وخبرتم الرفقووجمتم بين إدامين واختلفعليكم ألوان الطعاموغدا أحدكمني ثوب وراح في آخر ولم نكونوا هكذا على عهد رسول الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَكَانَ وَتُأْهِلُ الصَّفَامَدَ امْنَ عُربِينَ اثْنَيْن في كُلُّ يوم (٢) والمد رطل وثلث ويسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول الؤمن مثل العميزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الساء والنافق مثل السبع الضارى بلعا بلعاوسرطا سرطا لايطوى بطنه لجاره ولا يؤثرأخاه بفضله رجهواهذهالفضول أمامكم وقالسهل لوكانت الدنيا دما عبيطا لـكان قوت الؤمن منها حلالا لأن أكل المؤمن عندالضرورة بقدرالقوام نقط . الوظيفة الثانية: فيوقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أربع درجات : الدرجة العلياأن يطوى ثلاثة أيام ألما فوقها وفى الريدين من رد الرياضة إلى الطى لا إلىالقدار حى انهمى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما وانهمي إليــه جماعة من العلمساء يكثر عددهم منهم محمد بن عمروالقرنى وعبد الرحمن بن إبراهيم ورحيم وإبراهيم التميمى وحجاج بن فرافصة وحفصالعا بدالصيصىوالسلم ابن سعيد وزهير وسلمان الحواص وسهل بن عبد الله التسترى وإبراهيم بن أحمد الحواصوقدكان أبو بكر الصديق رضي الله عنــه يطوى سنة أيام وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام (١) حديث أبى ذر أقر بكم منى مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليومأحمد في كتاب الزهد و،ن طريقه أبو نعيم في الحلية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (٧) حديث

كان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين في كل يوم ك وصحح إسنادهمن حديث طلحة البصرى .

وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروى أن الثورى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان اللاتا ثلاثا كل ذلك كافوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة . قال بعض العلمـاء من طوى أنه أربمين يوما ظهرت له قدرة من اللسكوت أي كوشف بيعض الأسرار الإلهية . وقد حكىأن بعض أهل هذه الطائفة من براهب فذاكره بحاله وطمع في إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور فسكلمه في ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن السبيح كان يطوى أرجين يوما وإن ذلك معجزة لاتكون إلالني أوسديق فقال له الصوفي فان طويت خمسين يوما تترك ماأنت عليه وتدخل فيدين الاسلام ونعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم فجنس لايبرح إلا حيث يراه حتى طوى خمسين يوما ثم قال وأزيدك أيضا فطوى إلى عام الستين فنعجب الراهب منه وقال ماكنت أظن أنأحدامجاوز السبح فكان ذلك سبب إسلامه وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلامكاشف محمول شفل بمشاهدة ما قطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في لذته وأنساه جوعته وحاجته . الدرجةالثا نية:أن يطوى ومن إلى ثلاثة وليس ذلك خارجًا عن العادة بل هو قريب عكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة. الدرجة الثالثة : وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأفلوماجاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع حق لا يكون له حالة جوع وذلك فعل الترفين وهو بعيدمن السنة فقد روى أبو سعيد الحُدرى رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم ينعش وإذاتعشى لم يتفد (١) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة وقال النيم الله المائشة ﴿ إِياكُ والسرف فانأ كلتين في يوم من السرف وأكلة واحدة في كل يومين إقتاروأ كلة في كل يومقوام بين:لك<sup>(٢)</sup>¢وهو المحمود في كناب الله عز وجل ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحر اقبل طاوع الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح فيحصلله جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام وخلو القلب لفراغ المدة ورقة الفكر واجهاع الهم وسكون النفس إلى العلوم فلا تنازعه قبلوقته.وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ماقام رسول الله صلى اقمه عليه وسلم قيامكم هذاقطوإن كان ليقوم حتى تورم قدماه وماواصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلىالسحر<sup>(٢)</sup>وفى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عَلِيَّتُهُ بواصل إلى السحر (١) فان كان يلتفت قلبالصائم بعدالغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين فان كان رغيفين مثلا أكل رغيفا عند الفطر ورغيفا عند السحر لتسكن نفسه ويخف بدنهعندالتهجدولا يشتدبالتهار جوعه لأجل التسحر فيستمين بالرغيف الأول على النهجد وبالثاني على الصوم ومن كان يصوم بوما ويفطّر يوما فلا بأس أن يأكلكل يوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذهالطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه . الوظيفة الثالثة : في نوع الطعاموترك الاداموأعلى الطعام مخ البر فاناغل فهوغاية الترفه وأوسطهشعيرمنخولوأدناهشمير لم ينخلوأعلىالأدماللحموالحلاوةوأدناهالملح (۱) حدیث أی سعید الحدری كان إذا تغسدی لم ينعش وإذا تعشی لم ينغد لم أجــد له أصلا (٢) حديث قال لعائشة إياك والاسراف فان أكلتين في يوم من السرف البيهي في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف (٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ماقام رسول صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم حتى تزلع قدماه رواهن محتصرا كان يصل حق تزلع قدماه واسناده جيد (٤) حديث عائشة كان يواصل إلى السحر لم أجده من فعله وإنماهو

من قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه خ من حديثًا بي سعيدوأماهو فكان

يواصل وهو من خصائصه

فتأثم فقال أبو ذر لأغيظن من حضك هلى غدظى فأعتقه . وروى الأصمعي عن أعسراني قال إذا أشكل عليك أمران لاتدرى أيهما أرشد فخالف أقربهما إلى هواك فان أكثر ما يكون الحطأ مع متابعة الهوى أخبرنا أبو زرعة عن أيه أى المضل قال أناأ بوبكر محمد بن أحمد بن على قال أنا خورشيد قال ثما إيراهيم بن عبدالله قال ثنا أحمد بن محمد ابن سليم قال ثناالزبير ابن بكار قال ثناسعيد ابن معد عن أخيــه عن جـده عن أبي هروة رضى الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال

وثلاثمنجياتوثلاث مهلسكات فأما للنجيات غشية الله في السر والعلانبةوالحسكمبالحق غنسد النشب والرمثا والانتصاد عند الفقر والغنى وأما المهلسكات فشح مطاع وهوى متبغ وإعجاب للرء بنفسه 🛭 فالحسكم بالحق عنسد النضب والرمثا لايسبع إلامن عالمرباني أمبرعلى نفسه يصرفها بعقل حاضر وقلب بقظان ونظر إلى الله عبن الاحتساب. نتسل أنهم كانوا ينومنأون عن إيداء السلم يقول بعضهم لأن أتوضأ من كلة خبيثة أحبإلى من أن أنوساً منطعام طيب . وقال عبد الله بن عباس رمضائم عنهما الحدث والحل وأوسطه للزورات بالأدهان من غير لحم وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الإدام طى الدوام بل الامتناع عن الشهوات فان كل لديد يشتبيه الانسان وأكله اقتضى ذلك بطرا في نفسه وقسوة فىقلبه وأنسا له بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره للوت ولقاء الله تعالى وتصيرالدنيا جنة فحّه ويكون للوت سجنا له وإذا منع نفسه عن شهوائها ومنيق عليها وحرمها للمائهما صارتالدنيا سجنًا عليه ومضيقًا له فاشتهت نفسه الافلات منها فيكون الوت إطلاقها وإليه الاشارة بقول عمى ابن معاذ حيث قال معاشر الصدية ين جو عوا أنفسكم لو ليمة الفردوس فان شهوة الطعام طي قدر تجويع النفس فكل ماذكرناه من آفاتالشبع فانه يجرى في كلالشهوات وتناول الملمات فلا نطولباعادته فلالك يعظم التوابق ترك الشهوات منالباحات ويعظم الحطرفى تناولها حق الصلى الله عليه وسلم و شرار أمق الذين يأكلون منع الحنطة (١) ي وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على معني أن من أكله مرة أو مرتين لم يعص ومن داوم عليه أيضا فلا يسمى بتناوله ولكن تتربى نفسه بالنعيم فتأنس بالدنيا وتألف اللذات وتسعى في طابها فيجرها ذلك إلى العاصي فهم شرار الأمة لأن منع الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاص وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ شرار أمق الذينَ غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم (٢٠) و وإنما همتهم ألوان الطعسام وأنواع اللباس ويتشدقون فى السكلام وأوحى الله تعسالي إلى مومى عليه السلام اذكر أنك ساكن القبر فان ذلك يمنعك من كثير الشهوات وقد اشتد خوف السلف من تناول لديد الأطعمة ونمرس النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعسالي منه غاية السعادة حتى روى أن وهب بن منبه قال التتي ملكان في السهاء الرابعة فقال أحدها للآخر من أن ؟ قال أمرت بسوقي حوت من البحر اشتهاء فلان البهودي لعنبه الله وقال الآخر أحرت باهراق زيت اشتهاء فلان العابد فهسذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الحير ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه عن شربة ماء بارد بعسل وقال اعزلوا عنى حسابها فلاعبادة أله تعالى أعظم من عالفة النفس فيالشهوات وترك اللذات كما أوردناه في كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهماكان مريضا فاشتبي ممكم طرية فالتمستله بالمدينة فلر توجدتم وجدت بعدكذا وكذا فاشتريت له بدرهم ونسف فشويت وحملت إليه على رغيف فقام سائل على الباب فقال للغلام لفها برغيفها وادفعها إليَّه فقال له الفلام أصلحك الله قد اشتهيتهامنذكذا وكذا فلم نجدها فلماوجدتها اشتريتها بدرهم ونصففنحن تعطيه ثمنها فقال لفهاوادفهها إليه شمقالاالفلام للسائلهل لكأن تأخذ درجاو تتركها قالنعم فأعطاء درجا وأخذهاوأتى بهافوضها بينيديه وقال.قد أعطيته درهما وأخذتها منه فقال لفها وادفعها إليه ولاتأخذ منه الدرهم فاتى مهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أيما امرى» اشتهىشيوة فرد شيوته وآثر بها طي نفسه غفر الله له (٣٠) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من للـاء (١) حديث شرار أمق الذين يأكلون مخ الحنطة لم أجدله أسلا (٢) حديث شرار أمني الذين غذوا بالنميم الحديث ابن عدى في الكامل ومن طريقه البيه في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنتالحسين مرسلا قال الدارقطني في الملل إنه أشبه بالصواب ورواه أبونعيم في الحلية من حديث عائشة اباسناد لابأس به (٣) حديث نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتهى حكمة الحديث وجه حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيمًا امرى اشتهيشهوة فرد شهوته وآثر بها على نصه غفر الله أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب باسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات

القراح فعلىالدنيا وأحلها الدمار (١) ﴾ أشار إلىأنالقصودرد ألم الجوع والعطشودفع خررجادون التنعم بلذات الدنيا ، وبلغ عمر رضى الله عنه أن يزيد بن أبى سفيان يأكل أنواع الطَّمام فقال عمر لمولى له إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فأتوه بثريد لحم فأكلمعه عمرتم قربالشواء وبسط يزيد يده وكف عمريده وقالاله الله بإزيد بنأى سفيانأطعام بعد طعام والذي نفس عمر يبده لتن خالفتم عن سنتهم لبخالفن بكم عن طريقهم ، وعن يسار بن عمير قال ما خلت لممر دقيقا قط إلا وأنا له عاص ، وروى أن عتبة الفلام كان يسجن دقيقه وعففه في الشمس ثم يأكله ويقول كسرة وملع حق يتهيأ فىالآخرة الشواء والطعام الطيب وكان يأخذ السكوز فينرف به من حب كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتبة لو أعطيتني دقيقك فخيزته الك وبردت لك الماء فيقول لها يا أم فلان قد شردت عنى كلب الجوع . قال شقيق بن إبراهيم : لتيت إبراهيم ابن أدهم بحكة فيسوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يكيوهو جالس بناحية من الطريق فمدلت إليه وقعدت عنده وقلت إيش هذا البكاء يا أبا إسحاق فقال خير فعاودته مرة واثنتين وثلاثا فقال باشفيق استر على" قفلت يا أخى فل ماشئت فقال لى اشتهت نفسى منذ ثلاثين سنة سكباجا فمنشها جهدى حتى إذاكان البارحة كنت جالسا وقد غلبنى النعاسإذ أنا بغتى شاب بيده قدم أخضر يعلو منه بخار ورائحة سكباج قال فاجتمعت بهمني عنه فقربه وقال يا إبراهيم كل فقلت ما آكل قدتركته لله عز وجل فقال لى قد أطعمك الله كل فياكان لى جواب إلا أنى بكبت فقال لى كل رحمك الله فقلت قدأمرنا أنلانطرح فيوعاتنا إلامن حيثنعلم فقالكل عافاك الله فانما أعطيته فقيللى يأخضر اذهب عبذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعلم يا إبراهيم أنى ممعت الملائكة بقولون من أعطى فلم يأخذ طلب فلم بمط فقلت إن كان كذلك فها أنا بين بديك\$أجل المقد مع الله تعالى ثم النفتفاذا أنا بختى آخر ناوله شيئا وقال ياخضر لقمه أنت فلم يزل يلقمني حتى نمست فانتبهت وحلاوته في فمى ، قال شقيق فقلت أرنى كفك فأخفت بكفه فقبلتها وقلت يامن يطعم الجياع الشهوات إذا صحوا النع يامن يقدح في الضمير اليقين يامن يشني قلوبهم من عبته آثرى لشقيق عندك حالا ثمرفستايد إبراهيم إلىالساء وقلت بخدر هذا السكف عندك وبغدر صاحبه وبالجود الذى وجد منك جدعلى عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتكوإن لم يستحق ذلكقال فقام إبراهيمومشيحتيأدركنا البيت. وروىعنمالك بندينار أنه بتي أربعين سنة يشتمي لبنا فلمياً كله وأهدى إليه يومارطب تقال لأصحابه كلوا فاذقته منذار بسينسنة . وقال أحمد بن أبي الحوارى : اشنهي أبوسالهان الداراني رغيفا حارا بملح فجئت به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي وقال عجلت إلى شهوتى بعد إطالة جهدى واشفونى قدعزمت طىالتوبة فأقلني قال أحمد فها رأيته أكل لللم حتى لتى الله تمالى ، وقال مالك بنضيم مروت بالبصرة فىالسوق فنظرت إلى البقل فقالت لى نفسى لوأطعمتني الليلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربعين ليلة ، ومكث مالك بن دينار بالبصرة خسين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال يا أهل البصرة عشت فيكم خسين سنة ما أكلت لكم رطبة ولابسرة فإ زاد فيكم مانفس منى ولانفس منىمازاد فيكم وقال طلقت الدنيا منذ خسينسنة اشتهت نفسي لبنا منذ أرجين سنة فوالله لاأطعمها حقَّا لحِق باقه تعالى وقال حماد بن أنَّ حنيفة أتيت داود الطائى والباب مغلق عليه فسممته يقول نفسى اشتهيت جزرا فأطممتك جزرا ثم (١) حديث إذا سددت كلب الجوع يرغيف وكوز من الباء القراح فعلى الدنيا وأهلها الهمار أبومنصور

الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف.

حدثان حدث من فرجك وحبدث من فيك فلا عمل حبوة الوقاروا لحلم إلاالنشب ومخرج عنحد المدل إلى المدوان بتجاوز الحدقيالغضب يتوردم القلب فان كان الغضب طيمن فوقه مما يسجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلدواجتمع فىالقلب ويسيرمنه الحموا لحزن والانكاد ولاينطوى السوفي على مثل هذا لأنه برى الحوادث والإعراض من الله تعالىفلاينكمد ولايغتم والصوفىصاحب الرمنا صاحبالووح والراحة والني عليه السلام أخبر أن الهم والحزن في الشك والسخط. سئل عبد الله بن

عباس رضى الله عنهما عن النم والنضب قال مخرجهما واحدوا الفظ يختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غضبا ومن نازع من لايقوى عليه كتمه حزنا والحرد غضب أيضا ولكن يستعمل إذا قصدالغضوب عليه وإن كان الغضب على من يشاكله وعائله ممن يتردد في الانتقام منه يتردد القلب بين الانقباض والانبساط فيتولدمنه الفلوالحقد ولايأوىمثل هذا إلى تلب الصوفى قال الله تمالی \_ وتزعنا مافی صدورهم من غل ـ وسلامة قلب الصوفي وحاله يقذف زبدالفل والحقد كايقذفالبحر الزبد لمافيه منتلاطم

اشهيت عرا فآليت أن لانا كليه أبدا فسلمت ودخلت فاذا هو وحده ومر أبوحازم بوما في السوق فرأىالفاكهة فاشتهاها فقاللابنه اشترلنا منهذه الفاكهة الفطوعة الممنوعة لعلنا نذه بإلىالفاكهة القلامة اوعة ولاعنوعة فلما اشتراها وآنى جاإليه فاللنف قد خدعتيني حق نظرت واشترت وغلبتني حق اشتريتِ والله لإدنتيه فبعث بها إلى يتامى من الفقراء ، وعن موسى الأشج أنه قال نفسي تشتهى ملحا جريشًا منذُ عَشْتُرُ مِن سَنِّهُ ، وعن أحمد بن خليفة قال نفسي تشنِّي منذ عشر من صنة ماطلبت من إلا الماء حقيم وي فيا أرويتها ، وروى أن عتبة الغلام اشتهى لحما سبع سنين فلما كان بعد ذلك قال استجيئ من نفسي أن أدافعها منذ سبع سنين سنة بعد سنة فاشتريت قطعة لحم على خبز وشويتها وتركنها طارغيف فلقيت صبيا فقلت ألست أنت امن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناولته إياها قالوا وأقبل يبكي ويقرأ ــ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ــ ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث يشتهي تمرا سنين فلماكان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورقعه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا فنزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذا لجراءتى عليك وشرائى التمر بالتيراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلابذنبك علىأن لاتذوقيه . واشترى داود الطائى بنصف فاس بقلا وبفلس خلا وأقبل لبلته كلها يقول لنفسه ويلك ياداود ما أطول حسابك يوم القيامة ثم لم يأكل بعده إلاقفارا وقال،عتبة الفلام يوما لعبدالواحدين يدإن فلانا بصف من نفسه مغزلة ما أعرفها من نفسي قفال لأنك تأكل مع خلاك تمرا وهولايزيد على الحيز شيئا قال فان أنا تركت أكل التمر عرفت تلك النزلة قال نعم وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه لاأبكي الله عينك أعلى التمر تبكي فقال عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر فتصدق عزمه فيالترك وهوإذا ترك شيئا لم بعاوده. وقال جعفرين نصر أمرني الجنيد أن أشتري له النين الوزيري فلما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعها في فمه ثم ألقاها وجعل يبكي ثم قال احمله فقلتله فيذلك فقال هنف بي هانفأما تستحي تركته منأجلي شم تعود إليه ، وقال صالح المرى قلت لعطاء السلمي إنى مشكلف لك شيئا فلا ترد على كرامق فقال افعل مآتريد قال فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق قدلتته بسمن وعسل فقلت لاتبرح حتى يشربها فلما كان من الفد جملت له تحوها فردها ولم يشربها فعانبته ولمنه على ذلك وقلت سبحان الله رددت على كرامتي فلما رأى وجدًى لذلك قال لايسوؤك هذا إنى قد شربتها أول مرة وقدراودت نفسي في الرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك كما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى \_ يتجرَّعه ولايكاد يسيغه \_ الآية . قال صالح فبكيت وتلت في نفسي أنا في واد وأنت في واد آخر ، وقال السرى السقطى نفسي منذ ثلاثين سنة تطالبني أن أغمس جزرة في دبس فما أطعمها . وقال أبوبكر الجلاء أعرف رجلا تقول له نفسه أنا أصبر لك على طيّ عشرة أيام واطعمني بعد ذلك شهوة أشتهها فيقول لها لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولكن اتركي هذه الشهوة . وروى أن عابدًا دعا بعض إخوانه ققرَّب إليه رغفانا فجل أخود للما الأرغفة لبختار أجودها فقال له العابد مه أيّ شي تصنع أماعلت أن فيالرغيفالذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعا حتى استدار من السحاب الذي بحمل الماء وللماء الدى يستى الأرض والرياح والبهسائم وبنى آدم حتى صمار إليك ثم أنت بعد هذا تقلبه ولارضيبه وفيالحبر والايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتىبعمل فيه ثلثماثة وستون صالعا أولهم ميكائيل عليه السلام الدى بكيل للاء من خزائن الرحمة ثم لللائكة التي تزجى السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودوابالأرض وآخرهم الحباز ــ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ــ (١٠) ه (١) حديثالايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حق بعمل فيه ثلثماثة وستون صانعا أولهم ميكائيل

وقال بعضهم أنيت قاسمًا الجرعي فسألته عن الزهد أيشي هو فقال أيشي صمعت فيه فعددت أقوالا فَـكَتَ تَقَلَتُ وأَى شَى تَقُولُ أَنْتَ فِقَالَ : اعلم أنَّ البطن دنيا العبد فبقدر مأعلك من بطنه بملك من الزهد وبقدر ماعاكم بطنه تملكه الدنيا ، وكان بشر بن الحرث قد اعتل مرة فأتى عبد الرحمن الطبيب إسأله عن شيء يوافقه من المأكولات فقال تسألني فاذا وصفتاك لم تقبل مني قال صف ليحتى أسمع قال تشرب سكنجينا وتمص سفر جلا وتأكل بعد ذلك اسفيدباجا فقال له بسرهل تعلم شيئا أفل من السكنجيين يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الهنديا بالحل ثم قال أتعرف شيئا أقل من السفرجل يقوم . قامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الحرنوب الشامي قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف ماه الحمس بسمن البقر في معناه فقال له عبدالرحمن أنت أعلم منى بالطب فلم تسألني ، فقد عرفت بهذا أن هؤلاء المتنعوا من التمهوات ومن الشبع من الأنوات وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها وفيبيض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلافىقدر الضرورة والشهوات ليست نالضرورات حقةال أبوسلمان لللع شهوة لأنه زيادة طيالحيز وماوراء الحيز شهوة وهذا هوالنهاية ، فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لايففل عن نفسه ولاينهمك فىالشهوات فكني بالمرء إسرافا أن ياأكل كل مايشتهيه ويفعل كل مايهواه فينبغى أن لايواظب على أكل اللحم. قال على كرم الله وجهه من ترك اللحمأر بعين يوماساء خلقه ومن دوام عليه أربعين يوما فساقلبه ، وقيل|ن|لمداومة علىاللحم ضراوة كضراوة الحجر ومهماكان جاثماوتاقت نفسه إلى الجاع فلا ينبغي أن يا كل وعمامع فيعطى نفسه شهوتين فتقوىعليه وربمـاطلبتالتفس الأكل لينشط في الجاع ، ويستحب أن لاينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعتاد الفتور ويقسوقلمه لذلك ولكن ليصل أوليجلس فيذكر الله تعالى فانه أقرب إلى الشكر ، وفي الحديث ﴿ أَذَبِيوا طَعَامَكُمْ بالذكر والصلاة ولاتناموا عليه فتقسوقلوبكم (١١) ، وأقل ذلك أن يصلى أربع ركمات أويسبيح مائةً تسبيحة أويقرأ جزءا من القرآن عقيباً كله ، فقدكان سفيان الثورى إذا شبع لبلة أحياها وإذاشبم فى يوم واصله بالضلاة والله كر وكان يقول أشبع الزنجى وكده ومرة يقول شبع الحار وكده ومهما اشتهى شيئا منالطعام وطيباتالهواكه فينبغىأن يترك الحبزوياء كلمابدلا منه لتكون قوتاولاتكون تفكها لئلا يجمع للنفس بين عادةو عهوة . فظرسهل إلى ابن سالم وفي يده خبز وتمرققال له ابدأ بالتمرفان قامت كفايتك به وإلاأخذت من الحبزجده بقدر حاجتك ومهما وجدطعاما لطيفاوغليظا فليقدم اللطيف فانه لايشتهي الفليظ جده ولو قدم الفليظ لأكل اللطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصحابه لاتأ كلوا الشهواتفانأ كلتموها فلاتطلبوها فانطلبتموها فلأعبوهاوطاب بعضأنواع الخبزشهوة قال عبدالله بن عمر رحمة الله عليهما ماتاً تبنا من العراق فاكهة أحب إلينا من الحنز فرأى ذلك الحنز فاكمة ، وعلى الجلة لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات واتباعها بكل حال فيقدر مايستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يومالقيامة أذهبتم طبياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ــ وبقدر مايجاهدنفسه ويترله شهوته يتمتع لىالدارالآخرة بشهوأته قال مضأهلاالبصرة نازعتني نفسي خبز أرز وسمكا فمنعتها فقويت مطالبتها واشتدث مجاهدتى لها عشرين سنة ظما ماتقال بعضيم رأيته في النام فقلت ماذا فعل الله بك قال لاأحسن أن أصف ما تلقاني به ربي من النعر والكر امات وكان أول شيء استقبلني به خبز أوز وسمكاوقال كلىاليوم شهو تك هنيئا خير حسأب وقدقال تعالى ــ كلوا واشر بواهنيثا الحديث لم أجدله أصلا (١) حديث أذيبوا طعامكم بالصلاة والله كر ولاتناموا عليه فتقسوقاو بكم طس

وابنالسني فياليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف .

أمواج الأنس والهيبة وإن كان الغضب على من دونه عن يقدر على الانتقام منسه ثار دم القلب والقلب إذا ثار دمه عابر ويقسو ويتصلب وتذهب عنه الرقة والبياض ومنه تجمر الوجنتان لأن الدم فىالقاب ثار وطلب ألاستعلاء وانتفخت منسه المروق فظير عكسه وأثره على الحد فيتعدىالحدود حبنئذ بالضرب والشتم الصوفي إلاعند هتك الحرمات والغضب ثم تعالى فأما فىغير ذلك فينظر الصوفي عنسد الفضب إلى الله تعالى ثم تقواه تحمله طيأن بزن حركته وقوله عِسا أسلفتم فى الأيام الحالية \_ وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات ولذلك قال أبو سليان ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها وقفنا الله لمسا يرضيه .

( بيان اختلاف حكم الجوعوفضيانه واختلاف أحوال الناس فيه)

اعلم أن الطلوب الأقصى في جميعالأمور والأخلاق الوسط إذخير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وما أردناه في فضائل الجوع ربما يومي إلى أنالافراط فيه، طاوب وهيمات ولكن من أسرار حكمة الشريعة أنكل ما يطلب الطبيع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاءالشرع بالمبالغة فى اأنع منه على وجه يومى" عند الجاهل إلى أن الطاوب مضادة مايفضيه الطبع بغاية|لامكانوالعالم يدرك أن القصود الوسط لأن الطبع إذا طاب فاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعا فيتفاومان وبحصل الاعتدال فان من يقدر على قمع الطبعبالكلية بعيد فيعلم أنه لاينتهمي إلى الفاية فانه إن أسرف مسرف فيمضادة الطبيع كان في الشرع أيضامايدل على إساءته كما أن الشرع بالغ فى الثناء على قيام الليل وصيام النهار ثم لمسا علمالنبي صلى الله عليه وسلمه ن حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهىءنه(١) فاذاعرفت.هذا فاعلمأن الأفضل الاضافة إلى الطبع المندل أن يأكل بحيث لابحس بثقل المدة ولا يحس بألم الجوع بل ينسى بطنه فلا يؤثرا فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل العدة يمنع من العبادة وألمالجوع أيضا يشغل القلب وينع منها فالمغصود أن يأكل أكلا لايبيق للمسأكول فيعا أرليكون متشها الملانكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع وغاية الانسان الاقتداء بهم وإذا لم يكن للانسانخلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدالومثالطلبالآدميالبعدعن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلىالوسط مثال نملة ألقيت في وسط حلقة محمية على النار مطروحة على الأرض فان النملة نهزب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لاتقدر على الحروج منها فلا تزال نهرب حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط فلو ماتت ماتت على الوسط لأن الوسط، وأبعد الواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات محيطة بالانسان إحاطة تلك الحلقةبالنملةواللائسكة خارجون عن ثلك الحلقة ولا مطمع للانسان في الحروج وهو يربد أن يتشبه بالملائسكة فيالحلاص فأشبه أحواله بهم البعد وأبعد الواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطلوبا فى جميع هذه الأحوال المتقابلة وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم ٥ خير الأمور أو ساطها(٣٣) و وإليه الاشارة بقوله تعالى ـ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ـ ومهما لم يحس الانسان بجوع ولاشبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعد اعتدال الطبع أما في بداية الأمر إذا كانت النفس حجوحا متشوقة إلى الشهوات ماثلة إلى الافراط فالاعتدال لا ينفعها باللابدمن البالغة في إبلامها بالجوع كما يبالغ في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل فاذا ارتاضت واستنوت ورجت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها ولأجل هذا السر يأسر الشيخ مريده بمسا لايتعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع وهو لايجوع وبمنعةالفواكهوالشهوات وقدلايمتنع هو منها لأنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التمذيب ولمـــا كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجماح والامنناع عن العبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر الأحوال لتنكسر نفسه والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل فترد بعد ذلك في الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإعسا (١) حديث النهى عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله تقدم (٢) حديث خير الأمور أوساطها

البهيق في الشعب مرسلا وقد تقدم .

بميزان الشرع والعدل ويتهم النفس بمدم الرمنا بالفضاء ، قيل البعضهم : من أقهر الناس للفسمه قال أرضاهم بالمقــــدور وقال بعضهم أصبحت ومالىسرور إلامواقع الفضاء وإذا أتهمهم الصوفي النفس عند الغضب تدارك العلم ورذا لاح علم العسلم قوى القلب وسكنت النفس وعاد دم القلب إلى موضعه ومقره واعتدلالحال وغاضت حمرة الحدد وبانت فضيلة العلم قال عليه السيلام و السمت الحسن والتسؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ٥ .وروى حارثة بن قدامة قال

يمنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة إما مسديق وإما مغرور أحمق أما الصديق فلا ستقامة نفسه على الصراط الستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق وآما الغرور فلظنه بنفسه أنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه الظان بها خيرا وهذاغرورعظيم وهوالأغلب فان النفس قلما تتأدب تأدبا كاملا وكثيرا ماتفتر فتنظر إلى الصديق ومساعمته نفسه فيذلك فيسامح نفسه كالمربض ينظر إلى من قد صع من مرضه فيتناول مايتناوله ويظن بنفسه الصحة فبهلك والذي يدل على أن تقدير الطعام عقدار بسير في وقت مخصوص ونوع مخصوص ليس مقصودافي نفسه وإنمساهو مجاهدة نفس متنائية عن الحق غير بالغة رتبة الكمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطمامه قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى قول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم <sup>(١)</sup> وكان يدخل على أهله فيقول ﴿ هل،عندكُمن شي.فان قالوا نعم أكل وإن قالوا لاقال إنى إذن صائم <sup>(٢٢)</sup> @وكانيقدم إليه الشيء فيقول«أما إنى قدكنت أردت الصوم ثم يأكل ٣٠ و خرج مَرْكِم يوماو قال ﴿ إِنْ صَامْ فَقَالَ لَهُ عَالَمْهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اقداهدى إلينا حيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قربيه (1) م ولذلك حكى عن سهل أنه قبل له كيف كنت في بدايتك فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة ومنها أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين ففيل له فكيف أنت فيوقتك.هذافقال كل بلا حد ولا توقيت وليس ااراد بقوله بلا حد ولا توقيت أنى آ كل كثيرا بل إنى لا أقدر بقدار واحد ما آكله وقد كان معروف السكرخي يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل فقيل 4إنأخاك بشرا مولاى فاذا أطمني أكلت وإذا جوعني صبرت مالي والاعتراض والتمييز ودفع إبراهيم من أدهم إلى بمض إخوانه دراهم وقال خذ لنا بهذهالدراهم زبدا وعسلا وخيزا حواريا فقيل ياأباإسحق بهذا كله قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صيرنا صبرالوجال وأصلع ذات يوم طعاما كثيرا ودعا إليه نفرا يسيرا فيهم الأوزاعي والثورى فقال له الثورى ياأبا إسحق أما تخاف أن يكون.هذا إسرافا فقال ليس فى الطعام إسراف إنما الاسراف فىاللباس والآثاث فالذىأخذ العلممن السياع والنقل تغليدا برى هذا من إبراهيم بن أدهم ويسمع عن مالك بن دينار أنه قال مادخل بيتى اللحمنذعشرين سنة . وعن سرى السقطى أنه منذ أربعين سنة يشتهى أن يغمس جزرة فى دبس فحسا فعل فيراه متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدهما محطىء والبصير بأسرار القول يعلم أنكل ذلك حق ولكن بالاضافة إلى اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة بسمعهافطن محتاطأوغي مفرور فيقول المحتاط ما أنا من جملة العارفين حتى أسامح نفِسي فايس نفسي أطوع من نفس سرىالسقطىومالك يندينار وهؤلاء من المتنمين عن الشهوات فيقتدى بهم والمغرور يقول مانفسى بأعصى علىمن نفس معروف (١) حديث عائشة كان يصوم حتى تقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم متفق عليه (٢) حديث كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شيء فانقالوا فعم أكلوإن قالو الاقال إني صائم دتوحسنه و ن من حديث عائشة وهو عند م بنحوه كما سيأتي (٣) حديث كان يقدم إليه الشيء فيقول أما إنى كنت أريد الصوم البيهقي من حديث عائشة بلفظ وإن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده صحيح وعند م قد كنت أصبحت صائمــا (٤) حديث خرج وقال إن صائم فقالت عائشةبارسول الله قد أهدى إلينا حيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قريه م بلفظ قد كنت أصبحت صأعماوفي رواية له أدنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل وفىلفظ للبيهتي إنى كنت أريد الصوم ولـكن قريبه .

فلتبار سول الله أوصني وأقلل اءلى أعنه قال لاتغضب فأعاد عليه كلداك يقول لاتغضب قال عليه السلام وإن الغضب جمرة من النار ألم تنظروا حمزةعبنيه وانتفاخ أوداجه من وجد ذلك منكم فان كان قائب فليجاس وإن كأن جالسا فاضطجع ، أخبرنا منياء الدين عبدالوهاب ابن عملي قال أنا أبو الفنح الهروىقال أنا أبو نصر الترياقى قال أناا لجراحي قال أنا المحبوبى قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا بحمد بنعبدالله قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضی الله

السكوخى وإبراهيم يتأدهم فأقتدىهم وأرفع التندير فيمأ كولىفأنا أيضاضيف فيدارمولاي فالى وللاعتراض ثم إنه لوقصر أحد فىحقه وتوتيره أونى ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالاعتراض وهذا عجال رحب للشيطان مع الحتى بل رفع التقدير فىالطعام والصيام وأكل الشهوات لايسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة فبكون بينه وبين الله علامة في استرساله وانتباضه ولايكون ذلك إلابعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالسكلية حتى يكون أكله إذا أكل طينية كما يكون إمساكه بنية فيكون عاملا لله فيأكله وإفطاره فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضىالله بمنه فانه كان يرىرسول الله صلىالله عليه وسلم محسالعسل ويأكله (١) ثم لم يقس نفسه عليه بل لما عرضتعليه فمربة باردة ممزوجة بعسل جعل بدير الاناء فيهده ويقول أشربها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعتها اعزلواعنى حسابها وتركها وهذه الأسرار لايجوز لشبيخ أن يكاشفيها مريده بل يفتصر على مدح الجوع فقط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصر لاعمالة عما يدعوه إليه فينبني أن يدعوه إلى غاية الجوع حتى يتيسر له الاعتدال ولايذكرله أن الدارف السكامل يستغني عني الرياضة فان الشيطان يجد متعلقا من قلبه فبلقي إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذي فاتك من المعرفة والحكال بل كان من عادة إبراهيم الحواص أن يخوض مع الربد في كل رياضة كان يأمر. بها ـ كيلا يخطر بياله أنالشيخ لم يأمره بما لم يذمل فينفره ذلك من رياضته والفوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير لزمه المزول إلىحد الضعفاء تشبها بهم وتلطفا فىسياقتهم إلىالسعادة وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذاكان حـــد الاعتدال خفيا في حق كل شخص فالحزم والاحتياط ينبغي أن لايترك في كمل حال ولذلك أدب عمر رضي الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحما مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لاأم لك كل يوما خنزا ولحما ويوما خنزا ولبنا ويوما خنزا وسمنا ويوما خبزا وزيتا ويوما خبزا وملحا ويوما خبزا قفارا وهذا هو الاعتدال فأما المواظبة على اللحم والشهوات فافراط وإسراف ومهاجرة اللحم بالسكلية إقتار وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم. ( بيان آفة الرباء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام )

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ها أعظم من أكل الشهوات: إحداها أن لا لا يسترب النفس على ترك بعض الشهوات فتشهيها ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشبها فيخفى الشهوة ويأكل في الحلوة ما لا يأكل مع الجماعة وهذا هو الشرك الحنى . سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيله هل تعلم به بأسا قال يأكل في الحلوة ما لا يأكل مع الجماعة وهذه آفة عظيمة بل حق العبد إذا ابنلى بالشهوات وحيها أن يظهرها فان هذا صدق الحال وهو بدل عن فوات الحياهدات بالأعمال فان إخفاء النقس وإظهار ضده من الكال هو نقصانان متضاعفان والكذب مع الاخفاء كذبان فيكون مستحقا لمقتبن ولا يرضى منه إلا بتوبتين صادقتين ولذلك شدد أمم الناقعين فقال فيكون مستحقا لمقتبن ولا يرضى منه الا بتوبتين صادقتين واذلك شدد أم وسترفكان ستره لكفره كفر اآخر لأنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر الخلوقين فحما الكفر عن ظاهره والعار فون يبتلون بالشهوات بل بالماصي ولا ببتلون بالرياء والنش والاخفاء بل لهما المكفر عن ظاهره والعار فون يبتلون بالشهوات بل بالماصي ولا ببتلون بالرياء والنش والاخفاء بل بعضهم يشترى الشهوات وبعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين وإنما يقصد به تلبيس حاله ليصرف بعضهم يشترى الشهوات وبعلقها في البيت وهو فيها من حديث عائشة كان عب الحلواء والعسل بعضهم يشترى الشهوات وبعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين وإنما يقصد به تلبيس حاله ليصرف بعضهم يشترى الشهوات وبعلقها في البيت وهو فيها من حديث عائشة كان عب الحلواء والعسل

الحديث وفيه قصة شربه العسل عند بعض نسائه .

عنهما أن النبي صلى الله علسيه وسلم قال لأشج عبسد النيس د إن فيك خملتين عجهما الله تعالى الحلم والأناة ۾ ومن أخلاق السوفيسة التودد والتألف والوافقة مع الاخوان وترك المخالمة قالى ألله تعالى في وصف أصحاب رسول اقه صلى الله عليسه وسلم ـ أشداء على الكفار رحماء بينهم حوقال الله تعالى \_ لوأنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلومهم ولسكن الله ألف بينهم ـ والتودد والتألف من ائتلاف الأرواح على ماورد فىالحبر الذى أوردناه فها تعارف منها التلف قال اقد تعالى \_ فأميحتم ينعمت

عن نفسه قلوبالفافلين حتى لايشو شون عليه حاله فنهاية الزهد : الزهد في الزهد الخيار ضده وهذاعمل الصديقين فانه جمع بين صدقين كما أن الأولى جمع بين كذبين وهذا قد حمل طى النفس بملين وجرعها كأس الصبر مرتين مرة بشربه ومرة برميه فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجبا صبروا وهذا يضاهى طريق من يعطى جهرا فيأخذ و رد سرا ليكسر نفسه بالذل جهرا وبالفقرسرا فمن فانه هذافلا ينبغى أن يفوته إظهاد شهوته ونقصانه والصدق فيه ولاينبغى أن يغره قولمالشيطان إنكإذا أظهرت اقندى بك غيرك فاستره اصلاحا لنيرك فانه لوقصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره فهذا إنما يقصد الرياء المجرد ويروجه الشيطان عليه فيمعرض إصلاح غيره فلذلك تقل عليه ظهور ذلك منه وان علم أن من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل أولا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات . الآفة الثانية: أنالا يقدر على رك الشهوات لكنه يفرحأن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضعيفة وهىشهوة الأكل وأطاع شهوة هىشرمنهاوهى شهوة الجاه وتلك هىالشهوة الحفية فمهما أحس بذلك من نفسه فـكسرهذه الشهوة آكد من كسر شهوة الطعام فلياً كل فهو أولىله قال أبوسلهان إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منها شيئا يسيرا ولاتعط نفسك مناها فتكون قد أمقطت عن نفسك النهوة وتمكون قد نفصت عليها إذ لم تعطها شهوتها وقال جعفر بن محمد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفس فانهى أظهرت شهوتها أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئا وهذا طريق فىعقوبة النفس طىهذه الشهوة الحفية وبالجلة مترك شهوة الطعام ووقع فىشهوة الرياءكان كمن هرب من عقرب وفزع إلى حية لأن شهوة الرياء أضر كثيرًا من شهوة الطعام والله ولي التوفيق . ( القول في شهوة الفرج )

اعم أن شهوة الوقاع سلطت على الانسان لقائدتين : إحداهم أن يدرك لذته فيقيس به الدات الآخرة فان لذة الوقاع لودامت لكانت أقرى لذات الأجساد كاأن النارو آلامها أعظم آلام الجسد والترغيب والترهيب بسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بأنم محسوس ولذة محسوسة مدركة فانما لا يعرك بالدوق لا يعظم إليه الشوق . الفائدة الثانية : بقاء النسل ودوام الوجود فهذه فائدتها ولكن فيها من الآفات ما يملك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال وقد قبل في تأويل قوله تعالى ... ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به .. معناه شدة الفلمة . وعن ابن عباس وفي قوله تعالى .. ومناه قال وقسيده قال هوفيام الله كرى وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله على الله عليه وسلم إلاأنه قال في تفسيره «الذكر إذا دخل وقدة بل إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله (١) وكان سلى الله عليه وسلم يقول في دعائه والم مناسر سعى وبصرى وقلي وهني ومني (٢) وقال عليه السلام والنساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان النساء سلطنة على الرجال (٢) و روى أن موسى عليه السلام كان جالسا في معنى عليه السلام كان بقال السلام عليك ياموسى فقال لهموسى من أنت فقال أنا إليس فقال لاحياك الشماء بك قال بي أعوب في آدم قال فا الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قال بي الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قال بي الفي أنه فا فا عليك الم بن أنه منا فا فا الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قال فا الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قال فا

إحواتا وقالسيحانه وتعالى ـ واعتصموا عبل الله جميعا ولا تفرقوا \_ وقال عليه السلام و المؤمن آلف مألوف لاخير فيمن لايألف ولا يؤلف ﴾ وقال عليه السلام ومثل الؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغمل إحسداهما الأخرى وما التقي وومنان إلا استفاد أحدها من صاحبه خيرا ۾ وڌل أبو إدريس الحولان لمعاد إلى أحبك فيالله فقال أبشر ثم أبشر فانی معمت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول و ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العزش يوم القيامة وجوهم كالقمر ليلة البعد يفزع الناس

<sup>(</sup>١) حديثيلين عباس موقوفا ومسندا فىقوله تعالى ــ ومن شرغاسق إذا وقب ــ قال هو قيام اقدكر وقال الذى أسنده الذكر إذا دخل هذا حديث لاأصل له (٣) حديث اللهم إنى أعوذ بك من شر حمى و بصرى وقلي ودينى تقدم فى الدعوات (٣) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهائى فى الترغيب. والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهى باسناد فيه جهالة .

وهملايفزعون وبخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله اللهين لاخوف عليهم ولاهم عزون قبل من هؤلاء يارسول الله قال التحابون فيالله.وقيل او تحابالناس وتماطوا أسباب الحبة لاستغنوا مها عن العدالة. وقبل المدالة حليفة المحبة تستعمل حيث لأتوجد المحبة وقيل طاعةالهبة أفضل منطاعة الوهبة فان طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة منخارج ولهذا العني كانت صحبة السوفية مؤثرة من البعض في البعض لأنهم لمسامحا بوا في الله تواصواعجاسن الأخلاق ووقع القبول بينهم لوجود الحبسة فانتفع فذلك الريد

الذي إدا صنعه الانسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستبكر عمله ونسي ذنوبه وأحذرك ثلاثا لا تخل بامرأة لاتحل لك فانه ماخلا رجل بامرأةلاعلة إلاكنت صاحبه دون أصحابي حق أفتنه بها وأفتها به ولا تعاهد الله عهدا إلاوفيت بولاغرجن صدقة إلاأمضيتها فانهماأخرجر جل صدقة فلرعضها إلاكنت صاحبه دون أصمابي حتى أحول بينه وبين الوقاءبهاتم ولمىوهو يقول ياويلتاءعلمموسي مايحذر به بني آدم . وعن سعيد بن السبب قال مابث الله نبيا فها خلا إلا لمبيأس|بليسأن&بلكمبالنساءولا شيء أخوف عندى منهن وما بالمدينة بيت أدخله إلا بيتي وبيت ابنتي أغنسل فيه يوم الجمعةم أروح وقال بعضهم إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنتسهمي الذي أرى به فلاأخطى وأنتموضع سرى وأنت رسولي في حاجق فنصف جندهالشهوة ونصف جندهالغضب وأعظمالشهو الشهوة النساء وهذه الشهوة أيضا لها إفراط وتفريط واعتدال فالافراط مايقهر النقل حتى يصرف همةالرجالإلى الاستمناع بالنساء والجواري فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو قير الدن حق بحر إلى اقتحام الفواحش وقد ينتهي إفراطها بطائفة إلى أمرين شذمين :أحدهاأن يتناولواما يقوى همواتهم عي الاستكثار من الوقاع كما قد يتناول بعض الناس أدوية تقوى للعدة لنعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كمن ابتلى بسباع صارية وحيات عادية فتنامعنه فى بعض الأوقات فيحتال لإثارتها وتهييجها تمريشتفل اصلاحها وعلاجها فان شهوة الطعام والوقاع على النحقيق آلام يريد الانسان الحلاص منها فيدرك لذة بسبب الحلاص . فان قلت فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «شكوت إلى ُجِرِائيل صَمَفُ الوفاع فأمرني بأكل الهريسة (١) » فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة ووجب عليه تحصينهن بالامنناع وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن فكان طلبه القوة لهذا لاالتمتع. والأمر الثانى أنه قد تنتهى هذه الشهوة بيعض الضلال إلىالعشق وهوغاية الجهل بمباوضع لهالوقاع وهو مجاوزة فى البهيمية لحد المهائم لأن النعشق ليس يقنع باراقةشهوة الوقاع وهي أقبيح الشهو ات وأجدرها أن يستحيا منه حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد والبهيمة تقضي الشهوة أين اتفق تسكني به وهذا لا يكنني إلا بشخص واحد معين حتى يزداد به ذلا إلى ذلوعبو ديةإلى عبو ديةوحتى يستسخر العنمل لخدمة الشبوة وقد خلق ليكون مطاعا لاليكون خادما للشهوةومحتالالأجلهاوما العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لاهم له وإعسا بجب الاحتراز من أواثله بترك معاودة النظر والفكر وإلا فاذا استحكم عسر دفعه فكذلك عشقالمال والجاءوالمقار والأولادحق حب اللعب بالطبور والنرد والشطر بج فان هسذه الأمور قد تستولى على طائفة محيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبنة . ومثال من يكثر سورة العشق فى أول انبعائهمثال من يصرف عنان الدابة عنــد توجهها إلى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف عنانها ومثال من يعالجها بعـــد استحكامها مثال من يترك الدابة حق تدخل وتجاوز الباب ثم بأخذ بذنهاو بجرها إلى ورامهاوماأعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخر ها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدى إلى نزع الروح فادن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحدوهو مذموم جدا وتفريطها بالعنة أو بالضعفعن امتاع المنكوحة وهوأ يضامذموم وإعسا المحمودأن تمكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى اغباضها وانبساطها ومهما أفرطت فسكسرها بالجوح والنكاح قال

(١) حديث شـكوت إلى جبريل صف الوقاع فأمرى بأكل الهريسة العقيلي في الضعفاء طس من حديث حذيفة وقد تقدم وهو موصوع . صلى الله عليه وسلم « معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع ضليه بالصوم فالصوم له وجاء (١٠) ه. ( بيان ماطى المربد فى ترك الترويج وضله )

اعلم أن الريد في ابتداء أممه ينبغي أن لايشغل غسه بالزوج فانذلك شغل شاغل بمنعهمن الساوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله تعالى شفل عن الله ولايغرنه كثرة نـكاحرسول الله صــلى الله عليه وسلم فانه كان لايشفل قلبه جميع مافى الدنيا عن الله تعالى 🗥 فلا تقاسَ لللائسكة بالحدادينولذلك قال أنو سلمان الداراتى من تزوج فقد ركن إلى الدنيا وقال مارأيت مريدا تزوج فتبت على حاله الأول وقيل له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها فقال لا آنسي الله بها أى إن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى وقال أيضا كل ماشغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقد كان استغراقه بحب الله نمالي بحبث كان يجد احتراقه فيه إلى حد كان يختى منه في بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه فهدمه فلذلك كان يضرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول كليني باعائشة لتشغله بكلامها عن عظيم ماهو فيه لقصور طاقة قالبه عنه ٣٠ فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل وكان أنسه بالحلق عارضا رفقا يدنه ثم إنه كان لايطيق الصبر مع الحلق إذا جالسهم فاذا ضاق صدره قال أرحنا بها بإبلال(٤) حق يهود إلى ماهو قرة عينه (٥) فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذهالأمورفهومغرورلأنالأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله عليه وسلم فشرط المريد العزبة فى الابتداء إلى أن يقوى في العرقة هذا إذا لم تغلبه الشيوة فان غلبته الشهوة فليكسرهابالجوع|الطويلوالصوم|لدام فان لم تنقمع الشهوة بذلك وكان محيث لايقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج فالسكاح له أولى لتسكن الشهوة وإلا فمهما لم عفظ عينه لم محفظ عليه فكر. ويتفرق عليه همه ورعما وقع في بلية لايطيقها وزنا العين من كبار الصغائر وهويؤدى على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسي عليه السلام إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة وكني بهافتنة. وقال سعيد بن جبير إنما جاءت الفتنة لداودعليه السلام من قبل النظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يا في امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف الرأة وقيل لبحى عليه السلام مابد، الزنا قال النظر والتمني. وقال الفضيل يقول إبليس، هوقوسي القديمة وسهمي الذي لا أخطيء به يعني النظر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظرةسهم....وممن سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إعسانا يجد حلاوته في قلبه (٢٠) هوقال صلى الله عليه وسلم ٥ ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم « انقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء (٩) وقال تعالى ـ قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ـ الآية وقال عليه السلام « لسكل ابن آدم حظمن الزنافالعينان

(۱) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم النسكاح فليزوج الحديث تقدم في النسكاح (۲) حديث كان لايشفل قلبه عن الله تعالى جميع مافى الدنيا تقدم (۳) حديث كان يضرب يده على خفد عائشة أحيانا ويقول كليني ياعائشة لم أجد له أصلا (٤) حديث أرحنا بها يابلال تقدم في الصلاة (٥) حديث النظرة سهم مسموم من سهام الميس الحديث تقدم أيضا (٧) حديث النظرة سهم مسموم من سهام الميس الحديث تقدم أيضا (٧) حديث ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء متفقى عليه من حديث أسامة ابن زيد (٨) حديث اتقوا فتنه الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء من حديث ألى سعد الحدرى.

بالشيمنغ والأخ بالأخ ولحذاالمنيأمراته تعالى باجباع الناس في كل وم خس مرات في الماجد أهلكلدرب وكل محلة وفى الجامع في الأسبوع مرة أهل كل بلد وانضام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في جميع السنة مرتين وأهل الأقطار من البلدان المتفرقة في العمر مرة للحجكل ذلك لحكم بالغة منها تأكيد الألفة وااودة بين الومنين وقال عليه السلام « الرَّمن للمؤمن كالبنيان يشد بهضه يعضاه أخبرناأ بوزرعة قالىأناو الدي أبو الفضل قال أناأ بو نصر محمد بن سلمان العدل قال أنا أبو طاهر محدين محد ابن محمش الزيادي قال

أناأبو المباس يجيداله النبعقوب الكرماني قال حدثنا عى الكرماني قال حدثنا حماد منزيدعن مجألد ابن سمد عن الشعى عن النعان بن بشير قال مممت رسول الله صلى الله عله وسلم يقول ﴿ أَلَا إِنَّ مثل للؤمنـــــــن في توادُّهم وتحابهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضومنه تداعى سائره بالسير والحني». والتمآلف والتودد يؤكدان أسباب الصحبة والصحبة مع الأخيار مؤثرة جدا . وقدقيل لقاء الإخوان لقاح ولاشك أن البواطن تتلقح وينةوى البعض بالبعض بل مجرد النظر إلى أهل السلاح يؤثر

تزنيان وزناها النظر والبدان زنيان وزناها البطش والرجلان زنيان وزناها الشي والمهرني وزناه القبلة والقلب يهم أويتمني ويصدق ذلك الفرج أويكذبه (١)» وقالت أمسلمة ١٩ستأذن ابن أممكتوم أوليس بأعمى لايتمرنا فقال وأنتها لاتبصرانه ؟ (٢٧) وهذا يدل على أنه لابجوز للنساء مجالسة العميان كَمَّا جِرْتُ بِهِ العَادِةُ فِي الْمَا تُمْ وَالْوِلاتُمْ فِيحِرِمْ طَىالاَعْمَى الْحَاوَةُ بِالنَّساءُ ويحرم طىالرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغيرحاجة وإنما جوزللنساء محادثة الرجال والنظر إلىهم لأجل عموم الحاجة وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به فان الشر في الصبيان أكثر فانه لومال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحثها بالنكاح والنظر إلى وجه الصي بالشهوة حرام بلكل من يتاشر قلبه عِمال صورة الأمرد بحيث بدرك النفرقة بينه وبين الملتحى لم يحل له النظر إليه . فان قلت كل ذى حسّ يدرك التفرقة بين الجيل والقبيم لاعمالة ولم نزل وجوه الصبيان مكشوفة . فا تُقول لستأعنى تفرقة المين فقط بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه التفرقة بينشجرة خضراء وأخرى بابسة وبين ماء صاف وماءكدر وبين شجرة علما أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها فانه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه ولكن ميلاخاليا عنالشهوة ولأجل ذلك لايشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبياها ولاتقبيل لماء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك النفرقة بينها وبين الوجه القبيح والكنها نفرقة لاشهوة فيها ويعرف ذلك عيل النفس إلى القرب واللامسة فمهما وجد ذلك اليل فيقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجيل وبين النبات الحسن والأثواب النقشة والسقوف الذهبة فنظره نظر شهوة فيو حرام وهذا ممآ يتهاون به الناس و عِرهم ذلك إلى الماطب وهم لا يشعرون . قال بعض التابعين ما أنا با خوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد بجلس إليه . وقال سنفيان لوأن رجلًا عبث بغلام بين أسبعين . من أصابع رجله يريدالشهوة لكان لواطا . وعن بعض الساغبة السيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون: صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يدملون فاذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فمهما عجز الريد عن غض جمره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالسكاح فرب نفس لابسكن توقانها بالجوم. وقال مضهم: غلبت على شهونى في بدء إرادني عما لم أطق فا كثرت الضجيع إلى الله تعالى فرأيتشخصا فىالمنام فقال مالك فشكوت إليه فقال تقدم إلى فتقدمتإليه فوضع يده طى صدرى فوجدت بردها في فؤادى وجميع جسدى فأصبحت وقد زال مانى فبقيث معافى سنة شم عاودنى ذلك فا كثرت الاستفائة فا تانى شَخْص فى النام فقال لى أعب أن يَذْهب مانجد. وأضرب عنقك قلتُ نُم فقال مد رقبتك فمددتها فجرد سيفًا من نور فضرب به عنق فأصبحت وقد زال مانى فبقيت معانى سنة ثم عاودنى ذلك أوأشد منه فرأيت كأن شخصا فها بين جنبي وصدرى بخاطبني ويقول ويمك كم تساأل الله تعالى رفع مالايحبرفعه قال فتزوجت فانقطع ذلك عنى وولد لى ومهما احتاج للريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الارادة فى ابتداء النكاح ودوامه أما فى ابتدائه فبالنية الحسنة وفى دوامه محسن الحلق وسداد السيرة والفيام بالحقوق الواجبة كما فصلنا جميع ذلك فى كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولا يطلب (١) حديث لسكل ابن آدم حظه من الزنا فالمينان تزنيان الحسديث م هتى واللفظ له من حديث

أبى هُريرة واتفق عليه الشيخان من حــديث ابن عباس عوه (٢) حديث أمسلمة استأذن ابن أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان فقال احنجبا الحديث د ن ت وقال حس صميح . الغنية . قال بعضهم : من تزوج غنية كان له منها خمس خصال : مغالاة الصداق وتسويف الزفاف وفوت الحدمة وكثرة النفقة وإذا أراد طلاقها لم قدر خوفا طي ذهاب مالها والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضهم ينبغىأن تكون للرأة دونالرجل بأربع وإلااستحقرته بالسن والطول والمال والحسبوأن تكون فوقه بأربع بالجال والأدب والورع والحلق وعلامة صدق الارادة فى دوام النكاح الحلق . تزوج بعض الريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حق استحيث الرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت قد نحيرت في هذا الرجل أنافي منزله منذ سنين ماذهبت إلى الحلاء قط إلا وحمل المناء قبلي إليه . وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدرى فاشتد حزن أهلها لذلك خوفا من أن يُستقبحها فأراهم الرجلائه قدأصابه ومدئم أواهم أنبصره قدذهب حقازفت إليه فزال عنهم الحزن فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك فقيلله فيذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتىلا عزنوا تقرله قدسرقت إخوانك بهذا الحلق. وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الحلق فسكان يعبر عليها تقيله لم لاتطاءيا فقال أختى أن بتزوجها من لايصبرعليها فيتأذى بها فان نزوج الريد فهكذا ينبغي أن يكون وإنقدر علىالترك فهو ولىله إذا لم عكنه الجع بينفضل النكاح وسلوك الطربق وعلم أنذلك يشغله عن حاله كاروىأن محمد بنسلمان الهاهمي كان يملك من غلة الدنيا تميانين ألف درهم في كل يوم فَـكتب إلى أهل البصرة وعدائها في امرأة يتزوجها فأجمعوا كلهم على راجة العدوية رحمها الله تعالى فكنب إليها: بسم الله الرحمن الرحم ، أما جد فان الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا عمانين ألف درهم فكل يوم وليس عضى الأيام والليالي حقائمها مائة ألفوأنا أصيرتك مثلها ومثلها فأجيبني فكنبت إليه : بسمالة الرحمنالرحيم أماجد فان الزهد فىالدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورثالهم والحزن فاذا أتاك كنابي هذا فهي زادك وقدم لمادك وكن وصي نفسك ولا بجعل الرجال أوسياءك فيقتسموا تراثك فصم الدهر وليكن فطرك الوت وأما أنا فلوأن الله تعالى خولني أمثال الذيخولك وأضمافه ماسترتى أن أشتغل عن إنه طرفة عين . وهذه إشارة إلىأن كل مايشغل عن الله تعالى فهو غممان فلينظرالمريد إلىحاله وقلبه فانوجده فيالعزوية فهو الأقرب وإنعجز عزذلك فالنكاح أولى به ودواء هذه العلة ثلاثة أمور : الجوع وغض البصر والاشتغال بشغل يستولى طىائقلب فانالم تنفع هذه التلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل سأديها فقط ولهذا كان السلف يبادرون إلى السكاح وإلى رُوعِ البناتُ قالسعيد بن للسيب ما أيس إبليس من أحد إلا وأناه من قبل النساء . وقال سعيد أيضا وهو ابن أربع وتمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى ماشى أخوف عندى من النساء . وعن عبدالله بن في وداعة قال كنت أجالس سعيد بن السيب فتفقدني أياما فلما أتيته قال أَنْ كُنتَ ؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها فقال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثم أردث أن أقوم فقال هلاستحدثت امرأة فقلت يرحمك اثم تعالىومن بزوجنيوما أملك إلادرهمين أوثلاتة فقالرأنا فقلت وتفعل ؟ قال فيم ، فحمدالله تعالى وصلى طى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على در همين أو قال ثلاثة قال فقمتوما أدرى ما أصنع من الفرح فصرت إلى مزلى وجعلت أفسكر عمن آخذ وعن أسندين فصليت المغرب والمصرفت إلىمنزلى فأسرجت وكنت صائما فقدمت عشائى لأفطر وكانخزا وزيتا وإذا بابى يقرع فقلت من هذا ؟ قال سعيد قال فأفكرت في كل إنسان احمه سعيد إلاسعيد بن السبب ودلك أنه لم ير أربعين سنة إلابين داره والمسجد قال غرجت إليه فادا به سعيد منالسيب فظنف أنه قد بداله فقلت با أباعجمد لوأرسلت إلى لأتيتك فقال لاأنت أحق أن تؤتى قلت فما تأمر قال إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أنأ بيتك الليلة وحدك وهذء اسرأتك وإذا حىقائمة خلفه في طوله ثم أخذ بيدها

ملاحاو الظرفي السور يؤثر أخلاقا مناسبة لحلق النظور إليه كدوام النظمر إلى الحزون عزن ودوام النظر إلى السرور بسر . وقد قبل من لابنفعك لحظهلانفعك لفظه والجلل الشرود يصعرذلو لاعقارنة الجل القلول فالمقارنة لحاتأثير في الحيسوان والنبات والجماد وللساء والحواء خسدان عقارنة الجيف والزروع تنتىعنأنواء العسروق في الأرض والنبات لمومنع الافساد بالمقارنة وإذا كانت القارنة مؤثرة فيهذه الأشباء فني النفوس الشريف البشرية أكتر تأثيرا وسمى الانسان إنسانا لأنه يأنس بمايراه منخبر فدفها في الباب ورده فسقطت المراة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصمة التي فيها الحبر والزيت فوضعها في ظل السراج لسكيلا تراه ثم صعدت السطح فرميت الجيران فياء وفي وقالوا ماشاً نك قات ويحسكم زوجني سعيد بن السيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا أوسعيد زوجك ؟ قلت نم قالوا وهي في الدار ؟ قلت نم فالوا وهي في الدار ؟ قلت نم فالوا وهي من أجمل النساء حرام إن مسسمها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فألقت ثلاثا ثم دخلت بها فاذاهي من أجمل النساء وأحفظ الناس لحتاب الله تعالى وأعلهم بسنة رسول الله تمالي وأعرفهم عقى الزوج قال فحكت شهر الا يأتيني سعيد ولا آتيه فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرد طي السلام ولم بكلمني حتى تفرق الناس من الحباس فقال ماحال ذلك الانسان فقلت غير يا أبا محمد على ما عب الصديق ويكره المدو قال إن رابك منه أمر فدونك والعما فانصرفت إلى منزلي فوجه إلى بعشرين ألف درم قال عبد الله بن سلمان وكانت بغت سعيد بن السيب هذه قد خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاء العهد فأن سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك عتال على سعيد حتى ضربه لابنه الوليد حين ولاء العهد فأن سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك عتال على سعيد حتى ضربه يسوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف فاستمجال سعيد في از فاف تلك الليلة يسوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف فاستمجال سعيد في از فاف تلك الليلة يسوفك غائلة الشهوة ووجوب البادرة في الدين إلى تطفئه نارها بالنكاح رضي الله تعالى عنهورهه.

اعلم أن هــذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الانسان وأعصاها عند الهيجان على العقل إلاأن مقتضاها قبيبع يستحيا منه ويخدى من اقتحامه وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إمالعجزأو لحوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه وليس في شيء من ذلك ثواب فانه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخره ، نعرمن العصمة أن لايقدر فني هذه العواثق فائدة وهي دفع الاثم فان من ترك الزنا اندفع عنه إئمه بأى سبب كان تركه وإنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفًا من الله تعـالىمعالقدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب لاسها عند صدق ااشهوةوهذه درجة الصديقين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ عَشَقَ فَعَفَ فَـكُمْ فَمَاتُ فَهُو شَهِيدَ (١) ﴾ وقال عليه السلام ﴿سَبِعَةَ بِظُلْهُمَ اللَّهُ يُومُ القَيَامَةُ فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله وعد منهمرجل.دعته امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها فقال إنى أخاف الله رب العالمين (٢٦) ۾ وقصة يوسفعليهالسلاموامتناعهمنزليخامعالقدرةومعرغبتهامعروفة وقد أثني الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز وهو إمام لكل منء فق لهجاهدةالشيطان في هذهالشهوة العظيمة . وروى أن سلمان بن يساركان من أحسن الناس وجها فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها وخرج هاربا من منزك وتركما فيه قال سلمان فرأيت تلك الليلة في النام يوسف عليه السلام وكأن أقول له أنت يوسف قال نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سلمان الذي لمهممأشار إلى قوله تعالى ـ ولقد هت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ـ وعنه أيضاماهو أهب من هذاوذلك أنه خرجمن المدينة حاجا ومعه رفيق له حتى نزلا بالأبواء ققام رفيقه وأحذ السفرة وانطلق إلىالسوق ليبتاع شيئا وجلس سلمان في الحيمة وكان من أجمل الناس وجها وأورعهم فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وأمحدرت إليه حتى وقفت بين يديه وعابها البرقع والقفازان فأسفرتءن وجهلماكأنه فلقةفمروقالت (١) حديث من عشق فعف فكتم فمسات فهو شهيد ك في الناريخ من حديث ابن عباس وقال

أنسكر على سويد بن سعيد سم قال يقال إن يميى لما ذكر له هذا الحديث قال لوكان لى وس ورمح غزوت سويدا ورواه الحرائطي من عير طريق سويد بسند فيه نظر (٢) حديث سبعة يظلهم الله

في ظله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريره وعد تفدم .

وشروالتآ لفوالتودد مستجلب للمزيدوإنما العزلة والوحدة تحمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهـــل الشر فأما أهل الدلم والصفاء والوفاء والأخسلاق الحيدةفيغتنم مقارنتهم والاستشاس بهسم استشاس بالله تعسالي كا أن محبته محبة الله والجامع معهم رابطة الحقومع غيرهمرابطة الطبع فالصوفىمعغير الجنس كائن بائنومع الجنس كأثن مغابن والمؤمن مرآة المؤمن إذا نظر إلى أخيسه يستشف من وراءأقواله وأعساله وأحسواله تجليات إلهيه وتعريفات وتلويمات من الله الكربم خفية فابت عن الأغيار وأمركها

قال ت حديث غريب .

أهنئني فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالت لست أريدهذا إنما أربد ما بكون من الرجل إلى أهله فقال جهزك إلى إبليس ثم وضع رأسه بينركبتيهوأخذفيالنحيبفلم يزل بكي فلما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجمة حتى بلغت أهلها وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع حاتمه فقال مايكيك ؟ قال خبرد كرت معيني قال لاوالله إلاأن لك قصة إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث أُو نحوها فلم يزل به حتى أخبر مخبر الأعرابية فوضع رفيقه السفرة وجمل يبكى بكاء شديدا فقال سلمان وأنت مايكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاءمنك لأنى أخشى أن لوكنت مكانك الما صبرت عنها فلم يزالا بيكيان فلما انتهى سلمان إلى مكة فسعى وطاف ثم آنى الحجر فاحتى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له شارة حسنة ورأعة طيبة ققال له سلمان رحمك الله من أنت ؟ قال له أنا يوسف قال يوسف الصديق قال نعم قال إن في شأنك و شأن امر أة العزيز لعجبا فقال له بوسف شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب . وروى عن عبد الله بن عمر قال صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۾ انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلىغارفدخاوافا محدرت مخرة من الجبل فسدت عليه الفار فقالوا إنه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم نقال رجل منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قباهماأهNولامالاً فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما لحلبت لهماغبوة بما فوجدتهما نا ممين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقدح فى بدى أنتظر استيقاظهما حتى طلعالفجر والصبية يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ماعن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لايستطيعون الحروج منه وقال الآخر:اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنت منيحتي ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيهما مائة وعشرين دينارا على أن تخلى بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالتـــانــــاللهولاتفــــــ الحاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرف عنها وهي من أحب الناس إلى وتركت الدهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا مأمحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لايستطيعون الحروج منها وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراءوأعطيتهمأجورهمغيررجل واحد فانه ترك الأجر الذي له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعدحين فقال ياعبد الله أعطى أجرى نقلت كل ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال ياعبد الله أنهزأ بي نقلت لاأستهزى. بك خده فاستاقه وأحده كله ولم يترك منه شيئًا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتداء وجهك ففرج عنا ماعن فيه فإنفرجت الصخرة فخرجوا عشون (١١) وفيذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشبوة فعف وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة العين فان العين مبدأ الزنا فحفظها ميهوهو عسر من حيث إنه قد يستهان بهولا يعظم الخوف منهوالآفات كلمهامنة تنشأو النظرة الأولى إذالم تقصدلا يؤاخذ بها والماودة يؤاخذ بها قال ﷺ ﴿ لَكَ الْأُولَى وَعَلَمُكَ الثَّانِيةَ (٢٪ ﴾ أَي النظرة. وقال العلا. يززياد لاتتبع بصرك رداء الرأة فان النظر يزرع في القلب شهوة وقلسا مخلو الانسان في رداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فمهما تخايل إليه الحسن عاضى الطبيع المعاودةوعنده ينبغىأن يقررنى نفسه أن هذه العاودة عين الجمل فانه إن حتمق النظر فاسمحسن ثارت الشهوة وهجز عن الوصول فلا عصل له

(١) حديث ابن عمر انطلق ثلاثة غر ممن كان قبلكم حتى آواهم البيت إلى غار فذكر الحدُّيث بطوله رواه خ (٢) حديث لك الأولى وليست لك الثانية أى النظرة دت من حديث بريعة قاله لعلى

أهل الأنوار ، ومن أخلاق الصوفيةشكر المحسن على الاحسان والدعاء له وذلك منهم مع کال توکلہے علی ربهم وصفاء توحيدهم وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤيمهم النعم من المنعم الجبار ولكن يفعلون ذلك اقتىداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على ماورد أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم خطب فقال ﴿ مامن الناس أحد أمن علينا فی صحبته وذات یده من ابن ألىقحافة ولو كنت متخذا خللا لأتخذت أبابكر خليلاي وقال ﴿ مَا نَفْعَنَّى مَالَ كَالَّ أفى إكري فالحاق حجبوا عن الله بالخلق في المعر والعطاء فالصوفى في

الابتداء يفنىءن الحلق وبرى الأشياء من الله حيث طالع ناسيته التوحيد وخرق الحجاب الذى منع الحلسق عن صرف التوحيـد فلا يثبت للخلق منعا ولاعطاء وعجبه الحقءن الحلق فاذا ارتتى إلى ذروة التوحيديثكر الحلق بعد شكر الحقويثيت لهم وجودا في النع والعطاء بعد أن رى المسبب أولا وأتألك لسعة عاسه وقوة معرفته يثبت الوسائط فلا محجه الحلق عن الحق كعامة المسلمين ولا عجبه الحق عن الخلق كأرباب الارادة والبشدثين فيكون شكره للحقلأنه النعم والعطى والسبب

إلا التحسر وإن استقبيح لم ياتند وتألم لأنه قصد الالنذاذ فقد فعل ما آلمــه فلا يخلو في كلتا حالنيه عن معصية وعن تألم وعن تحسر ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات فان اخطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعى فاية القوة ونهاية التوفيق فقد روى عن أبي بكر بن عبــد الله المزنى أن قصابا أولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهامها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتمها وراودها عن نفسها فقالت له لانفعل لأنا أشسد حبالك منك لي ولسكني أخاف الله قال فأنت نخافينه وأنا لاأخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتىكاد يهلك فاذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قفال مالك قال العطش قال تعال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حق ندخل القرية قال مالي من عمل صالح فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنت طي دعائي فدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلىالقرية فأخذ القصاب إلىمكانه فمسالت السحابة معه فقال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذى دعوت وأنت الدى أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرى بأمرك فأخبره فقال الرسول إن التائب عند الله تعالى بمكان لبسأحد من الناس بمكانه . وعنأحمد بنسميد المابد عنأيه قالكان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم للسجد الجامع لابكاد يفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه احمأة ذات جمال وعقل فشنفتبه وطال علمها ذلك فلماكان ذات يوم وقفتله طيالطريق وهو تربد السجد نقالت لهيافتي اسمع مني كليات أكلك بها ثم اعمل ماشئت فمضى ولم يكامها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يافق اسمم مني كلمات أكلك بها فأطرق مليا وقال لهما هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون لاتهمة موضَّما فقالتله والله ماوقفت موقفي هذا جهالة منى بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عنــد الناس كثير وأثم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يسبها وجملة ما أَفُولَ لِكَ إِن حِوارِحِي كُلُوا مَشْغُولَةً بِكَ فَاللَّهِ اللَّهِ فِي أَمْرِي وَأَمْرِكُ قَال فمضي الشاب إلى متزله وأراد أن يصلى فلم يعقل كيف يصلى فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واتفة فىموضعها فألتى الكتاب إليها ورجع إلىمنزله وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصماه العبد حلم فاذا عاد إلى العصية مرة أخرى ستره فاذا لبس للما ملابسها غضب اقه تعالىلنفسه غضية تضيقيمنها السمواتوالأرض والجبال والشجر والدواب فمنذأ يطيق غضبه فانكان ماذكرت باطسلا فانى أذكرك يوما تسكون السهاء فيه كالمهل وتصير الجبال كالمهن وعمنو الأم لصولة الجبار المظم وإلى والله قد ضغف عن إصلاح نفسي فكيف باصلاح غرى وإن كان ماذكرت حقا فانى أدلك طيطبيب هدى يداوى السكاوم المرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة فانى مشغول عنك بقوله تعالى ــ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القاوبالدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حمرولا شفيه يطاع . جلم خائنة الأعين وما تحق الصدور ـــ فأن الهرب من هذه الآية ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلىمنزله كيلابراها فقالت يافتىلارجع فلاكان الملتني بعد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين يدى الله تعالى ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل لك الله الذي يبده معاسِم قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك ثمإنها تبعته وقالت امنن على بموعظة أحملها عنكوأوسى برسيه أعمل علمها فقال لهما أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكر لا قوله تعالى \_ وهو الذي يتوفا كم بالدرويهم ماجر حم بالنار \_ قال فا طرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكاتها الأول ثم إنها أفافت ولزمت بيها وأخدت في العبادة فلم نزل على

ذلك حتى مانت كمدا فكان الفتى يذكرها بعد مونها ثم يسكى فيقال له م بكاؤك وآنت قد أباستها من نفسك ا فيقول إلى قد ذبحت طمعها فيأول أعمها وجعلت قطيعها ذخيرة لى عند الله تعالى أنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى . ثم كتاب كسر الشهوتين محمد الله تعالى وكرمه . يتاوه إنشاء الله تعالى كتاب آفات اللسان . والحد فه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والساء وسلم تسلم كثيرا .

## ( كتاب آفات اللسان )

( وهوالكتاب الرابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ) بسم الله الرحم الرحيم

الحدث الذي أحسن خلق الانسان وعدله وألهمه نور الإيمان فرينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وضله وأسبله ثم أمده بلسان به وفضله وأفاض على قلبه خرائن العلوم فأكمله ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله ثم أمده بلسان يترجم به عماحواه القلب وعقله ويكشف عنه متره الذي أرسله وأطلق بالحق مقوله وأفسح بالشكر عما أولاه وخوله من علم حصله ونطق سهله وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محدا عبده ورسوله الذي أكرمه ومجله ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله وأسمى فضله وبين سبله صلى الله عليه وعلى آله وأصابه ومن قبله ما كبر الله عبد وهاله .

[أما بعد] قان اللسان من فع الله العظيمة ولطائف صنعه الغربية فانه صغير جرمه عظم طاعته وجرمه إذ لايستبين الكفر والإيمان إلابشهادة اللسان وها فاية الطاعة والعصيان ثم إنه ما منموجود أومعدوم خالق أومحلوق متخيل أومعلوم مظنون أوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أونغي فان كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أوباطل ولاشيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصة لاتوجد فيسائر الأعضاء فإن العين لانصل إلى غير الألوان والصور والآذان لاتصل إلى غير الأموات والبد لانصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب للبدان ليس له مرد ولالحباله منتهي وحد ، له في الحير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكبالناس فيالنار طيمناخرهم إلاحصائد ألسفتهم ولاينجومن شراقلسان إلامن قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلافيا ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ماغشي فاللته في عاجله وآجله وعلم ماهمد فيه إطلاق اللسان أو بذم فامض عزبز والعمل بمقتضاه على من عرفه اثقيل عسير وأعسى الأعضاء طي الانسان اللسان فانه لاتعب في إطلاقه ولامؤنة في محريكه وقد تساهل الحلق في الاحتراز عن آناته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم آلة الشيطان فياستغواء الانسان ونحير بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسباسا وغوائليا ونعرف طريق الاحتراز عنها ونورد ماوره من الأخبار والآثار فيذميا قندكر أولافشل الصمت وتردفه بذكرا فة السكلام فها لايسن ثم آفة فشول السكلام ثم آفة الحوض في الباطل ثم آفة لملواء والجدال ثمآفة الحصومة ثمآفة النقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مماجرت به عادة التفاصين الدعين للخطابة ثم آفة الفحص والسب وبذاءة النسان ثم آفة اللمن إما لحبوان أو حماد أو إنسان ثم آفة الفناء بالشمر وقد ذكرنا في كتاب السهام ما محرم من الفناء

وبشكر الحلق لأنهم واسطة وسسبب قال رسول اقت صلى الله عليه وسلم ﴿ أُو َّ لَ مَا يَدُّعَى إلى الجنة الحادون اقدى محمدون الله تعالى في السراء والضراء» وقال عليه الـ الم و من عطس أو نجشأ فقسال الجسد أن على كلّ حال دفع الله تعالى بها عنه سبعين داء أهونها الجذامه. وروی جابر رضیالت عنه قال قال رسول **الله صلى** الله عليه وسلم **«**مامن عبد ينم عليه بنعمة قحد الله إلا كان الحد أفضل منهاج فقوله عليه السلام كان الحد أفضلمها عتمل أن يرضى الحق بها هكرا ومحتمل أن الحد أفشل منها لعمة

( كناب آفات السان )

وما على فلانصده ثم آفة المزاح ثم آفة السخرية والاستهزاء ثم آفة إفشاء السرثم آفة الوعدال كاذب ثم آفة الغيبة ثم آفة الخيمة ثم آفة دى اللسانين الذى يتردد بين التعاديين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه ثم آفة الدح ثم آفة الففلة عن دقائق الحطأ في فحوى الكلام لاسيا فيا يتعلق بائم وصفاته ويرتبط بأصول الدين ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف أهى قديمة أو عدثة وهى آخر الآفات ومايتعلق بذلك وجلتها عشهون آفة ونسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه .

( بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت )

اعم أنخطر اللمان عظيم ولا مجاة من خطر إلا بالصحة فلذلك مدح الصرع الصحة وحث عليه وقال صلى الله عليه وسلم و من صحة مجا وقال عليه السلام والصحة حكم وقليل فاعله (٢٧) وقال عليه السلام والصحة حكم وقليل فاعله (٢٧) أمر حكمة وحزم. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال وقلت يارسول الله أخبرتى عن الاسلام بأمر لاأسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بافى ثم استقم قال قلت في أثنى فأوماً بيده إلى لسانه (٣) وقال عقبة بن عامر و قلت يارسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطبتتك (٤) وقال سهل من سعد الساعدى قال رسول الله علي شرقبقبه وذبذ به ولفلقه فقد وقى ورجليه أتكفل له بالجنة (٥) وقال صلى الله عليه وسلم و من وقى شرقبقبه وذبذ به ولفلقه فقد وقى الشركله (٧) واتبقب هو البطن والذبذ بالفرج والاتلق الله النه الشهو النابطن والفرج و وقد سئل المثل ولذبك التنار فقال الأمرك المنابط والفرج (٧) وقد مثل النار فقال الأمرك المان المنابط والفرح (٧) و وحدمان المنابط والمنابط والفرح (٧) و وحدمان المنابط والمنابط والمنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط والمنابط المنابط المنابط والمنابط المنابط الم

(۱) حديث من صحت بجات من حديث عبد الله بن همرو بسند ضيف وقال غريب وهو عند الطرائ بسند جيد (۲) حديث العمت حكمة وقليل فاعله أبومنصور الدينى في مسند الفردوس من حديث ابن مر بسند ضعيف والبه في في في في في الشعب من حديث أنس بافظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عبان بن سعد والصحيح برواية أا بتقال والصحيح عن أنس أن لقبان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة الفقلاء بسند صحيح إلى أنس (۳) حديث سفيان التقنى أخبر في عن الاسلام بأمن لأسأل عنه أحدا بعدك الحديث ت وصحه و ن ه وهو عند م دون آخر الحديث الذي فيه ذكر وقال حسن (۵) حديث عبل بن الحديث الذي فيه ذكر وقال حسن (۵) حديث سهل بن سعد من يتوكل في بما بين لحبيه ورجايه أتوكل له بالجنة رواه م وقال حسن وفي شر قبقه و دبذبه و تقلقه الحديث أبومنصور الديلي من حديث أنس بسند من عني بلغظ فقد وجبت له الجنة (۷) حديث سئل عن أكثر ما يدخل الجنة الحديث ت وصحه و من من عديث أبي هروة (۸) حديث مماذ قلت بارسول الله أنواخذ بما نقول فقال شكاتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألستهم ت وصحه و ه ك وقال صحيح على شرط الشسيفيين يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألستهم ت وصحه و ه ك وقال صحيح على شرط الشسيفيين (۵) حديث عبدالله التفي قات بارسول الله حدثي بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابن عساكر (۵) حديث عبدالله التفي قات بارسول الله حدثي بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابن عساكر (۵) حديث عبدالله التفي قات بارسول الله حدثي بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابن عساكر (۵) حديث عبدالله النون قال ابن عساكر و وقال حديث عبدالله النون قال ابن عساكر و وقال حديث عبداله النون و المناس قال ابن عساكر و و المناس و و المناس و و المناس و الله و المناس و و المناس و و المناس و الله و المناس و و المناس و المنا

فتكون نعمة الحد أفضل من النعمة الق حمدعلها فاذا شكروا المنع الأول يشكرون الواســطة للنع من الناس ويدعون 4. روی اُنس رخی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عنسد قوم قال و أفطر عندكم السائمونوأ كلطعامكم الأبراز ونزلت عليكم الكنة ، أخرنا أبوزرعة عن أييه قال أنا أحمد بن محمد ان أحدالزار الأأنا أبوحفص عمرين إبراهيم قال حدثنا عبداله بن عجد البغوى قال أنا حمرو ابن زرارة فالدثناعينة ابن يونس عن موسى ابن عيدة عن محدين

ملىالله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعه (١)» وقال أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم «لا يستقيم إيمان العبدحتي يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حق يستقيم لسانه ولايدخل الجنة رجل لايأمن جاره بوائمه (٧) ﴾ وقال ﷺ ﴿ منسره أن يسلم فليلزم الصمت (٧) ﴾ وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هإذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلمها نذكر اللسان أى تقول الله فينا فانك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (١٠) وروىأن عمر بن الحطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر العديق رضي الله عنه وهو عد لسانه بيده فقال له ماتصنع باخليقة رسول الله ؟ قال هذا أوردنى للوارد إنرسول الله صلىالله عليه وسلم قال «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته (٥) وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلم. ويقول بالسان قل خيرا نغم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فقيل له با أبا عبد الرحمن أهذا شي تقوله أوشي " ممعته ؛ فقال لا بل صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنْ أَكْثُرُ خَطَايًا ابنَ آدم في لسانه (٧) a وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ كُفُ لَسَانَهُ صَمَّرَ اللهُ عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعسندر إلى الله قبل الله عدره ٣٠) وروى أن معاذ بن جبل قال ﴿ يارسول الله أوصني ، قال : اعبد الله كأنك تراه وعسد نفسك في الموثى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله وأشار يده إلى لسانه (٨)، وعن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله عليه ه ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الحلق (٩)» وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ﴿ مَنْ كَانَ يَوْمَنَ بَاللَّهُ وَاليُّومِ الْآخَرُ فليقل وعوخطأ والصواب سفيان بنعبدالله النقني كارواء ت ومحمحه . وقد تقدم قبل هذا بخمسة أحاديث (١) حديث إن معاذا قال يارسول الله أي الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت قال أصبعه مكان يد. (٧) حديث أنس لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم المبه ولايستقم قلبه حتى يستقم لسانه الحديث ابن أبى الدنيا فيالصمت والحرائطي في مكارم الأخلاق بسند فيه منعف (٣) حديث من سره أن يسلم فلياؤم الصمت ابن أبي الدنيا فيالصمت وأبوالشيخ في فضائل الأعمال والبهني في الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (٤) حديث إذا أصبح ابن آدم اصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان الحديث ت من حديث أى سعيد الحدرى رفعه ووقع في الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أى سعيد رفعه ورواه ت موقوفا على عمار بنزيد وقال هذا أصح (٥) حديث إن عمر اطلع على أبى بكر وهو بمدلسانه فقال ماتصنع بالحليفة رسولالله قال إن هذا أوردنى الوارد إنرسول الله يُلِيُّكُ قال ليسشى من الجسد إلايشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته ابن أبي الدنيا فيالصمت وأبويعلىفي مسنده والدارقطني في العلل واليهق فىالشعب من رواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطى إن الرفوع وهم طىالدراوردى قال وروى هذا الحديث عن قبس بن أبى حازم عن أبى بكر ولا علة له (٦) حديث ابن مسعود أنه كان على الصفا يلى ويقول بالسان قل خيرا تغنم وفيه مرفوعا إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه الطبراني وامن أبي الدنيا فالصمة والبهرق فالشعب بسند حسن (٧) حديث ابن عمر من كف لسانه سترالله عورته الحديث ابن أن الدنبا فالصمت بسد حس (٨) حديث إن معاذا قال أوصني قال اعبد الله كأنك تراه الحديث إنى الدنيا في السعت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع (٩) حديث صفوان بن سليم مرفوعا ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الحلق ابن أبى الدنيا هكذا مرسلاورجاله تقات ورواه أبوالشيخ في طبقات الهدئين من حديث أى ذر وأى الدرداء أيضامر فوعا .

ئابت عن أبي هريرة رضى أقد عنه قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء » ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه للاخوان والسلمين كافة فاذا كان الرجل وافر العلم بصيرا بعيوب النفس وآفاتها وشهواتها فليتوصل إلى قضاء حوانج السلمين يبذل الجاء والماونة في إصلاح ذات البينوفي هذا العني محتاج إلى مزيدعلم لأنها أمور تنملق بالحلق ومخالطتهم ومعاشرتهم ولايصلح ذلك إلا لصوفى تام الحسال عالم رباني . روى عن زيد بن أسلم أنه قال كان ني من

خيرا أو ليسكت (١) ﴾ وقال الحسن ذكر لنا أن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ رحمالهُ عبداتــكام فتنم أو سكت فسلم (٢٦ ﴾ وقيل لعيسى عليه السلام دلنا على عمل ندخل به الجنة قال ؛لانتطقواأ بدا فالوا لانستطيع ذلك فقال فلا تنطقوا إلا غير ، وقال سلمان بن داود عليهما السلام إن الاالكلام من ضنة فالسكوت من ذهب ، وعن البراء بن عازب قال ﴿ جَاء أَعِرَانِ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال : دلى مل همل بدخلى الجنة ، قال أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن النكر فان لم تطق فكف لسانك إلا من خير (٢٠) ، وقال صلى الدعليه وسلم ﴿ احْزِنُ لِسَانُكَ إِلَامِنَ خير فانك بذلك تغلب الشيطان (٤) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللهُ عند لسان كل قائل فليتق الله امرؤ علم مايقول ۽ وقال عليــه السلام ﴿ إِذَا رَأْيُتِمُ الْؤُمَنُ صَمُونًا وقورًا فَادْنُوا مَنه فَانه يلقن الحكمة (٥) يه وقال أن مسعود قال رسول الله صلى أنى عليه وسلم ﴿ النَّاسُ ثَلَاثُمُ عَالَمُ وَسَالُمُو شاحب فالغائم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (٢٠ ﴾ وقال عليه السلام ﴿ إِنْ لَسَانَ المؤمنَ وَرَاءَ قَلِبَهُ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَسْكَامُ بَشَى ۚ تَدْرِهُ قِلْبَهُمُ أَمضاهُ بلسانه وإنكسان النافق أمام قلبه فاذا هم بشي أمضاه بلسانه ولم يتديره بقلبه (٧) ي وقال عيسى عليهالسلام العبادة عشرة أجزء تسعة منها في الصمت وجزء في الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنو به كانت النار أولى به (<sup>(A)</sup> به. الآثار : كان أبو بكر الصديق رضيالله عنه يضع حصاة في فيه ينع بها نفسه عن الكلام وكان يشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني للوارد ، وقال عبد ألله بن مسمود : والله الذي لاإله إلا هوماشي أحوج إلى طول سجن من لسان ، وقال طاوس لساني سبع إن أرسلته أكلى ، وقالوهب بن منه في حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا يزمانه حافظا السانه مقبلا على شأنه . وقال الحسن ماعقل دينه من لم يحفظ لسانه . وقال الأوزاعي كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله . أما بعد : فان من أكثر ذكر ااوت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فما يعنيه .

وقال بعضهم الصمت بجمع للرجل فضيلتين السلامة في دينه والفهم عن صاحبه . وقال محدين واسع (١) حديث أبي هريرة من كان يؤمن بأنه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه . (٢) حديث الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدات كلمفنم أوسكت فسلم ابن أبي الدنيا في الصمت والبهق في الشقب من حديث أنس بسند فيه ضعف فانه من رواية وساعيل بن عياش عن الحجاز بين (٣) حديث البراء جاء أعرابي فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائم الحديث ابن أبي الدنيا باسناد جيد (٤) حديث اخزن لسائك إلا من خير الحديث طمس من حديث أبي سعيد وله في المعجم الكبير ولا بن حديث في صحيحه عوه من حديث أبي ذر (٥) حديث إذا رأيتم الؤمن صحيحا وقورا فادنو منه فانه يلقن الحكمة و من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فانقربوا منه فانه يلقى الحكمة وقد تقدم . (٦) حديث ابن مسعود الناس ثلاثة غام وسالم وشاحب الحديث الطبراني وأبو يعلى من حديث أبي حديث ابن مسعود (٧) حديث ابن المؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يسكلم بشيء تدبره بقليه الحديث ابن مسعود (٧) حديث الخرائطي في مكارم الأخلاق من روايه الحس البصري قال كانوا يقولون (٨) حديث من مديث أبو نعم في الحلية مي حديث ابن سمر بسند ضيف وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة المقلاء والبهق في الحلية مي حديث ابن سمر بسند ضيف وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة المقلاء والبهق في الملية مي حديث ابن سمر بسند ضيف وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة المقلاء والبهق في الملية مي حديث ابن سمر بسند ضيف وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة المقلاء والبهق في المسابق مي الحيا على عمر بي الحطاب .

الأنساء لأخذ بركاب اللك يتألفه بذلك لقضاء حوثج الناس . وقال عطاء لأن برائي الرجلسنين فيكتسب جاها يعيش فيهمؤمن أتم له من أن يخلص العمل لنجاة تقسمه لايؤمن أن بفتتن به خلق من الجهال الدعين ولا يسلحهذا إلا لعبد اطلع اقه طي باطنه فعلم منه أن لارغبة له في شيء من الجاء والمسال ولو أن ماوك الأرض وتفوا في خدمته ماطني ولا استطال ولو دخلإلي أتون يوقد ماظهرت ننسه بصرع الانسكار لمذا الحال وهبذا لايصلح إلا لآحاد من الحلق وأفسراد من

السادقين ينسلنون عنارادمهواخيارهم ويكاشفهم أأته تعالى بمراده منهم فيدخاون في الأشسياء عراد الله تمالي فاذا علموا أن الحق يريدمهم المالطة ويذل الجاء يدخلون فى ذلك بنية صفات النفس وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكوا مقام الفناء ثم رقوا إلى مقام البقاء فيحڪون لهم في کل مدخل وعرج برهان ويبان وإذن من الله تعالى فهم على بصيرة من ربهم وهذا کیس فيهم ارتياب لمماحب قلب مكاشف بصريح الراد في خن الخطاب فيأخذوننه أبدا من الأشمياء ولم تأخذ الأشياء من وتنه

لمالك بن دينار ياأبا يحي حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال يونس ن عبيد مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك فيسائر عمله.وقال الحسن تسكام قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف من قيس ساكت نقال له مالك ياأبا عمر لاتتسكام فقال له أختى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت . ونال أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ملوك ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر ، تقال أحدهم أنا أندم على ماقلت ولا أندم على مالمأقل، وقال الآخر إلى إذا تسكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتسكلم بالملكتها ولمعاسكني، وقال الثالث عبت المتكلم إن رجمت عليه كلته ضرته وإن ترجع لم تنفعه . وقال الرابع أنا طي رد مالم أقل أقدر مني طي رد ماقلت ، وقيل أقام النصور بن المعرّ لم يتسكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة،وقيل ماسكلم الربيع بن خيتم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وشع دواة وقرطاساوقلهافكل ماتكلمبه كتبهتم يحاسب نفسه عند الساء . فإن قلت فهذا الفضل السكبير السمت ماسبيه ؟ فاعلم أن سبيه كثرة آفات اللسان من الحطأ والكلب والغيبة والنمية والرياء والنفاق والفحش والراء وتزكية النفس والحوض في الباطل والحصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الحلق وهتكالمورات فهذهآ فات كثيرة وهي سيافة إلى اللسان لاتثقل عليه ولهسا حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان والحائض فيها قلما يقدر أن عسك اللسان فيطلقه عا هب وبكفه عما لاعب فان ذلك من غوامض العلم كما سيأتى تفصيله فني الحوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فنسلته مذامع مافيه من جم الهم ودوام الوقار والفراغ للفسكر والذكر والعبادة والسلامةمن تبعات القول فى الدنيا ومن حسابه في الآخرة فقد قال الله تعالى ــ ما يلفظ من قول إلا أديه رقيب عتبد ــ ويدلك على فضل ازوم الصمت أمر وهو أن الكلام أربعة أتسام : قسم هو ضرر محض ،وقسمهو نفع محض،وقسم فيه ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة . أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لاتني بالضرر . وأمامالامنفعةفيهولاضررفهوفضولوالاشتغال بهتضييع زَمان وهو ءين الحسران فلا يبقى إلَّا القسم الرابع قند سقط ثلانة أرباع السكلام وبتى ربع وهذا الربع فيه خطر إذ ممرّج بمـا فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكيةالنفس وفخول الكلام امتراجا يخفي دركه فيكون الانسان به مخاطرا ، ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسند كره علم قطعا أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال ﴿ من صمت نجا (١) ﴿ وَ فَانْدَأُونَى والله جواهر الحكم قطعا وجوامع السكلم (٢) ولا يعرف مأغث آحادكا تهمن محار العاني إلاخواص العاماء وفها سنذكره من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى وتحزر الآن نعد آذات اللسان ونبتدىء بأخفها ونترق إلى الأغلظ قليلا ونؤخر السكلام في الغيبة والخميمة والكذب فان النظر فيها أطول وهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى .

( الآفة الأولى : الـكلام فياً لا يمنيك )

اعسلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيية والخيمة والكذب والمراء والجدال وغيرها وتشكلم فها هو مباح لاضرر عليك فيه ولا مل مستمأصلاإلاأنك تتسكلم بمسا أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فانك مضيع به زمانك ومحاسب على حمل لمسائك

( الآفة الأولى السكلام فيا لا يعنيك )

<sup>(</sup>١) حديث من صحت نجا تقدم (٧) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع السكلم م من حديث أبي يجريرة وقد تقدم .

ولا يكون في قطر من الأقطار إلا واحسد متحقق سهذا الحال . قال أبوعثان الحبرى لايكمل الرجل حتى يستوى قلبه في أربعة أشياء للنع والعطاء والعز والذلولمثلهذا الوجل يصلح بذل الجاء والدخول فها ذكرناه . قال سهل ابن عبدالله لايستحق الانسان الرياسة حتى تجتمم فيله ثلاث خمال: يصرف جهله عن الناس ويحتمل جهـــل الناس ويترك ما في أيديهم ويبذل ما في يده لحم وهذه الرياسة ليست عين الرياسة الق زهد فيها وتمين الزهد فها لفرورة صدقه وسنؤكه وإنما هذه وتستبدل الله هو أدلى بالله هو خير ، لأنك لوصرف زمان الكلام إلى الفكر رعما كان ينفتم ال من نفحات رحمة الله عندالفكر ما يعظم جدواه ولوهلات الله سبحانه وذكرته وسبحته لمكان خيرا الك فكم من كلمة بيني بها قصر في الجنة ومن قدر على أن يأخذ كنرًا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لاينتفع جاكان خاسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل عبام لايعنيه فانه وإن لم يأثم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى فان للؤمن لا يكون صحته إلا فسكرا ونظره إلاعبرة ونطقه إلاذكرا (١) هكذا قال الني صلى الله عليه وسلم ، بل.وأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها إلىما لايسنيه ولميدخر بها ثوابا في لآخر:فقد صبيع رأسماته . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «منحسن إسلام المرء تركه مالايعنيه ٣٠)، بلورد ماهو أهد من هذا قال أنس واستشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا طى بطنه حجرا مربوطا من الجوع فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيئًا لك الجنة يابي فقال صلى الله عليه وسسلم وما يدريك لعله كان يشكلم فها لايعنيه ويمنسع مالا يضره (٢٣)، وفي حديث آخر ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمبا فسأل عنه فقالوا مريض غرج بشي حقأتاه فلما دخل عليه قال أجسر ياكب فقالت أمه هنيثا لك الجنة ياكس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه التألية على الله ؟ قال هي أمي بارسول الله قال ومايدريك يا أم كعب لعل كعبا قال مالايعنيه أو منع مالايغنيه (2) ومعناه أنه إنما تتربأ الجنة لمن لامحاسب ومن تسكلم فها لايعنيه حوسب عليهَ وإن كان كلامه في مباح فلا تنهيأ الجنة مع الناقشة في الحساب فانه نوع من المذاب وعن عجد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن أُول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام نقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك وقالوا أخبرنا بأوثق عمل فينفسك نرجو به فقال إنى لضميف وإن أوثق ما أرجو به الله الله الله الله عنه ما لايعنيني (٥) ﴿ وقال أبوذر قال لي رسول الله عِلَيْتُجُ ﴿ ٱلاَأْعَلَمُكُ بعمل خفيف على البدن تعيل في البران ؟ قلت بلي يارسول اقد قال هو الصمت وحسن الحاق وترك مالا يعنيك (٢٠) ، وقال مجاهد سَمَت ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلى من الدهم الوقوفة لاتشكام فها لاحنيك فانه فضل ولا آمن عليك الوزر ولاتسكام فما يعنيك حتى تجد له موضما فانه رب متسكام في أمر يعنيه (١) حديث المؤمن لا يكون صحته إلافبكرا ونظره إلاعبرة ونطقه إلا ذكرا لم أجد له أصلا وروى عجمد بن زكريا العلائي أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله مسلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمرى أن يكون نطق ذكرا وصمق فكرا ونظرى عبرة (٢) حديث من حسن إسلام المرء نركه مالا يعنيه ت وقال غرب و . من حديث أبي هريرة (٣) حديث استشهد منا غلام يوم أحمد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع الحمديث وفيه لعله كان يتكلم يمــا لايمنيه ويمنع مالا يضره ت من حــديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ الصنف بسند ضعيف (٤) حديث إن الني صلى الله عليه وسلم فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض الحسديث وفيه لعل كتبا قال مالا يعنيه أو منع مالايغنيه ابن ألى الدنيا من حديث كمب بن عجرة باسناد جبد إلا أن الظاهر القطاعه بين الصحابي وبين الراوي عنه (٥) حسديث محمد بن كعب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنــة فدخل عبد الله بن سلام الحديث وفيه إن أوثق ماأرجوه سلامة الصدر وترك مالايعنيني ابن أبي الدنيا حكذا حرسلا وفيه

أبو نجيح اختلف فيه (٦) حديث أبي در ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن الحديث وفيه هو

الصمت وحسن الحلق وترك مالا يسيك ابن أبى الدنيا بسند منقطع .

قدوضه فىغيرموضعه فعنت ولاعمار حلها ولاسفيها فانالحليم يقلبك والسفيه يؤذيك واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به وأعفه مما تحب أن يعفيك منه وعامل أخاك بما تحب أن يه ملك به واعمل عمل رجل بعلم أنه مجازى بالاحسان مأخو ذ بالاجترام . وقيل للقمان الحسكم ماحكمتك قال لاأسأل عما كفيت ولاأتكلف ما لايعيني. وقالمورق العجلي : أمرأنا فيطلبه منذ عشرينسنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا وماهو ٢ قالالسكوت عما لايعنيني . وقال عمر وخي الله عنه لاتعرض لما لايمنيك واعترل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ولا أمين إلامن ختى الله تعالى ولاتصحب الفاجر فتتملم من فجوره ولاتطلعه على سرك واستشر في أمرك الدين يخشون الله تعالى . وحدالكلام فها لايعنيكأن تشكلم بكلام لوسكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولامال . مثاله أن مجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك ومارأيت فيا من جبال وأنهار وماوقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والتياب وماتعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائمهم فهذه أمور لوسكت عَمَا لَمْ تَأْمُ وَلَمْ نَسْتَضَرُ وَإِذَا بَالْفُتْ فِي الْجِهَادُ حَتَّى لَمْ يَمْرُجُ مُحَكَّاتِكُ زِيادَهُ وَلَا نُصَانَ وَلَا نُرَكُّهُ نَفْسَ من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشي مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وأتى تسلم من الآفات التي ذكرناها ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لايعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع هذا إذا كان الشي مما لا يتطرق إلى السؤال عنبه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات فانك نسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له هل أنت صائم فان قال خم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرباء وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات وإن قال لاكان كاذبا وإن سكت كان مستحقرا لك ونأذيت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أوللسكذب أوللاستحقار أوللنعب فيحيلة الدفع وكذلك سؤالك عنسارا عباداته وكذلك سؤالك عن العاصي وعن كل ماغفيه ويستحي منه وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا فيالطريق فتقول من أين فريما يمنمه مانم من ذكره فان ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وتع فىالكذب وكنتالسبب فيه وكذلك تسأل عن،مساكة لاحاجة بك إليها والسئول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول لاأدرى فيجيب عنغير بصيرة ولست أعنى بالتكلم فها لايعى هذه الأجناس فان هذا يتطرق إليه إثم أوضرر وإنما مثال ما لايعنى ماروى أن لقمان الحسكيم دخل على داود عليه السلام وهويسرد درعًا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب مما رأى فأثراد أن يساكه عن ذلك فمنعته حكمته فأمسسك نفسه ولم يساكه فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال نعم الدرع للحرب فقال لقان الصمت حكم وقليل فاعله أى حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال وتيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غيرسؤال فهذا وأمثاله منالأسئلة إذا لم يكن فبه ضرو وهنك ستر وتوريط فيرياء وكذب وهو مما لايمنى وتركه من حسن الاسلام فهذا حده . وأماسبه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لاحاجة به إليه أوالمباسطة بالكلام على سبيل التودد أو تزجية الأوقات محكايات أحوال لافائدة فيها . وعلاج ذلك كله أن يعلم أن للوت بين يديه وأنه مسئول عن كل كلمة وأن أقاسه رأس ماله وأن لسانه هبكة يقدر على أن يقتنص بها الجور العين فاعماله ذلك وتضييعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العام وأما من حبّ العمل فالعزلة أوأن يصع حصاة فىفيه وأن يلزم نفسه السكوت بها عن بعض مايمنيه حتى يعناد اللسان ترك ما لا يسيه وضبط اللسان في هذا على غير المترَّل شديد جداً .

رياسة أقامها الحق لصلاح خاقه فهو فيها باقد يقوم بواجب حقها وشكر نعمتها أله ثعالى .

[الباب الحادي والسلانون في ذكر الأدب ومكانه من النصوف]

روى عن رسول الله عليه وسلم أنه عليه وسلم أنه قال ﴿ أَدْ بَنِي رِنِي فَا حَسِنَ الْدِبِي ﴾ فالأدب تهذيب الظاهر اللبيد وباطنه صارسوفيا أديباوإيما ميت للأدبة مآدبة وكايتكامل الأدب في المناد إلا تكامل الأدب في الأخلاق مجوعها من الحاق الحاق فالحلق المخال المناد الم

( الآفة الثانية : فضول الحكلام )

وهو أيصا مذموم وهذا يتناول الحنوض فها لايعني والزيادة فها يعنيطيقدر الحاجة فان من يينيه أمر بمكنه أن بذكره كلام مختصر وعسكنه أن مجسمه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده كلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول أي فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لمسا سبق وإن لم يكن فيه إثم ولاضرر . قال عطاء بن أفدياح إن من كان قبله كم كانوا بكرهون فضول السكلام وكانوا بعدون فضول الـكلام ماعدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمما عمروف أونهما عن منكر أو أن تنطق محاجتك في معيشتك التي لابد اك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين. عن اليمين وعن الشهال قعيد مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد، أما يستحى أحدكم إذا نشرت صيفته التيأملاها صدر نهاره كان أكثر، افيها ليس من أمر دينه ولادنياه . وعن بعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمني بالسكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولا . وقال مطرف ليمظم جلال الله في قاوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للسكلبوالحماراللهم اخزه وما أشبه ذلك . واعلم أن فضول السكلام لاينحصر بل الهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ـ لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس \_ وقال صلى الله عليه وسلم «طوى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله (١) ﴾ فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان . وعن مطرف بن عبد الله عن أميه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهط من بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنتسيدنا وأنتأفضلنا علينا فضلا وأنتأطوك علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال قولوا قولكم ولايستهوينكم الشيطان (٣) إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيختى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة السنعني عنها . وقال ابن مسعود أنذركم فضول كلامكم حسب امرى من السكلام ما بانع به حاجته . وقال مجاهد إن السكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول أبتاع لك كذا وكذا فيكتب كذابا . وقال الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل مها ماسكان كرعمان يكتبان أعمالك فاعمل ماشئت وأكثر أو أفل وروى أن سلمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون مايةول وعجرونه فأخبروه بأنه مرآ فىالسوق فرفع رأسه إلى السهاء ثم نظر إلى الناس وهز رأســه فسأله سلمان عن ذلك فقال حجبت من اللائسكُّه على رءوس الناس ما أسرع مايكتبون ومن الذين أسسفل منهم ما أسرع ما يماون وقال إبراهيم التبعي إذا أراد الؤمن أن يشكلم نظرفان كان له تكام وإلا أمسك والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن من كثر كلامه كثر كذبه ومن كثر ماله كثرت ذنوبه ومن ساء خلقه عذب نفسه وقال عمرو بن دينار تسكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ققال 4 صلى الله عليه وسلم ( الآفة الثانية : فضول الحكلام )

(۱) حديث طوبي لمن أمسك الفضل من لسانه وأغق الفضل من ماله البغوى وابن قانع في معجمي السحابة والبيبق من حسديث ركب الصرى وقال ابن عبد البر إنه حسديث حسن وقال البغوى لاأدرى صمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وقال ابن منده عجمول لانعرف له صحبة ورواه البزار من حديث أنس بسند صفيف (۳) حسديث مطرف بي عبد الله عن أبيه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهل من بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا الحديث دن في اليوم والليلة لمنظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ السنف

مسورة الانسان والحلق معناء فقال بعضهم الحلق لاسبيل إلى تغييره كالحلق وقد ورد و فرخ ربکم من الحلق والحلق والرزق والأجل وقدة لاتعالى \_ لاتبديل لحلق الله \_ والأميع أن تبديل الأخلاق ممكن مقدور عليه مخلاف الخلق وقد روىءن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ حسنوا أخلاقكم ، وذلكأن الله تمالى خاق الانسان وهيأه لقبول الصلاح والفساد وجعله أهلا اللأدب ومكارم الأخلاق ووجود الأهلية فيه كوجود النار فىالزناد ووجودالنخل في النوى ثم إن المه تعالى بقدرته ألمم الانسان ومكنه

من إصلاحه بالتربية إلى أن يسمبر النوى نخلا والزناد بالملاج حَقٌّ مُحرِّج منه نار وكما جعل في نفس الانسان ملاحية الخيرجعل فها مملاحية الشرحال الاصلاح والإفساد فقال سبحانه وتعالى ــ ونفس وما سوّ اها فألهمها فجيبورها وتقواها فتسوتها بسلاحيتها للشيئين جميعا ثم قال عز وجل \_ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها \_ فاذا تزكت النفس تدرت بالعقل واستقامت أحوالهما الظاهرة والباطنية وتهدبت الأخلاق وتحكونت الآداب فالأدب استخراج مافي القوة إلى القمل وهذا

«كم دون لسانك من حجاب فقال شفتاى وأسنانى قال أفحاكان إلى فى ذلك مايرد كلامك (١) هو وفرواية أنه قال ذلك في رجل شرا من فضل في لسانه وفار واية أنه قال ذلك في رجل شرا من فضل في لسانه وقال همر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إنه ليمنى من كثير من السكلام خوف المباهاة . وقال بعض الحسكاء إذا كان الرجل في عبلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتكام وقال يزيد بن أبى حبيب من فتنة العالم أن يكون السكلام أحب إليه من الاستاع فان وجيد من يكفيه فان في الاستاع علامة وفي السكلام تزيين وزيادة وقال بن عمر إن أحق ما طهر الرجل لسانه ورأى أبو الدرداء امم أه سليطة فقال لوكانت هذه خرساء كان خيرا لها . وقال إبراهيم بهلك الناس خلتان فضول المال وفضول السكلام فهذه مذمة فضول السكلام وكثرته وسبيه الباعث عليه وعلاجه ماسبق في السكلام فها لا يعنى .

## ( الآفة الثالثة : الحوض في الباطل )

وهوالكلام فى العاصى كحـكاية أحوال النساء وَمجالس الحَر ومقامات الفساق وتنع الأغنياء وتجبر اللوك ومراسمهم للذمومة وأحوالهم المكروهة فان كل ذلك مما لايحل الجوض فيسه وهو حرام وأما الكلام فيها لايعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولأعربج فيه فعر من بكثر السكلام فيما لايعى لايؤمن عليه الحوش فى الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولابعدو كلامهم النفكه بأعراضالناس أوالحوض فبالباطل وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لاعلم منها إلا بالاقتصار على مايه في من مهمات الدين والدنيا وفي هذا الجنس تقع كليات يهلك بها صاحبها وهو يستحقرها فقد قال بلال بن الحرث قال رشول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الرَّجِلُ ا ليتكلم بَالْحُلَمَة مِن رضوان الله ما يظن أن تبلغ به مابلغت فبكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالسكامة من سخط الله مايظن أن تبلغ به مابلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة (٢<sup>٢</sup>) وكان علقمة يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الرَّجِلُ لِيَنْكُلُمُ وَالْسُكُلُمَةُ مِسْحِكُ مِهَا جَلْسَاءُهُ بِهُوى بِهَا أَبِعَدُ مِنَ الثَّرِيا (٢٠) ﴿ وقال أبوهريرة : إن الرجل ليتكلم بالسكلمة مايلتي لها بالا يهوى بها في جهنم وإن الرجل ليتكلم بالسكلمة ما يلتي لهما بالاً برفعه الله بها في أعلى الجنة ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهمخوشا فىالباطل <sup>(٤)</sup>» وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ وكنا نخوضمع الحائضين\_ وبقوله تعالى ــ قلا تفعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنــكم إذا مثلهم ـــ وقال سـفــان أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في مصية الله . وقال ابن سيرين كان رجل من الأنصار يمر بمجلسلهم فيقول لحم توضئوا فان بعضما تقولون شر من الحدث فهذا هو الحوض فىالباطل وهو (١) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند الني صلى الله عليه وسلم فأكثر بقال كم دون لسانك

<sup>(</sup>١) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النبي سلى الله عليه وسلم فأكثر قفال كم دون لسانك من باب الحديث ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات . ( الآفة الثالثة : الحوض فيالباطل )

<sup>(</sup>۲) حدیث بلال بن الحارث إن الرجل لیت کلم بالسکلمة من رضوان الله الحدیث و ت وقال حسن صبح (۳) حدیث إن الرجل لیت کلم بالسکلمة بضحك بها جلساه یه یه ا أبعد من الثریا ابن أی اله نیا من حدیث ای هر ره بسند حسن والشیخین و ت إن الرجل لیت کلم بالسکلمة لاری بها بأسا بهری بها سبعین خریفا فی النار لفظ ت وقال حسن غریب (٤) حدیث اعظم الناس خطایا یوم التیامة أكثرهم خوصا فی الباطل ابن أی اله نیا من حدیث قنادة مرسلا و رجاله تقات و رواه هو والطبرانی موقوط على ابن مسعود بسند صحیح .

وراء ماسيأتى من الفيية والنميمة والفحش وغيرها بل هوالحوض فى ذكر محظورات سبق وجودها أو تعربر التوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرها ويدخل فيسه أيضا الحوض فى حكاية البديم والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه يوهم الطمن فى بعضهم وكل: ذلك باطل والحوض فيه خوض فى الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه .

( الآفة الرابعة الراء والجدال )

وذلك منهى عنه قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاَ عَمَارُ أَخَالُولا عَمَازُ حَهُولا تَعَدُّمُو وَعَدَافَتَخَلَفه (١٠) ﴿ وَقَالَ عليه السلام ﴿ ذروا المراء فانه لانفهم حكمته ولا تؤمن فتنته ٣٠٠ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلممن ترك الراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك الراءوهومبطل بني له بيت في ربض الجنة (٢٦) ، وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أُوَّلُ مَاعِهِدُ إِلَى ۖ رَبَّ ونهانى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الحر ملاحاة الرجال (٤) ﴾ وقال أيضا ﴿ ماصَل قومُ بعداًن هداهمالله إلا أوتوا الجدل (٥) ، وقال أيضا ﴿ لايستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى بدع الراموإن كان محقالاً ، وقال أيضًا ﴿ سَتُّ مَنْ كُنَّ فَيهُ بَلَغَ حَقَّيْقَةُ الابْعَانُ الصَّيَامِ فِي الصَّيْفُ وَشَرِّبُ أعداء الله السيفُ وتسجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات وإسباغ الوضو ، على المسكار ، وترك المراء وهو صادق (٧٧) ﴾ وقال الزبير لابنه لانجادل الناس بالقرآن فانك لاتستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقال عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه من جمل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال مسلم من يسار إياكروالمراءفانه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته وقيل ماصل قوم بعد إذهداهم الله إلا بالجدل. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه ليس هذا الجدال من الدين في ثيء. وقال أيضا المراءية سي القاوب ويورث الضغائن. وقال القمان لابنه يابني لانجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا عماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته وقال سفيان لوخالفت أخىفيرمانةفقال حلوةوفلت حامضةلسعي ييإلى السلطان وقال أيضًا صاف من شئَّت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية بمنعك العيش وقال ابن ألى ليلى لا أمارى صاحى فإما أن أكذبه وإما أنأغضبه . وقال أبو الدرداءكيني بك إثما أن4 تزال مماريا

( الآفة الرابعة المراء والمجادلة )

(۱) حديث لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ت من حديث ابن عباس وقد تقدم (۲) حديث ذروا المراء فانه لاتفهم حكمته ولا تؤمن فتنته طب من حديث أبي الدراء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع باسناد ضعيف دون قوله لاتفهم حكمته ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن مسعود (۳) حديث من ترك الراء وهو عمق بني له بيت في أعلى الجنة الحديث تقدم في العلم (٤) حديث أم سلمة إن أول ماعهد إلى ربي ونهائي عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الحر ملاحاة الرجال ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني والبهق بسند ضعيف وقدرواهان أبي الدنيا في للراسيل من حديث عروة بن روم (٥) حديث ماضل قوم إلا أوتوا الجدل تمن حديث أبي أمامة وصحه وزاد بعد هدى كانوا عليه وتقدم في السلم وهو عند ابن أبي الدنيا دون عقا ابن أبي الدنيا من حديث أبي حرية بسند ضعيف وهو عند أحمد بلفظ لا يؤمن اله دحق كان عقا ابن أبي الدنيا من حديث أبي هربرة بسند ضعيف وهو عند أحمد بلفظ لا يؤمن اله دحق يترك الكذب في المراحة والراء وإن كان صادق (٧) حديث ست من كن فيه بلغ حقيقة الاعان في الحديث وفيه ترك المراء وهو صادق أبو منصور الديمي من حديث أبي ما الث الأشمرى بسند ضيف بلغ طنع من الحديث من من الحديث من المن الحديث الحديث المن الحديث المن الحديث من الحديث المن الحديث المن الحديث من المن الحديث المن المحديث المن الحديث المن المحديث المن المحديث المن المحديث المن المحديث المحديث المن المحديث المحد

بكون لمن ركت السحية المالحة فه والسحة فعمل ألحق لاقدرة للبشر على تكوينها كنكون النار في الزناد إذ هو فعسل الله المحش واستخراجه تكسب الآدمي فهكذا الآداب منبعها السحايا الصالحة والمنحالإلهية ولمساهيأ الله تعمالي بواطن الصدوفية بنكيل السجابا فيها تواصباوا بحسن المارسة والرياضة إلى استخراج ما لي النفوس وهو مركوز عُلق الله تعالى إلى الفعلفصاروا مؤدبين مهذبين والآداب تقع فيحق بعض الأشخاص من غيرزيادة مسارسة ورياضة القوة ماأودع الله تعالى فى غرائزهم كما

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تَـكُنْيُرِ كُلُّ لِحَاءً رَكْمَتَانَ (١) ﴾ وقال عمر رضي الله عنه لاتتعام العام لتلاث ولا تتركه لثلاث لاتتملمه لتمسارى بهولالتباهى بهولالتراثى بهولانتركه حياءمن طلبهولازهادة فيهولارضا بالجهل منه . وقال عيسي عليه السلام من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاحي الرجال سقطت مهوءته ومن كَثْرَهُمْهُ سَقَمَ جِسْمُهُ وَمَنْ سَاءَ خَلَقَهُ عَذَبِ نَفْسُهُ . وقيل لميدون تزمير انمالك لانترك أخاك عن قلي قال لأنى لا أشار بهولاأمار يهوما وردفى ذم للراءو الجدال أكثر من أن محصى . وحد الراءهو كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في للعني وإمافي تصدالتسكلم وترك للراء بترك الانسكار والاعتراض فكل كلام مممته فان كان حقا فصدق به وإن كان باطلا أوكذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه والطمن في كلام النير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيهمن جهةالنحوأومن جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أوتأخبروذلك يكون تارةمن قصور المعرفة وتأرة يكون بطغيان الا-ان وكيفماكان فلا وجه لاظهار خلله وأما فىالعنى فبأن يقول ليسكما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا وأما في قصده فمثل أن يقول هذا السكلام حق ولسكن ليس قصدك منه الحق وإعدا أنت فيه صاحب غرض وما بجرى عجراه وهذا العنس إنجرى في مسألة علمية ربحنا خص باسم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجب السكوت أوالدؤال في معرض الاستفادة لاهلى وجه العناد والنكارة أو التلطف في التعريف لافي معرض الطمن وأما المجادلة فعبارة عن قصد إلحام الغبر وتمجزء وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيه للحق من جبة أخرى مكروها عند المجادل عم أن يكون هو الظيرة خطأليين بهضل نفسه ونقص صاحبه ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لوسكت عنه وأما الباعث على هذا فهو الترفع باظهار العلم والفضل والنهجم على الفير باظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لهاأما إظهار الفضل فهو من قبِّل تزكية النفس وهي من مقتضي مافي العبد من طغيان دعوى العاووالكبرياء وهي من صفات الربوبية وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضي طبخ السبعية فانه يقتضيأن عزق غيره ويقسمه وبصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان وأعاقوتهماالراءوالجدال فالمواظب على الراء والجدال مُقولَمُذهالصفاتالهلكةوهذامجاوزحدالكراهة بلهو.مصيةمهماحصلفيه إبذاء الغير ولا تنفك المماراة عن الايذاء وتهييج الغضب وحمل المترض عليه طيأن يعود فينصر كلامه يمسا يمكنه من حق أو باطل ويقدح في قائله بكل مايتصورلةفيثورالشجار بينالمار بين كايثورالهراش بين الكلبين يقصدكل واحد منهما أن يعض صاحبه عاهوأعلم نكاية وأقوى في إلحامه والجامه وأماعلاجه فهو بأن يكسر المكر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعث له على تنقيص غيره كاسيأتي ذلك فى كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الفضب فان علاج كل علةباماطةسبهاوسبب المراءوالجدال ماذكرناه ثم الواظبة عليه تجمله عادة وطبعاحق يتمكن من النفس ويعسر الصبرعنه.روىأن أباحنيفة رحمة الله عليه قال لداود الطائى لم آثرت الانزواء قال لاجاهد نفسي بترك الجدال فقال احضر المجالس واستمع مايقال ولاتتسكلم قال فغملت ذلك فما رأيت مجاهدة أتمدعلى مهاوهو كإقال لأن مورسمم الحطأ من غيره وهو قادر على كشفه تمسر عليه الصع عند ذلك جدا ولذلك قال سلى المعليه وسلم همن أرك المراء وهو محق بني الله له بيتا في أعلى الجنة ﴾ لشدة ذلك على النفس وأكثر ماينلبذلك في الذاهب والعقائد فآن الراء طبع فاذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه وذلك خطأ محض بل ينبغي للانسان أن يكف لسانه عن أهسل القبلة وإذا رأى مبتدعا تلطف (١) حديث تكفيركل لحاء ركمتان الطيران من حديث أبي أمامة بسند ضعيف.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَدَبِّي ربى فأحسن تأديى» وفي بعض الناس من يحتاج إلى طول المارسة لنفصان قوىأصولهما فيالغريزة فلمذااحتاج للريدون إلى صحبــة للشايخانكون المحبة والتعــــلم عونا على استخراجماني الطبيعة إلى الفعل قال الله تعالى ـ قواأنفكم وأهلكم نارا ـ قال ابن عباس رضىاللهء بهما فقهوهم وأدبوهم وفى لفظآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأدبى رنى فأحسن تأديي ثم أمرى عكارمالأحلاق فقال ـ خـذ العفو وأمربالمعروف وأعرض عن الجاهلين \_ عن الجاهلين يوسف بن الحسين

في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال فان الجدال بخيل إليه أنها حيلة منه في النبيس وأن ذلك صنعة يقدر الحجادلون من أهل مذهبه على أمنالها لو أرادوا فتستمر البدعة في قليه بالجدل وتتأكد فاذا عرف،أن النصح لاينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلم ورحم الله من كف لسانه عن الأهل القبلة إلا بأحشن ما يقدر عليه (١) و وقال هشام بن عروة كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مرات وكل من اعتاد الحجادلة مدة وأنني الناس عليه ووجد لنفسه بسبه عزا وقبولا قويت فيه هذه الهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا إذا اجتمع عليه سلطان النشب والكبر والرياء وحب الجاء والتعزز بالقضل وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف مجموعها .

( الآفة الحامسة : الحسومة )

وهيأ يضامذمومة وهىوراء الجدال وللراء فالمراء طمن في كلام الغير باظهار خلاقيه من غيرأن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتعلق باظهار للذاهب وتقريرها والحُصومة لجاج فىالكلام ليستونى به مال أوحق مقصود وذلك تارة بكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا والمراء لايكون إلاباعتراض علىكلام سبق فقد قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَبْضَ الرَّجَالَ إِلَى اللَّهُ الأَلْهُ الحَمْمُ ٣٠] وقال أبوهر يرة قال رسولالله صل الله عليه وسلم «منجادل في خسومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى بنزع (٣٠) و قال بعضهم إياك والحسومة فانها تمحقالدين ويمال ماخاصم ورع قط فىالدين وقال ابن قتيبة مرى بشر بن عبد الله ابنأى بكرة فقال مامجلسك مهنا قلت خصومة بيني وبينابن عم لي قبال إن\أيك عندي بدا وإني أريد أنأجزيك بها وإنى واقم مارأيت شيئا أذهب للدين ولاأنفس للمروءة ولاأضبع للذة ولاأشغل للقلب من الحُسومة قال فقمت لأنصرف فقال لي خصمي بالك قلت لاأخاصمك قال إنك عرفت أن الحق لى قلت لاولكن أكرم تفسى عن هذا قال فانى لاأطلب منك شيئاه ولك . فان قلت فاذا كان للانسان حق فلابد له من الحسومة في طلبه أو في حفظه مهماظلمه ظالمفكيف يكون حكمه وكيف تذم خسومته ، فاعلم أن هذا الدم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم مثل وكيل القاضي فانه قبل أن يتعرف أن الحق فيأى جانب هو يتوكل في الحصومة من أى جانب كان فيخاصم بغير علم ويتناول الذى يطلبحقه ولكنه لايقتصر علىقدر الحاجة بل يظهر المدد فيالحصومة علىقصد التسلط أوطى قصد الايذاء ويتناول الدى يمزح بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحجة وإظهار الحق ويتناولالني بحمله على الحصومة عص العناد لقهر الحصم وكسره مع أنَّه قديستحقر ذلك القدر منالمال وفىالناسمن يصرح به ويقول إنما قصدىعناده وكسرعرضه وإنى إن أخذتمنه هذا الىال ربمـارميت به فى بئر ولاأ بالى وهذا مقصوده اللدد والحصومة واللجاج وهو مذموم جدا فأما المظلوم الذيينصر حجته بطريق الشرع منغبرلدد وإسرافوزيادة لجاج علىقدر الحاجة ومنغيرقصد عناد (١) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما تقدر عليه أين أبي الدنيا باسناد صعيف من حديث هشام بن عروة عن إن يراقي مرسلا ورواه أبو منصور الديلمي في مسندالفردوس من رواية هشام عن عائشة بلفظر حم الله احمأ كف لسانه عن أعراض السفين وهومنقطم وضعيف جدا. ( الآفة الخامسة : الحسومة )

 (٧) حديث عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الخصم ح وقد تقدم (٣) حديث ألى هريرة من جادل ف خصومة بغير علم لم يزل ف سخط الله حق ينزع إن أنى الدنيا والأصفه الى فى الترغيب والترهيب وفه رجاء أبو يمي ضفة الجمهور.

بالأدب غهمالعلم وبالعلم يمنع الممل وبالممل تنال الحكة وبالحكة يقام الزهد وبالزهد تترك الدنيا وبتراء الدنيا يرغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى . قيل كما ورد أبوحفس العراق جاء إليه الجنيد فرأى أمحاب أبي حفس وقوفا على رأسه يأعرون لأمره لا خطي أحد منهم فقال يا أبا حفس أدبت أصحابك أدب الماوك مقال لايا أبا القاسم ولكن حسن الأدب في الظاهر عنسوان الأدب في الباطن قال أبوالحسين النوري ليس أله في عبده مقام ولاحال ولامعرفة تسقط معها

وإبذاء فغمله ليس بحرام ولكن الأولى كه ماوجد إليه سبيلا فانضبط اللسان فىالحصومة علىحد الاعتدال متعذر والحصومة توغر الصدر وتهيج النضب وإذا هابم النضب نسي للتنازع فيه وبتي الحقد بينالمتخاصمين حقيفرح كل واحد بمساءة صاحبه ومحزن بمسرته وإطلق اللسان في عرصه فمن بدأ بالحسومة فقدتمرض لهذه الهذورات وأقل مافيه تشويش خاطره حتىإنه فىصلاته يشتغل بمحاجة خسمه فلايبق الأمر على حد الواجب فالحصومة مبدأ كارشر وكذا للراءوالجدال فينغي أن لايفتح بأبه إلالضرورة وعند الضرورة ينبغى أن محفظاللسان والعلب عن تبعات الحصومة وذلك متعذرجدا فمن اقتصر علىالواجب في خصومته سلم من الاثم ولانذم خصومته إلاأنه إن كان مستغنبا عن الحصومة فياخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركا للأولى ولايكون آنماً ، فيم أقل ما فوته في الحصومة والراء والجدال طبب الكلام وماورد فيه من الثواب إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الوافقة ولا خشونة فىالكلام أعظم من الطعن والاعتراض اللبي لحاصله إما تجهيل وإما تكذيب فان من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أوكذبه فيفوت به طيب الكلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَكُنُّكُمُ مِنَا لَجُنَّةً طَيْبِ السَّكَارُمُ وَإِطْمَامُ الطَّمَامُ (١٠) ﴿ وَقَدَالَ اللَّهِ تَمَالَى \_ وقولُوا للنَّاسُ حَسَّنَا \_ وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسيا إن الله تعالى يقول ـ وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ـ وقال ابن عباس أيضا لوقال لي فرعون خيراً لرَّ دتُّ عليه وقال أنسُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةُ لَغُرُهَا بِرَي ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الحكلام (٢٣) و وروى أن عيسى عليه السلام مو" به خُرْرِ فقال مر بسلام فقيل ياروح الله أنقول هذا لحُنزير فقال أكره أن أعود لسانى الشر وقال نبينا عليه السلام والسكامة الطبية صدقة (٣٠) وقال ﴿ اتفوا النار ولو بشق نمرة ةَانَمْ تَجِدُوا فِسَكَامَةَ طَيِبَةً (<sup>4)</sup>» وقال عمر رضيالله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين . وقال بعض الحسكاء السكلام اللمن يفسل الضفائن المستكنة في الجوارح. وقال بعض الحسكاء كل كلام لايسخط ربك إلا أنك ترضى به جايسك فلا تكن به عليه بخيلا فانه لعله بعوضك منسه ثواب الحسنين وهذا كاه في فضل الكلام الهليب وتضاده الحصومة والراء والجدال واللحاج فانه الكلام الستكره الوحش الوَّذي للقلب المنفس للميش فلهيج للمُضب الوغر للصدر نسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه. ( الآفة السادسة )

التقعرفى الكلام بالتشدق و تكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والقدمات و ماجرت به عادة المتفاسحين الدعين المخطابة وكل ذلك من النصنع المدموم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله صلى الدعيه وسلم وأنا وأنقياء أمق برآء من التكلف وقال صلى الله عليه وسلم وإن أبضكم إلى وأبعدكم من مجلسا الثرثارون المتفهقون المتشدقون في الكلام (٥) وقالت فاطمة رضى الله عبا (١) حديث يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام الطبراني من حديث جابر وفيه من

( الآفة السادسة : التقمر في السكلام والتشدق)

آداب الشريعة وآداب الشريعة حاية الظاهر والله تعالى لايبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب قال عبد الله بن البارك أدب الحدمة أعز من الحدمة . حكى عن أن عبيد القاسم بن سلام قال دخلت مكة فبكنت ربما أقعد بحذاء الكعبة ورعماكنت أستلقي وأمد رجلي فجاءتني عائشة المكية فقالت لي يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم اقبل مني كلة لاعالسه إلا بأدب وإلا فيمحى احمك من ديوان القربةل أبوعبيد وكانت من العارفات . وقال ابن عطاء: النفس مجبولة

<sup>(</sup>۱) عديث يمسم من الجمه طيب المحرم وإطعام الطعام الطبراي من حسديت جابر وقيه من الأعرفه وله من حسديث هاني أبي شريح باسناد جيد يوجب الجنة إطعام الطهام وحسن السكلام (۲) حديث أنس إن في الجنة لفرفا برى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (۳) حديث الله الطبية صدقة م من حسديث أبي هريرة (٤) حديث اتقوا النار ولو بشق عرة الحديث متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) حديث إنأ بفضكم إلى الله وأبعدكم منى مجلسا الثرثارون النفيهةون المشدةون أحمد من حديث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرار أمقالتين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام (١) هوقال صلى الله عليه وسنم وألاهلك التنطبون ثلاث مزات (٢) م والتنظم هوالتعمق والاستقماء . وقال عمر رضيالله عنه : إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان وجاء عمر بن سعد بن أنى وقاص إلى أبيه سعد بسأله حاجة فتكليم بين بدى حاجته بكلام فقال له سعد ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم إنى صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ يَأْكُ على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة السكلا "بألسنتها (٣٠)» وكأنه أنسكر عليه ماقدمه في الكلام من التشبب وللقدمة الصنوعة المشكلفة ، وهذا أيضًا من آفات السان وبدخل فيه كلسجع منكلف وكذلك النفاصيح الخارج عن حدالعادة وكذلك التكلف بالسجع في الحاورات ﴿إِذْ قَضَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّىاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَّةً فَى الجَنِينَ قِتَالَ بِعَضْ تَوْمُ الجَّانَى :كيفُ نَدَّى مِنْ لاشرب ولاأكل ولاصام ولااستهل ومثل ذلك بطل فقال أسجعا كسجع الأعراب(٢)؛ وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والنصام بين عليه ، بل ينبغي أن يقتصر في كل شي على مقصوده ومقصود الكلام التفهم للغرض وما وراء ذلك نصنع ملموم ولابدخل فيهذه تحسسين ألفاظ الحطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب فان القصود منها عربك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ، فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لانق به ، فأما الحاورات التي تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتفال به من التَّكلف الذَّموم ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والثميز بالبراعة وكل ذلك منموم بكرهه الشرع ويزجر عنه.

( الآفة السابعة : الفحشوالسب وبذاءة اللسان )

وهومندوم ومنهى عنه ومصدره الحبث واللؤم. قال سلى الله عليه وسلم و إياكم والفحش فان الله تعالى لاعب الفحش ولا التفحش ولا التفحش والله على الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر من اللهركين نقال و لاتسبوا هؤلاء فانه لا يحلص إليهم شي عما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم (٢) وقال سلى الله عليه وسلم وليس الؤمن بالطمان ولا للمان ولا الفاحش ولا البذاء لوم وقال سلى الله عليه وسلم وقال سلى الله عليه وسلم وقال سلى الله عليه وسلم أن يدخلها (٩) وقال سلى الله عليه وسلم أبي ثملية وهو عندت من حديث جابر وحسنه بافظ إن أبضكم إلى (١) حديث فاطمة شرار أمق الدين غذوا بالنسم الحديث وفيه ويتشدقون ابن أبي الدنيا والبهتي في الشعب (٢) حديث أبل هلك المنظمون م من حديث ابن مسعود (٣) حديث سعدياتي على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنها رواه أحمد (٤) حديث كف ندى من لاشرب ولاأكل بالسنتهم كما تتخلل البقرة الكلام بلسانها رواه أحمد (٤) حديث كف ندى من لاشرب ولاأكل الحديث من حديث النهرة بن شعبة وأبي هريرة وأصاهما عند غرايضا .

( الآفة السابعة : القحش والسبوبذاءة اللسان )

(ه) حديث إبا كم والفَحش الحديث ن فالسكبرى فى النفسير والحاكم وصححه من حديث عبدالله ابن عمر و ورواه ابن حبان من حديث أى هريرة (٢) حديث النبي عن سب قتلى بدر من المشركين المحديث ابن أى الدنيا من حديث عجد بن طى الباقر مرسلا ورجاله تقات والمفسائي من حديث ابن عباس باسناد صحيح إن رجلاوتع فى أب المعباس كان فى الجاهلية فلطمه الحديث وفيه الانسبوا أمواتنا فؤدوا أحيانا (٧) حديث ايس المؤمن بالطمان ولااللمان ولاالفاحش ولاالبذى ت باسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والحاكم وصححه وروى موقوفا قال الدار فطنى فى الملل والموقوف أصح (٨) حديث الجنة حرام طى كل فاحش أن بدخلها ابن أى الهنيا وأبونهم فى الحلية

مأمور علازمة الأدب والفس مجرى بطباعها في ميدان المخالعة والعبد يردها بجهده إلى حسن المطالبة الأن أعرض عن الجهد فقد أطاق عنان النفس وغفل عن الرعاية ومهما أعانهافهوشريكهاوقال الجنيد من أعان نفسه على هواها ققد أشرك في قتل نفسه الأن البودية ملازمة الأدب والطفيان سوء الأدب أخبرنا الشبيح العالم منياء الدنءبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفيح الحسروي قال أنا أبو النصر الترياقي قال أناأ بوعمدالجراحي قال أنا أبوالعباس المحبوبي قالأنا أبوعيسي الترمذي

طماسوء الأدب والعبد

﴿ أَرْبِهَ يَوْدُونَ أَهَلَ النَّارِ فَي النَّارِ فَي مَاجِهِ مِنْ الْأَذَى يَسْمُونَ بِينَ الْحَيْمِ والجنعيم يدعون بالويل والتبور : رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأدى فيقول إن الأبعدكان ينظر إلى كل كلة قدَّعة خبيثة فيستلدها كما يستلد الرفث (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لمألثة ﴿ بِإِعالَتُهُ لُوكَانِ الفحش رجلا لـكان رجل سوء (٢٠) وقال ﷺ ﴿ البدَّاء والبيان شعبتان من شعب النفاق (٣) وفيحتمل أن يراد بالبيان كشف ما لا يجوز كشفه ويحتمل أيضا المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف ويحتمل أيضا البيان فيأمور الدين وفي صفات الله تعالى فان إلقاء ذلك مجملا إلى أسماع العوام أولى من البالغة في بيانه إذ قد بثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا أجملتبادوّت الفاوب إلىالقبول ولم تضطرب ولسكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون للرادب الجاهرة بمسا يستعى الانسان من بيانه لخان الأولى فىمثا الإغماش والتنافل دون السكشف والبيان وقال صلى أنَّ عليه وسلم ﴿ إِن اللهُ لا عب الفاحش التفحش السياح في الأسواق (4) ، وقال جار بن حمرة ﴿ كُنتُ جَالَمًا عَنْدُ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنَّى أَمَّاكُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الْفَحْشُ والتفاحش ليسا من الاسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحاسبهم أخلاقا (٥)، وقال إبراهم بن ميسرة يقال يؤنى بالفاحش للتفحش يوم القيامة في صورة كلب أوفى جوف كلب . وقال الأحنف ان قيس ألاأخبركم بأدوإ الداء اللسان البذي والخلق الدني ، فهذ. مذمة الفحش فأما حده وحقيقته فهو التمبير عن الأمور للستقبحة بالعبارات الصرمحة وأكثر ذلك مجرى فيألفاظ الوقاع ومايتعلق به فانلأهلالفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون مايقاربها ويتعلق بها ، وقال ابن عباس : إن الله حيى كريم يعفو ويكنوكني بالفس عن الجاع فالمسيس والفس والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بهاحشة وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها فىالشتم والتعيير وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها أفحص من بعض ، وربما اختلف ذلك بعادة البلادِ وأوائلها مكروهة وأواخرها محظوره وبينهما درجات يتردد فها وليس محتصهذا بالوقاع بل بالكناية بقضاء الحاجة عنالبول والفائط أولىمن لفظ التغوط والحراء وغيرهما فان هذا أيضا مما يخني وكل مايخني يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه أالصريحة فانه فحش وكذلك يستحسن فيالعادة البكتابة عن النساء فلايقال قالمت زوجتك كذا بل يقال قبل في الحجرة أومن وراء الستر أوقالت أم الأولاد فالتلطف في هذه الألفاظ محود والتصريم فيها يفض إلى الفحش وكذلك من به عيوب يستحيا منها فلا ينيغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال العارض الذى يشسكوه ومايجرى من حيث عبد الله بن عمرو (١) حديث أربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الأذى الحديث وفيه إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرقث ابن أبي الدنيا من حديث شني بن مانع واختلف في محبته فذكره أبونعيم في الصحابة وذكرء ع حب فيالنابعين (٢) حديث بإعائشة لوكان الفحش رجلا لـكان رجل سوء ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيمة عن أبي النضر عن أبي سلمة عنها (٣) حسديث البذاء والبيان عمينان من النقاق ت وحسنه و له وصحه على شرطهما من حديث أن أمامة وقد تقدم (٤) حديث إن الله لاعب الفاحق ولا للتفحش الصياح في الأسواق ابن أى الدنيا من حديث جابر بسند ضعيف وله والطبراني من حديث أسامة بن زيد إن الله لا عب الفاحش النفحش وإسناده جيد (٥) حديث جابر بن حرة إن القحق والتفحش ليسا من الاسلام في شيءُ الحديث أحمد وابن أنى الدنيا باسناد صميح .

قال ثنا تديية قال ثنا عين على عن ناصح عن مماك عن جابر بن مرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿ لأَن يؤدب الرجل واسم خبر 4 من أن يتسعدق بماع وروى أيشا أنه قال عليه السلام ﴿ مَا نَعْلَ والدولدامن عملة أفضل من أدب حسن ، وروتعائشة رضيانى عنها عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال ﴿ حق الولد على الوالد أن محسن اسمه وعسن موضعه ومحسن أدبه ۽ وقال أبوطي الدقاق العبد يسل بطاعته إلى الجنة وبأدبه في طاعنه إلى الله تعالى. قال أبو القاسم القشيرى رحمه الله كان

جراه فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال الملاء بن هرون كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه فحرج عمت إبطه خراج فأنيناه نسأله لنرى مايقول فقلنا من أن خرج فقال من باطن اليد ، والباعث على الفحش إما قصد الايذاء وإما الاعتباد الحاصل من غالطة الفساق وأهل الحبث واللؤم ومن عادتهم السب ، وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه والمه فيك بتقوى الله وإن امرؤ عبرك بشيء بعله فيك فلا تعيره بهي ، ثعله فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسين شيئا قال لها سببت شيئا بعده (١) و وقال عياض بن حمار وقلت يارسول الله إلى الرجل من قوى يسبني وهو دوني هل على من بأس أن أنتصر منه فقال المتسابان شيطانان يتعاويان وسهار جال الله عن قال المتسابان شيطانان يتعاويان وسهار جال الله عن من الله عن فسوق و تناله كفر (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم هي سباب المؤمن فسوق و تناله كفر (٢) و وقال صلى المهام حتى يعتدى الظلوم (٤) و وقال صلى الفي عليه وسلم هي من الكبائر أن يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل والديه الرجل والديا الربان الرجل والديات الربان الربان الربان في المناسبة الربان الربان الربان الربان الربان الربان الربان والديان الربان الربان

## ( الآفة الثامنة اللمن )

إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مدموم . قال رسول الله صلى الله عليهوسم «الومن ليس بلمان (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « لا تلاعنوا جلنة الله ولا بغضبه ولا مجهنم (٢) » وقال حديفة ما تلاعن قوم قط إلا حق عليم القول ، وقال عمران بن حسين « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنسار على ناقة لما فضجرت منها فلمنتها فقال صلى الله عليه وسلم خدوا ما عليها وأعروها فانها ملمونة (٨) » قال فسكانى أنظر إلى تلك الناقة تمثى بين الناس لا يتعرض لها أحد . وقال أبو الدرداء : مالمن أحد الأرض إلا قالت لهن الله أعصانا لله . وقالت عائشة رضى الله عنها « صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلمن بعض رقيقه فالنفت إليه وقال ياأبابكر أصديقين ولمانين كلا ورب السكمية مرتين أو ثلاثا (٢) » فأعنق أبو بكر يومئذ رقيقه وآتى الني أصديقين ولمانين كلا ورب السكمية مرتين أو ثلاثا (٢) » فأعنق أبو بكر يومئذ رقيقه وآتى الني

(۱) حديث قال أعرابي أوسني فقال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عبرك بشيء يعلمه فيك فلا تعبره بشيء تعلمه في المديث أعدد والطبراني باسناد جيد من حديث أي جرى المجيمي فيل المعهجا برسليم وقيل سليم بن جابر (۲) حديث عياض بن حمار قلت بارسول الله الرجل من قوى يسبني وهو دوني هل على من بأس أن أن تصر منه فقال الستبان شيطانان يتكاذبان ويتها تران د الطيائسي وأصله عندا حد (۲) حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه من حديث ابن مسمود (ع) حديث المستبان ماقالا فعلى البادىء حق يعندى الظاهراء ، م من حديث أن هر برة وقال مالم بعند (٥) حديث ملمون من سب والديه وفي رواية من أكبر السكبائر أن يسب الرجل والديه الحديث عدد أبو يعلى والطبراني من حديث ابن عباس بالافيظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على اللفظ الثاني من حديث عبد الله بن عمرو

(٣) حديث المؤمن ليس بلمان تقدم حديث ابن مسعود ليس المؤمن بالطمان ولا اللمان الحديث قبل هذا بأحد عشر حديثا وللترمذى وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون المؤمن لمانا (٧) حديث لا تلاعنوا بلمنة الله الحديث ت د من حديث سمرة بن جندب قال ت حسن صميح (٨) حديث عمران بن حسين بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلمنتها الحديث رواء م (٩) حديث عائشة صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر رضى الله عنه وهو يلمن بعض رقيقه فالنفت إليه فقال بأنا بكر لمانين وصديقين الحديث ابن أبي الهنا في السمت وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضغه الجمهور وكان أحمد حسن الرأى فيه .

إلى شيء فسكان يوما في مجمع فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لأني رايته غير مستند فتنحى عن الوسادة قليلا فتوهمتأنه نوتى الوسادة لأنه لم يكن علما خرقة أو سحادة تقال لاأريد الاستناد فتأملت بسد ذاك فعلت أنه لايستندإلي شيء أبدا.وقال الجلال البصرى التوحيم فوجب الاعسان فمن لا إعمان له لاتوحيد له والإعـان بوجب الشريعة فمن لاشريعة له لاإعان لهولاتوحيد له والشريعة توجب الأدب فن لا أدب له لاشريعة له ولاإعمان له ولا توحيد له.وقال بعضهم الزم الأدب

الأستاذأ بوطى لابستند

صلى الله عليه وسلم وقال لاأعود وقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّمَانِينَ لَا يَكُونُونَ شفعاء ولا شهداء يوم القيامة (١) يه وقال أنس كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلمن بعيره فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ ياعبد الله لاتسر معنا على بعير ملعون 🗥 » وقال ذلك إنكارا عليه واللمن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى وذلك غسير جائز إلا فلي من التصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم بأن يقول لمنسة الله على الظالمين وطي السكافرين وينبغي أن يتبع فيه لفظ التمرع ذان في اللمنة خطرا لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد اللعون وذلك غيب لا يطلم عليه غير الله تمالي ويطلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله عليه والصفات القنضة للمنزئلائة الكفر والبدعة والفسق واللمن في كل واحدة ثلاث مراتب : الأولى اللعن بالوصف الأعم كفولك لعنة الله على السكافر والبندعين والفسقة. الثانية اللمن بأوصاف أخص منــه كةولك لعنة الله على البهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والحوارج والروافض أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا وكل ذلك جائز ولكن في لمن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور فينبغي أن عنم منه العوام لأن ذلك يستدعى المعارضة عثله ويشر تراعا من الناس وفسادا . الثالثة اللمن للشخص المعن وهذا فيه خطركةو لكن بدلمنهالله وهو كافر أو فاسق أو مبتدع والنفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لمنته شرعا فتجوز لمنته كقولك فرعون لمنه الله وأبو جيل لمنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء مانوا على الكفر وعرف ذلك شرعا أما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله وهو يهودي مثلا فيذا فيه خطر فانه رعما يسلم فيموث مقربًا عند الله فكيف عج بكونه مامونًا . فإن قلت يلعن لكونه كافرًا في الحال كما يقالُ للمسنر رحمه الله أحكونه مسلما في ألحال وإن كان يتصور أن ترتد .فاعلمأن معنى قولنار حمه الله أي ثبته الله على الاسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة ولا عكن أن يقال ثبت اللهالكافرعلى ماهوسب اللمنة فإن هذا سؤال للسكفر وهو في نفسه كفر بل الجائز أن يقال لعنه الله إن مات على السكفر ولالعنه الله إن مات على الاسلام وذلك غيب لايدرى والمطلق مردد بين الجمين ففيه خطر وليس في ترك اللمن خطر وإذا عرفت هذا في السكافر فهو في زيد الفاسق أوزيدالمبتدع أولى فلمن الأعيان فيهخطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله صلىالله عليه وسلم فانه مجوز أن يعلم من يموت على الكفر ولذلك عين قوما باللمن فكان يقول في دعائه على قريش«اللهمعليك بأن جهل بن هشام وعتبة بن ربيمة 🤭 🤉 وذكر جماعة فتلوا على الكفر بيدر حتى إن من لم يعلم عافبته كان يلعنه فنهني عنه إذ روى ﴿ أَنَّهُ كَانَ بِلَّمِنَ الَّذِينَ قَتَاوَا أَصِحَابِ بِثَّرُ مَعُونَةً فِي قَنُونَهُ شَهْرَ افْرَلْ تُولُهُ تَعَالَى البِّسِ لَكُ مَن الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون(٤) \_يمنى أنهمر بما يسلمون فمن أين تعلم أنهم ملعونون (١) حديث إن اللمانين لا يَكُونُون شفعاء ولا شهدا. يوم القيامة مِمن حديث أبى الدرداء (٢)حديث أنس كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلمن بعير. فقال يأعبد الله لانسر معنا على بعير ملمون ابن أن الدنيا باسناد جيد (٣) حديث اللهم عليك بأنى جمل بن مشام وعتبة بن ربيعة وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود (٤) حديث إنه كان يلمن الذين قتاوا أصحاب بتر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى \_ ليس لك من الأمر شيء \_ الشيخان من حديث أنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طى الذين تتلوا أصحاب بئر معونة تلاثين صباحا الحديث وفيروابة لحما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وكاني يقول حين يفرخ

من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه الحديث وفيسه اللهم العن لحيَّان ودعالها لحديث

ظاهرا وباطنا فما أساء أحسد الأدب ظاهرا إلا عوف ظاهرا وما أساءأحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا . قال بعضهمهو غلام الدناق نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا أنظر إليه فقال لتجدن غبا ولو بعد سنين قال فوجدت غمها بعد عشرين سينة أن أنسيت القرآن .و قال سری صلیت وردی ليلةمن الليالي ومددت رجلي في الهـــزاب فنوديت ياسرى هكذا عجالس الأوك فضعمت رجلي ثمرقلت وعزتك لامددت رجلي أبدا وقال الجنيد فبق ستين منة مامد رجله ليلا ولا نهازا .قالعبدالله أين البارك من تهاون

وكذلك من بان لنا موته علىالكفر جاز لعنه وجاز ذمه ان لم يكن فيه أذى علىمسلم فان كان لم يجز كا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سأل أبا بكر رضى الله عنه عن قبر مر به وهو يريد الطائف فقال هـــذا قبر رجل كان عاتباً على الله ورسوله وهو سعيد بن الماس فغضب ابنه عمرو ابن سعيد وقال يارسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضربالهام من أبى فحافة فقال أبو بكر يكلمنى هذا بارسول الله يمثل هذا الكلام فقال صلى الله عليه وسلم اكفف عن أنى بكر فانصرف ثم أقبل على أبى بكر تقال يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا فانكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء فكف الناس عن ذلك (١) يه وشرب نمان الحر فحد مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤنى به فقال صلى الله عليه وسلم ﴿لانكُنَّ عُونَا للشيطان على أخيك<sup>(۲)</sup>α وفي رواية لانقل هذا فانه محبالله ورسوله فنهاء عن ذلك وهذا بدل على أنالهن فاسق بعينه غيرجائز وعلىالجلة فغرلعن الأشخاص خطر فليجنب ولاخطر فىالسكوت عنرلعن إلميس مثلا فضلاعن غيره . فان قيل هل بجو زلمن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمريه . قلنا هذا لم يثبت أصلا فلابجوز أن يقال إنه قتله أوأمربه مالم يثبت فضلا عن اللمنة لأنه لانجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق ، نعم يجوزأن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبولؤلؤة همررض الله عنهما فان ذلك ثبت متواترا فلابجوزأن رمىمسلم بنسق أوكفر منغير تحقيق قال صلىاقه عليه وسلم ولابرمير جلى رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك (٢) ، وقال عِلَيْتُم «ماشهد رجل طيرجل بالكفر إلا باء به أحدها إن كأن كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه (١٠) ه وهذا معناه أنيكفره وهويعلم أنه مسلم فاناظرأه كافريدعة أوغيرهاكان محطئا لاكافرا وقال معاذ

وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أثرَل الله ليس لك من الأمر شيء \_ لفظ م (١) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أيا بكر عن قبر مر به وهو يربد الطائف نقال هذا قبر رجل كان عانيا على الله وملى رسوله وهو سعيد بن العاص فنضب ابنه الحديث د فى الراسيل من رواية على بن ربيعة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تُوجِه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه ابنا سعيد بن العاص فقال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبوبكر لعن الله صاحب هذا الفير فانه كان مجاهد الله ورسوله الحديث وفيه فاذا سبيتم الشركين فسبوهم حميما (٧) حديث شرب نعبان الحرر فحد مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال بعض الصحابة لمنه الله ما أكثر مايؤى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكن عونا للشيطان على أخيك وفى رواية لانقل هذا فانه محب الله ورسوله ابن عبد البر فى الاستيماب من طريق الزبير بن بكار من روآية عجد بن عمرو بن حزم مرسلا وعجد هذا ولدفي حياته صلى الله عليه وسلم وسماه عجدا وكناه عبد الملك وللبخاري من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صــلي الله عليه وسلم كان اسمه عَبِدَالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدجله في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر مايؤنَّى به فقال النبي صلىالله عليه وسلم لاتلمنوه فواقه ماعلت إلا أنه يحب الله ورسوله من حديث أبى هريرة فىرجل شربولم يسم وُفيه لاتعينوا عليه الشيطان وفيرواية لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم (٣) حديث لا رمى رجل رجلا بالكفر ولايرميه بالفبق إلا ارتدت عليه إن لم يلن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق للمخارى من حديث ألى ذرمع تقديم ذكر الفسق (٤) حديث ماشهد رجل طي وجل بالكفر إلا أنى أحدهما إن كان كافراً فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر بكفيره إياه أبومنصور الديلى ف مسند الفردوس من حديث أن سعيد بسند ضعيف .

بالأدب عوقب محرمان السنن ومن نهاون بالسننعوف عرمان الفرائض ومن تهاون بالفسرائض عوقب محرمان العرفة . وسئل السرى عن مسئلة فى الصبر فجعل بتسكلم فيها فدب على رجله عقرب فجعلت تضربه بارتها فقيل له ألا تدفيها عن نفسك عَالَ أُستحى من الله أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه وقيل من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و زویت لی الأرش فأريت مشارقها ومغاربها أيه ولم يقل رأيت . وقال أنس ابن مالك الأدب في العمل علامة قبول

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهاك أن تشتم مسلما أوتعمى إماما عادلا والتعرض للاموات أشد (١) ي قال مسروق دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت مافعل فلان لعنه الله قلت توفى قالت رحمه الله قلت وكيف هذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لانسبوا الأموات فانهم قدأ فضوا إلى ماقدموا (٢٢) «وقال عليه السلام «لانسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء (٢٣) «وقال عليه السلام «أسها الناس احفظونى في أصحابي وإخواني وأصهاري ولاتسبوهم أيها الناس إذا مات البيت فاذكروا منه خيراً (٢) و فان قيل فهل بجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله 1 قلنا الصواب أن يقال فاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعسد النوبة فان وحشيا قاتل حمزة عمر رسول الله ﷺ قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جميعًا ولا يجوز أن يلمن والقتل كبرة ولاتنتي إلى رتبة الكفر فاذا لم يقيد بالتوبة وأطاق كان فيه خطر وليس في السكوت خطر فهو أولى وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها والمؤمن ليس بلعان فاد ينبغيأن يطلق اللسان باللعنة إلا طيمن مات طي الكفر أو طي الأجناس العروفين بأوصافهم دون الأشخاس المينين فالاشتفال بذكر الله أولى فان لم يكن فغ السكوت سلامة قال مكي بن إبراهيم كنا عند ان عون فذكروا بلال ينأني بردة فجملوا يلمنونه ويقمون فيه وابنءونساكت فقالوا يا ابن عون إنما نذكره لما ارتكمنك فقال إنما هاكلتان تخرجان من صيفتي يوم القيامة لاإله إلا الله ولمن الله فلانا فلأن يخرج مُن محيفتي لا إله إلاالله أحب إلى من أن يخرج منها لمن الله فلانا . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال «أوصيك أن لا تكون لعاناً (ه) \* وقال ان عمر : إن أبغض الناس إلىالله كل طمان لعان. وقال بعضهم لعن الؤمن يعدل فتله وقال حماد بنزيد بعد أن روى هذا لوقلت إنه مرفوع لم أبال وعن أبي قتادة قال كان يقال «من لعن،مؤمنا فهو مثل أن يقتله (٢٠) ﴿ وقد نقل ذلك حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقرب من اللعن الدعاء على الانسان بالشر حتىالدعاء علىالظالم كقولالانسان مثلالاصححالة جسمه ولاسلمه الله ومامجرى مجراه فان ذلك مذموم وفي الحبر ﴿ إِنْ الظَّاوِمِ لِيدَّوُ عَلَى الظَّالَمْ حَتَّى يَكَافُّتُه ثَمَّ يَبْقِي للظَّالْمُ عَنده فَصْلَة يَوْم القيامة (٧٧٪) . (١) حديث معاد أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصى إماما عادلا أبو نعم في الحلية في أثناء حديث له طويل (٢) حديث عائشة لاتسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا ع وذكر الصنف في أوله قصة لعائشة وهوعند ابنالمبارك في رهد و لرقائق مع القصة (٣) حديث لاتسبوا الأموات فتؤذرا الأحياء الترمذي من حديث المفيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بنن المفسرة وبنن زياد بن علاقة رجلا لم يسم (٤) حديث أيها الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم أمها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا أبومنصور الديلمي في مستند الفردوس من حدث عباض الأنصاري احفظوني في أصحابي وأصياري وإسناده ضعيف والشيخين من حمديث أنى سعيد وأن هريرة لاتسبوا أمحانى ولأنى داود والترمذي وقال غرب من حديث الت عمر اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وللنسائى منحديث عائشة لانذكروا موتاكم إلاغر وإسناده حِـد (٥) حديث قال رجلأوصني قال أوصيك أنلاتـكون لعانا أحمد والطيرانيواين!ي عاصم في الآحاد والثاني من حديث جرموز الهجيمي وفيه رجل لم يسمأ سقط ذكره امن أى عاصم (٣) حديث لمن الؤمن كفتله متفق عليه من حــديث ثابت بن الضحاك (٧) حــديث إن الظلوم ليدعو على الظالم حتى بكافئه ثم يبقى للظالم عنسده فضلة يوم النبامة لم أقف له على أصل وللترمذي من حديث

عائشة بسد ضعيف من دعا على من ظامه فقد النصر .

الممل . وقال ابن عطاء الأدب الوقوف مع المنحسنات قيل مامناء قال أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب فاذا كنت كذلك كنت أديا وإن كنت أعجميا ثم أنشد:

إذا نطقتجاءت بكل ملمحة

وإن سكنت جاءت بكل مليح

وقال الجريري منذ عشرين سنة مامددت رجلي في الخلوة فان حسن الأدب مع الله أحسن وأولى . وقال أبو على ترك الأدب موجبالطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء الأدب على الباب رد ( الآفة الناسعة النناء والشعر )

وقد ذكرنا في كتاب الساع ما عرم من الفناء وما على فلا نعيده وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم قال رسول الله يهلي « لأن عتلى، جوف أحد كرهه قبيل له فذلك خير له من أن يمتلى، شعرا (١) » وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعر فكرهه قبيل له فذلك قال أنا أكره أن يوجد في صفق شعر وسئل بعضهم عن شيء من الشعر قبال بحل مكان هذاذكرا فأن ذكر الله خير من الشعر ، وعلى الجلة فانشاد الشعر ونظمه ليس عرام إذا لمكن فيه كلام مستكره قال صلى أنى عليه وسلم « إن من الشعر لحكة (٢) » فيم مقسود الشعر للدح والدم والتمبيب وقد الدكلب وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنساري بهجاء الكفار والتوسع في الدم (٢) فإنه وإن كان كذبا فانه لا يلحق في التحرم بالكذب كقول الشاعر :

ولو لم يكن في كفه غير روحه الجاد بها فليتق الله سائله

فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سخيا كان كاذبا وإن كان سخيا فالمبالغة من صنعة الشعر فلا يقسد منه أن يستقد صورته وقد أنشدت أبيات بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك فلم يمنع منه قالت عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليسه وسلم يخسف فعله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوله فورا قالت فبهت فنظر إلى فقال مالك بهت فقلت يارسول الله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتوله فورا ولو وآك أبو كبير الهذلى لعلم أنك أحق بشعره قال وما يقول هذبن البيتين :

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مفيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهلل

قال فوضع صلى الله عليه وسلم ما كان يبده وقام إلى وقبل مابين عبى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة ماسررت من كسرورى منك (٤) » . ولمسا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلمالغنائم بوم حنين أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره :

وما كن بدر ولا حابس يسودان مرداس في عجم وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا برفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه فذهب به أبو بكر الصديق رضى الله عنه حتىاختارمائة ِ

( الآفة التأسمة الفناء والشعر )

(۱) حديث لأن يمثل جوف أحدكم فيحاحق بريه خير من أن يمثل شعرا مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة نحوه والبخارى من حديث ابن عمر، ومسلم من حديث أبي سعد (۲) حديث إن من الشعر لحسكة تقدم في العلم وفي آداب السهاع (۳) حديث أمره حسانا أن يهجو الشعركين متفق عليه من حديث البراء أنه بياتي قال لحسان اهجهم وجبريل معك (٤) حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصف نعله وكنت أغزل قالت فنظرت إليه فيصل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوله نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر أبي كبير الهذلي :

ومبرأ من كل غــبر حيضة وفساد مرضة وداء مغيل فاذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهلل

إلى آخر الحديث رواه البيهتي في دلائل النبوة .

إلى سياسة الدواب. [ البساب التسساني والثلاثون في آداب الحضرة الألهية لأهل

القرب كل الآداب تتلقى من رسول الله مسلى الله عليه وسلم فانه عليه السلام مجع الآداب ظاهرا وباطنا وأخبر الله نعالي عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى ــ مازاغ البصر وما طغی ـ وهـــنه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر اقه تعدالي عن اعتبدال قلبه القدس في الاعراض والاقبال أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله وترك وراء ظهره الأرضين

من الآبل ثم رجع وهو من أرضى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم أتقول في الشعر فجعل ستذر إليه ويقول بأبي أفت وأمى إنى لأجد المشعر دبييا على لسانى كدبيب النمل يقرص منى كايقرص النمل فلاأجد بدا من قول الشعر حتى تدع الأبل الحنين (١) ي. بدا من قول الشعر حتى تدع الأبل الحنين (١) ي. ( الآفة العاشرة المارة )

وأصله مذموم منهى عنه إلاقدر ايسير ايستشىمنه قال صلى أنه عليه وسلم ولاغسار أخاك ولاعماز حه ٢٠٠ ع فان قلتااماراة فيها إبذاء لأن فيها تـكذيه للأخ والصديق أو نجييلا له ، وأما للزاح فمطاية وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أن النهى عنه الإفراط فيه أوالداومةعليهأماالداومةفلاً نه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولسكن الواظبةعليهملمومةوأماالإفراط فيهفانه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك نميت القلب ونورث الضفينة فى بعض الأحوال وتسقطانها بتوالوقار فما نحاو عن هذه الأمور فلا يذم كما روى النبي ﷺ أنه قال ﴿ إِنَّ لِأَمْرَحُ وَلَا أَقُولَ إِلَا حَمَا ٢٠٠ ۗ ۗ إِلاَأْنَ مِثَلُهُ يقدر طي أن يمزح ولا يقول إلا حقا وأما غيره إذا فتبح باب الزاحكان غرضة أن يضحك الناس كيفما كان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الرجل لينسكلم بالسكلمة يضحك بهاجلسا.ه يهوى في النار أبعد من الثريا (1) » وقال عمر رضي الله عنه : من كثرضحكة تلت هيبته ومن مزح استخف به وَمَن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤ ، ومن قل حياؤ ، قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ولأن الضحك بدل طي الففلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسام « لو تعلون ما أعلم لسكيم كثيرا ولفحكم قليلان) وقالدجل لأخيه الخي هل أناك أنك واردالنار قال فع قال قهل أتاك أنك خارج منها قال لاقال ففيم الضحك ؛ قبل فعار وي مناحكا حق مات. وقال بوسف ابن أسباط أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وقيل أقام عطاءالسلمي أربعين سنة لم يضحك ونظروهيب ابن الورد إلى قوم يستحكون في عيد فطر فقال إن كان هؤلاء قدغفر لهم فعاهدافه ل الشاكرينوإن كان لم ينفر لهم فما هذا فعل الحائنين . وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول أتضحك ولعل أكفانك

(١) حديث لمنا قسم الفنائم أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص وفي آخره شعره :

وما كان بدم ولا حابس يسودان مرداس في جمع وما كنت دون امرى منهما ومن تضع البسوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه الحديث مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينه بن حسن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس :

أيجمل نهبي ونهب العبيد لمد بين عينة والأقرع وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون المرى منهما ومن تضع اليسوم لارفع

قال فأنم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد فى رواية أعطى علممة بن علائة مائة وأمَّا زيادة إقطهوا عنى لسانه فليست في شي من السكتب الشهورة .

﴿ الآفة العاشرة لازاح )

(٣) حديث لا بمناز أخاك ولا تعمازحه الترمذي وقد تقدم (٣) حديث إن أمزح ولاأقول إلاحة ا تقدم (٤) حديث إن الرجل ليتسكام بالسكامة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من التريا تقدم. (٥) حديث لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه من حديث أنس وعائشة.

والسموات والدار الآخرة محظوظها فمسا التفت إلى ماأعرض عنه ولا لجقه الأسف طي النائب في إعرامته قالىللە تعالى \_لىكىلا تأسوا طي ما فا تكر\_ فهذا الحطاب المموم وما زاغ البصر إخبار عن حال الني عليه السلام بوصف أخاص من معنی ماخاطب به العموم فكان مازاغ ألبصر حاله في طرف الاعراض وفي طرف الاقبال تلتى ماورد عليمه في مقام قاب قوسين بالروحوالقلب ثم فر من الله تمالي حياء منب وهية وإجلالا وطوى نفسه بغراره في مطاوي أنسكساره وافتقاره

والداوالماجلة عظوظها

لكيلا تنبسط النفس فتطغى فان الطفيان عند الاستغناء وصف النفس قال الله تعالى \_ كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغفى والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومق نالت قسطا من النيح استغنت وطغت والطغيان بظهر منسه فرط البسطوالإفراط في البسط يسد باب الزيد وطغيان النفس لضيق وعاتها عن الواهب فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد طرفى مازاغالبصروما التفت إلى مافاته وماطغى متأسفا لحسن أدبه ولكنامتلا منالمنح واسترقت النفس السمع

قدخرجت منعند القصار وقال ابن عباس من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهوبهكي وقال محمدبن واسع إذا رأيت في الجنة رجلابيكي أاست تعجب من بكائه ؟ فيل بلي فالوالذي يضعك في الدنيا ولا يدرى إلىماذا يسير هوأعجبمنه فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا والمحمود منه التبسيمالدى ينكشف فيه السن ولايسمع له صوت وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال القاسم مولى،ماوية أقبل أعران.إلىالنبي مُرَكِيُّ طىقلوص! معبفسلم فجمل كلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يمر به فجملأصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك مرار ثم وقصه فقتله فقيل يارسول الله إن الأعرابي قد صرعه قلوصه وقدهلك فقال نعم وأفواهكم ملائمي من دمه (٢) وأما أداء الزاح إلىسقوطالوقار فقدقال عمر رضىاله عنه من مزح استخف به وقال محدين النكدر قالت لى أى يابنى لاتمازح الصبيان فتهون عندهم وقال سعيد بنالعاص لابنه بابنى لاتميازح الشريف فبحقد عليك ولاالدنى فيجترى عليك وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى انقوا الله وإياكم والمزاح فانه يورث الضفينة ويجر إلىالقبيح تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فاناتل عليكم فحديث-حسن منحديث الرجال وقال عمر رخى الله عنه أندوون لم حمى الزاح مزاحا ؟ قالوا لا قاللَّانه أزاح صاحبه عن الحق وقيل لسكل ا شيُّ بذور وبذور العداوة المزاح ويقال الزاح مسلبة للنهيمة طعة للأصدقاء . فان قات قد تقل المزاح عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى عنه . فأقول إن قدرت على ماقدر عليه رسول الله صلىالله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولاتفول إلاحقا ولاتؤذى قلبا ولاتفرط فيه وتقتصر عليه أحياناهلاالندور فلاحرج عليك فيه ولكنءمن الغلط العظيم أن ينخذ الانسان الزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه تميتمسك غمل الرسول عليه وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأنرسولاله صلىاله عليه وسلم أذنالعا نشة فىالنظر إلىرقصالزنوج فىيوم عيد وهوخطأ إذه ن الصغائر ما يسير كبيرة بالاصر ارومن الباحات ما يصير صغيرة بالاصر ار فلاينبغي أن يغفل عن هذا (٣) نع روىأ بوهريرة أنهم قالوا هيار سول الله إلك تداعبنا نقآل إن وإن داعبتكم لاأنول إلاحقا (٤) «وقال عَطَّاء إنرجلاساًل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزح ! فقال نعم قال فما كان مزاحه ! قال كانمزاحه أنه صلى الله عليه وسلم كسا ذات يوم امرأة ، ن نسائه نو اواسما فقال لها البسيه واحمدى وجرى منه ذيلا كـذيل المروس (٥) وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفـكه الناس.مع نسائه (٦٦ وروى أنه كان كثير الناسم (٧) وعن الحسن قال أنت مجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهـا صلى الله عليه وسلم«لايدخل الجنة عجوز فبكت فقال إنك لــت بعجوز يومئذ قال الله تعالى \_ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا \_ (٩) وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لهــا (١) حديث كان ضعكه النبسم تقدم (٣) حديث الفاسم مولى معاوية أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوص له صعب فسلم فجعل كلها دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبسأله يفر به وجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه فقتله فقيل يارسول الله إن الأعران، تد صرعه قلوصه فهلك تال نع وأفواهكم ملائى من دمه ابنالبارك فىالزهدوالرقائقوهو محسل (٣) حديث إذنه لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في بوم عيد نقدم (٤) حديث أبي هريرة قالوا إنك تداعبنا قال إنى وإن داعبتكم فلا أقول إلا حَبًّا النرمذي وحسنه (٥) حديث عطاء إن رجلا سألماين عباس أكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يمزح فقال ابن عباس ثثم الحديث فذكر منه قوله لامرأة من نسائه البسيه واحمدى وجرى منه ذيلا كذيل العروس لم أقف عليه (٦) حديث أنس قال من أفكه الناس تقدم (٧) حديث أنه كان كثير التبسم تقدم (٨) حديث الحسن لايدخل الجنة محبوز

أمأ بمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفالت إن زوجي يدعوك فالومن هو أهوالذي بعينه بياض قالت والله مابعينه بياض فقال بلي إن بعينه بياضا فقالت لاوالله فقال صلى الله عليه وسلم : مامن أحد إلاوبعينه بياضوأراد به البياض الهيط بالحدقة (١٠) وجاءت امرأة أخرى قفالت ويارسول الله احملي على بعير فقال بل تحملك على النالبعير فقالت ما أصنع به إنه لا عملني فقال عِلِيَّةٍ : مامن بعير إلاوهو ابن بسر(٢) ﴾ فكان يمزح به وقال أنس كان لأى طلحة ابن يقالله أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول «باأبا عمير مافعلاالنفير (٢) ي لنفير كان يلعب به وهو فرخ العصفور وقالت عائشة رضىالله عنها وخرجتمع رسولءالله صلى الله عليه وسلم فىغزوة بدرفقال تعالى حتىأسابقك فشددت درعى على بطنى ثم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقنى وقال هذه مكان ذى المجاز (١٠)، وذلك أنه جاء يوما وبحن بذي الحباز وأنا جارية قد بعثني أن بشي فقال أعطينيه فأبيت وسعيت وسعى في أثرى فلم يدركنى وقالت أيضا وسابقني رسول الله مَرَائِتُهِ فسبقته فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك (٥٠)، وقالتأيضا رضيالله عنها ﴿ كان عندى رسول الله صلىالله عليه وسلم وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة وحثت به فقلت لسودة كلى فقالت لاأحبه فقلت والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك فقالت ما أنا بذائقته فأخذت بيدى من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صلىالله عليه وسلم جالس بيني وبينها فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة شبئا فمسحت به وجهی وجمل رسول الله صلیاله علیه وسلم یضحك<sup>(۵)</sup>ه وروی «أنالضحاك بنسفیانالسكلان كانرجلا دمها قبيحا فلما بايعه الني صلى الله عليه وسلم قال إن عندى امر أتين أحسن من هذه الحيراء وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب أفلا أنزل لكءن إحداها فتنزوجها وعائشة جالسة تسمع فقالت أهى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه لأنه كان دمها (٧) ه . وروى علقمة عن أبى سلمة أنه كان سلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن ابن على عليهما السهلام فيرى الصبي لسانه فيهش له فقال له عيينة من بدر الفزارى والله ليكونن الترمذي في الشهائل هكذا مرسـ لا وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حــديث أنس بسند ضعيف (١) حديث زيد بن أسلم في قوله لامرأة يقال لهـا أم أيمن قالت إن زوجي يدعوك أهو الذي بعينه بياض الحديث الزبير بن بكار في كتاب الفسكاهة والزاح ورواه ابن أىالدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري مع اختلاف (٢) حديث قوله لامرأة استحماته تحملك على الن البعير الحديث أبوداود والترمذي وصححه من حديث أنس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (٣) حديث أنس أباعمير مافعل النغير متفق عليه وتقدم في أخلاق النبوة (٤) حديث عائشة في مسابقته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فسبقها وقال هذه مكان ذي الحجاز لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه في غزوة بدر (٥) حديث عائشة سابقني فسبقته المسائي وابن ماجه وقد تقدم في السكاح (٦) حديث عائشة في لطخ وجه سودة بحربرة ولطخ سودة وجه عائشة فجمل صلىالله عليه وسلم يضحك الزبير بن بكار فىكتابالفكاهة وأبو يعلى بإسناد جيد (٧) حديث إن الضحاك بن سفيان السكلابي قال عندي امرأتان أحسن مور هذه الحيراء أفلا أنزل لك عن إحسداها فتزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقالت أهى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك النبي صلى الله عاليه وسلم لأنه كان.دمها الزبير بن بكار في الفسكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلا أو معضلا وللدارقطني محو هسذه القصة مع عيبنة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هربرة .

وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظيت النفس استغنت وطفح علمها ماوصل إليها ومناق نطاقها فتجاوز الحدمن فرط البسط وقال أرنى أنظر إليك فمنع ولم يطلق فىقضاء الزيد وظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليهما السلام وهذه دقيقة الأرباب القرب والأحوال السنية فكل قبض يوجب عقوبة لأن كل قض سد في وجسمه باب الفتوح والعنقوبة بالقبض أوجبت الإفراط في البسط ولوحصل الاعتدال في البسط بالقبض والاعتدال في البسط بايقاف النازل من المنح على حالروح

لى الابن قد زوح وبقل وجهه وماقبلته قط فقال صلى الله عايه وسلم « إن مزلا برحم لابرحم <sup>(١)</sup> ه فأكثر هذه الطايبات منقولة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غسير ميل إلى هزل وقال صسلى الله عليه وسلم مرة الصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرآ

ابنَ عمرو (٤) حديث كان نعبان رجــــلا مزاحا وكان يشرب الحمر فيؤنَّى به إلى النبي صـــلى الله عليه وسلم فيضربه الحسديث وفيه أنه كان يشترى الشيء ويهديه إلى النبي مسلى الله عليه وسلم ثم يجيُّ بماحب فيقول أعطه نمن مناعه الحــديث الزبير بن بكار في الفــكاهة ومن طريقه ابن

عبد البر من رواية محمد بن عمروبن حزم مرسلا وقد تقدم أوله .

وأنَّا كل النَّمَر وأنت رمد فقال إنمـا آكل بالشق الآخر بإرسول الله فنبسم سلى الله عليه وسلم (٢٣). قال بعش الرواة حق نظرت إلى نواجزه . وروى ﴿أَنْخُو َّاتَ نَجِيرُ الْأَنْسَارِي كَانْجَالُسَا إِلَى نُسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله عَلِيُّكُم فقال باأباعبدالله مالك مع النسوة فقال يفتلن صفيرا والقلب والإيقاف على لجمل لى شرود قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد فقال باأبا عبدالله أماترك ذلك الجمل الشراد بعد قالفسكت واستحبيت وكنت بعد ذلك نفرر منه كلما رأينه حياء منه حتى قدمت للدينة وجد ماقدمت المدينة قال فرآنى في السجد يوما أصلي فجاس إلى فطولت فقال لانطول فاني أنتظرك فلماسلمت قال باأبا عبدالله أمارك ذلك الجل الشهراد بعد قال فسكت واستحييت فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقنى وما وهوعلى حمار وقد جمل رجليه فىشق واحد فقال أبا عبد الله أمارك ذلك الجمل الشراد بعد فقلت والذي بعثك بالحق ماشرد منذ أسلمت فقال الله أكبر اقه أكبر اللهم اهد أباعبدالله قال فحسن إسلامه وهداه الله (٢) ، وكان نعبان الأنصارى رجلا مزاحا فكان يشرب الحر فالمدينة فيؤنى به إلىالنبي صلىالله عليه وسلم فيضّر به بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم فلماكثر ذلكمنه قالله رجلمن الصحابة لمنكالله فقالدله النبىصلىالله عليه وسلم لانفعلفانه يحبالله ورسوله وكان لايدخلالمدينة رسل ولاطرفة إلا اشترىمنها ثمأتى مها النبي مُثَلِّقَةٍ فيقول بارسول الله هذا قد اشتريتة لكوأهديته لكفاذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلىالنبي صلىالله عليه وسلم وقال يارسول الله أعطه ثمن مناعه فيقول له صلى الله عليه وسلم أولم نهده لنا فيقول بارسول الله إنه لم يكن عندى عَنه وأحببت أناتاً كل منه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه <sup>(1)</sup> فهذه مطاببات (١) حَدَيثُ أَن سَلَمَةً عَنْ أَن هَرَيرَةَ أَنهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَلُعُ لَسَانَهُ للحَسنَ بن عَلَّى فَيرَى الصبي لسانه فيهش إليه فقال عيينة من بدر الفزارى والله ليكونن لى الابن رجلا قد حرج وجمه وماقبلته قط فقال إن من لايرحم لايرحم أ و يعلى من هذا الوجه دون مانى آخره من قول عيبة ابن بدر وهو عبينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحكى الخطيب فى البهمات قولين فى قائلى ذلك أحدهما أنه عيينة بن حصن والثاني أنه الأقرع بن حابس وعند مسلم من رواية الزهري عن أى سلمة عن أنى هريرة أن الأفرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لى عشرة من الولد ماقبات واحدا منهم فقال رسول الله يُرَافِينُهِ من لابرحم لابرحم (٢) حديث قال لصهيب وبه رمد أتأكل التمر وأنت رمد فقال إنما آكل على الشق الآخر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثفات (٣) حديث إن خوّ ات بنجبيركان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكه فطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله مالك مع النسوة فقال يفتلن صفيرا لجل لى شرود الحديث الطبراني في الكبير من رواية زيد بن أسلم عن خوَّات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل ومضهم بين زيد وبين خوات ربيعة

الروح والقلب بما ذكرناه منحال النبي عليه السلام من تغييب النفس في مطاوي الانكساد فذلك الفراد منالله إلىاللهوهوغاية الأدبحظىبه رسول الله عليه العالاة والسبلام أما قوبل بالقبض فدام مريده وكان قاب قوسين أو أدنى ويشاكل الثمرح الذي شرحناه قول أبي العباس بن عطاء في قوله تعالى \_ مازاغ البصر وما طغی ۔ قال لم پرہ بطعيان عيل الرآه على شرط اعتدال القوى وقال سول بن عبداله التسبتري لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاهد نفسه

يباح مثلها هلى الندور لاهلى الدوام والواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك الميت للقلب . ( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء )

وهذا محرم مهماكانمؤذيا كماقال تعالى۔ يا أسها الذين آمنوًا لايسخرقوم مين قوم عسيأن بكونوا خيرامنهمولانساء من نساء عسى أن يكنُّ خيرًا منهنَّ ــ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقيروالتنبيه على العيوبوالنقائص عيى وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالهاكاة فيالفعل والقول وقد يكون بالاشارة والاعماء وإذا كان بحضرة السهرأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معى الغيبة قالت عائشة رضي الله عنها حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَاللَّهُ مَا أَحَبُ آنِي حَاكِتَ إِنسَانَا وَلَيْ كَذَا وكذا(١١) و وال ابن عباس في قوله تعالى \_ باويلتنا ما لهذا السكناب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها \_ إنالصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك وهذا إشارة إلىأنالضحك علىالناس منجمة الدنوبوالكبائر. وعنعبدالله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم فيضحكهم من الضرطة فقال علام يضحك أحدكم مما يفعل (٢) وقال صلى الله عليه وسلم وإنالمستهزئين بالناسيفتح لأحدهم باب منالجنة فيقال هلم هلم فيجي بكربه وغمه فاذا أتاه أغلق دونه شميفتح له بابآخر فيقالهم هام فيجي بكربه وغمه فاذا أناه أغلق دونه فمايزال كذلك حتى إن الرجل ليفتيح له الباب فيقال له هُلم هُلم هُلم فلايأتيه (٣) وقالمعاذ بن جبل قال الني صلى الله عليه وسلم همن عير أخاه بذنب قدتاب منه لم يمت حتى بعمله (٤) ه وكل هذا يرجع إلى اسحقار الفير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له وعليه نبه قوله تعالى ـ عسى أن يكونوا خيرًا منهم ـ أى لانستحقره استصفارا فلمله خير منك وهذا إنما يحرم فيحق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حفه من جملة الزاح وقد صبق مايذم منــه وما يمدح وإنما المحرم استصفار يتأذى به السنهزأ به لمــا فيه من التحقير والنهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلِقته إذاكان قصيرا أوناقصا لعيمياً من العيوب فالضحك من حجيع ذلك داخل فيالسخرية المهى عبا .

( الآفة الثانية عشرة إفشاء السر )

وهو منهى عنه لما فيه من الايذاء والنهاون بحق الممارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه وُسلم ( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء )

(١) حديث عائشة حكيت إنسانا فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم مايسرى أ فى حاكيت إنساناولى كذا وكذا أبو داود والترمذى وصححه (٣) حديث عبد الله بن زمعة وعظهم فى الشحك من الفسرطة وقال علام بضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه (٣) حديث إن للستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيحى بكر به وغمه فاذا جاء أغلق دونه الحديث ابن أبى الدنيا فى الصمت من حديث الحسن مرسسلا ورويناه فى عمانيات النجيب من رواية أبى هدبة أحسد الحالكين عن أنس (٤) حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى بعمله الترمذى دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الترمذى قال أحمد بن منبع قالوا من ذنب قد تاب منه .

( الآفة الثانية عشرة إفشاء السر )

ولاإلى مشاهدتها وإنماكان مشاهدا بكليته لربه يشاهد مايظهر عليسه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل وهــذا الـكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز في ذلك عن سهل بن عبد الله ويؤيد ذاك أيضا ماأخرنا به شبخنا ضياء الدينأ بوالنجيب المهروردي إجازة قال أنا الشيخ العالم عصام الدبن أبوحفص غمرين محدين منصور الصفار النيساءوري قال أنا أبو بكر أحمد ابن خاف الشيرازى قال أنا الشيخ أبوعيدالرحمن السامي فال صمعت أبا نصر ابن عبد الله بن على

« إذا حدث الرجل الحديث نم النفت فهي أمانة (١) » وقال، طافا «الحديث بينكم أمانة (٢) » وقال الحسن إن من الحيانة أن نحدث بسر أخيك . ويروى أن معاوبة رضى الله عنه أسر إلى الولد بن عبة حديثا فقال لأبيه باأت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى عمر كان الحيار إليه ومن أفضاه كان الحيار عليه قال فقلت با أب وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه فقال لا والله بابنى ولكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاد بث السرقال فأتيت معاوية فأخبرته فقال باوليد أعتقك أبوك من رق الحطأ فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، وقد ذكرنا ما يتعلق بكمان السرفى كتاب آداب السحة فأغنى عن الإعادة. ولؤم إن لم يكن فيه إضرار، وقد ذكرنا ما يتعلق بكمان السرفى كتاب آداب السحة فأغنى عن الإعادة.

فان اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس رعا لا تسمع بالوفاء فصير الوعدخلفاوذلك من أمارات النفاق قال الله ثمالي \_ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \_ وقال صلى الله عليه وسلم و النهائة الذين آمنوا أوفوا بالعقود \_ وقال صلى الله عليه وسلم و الوأى مثل الدين أوأفشل (٤) و والوأى الوعد وقدأ ثنى الله تعالى على نبيه اسميل عليه السلام في كتابه العزيز فقال \_ إنه كان صادق الوعد قبل إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع الموفاة قال إنه كان خطب إلى ابنق رجل من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعد فو الله لأله أله النفاق أشهدكم أنى قد زوجته ابنى وعن عبد الله بن أى الحنساء قال و بايت النبي سلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فو اعدته ان آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والفد فأتيته اليوم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فو اعدته ان آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والفد فأتيته اليوم الذائل وهو في مكانه فقال يافق لقد شقفت على أنا ههنا منذئلات أنتظرك (٥) وقيل لإبراهم: الرجل الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عبي (٢) وكان ابن مسعود لا يعدو عدا إلا و قول إن شاء الله وهو الأولى فهذا هو النفاق . وقال أبو هريمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث من كن فيه فه ومنافق و إن صام وصلى ورعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التدمن خان (٧) م وقال عبد الله بن عليه وسلم ( ثريم من كن فيه فه وقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثريم من كن فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثريم من كن فيه ما كان منافقا عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثريم من كن فيه كان منافقا

(۱) حدیث إذا حدث الرجل محدیث ثم النفت فهی أمانة أبو داود والترمذی وحسنه من حدیث جابر (۲) حدیث الحدیث بینکم أمانة ابن أبی الدنیا من حدیث ابن شهاب مرسلا . ( الآوة ااثالثة عشرة الوعد السكاذب )

(٣) حديث العدة عطية الطبراني في الأوسط من حديث قبث بن أشيم بسند ضعيف وأبونعيم في الحلية من حديث ابن مسعود ورواه ابن أي الدنيا في الصمت والحرائطي في مكان إلى الدنيا في الصحت من رواية ابن لحية الحسن مرسلا (٤) حديث الوأى مثل الدين أو أفضل ابن أبي الدنيا في الصحت من رواية ابن لحية مرسلا وقال الوأى يعني الوعد ورواه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث على استد ضعيف (٥) حديث عبد الله بن أبي الحنساء بايعت النبي سلى الله عليه وسلم فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والفد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يابني قد شققت على أناهها منذ ثلاث أتنظرك رواه أبو داود واختلف في إسناده وقال ابن مهدى ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه (٢) حديث كان إذا وعد وعدا قال عبي لم أجد له أصلا (٧) حديث ألى وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم

السـراج قال أنا أبو الطيب السكيءن أبى محد الجريرىقال التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة والوقوف على حسد الامحسار نجاة واللباذ بالهرب من علم الدنو وصلة واستقباح ترك الجسواب ذخيرة والاعتصام من قبول دواعي استماع الحطاب تسكلف وخوف فوت فصاحة الفهم في حير الإقبال مساءة والإصفاء إلى تلق ما ينفصل عن معدته بمدوالاستسلام عند التلاقى جراءة والانبساط في محل الأنس غرة وهذه الكلمات كلها من آداب الحضرة لأرباسا وفىقوله تعالى \_مازاغ

البصر وما طغى ــ وجه آخر ألطف.مـــــا سبق: مازاغ البصر حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتقاصر وماطغى لم يسبق البصر البصيرة فيتجاوز حده ويتعددى مقامه بل استقام البصر مع المسيرة والظاهر مع الباطن والقلبمع القالب والنظرمع القدم فؤ تعدم النظر على العدم طغيان والعنى بالنظر علمو بالقدم حال القااب فلم يتقسدم النظر على القدم فيكون طغبانا ولم يتخلف القدم عن النظر فكون تقصرا فلما اعتدلت الأحوال وصار قليسه كقالبه وقالبه كقلبه وظاهره كناطنه وباطنييه كظاهره وبسره كميرته وبمسيرته

ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إدا حدث كذب وإذاهوعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (١٠) ٣ وهذا يُنزل على من وعد وهو على عزم الحَلَفُأُورُكُ الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فمنَّ له عذر منمه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ماهو صورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاكما مجترز من حقيقته ولايذبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة فقد روى ﴿ أَنْ رَسُولَاللَّهُ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانُ وعد أبا الهيئم من التهان خادما فأنَّى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحد فأتت فاطمة رضى الله عنها تطلُّب منه خادما وتقول ألا ترى أثَّر الرحمي بيدى فذكر موعده لأنى الهيثم فجعل يقولكيف ؛وعدى لأن الهيثم <sup>(١٧)</sup> » فــــآثره به طي فاطعة لمــاكان قد سبق من موعده له مع أنها كانت ندير. الرحى بيدها الضميفة ولقدكان صلى افحه عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس فقال إن لي عندك موعدا بارسول الله قال صدقت فاحتكم ماشئت فقال أحتكم نمانين ضائنة وراعبها قال هي لك وقال احتبكت يسرا <sup>(7)</sup> واصاحبة موسى علمه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منكوأجزل حكماً منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت: حكمي أن تردنى شابة وأدخل معك الجنة . قيل فـكان الناس يضعفون مااحتكم به حتى جعل مثلاققيلأشح من صاحب الثمانين والراعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لِيسِ الحَلْفِ أَن يُعدالرجِلُ الرجل وفي نيته أن يني (٤) ٥ وفي لفظ آخر ﴿إذاوعدالرجلأخاموفي نيته أن يني فلم يجدفلا إثم عليه ﴾. ( الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين )

وهو من قبائع الذنوب وفواحش العيوب قال اسميل بن واسط سمت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يخطب بسد وفاة رسول الله على الله عليه وسلم مقال و قام فينا رسول الله على الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال إياكم والدكذب فانه مع الفجور وها فى النار (٥) هوقال أبوأهامة قال رسول الله عليه وسلم و إن الدكذب باب من أبواب النفاق (٢) هوقال الحسن كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعملوالمدخلوالهرجوإن الأصل الذى بن عليه والمحال إن من النفاق الحديث متفق عليه (٧) حديث كان وعد أبا الهيثم بن النبهان خادما فأى بثلاثة من السي فأعطى اثنين وبقى واحد فجاءت فاطمة تطلب منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الهيثم فآثره به على فاطمة تقدمذ كرقصة أبى الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبى هربرة وليس فيها ذكر لفاطمة (٣) حديث في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبى هو بدة على عظام يوسف كانت أحزم منك الحديث فاحتكم ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك الحديث ان حديث ليس الحلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يني وفي لفظ آخر إداوعد الرجل المناه وفيه نيته أن يني فلم يجد فلا إثم عليه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم بالفظ المناه قالا فلم يف .

( الآنة الرابعة عشرة الكذب فى القول والبمين )

(٥) حديث أبي بكر الصديق قام فينا رسول الله صلى الله عليهوسلم مقامي هذا عام أو ّل ثم بكي وقال ايا كم والكذب الحديث ابن ماجه والنسائى فى اليوم والابلة وجعله الصنف من رواية اسماعيل بن أوسط عن أبى بكر وإنما هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط وإسناده حسن (٦) حديث أبى أمامة إن الكذب باب من أبواب النفاق ابن عدى فى الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى

النماق الـكَذب وقال عليه السلام ﴿ كَبِرتَحْيَانَةُ أَنْ عَدَثُ أَخَاكَ حَدَيْنَا هُولِكَ بِهُ مَصْدَق و نَتْلهُ بِهُ

كاذب(١١) ﴾ وقال ابن مسمود قال الني صلى الله عليه وسلم «لايزال العبد يكذب ويتحرى السكذب حق يكتب عند الله كذابا <sup>(٢)</sup>» . «ومررسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتبايمان شاة ويتحالفان يقول أحدهماوالله لاأنقصك من كذاوكذا ويقول الآخر والله لاأزيدك على كذا وكذا فمرباك اه وقداشتراها أحدها فقال أوجبأحدها بالاثمروالكفارة (<sup>٣)</sup> » وقال عليه السلام «الكذب ينقص الرزق(<sup>١)</sup> »وقال رسول الله صلىاللهُ عليه وسلم ﴿إنَّ النَّجَارُ مُمَّ الفَّجَارُ فَقَيْلُ يَارْسُولُ اللَّهُ ٱلبِّسُ قدأ حل الله البينع ؟ قال تعم ولكتم م محلفون فيأغون ويحدثون فيكذبون (°°)» وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة نفر لابكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم : المنان بعطيته والنفق-ملعته بالحلف-الفاجر والسبل إزاره <sup>(١٧</sup>) وقال صلى أقه عليه وسِلم ﴿ مَاحَلُفَ حَالُفَ بِاللَّهِ فَأَدْخُلُ فَهَا مِثْلُ جِنَاحٍ بِعُوضَةً إِلاَكَانت نَكَنة في قلبه إلى يوم القيامة(٧٧) وقال أبوذر قالىرسولالله ﷺ ﴿ ثلاثة بحبهم الله رجل كان في فئة فنصب نحر. حتى يقتلأويفتح الله عليه وطىأصحابه ورجل كانله جارسوء يؤذيه فصبر على أذاه حتىيفرق بينهما موت أوظعن ورجل كانءمه قوم فىسفر أوسرية فأطالوا السرى حقاعجهم أن يمسوا الأرض قنزلوا فتنحى يصلىحتى يوقظ أصحابه للرحيل وثلاثة يشنؤهم الله الناجر أو البياع الحلاف والنقير المحتال والبخيل للنان (٨)، وقال ملى الله عليه وسلم ﴿ وَبِلَ لَلْذَى بِحَدَثُ فَيَكَذَبُ لِيضَحَكُ بِهِ النَّهُومُ وَبِلُلُهُ وَبِلُ لَهُ (٩)، وقال صلى اقه عليه وسلم ﴿ رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قبم فقمت معه فاذا أنا ترجلهن أحدهما قائم والآخر جالس بيــد القائم كاوب من حــديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله الوجيهي ضعيفجدا ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وحديث أربع من كن فيه كان منافقا قال في كل منهما وإذا حدث كذبوهما فيالصحيحين وقد تقدما في الآةة التي قبلها (١) حديث كبرت خيانة أن محدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب البخارى في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواه أحمد والطيرانى من حديث النواس بن سمعان باسناد جيد (٧) حديث ابن مسعود لابزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه (٣) حديث مربر-لمين يتبايعان شاة ويتحالفان الحديثوفيه فقالأوجب أحدها بالاثم والكفارة أبوالفتح الأزدى فكتابالأسماء الفردة من حديث ناسخ الحضرى وهكذا رويناها فىأمالى ابن حمون وناسخ ذكره البحارى هكذا فى التاريخ وقال أبوحاتم هو عبد الله بن ناسخ (٤) حديث الكذب ينقص الرزق أبو الشيخ في طبقات الأصبانيين من حديث أبي هريرة ورويناه كذلك فيمشيخة الفاضيأتي بكر وإدناده ضعيف (٥) حديث إنالتجار هم الفجار الحديث وفيه ويحدثون فيكذبون أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد والبيهتي من حديث عبد الرحمن بن غبل (٣) حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم النان بعطيته والنهق سلعته بالحلف المكاذبوالمسبل إزاره مسلم منحديث أى ذر (٧) حديث ماحلف حالف بالله فأدخل فيها مثل حناح بعوضة إلاكات نكتة فىقلبه إلى يوم القيامة الترمذى والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله ابنأنيس (٨) حديث أبي ذر ثلاثة بحبه الله الحديث وفيه وثلاثة يشـؤهم الله الناجر أوالبائع الحلاف أحمد واللفظ له وفيه ان الأحمس ولايعرف حاله ورواه هووالنسائى بلفظ آخر باسناد جيد وللنسائى من حديث أى هريرة أربعة ينفضهم الله البياع الحلاف الحــديث وإسناده جيد (٩) حديث ويل

اللهى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في

الكبرى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

كيمره خت الهي نظره وعاسه قارنه قدمه وحاله ولهذا المي انعكس حكم معناه ونوره علىظاهر، وأتى البراق يننهي خطوه حیث ینتهی نظره لابتخلف قدم البراق عن موضع نظره کا جاء في حديث المراج فكان البراق بقالبه مشاكلا لمعناه ومتصفا يصفته لقوة حالهومصاء وأشارفى حديث المعراج إلى مقامات الأبياء ورأى في كل مماء بعض الأنبياء إشارة إلى أمويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرجته ورأى موسى في بعض السموات فمن هو في بعض السموات يكون قوله\_أرنىأ فظر إليك**ي** تجاوزا للنظر عن حد

ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فاذا مده رجع الآخر كاكان فقلت للذي أقامني ماهذا ؟ فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى نوم القيامة (١) » وعن عبد الله تزجر ادفال «سألـــــرسولــالله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل يزنى الؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال بانى الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لاثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى \_ إنمـا يغترى الكذبالدن\يؤمنون بآیات الله ـ 🗥 » وقال أبو سعید الحدری حمت رسول الله صلی الله علیه وسلید: و فیقول فی دعائه الهم طهر قلم من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب (٣٠) و وقال صلى الله عليه وسلم و ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخزان،وملك كذاب،وعاءل مستسكبر (1) ﴾ وقال عبد الله بن عامر ﴿ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأناسي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي ياعبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردتأن نعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لوكم تنعل لسكتبت عليك كذبة (\*) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ولوأفاءالله على نعما عدد هذا الحمى لقسمتها بينكم ثم لانجدوني بخيلاً ولاكذابا ولا جبانا (٦) هوقال صلى الله عليه وسلم وكان منكثا ﴿ أَلا أَنبِشُكُم بِأَكْبِرِ السَّكِيائِرِ الإشراكِ بالله وعقوق الوالدين ثم قعدوقال: ألا وقول الزور (٧٪ & وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ الْمِدْلِكُذُبِ الْكُذَّبَةُ فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (A) ، وقال أنس قال الني صلى الله عليه وسلم «تقبلوا إلى بست أتقبل لسكم بالجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدكم فلا كذب وإذا وعد فلا محلف وإذا التمن فلا يحن وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم (٩) هوقال صلى الدعليه وسلم (١) حديث رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فاذا أنا برجلين أحدهاقائم والآخرجالس يد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس الحديث البخاري من حديث صمرة بنجندب في حديث طويل (٢) حديث عبد الله من جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بزني المؤمن قال قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبد البر في اليمهيدبسندشعيف ورواهابنائي الدنيا في العمم مقتصرا على الـكذب وجعل السائل أبا الدرداء (٣) حديث أيسعيداللهمطهرقلي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من السكذب هكذا وقع في نسخالإحياءعن ان سعيدو إعساهو عن أم معبد كذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجي من الزنا وزاد وعملي من الرياءوعيني من الحيانة وإسناده ضعيف (٤) حديث ثلاثًا لا يكامهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والإمام الكذاب مسلم من حديث أبي هريرة (٥) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي ياعبد الله تعال أعطيك فقال وما أردتأن تعطيه قالت عرا فقال إن لم تعمل كتبت عليك كذبة رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه . قلت وله شاهدمن حديثًا في هربرة وابن مسعود ورجالهما نقات إلا أن الزهرى لم يسمع من أبي هربرة(٦)حديث لوأفاءاقمطي أمما عدد هذا الحصي لقسمتها بينسكم ثم لأعجدوني غيلا ولأكذابا ولاجبانا رواه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة (٧) حديث ألا أنبشكم بأكر الكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليممن حديث أبي كرة (٨) حديث ابن عمر إن العبد ليكذب السكذبة فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماحاء به النرمذي وقال حسن غريب (٩) حديث أنس تقبلوا إلى بست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكدب الحديث الحاكم في المستدرك والخرااطي في مكارم الأخلاق وفيه معدبن سنان ضعفه أحمد والنسائى ووثقه ابن معين ورواه الحاكم ننحوه من حديث عبادة بنالصاستوقال

القدم وتخلفا للقسدم عن النظر وهذا هو الاخلال بأحدالوصفين من قوله تعالى\_مازاغ البصر وما طنى \_ فرسول الله حمل مقترنا قدمه ونظره فيحجال الحياء والتواضع ناظرا إلى قدمه قادما على نظره ولو خرج عن حجال الحياءوالتواضع وتطول بالنظر متعديا حد القدم تموق في بعض السيموات الأنبياء فلم يزل صلى الله عليه وسلم متجلس حجاله في خفارة أدب حاله حتى خرق حجب الدموات فانصبت إليه أقسام القرب انصبانا وانقشمت عنيه سحائب الحجدحجانا حجابا حتى استقام عني

« إن للشيطان كحلا ولعوفا وتشوقا أما لعوقه فالـكذب وأما نشوقه فالغضب وأماكله فالنوم<sup>(١)</sup>» وخطب عمر رضي الله عنه يوما فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمّيا مي هذافيكوفقال « أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو السكذب حتى محلف الرجل على اليمين واليستحلف ويشهد ولم يستشهد (٢٪ ٥ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ حَدَثُ عَنْ بِحَدَيْثُوهُ وَيَرَى أَنَّهُ كَذَب فهو أحد السكاذبين <sup>(٣)</sup> a وقال صلى الله عليه وسلم a من حلف على يمين بإثم ليقتطع بهامال اص.ي." مسلم بغیر حق لتی ان عز وجلّ وهو علیه غضبان (۱) ، وروی عن النبی صلی الله علیه وسلم«آنه ردُّ شهادة رجل في كذبة كذبها (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ خَصَّلَةُ يَطْبُعُ أُوبِطُوى عَلْبُهَا السلم إلا الحيانة والكذب (٩٠ ٥ وقالت عائشة رضي الله عنها ﴿ مَاكَانَ مِنْ خَلِقَ أَشَدُ عَلَى أَصَابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علىالرجل من أصحابه على الـكذب فمـــا ينجلي من صدر. حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عزوجل منها<sup>(٧)</sup>a. وقال موسى عليه السلام : يارب أيَّ عبادك خير لك عملاً ؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يُعجر قلبه ولا يزنى فرجه ، وقال لقمان لابنه : يابنيّ إياك والـكذب فانه شهى كلحم العسفور عمافليليقلاه صاحبه ، وقال عليه السلام في مدح الصدق و أربع إذا كنَّ فيك لا يضرُّك مافاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الحلق وعفة طعمه (<sup>A)</sup> » وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فيها رسول الله ﷺ مثل مقامى هذا عام أوَّل ثم بكى وقال « عليكم بالصدق فانه مع البرّ وهما في الجنة (٩) » وقال معاذ قال لي رسول الشَّ عليه الله عليه وسلم « أوصيث بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالمهدوبذل|اسلاموخفض|لجناح(١٠)»

صحبح الاسناد (١) حديث إن للشيطان كرد ولعوقا الحديث الطبراني وأبو تعيم من حديث أنس بسند صَعِيفٌ وقد تَقَدُّم (٢) حديث خطب عمر بالجابية الحديث وفيه ثم يَعْشُو الكذبالترمذيوصححه والنسائي في السكيري من رواية ابن عمر عن عمر (٣) حديث من حدث بحديث وهو يرىأنه كذب فهو أحد الكذابين مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب (٤) حديث من حلف على يمين مأثم ليقتطع بها مال امري مسلم الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (٥) حديث أنه ردُّ شهادة رجل في كذبة كذبها ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بنشيبةمرسلاوموسي روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل (٦) حديث على : كل خصلة يطبع أو يطوىعلىماالمؤمن إلا الحيانة والكذب ابن أى شيبة في الصنف من حديث أىأمامةورواهامنعدى في مقدمة الكامل من حديث سمد بن أبي وقاس وابن عمر أيضا وأبي أمامة أيضا ورواه ابن أبي الدنيافي الصمت من حديث سعد مرفوعاً وموقوقاً والموقوف أشبه بالصواب قاله الدار قطني في العلل (٧) حديثما كان من خلق الله شيءُ أشدُّ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقدكان يطلع على ا الرجل من أصحابه على الـكذب فمـــا ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث قه منهانو بةأحمدمن حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن ألى مليكة أو عيره وقد رواهأبوالشيخ فالطبقات فقال ابن أنى مليكة ولم يشك وهو صحيح (٨) حديث أربع إذا كنَّ فيك فلا يضرُّك مافاتك من الدنيا صدق الحديث ، الحديث الحاكم والحرائطي في مكارم الأخلاق،من حديث عبدالله بن عمرو وفيه ابن لهيمة (٩) حديث أنى بكر عليكم بالصدق فانه مع البر وهما فى الجنة ابن ماجه والنسائى فى اليوم والليلة وقد تقدم بعضه في أول هذا النوع (١٠) حديث معاد أوصيك بتقوى الله وصدقًا الحديث أبو نعيم في الحلية وقد تقدم .

صراط مازاغ البصر وما طعی۔ فمرکالرق الحاطف إلى مخدع الوصل واللطائف وهذا غاية فىالأدبو سهايةفى الأرب . قال أبو محمد ابن روبم حین سئل عن أدب السافر فقال لايجاوزهمه قدمه فحث وقف قلبه يكون مقره أخرنا شخنا منساء الدينأبو النجيب إجازة فالأناعمر بنأحدقال أنا أبو بكر بنخلف قال أناأ بو عبد الرحمن السلمي قالاثنا القاضي أبو محسد بحي بن منصور قال حبدثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذي قال حدثنا عدبن وزام الأيلى قال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمي قال حدثنا محدين نسيرعن عطاء

وأما الآثار : فقد قال على رضى الله عنه : أعظم الخطاع عند الداللسان الكذوب وشر الندامة ندامة وما الآثار : فقد قال على رضى الله عنه المزيز رحمة الله عايه ما كذبت كذبة منذ شدت على إزارى، وقال عمر رضى الله عنه : أحبكم إلينا أمام تركم أحسنكم اسما فاذا وأيناكم فأجكم إلينا أحسنكم خلقافاذا اختبرناكم فأجكم إلينا أمدة على حدث وتقلمكم أمانة ، وعن ميمون بن أبي شبيب قال جلست أكتب كتابا فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فنوديت من جانب البيت \_ يثبت الله الله ين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النهاك ماأراني أوجر على الشعبي : ماأدرى أيهما أبعد غورا في النار الكذاب أو البخيل وقال ابن الساك ماأراني أوجر على ترك الله بن دينار : قرأت في بعض الكتب مامن خطب إلا وتعرض خطبته على عمله فان كان مادة صدق وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلا قرضتا نبتتا . وقال مالك بندينار: الصدق والكذب يشركان في القلب حتى غرج أحدها صاحبه وكلم عمر بن عبد المزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له كذبت فقال عمر والله ما كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه عبد الملك في شيء فقال له كذبت فقال عمر والله ما كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه .

اعلم أن السكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضروطي المخاطب أوطى غيره فان أقل درجاته أن يمتقد الهنبر الثبىء على خلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق بهضررغير،وربَّ جهلفيهمنفعة ومصلحة فالكذب محصل لدلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربمساكان واجبا. قال ميمون ينمهران الكذب في بعض الواطن خبر من الصدق أرأيت لوأن رجلاسمي خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فاشهى إليك فقال أرأيت فلانا ماكنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق بهوهذاالكذب واجب. فنقول الكلام وسيلة إلى القاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليهبالصدقوالكذب جيما فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان القصود واجباكا أن عصمة دمالمسلرواجبة فمهماكان في الصدق سفك دم امريء مسلم قد اختني من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لايتم مقصو دالحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بكذب فالسكذب مباح إلا أنه ينبغيأن يحترزمنه ما أمكن لأنه إذا فنح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى مايستغنى عنه وإلى مالا يقتصر على حد الضرورة فيكون البكذب جراما في الأصل إلا لضرورة . والذي يداع الاستشاءماروي عن أم كلثوم قالت ﴿ ماسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيءمن الكذب إلافي ثلاث الرجل يقول القول بريد به الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل بحدث امر أته والمرأة تحدث زوجها (١) ﴾ وقالت أيضا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس بَكذاب، مِنْ أَصَلَمْ بِينَ اثْنَيْنِ فَقَال خيرًا أو نمى خيرًا (٢) ﴾ وقالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ه كل الـكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما (٢٠) ﴿ وروى عن أبى كاهل قال ﴿ وَفَمْ بِينَ اثنين من أحماب النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت مالك والعلان فقد

ابن أبي رباح عن ابن عاسقاله تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رب أربي أنظر إليك - قال: قالياموسيإنه لاتراثى حي إلا ماتولاياس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق إنما براني أهل الجنــة الذمن لاتموت أعينهم ولا تبلي أجسادهم ».و.ن آداب الحضرة ما قال الشيلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب وهذا يختص يعض الأحـوال والأشياء دون البعض ليس هو على الاطلاق لأن الله تعالى أمر بالدعاء وإنما الامساك عن القول كما أمسك موسى عن الانبساط في طلب الماكرب

<sup>(</sup>۱) حدیث أم كلثوم ما سمعته برخص فی شیء من الكذب إلا فی ثلاث مسلم وقد تقدم (۲) حدیث أم كلثوم أیضا لیس بكذاب من أصلح بین الناس الحدیث متفق علیه وقد تقدم والذی قبله عند مسلم بعض هذا (۳) حدیث أسماء بنت بزید كل الكذب یكتب طی این آدم إلا رجل كلب بین رجاین بسلم بینهما أحمد بزیادة فیه وهو عند الترمذی مختصرا وحسنه .

والحاجات الدنيسوية حتى رفعه الحق مقاما فى القرب وأذن له فى الانبساط وقال اطلب مني ولو ملحا لمحينك فلما بسط أنبسطوقال - رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير \_ لأنه كان يــألـحوائج الآخرة ويستعظم الحضرة أن يسأل حوامج الدنيا لحقارتها وهو فرحجابالخشمة عن سؤال المحقرات ولهذامثال في الشاهد فان الملك العظم يسأل العظمات وبحشم في طلب المحقرات فلدارفع إحاط حجاب الحشمة صار فی مقامخاص من القرب يسأل الحنيركما يسأل الخطير قال ذو النون الصرىأدب العارف فوق كلأدب سمعته بحسن علميه النباء ثم انميت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطاحاتم قلت أهاكت نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ياأباكاهل أصلح بينالناس(١) هأىولوبالكذب وقال عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكَذَبُ فِي أَهْلِي قَالَ لَاخْيَرِ فِي السَّكذب قال أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك (٢) ﴾ وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلي وكان في خلافة عمر رضى الله عنه كان مخلع النساء اللاني يتزوج بهن فطارت له في الناس من ذلكأ حدوثة يكرههافلماعلم بذلك أخذ بيد عبد الله من الأرقم حتى أتى به إلى منزله ثم قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضبني قالت لانتشدني قال فاني أنشدك الله قالت نع فقال لابن الأرقم "تسمع ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه فقال إنكم لتحدثون أنى أظلم النساء وأخلمهن فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبره فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة جاءت هي وعمتها فقال أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه فقالت إني أول من تاب وراجم أمر الله تعالى إنه ناشدنى فتحرجت أن أكذب أفأ كذب باأمير الومنين ؟قال نعم فاكذى فان كانت إحداكن لانحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فان أقل البيوت الذي يبني على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والأحساب ، وعن النواس بن صمان الكلاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥ مالي أراكم تهافتون في الكذب تهافت الفراش في الناركل الكذب يكتب على ابن آدم لامحالة إلا أن بكذب الرجل في الحربة نالحرب خدعة أويكون بين الرجلين شحناء قيصلح بينهما أو يحدث امرأته يرضها (٢) ﴾ وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا مانفع بهمساماأودفع عنه ضوراوقال على رضى الله عنه : إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السهاء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا حدثنكم فها بننى وبينكم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفى معناها ماعداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره . أما ماله فمثل أن يأخذه ظالمويسأله عن ماله فله أن ينكره أو يأخذه سلطان فيــأله عن فاحشة بينه وبين الله ثعالى ارتــكهما فلهأن.ينــكر دلك فيقول مازئيت وما سرقت ، وقال صلى الله عليه وسلم « من ارتــكبـشيئامن.هذهالقاذورات فليستتر بستر الله (١٠) ﴾ وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشةأخرى فللرجلأن محفظ دمهوماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فلهأن ينكر موأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليهو إنكانت امرأته لانطاوعه إلا بوعد لايقدرعليه فيمدها في الحال تطييبالفلها أو متذر إلى إنسان وكان لايطيب فلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحدفيةأنالكذب محذورولوصدق في هذه الواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدها بالآخر ويزن الميزان الفسط فاذاعلمأن المحذور الذي عصل (١) حديث أبى كاهل وقع بين رجلين من أصحب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث وفيه ياأنا كاهل أصلح بين الناس رواه الطبراني ولم يصح (٢) حديث عطاء بن بسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلى قال لاخير في الكذب ة ل أعدها وأفول لها قاللاجناح عليك ابن عبد البر في النمهيد من رواية صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار مرسلاوهو في الوطأ عن صفوان ابن سليم معضلا من غير ذكر عطاء من يسار (٣) حديث النواس بن محمان مالي أراكم تتهافنون في الـكذب تهافت الفراش في الناركل الـكذب مكتوب الحديث أنو بكربن بلال في مكارم الأخلاق بلفظ تتبايعون إلى قوله في النار دون مايمده فرواه الطبراني وفيهما شهر بن حوشب (٤) حديث من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الحاكم من حديث ابن عمر بلفظاجننبوا هذه القاذورات التي نهمي الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستثر بستر الله وإسناده حسن .

لأن معروفه مؤدب قلبه . وقال بسنهم يقول الحق سبحانه وتعالى : من ألزمته القيام مسم أسمأتي وصفائى ألزمته الأدب ومن كشف له عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب . فاختر أيهما شئت الأدبأوالعطب يشير إلى أن الأساء والمسفات تستقل بوجوب محتاج إلى الأدب لبقاء رسوم البشرية وحظوظ النفس مع لمعان نور عظمة الدات تتلاشى الآثاربالأنوار ويكون معنى المطب التحقق بالفناءوفي ذلك العطب نها ية الأرب . وقال أبو عسلى الدقاق في قوله تعالى ــ وأيوب

بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإنكانذلكالمقصود هو نميز مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران محيث يتردد فيهما وعند ذلك اليل إلى الصدقأولىلأنالكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فان شك في كون الحاجة مهمة فالأصل النحر م قير جع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب القاصد ينغي أن محترز الانسان من السكذب ماأمكنه وكذلك مهما كانت الحاجلة فيستحت له أن يثرك أغراضه ومهجر الـكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلانجوزالسامحة لحقالفير والاضرار به وأكثر كفب الناس إنمنا هو لحظوظ أغسهم تمهو لزيادات السال والجاء ولأمور ليس فواتها محذورا حتى إن المرأة لتحكي عن زوجيا مانفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضراتوذلك حرام وقالت أسهاء و حمت احرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن لى ضر أدو إنى أت كثر من زوجي عالم يعمل أضارها بذلك فهل على شيء فيه فقال صلى الدعلية وسلم: التشبيع عالم يعط كلابس تُونى زور (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من تعلم عِسَا لايعلم أوقال لى وليس له أو أعطيت ولم بسط · فهو كلابُس ثوى زور يوم القيامة ويدخل في هذا فتوى المالم عما لايتحققه (٣) ﴿ وروايته الحديث الذي لايتثبته إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه فهو أداك يستنكف من أن يقول لاأدرى وهذا حرام وممسا يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي إذاكان لارغب في المسكتب إلا نوعد أووعيد أو تخويف كاذبكان ذلك مباحاً ، فع روينا في الأخبار أن ذلك بكتب كذبا واكن الكذب للباح أيضا قد يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه ثميمني عنه لأنه إنما أبيح بقصدالاصلاح ويتطرق إليه غرور كبير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستدن عنه وإعسا يتعال ظاهرا بالإصلاح فلهذا يكتب وكل من آنى بكذبة فقد وقع فى خطر الاجتهاد ليعلم أن المصودالذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم ركه إلاأن يصير واجباعيث لاعجوز تركه كما أو أدى إلى سفك دم أو ارتسكاب معصية كيفكان وقد ظارظانون أنه بجوزوضم الأحاديث في فضائل الأعمـــال وفي النشديد في المعاصي وزعموا أن الفصد منه محيــموهو خطأمحض إذ قال صلى الله عليه وسلم و من كذب على متعمدا فليتبوآ مقعده من النار (٢) وهذا لا يرتسك إلا لمشرورة ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن السكذب ففهاور دمن الآيات والأخبار كفاية عن غيرها وقول القائل إن ذلك قد تكرر على الأساع وسقط وقمةوماهو جديدفوقمه أعظم فهذاهوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور السكنب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ويؤدى فتمع بابه إلى أمور تشوش الشريعة فلا يقاوم خيرهداشر مأصلاوالكذب طيرسولاقه صلى الله عليه وسلم من السكبائر التي لايقاومها شيء . نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين . ( ييان الحفر من الكذب بالماريس )

قد نقل عن السلف أن فى المعاريض مندوحة عن السكذب قال عمر كرضى الله عنه أما فى العاريض ما يكف المعاريض ما يكفى الرجل عن السكذب . وروى ذلك عن ابن عباس وغيره وإنما أراده ابذلك اذا اضطر الانسان إلى السكذب فأما إذا لم تسكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا و لسكن التعريض أهون ومثال التعريض ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فتعلل عرض وقال ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فتعلل عرض وقال ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فتعلل عرض وقال ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه

<sup>(</sup>۱) حديث أساء قالت امرأة إن لى ضرة وإن أنكثر من زوجى بمسالم يفعل الحديث متفق عليه وهى أساء بنت أبى بكر الصديق (٣) حديث من قطع بما لا يطع وقال لى وليس لهو أعطيت ولم يمط كان كلابس ثوبى زور يوم القيامة لم أجمع بهذا اللفظ (٣) حديث من كذب على متعمدا فليتبؤأ مقده من النار متمى عليه من طرق وقد تعدم في العلم .

الأمير إلا مارفعني الله وقال إبراهيم إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل إن الله تعالى

إذ نادي ريد أني سنى الضر وأنث أرحه الراحين المقل اوحمق لأنه سفظأدب الحطاب وقال عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته ــ ولم يفل لمأقل رعاية لأدب الحضرة . وقال أبونصر السراج أدب أهل الخسوسية من أهل الدين في طيارة القساوب ومراعاة الأسراروالوفاء بالعبود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الحواطر والعوارض والبوادي والعوائق واستواء السر والعلانية وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحسفور. والأدب أدبان أدب قول وأدب فعل فهن

ليعلم ماقلت من ذلك من شيء فيكون قوله ماحرف نفي عندالستمع وعنده للإبهام. وكان معاذبن جبل عاملاً لممر رضي الله عنه فلما رجع قالت له إحرأته ماجئت به عممها يأتي به العمال إلى أهلهموما كان قد أناها بشيء نقال كان عندي ضاغط فالمت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبى بكر رضى الله عند فبعث عمر معك مناغطا وقامت بذلك بين نسائهاواشتكت عمرفلها بلغهذلك دعا معاذا وقال بشت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك فضحك عمررضيافي عنهوأعطاء شيئا فقال أرضها به ومعني قوله ضاعطا يعنى قبياوأراد بهالله تعالى وكان النخمي لايقول لابنته أشترى لك سكرا بل يقول أرأيت لو اشتريت لك سكرا فانه رعسا لا يتفق له ذلك. وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال العجارية قولي له اطابه فيالسجدولاتفولي ليس ههنا كيلايكون كذبا وكان الشمي إذا طلب في المزل وهو يكرهه خط دائرة وقال الجارية ضعى الأصب مفهاوقولي ليسههنا وهذاكله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفهيم السكذب وإنهايكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجلة كما روى عبد اقه من عنية قال دخلت مع أبي طي عمر من عدالمز نزر حمةالله عليه فخرجت وهلي ثوب فجمل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين فسكنت أقول جزيالةأمير المؤمنين خبرا فقال لى أن يابن اتق الـكذب وما أشبه فنهاء عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل غرض الفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه ، فيم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغبر بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم (الايدخل الجنةعجوز (١١) ، وقوله للأخرى (المدى في عين زوجك ياض » وللأخرى « تحملك على وله البعير » وماأشبه وأماالكذب المسريح كافعه نعيان الأنصاري مع عَبَّانَ فِي قَسَّةَ الضَرِيرِ إِذْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ فَعَيَانَ وَكِمَّا يُعَادِهِ النَّاسِ مِنْ ملاعبة الحجق بِتغريرهم بأن أمرأة قد رغبت في تزويجك فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب فهو حرام وإن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولسكن ينقص ذلك من درجة إعسانه قال صلى اللهعليموسلم«لا يكمل/الممرء الإيمسان حتى يحب لأخيه ما عب لنفسه وحتى مجتنب الكذب في مزاحه (٢) هو أماقوله عليه السلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها في النار أبعد من الرياص وأرادبه مافيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض الزاح. ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ماجرت به المادة في المبالغة كقوله طابتك كذا وكذا مرة وقلت لك كذا مائة مرة فانه لايربدبه تفهيم الرات بعددها بل تفهيم البالفة فان لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا وإن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها فى السكثرةلايأثمروإن لمتبلغ ماثة وبينهما درجأت ينعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيهالخطرالكذبوممسا يعنادالكذب فيهو يتساهل به أن يقال كل الطعام فيقول لا أشتهيه وذلك منهى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد قالت أساء بنت عميس ﴿ كنت صاحبة عائشة في اللبلة التي هيأتها وأدخلتها علىرسول الله (١) حديث لايدخل الجنسة مجوز وحديث في عين زوجك بياض وحديث تحملك على ولد البعير تقدمت الثلاثة في الآفة العاشرة (٧) حديث لا يستكل المؤمن إعانه حتى يحب لأخيهما عدائميه وحتى مجتنب الـكذب في مزاحه ذكره ان عبد العر في الاستيعاب من حديث أبي مليكة الذماري وقال فيه نظر وللشيخين من حديث أنس لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحسانفسهوالدارقطني في الؤتلف والمختلف من حديث أبي هرارة لايؤمن عبد الابمسان كله حتى ينزك الكذب.فرمزاحه قال أحمد بن حبل منكر (٣) حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس بهوى بها أبعد مَن الدِّيا تقدم في الآفة الثالثة .

صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة قالمت قو الله ما وحدناعنده قرى إلا قد سامن ابن فسرب ثم ناوله عائشة قالت فاستحيث الجاربة فقلت لاردى يد رسول الله عليه وسلم خذى منه قالت فأخذت منه على حياء فشر بت منه ثم قال ناولى صواحك فقلن لا نشته فقال لا تجدمن جوعا و كذبا قالت قلت يارسول الله فشر بت منه ثم قال ناولى صواحك فقلن لا نشته فقال لا تجدمن جوعا و كذبا قالت قلت يارسول الله فقلت إلى قالت يحتب كذبا حق تكتب الكذبية (١) و وقد كان أهل الورع محترزون عن التسامح عثل هذا اللكذب قال الله بن سعيد بن السيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول كانت عينا سعيد بن السيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول وأن قول الطبيب لائم سعينيك فأقول لا أفعل وهذه مراقبة أهل الورع ومن تركه افسل السائه في اللكذب عن حد اختياره فيكذب ولا يشعر ، وعن خوات التيمى قال جاءت أخت الربيع بن خيم عائدة لابن له فانكبت عليه فقالت كيف أنت يابنى فجلس الربيع وقال أرضة بية قالت لا قالما عليك لوقال يابن أخى فسدقت ومن العادة أن يقول يلم أفي فجلس الربيع وقال أرضة بية قالت لا قال علم الله علم وربما كذب في حكاية النام والاثم في عنظم الذرية أن يدعى الرجل إلى غير أيه أو يرى عينيه في النام ما لم يا وقول على ما لم أخل على غير أيه أو يرى عينيه في النام مالم برأ و يقول على ما لم أفل الله وقال عليه السلام و من كذب في حلك غير أيه أن يوري المنه الم الم يولي عبرا الفية الحاسة عشرة الفيبة )

والنظر فها طويل فلنذكر أولا مذمة الغيية وما وردفهامن شواهداكم عوقدنص الدسبحانهطي دَمُهَا فَي كُنَّابِهِ وَشَبِّهِ صَاحِبُهَا بَآكُلُ لَحْمُ المُبِنَّةُ فَقَالَ تَعَالَى \_ وَلا يُغْتِبُ بَعْضَكِ بَعْضَاأَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُّ لحم أخيه مينا فكرهتموه .. وقال عليه السلام «كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه (<sup>1)</sup>» والغيبة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المىال والدم وقال أبو برزةقال عليهالسلام ولأنحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تداروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونواعباداللهإخوانا<sup>(ه)</sup>aوعنجابر وأى سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿ إِيا كُمُ والنَّبِيةُ فَانَ النَّبِيةُ أَشَدُ مَنَ الزَّنَا فَانَ الرجل قد يزنى ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لايففر له حتىيففرلهصاحبه (٢٦) (١) حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيــه قال لاتجمعن جوعاً وكذبا ابن أبى الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدوهو الصواب فانأصاء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة لكن في طبقات الأصهانيين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أصاء بنت عميس زففنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائهالحديث فاذا كانت غير عائشة بمن تزوجها بعد خير فلا مائع من ذلك (٧) حديث إنَّ من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في النام مالم ربا أو يقول على مالم أقل البخارى من حديث واثلة من الأسقع وله من حدیث ابن عمر من أفرى الفرى أن برى عنیه مالم بریا (٣) حدیث من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة البخاري من حديث ابن عباس.

## ( الآفة الخامسة عشرة الغية )

(ع) حديث كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه مسلم من حديث أى هريرة (٥) حديث أى هريرة لا محاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانام تفوع عيدمن حديث أى هريرة وأنس دون قوله ولا يغتب بعضكم بعضاوقد تقدم في آداب الصحبة (٦) حديث جابروا في سعيد إيا كموالفيلة فان الغيبة أشد من الزند الحديث ابن أى الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير.

تقرب إلى اقد تعالى بأدب فعل منحه محبة القاوب. قال النالبارك من إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وقال أيضا الأدب للمارف عمزلة التوبة للمستأنف وقال النورى من لم يتأدب لاوقت فوقته مقت وقال ذو النون إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فانه يرجع من حيث جاء وقال این المبارك أيضا قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول هو معرفة النفس وهذه إشارة منه إلى أن النفس هي منسع الجبالات وبرك الأدب من مخامرة الجيلةاذا عرف النفس صادف نور البرفان طىماؤرد وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مررت ليلة أسرى بي طى أقوام غِمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت ياجديل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يتنابون الناس ويتدون في أعراضهم(٧) هوقال

سلم بن جابر ﴿ أَتَبِتَ النَّنِي عَلِيهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ فَقَلْتُ عَلَمَى خَيْرًا أَنْتُهُم بِه فقال لا عقر نامن المعروف شيئًا ولو أن تُصبُّ من دلوك في إناء الستني وأن تلقي أخاك ببشر حسنَ وإنأد برفلانتنا بنه (٣) يه وقال البراء ﴿ خَطِّبنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْمَ العَوْانَقَ فِي يُوتُهِن فَقَالَ: يَامَشُرَمْنَ آمَنَ لِمُسَانَهُ ولم يؤون بقلبه لاتفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة أخيه تتبعاللهعورتمومن تتبع أله عورته بفضعه في جوف بيته (٣٠ » وقيل أوحى أله إلىموسى عايه السلام: من مات تا لبامن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن ماتمصراعلىهافهوأو لمن يدخلالنار. وقالمأنس «أمررسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم فقال لايفطرن" أحد حتى آذن له فصام الناسحق|ذاأمسوا جعل الرجل عجيء فيقول بارسول الله ظللت صائحا فائذن لي لأفطر فأذن له والرجل والرجل حق جاء رجل فقال يارسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيانأن يأتياك فائذن لهماأن يفطرا فأعرض عنه ﷺ ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فقال إنهما لم يصوماوكيف بصومين ظل نهاره بأكل لحم الناس اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيثا فرجع إلبهمافأخبرهمافاستقاءتافقاءت كلرواحدة منهما علقة من دم فرجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار (1) ﴾ وفي رواية ﴿ أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال بإرسول اللهوالله إنهما قد ماتنا أو كادتا أن تموتا فقال صلى الله عليه وسلم التنونى بهما فجاءتا فدعا رسول اللَّـ صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لإحداها قيثي فقاءت من قييح ودم وصديد حتى ملأت القدح وقال للأخرى قبئ فقاءت كذلك فقال إن هاتين صامتًا عما أحلُّ الله لهما وأفطرتاهي ماحرم الله عليهما جلست إحداها إلى الأخرى فجعاتنا تأكلان لحوم الناس (٥) ﴿ وَقَالَ أَنْسُ ﴿ خَطِّبُنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيثة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وأربى الربا عرض السلم (٦) ﴾ وقال جاير ﴿ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأنى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما يعذَّبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فكان يغناب الناس وأما الآخر فسكان لايستنزه من بوله فدعا بجريدةرطبةأوجريدتين (١) حديث أنس مررث ليلة أسرى بى على قوم غمشون وجوههم بأظفارهمالحديث أبوداودمسندا ومرسلا والسند أصح (٢) حديث سليم بن جابر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلَم فقلت علمى خيرًا ينفعني الله به الحديث أحمد في السسند وابن أبي الدنيًا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحمد وإذا أدىر فلا يغتابه وفي إسنادهما ضعف (٣) حديث البراء يامشير من آمن بلسانه ولم يؤمن بخلبه

لاتفتانوا السلمين الحديث ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي برزة باسناد جيد

(٤) حديث أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بسوم وقال لايفطرن أحد حتى آذن/4

فسام الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم ابن أبي الدنيا في السمت وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضيف (ه) حديث المرأتين الذكورتين وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا طيماحر"م اقد عليهما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط منه ذكر رجل البهم (٢) حديث أفس خطبنا فذكر الربا وعظم

شأنه الحديث وفيه وأرى الربا عرض الرجل السلم ابن أى الدنيا بسند ضعيف .

و من عرف شمه قد عرف ربه ۽ ولمذا النور لاتظير النفس بجهالة إلا ويتممها بصريح العلم وحينتذ يتأدبومن قامبآداب الحضرة فيو بغيرها أقوم وعليها أقدر. [ الباب الساك والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها آ قال الله تعالى في وصف أحماب السفة \_ فيه رجال مجسون أن يتطهروا واقد يحب الطهرين \_ قيل في التفسير مجبون أن يتطيروامن الأحداث والجنابات والنجاسات بالماء . قال الكلى هو غسسل الأدبار بالمساء وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل ط

الجنابة . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قاءلمها تزلت ههند الآية و إن الله تعالى قد أثني عليك في الطهور فب هو ؟ قالوا إنا فمتنجى بالمماء وكان قبسل ذلك قال لمم رسسول الله إذا آبي أحدكم الحلاء فليستبج ئلائةأحجار »وهكذا كان الاستنجاء في الابداء حق نزلت الآية في أهل قباء . قبل لسلمان قد علم نبيكم كل شيء حتى الحراءة فقالسامان أجل نهانا أن نعتقبل القبلة بنائط أو بول أو نستنجى بالمسين أويستنحى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجى برجيع أو

فكسرها ثم أمن بكل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سهون من عذاجما ما كانتا رطبتين أو مالم سِيسًا (١) ﴾ . ﴿ ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا في الزنا قال رجل لساحبه هذا أفسس كما يقمس السكلب فمر صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة فقال انهشا منها فقالا بارسول الله نَهُش جِيفة فقال ما أصبًّا من أخيكما أنَّن من هذه (٢٦) ﴾ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا ختانون عند الغبية ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادةالنافتين. وقال أبوهريرة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كله مينا كما أكلته حيافياً كلهفينضج ويكلم (٣) وروى مرفوعا كذلك . وروى أن رجلين كانا فاعدى عندباب من أبو اب المسجد فمرسهما رجل كان محنثا قرك ذلك فقالا لقد يق فيصنه شيءوأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس خالد في أخسهما ما قالا فأتيا عطاء فسألاه فأمرها أن جيد الوضوء والصلاة وأمرها أن يقضيا العيام إنكانا صائمين . وعن مجاهد أنه قال في ـ ويل لكل همزة لمزة ــالهمزةالطمان في الناس واللمزةاقدي يأكل لحوم الناس . وقال قنادة ذكر فنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبةو ثلث من الغيمةو ثلث من البول وقال الحسن والله للنبية أسرع في دين الرجل للؤمن من الأكلة في الجسد وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لايرون المبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكفعن أعراض الناس وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أنو هررة يصر أحدكمالقذي في عين أخيه ولا يبصر الجلمع في عين نفسه . وكان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تسبب حقيقة الاعمان حق لاتعيب الناس بعبب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك من دينار مرَّ عيسي عليه السلام ومعه الحواريون عجيفة كلب فقال الحواريون : ماأنتن ريح هذا السكلب فقال عليه الصلاة والسلام: ما أشدُّ بياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الـكلب ونههم طيأنه لا يذكر من ثني ممن خلق الله إلا أحسنه . وسمع طي ف الحسين رضي الله عنهما رجلا يختاب آخر فقال له إياك والغبية فانها إدام كلاب الناس . وقال عمر رضي الله عنه عليكم بذكر الله تَعَالَى فَانَهُ شَفَاءُ وَإِياكُمْ وَذَكُمُ النَّاسُ فَانَهُ دَاءُ نَسَالُ اللَّهُ حَسَنَ التَّوْفِيقَ لطاعته .

( يان معنى الغية وحدودها )

اعلم أن حد النبية أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سوا «ذكر ته يتمس فى بدنه أو نسبه أو فى خلقه أو فى ضلفه أو فى دنيا ، حق فى ثو به وداره ودابته . أما البدن أكمد كرك المسشى والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة و جميع ما يتصور أن يوصف به ممسا بكرهه كيفما كان.

<sup>(</sup>١) حديث جار كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأنى على قبرين يعذب صاحباها فقال أما إنهما ليدنبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فسكان يختاب الناس الحديث ابن أبى الدنيا في الصحت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب باسناد جيد وهوفي الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه الخيمة بدل الغيبة . وللطيالي فيه أما أحدها فسكان يأكل لحوم الناس ولا حمد والطبراني من حديث أبى بكرة نجوه باسناد جيد (٧) حديث قوله للرجل الديقال لصاحبه في حق المرحوم هسذا أقسم كا يقمص السكلب فحر بجيفة ققال انهشا منها الحديث أبى هريرة بحوه باسناد جيد (٧) حديث أبى هريرة من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمة في الآخرة فيقال له كله ميناكا أكلته حيا الحديث ابن مردوية في التفسير مرفوعا وموقوقا وفيه محمد بن إسحاقي رواه بالمنعنة .

عظم. حدثنا شيخنا شياء الدينأ بوالنحيب إمسالاء قال أنا أبو منصور الحربمي فالرأنا أبوبكر الخطب قالأناأ بوعمروالهاشمي قال أنا أبوطي اللؤ لؤي قال أمّا أبوداود قال حدثنا عبدالله نعجد قال حدثنا الن المبارك عن أن عجلان عن القعقاء عن أبي صالح عن أبي هروة رضي الله عنه أنه قال : قال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا لكم بمزلة الوالد أعلمكم فاذا أتى أحدكم النائط فلا يستقبل القبدلة ولا يستددوها ولا يستطيب بسمينه» وكان بأمر بثلاثة أحجار وينهمي عن الروث والومة . والفرض في

وأما النسب فبأن تقول أبوم لبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما يكرهه كيفًا كان . وأما الحلق فبأن تقول هو سيُّ الحلق غِيل متكبر مراء شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما بجرى مجراه . وأما في أفعاله المتعاقة بالدين فكقولك هو سارق أوكذاب أوشارب خمر أوخائن أوظالم أومتهاون بالصلاة أوالزكاة أو لابحسن الركوع أوالسجود أولايحترز من النجاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موضعها أولاعسن قسمتها أولاعرس صومه عن الرفث والغيبة والتمرض لأعراض الناس. وأما فعله المتعلق بالدنيا فكقو لك إنه قليل الأدب متهاون بالناس أولاري لأحد على نفسه حقا أو برى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثيرالأكل نتُوم ينام فيغير وقت النوم وبجلس فيغير موضعه . وأما فيتوبه فكفولك إنه واسع السكم طويل الذيل وسخ الثياب وقال قوم لاغيبة في الدين لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي ودمه سيا بجوز بدلیل ماروی آن رسول الله مسلی الله علیه وسلم ذکرت له امرأة وکثرة صلاحها وصومها ولسكنها تؤذىجبراتها بلسانها قتال ﴿ هِي فيالنار (١) ﴾ وذكرتعنده امرأة أخرى بأنها يخيلة نقال ه أما خيرها إذن (٢) ، فهذا فاسد ألأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم الننقيص ولايحتاج إليه في غير مجلس الرسول صلىالله عليه وسلم والدليل عليه إجماع الأمة طيأن منذكر غيره عما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فها ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حد الفیبة وکل هذا و إن کان صادقا فیه فهو به مفتاب عاص لر به و آکل لحم أخیه بدلیل ماروی أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك عنا يكرهه قيل أرأيت إن كان فيأخي ما أفوله قال إن كان فيه ماتقول فقد اغتنته وإن لم يكن فيه فقد مهته (٣) ﴾ وقال معاذ بن جبل ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه فقال صلى الله عليه وسلم «اغتمتم أخاكم قالوا بارسول الله قلنا مافيه قال إن قلتم ماليس فيه فقد مهتموه (٢٥) ي وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله ﷺ امرأة فقالت إنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم « اغتبتها <sup>(ه)</sup>» وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والهتان والافك كالل في كنابالله عز وجل فالغيبة أن تقول مافيه والستان أن تقول ماليس فيه والإفك أن تقول ما بلغك وذكرابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثمقال أستغفرالله إنىأرانى قد اغتبته وذكرابن سيرين إبراهيم النخعى فوضع يده علىءينه ولم قلمالأعور وقالتءائشة لايغتابن أحدكم أحدا فان قلت لامرأة مرة وأناعندالني صلى الله عليه وسلم إن هذه لطو بلة الذيل فقال لى والفظى الفظى فلفظت مضغة لحم 🗥 » (١) حديث ذكرله امرأة وكثرة صوم، وصلاتها لكن تؤدى جيرانها فقال هي في النار ابن حبان والحاكم وصمحه منحديث أى هريرة (٢) حديث ذكر امرأة أخرى بأنها بخيلة قال فما خبرها إذن الحرائطي فيمكارم الأخلاق من حديث ألى جعفر محمد بن على مرسلا ورويناه فيأمالي ابن شمعون هكذا (٣) حديث هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث مسلم من حديث أن هربرة (ع) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عايه وسلم فنالوا ما أعجزه الحدث الطيراني بسند ضعف (٥) حديث عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قسيرة فقال اغتبتها رواه أحمد وأسله عندأ بيداود والترمذي وصححه بلفظآخر ووقع عندالمسنفءن حذيفة عن عائشة وكذا هوفي الصمتالا بنأى الدنياو الصواب عن أى حذيفة كاعند أحمدو أى داود والترمذي واسم أى حديقة سلمة بن صرب (٦) حديث عائشة قلت لامرأة إن هذه طويلة الديل فقال صلى الله عليه وسلم الفظى فلفظت بضمة من لحم ابن أبي الدنيا وابن مردوية في النفسير وفي إسناده امرأة لاأعرفها 🕟

( يبان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان )

اعلم أنالذكر باللسان إنمنا حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والفعز والهمز والكنابة والحركة وكل مايفهم القصود فهو داخل فيالفية وهو حرام فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها دخلت علينا امرأة فلما وات أومأت بيدي أنها قصيرة فقال عليه السلام ﴿ اغتبتها (١٠) ومن ذلك المحاكاة كأن يمثني متعارجا أوكما يمثني فهو غيبة بل هوأشد منالفية لأنه أعظم فيالنصوير والتفهيم ولما رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكث امرأة قال «مايسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا (٢٠) ه وكذلك انعيبة بالكتابة فانالقلم أحد اللسانين وذكر الصنفشخصا معينا وتهجين كلامه فىالكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كا سيأتى بيانه وأما قوله قال قوم كذا فليس ذلك غيبة إتما الغيبة التعرض لشخص معين إماحيّ وإماميت ومن الغيبة أن تقول بعض من مربنا اليوم أوبعض من رأيناه إذاكان المخاطب يقهم منه شخصا معينا لأن الححذور تفهيمه دون مابه التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز .كانرسول الله مِرَاقِيُّهِ إذا كره من إنسان شيئاقال ﴿مَامَالُ أَقُوام يَفْعُلُونَ كذا وكذا (٢) يه فكان لايمين وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم إنْ كان معه قرينة تفهم عسين الشخص فهمى غيبة وأخبث أنواع الفيبة غيبة القراء المراثين فانهم يفهمون القصود طيصيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون القصود ولايدرون بجهلهم أتهم حمموا بينفاحشتين الغيبة والرياء وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمدقه الذى لم يبتلنا بالدخول طىالسلطان والتبذل فيطاب الحطام أويقول نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن بعصمنا منها وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدح من ريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ماكان يقصر فيالعباداتولكن قداعتراه فتور وابتلي بمبايبتلي به كلنا وهوقلة الصبر فيذكرنفسه ومقصوده أن يذم غيره فيضمن ذلك وعدح نفسه التشبه بالصالحين بأن يدّم نفسه فيكون.مغتابا ومراثيا ومزكيا نفسه فيجمع بين ثلاثفواحش.وهوبجهله بظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة ولذلك باسبالشبطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة منغير علم فانه يتبعهم ويحيط بمكايده عماهم وينحك عليهم ويسخر منهم ومنءلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيفول سبحان الله ما أعجب هذا حتى بصغى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمَّل اسم آلة له في تحسيق خبثه وهو يمتن عني الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا وكذلك يقول حاءتي ماجري على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه فيسكون كاذبا فيدعوي الاغتماء وفي إظهار لدعاء له بللو قصدالدعاء لأخفاه في خلو بمعقيب صلاته ولوكان يغتم به لاغتمأ يضا باظهار مايكرهه وكذلك يقول دلك المسكين قدبلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه فهوفى كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخني قصده وهو لجهله لايدرى أنه قدتمرض لمقت أعظم محما تعرض له الجهال إذا جاهروا . ومن ذلكالإصغاء إلىالغبية طيسبيل النعجب فانه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط الغتاب (١) حديث عائشة دخلت عليه امرأة فأومأت بيدي أي قصيرة فقال الني صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها الزأنىالدنيا وابن مردوية من رواية حسان فامخارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقبهم تمان (٢) حديث مايسرى أن حكيت ولي كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة (٣) حديث كان إذا كرمهن نمان شيئاة ل ما مال أقوام يفعلون كذا وكذا الحديث أبوداود من حديث عائشة دون قوله وكان لايميره ورجاله رحال السحيـح .

الاستنجاء شيئان إزالة الحبث وطهارة المزيل وهوأنلايكونرجيعا وهوالروث ولامستحملا مرة أخرىولارمة وهي عظم اليتنة ووتر الاستنجاء سنة فإما ثلاثة أحجار أو خمس أو سبع واستعال الماء بعد الحجر سنة وقد قبل في الآية \_ بحبون أن يتطهروا \_ولماسئلوا عن ذلك قالوا كنا نتبسع المساء الححر والاستنجاء بالتمال سنبة ومسمم اليبد بالتراب بعد الاستنحاء سة وهكذا بكون في الصحراء إذا كانت أرمنا طاهرة وترابا طاهرا . وكيفة الاستنحاء أن بأخل الحجر بيساره ويضمه عى مقدم المخرج قيل

في العبية ويندفع فيهاوكاً نه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالحير وكنت أحسب فيه غير هــذا عافانا الله من بلائه فان كل ذلك تصــديق للحناب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك الغتاب قال صالى الله عليه وسلم ﴿ السَّمَامُ أَحَـٰكُ المتابين (١) ﴾ وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانالنثوم ثم إنهما طلبا أدما من رسول الله ﴿ لِلَّهِ لِما كلا به الحبر نقال صلى الله عليه وسلم ﴿ قد التدميمُ ! فقالا مانعلمه قال بلي إنكما أكلتًا من لحم أخيكما (٣) ﴾ فانظر كيف جمهما وكان القائل أحدهما والآخر مستمما وقال للرجلين اللذين قال أحدها أقعص الرجل كما يقعض الحكاب «انهشامن هذه الجيفة (٣) ه لجمع بينهما فالمستمع لايخرج من إثم الغيبة إلا أن ينسكر بلسانه أو بقلبه إن خافوإنقدرعلىالقيام أو قطع الـكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرجه من الإثم مالم يكرهه بقلبه ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أي اسكت أو يشــــبر بحاجبه وجبينه فان ذلك استحقار للمذكور بل بنبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن أَذَلُ عَسَدَه مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أدله الله يوم القيامة على رءوس الحلائق (١) » وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من ردُّ عن عرض أخيه بالنيب كان حقا على الله أن يردُّ عن عرضه يوم القيامة (٥) ﴾ وقال أيضا ﴿ من ذُبُّ عن عرض أخبه بالنبيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار 🕬 » وقد ورد في نصرة السلم في النبية وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول إعادتها .

( يان الأسباب الباعثة على الغيبة )

اعلم أن البواعث على الفيية كثيرة ولكن مجمعها أحد عشر سببا تمانية منها تطرد في حق العامة وثلاثة نخص بأهل الدين والخاصة . أما النمانية : فالأوك أن يشنى الفيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتنى بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن تم دين وازع وقد يمتنع تشنى الفيظ عند الفضب فيحتفن الفضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوى فالحقد والفضب من البواعث العظيمة على الغيبة . الثانى موافقة الأقران ومج ملة الرفقاء ومساعدتهم على الناكم فاتهم إذاكانوا يتفكهون بذكر الأعراض في محانهوأنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة ويظن أنه عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة ويظن أنه

(۱) حديث الستمع أحد المفتابين الطبراني من حديث ابن عمر مهى رسول الله صلى الله عليموسلم عن الفيية وعن الاسماع إلى الفية وهو ضعيف (۲) حديث أن أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبها فلاما المئوم ثم طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد التدميا ؟ فقالا ما أملم فقال بلى ما كاما من خم صاحبكا أبو العباس الدغولي في الآداب من وابة عبدالر حمن بن أن لي مرسلا نحوه (٣) حديث الهشا من هذه الميتة قاله للرجلين اللذين قال أحدها أقمص كما يقمص الكلب تقدم قبل هذا على عشر حديث (٤) حديث من أذك عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أن الدرداء من رد عن عرض أخيه عالهيب كان حقا على الله أن يردعن عرضه يوم القيامة ابن أبي الدنيا في السمت وفيه شهر بن حوشب وهو عند الطبراني من حديث من ذب عن عرض أخيه عالهيب كان حقا على الله أن يدعن عرض أخيه بالفيب كان حقا على الله أن يدعن عرض أخيه بالفيب كان حقا على الله أن يدعن عرض أخيه بالفيب كان حقا على الله أن يعتقه من المار عمد والطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أساء بغت يزيد .

ملاقاة النجاسة ويمرء بالمسح ويدير الحجر في مره حتى لاينقـــل النجاسة منءموضعإلى موضع يفعل ذلك إلى أن ينتهى إلى مؤخر المحرج ويأخذ الثانى ويضعه على الؤخر كذلك وعسح إلى القدمة ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة وإن استجمر بحجر ذی اللاث شمب جاز وأما الاستبراء إدا انقطع البدول فيمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفقائلا يندفق بقية البول ثم ينثره الاثا وبحتاط في الاستبراء بالاستنقاء وهو أن يتحنح ثلاثا لأن العروق محتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنجنح تتحرك

مجاملة فىالسحبة وقد ينضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضبالغضهم إظمارا للمساهمة فىالسراءوالضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والساوى . الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول السانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطمن فيه ليسقط أثر شهادته أو يبتدى بذكر مافيه صادقا ليسكذب عليه بعده فيروج كذبه بالعسدق الأول ويستشهد ويقول مامن عادني الحكذب فاني أخرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت . الرابع أن ينسب إلى شيء فبريد أن يترأ منه فيذ كر الذي فعله وكان من حقهأن ببري. نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله . الخامس إرادة النصنع والباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك . السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه وعجونه ويكرمونه فعريد زوال تلك النعمة عنه فلا نجد سنبلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى بكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له وهذا هو عينالحسدوهو غير الغضب والحقد فان َّ ذلك يستدعى جناية من النشوب عليه والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الوافق. السابع اللعب والهزل والطايبة وتزكية الوقت بالضحك فبذكر عبوب غيره عما يضحك الناس على سبيل الحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب . الثامن السخرية والاستهزاء استحقاراً له فان ذلك قد بجرى في الحضورا وعجرى أيضا فيالفية ومنشؤه التكر واستصغار المشهزأ له. وأما الأسباب الثلاثة التيهي في الحاسة فهى أغمضها وأدفها لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الحيراتوفهاخبرولكن شاب الشيطان مها الشر . الأول أن تنبعث من الدين داعة التمحم في إنكار المنكر والحُطأ في الدين فيقول ماأعب مارأت من فلان فانه قد يكون به صادقا ويكون تعجه من المسكر ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر احمه فيسهل الشيطان عليمه ذكر احمه في إظهار تعجبه فصار به مغتابا وآنما من حيث لابدري ومن ذلك قول الرجل تعجبت من فلان كيف عب جاريته وهي قبيحة وكيف بجلس بين مدى فلان وهو جاهل. الثانى الرحمة وهو أن يغتم بسبب ماببتلي به فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي به فيكون صادقا في دعوى الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من دكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحمته خبرا وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لاهدري والترجم والاغتام ممكن دون ذكر اسمه فهيجه الشسيطان طي ذكر اسمه ليبطل به نُواب أغيامه و رحمه . الثالث الفضب لله تعالى فانه قد يغضب على منسكر قارقه إنسان إذار آمأو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمة وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمربالمعروفوالنهىءن(المسكرولايظهره على غيره أو يستر اسمه ولا بذكره بالسوء فيذه الثلاثة ممما يغمض دركها على العلماء فضلاعن العوام فانهم يظنون أن التعجب والرحمة والفضب إذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ بل المرخس في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي،ذكره . روىءن عامر من واثلة ﴿ أَنْ رَجِّلًا مَرَ عَلَى قَوْمَ فِي حَيَّاةً رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّم عليهم فردواعليه السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم إنى لأبض هذا في الله تمالي فقال أهل الحجاس لبشر،ماقلتوالله لنبثنه ثم قالوا بافلان لرجل منهم قم «أدركه وأخبره عنا قال فأدركه رسولهم فأخبره فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال وسأله أن يدعوه له فدعاء وسأله فقال قد قلت ذلك

وتقذف مافي مجرى البسبول فان مشى خطئوات وزادفي التنحنح فبلا بأس ولكن يراعى حدالعلم ولا يجمل الشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضيع الوقت ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات أوأ كثرالي أن لاري الرطوبة. وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال لايزال تظهر منسه الرطوبة مادام عد فيراعي الحد في ذلك وراعي الوثر فيذلك أخاو للسحات تكون طى الأرض الطاهرة أو حجر طاهر وإن احتاج إلى أخذالحجر لصغره فليأخذ الحمسر باليمنوالذكرباليسار وعسم على الحجر ونحكون الحبركة

تقال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه ؟ فعال أناجاره وأنا به خابر والله مارأيته يسلى صلاة قط إلا هذ. للكتوبة ولواساً له يار ول الله هله اللكتوبة ولواساً الوضوء لها أوالركوع أوالسجود فيها فسأله قد له لانقال والله مارأيته يسوم شهرا قط إلاهذا الشهر الذي سومه البر والفاجرة ل فاسأله يارسول الله هل رآى قطأ فطرت فيه أو قصت من حقه شيئا فسأله عنه فقال والله مارأيته يسطى سائلا ولامسكينا قط ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر قال فاسأله الدى يسألها فسأله فقال لا فقال من الله فالله فقال لا فقال المناه عليه وسلم الحد والم للرجل قم فلعله خير منك (١) .

( يان الملاج الدى به يمنع اللسان عن الغية )

اعلم أن. اوى الأخلاق كلها إنما تعالج بمعبون العلم والعمل وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فلنفحص عن سبها . وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما على الجلة والآخر على التفصيل. أماطىالجلة فهوأن يعلم تعرضه لسخط اقه تعالى بغيبته بهذه الأخبار المقدويناها وأن يعلم أنهاعبطة لحسناته بوم القيامة فأنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فان لم تـكن له حسنات غمل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه عنده بآكل البيَّة بل العبد بدخِل النار بأن تترجيع كفة سيئاته على كفة حسناته وريما تنقل إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فبحصل بها الرجحان ويدخل بها النار وإنما أفل الدرجات أن تنقص من ثوابأعماله وذلك بعد الخناصمة والمطالبة والسؤالوا لجوابوا لحساب قالصلىالله عليه وسلم هما النار في اليبس بأسرع من الفيبة في حَسنات العبد (٢٦) وروى أن رجلا قال للحسن : بلغني أنك تفتا بني ققال مابلغ من قدرلة عندى أنى أحكمك في حسناتي فمهما آمن العبد بما ورد من الأخيار فيالفيية لم يطلق/لسانه بهاخوفا من ذلك وينفعه أيضا أن يتدبر فينفسه فان وجد فيها عيبا اشتفل بعيب نفسه وذكر قوله مسلى الله عليه وسلم ﴿ طوى لمن شفله عيبه عن عيوب الناس (٢٠) ﴿ ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم تفسه ويذم غيره بل بنبغي أن يتحقق أن مجز غيره عن نفسه فىالتَّذِه عن ذلك العيب كعجزه وهذا إن كان ذلك عببا يتملق بفعله واختياره وإن كان أمرا خلقيا فالنام له ذم للخالق فان من ذم صنعة ققد ذم صافعها . قال رجل لحسكم ياقبيهم الوجه : قال ماكان خلق وجهمي إلى فأحسنه وإذا لم مجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولايلوثن نفسه بأعظم العيوب فان ثلبالناس وأكل لحم الميتة منأعظم العيوب بل لوأنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه برى \* من كل عب جهل بنفسه وهو من أعظم الديوب وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غير. له قاذاكان لايرخى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لايرخى لغير. مالايرمناء لنفسه فهذ، معالجات جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر فىالسبب الباعث له على الغيبة فان علاج العلة بقطع سببها . وقد قدمنا الأسباب . أما الغضب فيعالجه بماسياً في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول : إنى إذا أمضيت غضى عليه فلعل الله تعالى يمضى غضبه على بسبب الغيبة إذ نهانى عنها فاجترأت على نهيه واستخففت (١) حديث عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم

باليسار لاباليمن لثلا يكون مستنجيا باليمين وإذا أزاد استعال الساء ائتقل إلى موضع آخر ويقنع الحجرمالمينتشر البول على الحشفة وفي ترك الاستنقاء في الاستيراء وعيد ورد فها رواه عبدالله ن عباس رخى الله عنيعا قال ﴿ مَرَّ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم على تسبرين فقال إنهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أماهدذا فبكان لاسترى أولاستنزه من البول وأما هذا فكان يمشى بالنميمة شم دعا بعسيب رطب فشقه ائنین ہم غرس علی هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما مالم يبسا ، والعسيب الجريد وإذا

بىند منعف .

فردّوا عليه السلام ففا جاوزهم قالىرجل منهم إنى لاأبغض هذا فحالة الحديث بطوله وفيه فقال قم فلمه خير منك أحمــد باسناد صميح (٣) حمــديث ما النار فى اليبس بأسرع من الفيية فى حسنات العبد لم أجد له أصلا (٣) حديث طونى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس البزار من حمــديث أفس

كان في الصحراء يبعد من العيون . روى جاررض الله عنه وأن الني عليه السلام كان إذا أراد البراز انطلق حتىلاتراءأحديه وروى للغيرة من شعبة رضى الله عنه قال : و كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسفر فأنى الني عليمه السلام حاجته فأبعد في الذهب وروى وأن النيعليه السملام كان يتبسوأ لحاجته كايتبوأ الرجل المسترل ، وكان يستر هائط أونشز من الأرض أو كوم من الحجارة ، ويجوز أن يستتر الرجل راحلته في الصحراء أوبدياه إذا حفظ التوب من الرشاس وبستحد البول في أرض دمثة أوطى تراب

برجر. وقد قال صــلى الله عليه وسلم ٦ إن لجهم بابا لابدخل منه ﴿ إِلَّا مِنْ شَنِّي غَيْظُهُ بَمُعَسِيةَ الله تعالى (١)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من انتي ربه كل لسانه ولم يشف غيظه (٣) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ كَنظُم غَيْظًا وَهُو يَقْدَرُ عَلَى أَنْ يُمَضِّيهُ دَعَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى يَوْمُ القيامة على رءوس الحلائق حتى مخبره في مى الحور شاء (٢٦) وفي بعض الكتب المزلة على بعض النبيين : يا ابن آدم اذكر ني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق. وأما الوافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فيرضا الهاوقين فكيف رضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فنترك رضاه لرضاهم إلاأن مكون غضبك لله تعالى وذلك لايوجب أن تذكر للغضوب عليه بسوء بلينبغي أن تغضب لله أيضًا على رنفائك إذا ذكروه بالسوء فانهم عصوا ربك بأفحش الدنوب وهي الغيبة . وأما تنزيه النفس بنسية الفير إلى الحيانة حيث يستغنى عن ذكر الفير فنعالجه بأن تعرف أنالتعرض لمنت الحالق أشد من النمرض للنت المحلوقين وأنت بالنبية متعرض لمسخط الله يقينا ولاتدرى أنك تنخلص من سخط الناس أملا فتخاص نفسك فىالدنبا بالتوهم وتهلك فىالآخرة وتخسر حسنانك بالحقيقة ومحصل لك دم الله تعالى نقدا وتنتظر دفع ذم الحلق نسيئة وهذا غاية الجهل والحذيلان . وأماعذرك كقولك إن أكات الحرام ففلان يأكله وإنقبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء عن لابجوز الاقتداء به فان من خالف أم الله تعالى لايقندى به كاثنا من كان ولودخل غيركالنار وأنت تقدر علىأن لاتدخلها لم تواققه ولو واققته لسفه عقلك ففها ذكرته غيبة وزيادة مصسبة أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجات مع الجمع بين العصيتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى العزى تردى نفسها من قلة الجبل فهمي أيضًا تردى نفسها ولوكان لها لسان ناطق بالمذر وصرحت بالعذر وقالت العنز أكيس مني وقدأها كتنفسها فكذلك أنا أفعل لكنت تضحك منجهلها وحالك مثل حالهما تمرلاتهجب ولاتضحكمن نفسك . وأماتصدك الباهاة وتزكية النفس بزبادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند ألله وأنت من اعتقاد الناس فضلك علىخطر وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتسكون قد بعث ماعند الحالق بقينا نما عند المحلوقين وهما ولوحسلاك من المحلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لايفنون عنك من الله شيئًا . وأما الغبية لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيا معذبا بالحمد فما قنعت بذلك حتى أضفَّت إليه عذاب الآخرة فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصرت أيضا خاسرا في الآخرة لنجمع بين السكالين فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت إليه حسنالك فاذا أنت صديقه وعدو نفسك إذلاتضرء غيبتك وتضرك وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولاتنفعك وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحساقة وريما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل:

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

وأما الاستهزاء لمقسودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة

<sup>(</sup>۱) حديث إن لجهتم بابا لايدخله إلا من شنى غيظه بمصية الله البزار وابن أبي الدنيا وابن عدى والبيهق والنساق من حديث من انتى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه أبو منصور الديلمي في مسند الفردس من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف ورويناه في الأربعين البلدانية للسلني (۳) حديث من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه الحديث أبو داود والترمذي وحسنه وان ماجه من حديث معاذ من أنسى.

والنبين عليم الصلاة والسلام فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قليل وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة يعدك في ملا من الناس ويسوقك تحت سيئاته كايساق الحار إلى النار مستهزئا بك وقرحا غزيك ومسرورا بنصرة الله تعالى إياء عليك وتسلطه على الانتقام منك . وأما الرحمة له على إنمه فهو حسن ولسكن حسدك إلميس فأصلك وإستنطقك عما ينقل من حسناتك إليه ماهو أكثر من رحمتك فيكون جبرا لإثم للرحوم فيخرج عن كونه من حوما وتنقلب أنت مستحقا لأن تكون من حوما إذ حبط أجرك وتقست من حسناتك وكذلك الغضب في تعالى لا يوجب الفيية وإعما الشيطان حبب الفيية ليحبط أجر غضبك وتصير معرضا لقت الله عز وجل بالغيية . وأما التعجب إذا أخرجك الى الفيية فعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنيا وهو أن يهتك الله سترك كا هتكت بالتعجب ستر أخيك فاذن علاج جميع ذلك المرفة ققط والتحقق مهذه الأمور التي هي من أبواب الإعمان فمن قوى إيمانه بجميع ذلك المكف لمانه عن الفية لاعمالة .

# ( يبان تحربم الغيبة بالقلب )

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما عرم عليك أن عمدًات غيرك بلسانك بمساوىالغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسىء الظن بأخيك ولست أعني به إلاعقد القلب وحكمه على غسره بالسوء، فأما الحواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أيضًا معفو عنه ولبكن للنهيءعنهأن يظن والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه الفلب فقد قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا اجتنبواكثيرا من الظن إن بعض الظن إمم ــ وسبب تحريمه أن أسرار الفاوب لايعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلاإذا انكشف لك بعيان لايقبل التأويل فعند ذلك لايمكنك إلا أن تعتقد ماعلمته وشاهدته ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه أذنك ثمروقعفي قابك فانميا الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فانه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى ــ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فنبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ــ فلابجوز تصديق إبليس وإن كانهم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم بجز أن تصدق به لأن الفاسق يتصور أن صدق في خبره ولكن لا يجوزلك أن تصدق به حق إنَّ من استنكه فوجد منه رائحة الحمر لابجوز أن محدٍّ إذ يقال بمكن أن يكون قد تمضمض بالحر ومجها وما شربها أوحمل عايه قهرا فكل ذلك لامحالة دلالة محتملة فلابجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم مها وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَاللَّهُ حَرَّمُ مِنَ الْمُسْلَمُ مُه وماله وأن يظن به ظن السوء <sup>(١)</sup> » فلايستباحظنالسوء إلا عايستباح.بهالمال وهو نفس مشاهدته وبينة عادلةفاذا لم يكن كذلك وخطرلك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسكوتقررعليهاأن الاعتدك مستوركاكان وأن مارأيته منه يحتمل الحير والشر . فان قلت فيادا بعرف عقدالظن والشكوك تختاج والنفس تحدث . فقول : أمارة عقدسوءالظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورًا ما ويستنقله ويفتر عن مراعا ته وتفقده وإكرامه والاغتهام بسبيه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه وقد قال

مهيل قال أبومومي: وكنت مع رسول الله مسلى الله عليه وسلم فأراد أن سول فأتى فبال ثم قال : إذاأراد أحسدكم أن يبول فليرتد لبوله هوينبني أن لا يستقبل القبلة ولا يستدرها ولا أيستقبلالشمس والقمر ولايكره استقبال القيلة في البنيان والأولى اجتنابه لدهاب بعص الفقياء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضا ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينخنب مهاب الريح احترازا من الرشاش قال رجسل لبعض السحابة من الأعراب وقدخاصمه لاأحسبك تحسين الحراءة فقال

(١) حديث إن الله حرم من السلم دمه وماله وأن بظن به ظن السوء البيهتي في الشعب من حديث
 بان عباس بسند ضعيف ولاين ماجه تحوه من حديث ابن عمر .

بلي وأبيسك إنى بها لحانق قال فصفها لي قنال أبعداليشر وأعد للدو أستقبل الشبيح وأستدبر الربح وأقعى إتعاء الظبي وأجفل إجفال النمام يعنى أستقبل أصول النيات من الشيع وغيره وأستديرالر يحاحترازا من الرشاش والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدميه والاجفال أن يرفع عجزه.ويقول هند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل طی محمد وطی آل محمد وطهر قلى من الرباء وحصن فرجي من القواحش ويكره. أن يبول الرجل في الفتسل. روى عبسد الله ابن مفقل أن الني عليه السلام: ونهيأن

صلى الله عليه وسلم «ثلاث في الؤمن ولهمنهن تخرج فمخرجهمن سوء الظن أن٪ محققه (١) وأي٪ عققه في نفسه بعقدولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح، أما في الفلب فبتغيره إلى النفرة والسكر اهة، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلق إليه أن هــذا من فطنتك وسرعة فهمكوذكائك وأن الؤمن ينظر بنورالة تعالى وهوطى التحقيق اظربنرور الشيطان وظلمته . وأما إذا أخبرك به عدل فمـال،ظنك إلى تصديقه كنت معذورًا لأنكلو كذبته لـكنتجانيا على هذا المدل إذ ظننت به الكذب وذلك أيضا من سوءالظن فلاينبغي أن تحسن الظن بواحدو تسيء بالآخر نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنطرق الهمة بسببه نقد ردالشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدوُّ (٢) فلك عند ذلك أن تتوقفوإن كان عدلافلا تصدقه ولاتكذبه ولكن تقول فينفسك المذكور حاله كان عندى فيستر الهمتمالي وكانأص محجوبا عنى وقد بقى كاكان لم ينكشف لى شى من أمره وقد يكون الرجل ظاهره المدالةولامحاسدة بينه وبين الدكور ولكن قد يكون من عادته التعرض للناسوذ كرمساويهم فهذا قديظن أنه عدلوليس بعدل فان الغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتيادتساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الحلق ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلمفينيغي أن تزيد فى مراعاته وتدعوله بالحير فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلايلقي إليك الحاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والراعاة ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولايخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغنيابه وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بمين الاستحقار وتترفع عليه بابداء الوعظ وليكن قصدك مخليصه من الاثمروأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك تقصان في دينك وبنبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الاعانة له على دينه ، ومن تمرات سوءالظن التجسس فان الفلب لايقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالنجسن وهو أيضا منهمى عنه قال الله تعالى \_ ولانجسسوا \_ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهى عنه في آية واحدة ومعنى النجسس أن لايترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينسكشف له مالوكان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه وقدذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته .

( بيان الأعدار الرخصة في الفية )

اعلم أن الرخص فى ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيد فع ذلك إثم الغيبة وهى عن الأول التظلم فان من ذكر قاضيا با لظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغنابا عاصيا إن لم يكن مظلوما ، أما المظلوم من جهة الفاضى فله أن يتظلم إلى ال ملطان وينسبه إلى الظلم إذلا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم «إن لساحب الحق مقالا؟) و وقال عليه السلام

<sup>(</sup>۱) حدیث ثلاث فی ااؤمن وله منهن مخرج الطبرانی من حدیث حارثة بن النهمان بسند ضعیف (۲) حدیث رد الشرع شهادة الولد المدل وشهادة المدو الترمذی من حدیث عائمة، وضفه لا بجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولاذی غمر لأخیه و فیه ولاظنن فی ولاه ولاقرا بة ولأی داود وابن ماجه باسناد جید من روایه عمرو بن شعیب هن آیه عن جده أن رسول الله صلی الله علیه وسلم رد شهادة الحائن والحائنة وزی الغمر علی آخیه (۳) حدیث الصاحب الحق مقال متفق علیه من حدیث أی هریرة.

ببول الرجل في مستحمه وقال: إن عامة الوسواس منه و وقال ابن المبارك: يوسم في البول في الستحم إذا جرى فيه الماء وإذا كان في البنيان يقدم رجه اليسرى لدخول الحلاء ويقول قبل الدخول: باسم الله أعوذ بالله من الحبث والحبائث. حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهروردى قال أنا أبو.منصورالتمرى قال أنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو عمسمرو الهاشمي قال أنا أبوطي اللؤ لؤى قال أنا أبو داود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصرى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد

« مطل الغني ظام (١٦) » وقال عليه السلام « لي الواجد على عقوبته وعرضه (٢) ما الثاني الاستمانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روى أن عمر رضي إله عنه مرَّ على عَبَّان وقيل على طلحة رضى الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام ففحبت إلى أبي بكر رضى الله عنــه فذكرله ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذَّلك لما بلنم عمر رضي الله عنـــه أن أبا جندل قد عاقر الحر بالشام كتب إليه ـ بسم الله الرحمن الرحيم حمَّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ــ الآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذكان قصده أن يسكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصحغيره وإنما إباحة هذا بالقصدالصحيح فان لم يكن ذلك هو القصودكان حراماً . الثالث الاستفتاءكما يقول للمفق ظلمني أىأوزوجنيأوأخيفكيفطريقي في الحلاص والأسلم التعريض بأن يقول : ماقولك في رجل ظفه أبوء أو أخوه أوزوجت ولحكن العبين مباح بهذا القدر لمسا روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للني صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَبَّا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدى أفآخذ من غير علمه تقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (٢٦) ﴾ فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذكان قصدها الاستفتاء . الرابع تحذير السلم من الشر فاذا رأيت فقيها بتردد إلى مبتدع أوفاسقوخفتأن تتعدى إليه بدعته وفسقه ذلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهماكان الباعث لك الحوف عليه من سراية البدعة والفسق لاغيره وذلك موسم الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطانذلك باظهار الشفقة على الحلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسقأوبسيب آخر فلك أن تذكر ذلك فان في حكوتك ضور المشترى وفي ذكرك ضور العبد والشترى أولى بمراعاة جانبه وكذلك الزكى إذا سئل عن الشاهد فله الطمن فيه إن علم مطمنا وكذلكالمستشار في النرويج وإبداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لاعلى قصد الوقرة ةفان علم أنه يترك النزويج بمجرد قوله لاتصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لاينزجر إلابالنصريح بعيبه فله أنَّ يصرح به إذ قال رَّسُول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْعُونَ عَنْ ذَكُرَ الفَّاجِرِ اهْسَكُومُ حتى يعرفه الناس اذكروه بمسا فيه حتى محذره الناس (١) ﴾ وكانوا يقولون ثلاثة لاغبية لهم: الامام الجائر والبتدع والمجاهر بفسقه الحامس أن يكون الانسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجرى مجراً. ققد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار عميث لايكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورًا به ، نعم إن وجد عنه معدلًا وأمكنه النعريف بعبارة أخرى فهو أولىولدلك يقال للاعمى البصير عدولا عن اسم النقص . السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمحنث وصاحب المساخور والمجاهر بشرب الحمر ومصادرة الناس وكان ممن يتظاهربه بحيثلا يستنسكف من أن مذكر له ولا يكره أن يذكر به فاذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلاإثم عليك فالوسولالة صلىالله عليهوسلم (١) حديث مطل الغني ظلم متفق عليه من حديثه (٢) حديث لي الواجد بحل عرضه وعقوبته أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد باسناد محبح (٣) حديث إن هندا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح متفق عليسه من حديث عائشة (٤) حديث أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بمنا فيه يحذره الناس الطبرانى وأبن حبان في الضعفاء وابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أيسه عن جده دون قوله حق يعرفه الناس ورواه بهذه الزيادة ابن أنى الدنيا في الصمت . و من ألنى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له (۱) هوقال عمر رضى الله عنه ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون السنتر إذ السنتر لابد من مراعاة حرمته . وقال الصلت بن طريف قلت الدسن الرجل الفاسق العلن بفجوره ذكرى له يما فيه غيبة له اقال لاولا كرامة. وقال الحسن ثلاثة لاغيبة لهم صاحب الهوى والفاسق العلن بفسقه والامام الجائر فهؤلاه الثلاثة بجمعهم أنهم بتظاهر ون بهور بما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم بقصدون إظهاره، نم لوذكره بغيرما يتظاهر به أثم. وقال عوف دخلت على ابن سير بن فتناولت عنده الحجاج فقال إن اقه حكم عدل ينتقم للحجاج عن اغتابه كاينتقم من الحجاج لن ظلمه وإنك إذا لقيت الله تعالى غداكان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج.

( يان كفارة الفيبة )

اعلم أن الواجب على الغناب أن يندم وينوب ويتأسف على مافعله ليخرج به من حق الله سبحانه ثم يستحل للفتاب لبحله فيخرج من مظامته وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ الرأى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لايكون نادما فيكون قدقار ف معسية أخرى. سوقال الحسن يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربحا استدل في ذلك بمنا روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كفارة من اغتبته أن تستغفر له (٢٠ ﴾وقال مجاهدكمارة أكلك لحم أخبك أن تثنى عليه وتدعو له بخير . وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الفيبة قال أن عشي إلى صاحبك فتقول له كذبت فها قلت وظلمتك وأسأت فان شئت أخذت عفك وإن شئت عفوت وهذا هو الأصح، وقول القائل العرض لاعوض الفلاعب الاستحلال منه غلاف المال كلام ضعف إذ قدوجت في العرض حد القذف وتنبت المطالبة به . بل في الحديث الصحيح ماروى أنه عِلَيْ قِال ومن كانت لأخيه عنده مظامة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار ولادرهم إعما يؤ خذمن حسناته فأن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (٢٧) و والت عائشة رضي الله عنها لامرأة فالت لأخرى إنها طويلة الذيل فداغتيت بافاستحل افاذن لا بدمن الاستحلال إن قدر عليه فانكان غائبًا أو ميتًا فينيني أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. فإن قلت فالتحليل هل مجب ؟. فأقول لا لأنه تبرع والنبرع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المتذر أن يبالغ فى الثناء عليه والتودد إليه وبلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الذية في القيامة . وكان بعض السلف لا يحال . قال سعيد بن السيب لاأحلل من ظلمي وفال ابن سير من إنى لم أحرمها عليه فأحللها له إن الله حرمالغيبة عليه وما كنت لأحلل ماحرمالله أبدا. فان قلت فمسا معنى أول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها وتحليل ماحرمه الله تعالى غير ممكن . فنقول الراد به العفو عن الظلمة لاأن ينقلب الحرام حلالاوماقاله بنسير بن حسن في التحليل قبل الذبة فانه لا بحوز له أن بحلل لذير والغيبة. فان قلت فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَ يعجز أحدكم أن يكون كأن صَمْضَم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إن قد تصدقت بعرضي على الناس (4) ﴿

(۱) حديث من ألق جلباب ألحياء فلا غيبة له ابن عدى وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بدند ضعيف وقد تقدم (۲) حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف (۳) حديث من كانت له عند أخيه مظفه من عرض او مال فليتحلله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريمة (٤) حديث أبي يحرض على أيحجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إلى تصدقت بعرض على الناس البزار وابي السني في البوم والليلة والعهلي في الضغاء من حديث أنس بسندضعيف وذكره

ابن أرقم عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال و إن هذه الحشوش محتضرة فاذا آبي أحدكم الحلاء فليقل أعوذ باللهمن الحبث والحبائث ۽ وأراد بالحشوش الكنف وأصل الحش جماعة النخل الكثيفكانوا يفضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذالكف في البيــوت وتوله محتضرة أى محضرها الشياطين وفيالجلوس للحاجبة يعتمد على الرجل اليسرى ولا يتولع بيده ولاغط فى الأرض والحائط وقت قعوده ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك ولا يتسكلم فقد وردأن رسول الله صلى الله فكيف يتصدق بالمرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فان كان لاتفذ صدقته في المشاطلة فتقول معناه إلى لا أطلب مظلة في القيامة منه ولا أخاصمه وإلافلانسير الغيبة حلالا به ولا تسقط الظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يحاصم فان رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حدالقاذف ومظلمة الدنيا ، وعلى الجلة فالمفو أفضل ، قال الحسن إذا جشت الأم بين يدى الله عزوجل يوم القيامة نودوا ليتم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا وقدال الله تعالى من الله عليه وسلم لا ياجبر بل ماهذا الفنو فقال إن الله تعالى يأص ك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطمك وتعظى من حرمك (١٥) م. وزوى عن الحيان أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فيمث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغي أنك أهديت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذر في فاقدر أن أكافئك على التمام .

قال الله تعالى \_ هاز مشاء بنميم ـ ثم قال \_ عتل بعددلك زنيم\_قال عبدالله ين البارك الزنيم والدائر فا الذي لايكتم الحديث وأشار به إلى أن كل من لم يكتم الحديثومشي بالنميمة دل على أنهولد زنا استنباطا من قوله عز وجل ـ عتل بعدذلك زنيم ـ والزنيمهو الدعى ، وقال تعالى ـ ويل لكل همزة كمزة حيل الهمزة النمام وقال تعالى \_ حمالة الحطب \_ قبل إنهاكانت نمامة حمالة للحدث وقال تعالى \_ فخانتاها فَهُ يَعْنِياعُهُمَا مِنَ اللَّهُ شَيِّئًا لَهُ قَبِلُ كَانْتَ امْمَأَةً لُوطَ تَخِرُ بِالضِّفَانُ وامرأة نُوح تَخْبُر أنه مجنون وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لايدخل الجنة نمام(٢٠) ٥ وفي حديث آخر (الايدخل الجنة قتات والقنات هو النمــام وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَحْبُكُم إِلَى اللهُ أَحَاسَــُكُمْ أَخْلاقاالموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبخضكم إلى الله المشاءون النيمة الفرقون بين الاخوان الملتمسون المبرآء الغثرات (٣) ﴾ وقال صلى الله عليــه وسلم ﴿ أَلا أُخْبِرَكُم بِشرارَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ الشاءونبالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البرآء العيب (٤٠ ﴾ وقال أبو ذر قال رسول المُصلى الله عليه وسلم «من أشاع على مسلم كلة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة (°) a وقال أبوالدرداءقال رسول الله ﷺ ﴿ أَيْمُمَا رَجُلُ أَشَاعَ عَلَى رَجِلُ كُلَّةً وَهُو مُنَّهَا بِرَى، ليشينه بها في الدنباكان حقاعلي الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار 🕬 وقال أبو هرارة قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ابن عبد اليو من حديث ثابت مرسلا عند ذكر أبي ضمضم في الصحابة قلت وإنساهورجل بمن كان قبلنا كماعند العزار والعقيلي (١) حديث نزول. خذ العفو. الآية فقال ياجيريل ماهذا فقال إن الله بأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك تقدم في رياضة النفس .

( الآفة السادسة عشرة النيمة )

( ) حديث لايدخل الجنة عام وفي حديث آخر قتات متفق عليه من حديث حذيفة وقد تقدم (٣) حديث أبي هريرة وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطنون أكنافا الطبران في الأوسط الصغير وتقدم في آداب الصحبة (٤) حديث ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنمية الحديث أحدمن حديث أبي مالك الأشعرى وقد تقدم (٥) حديث أبي ذر من أشاع على مسلم كلة ليشينه بها بغير حق شانه الله بافي الناد يوم القيامة ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في مكارم الأخلاق وفي عبدالله بن ميمون فان يكن القداح فهو متروك الحديث (٢) حديث أبي الدرداه أبيار جل أشاع على رجل كلة هو منها برى، لينيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا من حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبن أبي الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبنا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في الناد إبنا أبي الدنيا كان حقا على الله أن يديه بها يوم القيامة في الناد إبنا كان حقا على الله أن يديه بها يوم القيامة في الناد إبنا كان حقا على الله أبي الدنيا كان حقا على المراد المالية على على مسلم كان بالميانة بها في الدنيا كان حقا على الله كان حقا على الله كان حقا على الله المالية المالية كان حقا على القدالية كان حقا على الله كان حقا على المالية كان حقا على المالية كان حقا على المالية كان حقا على المالية كان حقا على القدال كان حقا على المالية كان كان حقا على المالية كان حقا على المالية كان كا

عليه وسلمقال الابخرج الرجسلان بضربان الفائط كاشسفعن عوراتهما بتحدثان فان الله تعالى مقت على ذلك،ويقول عند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني مايؤذيني وأبق طئ ماينقعني ولايستصجب معه شيئا عليه اسم اقه من ذهب وخاتروغيره ولايدخل حاسر الرأس روت عائشة رضي الله عنها عن أيها أن بكر رضى الله عنه أنه قال: استحيوا من الله فاني لأدخل الكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأس استحیاء من ربی عز وجل . [ الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره إذا أراد الوضوء ( من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار (١) هوبقل: إن تلث عذاب القبر من الخيمة . وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الشلاخلق الجنة قال لها تسكله معد من دخلى قة لل الجبار جل جلاله وعزى وجلالى لا يسكن فيك عمانية نفر من الناس: لا يسكك مدمن خمر ولا مصر على الزناولاقتات وهو النمام ولا ديوث ولا شرطى ولا عنث ولا قاطع رحم ولا النبي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا شم لم في به (٢٢) هو روى كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصابهم قحط فاستهق موسى عليه السلام مرات فحاسفوا فأوحى الله تعسالى إليه: إنى لا استجب لك ولمن معك وفيكم عمام قد أصر على الخيمة فقال موسى بارب من هو دلني عليه حتى أخرجه من بيننا ياموسى أنها كم عن الخيمة وأكون عماما فتابوا جميعا فسقوا . ويقال اتبع رجل حكمها بيننا ياموسى أنها كم عن الخيمة وأكون عماما فتابوا جميعا فسقوا . ويقال اتبع رجل حكمها سعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال : إنى جثتك للذي آتاك الله تعالى من العلم أخرى عن السهاء وما أتقل منها وعن الأرض وما أوسع منها وعن الصخر وما أقسى منه وعن النار وماأحركم، وما أبه من السموات والحق أوسع من الأرض والقلب القائم أغنى من البحر والحرص والحد أحر من النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجع أبرد من الزمهر ير وقالب المكافر أقسى من الحجر والعام إذا بان أمره أذل من اليتم .

( يبان حِدْ النميمة وما يجب في ردها )

اعلم أن اسم النميمة إنما يطاق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى القول فيه كما تقول فلانكان بشكام فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفهسواءكرههالنقول عنه أو المنقول إليه أوكرهه ثراث وسواء كان الكشف بالقول أوبالكناية أوبالرمز أوبالاعاءوسواء كان النقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا وتفصا فيالمنقول عنهأ ولميكن بلحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بلكل مارآهالانسان من أحوال الناس ممايكره فينبغي أن يسكن عنه إلا مافي حكايته فاثدة لمسلم أو دفع لمصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق الشهود له فأما إذا رآه بحق مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاءالسرفانكان ما ينم به نقصا وعيبا فى المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة فالباعث طىالنميمة إما إرادةالسوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكيلة والنفرج الحديث والحوض في الفضول والباطل وكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا أو فعل في حقك كذا أوهو مدىر في إفساد أمرك أو في ما لأقتعدوك أو تقبيح حالك أو ما يجرى مجراه فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن التمام فاسق وهو مردودالشهادة قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا إن جامكم فاسق بنيافتهينو أأن تصييوا قوما مجهالة التانى أن نياه عور ذلك وينصح له ويقبيح غايه فعله قال الله تعالى ــ وأمر بالمعروف وانه عن النكر\_الثالثأن يبغضه في الله تعالى فانه بغيض عند الله تعالى وبجب بغض من بيغضه الله تعالى .الرابع أنلا تظن بأخيك الفائب السوء لفول الله تعالى ــ اجتنبواكثيرا من الظن إن بعض الظن إنمــالخامس أن لا يحملك ما حكى لك على التحسن والبحث لتتحقق اتباعا لفوله تعالى \_ ولا تجسسوا \_ السادس أن لا ترضى لنف الماسيت النمام عنه ولا تحكى تميمته فتقول فلان قد حكى لى كَذا وكذا فتكون به مماما ومغتابا وتدتسكون

ورواه الطبرانى بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم (١) حديث أبي هريرة من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليثبوأ مقعده من النار أحمد وابن أبي الدنيا وفى رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الإسناد (٢) حديث ابن عمر إن أقد لمنا خلق الجنة قال لها تسكلمي

بيندى بالسواك . حدثنا شسيخا أبو النحب قال أنا أبو عبد الله الطائي قال أنا الحافظ الفراء قال أنا عبد الواحدين أحمد المليحي قال أنا أو مصور محدين أحمد قال أناأ وجعفر عد بن أحد بن عبد الجبار قال ثنا حميدين رنجويه قال ثنا يعلى اں عید قال ثنا **عم**د بن إسحق عن عدين إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عايه و الم ( الو لا أن أشق على أمثى لأخرت العشاء إلى ثلث الليلوأمرتهمبالسواك عنب کل مکتوبة ی

وروت عائشةرضي الله تعالىءتها أنرء ولالله صلى الله عليــه وسلم قال و السواك مطهرة للهم مرضاة للرب وعن حذيفة قال ﴿ كَانَ رسول اللهصلى اللهعليه وسلم إذا فام من الليل يشوص فاه بالمواك ، والشوس : الدلك ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل ومنوء وكل تغير الفم من أزم وغيره وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض وقبل للــكوت أزم لأن الأسنان تبطيق وبذاك يتغير الفهو يكر والصائم بعد الزوال ويستحب له قبل الزوالوأكثر استحبابه مع غسل الجمة وعنمد القيام من الابسل ويندى

قد أتيت ماعنه نهيت . وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئًا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية\_إن جاءكم فاسق بذلج فنبيوا \_ وإن كنت صادقا فأنت من أهلهذه الآية\_هازمشاء ينمم\_وإن شئت عفونا عنك فقال العفو ياأمير الؤمنين لاأعود إليه أبدا .وذكر أنحكمامن الحكماء زاره بعض إخوانه فأخره غُبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم قدأ بطأت في الزيارة وأنيت بثلاث جنايات بفضت أخي إلى وشفلت قلى الفارغ واتهمت نفسك الأمينة . وروى أن سليان بن عبداللك كان جالساو عنده الزهرى فجأه ورجل ققال له سلمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا فقال الرجل مافعلت ولاقلت فقال سلمان إن الذي أخيرني صادق فقال لهالزهري لايكون النمام صادقا فقال سلمان صدقت ثمرقال للرجل اذهب بسلام وقال الحسن من نم إليك نم عليك وهذا إشارة إلى أن النسام ينبغي أن يبغض ولا يو ثق بقوله ولا بصداقته وكيف لاينغض وهو لاينفك عن الكذب والغيبة والغدر والحيانة والغل والحسد والنفاق ولإفساد بين الناسوالحديمة وهو بمن يسمون فىقطع ما أمر الله بهأن يوصل ويفسدون فىالأرض وقال تمالى - إنمــا السبيل على الذين يظلمون الناس.ويغون في الأرض بغير الحق \_ والنمــام منهم، وقال صلى الله عليه وسلم «إن من شرار الناس من اتفاه الناس لشره (١) » والنمام منهم وقال «لايد خل الجنة قاطع ، قبل وما القاطع ? قال قاطع بين الناس (٢٦) » وهو النام وقبل قاطع الرحم وروى عن على رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له ياهذا نحن نسأل عما قات فان كنت صادقامقتناك وإن كنت كاذبا عافيناك وإنشئت أن نقيلك أقلناك فقال أقلني باأمير المؤمنين . وقيل لمحمدين كعبالقرظي أيّ خصال المؤمن أوضع له ? فقال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحدوقال,رجل لعبدالله من غاص وكان أميرًا بلغني أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخرني عــا قال لك حق أظهر كذبه عندك قال ماأحب أن أشتم نفسي بلساني وحسى أنى لم أصدقه فياقالولاأقطع عنك الوصال وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال ماظنكم بقوم محمدالصدق من كل طائفة من الناس إلا منهم وقال مصعب بن الزبير نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه فاتقواالساعي،فلوكانصادقا فى قوله لـكان لئها فيصدقه حيث لم يحفظ الحرمةو لميستر العورةوالسعايةهىالنميمة إلاأنهاإذاكانت إلى من غِخاف جانبه صميت سعاية وقد قال صلى الله عليه وسلم «الساعىالناس إلى الناسالغيررشدة<sup>(٣)</sup>» فالت سعد من دخلني قال الجبار وعزنى وجلالي لا يسكن فيك تمانية فذكر مهاولاقتات وهو النمام لم جده هكذا بتمامه ولأحمد لايدخل الجنة عاقالوالديهولاديوثولانسائى منحديث عبدالله ينعمرو لايدخل الجنة منان ولاعاق ولامدمن خمر وللشيخين من حديث حذيفة لايدخل الجنةقتات ولهمامن حديث جبير بن مطعم لايدخل الجنة قاطع وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله الجدة قال

لهما تسكلمي تزبني فتزينت فقالت طوبي لمن دخلني ورضي عنه إلهمي فقال الله عز وجل لاسكـك

عنت ولا نائحة (١) حديث إن من شر الناس من القاء الناس لشره مدة ق عليه من حديث عائمة بحوه (٣) حديث الساعى بالناس أن حديث لا يدخل الجنة الطع متفق عليه من حديث جبير بن مطعم (٣) حديث الساعى بالناس أني رشدة الحاكم من حديث أبى موسى من سعى بالناس فهو لفير رشدة أوفيه أي من حديث أبى موسى من سعى بالناس فهو لفير رشدة أوايا قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في الذكرة منكر الرواية قال والحديث لاأصلله وقد ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطرائى بلفظ لا يسعى على الناس إلا وله بني وإلا من فيه عرق منه وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة أبالوليد القرشى.

يعنى ليس بولد حلال ، ودخل رجل على سليان بن عبد الملك فاستأذنه فى السكلام وقال إن مكلمك يأسر الؤمنين بكلام فاحتمله وان كرهنه فان وراءه مانحب إن قبلته فقال قل فقال بأميرااؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بديهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فى الله ولم يخافوا الله فيك فلا تأمهم على ما التمنك الله عليه ولاتصنع إليهم فيا استحفظك الله إياه فانهم لن يألوا فى الأمة خسفا وفى الأمانة تضييما والأعراض قطعا وانهاكا أعلى قربهم البغى والمجمة وأجل وسائلهم الغيبة والوقيمة وأنت مسئول عما أجرموا وليسوا للسئولين عما أجرمت فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك فان أعظم النباس غينا من باع آخرته بدنيا غيره ، وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليان بن عبسد الملك فجمع بينهما للمواققة فأقبل زياد على الرجل وقال :

فأنت امرؤ إما التمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمسترلة بين الحيانة والاثم

وقال رجل لعمرو بن عبدإن الأسوارى مايزال بذكرك في قصصه جير" فقال له عمرو ياهذامارعت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولاأدّيت حتى حين أعلمتني عن أخي ماأكره ولكن أعلمه أن الوت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى محكم بيننا وهو خسير الحاكمين ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتبع يحمله على أخذه لكثرته فوقع على ظهرها السعاية قبيحة وإنكانت صحيحة فانكنت أجربتها مجرى النصمح فحسرانك فعها أفضل من الربح ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك فتوقّ ياملمون العيب فان الله أعلم بالغيب ، المبت رحمه الله واليتم جبره الله والمسال عُره الله والساعي لمنه الله . وقال لقمان لابنه يابني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن المزل سيدا ابسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك جملك عن السكريم واللثيم واحفظ إخوانك وصلأقا ربكوآمنهم من قبول قولساع أومماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك وليكن إخوانك من إذافار قنهموفارقوك لم تعيم ولم يعيبوك . وقال بـضهم الخيمة مبنية هلى السكذب والحسد والنفاق وهي أثافي المذل وقال بعضهم لوصح مانقله النمام إليك لـكان هو الحجترى بالشتم عليك والنقول عنه أولى محلمك لأنه لم يقابلك بشتمك وعلى الجلة فشر النمام عظيم ينبغي أن يتوقى قال حماد بن سلمة باع رجل عبدا وقال للمشترى مافيه عيب إلا النميمة قال قد رضيت فاشتراه فمكث الفلام أياما تم قال از وجممو لامإن سیدی لایجبك وهو برید أن بتسری علیك فخذی الوسی واحلقی من شعر قفاه عند نومهشعرات حقأسحره عليها فيحبك ثم قال للزوج إن امرأتك أنخذت خليلا وتربد أن تقتلك فتناوم لهـا حق تمرف ذلك فتناوم لهما فجاءت الرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها فجاءأهل الرأة فقتلوا الزوج ووقع القتال بين القبيلتين ، فنسأل الله حسن التوفيق .

( الآفة السابعة عشرة )

كلام ذى اللسانين الذى بتردد بين التعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يواققه وقاما يخلوعنه من يشاهـــد متعاديين وذلك عين النفاق قال عمار بن ياسر قال رسول الله صــــلى الله عليه وسلم «من كان له وجهان فى الدنياكان له لسانان من نار يوم القيامة (١) «وقال أبوهر برة قال رسول الله

( الآنة السابعة عشرة : كلام ذي اللسانين )

(١) حديث عمار بن ياسر : من كان له وجهان فى العنيّا كان له لسانان من ناريوم القيامة ، البخارى فى كتاب الأدب الفرد وأبو داود بسند حسن

المواك اليابس بالماء ويستاك عرضا وطولا فان اقتصر فعرمنا فاذا فرغ منااسوالة يفسله ويجلس الوضيوء والأولى أن بكون مستقبل القبلة ويبتدىء بيسمالة الرحمن الرحيم ويقولسرب أعوذبك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن بحضرون و أولعند غسل اليد: اللهم إلى أسألك البمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهاكمة ويقول عند الضمضة : اللهم صل على محمد اوعلى آل محمد وأعنى طي تلاوة كنابك وكثرة الذكر لك ويقول عنهد الاستشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محدوأرحدني رائحة

الجنة وأنت عن راض ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محد وعلى آ ل محمد وأعوذ بك من روائع النار وسوء الدار ، ويقول عندغسل الوجه: اللهم مل على محد وطي آل محسد ويبش وجهى يوم تبيض لاجموه أوليائك ولا تسود وجهى يوم تسودوجوه أعدائكء وعند غسل اليمين : اللهم صل على محدو على آل محمد وآتنيكتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ، وعنسد غسل النمال: اللهمإنىأعوذ بك أن تؤتيني كتابي بنهالي أو سن وراء ظهری ، وعند مسح الرأس: الليم صلعلي محمد وعلى آل محمد

صلى الله عليه وسلم ﴿ تَجدُونَ مِن شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث (١) ﴿ وَفَالْمُطَآخِرُ ﴿ اللَّذِي إِنَّاكُ هُؤُلا ، بُوجِه ﴿ وَهُلا ، بُوجِه ﴾ وقال أبوهر يرة لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله ، وقال مالك بن دينار قرأت في التور أه بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلقتين مهلك الله تمالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين وقال صلى الله عليه وسلر ﴿ أَبْعَضَ خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين بكثرونالبفضاءلاخوانهم في صدورهم فاذا لقوهم تملقوا لهم والذين إذا دعوا إلىالله ورسوله كانوا بطآء وإذادعوا إلىالشيطان وأمره كانوا سراعا (٢) ﴾ وقال ابن مسعود لا يكونن أحدكم إمعة قالوا وما الإمعة ؛ قال الذي بجرى معكار يح وانفقوا طي أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهــذه من جملتها وقد روى أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر : يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه فقال باأمير المؤمنين إنه منهم فقال نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بمــاذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأنول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم بكن مناقفا ولا ذا لسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاتنتهى إلىحد الاخوة إذ لو تحققت الصداقة لاقنضت معاداة الأعداء كما ذكرنا في كتابآدابالصحبةوالأخوة، نعم لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة إذ يصير نمـــامابأن.ينفل من أحد الجانبين فقط فاذا غل من الجانبين فهو شر من النمام وإن لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ماهو عليه من العاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين وكذلك إذاوعد كل واحدمنهما بأن ينصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما فى معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحق من المتعاديين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه ، قيل لابن عمر رضي الله عنهما : إناندخل على أمر اثنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره ، فقال كنا نعد هذا نفاقا علىعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) وهذا نفاق مهماكان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فلو استغى عن الدخول ولكن إذا دخــل نخاف إن لم يثن فهو نفاق لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المسال والجاه فدخل لضرورة الجاء والغنى وأثنى فهو منافقوهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم « حب المال والجاء ينبتان النفاق في القلب كما ينبت المساء البقل (١٠)» لأنه بحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراآتهم فأما إذا ابنلي بهلضرورةوخافإن لمين فهومعذور فان اتقاء الشر حائز قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوء أقوام وإن قلوبنا لنلمنهم (١) حديث أني هريرة : تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفقعليه بلفظ تجد من شر الناس لفظ البخاري وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف (٢) حديث أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والستكبرون والذين يكثرون البغضاء لاخوانهم في صدورهم فاذالة وهم تملقوا لهم الحديث لم أقف له على أصل (٣) حديث قبل لابن عمر إنا ندخل على أمراثنا . فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمالطبران من طرق (٤) حديث حب الجاه والسال ينبتان النفاق في القلب كما ينبث الساء البقل أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حــديث أبي هريرة يسند ضعيف إلا أنه قال حب الفناء وقال العشب مكان البقل.

وقلت عائشة رضى الله عنها ﴿ استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المذنواله فبش رجل المشيرة هو ثم لما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يارسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنته القول فقال باعائشة إن شر الناس الذى يكرم اتفاء شره (١) ﴾ ولكن هـذا ورد في الإقبال وفي المكشر والتبسم فأما الثناء فهو كذب صراح ولا مجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح المكذب عثله كما ذكرناه في آ فة المكذب بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا محريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل فان فعل ذلك فهو منافق بل يتبغى أن ينكر فان لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه.

وهو منهى عنه في بعض للواضع ، أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها. والدسيدخله ست آفات أربع في السادح واثنتان في المدوح . فأما السادح : فالأولى أنه قديفرط فينتهي به إلى الكذب قال خالد بن معدان من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رءوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه . الثانية أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب وقدلا يكون مضمراله ولا معتقدا لجميع ما يُقُوله فيصير به مرائيامنافقا . الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، روى 3 أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسَلم فقال له عليه السلام: وبحك قطعت عنق صاحبك لو مممها ما أفلح ثم قال إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقلأحسب فلاناولا أَرْكَىٰ عَلَى الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك ٣٠ ﴾ وهذه الآفة تنظرق إلى الدم الأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخبر وما يجرى عجرا فأما إذاقال وأيته يصلى بالليل ويتصدق وبحج فهذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فان ذلك خني فلا ينبغي أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . صمع عمر رضى الله عنه رجلاً بثنى في رجل فقال أسافر ت معه قال لا ،قال أخالطته في البابعة والماملة قال لا، قال فأنتجاره صباحه ومساءه قال لا، فقال والله الذي لا إنه إلا هو لاأراك تعرفه . الرابعة أنهقد يفرحالممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غــير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَغْضُبِ إِذَا مَدَّحَ الفَاسَقُ ٣ ﴾ وقال الحسن من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح . وأما الممدوح فيضره من وجهين : أحدها أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما مهلكان قال الحسن رضى الله عنه : كان عمر رضى الله عنه جالسا ومعه الدرَّة والناس حوله إذ أقبل الجارود ابنالنذر فقالرجل هذا سيدربيعة فسممها عمرومن-ولهوصمعها الجارود فلما دنا تمنه خفقه بالدرة فقال مالى ولك ياأمير الؤمنين قال مالى ولك أما لقد ممشها قال سممتها فمه قال خشيت أن غالط قليك منها شيء فأحببت أن أطأطيء منك . الثاني هو أنه إذا أنني عليه بالحير فرح بهوفترورضي عن نفسه وغشنى يرحمتك وأنزل على من ركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لاظل إلاظل عرشك ويقول عنىد مخح الأدنين : اللهم صلّ على محسد وعلى آل محسد واجعلني ممن يسمع القول فيتبع أحسنه اللهم أميمني منادى الجنةممالأ رارويقول في مسيح العنق : اللهم فك رقبسى منالنار وأعسوذ بك من السلاسل والأغسلال ويقول عند غسسل قدمه المحنى : الليمصل" على محمد وعلى آل محمد وثبت قسدى عالى الصراط مع أقدام الؤمنين ، ويقول عند اليسرى:اللهم صلّ على عجد وعلى آل عجد وأعوذ بك أن تزل

<sup>(</sup>١) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى عليه وسلم فقال الذنوا له فبشى رجل المشيرة الحديث ، وفيه إن شر الماس اللهى يكرم اتفاء لشره متفق عليه وقد تقدم في الآفة التيامنة عشرة المدح )

<sup>(</sup>٣) حديث إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك مته ق عليه من حديث أبى الدنيا بلفظ الصنف صاحبك مته إن الله يعنب إذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا في الصمت والبهق في الشعب من حديث أن الله يعنب إذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا في الصمت والبهق في الشعب من حديث أنس وفيه أبو خلف خادم أنس ضعبف ورواه أبو يعلى الموصلي وابن عدى بلفظ إذا مدح الفاسق غضب الرب واهر العرش قال الدهى في الميزان منسكر وقد تقدم في آداب الكسب .

ومن أعجب بنفسه قل تشعره وإنما يتشعر للعمل من يرى نفسه مقصرا فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولحذا قال عليه السلام ﴿ قطمت عنق صاحبك لو حميها ما أفلم، وقال صلى الله عليه وملم ﴿ إذا مدحت أخاك في وجهه فكا عما أمريت على حلقه موسى وميضا (١) ﴾ وقال أيضًا لمن مدم رجلا ﴿ عَمْرت الرجل عَمْرك الله (٢) ﴾ وقال مطرف ماصمت قط تناءولامدحة إلا تصاغرت إلى نفس وقال زياد بن أنى مسلم ليس أحد يسمع تناءعليه أومدحة إلاتراءى الشيطان ولسكن للؤمن يراجع فقال ابن المبارك لقد صندق كلاها أما ماذكره زياد فذلك قلب العوام وأما ماذكره مطرف فذلك قلب الحواص وقال صلى الله عليه وسلم ولومشي رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خبراً له من أن يثني عليه في وجهه (٣٠ ، وقال عمر رضي الله عنه للدح هو الدبح وذلك لأن المذبوح هو الذى يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور أو لأن المدح يورث العجب والسكبر وهما مهلسكان كالدبح فلذلك شبهه به فان سلم المدح من هذه الآفات فى حق المسادح والممدوح لميكن به بآس بل ربما كان مندوبا إليه والذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة نقال « لو وزن إيمان أن بكر بايمان العالم لرجع (٤) » وقال في عمر « لو لم أبث لبشت باعمر (٠) » وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة وكانوا رضى الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا بل مدح الرجل نفسه قبيح لمسا فيه من السكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا سِيدُ وَلَهُ آدَمُ وَلَا غُرُ ﴿ ٢٠ ﴾ أَى لَسَتَ أَقُولُ هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا يولد آدم وتقدمه علهم كما أن للقبول عند لللك قبولا عظما إنمها يفتخر بقبوله إياء وبهيفرح لابتقدمه طي بعض رعاياء وبتفصيل هذه الآفات تقدر طي الجم بين ذمَّ للدح وبين الحث عليه قال صلى الله عليه وسلم ووجبت (٧) ، لما أتنوا على بعض للونى وقال مجاهد إنَّ لبني آدم جلساء من الملائكة فاذا ذكرُ الرجل السلم أخاه السلم غير قالت اللائكة ولك بمثله وإذا ذكره بسوء قالت لللائكة يا إن آدم السنور عورتك اربع على نفسك واحمدالله الدى ستر عورتك فهذه آ فات الدح. ( يان ماعلى للمدوح )

اعلم أن على المعدوم أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والسجب وآفة الفتورولا ينجومنه الا بأن يعرف نفسه وبتأمل مافي خطر الحاعة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه يعرف من نفسه مالا يعرف المسادم ولو انكشف له جميع أسر اره وما يجرى على خواطره لكف المسادم عن مدحه وعليه مالا يعرف المسادم ولو انكشف له جميع أسر اره وما يجرى على خواطره لكف المسادم ومينا إن الباراد في الزهاد والرقائق من رواية يحي بن جابر مرسلا (٣) حديث عقرت الرجل عقرك الله قاله لمن مدحر جلاه المحدث أصلا (٣) حديث لو منى رجل إلى رجل بكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه أجدده أيضا (ع) حديث الو من وزن إعمان أبي بكر بإعمان العالمين لرجح تقدم في السلم (٥) حديث لو المؤرف من حديث أبي هربرة وهو مسكر والمروف من حديث أبي مورد الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الحدرى وحسنه (١) حديث أنا سيد ولد آدم ولا غفر ، الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدرى والحام من حديث أبا سيد ولد آدم ولا غفر ، الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدرى والحام من حديث بالسامن حديث أبي سعيد الحدرى القيامة ولا غفر ، والمعلم من حديث أبي من حديث أبي من حديث عادة بن الصامت : أناسيد الله التوا على بعن الوتى منفق عليه من حديث أبي من حديث أبي من حديث أبي من حديث عادة بن الصامت : أناسيد المائنوا طي بعن الوتى منفق عليه من حديث أبي من حديث أبيه من حديث عادة بن الصامت : أناسيد المائنوا طي بعن الوتى منفق عليه من حديث أبي من حديث أبيه من حديث أبي من حديث عادة بن المائنوا طي بعن الوتى منفق عليه من حديث أبي .

قدمىعنالمراط يوم تزلفه أقدام للنافقين. وإذا فرغ من الومنوء يرقع رأسه إلى السياء ويقول: أشهدأنلاإله إلا الله وحدهلاشريك له وأشهد أن محسدا عبدهورسولهسبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظفت نفسي أستغفرك وأتوب إليك فاغفرلي وتب عملي إنكأنث التو اب الرحيم ؛اللهم مل على محد وعلى آل محدواجملي من التوابين واجملنيمن المطهسرين واجعلني مبوراشكوراواجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصبيلاً . وفرائض الوضوء : النية عنىد خسل الوجه . وغسلالوجه

أن يظهر كراهة للدم باذلال المادم قال صلى الله عليه وسلم و احتوا التراب في وجوه المادمين (١٠) و وقال سفيان بن عبينة لا يضر المدم من عرف خسه وأنني على رجل من السالحين قتال الهم إن عبد الهم إن عبد الهم إن عبد اللهم الله عند اللهم اللهم اللهم أن عبد اللهم أن عبد اللهم أنه يتم وقال على رضى الله عند اللهم اللهم اللهم اللهم أنه يتم في أنه اللهم ا

الففلة عن دقائق الحطأ في طوى السكلام لاسبافها يتعلق باللوصفاته ورتبط بأموراك من فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء لهنّ قصر في علم أوفساحة لم يخل كلامه عن الزلل لكن انه نعالي بعفو عنه لجمِله ، مثاله ماقال حذيفة قالـالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لايقِل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (٢) ، وذلك لأن في العطف للطلق تصريكاوتسويةوهوطي خلاف الاحترام وقال ابن عباس رضي الله عنهما و جاء رجل إلى رسول الله على عباس رضى الله عنهما و جاء رجل إلى رسول الله على عباس رضى الله عنهما قَالَ ماشاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني أنه عديلا بل ماشاء اللهوحده<sup>07</sup>. «وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن مصهما تقد غوى فقال قل : ومن يس الله ورسوله فقد غوى(١) و فكرمرسول الناصلي الشعله وسلم قوله ومن يسهما لأنه تسوية وجمع وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وكره بعضهم أن يقال اللهم أعتفنا من النار وكان يقول العنق يكون بعد الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذونمن الناروةالـرجلاللهم اجملني ممن تصيبه شفاعة محمد مِرَالِيُّهِ فقال حذيفة إن الله بغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتمكون شفاعته للمذنبين من السلمين وقال إبراهم إذا قال الرجل للرجل ياحمار باختزير قيل له يومالقيامة حمارا رأيتني خانته ، خريرا رأيتني خلفته وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشوك حتى يشرك بكابه فيقول لولاء لسرقنا الليلة ، وقال عمر رضىاته عنه قال رسول الله صلىالله عليهوسلم : « إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت (٩٠٪ هـ قال عمر أ رضى الله عنه فو الله ماحلفت بها منذ سمعُها ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتسمواالعنب كرما إنمسا السكرم الرجل السلم (٧) ، وقال أبو هرارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يقولن أحدكم عبدى ولا أمن كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامى وجاريتي وفتاى وفتانى ولايقول الماوك ري ولا ربق ولينل سيدي وسيدى فسكلسكم عبسد الله والرب الله سبحانه وتعالى ،

> (١) حديث احتوا فى وجوه المداحين التراب مسلم من حديث المقداد . ( الآفة الناسعة عشرة فى الففلة عن دة ثق الحطأ )

(۲) حديث حذيفة لايقل أحدكم ماشاء الله وعثت الحديث أبوداودوالنسائى في السكبرى بسند ضميح (۲) حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف سكلمه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وحده. النسائى فى السكبرى باسناء حسن وابن ماجه (٤) حديث خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله وسوله فقد رهدومن بصمها فقد غوى الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم (٥) حديث عمر إن الله ينها كمان محلفوا بالمسكم منفق عليه من حديث أبى هريرة (٦) حديث السلم متفق عليه من حديث أبى هريرة

وحدالوجه من مبتدأ تسطيح الوجمه إلى منتهى الدقن وماظهر من اللحية ومااسترسل منها ومن الأذن إلى الأذنءر مناويدخل في الغسل البياش الذي بين الأذنين والنحية ومومسه المسلم وما أتحسر عنه الشعر وهاالنزعتان من الرأس ويستحب غسالهما مع الوجه وبوصل المساء إلىشعر التحذيف وهو القدرالدي زياه النساء من الوجه ويوسل للساء إلى العنفقسة والشارب والحاجب والعذار وماعدا ذلك لابجب ثم اللحيسة إن كانت خفيفة بجب إصال الساء إلى البشرة وحد الخفيف أن ري البشرة من تحته وإن

وقال صلى الله عليه وسلم والانتولوا للفاسق سيدنا فانه إن يكن سيدكم فقداسخطتم ربح (١) هوقال حلى الله عليه وسلم ومن قال أنابرى، من الاسلام فان كان صادقا فهو كافال وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الاسلام سالما (٢) هفذا وأمثاله عما يدخل فى الكلام والإيمكن حسره ، ومن تأمل جبيع مأوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذلك يعرف سر" قوله صلى الله عليه وسلم و من صمت مجا (٢) ها لأن هذه الآفات كلهامهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلمةان سكت سلم من الكلل وإن نطلق و تكلم خاطر بنفسه إلاأن يوافقه لسان تصبح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة الازمة ويقلل من الكلام فساه يسلم عند ذلك وهو مع جميع ذلك الاينفك عن الحطر فان كنت الانقدر على أن تكون عمن تسكلم فنتم فكن عمن سكت فسلم فالسلامة إحدى الفنيمتين .

سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامعوعن الحروف وأنهاقد يمة أوعد ثةومن حقيه الاشتغال بالعمل بمسا في القرآن إلاأن ذلك تقيل على النفوس والفضول خفيف طيالقلب والعامي يفرح بالحوض في العلم إذ الشيطان عِيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولايزال عجب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بمساهو كفر وهو لايدرى وكل كبيرة يرتسكبها العامى فهى أسلم له من أن يسكلم فىالعلم لاسها فيايتعلق بالله وصفاته وإنمسا شأن العوام الاشتغال بالمبادات والاعسان عساورد به القرآن والتسليماسا جاء به الرسل من غير بجث وسؤالهم عن غيرما يتعلق بالعيادات سوء أدب منهم يستحقون بهالفت من الله عز وجل ويتمرَّضون لحظر الكفر وهوكسؤال ساسةالدوابءنٱسراراللوكوهوموجب للعقوبة وكلمن سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة إليهعامى وآتاك قال صلى الله عليه وسلم وذرونى ماتركشكم فانتساهلكمن كان قبلكم بكثرةسؤ الهمواختلافهم على أنبيائهم مأنهيتنكم عنه فاجتنبوه وماأمرتكم به فأتوا منه مااستطمتم (<sup>1)</sup> a وقال أنس «سأل الناس رسول المه صلىالمه عليه وسلم يومافأ كثرواعليه وأغضبوه فسعد النبر وقالسلوني ولانسألوني عن شيُّ إلا أنبأتكم به فقام إليه رجل فقال يارسول الله من أبي فقال أبوك حدافة فقام إليه شابان أخوان فقالا يارسول المدمن أبونا فقال أبوكما الذى تدعيان إليه تمقامإليه رجلآخرفقاليارسول الله أفى الجنة أنا أم فى النار فقال لابل فى النار فلمارأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليهوسلم أمسكوا فقام إليه عمر رضى الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقال اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعامت لمونق <sup>(٥)</sup>٥وفى الحديث «نهمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المسال وكثرة السؤال (٢٠) و وقال صلى الله عليه وسلم «يوشك

(١) حديث لاتقولوا للمنافق سيدنا الحديث أبوداود من حديث بربدة بسند صحيح (٣) حديث من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كافال، الحديث النسائي وابن ماجه من حديث بربدة باسناد صحيح (٣) حديث من صمت بجما الترمذي وقد تقدّم في أو ل آفات اللسان.

( الآفة الشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى )

(٤) حدیث ذروی ماترکتیکم فاعما هلك من كان قبلیکم بسؤالهمالحدیث متفق علیه من حدیث أی هر بره (ه) حدیث سأل الناس رسول اقتصلی الله علیه وسام بوماحتی كثر و اعلیه و أعضبوه فصحد الله و فقال سلونی فلانسألونی عن شیء إلا أنبأتیکم به الحدیث متفق علیه مقتصر اعلی سؤال عبدالله این حدافة وقول عمر ، ولمسلم من حدیث أی موسی فقام آخر فقال من فی قبل وقال و إضاعة المال و كثرة السؤال متفق علیه من حدیث الفیرة بن شعبة .
(٣) حدیث النهی عن قبل وقال و إضاعة المال و كثرة السؤال متفق علیه من حدیث الفیرة بن شعبة .

ومجند في تنفية مجتمم الكحل من مقدّم المين. الواجب الثالث: غسل الدين إلى الرفقين ويجب إدخال الرفقين في الفسل وسنحب غملهما إلى أنصاف المضدين، وانطالت الأظافرحق خرجت من رءوس الأمايع بجب غدل مأعنها على الأصعّ . الواجب الرابع:مسع الرأس وبكنى مايطلق عليمه السع السع واستيماب الرأس بالمسع سنة وهو أن يلصق رأس أصابع المسنى باليسرى ويضمهما طي مقدم الرأس وعدها إلى القفا ثم بردها إلى الوضع

الذى بدأمنه وينصف

كانت كثيفة فلامجب

الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الحلق فمن خلق الله فاذا قالوا ذلك فقولوا \_ قل هو الله أحد الله الصمد \_ حتى تحتموا الـورة ثم ليتفل أحدكم عن يساوه ثلاثا وليستعد بالله من الشيطان الرجم ('') و وقال جابر: ما تراساً للتلاعنين إلالكثرة السؤال (''). وفي قصة موسى والحضر عليهما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال \_ فان اتبعتني فلاتسألني عن شيء حتى السهنة أنكر عليه حتى اعتدر وقال - لاتؤاخذ في عسائسيت ولا ترهقني من أممى عسرا \_ فلما لم يصبر حتى سأل ثلاثا قال \_ هذا فراق بيني وبينك \_ وفارقه في أوال الموام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهومن الثيرات الفتن فيجب قمهم ومنعهم من فيوضهم في حروف القرآن يضاهي حالمن كتب الملك إليه كتابا ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشيء منها وضيع زمانه فيأن قرطاس الكناب عتيق أم حديث فاستحق بذلك المقوبة لامحات فكذلك تضييع العامى حدود القرآن واشتغاله محروفه أهى قديمة أم حديثة وكذلك سأترصفات الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى أعلم .

( كتاب ذم الفضب والحقد والحسد ) ( وهو الكتاب الحامس من ربع الهلكات من كتب إحياء عاوم الدين )

( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحمد قد الذي لايتكل على عفوه ورحمته إلاالراجون ، ولا محذر سوه عضبه وسطوته إلاا لحائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلون ، وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشهون ، وابتلاهم بالنضب وكلفهم كظم الغيظ فيا يضبون ، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يسملون، وامتحن به حبم ليم صدفهم فيا يدعون ، وعرفهم أنه لا يحق عليه شيء مما يسرون وما يعلنون، وحدرهم أن يأخذهم بغتاوهم لا يشعرون ، فقال ـ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم غصمون فلا يستطيمون توصية ولا إلى أهلهم برجمون ـ والسلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير عماواته النبيون ، وعلى آله وأصحابه الأثمة المهديين ، والسادة المرضيين ، صلاة يوازى عددها عددما كان من خلق الله وماسيكون ، وعظى بركها الأولون والآخرون ، وسلم السلما كثيرا .

[أما يعد] فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، وإنها لمستكنة في على النؤاد ، استكنان الجر عمت الرماد ، ويستخرجها السكر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد ، وقد انكشف للناظرين بنور اليقين ، أن الانسان بنزع منه عرق إلى الشيطان اللمين ، فمن استفرته نار النضب فقسد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال سخاة عن من نار وخلقته من طين نا فان شأن الطين السكون والوقار وشأن النار النلظى والاستمار ، والحركة والانظراب ، ومن تنائج النضب الحقد والحسد ، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد ومقبضهما مضفة إذا صلحت صلح معها سائر الجسد وإذا كان الحقد والحسد والنضب ، عما يسوق العبد إلى مواطن العطب ، فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر ذلك ويتقيه ، ويما هم وينافيه ويداويه ، فان ذلك ويتقيه ، ويما هم وينافيه ، ويعالجه إن رسنع في قلبه ويداويه ، فان

بلل المكفين مستقيلا ومستديرا والواجب الخامس: غسل القدمين وبجب إدخال الكعبين في الغمل ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين ويقنع غسل القدمين من الكميين وعب غلل الأصابع اللتفة فيخلل بخنصر يده البسرى من اطن القدم ويبدأ بخنصر رجله البمني وغستم بخنصر البسرى وإن كان في الرجل شقوق عب إيسال الماء إلى باطنها وإن ترك فها مجينا أوشحما عجب إزالة عين ذلك السي. الواجب. السادس: الترتيب على النسق للذكور فىكلام الله تعالى. الواجب السابع: التنابع فيالقول القديم

<sup>(</sup>١) مديث يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الحالق الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدّم (٣) حديث جابر ما نزلت آية التلاءن إلالكترة السؤ العرواه البزار باسنادجيد ( كتاب القضب والحقد والحسد )

من لا يعرف الشرّ يقع فيه . ومن عرفه فالمعرفة لاتكفيه . مالم يعرف الطريق الذي به بدفع الشر ويحصيه . ونحن نذكر فم النصب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب وجمعها بيان ذم النصب ثم يبان أن النسب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ثم بيان الأسباب المهيجة للخضي ثم بيان علاج النصب بعد هيجانه ثم بيان فضيلة كظم النبط ثم بيان فضيلة الحلم ثم يكن القدر الخضي يجوز الانتصار والتشفى به من الكلام ثم القول في معنى الحقد وشائجه وضيلة العفو والرفق ثم القول في فم الحمد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ثم بيان السبب في كثرة الحمد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني الم والأقارب وتأكده وقلته في غير هم وضعفه ثم بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحمد عن القلب وبالله التوفيق .

قال الله تسالى - إذ جمل الدين كفروا في قلوبهم الحية حية الجاهلة فآزل النسكينة على سوله وعلى للؤمنين - الآية . فم الكفار عانظاهروا به من الحية السادرة عن النسب بالباطل و مساؤمنين عبداً أزل الله عليهم من السكنة وروى أبو هرية أن رجلا قال و بارسول المهمر في بعمل وأقلل قال لا تنضب ثم أعاد عليه فقال لا تنضب فأعدت عليه مر تين كل ذلك برجع إلى لا تنضب من عمرو و أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و تين كل ذلك برجع إلى لا تنضب من عمرو و أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذى من غضب الله قال لا تنضب على أنه عليه وسلم ماذا ينقذى من غضب الله قال لا تنضب على أن مسمود قال النبي يربي و ما معدون الصرعة في مناذا ينقذى من غضبالله قال لا يس ذلك ولسكن الدى علك نصه عند النسب (ف) هوقال النبي لا تعربه السلام : يابني إياك وكثرة و من كف غضبه ستر الله عورته (م) هوقال سلمان بن داود عليهما السلام : يابني إياك وكثرة قال السيد الذي لا يغلبه النضب . وقال أبو الدرداء و قلت يارسول الله دلى عمل يدخلي الجنة قال السيد الذي لا يغلبه النضب . وقال أبو الدرداء و قلت يارسول الله دلى عمل يدخلي الجنة قال لا تنضب في الله على وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسد المسرالم الله عليه وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسد الصرالم الله عليه وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسد المسرالم الله عليه وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسد المسرالم الله عليه وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسد المسرالم الله عليه وسلم والفضب غسد الإعسان كا غسر و ماغضب أحد إلا أشنى على جهم (٢٠) هوقال له رجل و أى شيء أعد المسلاله المسلاله المسلاله عليه وسلم و ماغضب أحد إلا أشنى على جهم (٢٠) هوقال له رجل و أى شيء أعد المسلاله المسلاله عليه وسلم و ماغضب أحد إلا أشنى على جهم (٢٠) هوقال له رجل و أى شيء أعد المسلاله المسلاله الله عليه وسلم و ماغضب أحد إلا أشفى على جهم (٢٠) هوقال له رجل و أى شيء أعلى الله المسلاله المسلاله الله عليه وسلم و ماغضب أحد إلا أشفى على جهم (٢٠) هوقال له رجل و أى شيء أعلى الله المسلاله المسلاله الله عليه وسلم و ماغضب أحد إلا أشفى الله على الله عليه وسلم و ماغسب أحد إلا أسلام الله على الله عليه وسلم و ماغس أله عاله الله عليه والمراكة المسلم الله على الله على الله عليه والمراكة المسلم الله على الله عليه الله الله على الله عليه الله الله على الله على الله على الله عليه الله الله على الله على الل

(١) حديث أبي هريرة إن رجلا قال بارسول الله مرنى بعمل وأقلل قال لاتفضب ثم أعادعليه ققال لا تخضب ثم أعادعليه ققال لا تخضب رواه البخارى (٢) حديث ابن عمر قلت لرسول الله علي قل لى قولا وأقلل الحديث عوه أبو يعلى باسناد حسن (٣) حديث عبد الله بن عمرو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلما يعدنى من غضب الله قال لا تخضب الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البرق المجهد باسناد حسن وهوعند أحمد وأن عبد الله قال لا تخضب الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البرق المجهد المسرعة الحديث وابن عبد أبى هريرة وليس الشديد بالضرعة الحديث متفق عليه (٦) حديث ابن عمر من كف غضبه ستر الله عورته ابن أبى الدنيا فى كتاب العفو وذم الفضب وفي الصمت وتقدم فى آفات اللسان (٧) حديث أبى الدنيا والطبرانى والكبير والأوسط باسناد حسن (٨) حديث النضب غسد الايسان كا غسد السبر العسل الطبرانى والكبير والبيق فى الشعب من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضيف (٩) حديث ماغضب أحد والبيق فى الشعب من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضيف (٩) حديث عامن عديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله إلا من عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله الامن عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله الامن عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله الامن عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله الدين عدى من حديث ابن عدى من حديث ابن عدى من حديث ابن عباس النار باب لا بدخله الامن عدى من حديث ابن عباس الدين المربد المدين النار باب لا بدخله المدين الم

عند الشافعي رحمهالله تمالي وحدالتفريق الذي يقطع التنابع نشاف العشو مع اعتسدال الهواد.

وسنن الوضو، ثلاثة عشر]
التسمية في أول الطهارة . وغسل البدين إلى الكوعين والمستشاق والبالغة فيهما فيغرغر في المسمضة حتى يرد والمساد إلى الفاسمة ويستمدني الاستشاق الميام ويرفق في التمام ويرفق

ذلك إن كان صائمها

وتخليل اللحية السكتة

وتخليسل الأصابع

النفرجة والبسداءة

بالميامن وإطالة الغرة

واسمستيعاب الرأس

بالمسح ومسح الأذنين

تقدم قبله بست أحاديث .

قال غضب الله قال فما يعدني عن غضب الله قال لانغضب (١) ع . الآثار : قال الحسن: يا ان آدم كلما غضبت وثبت ويوشك أن تئب وثبة فتقع في النار وعن ذي القرنين أنه لقي ملكا من اللائـكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا قال لاتغضب فإن الشيطان أقدر مايكون على ابن آدم حين يخضب فرد الغة ب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فانك إذا عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تنكن جبارا عنيدا وعن وهب بن منبهأن راهباكان في صومعته فأرادالشيطان أن يضله فلم يستطع فجاءه حتى ناداه فقال له افتح فلربحبه فقال افتح فأنى إن ذهبت ندمت فلم يلتفت إليه فقال إنى أنا السبيح فالءالراهبوإن كنت السبيح لماأسنع بكأليس قدأمر تنابا لعبادة والاجتهاد وعدتنا القيامة فلو جثتنا اليوم بغيره لم تقبله منك فقال إنى الشيطان وقد أردت أن أصلك فلمأستطع فجئتك لتسألني عما شئت فأخبرك فقال ماأريد أن أسألك عن شيءقال فولى مدير اقفال الواهب ألاتسمع قال بل قال أخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم قال الحد من الرجل إذا كان حديد اقلبناه كايقلب الصبيان السكرة وقال خيشمة الشيطان يقول كيف يخلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبموإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه وقال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شروقال بعض الأنصار رأس الحمق الحدة وقائده الفضب ومن رخى بالجهل استغنى عن الحلموا لحلمزينومنفعةوالجهلشينومضرة والسكوت عن جواب الأحمق جوابه . وقال مجاهدقال إلميسما أعجزني بنوآدم فان يعجزوني في ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئبا وعمل لنا بمساأحبيناوإذاغضب قالبما لايعلموعمل عما بندم ونبخله بمما في يديه وعنيه بمما لايقدر عليهوقيل لحسكم ماأملك فلانالنف قال إذا لاتذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه يسيرك إلى ذلةالاعتذار وفيل انقوا الغضب فانه يفسد الإيمــان كما يفسد الصبر العسل. وقال عبدالله ن.مسعودانظروا إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه وماعلتك محلمه إذا لم يغضب وما علمك بأمانته إذا لم يطمع وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عاملةأن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت فلي رجل فاحبسه فاذاسكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز يه خمسة عشر سوطا وقال على بن زيد أغلظ رجل من قريَش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق عمر زمانا طويلائمةال.أردثـأنيستفزنيالشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ماتناله مني غدا وقال بعشهم لابنه يابني لا يثبت العقل عندالغضبكما لاتثبت روح الحمى فى التنانير السجورة فأقل الناس غضبا أعقلهم فان كان للدنياكان دهاء ومكرا وإنكان للآخرة كان حلما وعلما ققد قيل الغضب عدو المقل والغضب غول العقل وكان عمررضيالله عنهإذا خطب قال في خطبته أفلح منكم من حفظ من الطمع والهوي والغضبوقال بعضهممن أطاعشهوته وغضبه قاداه إلى النار وقال الحسن من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمسان في يقين وعلم فى حلم وكيس فى رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى وتجمل فى اتتوإحسان فى قدرةوتحمل فى رفاقة وصبر في شدة لايغلبه الغضب ولا تجمح به الحية ولا تفلبه شهوة ولا تفضحه بطنهولايستخفهحرصه ولا تقتصر به نيته فينصر المظلوم و يرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذرولايسرفولايقترينفرإذاظلم ويعفو عن الجاهل نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء وقيل لعبد الله بن البارك أجمل لناحسن الحلق في كلة فقال ترك الفضب وقال نبي من الأنبيّاء لمن تبعه من يتكفل لي أن لايغضب فيكون اقه وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان (١) حديث قال رحل أي شيء أشد على قال غضب الله قال فما يبعدني من غضب الله قال لاتنضب أحمد من حديث عبد الله بن عمروبالشطر الأخيرمنهوقد

والتثليث ، وفي القول الجسديد التنابع وعنب أن يزيد على التلاث ولا ينفض اليد الوضو ، ولا ينفض اليد الوضو ، ولا يلطم وجهد المساء لطما ، وتجديد الوضو ، مستحب بالوضو ، مانيسر وإلا في الوضو ، مانيسر وإلا في الوضو ، مانيسر وإلا في المرك ، و

[الباب الحسامس والثلاثون في آداب الحسسوس والدوفية في الوضوء] القيام بمعرفة الأحكام أدبم في الوضود القلب في غسل القلب في غسل القلب في أو القلب في غسر القلب في الوضوء عضر القلب في الوضوء عضر في السلاة وإذا السهو فيه دخلت

ممى فى درجق ويكون بعدى خليفى فقال شاب من القوم أنائم أعاد عليه فقال الشاب أناأوفى به فلما مات كان فى منزلته بعده وهو ذوالكفل سى به لأنه تكفل بالنضب ووفى به وقال وهب بن منه للكفر أربعة أركان : الغضب ، والشهوة والحرق ، والطمع .

( بيان حقيقة الغضب )

اعل أن الله تعالى لماخلق الحيوان معرَّضا للفسادوالوتان بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارجة عنه أنعم عليه بمبايحميه عن الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم صماه في كتابه . أما السبب الناخل فهوأنه ركبه من الحرارة والرطوبة وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة فلاتزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حق تصير أجزاؤها بخارا يتصاعد منها فلولم يتصل بالرطو بةمندمن العذاء بجبرما اعمل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان فخلق الله الغذاء الوافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الفذاء كالموكل به فيخير ماانكسر وسدماا تارليكون ذلك حافظاله من الحلاك بهذا السبب . وأما الأسباب الحارجة التي يتعرض لها الانسان فَسكالسيفوالسنانوسائر المهلسكات التي يقصد مها فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع للمهلسكات عنه فخلق اللهطبيعة النصب مِن النار وغرزها في الانسان وعجبُها بطينته فمهما صد عن غرض منأغراضه ومقصودمن مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يخلى به دم القلب وينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعالى البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يفلي في القدر فلذلك ينصب إلى الوجه فيحدر الوجه والمين والبشرة لصفائها عمكي لون ماوراءها من حمرة الدم كما تحكىالزجاجة لونمافيهاو إنمساينبسط الدم إذاغضت على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب على من فوقه وكان معه يأس منالانتقام تولد منه انقباض العم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا ولذلك يصفر اللون وإن كان النضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب وبالجلة فقوأة الغضب محلها الفلب ومعناها غليان دم القاب بطابالانتقاموإنمساتنوجههذءالقوةعند ثورانها إلى دفع الؤذبات قبل وقوعها وإلى التشني والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوتهذمالقوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلابه ثم إن الناس في هذه القوة علىدرجات ثلاث في أو لـ الفطرة من التفريط والافراط والاعتدال. أما التفريط فيفقد هذه القوة أوضعه اوذلك مذموم وهوالذي يقال فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافعيرحمه اللهمن استغضب فلم يفضب فهو حمار فمن فقدقوةالغضب والحمية أصلا فهو ناقص جدا وقد وصف الله سبحانه أصحاب الني يرتيني بالشدة والحية فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم ـ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم حاهدالكفار والنافيين واغلظ على مــالآ ، وإعماللطلطة والشدة من آثار قوة الحية وهو النضب . وأما الإفراط فهوأن الملهذه الصفةحق عرج،عن سياسة العقل والدين وطاعته ولايبق للمرءمعها بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار بل يصيرفي صورة الضطر وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية فرب انسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضبحق كأن صورته في الفطرة صورة غضبانُ ويعين علىذلك حرارة مزاجِالقلبِلأن الغضبِمن النار(١١) كما قال صلى الله عليسه وسلم وإنمسا برودة المزاج تطفئه وتسكسر سُورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهو أن مخالط قوما يتبجعون بتشني الغيظ وطاعة الفضب ويسمون ذلكشجاعةورجوليةفيةولىالواحد منهم أنا الذي لاأصبر على للسكر والمحال ولاأحتمل من أحد أمرا ومعناه لانتقل في ولاحام ثم يذكره (١) حديث الغضب من النار الترمذي من حديث أبي سميد بسند ضعف النضب جرة في قلب أن آدم ولأبي داود من حديث عطية السعدي أن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار.

الوسوسة في الصلاة ومن آدابهم استدامة الوضوء والوضوءسألاح المؤمن والجوارح إذا كانت فيحماية الوضوء الذىهوأثر شرعىبقل طروق الشيطان عليها. قال عدى بن حاتم ماأقيمت صلاة منذ أسلمت إلاوأنا على وضوء. وقال أنس امن مالك و قدم الني عليه الصلاة والدلام ا من ثمان سنين فقال لى : يابنى إن استطمت أنلاتزال على الطهارة فافعل فانه من أتاه الوت وهوعلى الوضوء أعطى الشهادة فأفشأن العاقل أن يكون أبدا مستعدا للموت ومن الاستعدادلز ومالطهارة وحكى عن الحصرى

ينحوه وتقدم في النكاح

في معرض الفخر بجهله فمن سمعه رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالغضب ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحها وأصمته عن كل موعظة فاذاوعظ لمبسمع بل زاده ذلكغضبا وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدرإذينطق نورالعقلوينمحى في الحال بدخان الغضب فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دمالقلب دخان مظلم إلى أله ماغ يستولى على معادن الفسكر وربما يتعدّى إلى خعادن الحسن فتظلم عينه حق لايرى بعينه وتسود عليه الدنيا بأسرها وبكون دماغه على مثال كهفاضطرمت فيه نارفاسودجوه وحمى مستقره وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضيف فانمحى أوالطفأ نوره فلاتثبت فيه قدم ولايسمع فيه كلام ولايرى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج بل ينبغي أن يُصبر إلى أن يمترق جميع مايقبل الاحتراق فسكذلك يغمل النعنب بالقلب والدماغ وربماتقوىنارالنعنب فتغى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا كا تقوى النار في الكهف فينشق وتهد أعاليه على أسفله وذلك لابطال النار مافى جوانبه من القوة المسكة الجامعة لأجزائه فهكذا حال القلب عندالغضب وبالحقيقة فالسفينة فى ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح فى لجة البحر أحسن حالاوأرجىسلامة من النفس الضطربة غيظا إذفى السفينة من عنال لتسكينها وتدبيرها وسنظرها ويسوسها وأما الفاب فهو صاحب السمينة وقد سقطت حيلته إذأعماه الغضبوأصمه ومن آثار هذاالغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة فى الأطراف وخروج الأفعال ءن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حق يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتنقلب الناخر وتستحيل الحلفة ولورأىالغضبان في حالة غضبه تبيح صورته لسكن غضبه حياء من قبيع صورته واستحالة خلقته وتبيع باطنه أعظم من قبيح ظاهره فانالظاهرعنوان الباطن وإنماقبحت صورة الباطن أوآلا ثم انتشرقبحها إلى الظاهر ثانبافتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن فقس التمرة بالمشمرة فيذا أثره في الجسد. واما أثره في المسان فالطلاقه بالشتم والفحش من الـكلام الذي يستحي منه ذوالعقل ويستحي منه قائله عند فتور الغضب وذلك مع تخبط النظم وامتطراب اللفظ وأما أثره طي الأعضاء فالضرب والهجم والتمزيقوالقتلوالجرح عند التمكن من غير مبالاة فان هرب منه الفضوب عليه أوفاته بسبب وهجز عن التشني رجع النضب على صاحبه فمزق ثوب نفسه ويلطم نفسهوقد يضرب بيده على الأرض ويعدو عدو الواله السكران والدهوش التحير وربمسا يسقط سريعا لابطيق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب ويحتربه مثل النشية وربما يضرب الجاءت والحيوانات فيضرب القسمة مثلا طي الأرض وقد يكسر المسائلة إذا غضب عليها ويتماطى أفعال المجانين فيشتم الهيمة والجادات ويخاطها ويقول إلى مق منك هذا ياكيت وكيت كأنه يخاطب عاقلاحتي ربما رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضهار السوء والشهاتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السروهتك الستر والاستهزاء وغسير ذلك من القبائع فهذه تمرة الغضب للفرط وأما تمرت الحمية الضعيفة فقلة الأنفة ممنا بؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتال الذل من الأخساء وصفر النفس والقماءة وهو أيضًا مذموم إذ من تمراته عدم الفيرة على الحرم وهوخنوثة قال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنْ سَعِدًا لَتَبُورَ ۖ وَأَنَا أَغَيْرِ مَنَ سَعَدُ وَإِنْ اللَّهُ أَغَيْر مني (١) ﴿وَإِنَّمَا خَلَقْتُ الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قيلكلأمةوضعتالغيرة (١) حديث إن سعدا لُقبِور الحديث مسلم من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه منحديثاللغيرة

أنه قال مهما أنتيهمن الليل لامجملني النوم إلا بعـــد ماأقوم وأجدد الوضوء لئلا يعمدود إلى النوم وأنا على غير طوارة وهمت من صحب الشبخ على بن الهيتمي أنه كان يقعد الليك جمعه فان غلمه النوم بكون قاءدا كذلك وكما انتسه غول لاأكون أسأت الأدب فيقوم وبجدد الومنوء ويسلى ركعتن . وروی أبو هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر ويابلال حــدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فاني ممتدف مليك بين يدى في الجنة به قال ما عملت عملا في الاسلام

قى رجالها وضعت الصيانة فى نسائها ومن ضعف العضب الحور والسكوت عدم مشاهدة للنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم « خبر أمتى أحداؤها (١) » يعنى فى الدين وقال نسائى ولاتأخذ كم بهمار أفة فى دين الله - بل من فقد العضب عجز عن رياضة نصه إذ لائم الرياضة إلا بقسلط العضب على الشهوة حتى يخضب على نفسه عند الليل إلى الشهوات الحسيسة ففقد العضب مذموم وإنحا الحمود هضب ينتظر إشارة المقل والدين فينبث حيث بجب الحية وينطق حيث بحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف الله بها عباده وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « خبر الأمور أوساطها (٣) » فن مال غضبه إلى الفتور حتى أحسى من نفسه بنسف الغيرة وضفة النفس فى احبال الذل والغيم فى غير محله فينبغى أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضبه إلى الافراط حتى جره إلى النهور واقتحام الفواحثى فينبغى أن يعالج نفسه لينقص من سورة التخب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط الستقيم وهو أرق من الشعرة وأحدمن السيف فان مجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى - ولن تستطيعوا أن تسدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا عياداكل الميل فتذروها كالملقة - فليس كل من عجز عن الاتيان بالحير كله بنبغى أن ياتى بالشر كله ولكن بعض الشور أهون من بعض وبعض الحير أرفع من بعض فهذه حقيقة النفسب ودرجاته كله ولكن بعض النوفيق لما برضيه إنه على مايشاء قدير .

( ييان الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا )

اعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور محو الغضب بالمكلية وزعمواأنالرياضةإليه تتوجهوإباه تقصدوظن آخرونأ نهأصل لايقبل الملاجوهذارأى من يظن أن الحلق كالحلق وكلاها لايقبل التغيير وكلاالر أبين ضعيف بل الحق فيه مانذ كرء وهو أنه ما بق الانسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا نجلو من الغيظ والغشب ومادام يوافقه شيء ويخالفه آخر فلا بد من أن بحب مايوافقه ويكره مايخالفهوالنضب يتبع ذلك فانه مهما أخذ منه محبوبه غضب لامحالة وإذا قصد بمكروء غضب لامحالة إلا أن مايحبه الانسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ماهو ضرورة في حق الـكافة كالقوت والمسكن واللبس وصحة البدن فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلابد وأن يغضب وكذلك إذا أخذ منسه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماؤه الذي لمطشه فيسذه ضرورات لا غلو الانسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها . القسم الثاني ماليس ضروريا لأحد من الحلق كالجاء والمال السكتير والفلمان والدواب فان هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل عقاصد الأمور حق صار الدهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكدان ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في القوت فهذا الجنس بمبا يتصور أن ينفك الانسان عن أصل الفيظ علمه فاذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لايفضب إذ يجوز أن يكون بصيرا بأمر الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يخشب بأخذها فانه لايحب وجودها ولو أحب وجودها لنضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ماهو غير ضرورىكالجاءوالصيتوالنصدر في الجالس والباهاة في العلم فمن غلب هذا الحب عليه فلا عمالة بخضبإذازاحه مزاحه طي التصدر في الحافل ومن لايحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النمال فلا خضب إذا جلس غيره فوقه وهذهالمادات الرديثة هي التي أكثرت محاب الانسان ومكارهه فأكثرت غضبه وكلاكانت الارادات والشهوات

(١) حديث خير أمنى أحداؤها الطبرانى فى الأوسط والبيهتى فى الشب من حديث على بسندضيف
 وزاد الدين إذا غضبوا رجموا (٣) حديث خير الأمور أوساطها البيهتى فى الشعب مرسلاوقدتقدم.

أرجى عندى أنى لم أتطهرطهرا فيساعةليل أونهار إلاسليت لرق عزوجل بذلك الطبور ما كنب لي أن أصلي و ومن أدمهم في الطيارة تركالاسراف فيالساء والوقوف على حدالعلم. أخبرنا الشيخ الهالم ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفتح المروىقالبأ ناأبو تصر الترياقي قال أخسرنا أبوعجد الجراحي قال أفاأبو العباس الحبوف آل أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محدن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عي ابن منمرةالسعدىءن أبي بن كعب عن الني

أكثركان صاحبا أحط رتبة وأنفس لأن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجانه وفي شهواته وهو لايدرى أنهمستكثرمن أسباب النموا لحزن حق ينتهمي بعض الجهال بالعادات الرديئة وعالطة قرناء السوء إلى أن ينشب لوقيل له إنك لا تحسن العب بالطيور واللعب بالشطريج ولا تقدر على شرب الحر السكثير وتناول الطمام السكثير وما عرى عرامهن الرفائل لمالتضب على هذا الجنس ليس بغيرورى لأن حبه ليس بغيرورى . التسم الثالث ما يكون خروريا في حق بعض الناس دون البعض الكناب مثلا في حق العالم لأنه مضطر إليه فيحبه فيغضب على من عرقه ويغرقه وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب الدىلاءكمنه التوصل إلى القوت إلا جافان ماهو وسيلة إلى الضرورى والحيوب يصير خروريا وعيوبا وهذا غتلف بالأشخاص وإغسا الحب الضرورى ما أشار إليه رسول الله عِلَيُّكُم بقوله ﴿ مِن أَصِيم آمنًا في سر بِمِمَافي في بدنه ولا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذا فيرها (١) ﴾ ومن كان بسيرا بحقائق الأمور وسلم/ههذمالثلاثة يتصور أن لا يُغضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها. أما القسم الأول: فليست الرياسة فيه لينعدم غيظ القلب ولسكن لسكى بقدر على أن لا يطيع النضب ولا يستعمله في الظاهر إلا فلى حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل وذلك ممكن بالمجاهدة وتسكلف الحلم والاحبال.مدةحق يصير الحلم والاحمال خلقا راسخا فأماقم أسل الغيظمن القلب فذلك ليس مقتضى الطبع وهوغير ممكن نع يمكن كسر سورته وتضعيفه حتى لايشتد هيجانه الغيظ في الباطن وينتهى ضعفه إلى أن لايظهرأثره فى الوجه ولكن ذلك شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضًا لأن ما صار ضروريا فيحقشخس فلا عنمه من الفيظ استغناء غير. عنه فالرياضة فيه عنم العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لايشتد التألم بالصبر عليه . وأما القسم الثانى : فيمكن النوصل بالرياضة إلى الانفسكاك عن الغضب عليه إذبمكن إخراج حبه منالقاب وذلك بأن يعلم الانسان أنوطنه القبر ومستقره الآخرة وأن الدنياممس يمبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة وما وراء ذلك عليه وبالفوطنهومستقره فيزهدفىالدنياو يمحو حبها عن قلبه ولوكان للإنسان كلب لايحبه لايغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبسع للبحب فالرياضة في هذا تنتهى إلى قمع أسل الغضب وهو نادر جدا وقد تنتهى إلى المنع مناستعمالالغضبوالعمل يموجيه وهو أهون . فان قلت : الضرورى من القسم الأول التألم بفوات الحتاج إليه دون الغضب فمن له شاة مثلاً وهي قوته فماتت لاخضب على أحد وإن كان يحسل فيه كراهةوليس من ضرورة كلكراهة غضب فان الانسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فمن غلب عليه التوحيد حتى برى الأشباء كلها بيدالله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يراهم مسخرين في قبضةقدرته كالقلم في يد الحكاتب ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم فلا يخضب على من يذبح شاته القهى قوته كما لا يخضب على موتها إذ يرى الذبح والموت مناله عزوجل فيندفع النخب بغلبة التوحيد ويندفع أيضا بحسن الظن بالله وهو أن يرى أن السكل من الله وأن الله لايقدر له إلا مافية الحرزة وريمنا تسكون الحيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقتله فلا يغضب كما لايخضب طيالفصادوالحجاملأنهأ يرى أن الحيرة فيه فيقول هذا على هذا الوجه غير محال ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحداثمات كون كالبرق الحاطف تغلب في أحول مختطفة ولا تدوم ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعيا لايندفع عنسه ولو تصور ذلك طى الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى الله عليسه وسلم (١) حديث من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأعاحيزتاهالدنيا بحذافيرها الترمذي وابن ماجه من حديث عبيد أقه بن محمن دون قوله بحدافيرها قال الترمذي حسن غريب.

صلى الله عليه وسلمأنه قال وللوضوء شيطان يتمال له الولمان فاتقوا وساوس الماء ، قال أيوعبد المهالروذبارى إن الشيطان مجتهد أن يأخذ نسيبه من جيم أعمال بني آدم فلا يبالي أن يأخذ نصيبه بأن يزدادوا فهاأمروا بهأوينقصوا عنه . وحكى عن ابن الكرنى أنه أصابته جنابة ليلة من الليالى وكانت عليه مرقعة مخينة غليظة فجاء إلى الدجلة وكان بردشديد فحرنت نفسسه عن الدخول في المساء لشدة البرد فطرح نفسه في للساءمع المرقعة ثم خوج من الماء وقال عقدت أن لاأنزعها من بدني حق تجف علي فعسكشت

علية شيرا لتخاشا وغلظها أدب بذلك تمسه لما حرنت عن الانتيار لأمر الله تعالى وقيسل إن سهل بن عبسد اله کان محث أصحابه على كثرةشرب الماء وقلة صبه على الأرض وكان رىأن فالإكثار من شرب للباء منعف النفس وإماتة الشهوات وكسر القوة ومن أفسال الصوفية الاحتياط في استيقاء الماءللوضوء قيــل كان إراهيم الحواص إذا دخمل البادية لابحمل معه إلاركوة منالاءوريما كان لايشرب منها إلاالقليل محفظ للماء الومنوء وقيل إنه كان فخرج من كملة إلى الكوفة ولايحتاجإلى

فانه كان يغضب حق تحمر" وجنتاه<sup>(١)</sup> حق قال «اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيسا مسلم سببته أولمنته أوضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة و قربة تقربه بهما إليك يوم القيامة ٣٦ ي وقال عبدالله بن عمرو بن الماص وبارسول الله أكتب عنائكل ماقلت فيانتضب والرضافقال اكتب فو الدى بعنني بالحق نبيا ماغرج منه إلاحق وأشار إلى لسانه ٣٠ وَفَرْمُلُ إِنَّىٰ لاأغضب ولـكن قال إن الغضب لاغرجي عن الحق أى لاأعمل بموجب النشب ﴿ وغضيت عائشة رضي الله عنها ممَّ هَ تقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك جاءك شيطانك فقالت ومالك شيطان قال على ولكنى دعوت الله فأعانى عليه فأسلم فلايأمر في إلابالحير (¹) » ولم يقل لاشيطان كي وأراد شيطان الغشب لكن قال لا يحماني على النمر" ، وقال على رضى الله عنه هركان رسول الله صلى الله عليهوسلم لا ينضب الدنيا فاذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يتم لنضبه شيء حتى ينتصرله (٩٠)، فسكان ينضب طي الحق وإن كان غضبه له فهو النفات إلى الوسائط على الجُلة بلكل من ينضب على من يأخذ ضرورةقوته وحاجته التي لابدُّله في دينه منها فاعسا غضب لله فلا يمكن الاخسكاك عنه . فيرقد فقدأصل النضب فيا هو ضرورى إذاكان القلب مشغولا بضرورى أهمَّ منه فلا يكون فىالقلبمتسم للغضبلاشتغاله بغيره فان استغراق القلب بيعض المهمات يمنع الاحساس بمساعداه ، وهذاكما أنسلمان لمسا شتمقال إن خفت سوازيني فأنا شرّ محــا تقول وإن ثقلت سوازيني لم يضرّ مي ماتقول فقد كان هممصروفا إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم . وكذلك شتم الربيع بن خيثم فقال : ياهذا قد سم الله كلامكوان دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرُّ ن ماتقول وإن لم أقطعها فأناشر ٌ محمًّا تقول.وسبرجلأبا بكر رضي الله عنه فقال ماستر الله عنك أكثر فكأنه كان مشفولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن ينتي الله حتى تقانه ويعرفه حق معرفته فلم يفضبه نسبة غيره إياء إلى نقصان إذكان ينظر إلى نفسه بعين النقصان وذلك لجلالة قدره ، وقالت امرأة لمسالك بن دينار يامراني فقال ماعرفي غيرك فسكأ نهكان مشغولًا بأن ينفي عن نفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه مايلقيه الشيطانَ إليه فلريضبلمانسبإليه. وسب رجل الشمى فقال إن كنت صادفا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله للك فوذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يخضبوا لاشتغال فلوبهم بمهمات دينهم ومحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوابه واشتغلوا بمساكان هو الأغاب على قلوبهم فاذا اشتغال القلب ببعض المهمات لايبعد أن يمنع هيجان النخب عند فوات بعض المحاب فاذا يتصوّر فقد الفيظ إماباشتغال القلب بمهم أوبغلبة نظر التوحيد أوبسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله يحب منه أن لا يُعتاظ فيطني شدة حبه فم غيظه وذلك غير محال فى أحوال نادرة وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاصمن نارالخنب (١) حديث كان صلى الله عليه وسلم بغضب حتى محمر وجنتاه مسلم من حديث جابر كان إذاحطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه وللحاكم كان إذاذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه وقد تقدّم في أخلاق النبوء (٧) حديث اللهم أنا بدير أغضب كما يغضب البشر الحديث مسلم من حديث أبي هربرة دون قوله أغضب كايغضب البشر وفال جلدته بدل ضربته وفي رواية الملهم إنما محمد بشهر يغضب كإينغنب البشروأصلامتفق عليهوتقد مولمسلممن حديث أنس إنمسا كابشر أرخى كايرخى البشروأ غضب كَايَغَفُ البشر ولأني يعلى من حديث أني سعيد أوضر بنه (٣) حديث عبدالله بن عمرو بارسول الله أكتب عنك كل ماقلت فيالنضب والرضافال اكتب فو الذي بشي بالحقّ ما غرج منه إلاحق وأشار إلى لسانه أبوداود بنحوه (2) حديث غضبت عائشة فقال البي سلىالله عليهوسلممالك جاءك شيطانك الحديث مسلم من حديث عائشة (٥) حديث على كان لا يغضب للدنيا الحديث الترمذي في الشما ثل وقد تقدم.

عوحب الدنياعن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسياً في كة ب ذم الدنيا ومن أخرج حب الدنياعن القلب غلص من أكثر أمباب النضب ومالا يمكن كسر وتضعيفه فيضف الفضب بسبه وبهون دفعه ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيء قدير والحدقة وحده.

( يبان الأسباب المربحة للغضب )

قدعرفت أن علاج كل علة حسم مادُّ نها وإزالة أسبابها فلا بدُّ من معرفة أسبابالنفس،وقدقال يمي لديسي عليهما السلام أي شي أشد قال غضب الله قال في يقرب من غضب الله قال أن تغضب قال فما يبدى الغضب وماينة 4 قال عيسى : الكبر والفخر والتعزز والحيةوالأسباب المهجة للنضب هي الزهو والعجب وللزام والهزل والمهزء والتعبير والمعاراة والضادة والغدر وشدة الحرص طىفتول الــال والجاه وهي بأحجمها أخلاق رديثة مذمومة شرعا ولاخلاص من الغضب مع قاءهذه الأسباب فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها ، فينبغي أن تحيت الرهو بالتواضع وتميت العجب عمرفتك بنفسك كاسيأتي بيانه في كتاب السكبر والعجب وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد ، وإنما اختافوا في الفضل أشتاتا فبنوآدمجنسواحدوإنمماالفخر بالاشاءل ، والفخر والعجب والكبر أكبر الرذاءل وهي أصابها ورأسها فاذا لم تخل عنهافلانضالك طى غيرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. وأما الزاح فتزيله بالتشاغل باللهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفتذلك.وأما الهزل فتريله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلىسعادةالآخرة. وأما الهزء فتزيله بالنكرم عن إبداء الناسَ وبسيانة النفس عن أن يستهزأ بك . وأماالتعبير فالحذر عن القول القبيم صيانة النفس عن مر الجواب . وأماشد الحرص على مزايا الميش قرال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعزالاستفناء وترفعا عن ذلُّ الحاجة وكل خلق من هذهالأخلاقوصفةمنهذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة ، وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم الواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حقاصير بالعادة مألوفة هبنة على النفس فاذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضًا عن اانف الذي يتولد منها ومن أشد البواعث على الغفب عند أكثر الجهال تسميتهم الغف شجاعة ورجولية وعزآة نفس وكيرهمة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حتىتميل النفس إليهو تستحسنه وقد يتأكد ذلك عكاية شدة الغضب عن الأكابر فيمعرض المدح بالشجاعةوالنفوس،ماثلةإلىالنشبه بالأكابر فبهيج النضب إلى القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرضقلب ونقصان عقل وهو لضخف النفس ونقصالها وآية أنه لضمف النفس أن الريض أسرع غضبامن الصحيح والمرأة أسرع غضبًا من الرجل والصي أسرع غضبًا من الرجلالكبير والشيخ الضعيف أسرع غضبًا من السكيل وذو الجُلق السيُّ والرذائل القبيحةُ سرع غضبًا من صاحب الفضائل فالردل يغضب لتمهوته إذا فاتنه اللقمة ولبخله إذا فآتته الحبة حتى إنه يعضب على أهله وولده ومحمابه بلالقوىمن يملك نفسه عند الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« ليس الشديدبالصرعة إعساالشديدالذي مملك نفسه عند الغضب (١)، بل يذهي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلي عليه حكايات أهل الحلم والعفو ومااستحسن منهم من كظم الغيظ قان ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماءوأكابراللوك الفضلاء ومند ذاك منقول عن الأكراد والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لاعقول لهم ولافضل قهم .

(١) حديث ليس الشديد بالصرعة تقدم قبله .

النيم عفظ الماء الوضوءويقنع بالقليل الشرب. وقيسل إذا رأيت الصوفي ليسمعه ركوةأو كوزفاعلمأنه قدعزم على ترك الصلاة شاء أمأني.وحكي عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطيارة إلى حدانه أفام بينظهراني جماعة من النساك وعم مجتمعون فيدار فمارآه أحد بنهسم أنه دخل الحلاء لأنه كان يقضى حاجته إذاخلا الوضع نی وقت ترید تأدیب نفسه ، وقسل مات الحواص في جامع الري في وسط الماء وذاك أنه كان مه علة البطن وكلا قام دخل المساء وغسسل نفسه فدحله مرة ومات فيه كل ذلك لحفظه على ( يان علاج الغضب بعد هيجانه )

ماذكرناه هو حسم لمواد النضب وقطع لأسبابه حق لايهيج فاذاجرىسبب هيجه فعنده بجب التثبت حق لايضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المفموم وإنما يعالج النضب عنمد هيجانه بمعجون المر والعمل. أما العلم فهو سنة أمور: الأول ينفكر في الأحبار التي سنوردها في فشل كظم النيظ والمغو والحلم والاحبال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص طي ثواب الكظمءن التشفي والانتقام وينطفي عنه غيظه قال مالك من أوس من الحدثان غضب عمر على رجل وأمر بضربه فقلت باأمير المؤمنين ـ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ـ فكان عمر يقول خدالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ــ فـكان يتأمل في الآية وكان وقافا عند كتاب الله مهما للي عليه كثيرالندىر فيه فتدير فيه وخلى الرجل وأمر محمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالىــوالــكاظمين الفيظ .. فقال لفلامه خل عنه . الثاني أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم من قدري على هذا الانسان فلو أمضيت غضي عليه لم آمن أن يمضى الله خضبه على يوم القيامة أحوج ماأ كون إلى العفو فقد قال تمالي في بعض الكتب القديمة : بابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فبمن أمحق . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا إلى حاجة فأبطأ عليه فلما جاء قال و لولا القصاص لأوجعتك (١) يه أي القصاص في القيامة وقيل ما كان في بني إسرائيل ملك الاومعه حكم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : ارحمالسكينواخش الوتواذكرالآخرة فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه . الثالث أن محذر تفسه عاقبة المدارة والانتقام والشمر المدو لمقابلته والسمى في هدم أغراضه والثماتة عمائبه وهو لايخاوعن الصائب فيخوف نفسه بمواقب النضب في الدنيا إن كان لايخاف من الآخرة وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال الآخرة ولانواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للملم والعمل وما يعينه على الآخرة فيسكون مثاباً عليه . الرابعرأن ينفكر في قيم صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب ويتفكر في قبيم الفضب فى نفسه ومشابهة صاحبه للسكلب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الهمادى التارك للفضب للاُ نبياء والأولياء والعلماء والحكماء ويخير نفسه بين أن يتشبه بالسكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعداء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بتي معه مسكة من عقل . الحامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام وبمنعه من كظم الغيظ ولا يد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العجز وصغرالنفس والخلة والمهانة وأصير حقيرا في أعين الناس فيقول لنفسه ماأعجبك تأنفين من الاحتمال الآن ولاتأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتتم منه وتحذرين من أن تصغرى فيأعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين فمهما كظم الغيظ فيذخيأن يكظمه قُه وذلك يعظمه عنب الله فصاله وللناس وذل من ظلمه يوم القيامة أشب من ذله لو اتتقم الآن أفلا محب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فيهذا وأمثاله من معارف الايمان ينبغي أن يكرره على قلب. السادس أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الثيء على وفق مراد الله لا على وفق مراده فسكيف يقول مرادى أولى من مراد الله وبوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه . وأما العمل فان تقول بلسانك (١) حديث لولا القصاص لأوجعتك أبو يعلى من حديث أم سلمة بسند صعيف .

الومنوء والطهارةوقيل كان إواهيم بنأدهمه واحدة نيفا وسيمين مرة كل مرة يجدد الومنو ءو بصلى ركعتين وقيل إن بمضهم أدب نفسه حق لايخرج منه الريح إلا في وقت البراز يراعى الأدب فى الحــالوات وأنخاذ النديل بعبد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوضوءيوزن وأجازه بعضهم ودايلههم ماأخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفتسم المروىقال أناأنو تصر قال أنا أبو محمد قال أنا أبو العباس قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان من وكيع قال حدثنا عبدافه

أعود بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عند النيظ (١٠) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأشها وقال ياعويش قولى اللهبدب الني محمد اغفرلي ذني وأدهب غيظ قلي وأجرى من مضلات الفين (٢٧) ، فيستحب أن تقول ذلك فان لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمًا واضطجم إن كنت جالسا واقرب من الأرض الق منهاخلتت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون فان سبب التضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة نقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ النَّفْبِ جَرَّمْ تُوقَدَقَ القَلْبِ ٣٠ وَالْمُرُوا إلى انفاخ أو داجه وحمرة عينيه فاذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فان كان قائمًا فليجلس وإنكان جالسا فليتم فان لم يزل ذلك فليتوصُّأ بالماء البارد أو يُعتسل فان النار لايطفتها إلا للساء فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالمساء فانحسا النضب من النار (٤) ﴾ وفي رواية إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنمــا تطفأ الناربالمــاءفاذاغضبـأحدكمفليتوضأ وقال ابن عباس قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا غَصْبَتَ فَاسَكُتَ (\*) ﴾ وقال أبو هريرة و كان رسول الله مِلْكُمْ إذا غضب وهو قائم جلس وإذ غضب وهو جالس اضطجم فيذهب غضبه (٧) ﴾ وقال أبو سعيد الحدرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلَا إِنَّ النَّعْبُ جَمِرَةً فِي قلب ابن آدم (٧٠ ﴾ ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئًا فليلصق خدم بالأرض وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل الواضعوهو النراب لتستشعر به النفس المدل وتزايل به العزة والزهو الذي هو سبب النخب . وزوي أن عمر غضب يوما مدتا عداء فاستنشق وقال إن الفضب من الشيطان وهذا بذهب الغضب وقال عروة ن محدا استعملت على اليمن قال لى أبي أو ليت قلت نع قال فاذا غضبت فانظر إلى السهاء فوقك وإلى الأرض محتك ثم عظم خالقهماً . وروى ﴿ أَنْ أَبَا فَرَ قَالَ لَرْجُلَّ بِابْنِ الْحَرَّاءُ فَى خَسُومَةً بِينِهِمَا فَبَلْغَ ذلك رسول الله

(١) حديث الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغيظ متفق عليه من حديث سلمان بن صرد قال كنت جالسا مع الني صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجههوانتفختأوداجه الحديث وفيه لوقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه مايحد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعود باقه من الشيطان الرجيم الحديث (٢) حسديث كان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال ياعويش قولي اللهم رب الني محمد اغفرلي ذني وأذهب غيظ قلى الحديث ابن السني في اليوم والليلة من حديثها وتقدم في الأذكار والدعوات (٣) حديث إن انفف جمرة توقد في القلب الحديث الترمذي من حديث أني سعيد دون قوله توقد وقد تقدم ورواه بهدنده اللفظة البهبق في الشعب (٤) حديث إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد الحديث أبو داود من حديث عطية المعدى دون قوله بالمساء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية الى ذكرها المصنف وقد تقدم (٥)حديث الن عباس إذا غضبت فاسكت أحمد وابن أبي الدنيا والطيراني واللفظ لحيا والبهة في شعب الاعسان وفيه ليث بن أبي سلم (٦) حديث أن هريرة كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه ابن أن الدنبا وفيه من لم يسم ولأحمد باسنادجيد في أثناء حديث فيه وكان أبو فر قائمًا فجلس ثم اضطجع فقيل له لم جلست ثم اضطجمت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجم والرفوع عند أبي داود وفيه عنده القطاع سقط منه أبو الأسود (٧) حديث أني سعيد ألا إن الغضب جمرة في قلب ان آهم الحديث الترمذي وقال حسن .

ابن وهب عن زيد ابن حباب عن أى معاذ عدن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلمخرقة ينشف بها أعضاءه بعسيد الوضوء. وروىمعاذ ان جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تومنا مسح وجهسه بطرف ثوبه واستقصاء السوفية في تطيير الواطن من الصفات الرديشية والأخــلاق الذمومة لاالاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حد بخرج عنحة الطروتومنأعمر رضى الله عنه من جرة خرانية مع كون النصارى لإعترزون عن الحروأ جرى الأمر

صلى الله عليه وسلم فقال باآباذر بلغنى الله اليوم عبرت أخاك بأمه فقال نعم فانطلق أبو ذر لبرضى صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فنه كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقال باأبا ذر ارفعرسك فانظر ثم اعلم أتك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاتكى وإن كنت متكنا فاضطجع (۱) به وقال المشعر بن سلمان كان رجل عن كان قبلكم بغضب فيشتد غضبه فيكتب ثلاث صائف وأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول إذا غضبت فأعطى هذه وقال للثائي إذا سكن بعض غضى فأعطى هذه وقال الثائي إذا سكن بعض غضى فأعطى هذه وقال الثائية أذا ذهب غضى فأعطى هذه وقال الثانية فاذا فيها ارحم من في الأرض بوصك من السهاء فأعطى الثائلة فاذا فيها خذ الناس عقب الثانية فاذا فيها ارحم من في الأرض برحمك من السهاء فأعطى الثائلة فاذا فيها خذ الناس عق الله فانه لا يصلهم إلا ذلك أي لاتمطل الحدود . وغضب المهدى على رجل فقال شبيب لا تنضب في اشد من غضبه لنفسه فقال خلوا سبيله .

( فضيلة كظم الغيظ)

قال الله تعالى ـ والكاظمين الغيظ ـ وذكر ذلك في معرض الدح وقال رسول الله صلى الله على وسلم و من خرن لسانه وسلم و من كف غضبه كف الله عنه عدايه ومن اعتدر إلى ربه قبل الله عدره ومن خزن لسانه ستر الله عورته (۲) و وقال صلى الله عليه وسلم و أشدكم من غلب نفسه عند النفس وأحلسكم من عنا عند القدرة (۲) و وقال صلى الله عليه وسلم و من كظم غيظا ولو شاء أن عضيه لأمضاه ملا ألله قلبه وما أمنا وإعمالاً إلى وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتفاء وجه الله تعالى (۵) عليه وسلم و ماجرع عبد حرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتفاء وجه الله تعالى (۵) وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم و إن لجمهم بابا لابدخله إلا من شفى وقال ابن ذر أنه قال لرجل ياأبا الحراء في خصومة بينهما فياغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فقال ياأبا ذر ارفم رأسك فانظر الحديث وفيه مقال إداعضت إلى آخره ابن أي الدينا في المغووفم

وفيه فقال ياآبا ذر ارفع رأسك فانظر الحديث وفيه تم قال إداغضبت إلى آخره ابن الى الدنيا في العفووفم النفسب باسناد صحيح وفى الصحيحين من حديثه قال كان بينى وبين رجل من إخوان كلام وكانت أمه أعجمية فيرته بأمه فشكانى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ياآبا ذر إنك امر وفيك جاهلية ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك نست بخير من أحمر ولا أسود إلاأن تفضله بتقوى ورجاله ثقات.

( فضيلة كظم الفيظ )

(٣) حديث من كف غضبه كف الدعامة الحديث الطبرانى فى الأوسط والبهتى فى شعب الايمان واللفظ له من حديث أسى باساد ضعيف ولابن أى الدنيا من حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاء الله عذا به الحديث وقد تقدم فى آفات اللهان (٣) حديث أشدكم من ملك نفسه عند الغضب وأحلسكم من عفاعند القدرة ابن أى الدنيا من حديث على بسند ضعيف والبهتى فى الشعب بالشطر الأول من رواية عبد الرار والطبرانى فى مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث أشدكم أملسكم لنفسه عند الغضب وفيه عمران القطان مختلف فيه (ع) حديث من كظم غيطاولوشاء أن يعضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضا و في رواية أمناوإ عمانا ابن أبى الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمروفيه سكين بن أبى سراج تسكلم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبى هربرة وهيه من لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث أبى هربرة وهيه من لم يسم (ع) حديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله ابن ما مديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كفلمها ابتغاء وجه الله ابن ما وسلم عن أبيه ورواها ابن أبى الدنيا من حديث ابن همر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كفلمها ابتغاء وجه الله ابن ما وسلم عن أبيه ورواها أبن أبى الدنيا من حديث أبى هربرة وهيه من لم يسم (ع) حديث ابن همر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كفلمها ابتغاء وجه الله ابن أبي الدنيا من حديث أبى هربرة وهيه من لم يسم

على الظا هر وأمسل الطهارة وقد كان أمحاب دسدول اأته مسلى اله عليه وسلم يسلونطى الأرضمن غبر سجادة وعشون حفاة في الطسرقوقد كانوا لابجعلون وقت النوم بينهمو بين التراب حالبلا وقد كانوا يقتصرون على الحجر في الاستنجاء في بعض الأوقات وكانأمرهم في الطيارة الظاهرة على التساهل واستقصاؤهم في الطهارة الباطنية وهكذا شغل الصوفية وقد یکون فی بسش الأشخاص تشسدد في الطهارة ويكون مستند ذلك رعونة النفسفاو اتسبخ ثوبه تحرب ولا يبالى عدا فى باطنعمن الفل والحقد والسكو

والعجب والرياءوالنفاق ولمسة ينجكر عسلي الشسخس لو داس الأرض حافيامم وجود رخَسة الشرع ولا نكره عليه أن يتكلم بكلمة غيبة بخرب بها دينه وكل ذلك من قلة انعملم وترك التأدب بضحية الصادقين من الماءار اسخين وكانوا يكرهون كثرة الدلك في الاستيراء لأنه رعسا بسترخى المسرق ولا عسك البول ويتولد منه القطر الفرط. ومن حكايات المتصوفة فىالومنو ءوالطهارات أن أبا عمروالز جاجي جاور بمكة ثلاثين سنة وكانلا يتفوط فحالحرم وغرجإلى الحلوأقل ذلك فرسخ . وقيل کان بعدیم طی وجیه

غيظه بمسية أن تعالى (١) يه وقال صلى أنه عليه وسلم ﴿ مامن جرعة أحب إلى أنه تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملا أنه قلبه إسانا (٢) يه وقال صلى أنه عليه وسلم ﴿ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاء أنه على رءوس الحلائق وغيره من أى الحور شاء (٢) يه الآثار : قال حمر رضى عنه من آتي أنه لم يشف غيظه ومن خاف أفه لم يضما مايشاء ولولا إوم القيامة واعرف قدرك تنفيك معيشتك . وقال أوب حلم ساعة يدفع شراكثيرا ، واجتمع سفيان الثورى وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد فأجموا على أن أفضل الأعمال الحم عند وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد فأجموا على أن أفضل الأعمال الحم عند وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين حقل أمير الكوري المنافقة تعالى الموري وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين \_ فهذا من الجاهلين فقال عمر صدقت فكا تماكانت نارا وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين \_ فهذا من الجاهلين فقال عمر صدقت فكا تماكانت نارا وأطفت وقال محمد بن كب تلاث من كن قبه استكل الايمان بأنه إذار ضي يقد وجاء رجل إلى سلمان فقال وإذا غضب لم غرجه غضبه عن الحق وإذا قدر لم يتناول ماليس له . وجاء رجل إلى سلمان فقال عبد الله أوصفي قال لا تغضب غالمنات والله المال ويتال فال فان غضبت فأمسك لسانك ويدك .

( يان فضيلة الحلم )

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الفيظ لأن كظم الفيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم ولا محتاج إلى كظم الفيظ إلا من هاج غيظه و محتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتبادا فلا جيج الفيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهو الحلم الطبيعي وهود لالة كال العقل و استيلائه وانكسار قوة الفضب و خضوعها المعلل و لكن ابتداؤه التحلم و كظم الفيظ تكلفا قال صلى الله عليه و المحتاج و إعااله ما بالتحلم ومن شخير الحير يعطه ومن شوق الشر يوقه (٤) هو وأشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتسكلف كاأن اكتساب العلم طريقه التحلم وللوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولا تكونوا من جبارة العلماء فيفلب جهلك حلك (٥) هو أشار بهذا إلى أن التكبر والتبجر هو الذي بهيج الغضب وعنم من الحلم واللين ، وكان من دعائه من الله عليه العلم وزين بالحلم وأكر من بالتوى وجلني بالعافية (٢) هو وقال أبو هريرة قال الذي صلى الله عليه وسلم وابنعو الرفة وأكر من بالتوى وجلني بالعافية (٢) هو وقال أبو هريرة قال الذي صلى الله عليه وسلم وابنعو الرفة عند الله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصلمن قطعك وتعطي من حرمك و عمل عمن جهل عليك ٢٧) هذا أن قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصلمن قطعك وتعطي من حرمك و عمل عمن جهل عليك ٢٧) عند الله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصلمن قطعك وتعطي من حرمك و عمل عمن جهل عليك ٧٠) هذا الله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصلمن قطعك وتعطي من حرمك و عمل عمن جهل عليك ٧٠)

( فضيلة الحلم )

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس إن لجهتم بابا لايدخل منه إلا من شنى غيظه عصية الله تقدم في آفات اللسان (٢) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوها كظمها عبد إلاملا الله قله إعانا ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضغف وبتلفق من حديث ابن عمر وحديث السحان الذي لم يسم وقد تقدما (٣) حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دهاه الله على روس الحلائق حق يحيره من أي الحور شاء تقدم في آفات اللسان .

<sup>(2)</sup> حديث إنما العلم بالتعلم و الحلم بالتحلم الحديث الطبر ان والدار قطنى في العلل من حديث في الدرداء بسند ضعيف (د) - يث أفي هر يرة اطلبو االعلم واطلبو امع العلم السكينة والحلم الحديث ابن السفى في رياضة التعلين بسند ضعيف (٦) حديث كان من دعا ثه الهم أغنى بالعلم وزينى بالحلم وأكر منى بالتقوى و جملى بالعافية الم أجدله أصلا (٧) حديث ابتغوا الرفعة عندالله قالو او ماهى ؟ قال تصل من قطعات الحديث الجمالية في وقد تقدم .

قرح لم ينسدمل النق عشرة سنة لأن الماء کان بضر". وکان مع ذاك لايدع تجديد الوضوء عنسدكل فريضة وبعضهم نزل في عينه المساء فحملوا إليه المداوى وبذلوا له مالا كثيرا ليداويه فقال الداوى بحناج إلى توك الوضوء أياما ويكون مستلقيا طي تفاه فلم يفعل ذلك واختار ذهاب بصره على نوك الوضوء . [الساب السادس والثلاثون في فضيلة الصلاه وكبر شأنها ] روى عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لما خلق الله تعالى جنة عدن وخلق فيها

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ حُس من سنن الرساين الحياء والحجامة والدو الدوالة طر(١١) هوة ل على كرام الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الرَّجَلَ المُسلِّمُ لِيدَرُكُ الحَلَّمُ دَرَجَةُ الصائم القائمو إنه أيكتب جبارًا عنيدًا ولايملك إلا أهل بيته <sup>(7)</sup>» ونال أبوهريرة «إنرجلاقال إرسول الهان لي قرابة أصلهم ويفطونى وأحسن إلبهم ويسيئون إلى ومجهلون على وأحلم تنهم الدإن كان كانفول فسكأتمسا تسقهم المل ولايرال ممك من الله ظهير مادمت على ذلك ٣٠) الريعي به الرمل وقال رجل من المسلمين واللهم ليس عندى صدقة أتصدق سافأ بما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة فأوحى المدتمالي إلى الني عَلَيْكُ إِنَّى قد غَفَرَت له (٤) و قال صلى الله عليه وسلم وأيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا وما بو ضمضم قال رجل بمن كان قبلكم كان إذ "صبح يقول اللهم إلى تصدُّ قت اليوم بعرضي طي من ظلمن (٥)، وقيل في قوله تعالى \_ زبانيين\_ أي حلماء علماء وعن الحسن في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما \_ قال حلماء إن جيل عليهم عبلوا. وقال عطاء بن أبير باس عشون على الأرض هونا \_ أى حلماً وقال ابن أبي حبيب في قوله عزوجل \_وكهلا \_قال|اكملمنتهي الحلم. وقال مجاهد - وإذام وا باللغوم واكراما ـ أي إذا أوذو اصفحوا. وروى «أن الن مسعودم بلغوم مرضا فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح اين مسعود وأمسى كريما (٢٠) » ثم تلاير اهيم بن ميسرة وهوالر 'وي قوله تعالى - وإذا مروا باللغو مروا كراما ـ وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم ۗ لابدركني ولا دركلزمان لايتبعون فيه العلم ولايستحيون فيه من الحليم قلومهم قلوب العجمر ألسنتهم ألسنة العرب(٧٧) و وقال صلى الله عليه وسلم a لبليني منكم دوو الأحلام والنهمي ثم الدين بلونهم ثمالدين بلونهم ولانختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق (٨) ، وروى ﴿ أنه وفدعل النبي صلى المُنطبه وسلم الأشج فأناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه ثوبين كانا عليه وأخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما وذلك بعين (١)حديث خمس من ستن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر أبوبكر بنأب،عاصم في الثاني والآحاد والترمذي الحكم في نوادر الأصول من رواية مليح بنعب. الله الحطمي عن أبيه عن جدَّه والترمذي وحسنه من حديث أبي أيوب أربع فأسقط الحلم والحجامة وزاد النكاح (٧) حديث على إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم الحديث الطبراني في الأوسط بسند ضعيف (٣) حديث أى هريرة إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئونإلى ويجهلون طيوأحلم عنهم الحديث رواه مسلم (٤) حديث قال رجل من اللسلمين اللهم ليس عندى صدقة أتصدَّق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئًا فهو صدقة عايه الحديث أنو نعم في الصحابة والبهيق في الشعب من رواية عبد المجيد بن أبي عبس بن جبرعن أبيه عن جده باسناد لين زاد البهق عن علية منزيد وعلية هو الدىقال ذلك كما في أثناء الحديثوذكر الن عبدالر في الاستبعاب أنه رواه ابن عبينة عن عمروين دينار عن أبي صالح عن أبي هرمرة أن رجلا من للسفين ولم يسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت وليس بأبى ضمضم إنمسا هو علية بنزيد وأبوضمضم ليس له صبة وإنميا هو متقدم (٥) حديث أيسجز أحدكم أن يكون كأن صمضم الحديث تقدم في آفات اللسان (٣) حديث إن ابن مسعود تربلغو معرضا فقال الني صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأسمى كرعما ابن البارك في البر والصلة (٧) حديث اللهم لا يدركني ولاأدركه زمان لايتبعون فيه العليم ولايستحيون فيه من الحلم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (٨)حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهمي الحديثءسلم من حديث ابنءسعود دونقوله ولاتختلفوا فتختلف قاو بکم فہی عند اُبی داود والترمذی وحسنه وہی عند مسلم فی حدیث آخر لابن مسعود .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مأيسنع ثم أقبل يمشى إلى رسول الله صلى المفعليه وسلم فقال عليه السلام إن فيك باأشج خلقين محبهما الله ورسوله قال ماهما بأبى أنت وأمىيارسول المدقال الحاروالأناة فقال خلتان تخلقهما أوخلقان جبلت عليهما فقال بل خلقان جبلك اقدعلهمافقال الحدفه الذىجبلني طى خلفين يحبهما الله ورسوله (١)» وقال ﷺ ﴿إِن الله يحب الحليم الحيالني النمف أباالعيال التتيُّ ويغض الفاحش البذي السائل الملحف الني (٢٠) وقال ابن عباس قال الني صلى الله عليه وسلم وثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلانسندوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله عزوجلوحلم يكف به السفيه وخلق يُعيش به في الناس ٣٠٠ وقال رسولالمُصلىالةُ عليه وسلم ﴿ إِذَا جَعَالُهُ الْحُرَاقُ يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقومناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتاماهم اللائسكة فيقولون لهم إناثراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لهمماكان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صرنا وإذا أسى إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنع أجر العاملين (١٠) م. الآثار : قال عمر رضي الله عنه تعلمو االعلم وتعلمو اللعلم السكينة والحلم وقال على رضى الله عنه ليس الحبر أن يكثر مالك وولدك والحزر أفحيرأن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن لاتباهي الناس بعبادة الله وإذا أحِسنت حمدت الله تعالى وإذا أسأت استغفرت الله تعالى وقال الحسن اطلبوا العلموزينوه بالوقار والحلم . وقال أكثم بن صيني دعامة العقل الحلم وجماع الأممالصبر.وقال.أبوالدرداءأدركت الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لاورق فيه إن عرفتهم غدوك وإن تركزه لم يتركوك قالواكيف نصنع 9 قال تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال على رضي الله عنه إن أول ماعوض الحلم من خلفه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل . وقال معاوية رحمه الله تعالى لايبلغ العبد مبلغالرأى حق بَعَلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغذلك إلا بقوةالعلم .وقالمعاويةلمعروبنالأهتمأىالرجالأشجع قال من رد جهله علمه قال أي الرجال أسخى قال من بنل دنياه لسلام دينه . وقال أنس بن مالك فى قوله تمالى \_ فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم \_ إلى قوله \_ عظيم \_ هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي . وقال بعضهم عشمت فلانا من أهل البصرة فحلم على فاستعبدني مها زمانا . وقال معاوية لعرابة من أوس بمسدت قومك ياعرابة قال ياأمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسغى فى حوائجهم فمن فعل فعلى فهومثلى ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن تصرعني فأنا خير منه .وسبُّ رجل ابن عباس رضي المُعنهما فلما فرغ قال ياعكرمة هل للرجل حاجة فنقضها فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز أشهد أنك من الفاسقين فقال ليس تقبل شهادتك . وعن طي بنالحسين بن على رضي الله عَهُم أنه سبه رجل فرمي إليه بخسيصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فقال بعضهم جمع له خس خصال محمودة : الحلم وإرقاط الأذي وتخليص الرجل محاييمد من الله عزوجلو حمله في الندم والتوبة

(١) حديث ياأشج إن فيك خصلتين مجهما الله الحلم والأناة الحديث متفق عليه (٧) حديث إن الديم الحيد التفي التفي النبي الديم الحديث الطبراني من حديث سعد إن الله مجب العبد التفي النبي الحفي الحفي (٣) حديث ابن عباس ثلاث من لم تسكن فيه واحدة منهن فلا تعدوا بدي من عمله أبو نعيم في كتاب الإعجاز باسناد ضيف والطبراني من حديث أم سلمة باسناد لين وقد تقدم في آداب الصحبة في كتاب الإعجاز باسناد ضديف والطبراني من دديث أهل الفضل فيقوم ناس الحديث وفيه إقاجهل علينا حلمنا البهة في شعب الإعمان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدوقال البهة في في إسناده ضعف .

ملامين رأت ولاأذن حمت ولاخطرط قلب جبر قال لميا تكلمي فقالت \_ قد أفلح للؤمنون الدىن م في مسلاتهم خاشمون \_ثلاثا ،وشيد القرآن الجيد بالفلاح للمصلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتانى جبر ائيل لدلوك الشمس حين زالت ومسنى بى الظير ، اشتقاق السلاة قيل ن الصلى وهو النار والحشبة العوجة إذا أرادواتة ويمهاتعرض طی النار ئم تقوم و فی العبد اعوجاجلوجود نقسه الأمارة بالسوء وسبحات وجه الله السكريم القالوكشف حجابها أحرقت من أدركته يسبب بها

ورجوعه إلى مدح بعد الختم اعترى حميع ذلك بثىءمن الدنيا يسيرونالرجل لجعفرين يحدإنه قدوقع بيني وبين قوم منازعة في أمر وإني أريد أن أتركه فأخنى أن يقال لي إن تركك له ذل فقال جغر إنما الدليل الظالم وقال الخليل بن أحمد كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جمل له حاجز من قلبه يمدعه عن مثل إساءته وقال الأحنف بن قيس لست نجليم ولكني أعلم وقال وهب ين سبه مزرحم يرحمومن مست يسلم ومن جهل شلب ومن يسجل غطى ومن عرص على السرلاسل ومن لابدع الراء يشتم ومن لا يكره الثمر بأثم ومن يكره الثمر يعسم ومن يتبع وصية الله عفظومن عفرالك يأمن ومن يتول الله يمنعومن لايسأل الله يفتقر ومن يأمن مكر الله يخذلومن يستعن بالله يظفروقال رجل لمالك بن دينار بلَّني أنك ذكرتني بسوء قال أنت إذن أكرم على من نفسي إنى إذا فعلت فلك أهديت لك حسناتي . وقال بعض الماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى بهوقال رجل لِعَنَ الحَكَاءُ والله لأسبنك سبأ يدخل معك في قبرك ققال معك يدخل لامعيوم، المسيح إن مهم عليه الصلاة والسلام بقوم من الهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا قتال كل ينفق مما عنده وقال لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة لايمرف الحليم إلا عند النَّمَسِ ولا الشَّجاع إلا عندُ الحرب ولا الأَسْرَالاعندالحاجة إليه. ودخل فل بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعامًا غرجت امرأة الحسكيم وكانت سيئة الحلق فرفعت المسائدة وأقبلت على شتم الحسكيم غرج الصديق مغتببا فتبعه الحسكيم وقال له تذكر يوم كنا فى متراك نطع فسقطت دجاجة طى الساعدة فأفسدت ماعليها فلم يغضب أحدد منا قال فعم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة فسرى عن الرجل غضبه وانصرف وقال صدق الحكيم العلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم حكم فأوجه فلم ينضب فقيل له في ذلك فقال أقمته مقام حجر تسترت وفذ بحث العضب وقال محمود الوراق:

سأترم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه على الجراهم

وما الناس إلا واحسد من ثلاثة - شريف ومشروف ومشلى مقاوم فأما الذي فوقى فأعرف تسدره وأتبع فيسه الحق والحق لازم وأما الدى دوني فان قال صفت عن ﴿ إِجَانِتُسُهُ عَرْضَي وَإِنْ لَامْ لَاثْمُ ﴿ وأما الدى مشلى فان زل أوهفا تفضلت إن الفضيل بالحلم حاكم ( بيان القدر الذي بجوز الانتصار والتشني به من الكلام )

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلامجوزمقا لمته عثله فلامجوزمقا لمةالفية بالنبية ولامقا للة النجسس بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك صائر العاصي وإعسا القصاص والغرامة على قدرماوردالشرع به وقد فسلناه في الفقه . وأما السب فلا يقابل عنله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إنَّ امر وُعيرُك عما فيك فلا تعيره عما فيه (١) ي وقال و المستران ماقالا فهو على البادي عما لم يعتد الظاوم، وقال والستبان شيطانان يتهاتران (٢٠ ٪ و وشتم رجل أبا بكر الصديق رخى الله عنه وهوسا كـ فلماا بتدأ ينتصرمنه قام رسول الله عليه فقال أبو بكر إنك كانت ساكتا لمنا شته في فلما تسكلمت قمت اللأن اللك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب اللك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلسفيهالشيطان<sup>(٣)</sup>»

(١) حديث إن المرؤ عيرك بمنا فيك فلا تعيره بمنا فيه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم (٢) حديث المستبان شيطانان يتهاتران تقدم (٣) حديث شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام صلى الله عليه وسلم الحديث أبو داود من حديث أبي هربرذمتصلا ومرسلا قال البخاري المرسل أصع .

السطوة الإلميسة والعظمة الربانسسة مايرول به اعوجاجه بل بتحقق به معراجه فالمصلى كالمصطلىبالبار ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لايعرض على نارجهتم إلا ُعَلَّة القسم . أخبرنا الشيخ العالم رضي الان أحد في إحد ل القزويني إحازةقالأنا أبوسعيد محد بندأى العباس بن محدين أبي العباس الحليلي قالأنا أبو سعيد الفرخزاذي قال أنا أنو إسحق أحمد امن محسسد قال أنا أبو القاسم الحسن بن محد بن الحسن قال أنا أبو زكريايحي بنعد العنبرى قال ثنا جعفر ابن أحمد بن الحافظ

المسل من وهج

قال أنا أحمد من نصر قال شا آلم بن ألى إياس عن ابن معان عن العسلاء بن عد الرحن عن أيه عن أبي عريرة رخى الله عنه أن الني صلي. الدعابهوسلم قال ويقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نسفين فاذاقال العبد بسم الله الرحمن الرحيمقال اقدعزوجل محدثى عيدى فاذا قال الحدثة رب العالمين قال الله تعالى حمدتي عبسدى فاذا قال الرحمن الرحم قالالله تعالى أنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلى عبدى فاذا قال إياك نعبد وإياك نستمين قال هذا بيني وبين

وقال قوم مجوز للفابلة بمسالا كذب فيه وإنحسا نهمى رسول الدسلى الشعليه وسلرعن مقابلة التعبير عثله نهى تذبه والأفضل تركه ولكنه لايحي به والذي يرخص فيه أن تقول من أستوهل أن إلامن بني فلان كما قال سعد لابن مسعود وهل أنت إلا من بني هذيل وقال ابن مسعودوهل.أنت إلامن بني أمية ومثل قوله باأحمق قال مطرف كل الناس أحمق فها بينه وبين ربه إلا أن بعضالناسأقل حماقة من يعن وقال ابن عمر في حديث طويل حتى ترى الناس كلهم حمة في ذات الله تعالى(١)وكذلك قوله ياجاهل إذما من أحد إلا وفيه جهل فقد آذاه عــاليس،كذبوكذلك قوله باسي الحاق ياصفيق الوجه ياثلابا للأعراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لوكان فيك حياء لمسا تسكلمت وما أحقرك في عما فعلت وأخزاك الله وانتقم منك . فأما النمحة والفيية والكذب وسب الوالدن فحرام بالاتفاق لماروى أنه كان بين خالد بن الوليد وسعدكلام فذكر رجل خالدا عند سعد فقال سعد مه إن مابيننا لميلغ ديننا بعنى أن يأثم بعضنا فى بعض فلم يسمع السوء فكيف مجوز لهأن يقولهوالدليل طيجواز ماليس بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الزنا والفحش والسب ماروت عائشة رخى المدعها وأنأزوا جالني صلى الله عليه وسلم أرسلن إليه فاطمة فجاءت ففالت يارسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبى تحاقة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فقال يابذية آعبين ماأحبقالت مرقال فأحبى هذه فرجت إليهن فأحرتهن بذلك فقلن ماأغنيت عنا شيثا فأرسلن زينب بنت محش قالت وهي التي كانت تساميني في الحب فجاءت فقالت بنت أبي بكر و بنت أبي بكر فما زالت تذكرني وأنا ساكتة أتتظرأن بأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب فأذن لي فسيتها حق جف لسائي فقال الني صلى الله عليه وسلم : كلا إنها انه أن مكر (٢٦) يه جني أنك لا تقاوميها في الكلام قطوة و له اسبتها ليس الراد به الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق وقال الني صلى الله عليه وسلم الستبان ماقالا فعلى البادئ منهما حتى يعندى الظاوم (٣) ، فأثبت للمظاوم التصار اإلى أن يعندى فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء وهو رخصة في الابداء جزاء على إيدائه السابق ولا تبعد الرخسة في هذا القدرول كن الأفضل ركه فانه مجره إلى ماوراءه ولا عكنه الاقتصار على قدر الحق فيهوالسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حد الشرع فيه ولكن من الناس من لايقدر على ضبطنفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً ومهم من يكف نفسه فيالا بتداءولكن عقدهيالدواموالناس فى الغضب أربعة فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الحقود وبعضهمكالفضايطي الوقودبطي الحجود وهذا هو بطى الوقود سريع الحود وهو الأحمد مالمينته إلى فتور إلحينوالفيرة وبعضهم سريع الوقود بطيءُ الجود وهذا هو شرح وفي الحبر ﴿ المؤمن سريع الفضب سريع الرضيفهذه بتلك(٤) ﴿ وَقَالَ الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يخضب فهو حمسار ومن استرضي فلم برض فهو شيطان وقدقال أبو سعيد الجديرى قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ﴿ أَلَا إِنْ بَنِي آدُم خَلَقُوا طَيْ طَبْعَاتَ شق فحنهم بطئ الغضب سريع النيء ومنهم سريع الغضب سريع النيء فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بعلىء الغيء ألاوإن خيرهم البطىء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطىء الفيء (٥)

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر فى حديث طويل حتى رى الناس كأنهم حمقى فى ذات الله عز وجل تقدم فى العلم (٢) حديث عائشة إن أزواج الني صلى اقد عليه وسلم أرسلن فاطمة فقالت بارسول الله أرسلنى أزواجك يسألنك العدل فى ابنة أبى قدافة الحديث رواه مسلم (٣) حديث المستبان ماقالا فعلى البادئ الحديث رواه مسلم وقد تقدم (٤) حديث المؤمن سريع العضب سريع الرضى تقدم .
(٥) حديث أبى سعيد الحدرى ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات الحديث تعدم .

ولماكان الغضب بهيبج ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أن لايساقب أحدا في حال غضبه لأنه ربحا يتعدى الواجب ولأنه ربحا يكون متفيظا عليه فيكون متشفيا لنيظه ومريحا نفسه من ألم النيظ فيكون صاحب حظ فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره أنه تعالى لا لنفسه . ورأى عمر رضى الله غنه سكران فأراد أن بأخذه ويعزره فشتمه المسكران فرجع عمر فقيل له باأمير المؤمنين لمما عتمك تركته قال لأنه أغضبني ولو عزرته لمكان ذلك لنضي لنفسي ولم أحب أن أضرب مسلما حمية لنفسي . وقال عمر بن عبد العزاز رحمه الله لوجل أغضبه لولا أنك أغضبتني لهافيتك .

#### ( القول في معنى الحقد ونتائجه وفشيلة العفو والرفق ) ـ

اعلمأن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشغي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبق وقدقال صلى المتعليه وسلم وللؤمن ليس محقود (١)» فالحقد تمرة النعنب والحقد يشعر بمسانية أمور:الأول الحسدوهوأن عملك الحقد على أن تتعنى زوال النعمة عنه فتغم بنعمة إن أصابها وتسر عصيبة إن زلت بوهذامن فعل للنافقين وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى . الثاني أن تزيد على اضهار الحسد فيالباطن فتشمت بمسا أصابه من البلاء . الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. الرابعوهودونه أن تعرض عنه استصفاراله . الحامس أن تتسكلم فيه بمسا لايحلمن كذب وغيبة وإفشاءسروهتك ستر وغيره . السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخر ية منه . السابع إيذاؤه بالضرب ومايؤ لمبدنه. الثامن أنَّ عنمه حقه من قضاء دين أوصلةرجم أور دمظلمةو كلذلك حرام وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية الذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ماتعصى اقه به ولكن تستثقله فيالباطن ولاتنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عماكنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام محاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمغاونة على المنفعة له أو بترك الدعاء له والثناء عليه أوالتحريض على ره ومواساته فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين وعمول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل وإن كان لايمرضك لعقاب الله ولما حلف أبوبكر رضى الله عنه أن لاينفق على مسطح وكان قريبه لسكونه تكلهفي وافعةالإفكائزل قوله تعالى ــ ولا يأتل أولوا الفضل.منــكم ــ إلى قوله ــ ألا تحبون أن يغفر الله لكم \_ فقال أبوبكر نعم تحب ذلك وعاد إلى الانفاق عليه (٧)والأولى أن يبقى على ماكان عليه فان أمكنه أن نزيد في الاحــان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقامالصديقين وهو من فضائل أعمال الفربين فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة . أحدها أن يستوفىحقهالذى يستحقه من غير زيادة ونقصان وهو العدل . الثاني أن محسن إليه بالعفو والصلة وذلك هوالفضل. الثالث أن يظلمه يمما لايستحقه وذلك هو الجوروهواحتيام الأراذل والثاني هو اختيار الصديقين والأول هو منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فشيلة الغفو والاحــان .

### ( فضيلة العفو والاحسان )

اعلم أن معنى العفوأن يستحقحقا فيسقطه ويبرى عهمن قصاصأوغرامة وهو غير الحلم وكنظم

#### ( فضيلة العفو )

(۱) حديث الؤمن ليس محقود تقدم في العلم (۲) حديث لما حلف أبو بكر أن لا بنفق على مسطح
 رل قوله تعالى \_ ولا يأتمل أولوا الفضل منكم \_ الآية متفق عليه من حديث عائدة .

سبدى فاذاقالساهدنا المستراط للتنقع مراط الدن أنست علمم غير النشوب عليم ولا الضالين \_ قال الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ماسأل فالصلاةصلة بين الرب والعبد وما كان صلة بينه وبين الله غق العبد أنيكون خاشعا لصوالة الربوبية على العبودية وقد وردأن الله تعالى إذا تجلى كس خضم له ومن يتحقق بالصلة في الصلاة تلمع له طوائع التجلى فيخشع والفلاح للذين هم في صلاتهم خاشعون وبانتفاء الحشوع ينتفى ألفلاح وقال الله تعالى \_وأقمالصلاة لذكرى\_ وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يتع

الغيظ فلذلك أفردناء فال الله تعالى ــ خذ العفو وأمم بالعرف وأعرض عن الجاهاينــوةال الله تعالى ــ وأن تعفوا أقرب للتقوى ــ وقال رسول افى صلى الله عليه وسلم ﴿ ثَلَاتُوالِدَى نَصَى يَدْمُلُو كُنْتُ حلافا لحلفت علمين مانة ل مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن مظلمة بيتنى جاوجه الله إلازاده الله بها عزا يوم القيامسة ولانتبع رجل على نهسه باب مسألة إلانتبع الله عليه باب تقر (١٠) وقال صلى الله عليه وسلم والتواضع لانزيد العبد إلارضة فتواضعوا يرفعبكم الله والعفو لانزيدالعبد إلاعزا فاعنوا يعزكم الله والصدقة لاتزَّيد المال إلاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (٢) ﴿ وَفَالَّتُ عَائِشَة رضى الله عنها ﴿ مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظامة ظلمها قط مالم ينتهك من محارم الله فاذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضباوما خبر بين أمرين إلا اختار أيسرهما. مالم يكن إثمـا <sup>(٣)</sup> » وقال عقبة «لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فابتدرته فأخذت بيدء أوبدرني فأخذ بيدي فقال : ياعقبة ألا أخرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطمك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظالمك (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم وقال موسى عايد السلام يارب أيّ عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدر عفا (٥) و كذلك سئل أبو الدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفوا بمز كم الله ﴿ وجاء رجل إلى الني صلى الدعليه وسلم يشكو مظلمة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأراد أن يأخذله عظلمته فقالله صلى الله عليه وسام: إن الظاو ، ين هم الفلحون يوم القيامة (٢٠) فأبي أن يأخذها حين صم الحديث وقالت عائشة رضى الله عنهاقال رسول اق صلى الله عليه وسلم همن دعا طيمن ظلمه فقد انتصر، وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذَا بِعَثُ أَقُهُ الحَلائق يَوْمِ القيامة نادىمنادمن تحتالمر شُلائة أسوات: يامضر الموحدين إناقة قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض(٧) ﴾ وعن أبى هريرة وأن رسول الله

(١) حديث ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حالفا لحلفت علبهن مانقصت صدقة من مال الحديث الترمذي من حديث أي كبشة الأنماري ولمسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هربرة (٣)حديث التواضع لانزيد العيد إلارفعة فتواضعوا ترفكم الله الأصفهاني في الترغيب والترهيب وأبو منصور الديمَى في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف (٣) حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمةظامها قط الحديث الترمذي في الشبائل وهوعند مسلم بلفظ آخر وقد تقدم (٤) حديث عقبة بن عاص باعقبة ألاأحبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك الحديث ابن أبي الدنيا والطيراني في مكارم الأخلاق والبهقي في الشعب باسناد منعيف وقد تقدم (٥) حديث قال موسى بارب أي عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدرعفا الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هربرة وفيه ابن لهيعة (٦) حديث إن الظلومين هم الفلحون يوم القيامة وفى أوله قصة ابن ابى الدنيا فى كتاب العفو من رواية أبى صالح الحنني مرسلا(٧)حديث أنس إذا بعث الله عن وجلّ الحلائق يوم الفيامة نادى مناد من نحت العرش ثلاثة أصوات إمعشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعم بعضكم عن بعص أبوسعيد أحمد بن إبراهم القرى ف كتاب التبصرة والنذكرة بلفظ ينادى منادمن بطنان العرش يوم القيامة بأأمة محمد إن الله تعالى يقول ماكان لى قبلكم فقد وهبته لـكم وبقيت التبعات فنواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي وإسنادهضميف ورواه الطبراني في الأوسط بلفط عادي مناد يااهل الجم تناركوا الظالم بينكم وثو ابكم على وله من حسديث أم هاني بادي مناد يا اهل النوحيد لمينف بعضكم عن يعض وعليَّ الثواب .

فها النسيان قال الله تعالى لاتغربو الصلاة وأنتم سكاري. حتى تعلمو اماتة ولون النن قال ولا يعلم مايقول کیف یصلی وقد نهاه الله عن ذلك فالسكر ان يقول الثىءلا محضور عقل والغافل يصلي لانحشور عقل فهو في غرائب التفسير في قوله تعالى ــفاخلم فعليك إنك بالواد للقد س طوى \_ قبل نعليك عمك بامرأتك وغنمك فالاهمام بغير اقه تعالى سكر في الصلاة وقيل كان أصحاب رسول الله مسلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى الساء في الصلاة وخطرون عيناوشهالا فلماتزلت صل الله عليه وسلم لمسا فتح مكمة طاف بالبيت وصلى ركنتين ثم أنّ السكمبة فأخذ بعشاد في الباب تقال ماتقولونومالظنون فقالوا تتولأخ وابن عبمسليم رحيم فالوا ذلك فلاثا فقال صلى الله عليه وسلمأقول كما قال يوسف ـ لانثرب عليكم اليوم ينفر الله لكم وهو أدحم الراحين (١٦) وقال فخرجوا كأنســا تشروا من التبور فدخاوا في الاسلام . وعن سبيل بن عمرو قال ولمساقدمرسولالمصلى المتعليه وسلم مكمة وضع يديه على باب السكعبة والناس حوله نقال لاإله إلا الله وحده لاشريك لەصدق.وعد.و فصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال بامضر قريش ماتقولون وما تظنون ؟ قالـقلتـيارسـولـالله تقول خبرا ونظن خيرا أع كريم وابن عم رحيم وقد قدرت تقال رسول الله صلى المدعليه وسلم أقول كماقال أخى يوسف \_ لاتثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم \_ (٢٦) ، وعن أنس قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا وَقِفَ السِّاد نَادَى مَنَاد لِيقُم مِنْ أُجِرِه عَلَى اللَّهُ فَلِيدَخُلُ الْجِنة قبل ومن ذاالذَّى أَهُ عَلَى الله أجر ؟ قال العافون عن الناس فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلونها بنسير حساب (٣٠ ۽ وقال اين مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاينيغي لوالى أمر أن يؤنَّى بحد إلا أقامه والله عنوجب الغو ئم قرأ \_ وليعفوا وليصفحوا \_ الآية (٤) • وقال حار قال رسول الله صلىالمه عليه وسلم «ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء منأدى دينا خنيا وقرأ في ديركل صلاة \_ قبل لهو الله أحد \_ عشر مرات وعفاعن قاتله قال أبو بكر أو إحداهن يارسول الله قال أو إحداهن (٥) ج . الآنار:قال ابراهيم التيمي إن الرجل ليظلمني فأر حموهذا إحسان وراء العفو لأنه يشتفل قلبه بتعرضة لمعصية الله تعالى بالمظلم وأنه يطالب يومالقيامةفلايكونلهجواب. وقال بعشهم إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض له من يظله ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رُحِه الله فَعِمَلُ يَشَكُو إليه رجِلا ظلبه ويقم فيه فقال له عمر إنك أن تلق الله ومظلمتك كاهميخبر اك من أن تلقاه وقد اقتصصها . وقال يزيد بن ميسرة إن ظللت ندعو على من ظامك فان الدنسالي يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فان شئت استجينا لك وُأجبنا عليك وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسمكما عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظلمه كل الظالم إلى ظلمه فانه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن أن لابغمل . وعن ابن عمر عن ألى بكر أنه قال بلغنا أن إلله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بمساكان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن محمد قال أنى النعان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدها ذنبا عظيا ضفا عنه والآخر أذنب ذنبا خفيفا ضاقبه وقال :

> مشو لللوك عن العظسيم من الدنوب بغضلها والسد جاقب في اليسسير وليس ذاك لجهلها

(۱) حديث أبي هريرة أن رسول أنه صلى أنه عليه وسلم لما فتح متماطاف البيت وصلى ركمتين ثم آنى السكية فأخذ بعضادى الباب تقال ما تقولون الحديث رواه ابن الجوزى في الوفاه من طريق ابن أبي الدنيا وقيه صف (٢) حديث سهل بن جمرو لمساقدم رسول الدصلى الله عليه وسلم متماوض بده طي باب السكية الحديث بنحوه لم أجده (٣) حديث أنى إذا وقف البياد نادى منادلية من أجره طي الله قال العافون عن الناس الحديث الطبرى في مكارم الأخلاق وفيه الفضل ابن بسار ولا يتابع على حديثه (٤) حديث ابن مسعود لا يتبغى لوالى أمر أن يؤتى عديلا أقامه والله عنو عب العفو الحديث العبرة (٥) حديث با برثلاث من جاء عفو عب العفو الحديث العبرة (٥) حديث با برثلاث من جاء بهن مع إيان دخل الجنة من أي أبواب الجنة عا الحديث الطبرة في الأوسط و في الديث با برثلاث من عاء

\_ الدين هم في صلاتهم خاشمون \_ جناوا وجوههم حيث يسجدون ومارؤ وببعد فاك أحدمهم ثنا إلا إلى الأرضوروى أبو هريرة ومن الله عنه عن رسول الله صلى اقد عليه وسلم قال و إن العبد إذا قلم إلى المسلاة فانه بين بدي الرحمن فاذاالتفث فال 4الرب إلى من بملس**ت** إلى من هوخير المصمق ابن آدم أقبل إلى فأثا خبر تك عن تلتلت إليه ۽ وابسر رسول اقى صلى اقد عليبوسلم رجلا ببث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هدفا خضمت جوارحه په وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاصليت

## إلا ليعسرف حلمها ونخاف شدّة دخلها

وعن مبارك بن فشالة قال وقد سوار بن عبد الله في وقد من أهل البصرة إلى ألى جفرة ال فكنت عنده إذ أنى يرجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من للسلمين وأناحاضر فقات ياأمير للؤمنين ألاأحدثك حديثًا عمنه من الحسن قال وماهو ؟ قلت صمته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الناس في صعيد واحد حيث يسممهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد فينادي من له عند الله يد فليقم فلا يقوم إلا من عفا فقال والله لقد حميته من الحسن فقلت والله لسميته منه فقال خلينا عنه .وقال معاوية عليكم بالحلم والاحبال حتى تمكنكم الفرصة فاذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإيغال . وروى أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال الراهب أرأيت ذاالقرنين! كان نبيا ؛ فقال لاولكنه إعما أعطى ماأعطى بأربع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفي وإدا حدث صدق ولا يج.م شغل اليوم لغد . وقال بعضهم ليس الحلم من ظلم غلم حتى إذا قدر انتقموَالـكن الحليممن ظلم غلم حتى إذا قدر عفا . وقال زياد القدرة تذهب الحفيظة بعني الحقد والفضب . وأتى هشام رجل بلغه عنه أمر فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم بمحجته فقال له هشام وتتسكلم أيضا افقال الرجلياأمير الؤمنين قال الله عز وجل ـ يوم تأتى كل همي تجادل عن نفسها ـ أفنجادل الله تعالى ولا تنسكام بين يديك كلاما. قال هشام بلي وبحك تسكلم . وروى أن سارة دخل خباء عمار بن ياسر بسفين تقيل له اقطعه هانه من أعدائنا فقال بل أستر عليه لعل الله يستر على يوم القيامة.وجلس|ن،مـمودف|الــوق.بيتاعطعاما على من أخذهاويقولون : اللهم اقطع بد السارق الذي أحَدُها اللهم افعل به كذا فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر دنوبه . وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى في السجدالحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه فجعل بيكي فقلت أعلى الدنانير تبكى ؟ فقال لا ولـكن مثلتني وإياء بين بدى الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكائي رحمة له وقال مالك بن دينار أتينا منزل الحكم أبن أيوب ليلا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائفٍ فدخلنا معه عليه فما كنا مع الجسن إلا بمنزلة الفراريج فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام وماصنع بهإلحوته من يبعهم إياءوطرحهم له في الجب فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذكر مالتي من كيد النساءومن|احبس ثم ذل أبهاالأمير ماذا صنع الله بَهُ أَدَاله منهم ورفع ذكره وأعلى كلته وجعله على خزأن الأرض فحــاذا صنع-دين أكمل له أمره وجمع له أهله \_ قال لانثريب عليكم اليوم يفقر الله لكم وهو أرحم الراحمين\_مرضاللحكم بالمفو عن أُسحابه قال الحكم فأنا أقول لانثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا نوبي هذا لواريتكم تحته وكتب ابن القفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه فلان هارب من زلـه إلى عفوك لائد منك بك . واعلم أنه لن يرداد الدنب عظا إلا ارداد العفو فضلا. وأتى عبد الملك من مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة ماثرى ؟ قال إن الله تعالى قد أعط ك ماتحب من الطفر فأعط الله ما يحب من العفو فعقا عنهم . وروى أن زيادا أخذ رجلا من الحوارج فأفلت منه فأخذ أَخَا لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ جَنْتُ بِأَخِيكُ وَإِلَّا ضَرِّبَ عَنْقُكُ فَمَّالَ أَرَّأَيْتَ إِنْ جَنْنُك بَكِنَابٌ مَن أَمير الوَّمْنَابِنَ نخلى سبيلي قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عايه شاهدين إبراهيم وموسى ثم تلالـ أم لم يِغبًا بمنا في صحب موسىو إبراهيمالناى وفيأن لآثرر وازرةوزراً خرى فقال زيادخلوا سبيله هذا رجل قد لهن حجته . وقيل مكتوب في الإعميل من استعمر بان ظلمه فقدهزمالشيطان.

قسل صلاة مودع ي فالمصلى سائر إلى الله تعالى ملبه ودعمواه ودنياه وكل شيءسواء والصلاة في اللغة هي الدعاء فكأن الصلي يدعواقه تعالى مجميع جوادحممه فصارت أعضاؤه كلميا ألسمنة يدعوبها ظاهراوباطنا ويشارك الظاهير الباطن بالتفسرع والنقلب والحيثات في علقات بتضرع سائل محتاج فاذا دعا بكابته أجابه مولاه لأنهوعده فقال ـ ادعــوني أستجب لكم \_كان خالدالر بمي يقول مجست لمنم الآية ـ ادعوني أستجب لكم سأمرهم بالدعاءووعدهم الاجابة ليس بينهما شرط والاستجابة والاجابة

( فضيلة الرفق )

أعلمأن الرفق محودو يضاده العنف والحدة والعنف تتيجة الفضبوالفظاظة والرفق واللبن تتيجة حسن الحلق والسلامة وقد يكون سبب الحدة الغنب وقد يكون سبهاشدة الحرس واستيلاءه محيث يدهش عن النفسكر وبمنع من النتاب فالرفق في الأمور ثمرة لا يُسمرها إلاحسن الحلق ولا محسن الحلق إلا بضبط قوَّة الغضب وقوَّة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسولاللهصلىالله عليهوسلم طى الرفق وبالغ فيه فقال ﴿يَاعَائِشُهُ إِنَّهُ مِنْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنْ الرَّفَقَ فَقَدَ أَعْطَى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق ققد حرم حطّه من خير الدنيا والآخرة (١١)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أحبِ الله أهل بيت أدخل علمهم الرفق <sup>(٢)</sup>» وقال صلى الله عليهوسلم﴿إنَّ الله ليمطى طي الرفق ما لا يعطى على الحرق وإذا أحب الله عبداأعطاه الرفق ومامن أهل بيت يحرمون الرفق إلاحرموا محبة الله تعالى (٣) و وقالت عائشة رضى الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنَّ الله رفيق عِبُ الرفق ويعطى عليه مالايعطى طي المنفُ (١) ﴾ وقال ﷺ ﴿ وَيَامَانُهُ أَوْلَهُ عَالَتُهُ الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق (٥) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم همن يحرم الرفق يحرم الحير كله 🗘 ووقال صلى الله عليه و-لم وأيماوال ولى فرفق ولان رفق الله المالي به يوم القيامة (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم وتدرون من عرم على النار يوم القيامة كل هين لينسهل قريب(٨) ه وقال صلى الله عليه وسلم والرفق عن والحرق شؤم (١٠) وقال عليه والتأني من الله والعجلة من الشيطان (١٠٠) ه وروى أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم أثاه رجل فقال يارسول الله ﴿إِنَّ اللَّهُ قَدَارُكُ لِحَيْمُ السلمينَ فيك فاخصصني منك غير فقال الحد قه مَنْ تين أوثلاثا ثم أقبل عليه فقال هل أمتمــتوص.مرّ تين أوثلاثا قال نعم قال إذا أردت أمر افتدر عاقبته فان كانرشدا فأمضه وإن كانسوى ذلك فانته (١١) يه

( فضيلة الرفق )

(١)حديث بإعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة الحديث أحمد والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عيد الرحمن بن أبي بكر اللبكي وضعه عن الفاسم عن عائشة وفي الصحيحين من حد شهما بإعائشة إن الله بحبُّ الرفق في الأمركله (٢) حديث إذا حبُّ الله أهل بيت أدخل عليم الرفق أحمد بسند جيد والبهتي في الشعب بسندضيف من حديث عائشة (٣) حديث إن الله ليعطى في الرفق ما لايعطى على الحرق الحديث الطبراني في الكبير من حديث جرير باسناد ضعيف (٤) حديث إن الله رفيق بحبّ الرفق الحديث مسلم من حديث عائشة (٥) حديث باعائشة ارتقى إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق أحمد من حديث عائشة وفيهانقطاع ولأبي داود ياعائشة ارقتي (٦) حديث من بحرم الرفق بحرم الحير كله مسلم من حديث جريردون قوله كله فهي عنسد أبي داود (٧) حديث أيمسا وال ولى فلان ورفق رفق الله به وماهيامة مسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه ومن ولي من أمر أمق شيئًا فرفق بهم فارفق به (٨) حـــديث فى آداب السحبة (٩) حديث الرفق بمن والحرق شؤم الطبراني فى الأوسط من حديث ابن.مسعود والبيه في الشعب من حديث عائشة وكلاها ضيف (١٠)حديث التأنيمن الهوالمجلمة من الشيطان أبو يعلى من حديث أنس ورواه الترمذي وحسنه موحديث سهل برسعد الفظالأناة من الله وقد تقدّم (٩٩) حديث أثاه رجل فقال بارسول الله إن الهقد بارك لجبيع السلمين فيك الحديث وفيه فاذاأردت أمرا فتدبر عاقبته فانكان رشدا فأمضه الحديث ابن البارك بى الزهدوالرقائق من حديث ا بجنر

هي تقوذ دعاء العبد فان الداعي المادق العا لمعن بدءوه بنور يقينه فتخرق الحجب وتقف الدعموة بين يدى الله تعالى متقاضية للحاجـة وخسَّ الله تعالى هذه الأمةبانزال فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء طيالدعاء لبكون أسرع إلى الاجابة وهى تعليمالله تعالى عباده كيفية الدعاءوفانحةالكتاب عى السبع الثاني والقرآن العظيم قيل سميت مثان لأسائزلت على رسول الله صلى الله عليه وسام مرتين من ة محكة وممأة بالمدينسة وكان لرسيسول الله مني الله عليه وسلم بكل ورة تزلت منهافهم آخر مل كان لرسول

الله صلى الله عليه وسلم بكل مر"ة يةرؤها على التردادمعطول الزمان فهمآخروهكذاالصلون المحققون من أمنسه ينكشف لهم عجائب أسرارها وتقذف لحم کل مراة درر محارها وقيل مميتمنانيلأنها استثنيت من الرسل وهى سبع آيات وروت لم رومان قالترآنی أنو بكر وأنا أعيلف الصلاة فزجرىزجرا كدت أن أنصرف عن مسلاتی شم قال معمت رسول الخاصلي افخه عليه وسلم يقول و إذا قام أحدُكم إلى الصلاة طيكن أطرافه لايتميل عبلالمودفان سكون الأطراف من تمسام الصلاة به وقال

وسول الله صلى الله

وعن عائشة رضى أله عنها ﴿ آنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر على بمير صعب فيملت تصرفه عينا وهمالا فقال رسول الله صلى عليه وسلم: ياعائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شي إلازانة ولاينزع من شي إلاشانه (١٠) ﴿ الآثار: بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جاعة من رعيته اشتكوا من عماله فأمرهم أن يوافوه فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه م قال أيها الناس أيها الرعية إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والماونة على الحير ، أينها الرعاة إن الرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لاشي أحد إلى الله ولا عز من حلم إمام ورقعه وليس جهل أبضى إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه ، واعلموا أنه من يأخذ بالهافية فيمن بين ظهريه يرزق المافية مين هودونه وقال وهب بن منبه الرفق ثنى الحلم ، وفي الحير موقوفا ومرقوعا ﴿ العلم خليل الأومن والحلم وزيره والمقل وهب بن منبه الرفق والمده والمين أخوه والمسر أمير جنوده (٢٠) ﴾ وقال بعضهم : ماأحسن الاعمان يزينه العلم وما أصيف شي الله المن عبدالله : ما الرفق ؟ قال أن تكون ذا أنا أن تضع الأمور من مواضعها الشرق والله سفيان لأصحابه الولاة . قال الله المعاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان لأصحابه الرفق قالواقل يأباعمد قال أن تضع الأمور من مواضعها الشدة في موضعه والسوط في موضعه ، وهذه إشارة إلى أنه لابد من منه الملطة باللين والفظاظة بالمرفق كاقيل :

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى فالمحمود وسط بين العنف والمين كافي سائر الأخلاق ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيهم في جانب الرفق أكثر فلذاك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف وإن كان العنف في محله حسن فاذا كان الواجب هو العنف نقدوا فق الحق الهوى وهو ألذمن الزيد بالشهد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : روى أن عمرو بن العامل كتب إلى معاوية بعاتبه في الثاني فكتب إليه معاوية . أما بعد : فان التفهم في الحير زيادة رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الحائب من خاب عن الأناة وإن المتبت مصيب أوكاد أن يكون مخطئا وإن من لا ينفعه الرفق بضره الحرق ومن الينفعه الرفق بضره الحرق ومن النيفه التجارب لا يدرك العالى ، وعن أبي عون الأنصارى قال ماتكلم الناس بكلمة صعبة إلاو إلى جانها كلة ألين سها تجرى بحراها . وقال أبو حمزة الكوفي لا تتخذ من الحدم إلامالا بدمنه فان مع إلى إنسان ميانا واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئا إلا أعطوك باللين ماهو أفضل منه . وقال الحسن الؤمن وقاف متأن وليس كاطب ليل فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محودومفيد في أكثر الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقه فان كان قاصر البصيرة أواشكل عليه حكم واقعة من الوقاع على ميله إلى الرفق فان النجح معه في الأكثر .

هو السمى عبدائة بن مسور الهاشمى ضعيف جدا ولأبى نعيم فى كتاب الإيجاز من رواية إسماعيل الأنصارى عن أبيه عن جده إذا همت بأمر فاجاس فندبر عافبته وإسناده ضعيف(١)حديث عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل فى شى إلازانه الحديث رواه مسلم (٣) حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده أبو الشيخى كتاب الثواب وفضائل الأعمال من حديث أس بسند ضعيف ورواه القضاعى فى مسند الشهاب من حديث أبى الدرداء وأبي هر برة وكلاهماضيف.

## ( التول كي ذم الحسد وفي حقيقه وأسبا به ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ) (بيان ذم الحسد)

اعلم أن الحسد أيضًا من تتاج الحقد والحقد من تتاج الفضب فهو فرع فرعه والنصب أصلأصله ثم إن للحسد من الفروع النميمة ما لا يكاد يحصى ، وقد ورد فى ذم الحسد خاصة أخباركثيرة:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (١) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في النهى عن الحسَّد وأسبابه وعمراته ﴿ لا محاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولاندابروا وكونوا عباد الله إخوانا (٢) ﴾ وقال أنس ﴿ كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ه يطلع عليكم الآن من هذا الفيع رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق نمليه في يد. الشهال فسلم فلماكان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقاله فى اليوم النالث فطلع ذلك الرجل فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبدالله بن عمرو ابن الماس فقال له إلى لاحيت ألى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثًا فان رأيت أن تؤويني إليك حق تمضى الثلاث فعلت فقال نعم فبات عنده ثلاث لبال فلم بره يقوم من اللبل شيئًا غير أنه إداالفلب على فراشه ذكر الله ثعالى ولم بقم حتى يقوم لصلاة الفجرقال غيرانى ماسمعته يحول إلاخيراقاما مطت الثلاث وكدت أن أحتفر عمله قلت ياعبد الله لم يكن بيني وبين والدى غضب ولاهجرة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كشيرا فما الذي بلغ بك ذلك قتال مأهو إلا مارأيت فلما وليت دعاني فقال ماهو إلامارأيت غيرآن لاأجدعلي أحد من السدين في نفسي غشا ولا حسدًا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لانطيق 🤭 ۾ وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاثلابنجومهن أحدالظن وااطبر ةوالحسد وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا ظننت فلا محقق وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تسغ (١) » وفي روايَّة ﴿ ثلاثة لاينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن ﴾ فأثبت في هذه الرواية إمكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ دَبِ إِلَيْكُمْ دَاءَ الْأَمْ قِبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُ وَالْبَعْضَةُ هَى الْحَالَفَةُ لِأَقُولَ حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذبى نفس محمد ببدء لاندخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبشكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم (٥) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم

( القول في ذم الحسد )

(١) حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أبو داود من حديث أبي هريرةوابن ماجه من حديث أنس وقد نقدم (٧) حديث لانقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه وقد تقدم (٣) حديث أنس كنا يوما جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم إلآن من هذا النبع رجل من أهل الجنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال الأجدعي أحدمن السلين في نفسي غشا ولا حسدًا على خير أعطاه الله رواه أحمد باسناد صحبيع على شرط الشيخين ورواه البرار وسمى الرجل في رواية له سعدا وفيها ابن لهيمة (٤) حديث ثلاث لاينجو منهن أحد الظن والطمن والحسد الحديث وفى رواية وقل من ينجو منهن ابن أبي الدنيا فى كتاب ذم الحسد من حديث أن هريرة وفيه يعتوب بن محد الزهرى وموسى بن يعقوبالزمعى منعنهما الجهور والرواية الثانية رواها ابن أبي الدنيا أيضا من رواية عبد الرحمن بن معاوية وهو مرسل ضعف وللطبران من حديث حارثة ابن النعمان نحوه وتقدم في آفات اللسان (٥) حديث دب اليكم داه الأم الحسد والبغضاءالحديث الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير .

عليه وسلم و تموذوا بالله من خشوع النفاق قبل وما خشوع النفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب، أما عيل الهود قبل كان موسى يعامل بني إسرائيــل على ظاهر الأمور لقلة مافى باطنهم فكان يهيء الأمورو يعظمها ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن عجلي التوراة بالدهب ءووقع ليوالله اعلم أن .وسي كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته فيموج به ناطه كبحر ساكن نهب عليــه الريح فتبالاطمالأمواج فكان أعايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحسر القلب إذا هب عليه نسات

 ه كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب الفدر (١) و وقال صلى الله عليه وسام و إنه سيصيب أمتى داء الأمم قالوا وما دا. الأمم قال الأشر والبطر والتبكائروالتنافس في الدنياوالتباعدوالتحاسدحتى يكون الغي ثم الهرج (٢) و وقال صلى الله عليه وسلاد لانظير النانة لأخيك فيعافيه الدويبتليك ١٦) و وروى أن موسى عليه السلام لمما تعجل إلى ربه تعالى رأى في ظل العرش, جلافة بطه عكانه فقال إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه تصالى أن غِيره باسمه فلم غَيْره وقال أحدثك من عمله بثلاث: كان الابحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعنى والديه ولا يمشىبالنميمةوقال زكرياعليه السلام قال الله تمالى : الحاسد عدو لنعمق منسخط لقضائي غير راض بقسمق التيقسمت بن عبادي. وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَخُوفَ مَاأَخَافَ عَلَى أَمَنَ أَنْ يَكُثُرُ فَهُمَ لِلَّالَ فَيَتَعَاسُدُونَ وَيَقْتَنَاوِنَ (٤) هوقال صلى الله عليه وسلم ﴿ استمينوا على قضاء الحوائج بالسكمان فان كل ذى قعمة محسود(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن لَهِ اللهُ أعداء فقيل ومن هم فقال الدين يحسدون الناس طيما آناهم الله من فضله (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ بِمنة بِدخاون النار قبل الحساب بِسنة قبل يارسول المُمن همقال الأمر اءبالجور والعرب بالعصبية والدهافين بالتكبر والنجار بالحيانة وأهل الرستاق بالجمالة والعلماءبالحسد(٧) الآثار: قال بمض السلف أول خطيئة كانت هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأي أن يسجد له فحمله الحسد على المصية . وحكى أن عون بن عبد الله دخل طي الفضل الهلب وكان يومئذ على واسط فقال إنى أريد أن أعظك بشيء فقال وما هو قال إياك والسكير فَانهأولذنب عصىالله بشمرتراً ـ وإذا قلنا للملائكة اسح وا لآدم فسجدوا إلا إبليس ـ الآية وإياك والحرص فانه أخرج آدممن الجنة أمكنه الله صبحانه من جنة عرضها السموات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه الله عُهَا فَأَكُلُّ مَهَا فَأَخْرِجِهِ اللَّهِ تَعَالَى مَهَا ثُمَّ قَرَّا لَهُ الْجَلُوا الْمُعَالِدُ ال (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحد أن يغلب القدر أبومسلم الكثي والبهق فالشعب من رواية يزيد الرقاشي عنَّ أنس ويزيد ضعيف ورواه الطيراني فيالأوسطمنوجه آخربلفظ كادت الحاجة أن تكون كفرا وفيه ضعف أيضا (٢) حديث إنه سيصيب أمق داء الأم قبلكم قالواوماداء الأم قال الأشر والبطر الحديث الله أبي الدنيا في ذم الحسدو الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة باسناد جيد (٣) حديث لانظهر الثماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتلبث الترمذي من حديث واثلة بن الأسقم وقال حسن غريب وفي رواية ابن أبي الدنيا فيرحمه الله (ع) حديث أخوف ماأخاف طيأمتيأن يكثّر لحم السال فيتعاسدون ويفتتاون ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديثًا في عامر الأشعرى وفيه ثابت من أى نابت جهله أبو حاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد إن مماأ خاف عليكم من بعدى غافته عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ولهما من حديث عمرو بن عوف البدرى واللهما الفقرأختى عابكم ولكني أختى أن تبدط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو إدافتعت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث ولأحمدوالمزارمن حديث عمر لاتفتم الدنيا على أحد إلا ألق الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (٥) حديث استمينوا على قضاء الحوائج بالكابان فان كل ذى نعمة محسود ابن أن الدنبا والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف (٦) حديث إن لنع الله أعداء قبل ومن أولنك قال الذين بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل الم حسادا فاحذروهم (٧) حديث سنة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قبل بارسول الله ومن هم 1 قال الأمراء بالجور الحديث وفيه والعلماء بالحسد أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين .

الفضل ورعما كانت الروح تنطلع إلى الحضرة الالهأية فتهم بالاستعلاء وللقلب نها نشبك وامزاج فيضطرب القالب ويتمايل فرأى المود ظاهره فنما يلوا منءير حظ لبواطنهم من ذلك ولحذا المعنى قالرسول افى صلى الله عليه وسلم إنكارا على أهل الوسوسة و هڪذا خرجت،عظمة الله من قلوب بني إسرائيــل حق شهدت أبدائهم وغابث قلومهم لايقبل اقد صبلاة امزيا لايشهد فيها قلبه كما يشهديدنه وانالرجل على صلاته دائم ولا يكتب له عشرها إذا كان قليه ساهمالاهما ي واعلم أن الله تحالي

أَيْنَ أَدْمَ أَخَاهُ حَيْنَ حَسَدَهُ ثُمَّ قَرَأَ – واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق الآيات، وإذاذ كرأ محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك وإذا ذكر القدر فاسكت وإداذ كرتالنجوم فاسكت.وقال بكرين عبداقه كان رجل يختى بعض اللوك فيقوم محذاء اللك فيقول أحسن إلى الحسن احسانه فانالسي وسيكفيكم إساءته فحسده رجل على ذلك القمام والكلام فسمى به إلى الملك فقال إن هذاالذي يقوم محذاتك ويقول ما يقول زعم أن الملك أنحر فقال له الملك وكيف يسم ذلك عندى قال تدعوه إليك فانه إذا دنامنك وضع يده على أنفه اثلا يشم ريح البخر فقال له انصرف حتى أنظر فخرج من عنداللك فدعاالرجل إلى منزله فأطعمه طماما فيه توم فخرج الرجل من عنده وقام محذاء اللك على عادته نقالياً حسن إلى المحسن باحسانه فان المسيء سيكفيكه إساءته فقال له الملك ادن مني فدنا منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملكمنه رُنحة الثوم فقال اللك في نفسه ماأرى فلانا إلا قد صدّقَ قال وكان الملك لايكتب غطه إلا بجائزة أوصله فكتب له كتابا نخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذعه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذىسمي بهقفال ماهذاالكتاب قال خط الملك لي بصلة فقال هيه لي فقال هو الك فأخذه ومضى به إلى العامل فقال العامل في كتابك أن أذبحك وأسلخك قال إن الكتاب ليس هو لي قالله الله في أمرى حتى تراجعاللك فقال ليس لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلمه تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى الملك كمادته وقال مثل قوله فعجب الملك وقال ماضل الكتاب فقال لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له قال له الملك إنه ذكر لى أنك تزعم أتى أيخر قال ماقلت ذلك قال فلم وضعت يدك على فيك قال لأنه أطمعني طماما فيه ثوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع إلى مكانك فقد كني المسىء إساءته . وقالمان سيرين رحمه الله ماحسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمرالدنياوهو يصير إلى النار وقال رجل للحسن هل محسد المؤمن قال ما أنساك بني يعقوب نعم ولكن غمه في صدرك فانه لا ضرك مالم تعد به بدا ولالسانا . وقال أبوالدرداء ما أكثرعبد ذكر الوت إلاقل فرحه وقل حسده وقال معاوية كل الناس أقدر على رضاء إلا حاسد نعمة فانه لايرضيه إلا زوالها ولذلك قيل :

كل العداوات قد ترجى إماتها إلا عداوة من عاداك من حسد وقال بعض الحكاء الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسودما يلتى. وقال أعرائي مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. وقال الحسن يا إن آدم لم تحسد أخاك فان كان الذى أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه الله وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار. وقال بعضهم الحاسد لاينال من الحبالس إلا منمة وذلا ولا ينال من الملائكة إلا لعنة و بغضا ولا ينال من الحلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا ولا ينال عند الوقف إلا فضيعة و نكالا.

اعلم أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : إحداها أن تسكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالهاعن النم عليه . الحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تسكره وجودها ودوامها ولسكن تشتهى لنفسك مثلها وهذه تسمى غيطة وقد تختص باسم المنافسة وقد تسمى النافسة حسدا والحسدمنا فستروضع أحدالله غلين موضع الآخر ولا حجر في الأسامى بعد فهم المائي وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن المؤمن فيط

( بيان حقيقة الحسدوحكه )

أوجدالساوات الخس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصلاة عماد الدين فن ترك السلاة قد كفر ، فبالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبيـــة وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة . قال سهل بن عبد الله عناج العبد إلى السن الرواتب لتسكميل الفرائض ويحتاج إلى النــوافل لتكميل السنن وعتاج إلى الآداب لتسكيل النوافل ومن الأدب ترك الدنياوالذي ذكره سهل هو معني ما قال عمر على النسر إن الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وما أكمل لله صلاة فيل وكيف

والنافق بحسد (١) ﴾ فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاخر أوكافر وهويستمينهما طى تهييج الفتنة وافساد ذات اليين وإيذاء الحلق فلإ يضرك كراهتك لحسا وعبتك لزوالمسا فانك لاَنحب زوالهـــا من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفسادولوأمنتفسادمليغمك بنعمته ويدل طى تحريم الحسد الأخبار التي تقلناها وأن هذه السكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لاعذر فيه ولا رخصة وأي معصية تزيد على كراهنك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة وإلى هذا أشار القرآن بقوله \_ إن تمسيكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها\_ وهذا الفرح شهاتة والحسد والشهاتة يتلازمان وقال تعالى ـ ودكثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعــانـكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ــ فأخبر تعالى أن حيم زوال نعمة الاعــانحسد وقال عز وجل ـ ودوا لو تكفرون كاكفروا فتكونون سواموذ كرالله تعالى حسد إخوة يوسف . عليه السلام وعبر عمسا في قاومهم بقوله تعالى \_ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عمية إن أبانا لني ضلال مبين . اقتاوا يوسف أواطرحوه أرضا بحلكم.وجهأبيكم\_قلما كرهواحب أبيهم له وساءهم ذلكوأحبوا زواله عنه فغيبوه عنه وقال تعالى ــ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أونوا .. أي لاتضيق صدورهم به ولا يغنمون فأتني عليه بعدم الحسد وقال تعالى في معرض الانكار ــ أم محمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ــ وقال تعالى ــ كان الناس أمة واحدة ــ إلى قوله ــ إلا الذين أوتو، من بعد ماجاءتهم البينات بغيابيتهم ـ قيل في التفسير حسدا وقال تعالى ــوماتفرقو اإلامن بعد ماجاءهم العلم بغيابينهم .. فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم هلى طاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا إذ أرادكل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم على بعض قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالني الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله الامانصرتنا (٢٪ . فكانوا ينصرون فلما جاء الني صلى الله عليه وسلم من ولد اسمعيل عليه السلام عرفوه وكمفروا به بعد معرقتهم اياه فقال تعالى ــ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلماجاءهمماعرفوا كفروا بدإلى تولد أن يكفرواعــا أنزل الله بغيا ــ أى حسدا . وقالت صفية بنت حيى للنبي صلى الله عليه وسلم :جاءأ ي وعمي من عندك يوما فقال أى لعمى ماتقول فيه قال أقول إنه الني الذي بشر به موسى قال فما ترى قال أرى معاداته أيام الحياة (٢٠) فهــذا حـكم الحـــد في التحريم. وأما النافسة فليست عمرام بل هي إما واجية وإما منسدوبة وإما مباحة وقد يستعمل لفظ الحسد بدل النافسة والنافسة مدل الحسد

(۱) حديث الؤمن يغبط والنافق محسد لم أجد له أصلا مرفوعا وإنما هو من قول الفضيل بن عياض كذلك رواه ابن أى الدنيا فى ذم الحسد (۲) حديث ابن عباس قوله كانت البود قبل أن يحث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا فسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله الحديث في تزول قوله تمالى \_ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا \_ ابن اسحاق فى السيرة فيا بلفه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه وهو منقطع (٣) حديث قالت صفية بنت حي النبي الذي بشير به موسى جاء أبى وعمى من عندك بوما قبال أبى لممن ما تقول فيه قال أقول إنه النبي الذي بشير به موسى الحديث ابن اسحاق فى السيرة قال حديث عن صفية فذكره نحوه وهو منقطع أبضا

ذالاقال لايتمخشوعها وتواضعيا واتباله على الله فها وقدورد في الأخبار وإن العبدإذا قام إلى السلاة رفع أفح الحجاب يينسه وبينه وواجهه بوجهه البكريموقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصاون بسلاته ويؤمنون على دعائه وإن الصلى لينشرعليه البر من عنان الساء إلى مفرق رأســـه ويناديه منادلو عسلم العسلى من يناجى ماالتفت» أو ما انفتل وقد جمع اقحه تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهـــــل السموات فألملائكة في الركوع منذ خلقهم الله لا يرفسون من

ألركوع إلى يومالقيامة وهكذا في السنجود والقياموالةمودوالعبد للنيقظ يتصف في ركوعه بصفةالراكمين منهم وفي السجود بصفة الساجدين وفي کل هیئة هکذا یکون كالواحد منهم وبينهم وفى غير الفريضـــة ينبغى المصلى أن عكت فی رکوعـه متلدذا بالركوع غدر مهم بالرفع منه فانطرقته سآمة عكم الجبلة استغفر منها ويستدسم تلك الهيئة وينطلع أن يذوق الحشوع اللائق بهذه الهيئة ليصير قلبه بلون الحيثة ور عمایتراه ی الراکم الحق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السيجود إلى

ذَل نَمْ بِنَ الْمِبَاسِ لِمَا أَرَادَ هُو وَالنَّصْلِ أَن يَأْتِيا النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَسَّم فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة قالا لعليَّ حين قال لهما لاتذهبا إليهفاته لايؤمركما علمها فقالا له ماهذامنك إلانفاسةوالله الله زوجك ابنته فما تفسنا ذلك عليك <sup>(١)</sup> أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة والنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة النافسة قوله تعالى \_ وفي ذلك فليتنافس التنافسون ـ وقاله تعالى ـسابقوا إلى مغفرة من ربكهـ وإنمـاللسابقة عندخوف الفوت وهو كالعبدبن بتسابقان إلى خدمة مولاها إذبجزع كل واحد أن بسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه ممزلة لاعظى هو بها فكيف وقد صرّح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ولاحمدإلاني اثنتين رجل آتاه الله مالافساطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمهالناس(٢٢)، ثم فسر ذلك في حديث أبي كبشة الأنمــارى فقال ﴿ مثل هذه الأمةمثلأر بعةرجلآتاه الله مالاوعاما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتا. الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه عثل عمله فهما في الأجر سواه، وهذامنه حبٌّ لأن يكون له مثل ماله فيعمل مثل مايسمل من غير حبُّ زوال النعمةعنه قال «ورجل آناه الله مالا ولمْ يُؤته علما فهوينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل.ماأنفةه فيه من المعاصى فهما فى الوزر سوا. (٣) ي فذمه رخول الله صلى الله عليه وسلم بن جهة تمنيه للمصية لامن جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله فاذا لاحرج على من ينبط غيره في نعمة ويشنهي لنفسه مثلها مهما لم يحب والهـا عنه ولم يكره دوامها له ، نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةواجبة كالإعـان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو أن محبّ أن يكون مثله لأنهإذا لم يكن محبّ ذلك فيكون راضيا بالمصية وذلك حرام وإنكانت النعمة من الفضائل كانفاق الأموال فى المحكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليها وانكانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فيهامباحة وكلرفلك رجع إلى إرادة مساواته واللحوق به فى النعمة وليس فيهاكراهة النعمة وكان تحت هذه النعمة أممال أحدها راحة المنبم عايه والآخر ظهور نفصان غيره وتخافه عنهوهو يكره أحدالوجيهنوهو تخلف نفسه وعب مساواته له ولاحرج على من يكره تخلف نفسه ونفصانها في للباحات، نعمذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد والنوكل والرضاو بحجبءن المقامات الرفيعةولكنه لايوجب العصيان.وهمينا دقيقة غامضة : وهو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النحمة وهو يكر. تخلفه ونتصانه فلامحالة عمـــ" زوال النقصان وإيما زول تقصانه إما بأن ينالمثل ذلك أو بأن زول لعمة المحسود فاذا انسدا حدالطريقين فيكاد القلب لاينفك عن شهوة الطريق الآخرحتي إذاز التالنعمةعن المحسود كانذلك أشفي عندممن دوامها إذنزوالهايزول تخلفه وتقدم غيرءوهذا يكادلا ينفك القلب عنه فإن كان بحيث لوألتي الأمر اليهور د

(١) حديث قال قتم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأنيا النيّ صلى الله عليه وسلم فيسألانه أن يؤمرها على الصدقة قالا لعلى الحديث هكذا وقع للمصنفأنه قتم والفضل وإنحاهوالفضل والطلب ابن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والمباس بن عباس ائتيا إلى والمباس بن عباس ائتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فذكر الحديث (٧) حديث لاحمد إلا في التنتين الحديث متنفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم في العلم (٣) حديث أبى كبشة مثل هذه الأمة مثل أربعة وجل تاه أله مالا الحديث رواه ابن عاجه والترمدي وقال حس صحيح

إلى اختياره لسمى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا منسوما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك فيعني عما يجده في طبعه من الارتيام إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها اللك من نفسه بقه ودينه ولمه المني بقوله صلى الدعلية وسلرو تلاث لا ينفك للؤمن عنهن : الحسدو الظن والطيرة (١٠) ي مُ قال ﴿وَلَهُ مَهُنَّ عَرْجِ إِذَا حَسَدَتَ فَلَا تَبَعْ ﴾ أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به و بعيد أن يكون الانسان مربدا للحاق بأحيه في النعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذ عدلا عالة ترجيحا له على دوامها فهذا الحدمن النافسة يزاحم الحسد الحرام فينغى أن عناط فيه فانعمو ضع الخطر ومامن إنسان إلاوهو يرى فوق نفسه جاعة من معارفه وأقرانه يحسيمساواتهم ويكادينجرذاك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الايمان رزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور همانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد اللنموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخبه حتى ينزل هو إلى مساواته إذا يقدر هو أن يرتق إلى مساواته بادراله النعمة وذلك لارخصة فيمأصلابل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أومَقاصد الدنيا ولكن يعني عنه في ذلكمالم يعمل بهإنشاءالله تعالى وتسكون كراهته قالك من نفسه كفارة له فهذه حقيقة الحسد وأحكامه .وأماص اتبه فأربع: الأولى : أن عب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية الحبث .الثانية : أن عب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار حسنة أواحماً: جيلة أوولاية نافذةأوسعة نالهما غيره وهو عمد أن تسكون له ومطاويه تلك النعمة لازوالهما عنه ومكروهه فقدالنعمة لاتنعم غيره مها. الثالثة : أن لايشهي عيم النفسة بل يشهى مثلهافان عجز عن مثلهاأ حسز والحساكيلا يظهر النفاوت بينهما . الرابعة : أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلاعب زوالهـ اعتهوهذا الأخرهو المعفو عنه إنكان في الدنيا والمندوب إليه إنكان في الدينوالثالثة فيها مذموم وغيرمذ موموالثانية أخف من الثالثة والأولى مذموم محض وتسمية الرتبة حسدا فيه نجوز وتوسع ولسكنه مذموم لقوله تعالى - ولا تتمنوا مافضل الله به بضكم على بعض فتمنيه الله غير مذموم وأماعنية عين ذلك فيومدموم. ( يان أسباب الحسد والنافسة )

أما النافسة فسبها حب مافيه المنافسة فان كانذلك أمرادينيا فسبه حبالله تعالى وحب طاعته وإن كان دنيويا فسبه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها وإنما نظر نا الآن في الحسد المنعوم ومداخله كثيرة جدا ولمكن عصر جملتها سبعة أبواب: العداوة والتعزز والكبر والتعجب والحوف من فوت القاصد الحبوبة وحب الرياسة وخت النفس وغلها فانه مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلاريد له الحبر وهذا لا يختص بالأمثال بل عسد الحسيس اللك عمني أنه عب زوال نعمته لكونه منعضا له يسبب إساءته إليه أو إلى من عبه وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كره و تفاخره لمزة نفسه وهو المراد بالتعزز وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على الحسود وعتنع ذلك عليه لنعمته وهو الراد بالتحجر وإما أن تكون النعمة عظيمة والنصب عظيا فيتعجب من فوز مثله عثل تلك النعمة وهو الراد بالتحجب وإما أن يخاف من فوات مقاصد بسبب نعمته أن يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه وإما أن يكون عب الرياسة التي تغبي على الاختصاص بنعمة يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه وإما أن يكون عب الرياسة التي تغبي على الاختصاص بنعمة تعالى ولا بد من شرح هذه الأساب من هدفه الأسباب بل طبت النفس وشحها بالحير المباد الله تعالى ولا بد من شرح هذه الأسباب من هدفه الأسباب بل طبت النفس وهدا أشد أسباب الحدد المها وهذا أشد أسباب الحدد المناه وهذا أشد أسباب الحدد المناه وهذا أشد أسباب الحدود والبغضاء وهذا أشد أسباب الحدد المناه وهذا أشد أسباب الخدد المناه وهذا أشد أسباب المحدود والمها أن لا كون المناه أن له أن الدولة والمنساء وهذا أشد أسباب المحدود والمناه وهذا أشد أسباب المناه والمناه أن لا كون المناه أن المناه أن لا كون المناه أن لا كون أن المداود والمناه وهذا أشد أسباب المحدود والمناه وهذا أشد أسباب المحدود والمناه والمناه أن لا كون المناه أن لا كون النبي الأون المداود والمناه وهذا أشد أسباب المحدود والمداود والمناه والمناء وهذا أشد أسباب المحدود الأسباب الأوراك المداود والمدود والمدود والمدود الأسباب الأوراك المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود والمدود والمدود

الرفع منه ماونى الحيئة حمها فيحكون همه الهيشبة مستفرقا فبيا مشغولاتها عن غيرها من الهيآت فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة قان السرعة الق نتقاضي بهاالطبيع تسدباب الفتوح ويقف في مهاب النفحات الإلهية حق يشكامل حظ العبد فتنمحي آثاره بحسن الاسترسال ويستقر في مقعب الوصال. وقيسل في السسلاة أربع حبآت وستة أذكار فالهيآت الأربع القياموالقعود والركوع والسجود والأذكار الستةالتلاوة والتسبيح والحسد والاستففار والدعاء والسلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فصارت

 <sup>(</sup>١) حديث ثلاث لاينفك المؤمن عنهن : الحسد والظن والطيرة الحديث تقدم غير عمة .
 ( يبان أسباب الحسد والمنافسة )

فان من آذاه شخس بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوء أبنضة قلبه وغضب عليه ورسخ فى نفسه الحقد والحقد يتنفى التشنى والانتقام فان هجز للبغش عن أن يتشنى بنفسهأحبأن يتشنى منه الزمان وريما يحيل ذلك طى كرامة ننسه عند الله تعالى فحهما أصابت عدوه بلية فرحها وظنها مكافأة له من جهة الله على بنضه وأنها لأجله ومهما أصابته نعمة سامه ذلكلأنه ضدمرا يعوريما يخطر أ أنه لا مولة له عند الله حيث لم ينتقم أ من عدوه الذي آداه بل أنم عليه وبالحقا الحسدياتيم البغض والمداوة ولا يفارقهما وإنما فاية التتي أن لايني وأن يكر مذلك من فسه فأماأن يبغض إنساناتم يستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير عكن وهذا بما وصف الماتمالي السكفار بأعني الحسد بالعداوة إذ قال افتحالي ـ وإذا لقوكم قانوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من النيظ قل مونوا بغيظ كمرإن الله عليم بذات السدور . إن تمسكم حسنة تسؤهم \_ الآية ، وكذلك قال تعالى و دواما عنه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى صدورهم أكبر ـ والحسد بسبب البغش ربما يغضى إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إذالة النعمة بالحيل والسعاية وهنك الستر وما يجرى جراه.السبب الثاني:التعزز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علما أو مالاخاف أن بتكبر عليه وهو لايطيق تنكبره ولا تسمح نفسه باحتمال صلفه ونفاخره عليموليس من غرضهأن يشكير بل غرضه أن يدفع كبره فانه قد رخى بمساواته مثلا ولسكن لايرخى بالترفع عليه.السبب الثالث:السكبر وهو أن يكون في طبعه أن يشكيرُ عنيه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانفياد له والنابعة في أغراضه فاذا نال نعمة خاف أن لا محتمل تسكبره ويترفع عن متابعته أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكورا بعد أن كان متكيرا عليه ومن التكبر والتعزز كان حسداً كثر الكفار لرسول الله بيلج إذقالوا كيف يتقدم عليناغلام يتبم وكيف نطأطي مرءوسنا فغالوا لولائزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم ـ (١) أى كانلايثقل عليناأن نتواضع لهو تنبعه إذا كان عظها وقال تعالى يصف قول قريش . أهؤلاء من الله عليه من بيننا كالاستحار لهموالأنفة منهم. السبب الرابع: التعجب كمأأخبرالة تعالى عن الأمرالسالفة إذقالوا ــماأنتم إلا بسرمثلنا ــوقالوا ــ أنؤمن لبشرين مثلنا ــ ولئن أطمتم بشرامثلكم إنكم إذا لحاسرون ـ فتعجبوا من أن يفوز برتبةالرسالةوالوحىوالقربسن أله تعالى بشر مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعا أن يفضل عليهمن،هومثلهمفي الحلقة لاعن قسد تسكير وطلب رياسة وتقدم عسداوة أو سبب آخر من سائر الأسباب وقالوا متعجبين. أبث الله بشرا رسولا ـ وفالوا ـ لولا أنزل علينا اللائكة ـ وقال مسالي ــأوعبتمأن جامكه كر من ربكم على رجل منكم ــ الآية . السبب الحامس : الحوف من فوت المقاصــد وذلك يختص بمرَّاحِينَ عَلَى مُقْصُودُ وَأَحَدُ فَانَ كُلُّ وَأَحَدُ يُحَسِّدُ صَاحِبَهُ فِي كُلِّ نَمَعَةٌ تَسكون عونا له في الانفراد بمقصوده ومنهذا الجنس تحاسد الضرات في الراحم طي مقاصد الزوجية وعاسدالإخوة في الراحم طي نيل المُزلَة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد السكرامة والمسال وكذلك عاسدالتلميذين لأستاذواحد طى نيل الرتبة من قلب الأسناذ وتحاسد ندماء لللك وخواصه في نيل المرئة من قلب التوصل به إلى المسال (١) حديث سبب نزول قوله تعالى ــ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيمــ ذ كرهاين

اسعاقى فى السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن الغيرة قال أينزل على محدوا رك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن همير الثقنى سيد تقيف فنحى عظماء القريتين فأنزل الله فها بلغنى هذه الآية ورواه أبو عمد بن أبى حام وابن ممدويه بى تصدير بهما من حديث ابن عباس إلا أنهما قالا

مسعود بن عموو وفي رواية لابن مردويه حبيب بن حمير التني وهو صعيف .

عشرة كاملة تغرق هذه الشرة في عشرة مفوف من الملاكمة كلصفعشرة آلاف فيجمع في الركسين ما يفرق على ماثنالف من الملاشكة .

[ الــباب السابع والثلاثون في وصف مسلاة أهل القرب ونذكر في هذاالفصل كفية الصلاة سهآتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة طي الكمال بأقصى مااتهى إليه فهمنا وعلمنا طي الوجسة مع الاعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك إذفي ذلك كثرة ويخرج عن حسد الاختصار والامجاز القصودفنقول وباله التوفيق : ينبغي العبد أن يستعدالسلاة

والجاه وكذلك تحاسد الواعظين للتراحمين على أهل بلمة واحدة إذاكان غرضهما نبلالمالهالقبول عندهم وكذلك تعاسد العالمين المراحمين طى طائفة من المتفقية محسورين إذ يطلب كل واحدمنزلة فى قلوبهم التوصل بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاء لنفسه من غير توصل به إلى القصود وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من القنون إذاعلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح عما عدح به من أنه واحد المحر وفريد العصر فى فته وأنه لانظير له فانه لو صمر بنظير له في أقمى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها بشاركه فى المُزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو تروة أو غير ذلك ممايتفردهو ويفرح بسبب تفرده وليس السبب في هذا عداوة ولا تعززاولاتكبراعلى المحسودولاخوف من فوات القصود سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء مابين آحاد العلماء من طلب الجاء والنزلة في قاوب الناس التوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء البهود يشكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. السبب السابع: خبث النفس وشحيا بالحير لعباد الله تعالى فانك تجد من لايشتغل ترباسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيها أنم الله به عليه يشق ذلك عليه وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغس عيشهم قرح به فهو أبدا يحبالإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم بأخذون ذلك من ملكه وخزاته ويقال البخيل من يبخل بمــال نفسه والشحيح هو الذي يبخل عبال غيره فهذا يبخل بعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه. وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع عليهوقت الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسسباب أسبابه عارضة يتصور زوالها فيطمع في إزالتها وهذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جيمها فيشخص واحدفيمظم فيهالحسد بذلك ويقوى قوة لايقمدر معها على الإخفاء والمجاملة بل ينهتك حجاب المجاملة وتظهر العمداوة بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلما يتجرد سبب واحد منها .

( يبان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبنى الم والأقارب وتأكده وقلته فى غيرهم وضغه )

اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تسكش بينهم الأسبابالتي ذكر ناهاو إنمايقوى بين قوم تجتمع جملة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر إذ الشخص الواحد بجوز أن يحسد لأنه قد يمتنع عن قبول التسكير ولأنه يسكير ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنمات كثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسبها في مجالس الخاطبات ويتواردون على الأغراض فاذا خالف واحدمنهم صاحبه في غرض من الأغراض تقر طبعه عنه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه فعند ذلك بريد أن يستحقره ويسكير عليه ويكافه على مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وتترادف حبلة من هذه الأسباب إذ لارابطة بين عضيين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة وكذلك في معلتين ، فم إذا تجاور افي مسكن أوسوق ومدرسة أو مسجد تو ارداعي مقاصد تتناقض فهاأغراضهما فيثور من التناقض التنافر والتباعص ومنه تثور جيه أسباب الحسد ولذلك ترى العالم محسد العالم ودن العالم والعابد عسد العابد دول العالم والتاجر محسد الرجل أخاموان عمة كثر بما محسد العالم والمحسد دون العالم وسعد الرجل أخاموان عمة كثر بما محسد الرابل المناف يحسد العالم المناف ولا يحسد الرجل أخاموان عمة أكثر بما محسد الرجل أخاموان عمة أكثر بما محسد الرجل أخاموان عمة أكثر بما محسد الرباع في الحرود وحسد الرجل أخاموان عمة أكثر بما محسد الرباء بهدا المعتمة كثر بما محسد الرجل أخاموان عمة أكثر بما محسد الرجل المناف علم المناف المنافر المحسد الرجل المحسود المحسد المحسود المحسد الرجل المحسود المحسد المحسد المحسد المحسد المحسد المحسد المحسود المحسد المحسد

تبسل دخول وقتها بالومنسوء ولا يوقع الومنوءني وقت الصلاة فذلك من المافظة عليها وبحناج فيمعرفة الوقت إلى خعرفة الزوال وتفاوت الأفدام لطول النهار وتصره ويعتبر الزوال بأنالظلهادام فى الانتقاص فنهسو النصف الأول من الهار فاذا أخسد الظل في الأزدياد فهو النصف الآخروقدزالتالشمس وإذا عرفالزوالوأن الشمس على كم قدم تزول يعرف أول الوقت وآخره ووقت العصر وبحتاج إلى معسرفة للنازل ليعرطاوع الفجر وبعسلم أوقات اللبل وشرح ذلك يطول وبحتاج أن يغردلهباب فاذا دخل وقتالسلاة

يقدم السنة الراتبة فق ذلك سرو - كمةوذلك والله أعلم أنّ العيسد تشعث اطنه وتفرقهم لما بلي به من المخالطة من الناس وقيامسه عهام العاش أوسهو جرى بومنع الجبلة أوصرف هم إلى أكل أو نوم عقنض العادة فاذاقدتم السنة ينجذب إطمالي الصلاة ويتميأ للماجاة ويذهب بالسنة الراتبة أثر الففلة والكدورة من الباطن فينصلح إلباطن ويسير مستعدا للفريضة فالسنة مقدمة صالحمة يستنزل سا البركات وتطسوق النفحات مميجد دالتوبة الفريضة عن كلذنب عمله ومن الذنوب عامة وخاصة فالعامة الكبائر

والرأة تحسد ضرائها وسرية زوجها أكثر مما محسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزازغيرمقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على القاصد إذ مقصد البراز الثروة ولاعصلها إلابكثرة الزبون وإنماينازعه فيه بزاز آخر إذحريف البزاز لايطلبه الاسكاف بل البزاز ثمّ مناحمة البزاز المجاور له أكثر من من احمة البعيد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون حسده للجار أكثر وكذلك الشجاء محسد الشجاع ولابحسد العالم لأن متصده أن يذكر بالشجاعة ويشهرها وينفرد بهذه الحصلة ولايزاحمه العالم هلى هذا الغرض وكذلك بمسد العالم العالم ولامحسد الشجاع ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقية والطبيب لأنَّ التراحم بينهما على مقسود واحداَّحَسَّ فأصلهذه المحاسدات المداوة وأصل العذاوة النزاحم بينهما طئ غرض واحد والغرض الواحدلابجمع متباعدين بل متناسبين فلذلك بكُثر الحسد بينهما ، فعم من اشتد حرصه على الجاء وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بماهوفيه فانه يحسدكل منهو في العالم وإن بعد عمن يساهمه في الحصلة التي يتفاخربها ومنشأجميع ذلك حب الدنبا فانَّ الدنبا هي التي تضيق على للتزاحمين أما الآخرة فلاضيق فها وإنما مثال الآخرة نعمةالعلم فلاجرم من محب معرفة الله تعالىوممرفةصفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سمواتهوأرضه لمبحسد غيره إذا عمف ذلك أيضًا لأنَّ للعرفة لاتضيق عن العارفين بل العلوم الواحد يعلمه ألفألفعالم وبفر خ بمعرفته وبلنذ به ولاتنقص ألَّة واحد بسبب غيره بل محصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وتمرة الاستفادة والافادة فلذلك لايكون يين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالىوهو عِر واسع لاضيق فيه وغرضهم النزلة عند الله ولاضيق أيضا فها عند الله "تعالى لأن أجِل ماعند الله سبحانه من النعيم للمَّ لقالُه وليس فها محافية ومزاحمة ولايضيق بعض الناظرين على بعض بالرزيد الأنس بكثرتهم ، فعم إذا قصد العلماء بالعلم للمال والجاء تحاسدوا لأن للمال أعيان وأجسام إذاوقعت في بد واحد خلت عنها بد الآخر ومعني الجاه ملك القاوبومهماامتلا فلبشخص بتعظيم عالمانصرف عن تعظيم الآخر أوتقص عنه لامحالة فيكون ذلك سبيا للمحاسدة وإذا امتلاً قلب بالفرح بمعرفةالله تعالى لم يمنع ذلك أن يمثل قلب غيره مها وأن يفرح بذلك والفرق بيناا لم والسال أنَّ السَّال لا عملَّ في بد مالم يرتحل عن اليد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقرٌّ ويحلُّ في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه والمال أجسام وأعيان ولها نهاية فلوملك الانسان جميم ما في الأرض لم يبق بعد. مال يتملكه غيره والعلم لانهاية له ولايتصوّر استيمابه فمن عود نفسه الفكر في جلال اللهوعظمته وملكوت أرضه وسهائه صار ذلك ألد عند من كل نعيم ولم يكن محنوعا منهولامز احمافيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الحلق لأنَّ غيره أيضًا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من قدته بلزادت لذته بمؤانسته فتكون للنة هؤلاء في مطالعية عجائب اللكوت على الدوام أعظم من للنة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالمين الظاهرة فان نسيم العارف وجنته معرفته التيهى سفةذاته بأمنزوالها وهو أبدا يجني تمارها فهو بروحه وقلبه مفتذ بفاكية علمه وهي فاكية غير مقطوعة ولانمنوعة بل قطوفها هانية فهو وإن غمض العين الظاهرة فروحه أبدا ترتم فيجنة عالية ورياض زاهره فان فرض كُرَّة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كا قال فيهم ربُّ العالمين ـ ونزعنا ما في صدورهم من هَلَّ إِخْوَانًا عَلَى سَرَرَ مَثْقَابِلِينَ \_ فَهِذَا حَالْهُمْ وَهُمْ بِعَدْ فِي الدِّيَا لَمَاذَا يظن مهم عند انكشاف الفطاء ومشاهدة الحبوب في العلى فأذن لا بتصوّر أن يكون في الجنة محاسدة ولاأن يكون بين أهل الجنة في الدنيا محاسعة لأن الجنة لامصايقة فيها ولامزاحة ولاتنال إلا عمرفة الله تعالى القلامزاجة فِيها في الدنيا أيضًا فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعًا بل الحسد من

مفات البعدي عن سعة علين إلى مضيق سجين ولذلك وسم به الشيطان اللعين وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ماخس به من الاجباء ولما دمى إلى السجود استكبر وأبى وعرد وعمى ققد عرفت أنه لاحسد إلالتوارد على مقسود يشيق عن الوفاء بالسكل ولهذا لارى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السهاء ويتحاسدون على رؤية البسانين إلى هى جزء يسير من جملة الأرض وكل الأرض لاوزن لهما بالاضافة إلى السهاء ولسكن السهاء اسمة الأقطار وافية بجميع الأبسار فلم يكن فيها تزاحم ولا محاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعمة لازحمة فها ولذة لاكدر لهما ولا يوجد ذلك في الدنيا إلافي مرفة الله عنون ومرفة صفاته وأفعاله وهجائب مطكوت السموات والأرض ولاينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المرفة أيضا فان كنت لاتشتاق إلى لذة الملك فان هذه لذات محتص بادرا كها الرجال حرجال لا تلهيهم تجارة ولا يحن ذكر الله و لايشتاق إلى لذة الملك فان هذه لذات مختص بادرا كها الرجال حربال لا تلهيهم تجارة ولا يحن ذكر الله و لايشتق ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك به مع الهرومين في أسفل السافلين حومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حد أسفل السافلين حومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حد السافلين حد ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حد المنافلين حد ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حد المنافلين حد ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حد

( بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب )

اعلم أنَّ الحسد من الأمراض العظيمة للقاوب ولا تداوى أمراض القاوب إلا بالعام والعمل والعلم الذافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين وأنه لاضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فهماومهماعرفت هذاعن بصيرة ولمتكن عدّو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لامحالة أماكونه ضررا علمك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه مخفي حكمته فاستنكرت ذلك واستبشمته وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الايمان وناهيك مهماجنا يةعلى الدين وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الؤمنين ونركت نصيحته وفارقت أولياء اللهوأنبياء. في حسم الحجر لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر الكفار فيعيتهمالدؤمنينالبلاياوزوال النعموهذه خبائث فى الفلم تأكل حسنات القاب كما تأكل النار الحطبوتمحوها كما بمحوالليلاللهاروأما كمونه ضررًا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أوتتعذب به ولاتزال في كمد وغمُّ إذأعداؤك لاغلهم الله تعالى عن نهم بفيضها عليهم فلانزال تنمذب بكل نعمة نراها وتتألم بكل بلية تنصرف عهم فنبتي مغموما محروما متشعب الفلب ضيق الصدر قد نزل بك مايشتهيه الأعداءلكوتشتيه لأعدائك فقد كنت تربد المحنة لعدوك فتنجزت في الحال محنتك وغمك تقدا ومع هذا فلا تزول النعمة عن الحسود محسدك ولولم تسكن تؤمن بالبعث والحساب لسكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن محذر من الحسد لمنا فيه من ألمالقلبومساءتهمع عدمالنفع فكيف وأنت عالم عسافي الحسدمن العذاب الشديد في الآخرة فمسا أعجب من العاقل كيف يتمرُّ ض لسخط الله تعالى من غير نفع بناله بل،معضر ريحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من عير جدوى ولافائدة وأما أنه لاضرر علىالحسودفىدينهودنيا وفواضع لأن النسمة لاتزول عنه عسدك بل ماقدره الله تعالى من إقبال و نسمة فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم قد ره الله سبحانه فلاحيلة في دفعه بل كل شيء عند، عقدار ولكل أجل كتاب ولذلك شكاني من الأنبياء من أمراة ظالمة مستولية على الحلق فاوحى اللهإلية فرَّ من قدامها حق تنقضي أيامهاأي ماقدر نامفي الأزل

والسغائر مما أومأ إله الشرع ونطسق به الكتاب والسينة والحاصمة ذنوب حال الشخص فسكل عسد على قدر صفاء حاله، له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها وقيل حسنات الأبرار سيئات المقرمين. ثم لايصلى إلاجماعة قال رسول الله حسلي الله عليه وسلم ٥ تفضل صلاة الجاعة صسلاة الفذ بسبع وعشرين درجمة ٥ ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية يباطنه ويقرأ ـ قل أعسوذ برب الناس \_ويقرأفي نفيه آية النوجه وهمذا التوجه قبل العسلاة والاشتفتاح قبل الصلاة لوجيه الظاهر باتصرافه إلى القبلة وتخصيص

لاسبيل إلى تغييره فاصبر حتى تنقض المدة التي سبق القضاء بدوام إقباله فيهاومهما لمرزل النعمة بالحسد لم يكن على الحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة ولعلك تبول ليت النعمة كانت زول عن الحسود محسدى ، وهذا نابة الجهل فانه بلاء تشتميه أولا لنفسك فانك أيضًا لانخلو عن عدو بحسدك فلوكانت النعمة تزول بالحسد لمييق فه تعالى عليك نعمةولاعلىأحدمن الحلق ولانعمةالاعمان أيضًا لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الايمان . قال الله تعالى ــ ودكثير من أهل الكتاب لو يردُّونكم من بعد إيسـانـكم كفارا حــدا من عندِ أنفسهم ــ إذ مايريده الحــود لايكون ،نعم هو يشل بارادته الضلال لفيره فان إرادة الكفر كفر ، فمن اعتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأعما يريد أن يسلب نعمة الاعمان بحد : المكفار وكذا سائر النع ، وإن اغتميت أن تزول النعمة عن الحلق محسدك ولا تزول عنك بحد غيرك فهذا غاية الجهل والفباوةة كلواحد من حمقي الحساد أيضا يشتهي أن يخص بهذه الحاصية ولست بأولى من غيرك فنعمة الدنمالي عليك فى أن لم نزل النعمة بالحسد بمسا يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تسكرهها .وأماأن|لهــودينتفع به فى الدين والدنيا فواضع . أما منفعته فى الدين فهو أنه مظاوم منجهنك/لأسهاإذاأخرجكالحسد إلى القول والفِّمل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه فهذه هدايا تهديها إلى:أعنىأنك بذلك تهدى إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كما حرمت في الدنيا عن النعمة فسكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل . فيم كان لله عليه لعمة إذ وقفك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . وأما منفعته في الدنيافهوأن أهم أغراض الحلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغدومين ولا عذاب أشد بمنا أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة وأن تسكون في غم وحسرة بسبهم وقد فعلت بنفشك ماهو مرادهم ولذلك لايشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن طول حياتك ولكن فى عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فينقطع قلبك حسدا ، ولذلك قبل :

> لامات أعداؤك بل خلدوا حتى بروافيسك الذي يكمد لازلت محسودا على نعمة فانميا البكامل من مجسد

فقرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذا به لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فما أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلاكما يشتبهه عدوك فاذاتأ ملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت ما تضررت به فى الدنيا والآخرة وانتفع معدوك فى الدنيا والآخرة وصرت مذموها عند الحالق والحلائق شقيا فى الحال والمآل و نعمة الهسوددائمة شت أم أبيت باقية ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حق وصلت إلى إدخال عظم سروعى إبايس الله هو أعدى أعدائك لأنه لمها رآك محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذى احتص به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فى الثواب بسبب الهبة لأن من أحب الحبر المسلمين كان شريكا فى الحبر ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر فى الدين لم يفته ثواب الحب لهمهمهما حبذلك خاف أبليس أن تحب ما أنم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فغضه إليك حتى لاتلحقه عبك كالم تلحقه بعملك ، وقد قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وبارسول الله المن الله عليه وسلم وهو يخطب ققال ها يارسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ققال ها يرسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها الى رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها المحدث الرجل بحب القوم ولما يلحق بهم فقال ها يرسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها المحدث الرجل بحب القوم ولما يلحق بهم فقال هو معمن أحب منفق عليه صديث الرجل بحب القوم ولما يلحق بهم فقال هو معمن أحب منفق عليه صديث الرجل بحب القوم ولما يلحق بهم فقال هو معمن أحب منفي عدي المرس حديث الرسول الله من المحدث الرجل بحب القوم ولما يلحق بهم فقال هو معمن أحب منفي عدي القوم ولما يلحق مهم فقال هو معمن أحب منفي عديد المناس حديث الرسول الله من المحديث الرسول الله من المحديث المحديث الرسول المحديث المحديث

جهته بالتوجه دون جية الصلاة ثم برفع ه به حدر منکیه بحيث تكون كفاه حذومنكيه وإمهاماه عند شحمة أذنيه ورءوس الأصابع مع الأذنين ويضمالأصابع وانشرها جازوالضم أولى فانه قيل النشر نشر الحكف لانشر الأصابع ويكبر ولا يدخل بين باء أكر وراثه ألفاويجزمأكبر ويجعل المد في الله ولا يبالغ في ضم الحاء من الله ولا يبتـــدى٠ بالتكبير إلا إذا استقرت اليدان حذو النكبين ويرسلهما مع النكبير من فير نفض فالوقارإذا كنالقل تشكلت به الجؤارح وتأيسدت بالأولى

قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صبام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنتمع من أحببت (١) ﴾ قالأنس فما فرح السادون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارة إلىأناً كوبغيتهم كانت حد الله ورسوله قال أنس فَنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مملهم وترجو أن نكون معهم . وقال أبو موسى قلت ٥ بارسول الله الرجل يحب الصلينولايصلي ويحب الصوام ولا يصوم حق عد أشياء فقال الني صلى الله عليه وسلم هومع من أحب (٢) ، وقال رجل لمعر بن عبد العزيز إنه كان بِدَال إن استطنت أن تمكون عالما فكن عالما قان لم تستطع أن تمكون عالما فكن متطا فان لم تستطم أن تسكون متملما فأحبرم فان لم تستطع فلا تبغضهم فقال سبحان الله لقد جل الله لنا غرجا فانظر الآن كيف حمدك إبليس ففوت عليك ثواب الحب ثم لم يتنع به حتى بغض إليك أخاك وحملك على الكراهة حق أعت وكيف لا وعسالة محاسد رجلا من أهل العار وتحب أن يخطى في دين الله تعالى وينكشف خطؤه ليفتضم وتحب أن يخرس لسانه حق لايشكام أو يمرض حق لايطرولا يتمام وأى إثم يزيد على ذلك فلينك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلمت من الاثم وعذاب الآخرة وقد جا. في الحديث ﴿ أهل الجنة ثلاثة : الهسن والهبيلهوالسكافعنه (٢) ﴾ أى من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والسكراهة فانظركيف أجدك إبليس عنجميع للداخل الثلاثة حتى لاتسكون من أهل واحد منها ألبتة ققد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل طي نفسك بل لوكوشفت عالك في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمى سهما إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته الحنى فيقامها فيريد غضبه فيمود ثانية فيرمى أشد من الأولى فيرجع إلى عينه الأخرى فيمميها فيزداد غيظه فيعود اللثة فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم فى كل حال وهو إليه راجم مرة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك في الحسد أقسم من هذالأنالومية العائدة لمتفوت إلاالصينين ولو بقيتا لفاتتا بالموت لاعمالة والحسد يعود بالاثم والاثم لايفوتبالموتولمله يسوقه إلىغضب اللهوإلى النار فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن تبقى له عين بدخل بها النار فقلع الهيب النار فانظر كِف انتقم الله من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن المحسودفليزلماعنه مُ أزالهاعن الحاسد إذالسلامة من الاثم نعمة والسلامة من النم والسَّكمد نعمة قدر النا عنه تصدينًا لقوله تعالى ولا يحيق المسكر السيء إلا بأهله لـ ورعمًا يبتلي بعنن مايشتهيه لعدوه وقلما يشمت شامت بمساءة إلا وينتلي بمثلها حتى قالت عائشة رضى الله عنها : ماءنيت لمنهان شيئا إلا نزل في حتى لو تمنيت له القتل لقتلت ،فهذا إثم الحد نفسه فكيف ما يجر إليه الحسد من الاختلاف وجعود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش فى التشفى من الأعداء وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة ، فهذه هي الأدوية العدية فمهما تفسكر الانسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبهوعلمأنهمهلك نفسهومفر عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه . وأما العمل النافع فيه فهوأن يحكم الحسد فسكل ماينقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه فان بعثه الحسد على القدح في محسوده كلف لسائه المدحله والثناء عليه وإن حمله على النكبر عليه أزم نفسه النواضع له والاعتذار إليه وإن بعثه على كف الإنعام (١) حديث سؤال الأعران من الساعة فقال ما أعددت لها الحديث منفق عليه من حديث أنس

(۲) حديث أبى موسى قلت يارسؤل الله الرجل يحب الصلين ولا يصلى الحديث وفيه هومع من أحب متفق عليه من من عليه من المرود عنصر الرجل يحب القوم ولمسا يلحق بهم قال المرومع من أحب.

(٣) حديث أهل الجنة ثلاثة : الحسن والحب له والسكاف عنه لم أجد له أصلا .

والأصوب وعجمم بين نية الصلاة والتكبير عيث لابغيب عن قلبه حالة التكبير أنه يصلي الصلاة بمينها . وحكى عن الجنيد أنه قال لكلشي مفوة ومفوة العسلاة التكبرة الأولى وإنمنا كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية وأول الصلاة . قال أبو نصر السراج ممت ابنسالم يِقُولُ النِّسةُ بَاللَّهُ فَلَهُ ومن الله والآفات التي تدخل في صلاة العبد بعد النية من العدو" ونصيب العدوو إن كثر لابوازن بالنية القاهي لله بالله وإن قل . وسئل أبوسعيدا لخراز كيف الدخول في الصَّلاة ٢ فقال هو أن تقبيل على الله تعالى

إقبالك عليمة يوم القيامة ورقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه وتعلم بين يدى من أنت واقف فانه الملك العظم . وقيل المحض العارفين كيف تكبر التكبيرة الأولى فقال ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف والحييسة مع اللام والراقبة والقرب مع الهـــاء . واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكر غاب في مطالعة العظمة والكرياء وامتـــلاً باطنه نورا وصار الكون بأسره فی فضاء شرح صدرہ

كردلة بأرض فلاة

عليه أثرم نفسه الزيادة في الانعام عليه فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه وتولد من ذلك الوافقة الق تقطع مادةالحسدلأنالتواضعوالثناء وللدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب النع عليه ويسترقه ويستبطفه وبحمله على مقابلة ذلك بالاحسان ثمزلك الاحسان يعود إلىالأول فيطيب قلبه ويصبر ماتكانمه أولا طبعا آخرا ولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له لو تواضعت وأثنيت عليه حملك العدو طيال جزأوطي النفاق أوالحوف وأن ذلك مذلة ومهانة وذلك من خدع الشيطان ومكايده بل المجاملة تكلفا كانت أو طبعا تكسرسورة العداوة من الجانبين وتنمل مرغومها وتعود القاوب النآلف والتحاب وبذلك تستريح القاوب من ألم الحسد وغم التباغض فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا إلاا بهامرة علىالقاوب جداول كن النفع فى الدواء المر فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء وإنما تهون مرارة هذاالدواء أعنى التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء بقوة العلمبالمعانى التىذكر ناهاوةوةالرغبةفئوابالرضا بمضاء الله حالى وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جمل وعند ذلك يريد مالا يكون إذلا مطمع في أن يكونما يبدوفوات الراد ذل وجسة ولاطريق إلى الحلاص من هذا الله إلا يأحد أمر فن إما بأن يكون ماتريد أو بأن تريدمايكون والأولليس إليك ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه وأما الثانى فللمجاهدة فيه مدخل وتحصيله بالرياضة ممكن فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء السكلي فأماالدواءالفصل فهو تتبع أسباب الحسدمن الكبروغيره وعزة النفس وشدة الحرص فل مالا يغنى وسيأتى تفصيل مداواة هذه الأسباب فى مواضعها إنشاء الله تعالى فانها مواد هذا المرض ولا ينقمع المرض إلا بقمع السادة فان لم تقمع السادة لم يحصل بمسا ذكرناه إلا تسكين وتطفئة ولايزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهدنى تسكينه مع بقاءمواده فانه مادام محبا للجاء فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاء والنزلة في قلوب الناس دونه وينمه ذلكالامحالة وإنمــا غايته أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده فأما الخلو عنه رأسافلايمكنه والدَّالوفق. ( يان القدر الواجب في نني الحسد عن القاب)

اعلم أن الؤذى محقوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لا بفضه غالبا فاذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة ولا تزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك فيك حق بعثك على إظهار الحسد بقول أوفعل عيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص محسدك وإن كففت ظاهرك بالمحلية إلا أنك يباطنك عب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت مسود عاص لأن الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قالي الله تعالى \_ ولا مجدون في صدورهم حاجة أينا حسود عاص لأن الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قالي الله تعالى \_ ولا مجدون في صدورهم حاجة تسوهم \_ أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن الحسدوليس هو عبن الحسد المحل الحسد القلب دون الجوارح فع هذا الحسد ليس مظلمة بجب الاستحلال منها بل هو مصبة بينك و بين الله تعالى وإنحاق عب الاستحلال منها بل هو مصبة بينك و بين الله تعالى وأنها عب الاستحلال من عبة الطبع من حب زوال النعمة حق كأنك عقت نفسك على مافي طبع الاستحلال من جهة الطبع ققد أديت الواجب عايك ولا بدخل محت الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع ليستوى عنده الؤذى والحسن و يكون فرحه الحتيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا فا ماتنير الطبع ليستوى عنده الؤذى والحسن و يكون فرحه أوغمه بما تيسر لهما من نعمة أو تنصب عليها من بلية سواه فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دارا المناس ويكون الميتورك والعلم عليه المناس ويكون الميتورك والعلم عليه المسلم المناس ويكون والحسود ويكون فرحه والمناس ويكون والعسم عليه ما دارا المناس ويكون والعسم عليها من بلية سواه فهذا مما لا يطاوع الطبع عليها دادا والميارك ولا يدخل عدول المحاد عليها ويكون والمحاد والمحاد عليها داد فهذا المحاد والمحاد والمدولة والمحاد والمح

ملنمتا إلى حظوظ الدنيا إلاأن يصير مستفرقا عب الله تعالى مثل السكران الواله ققد ينهمي أمره إلى أن لايلنفت قلبه إلى نفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكُل بعين واحدةوهي عين الرحموري الكل عباد الله وأفعالهم أضالا لله وبراهم مسخرين وذلك إن كان فهوكالبرق الحاطف لايدوم ثميرجم القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه ينازع بالوسوسة فمهما فابل ذلك بكراهته وألزم قلبه عند الحالة فقد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهيون إلى أنه لايأتم إذا لميظهر الحسد طي جوارحه لمسا روى عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال غمه فانه لايضرك مالم تبده.وووىعنه موقوفا ومرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسلم أنهقال واللائةلا نخلومتهن للؤمن وله مثهن عفرج فمخرجه من الحسد أن لا يبغي ، والأولى أن محمل هذا طيماذ كرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل فى مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو وتلك السكراهة تمنعه من البغىوالإيذاءفان جميع ماوردمن الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لاعن الأفعال فكل من عب إساءة مسلم فهو حاسد فاذن كونه أتماعجر دحسد القلب من غير فعل هو في محل الاجتهاد والأظهر ماذكرناه من حيث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث للمني إذ يبعد أن يعني عن العبدفي إرادته إساءة مسلم واشباله بالقلب طي ذلك من غير كراهة وقد عرفت من هذاأن لك في أعدائك ثلاثة أحوال : أحدها أن تحب مساءتهم بطبعك وتسكره حيك لذلك وميل قليك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لوكانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفو عنه قطعالأنه لا يدخل محت الاختيار أكثر منه . الثانى أن تحب ذلك وتظهرالفرح، عساءته إما بلسانك أو مجو ارحك فهذا هو الحسد المحظور قطعا . الثالث وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غيرمقت لنفسك على حسدك ومن غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد فيمقنضاه وهذافي عمل الحلاف والظاهرأ فالانخلو عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلم والحد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعمالوكيل.

(كتاب ذم الدنيا )

( وهو السكتاب السادس من ربع الهلسكات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الجدق الذي عرف أولياء غوائل الدنيا وآفاتها . وكنف لهم عن عوبها وعوراتها حق نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فهلوا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا بني مرجوها بمخوفها ولا يسلم طاوعها من كسوفها ولكنها في صورة امر أقمليحة تستميل الناس بجمالها ولهناسرا سوء قبائع تهلك الراغبين في وصالها ثم هي فرارة عن طلابها شعيعة بإقبالها وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها إن أحسنت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة فدوائر إقبالها على التقارب دائرة وتجارة بنيها خاسرة بأثرة وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة وبحارى أحوالها بدل طالبها ناطقة فيكل مقرور بها إلى الذي مصيره وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره شأنها الهرب من طالبها والطلب فكل مقرور بها إلى الذي مصيره وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره شأنها الهرب من طالبها والطلب طاربها ومن خدمها فاتنه ومن أعرض عنها واتنه لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ولاينفك سرورها عن النفصات سلامتها شقب السقم وشبابها يسوق إلى الهرم ونعيمها لا يشمر إلا الحسرة والندم فهي خداعة مكارة طيارة فرارة لا ترين لطلابها حق إذا صاروا من أحبابها كثمرت لهم عن أنيابها وشوشت عليهم مناظم أسبابها وكشعت لهم عن مكنون عجابها فأذا قدم قواتل سامها

ثم تاتي الحردلة فما بخشى من الوسوسة وحديث النفس وما يتخايل في الباطن من الـكون الذى صار بمثابة الحردلة فألقيت فحيف تزاحم الوموسة وحديث النفس مثل هذا العبد وقد تزاحم مطالسة العظمة والفيبوبة في **ذلك** كون النية غير أنه لفاية لطف الحال مختص الروح بطالعة العظمة والقلب يتمز بالنبة فتمكون النية موجـــودة بألطف مفاتها مندرجة في أور العظمة اندراج الكواكب في منوء الشمس ثم يقبض بيده التمض ينشاليسرى وعجملهما بين السرة والمسسدر والبمسق

ورشقتهم بسوائب مهامهما. بينا أصابها منها في سرور وإنتام إذولت عنهم كأنها أصغات أحلام تم عكرت عليهم بدواهها فطعنهم طعن الحصيدووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد إنمليكت واحدا منهم جميع ماطلعت عليه لملشهبي جعلته جميدا كأن لم يغن بالأس تحق أصابها سرورا وتعدهم غرورا حتى يأملون كثيرا وبينون تحسورا نتصبح قسورهم قبورا وجمهم بورا وسديم هباء منثورا ودعاؤهم ثبورا علم صفتهاوكان أممالة قدرا مقدوراه والصلاة والسلام على محدعبده ورسوله للرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصابه له في الدين ظهيرا وعلى الطالمين نسيرا وعلى الطالمين نسيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصابه له في الدين ظهيرا وعلى الطالمين نسيرا وسلم تسليا كثيرا.

[أمابعد] فإن الدنيا عدوة فموعدوة الأولياء الله وعدوة الأعداد الله أماعداوتها فه فانها قطمت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظر الله إليها مند خلقها ،وأماعداوتها الأولياء الله عزوجل فانها ترينت لهم برينتها وعمهم بزهرتها ونضارتها حتى مجرعوا ممارة الصبر في مقاطعتها ،وأماعداوتها الأعدادالله فانها السيندرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصهم بشبكها حتى وتقوابها وعولوا عليها خذلتهم أحوج ماكانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبدالآباد فهم عي فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون والإينائون بل يقال لهم \_ اخسوا فها والاتكامون \_ أولئك الدينا والآخرة فلا مخفف عهم العذاب والاهم يتصرون \_ وإذا عظمت غوائل الله نيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وماهى وما الحكمة في خلقها مع عداوتها ومامدخل غرورها وشرورها فان من الايعرف الشرلايتقية ويوشك أن يقع فيه وعن نذكر ذم الدنيا وأمناني المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب انصراف وحقيقتها و تفصيل معانها وأصناف الأشفال المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب انصراف الحلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو العين على ما يرتضيه .

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلها كثيرة وأكثر الفرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الحلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يعثوا إلالذلك فلاحاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها وإنميا نورد بعض الأخبار الواردة فيها فقدروى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من على شاة مينة فقال : أثرون هذه الشاة هيئة على أهلها ؟ قالوا من هوانها أقوها قال والذى نفسى بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على اهلها ولوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بموضة ماستى كافرا منها شربة ماء (١٠) و وقال صلى الله عليه وسلم (الدنياسجن المؤمن وجنة الكافر (٢٠) و وقال رسول الله بياني (الدنيا ملمونة ملمون ما فيها إلاما كان فيمنها (٢) و وقال أبيد وسلم (الدنياسجن المومن أحب آخرته ومن أحب آخرة ومن أحب آخرة ومن أحب آخرة ومن أحب آخرته ومن أحب الدنياد أس كل خطيئة (٥٠) و أضى بدنياه فيا ثروا ما يبقى على ما ينفى (٤٠) و وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم (عبالدنياد أس كل خطيئة (٥٠) وقال صلى المولة الله عليه وسلم (١٠) وقال سلم والمولة والمولة

(۱) سعدت مر على شاة مينة فقال أرون هذه الشاة هيئة على صاحبها الحديث ابن ماجه والحاكم وصحع إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند الترمذى وقال حسن سحيح ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث الستورد بن شداد دون هذه القطعة الأخيرة ولمسلم نحوه من حديث جابر (۲) حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبي هريرة (۳) حديث الدنيا ملعونة ملمون ما فيها الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وزاد إلاذكر الله وماوالاهوعالم ومتعلم (٤) حديث أبي موسى الأشعرى من أحب دنياه أضر بآخرته الحديث أحمد والبرار والطبراني وابن حبان والحاكم وصحه (٥) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة ابن أبي الدنيا في الدنيا في الدنيا والبهتي في شعب الايمان من طريقه من رواية الحسن مرسلا.

المكرامنها تجمل فوق اليسرى ويمد السبحة والوسطى على الساعد ويقبض بالتسلاثة البواقي اليسرى من الطرفين وقدفسرأمير الؤمنين على رضي الله عنه قوله تعالى \_فسلاربك وأعر\_ قال إنه وصنع اليمني على الثبال عث السعد وذلك أنآعت الصدر عرفا يقال له الناحر أى ضع يداةعلى الناحر وقال بعضهم وأنحرأى استقبل القبلة بنحرك وفي ذلك سرٌّ خق یکاشف به من وراه أستار الغيبوذلكأن اقه تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشرفه وكرمه وجمله عل نظره وموردوحيه ونخبة ما في أرضه

وقال زيدين أرقم : كنا مع أبي بكر الصديق رض الله عنه فدعا بشراب فأنى يمناء وحسل نفأ دناه

من قبه بكى حتى أبكى أصمابه وسكتوا وماسكت ثم عاد وبكى حتى ظنوا أثهم لايمدرون فل مسألته قال ثم مسم عيذيه فقالوا بإخليفة رسول الله ماأبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئاولم أرمعه أحدا فقلت يارسول لله ماالذي تدفع عن نفسك قال ﴿ هَلْمُ الدنبا عثات لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك (١١) وقال صلى الله عليه وسلم وياهباكل العجب للصدق بدار الخاود وهو يسمى لدار الفرور (٢٦) هوروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزبلة فقال ﴿ هَا وَا إِلَى الدُّيْا وَأَخْذَخُرُوٓ قَدْ بَلِيت على تلك الزيلة وعظاما قد تخرت فقال هذه الدنيا (٢٠) وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الحرق وأن الأجسام التي ترى مها ستصبر عظاما بالية وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حاوة خضوة وإن الله مستخلف فيها فناظر كف تعملون إن بني إسرائيل لما يسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب والتياب (١) ﴾ وقال عيسي عليه السلام: لاتتخذواالدنيار بافتتخذكم عبيدا اكنزواكركم عند من لايضيمه فان صاحب كنز الدنيا بخاف عليه الآفة وصاحب كنز أله لأغاف عليه الآنة وقال عليه أنضل الصلاة والسلام وبامعشر الحواريين إنى قد كببت لكمالدنيا على وجيها فلا تنعشوها بعدى فان من خت الدنيا أن عصى الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لاتدرك إلا مذكها ألافا عروا الدنياولاتصروها واعلمواأن أصلكل خطيئة حسالدنياورب شهوة ساعةأورثت أهاها حزنا طويلا وقال أيضا: بطحت لسكم الدنيا وجلستم طلخلهرها فلاينازعنكم فيهااللوكوالنساء فأما اللوك فلاتنازعوهم الدنيا فانهمان يعرضوا لسكم ماتركتموهم ودنياهم وأماالنساء فانقوهن بالصوم والصلاة وقال أيضا الدنيا طالبة ومطاوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فبهارزقهوطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى مجيءااوت فيأخذ بعنقه . وذال.وسي بن يسار قال الني عَلَيْقِ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَزُوجِل لمغلق خلفاً بغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إلها (٥)، وروى أنسلمان بنداودعاسما السلام من في موكبه والطبر تظله والجن والإنس عن يمينه وهماله قال فمربعابد من بني إسرائيل نقال والله ياابن داود لقد آتاك الله ملسكا عظها قال فسمع سلمان وقال: لتسديحة في صيفة مؤمن خيرعا أعطى ابن داود فان ماأعطى الن داود يذهب والتسبيحة تبقى وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمُعَاكُمُ السَّكَاثُرُ يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلاماأ كلت فأخيت أوليست فأبليت أو تصدقت فأبقيت (١٠) (١) حديث زيد بن أرقم كما مع أنى بكر فدعا بشراب فأنى عماء وعسل فلما أدناه من فيه كي الحديث وفيه كنت مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا الحديث اليزاز بسندضيف بنحوه والحاكم وصحح إسناده وابن أبي الدنيا والبهقي من طريقه بلفظه (٧) حديث ياعجاكل المجب للمصدق بدار الخلود وهو يسمى لدار الغرور ابن أبي الدنيا من حديث أبي جربر م سلا (٣) حديث إنه وقف على من بلة قفال هذوا إلى الدنيا الحديث ابن أبي الدنيا في نم الدنيا والسقى في شعب الإعبان من طريقة من رواية ابن ميمون اللخمي مرسلا وفيه بقية بن الوليدوقد عنمنه وهو مدلس (٤) حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد دون قوله إن بني إسرائل الح والشطر الأوَّل متفق عليه ورواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة الق في آخره (٥)حديث موسى بن يسار إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلفا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلفها لم ينظر إلبها إن

أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا والبيرة في الشعب من طريقه وهو مرسل (٣) حديث الحاكم

وسمائسه روحانيا وجسانياأر منباوسماويا منتصب القامة مرتفع الهيئة فنصفه الأعلى من حدالة و ادبستو دع أسرار السمواتونعة الأسمل مستودع أسرار الأرض فمحل تفسه ومركزها النصف الأسفل ومحل روحه الروحانى والقلب النصف الأعلى فجواذب الروح مع جواذب يتطاردان النفس ويتحاربان وباعتبار تطاردها وتغالسما تكون لمة اللك ولمة الشيطان ووقت الصلاة بكثر النطاردلوجود التجاذب بين الإعبان والطبع فيكاشف للصلى الذى صارقلبه مماويا مترددا يين الفناء والبقاء لجواذب

النفس متصاعدة من مركزه وللجوارح وصرفيا وحركبا مع معانى الباطن ارتباط ومسوازنة فبومنع البمق طحالشمال حصر النفس ومنم من صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوســة وزوال حديث النفس في الصلاة ثم إذا استولت جــــوادب الروح وتملكت من الفرق إلى القدم عند كال الأنس وعنق فرة المنزواستيلاء سلطان الشاهدة تسير النفس مقهورة ذليلة ويستنير مركزها بنور الروح وتتقطع حينئذجواذب النفس وطي قسدر استنارة مركز النفس يزول كل العادة

قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ اللَّهُ لِمَا قَالُ مِنْ لَادَارُ لَهُ وَمَالُ مِنْ لَامَالُ لَهُ وَلَمَا يُجْمَعُ مِنْ لَاعْقُلْ لُهُ وَعَالِمُ عَلَى لَهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ يعادى من لاعلم له وعليها يحسد من لاققه له ولها يسعى من لايةبين له (١) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ وَسَلّم من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال: حالا ينقطع عنه أبدا وشغلا لايتفرخ منه أبدا وتقرا لايبلغ غناه أبدا وأملا لايبلغ منتهاه أبدا (٢٧ ) • وذلأبو هربرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبَا هِرِيرَةَ أَلَا أَرَبِكَ الدِّيَا جَيِّمِهَا بِمَا فَهَا فقلت بُليارسولاق فأخذ يبدى وآتى في واديا من أو دية للدينة فاذا مزبلة فيهار ءوسأناس وعذرات وخرق وعظام ثمقال ياأبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص كحرصكم وتآمل كأملك ثم هى اليوم عظام بلاجلد بمهى صائرة رمادا وهنده العذرات هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها فيطونهم فأصبحت والناس يتحامونها وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوابهم القكانوا ينتجءون عليها أطراف البلاد فمن كان باكبا على الدنيا فليبك قال فمــا برحنا حتى اشتد بكاؤنا ٣٠ عويروىأنالله عزوجل لماأهبطآدمإلىالأرضِ قال له إن للخراب ولد للفناء . وقال داود بن هلال مكتوب في صحف إبراهم عليه السلام : يادنيا ما أهو نك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم إنى قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقا أهون على منك كل شأنك صغير وإلى الفناء يسير قضيت عليك يوم خانتك أن لاندوى لأحد ولا يدوم لك أحد وإن بخل بك صاحبك وشع عليك، طوى للأبرار الذبن أطلمونى من قلوبهم علىالرضاومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طوى لهم مالهم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النوريسمي ﴿ الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلفها الله تعالى لم ينظر إلها وتقول يومالقيامة بارب اجعلى لأدكى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكتى بالاشيء إنى أرضاك لهم فى الدنيا أأرضاك لهم اليوم (١٠) «وروى في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت ممدته لحروج النفل ولريكن ذلك مجمولا في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهيا عن أكليها قال فجمل يدور في الجنة فأمر الله تمالى ملـكا يخاطبه فقال له قل له أى شيء تريد ؟ قال آدم أريد أن أضع مافى بطنى من الأذى ققيل للملك قل له في أي مكان تريد أن تضعه أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم يحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم «ليجيشأ فوام يوم

التكار يقول ابن آدم مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخير (١) حديث الدنيا دار من لادار له الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هـذا وعلى قوله ولها مجمع من لاعقل له دون بقيته وزاد ابن أبى الدنيا والبهبق في الشعب من طريقه ومال من لامال له وإسناده جيد (٢) حديث من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وأنزم الله قلبه أربع خصال الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أبى در دون قوله وألزم الله قلبه الح وكذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث أنس باسناد ضعيف والحاكم من حديث حديثة وروى هـذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها ضعيف (٣) حديث أبى هريرة ألا أربك الدنيا جميعا بما فيها قلت بلى يارسول الله فأخذ بيدى وأتى بى واديا من أودية الدية فاذا مزبلة الحديث لم أجد له أصلا (٤) حديث الدنيا موقوفة بين السهاء والأرض منذ خلقها الله لا بنظر إليها الحديث تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار مرسلا ولم أجد باقيه

التيامة وأعمالهم كجبال نهامة فيؤمر بهم إلى النار . فلوا يارسول الله مصلين ؟ قال فيركانوا يصاون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه (١) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في بعض خطبه ﴿ الوَّمن بين عَافتين بين أجل قد مضى لايدرى ماالله صائمونيو يين أجل قد يق لايدري ماالله قاض فيه فليزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخر تهومن حياته لوتهومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة والذي نفسى بيده مابعده للوت من مستعتب ولا بعد الدنيامن دار إلا الجنة أوالنار (٢) يه وقال عيسى عليه السلام: لايستقم حب الدنياوا لآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم للماء والنار في إناء واحد وروى أن جبريل عليه السلامة ل الوح عليه السلام باأطول الأنبياء عمراكيف وجدت الدنيا فقال كدار لها بابان دخلت منأحدهماوخرجتمن الآخر وقيل لميسى عليه السلام لو اتخذت بينا يكنك قال يكفينا حلقان من كان قبلنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت (٢٠) ﴿ وعن الحسن قال خرجرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال ﴿ هل منكمن يريدان بدهب الله عنه الممي ويجعله بسيرا ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فها أعمى الله قلبه على قدرذلك ومرز هدفي الدنياو قصر فيماأمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لايستقيم لهم الملك إلا بالستل والتجر ولا الذي إلا بالفخر والبخلولاالمجة إلاباتهاع الهوى الافهن درك ذلك الزمان منكم فصرطي الفقر وهو يقدر على الغني وصوعلى البغضاء وهو يقدر على الحبة وصوعلى الذل وهو يقدر على العزلاريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله تواب خسين صديقا (١) ، وروى أن عيسى عليه السلام اعتدعليه الطر والرعد والبرق يوما فجعل بطلب شيئا بلحاً إليه فوقعت عينه على خيمة من بعيدفأتاها فذافيها امرأة فحاد عنها فاذا هو بكيمف في جبل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلهي جعلت لكل شيء مأوي ولم تجمل لي مأوى فأوحم الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي لأزوجنك يومالقيامة مائة حورا. خلقتها بندى ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمرالدنياولآمرزمنادياً ينادي أين الزهاد في الدنيا زورواعرس الزاهدفي الدنياعيسي النمريم، وقال عيسي النمريم عليه السلام ولل لصاحب الدنياكيف بموت وينزكها وما فيها وتغره ويأمنها وبثق بهاوتخذا وويلىالمغترينكيف أرتهم ما يكرهون وفارقهما بحون وجاءهما يوعدون وويل لمنالدنياهمه والحطايا عمله كيف يفتضح غدا بذنيه . وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «ياموسى مالك ولدار الطالمين إنها ليست الك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئستالدارهىإلاالعامل يعمل فيها فنعمت الدارهى ياموسى إتى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظاوم » . وروى « أنرسول الله عليه بعث أ اعبيدة بن الجرام فجاء عمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى القعايموسلم (١) حديث لحيثن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار الحديث بونعيم في الحلية من حديث سالم مولى أى حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلميمن حديث أنس وهوضعيف أيضا (٧) حديث الؤمن بين عافتين بين أجل قد مضى الحديث البيهتي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي سِرَائِيُّ وفيه القطاع (٣) حديث احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت ابن أبي الدنيا والبيهق في الشعب من طريقه من رواية أبي المدداء الرهاوي مرسلاوقال اليهتي إن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قاله الدهي لايدري من أبو الدرداء قل وهذا منكر لا أصل له (٤) حديث الحسن هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى الحديث ان أبى الدنيا والبيهق في الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيه إراهيم ب الأشعث تسكلم فيه أبو حاتم.

ويستغني حينند عن متاومة النفس ومنع جوادمها بوضع البمين على النجال فيسبل حينند ولعل لذلك والله أعلم مَا نَقُلُ عَنْ رَسُولَاللَّهُ صلى الله عليه وسلم أنه صلى مسبلاو هو مذهب مالك رحمه الدنهريقرأ ــوجهت وجهىــالآية وهذاالتوجه إنقاءلوجه قلبه والذى قبل الصلاة لوجنه قالبه نم يقول سيحانك اللهمو محمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم أنت اللك لا إله إلا أنت سيحانك ومحمدك أنت ربى وأنا عبدك ظامت نفسى واعترفت بذني فاغفرلي ذنوق جميما إنه لاينفر الدنوب إلا أنت واهدنى لأحسن

الأخلاق قائه لايهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيما فانه لابصرف عني سيثها إلا أنت لبيك وسمديك فالحسير كله بيديك تياركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ويطرق رأسه فيقيامه ويكون نظــره إلى موضع السجود ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء عن الركتين والحواصر ومعاطف البددن ويقف كأنه ناظر بجميع جسده إلى خشوع سائر الأجزاء ويكون الجسد بتكون القلب من الحشوع ويراوح بين القدمين عقدار أربع أصابع فانضم السكمين

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلىالة عليه واسلم حين رآهم ثم قال أطنكم صمتم أن أبا عبيدة قدم بدىء قالوا أجسل بارسول الله قال فأبشروا وأملوا مايسركم فوالله ما الفقر أخشى عليسكم ولكنى أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فلهلككم كما أهلكتهم (١) ، وقال أبوسميدا لحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا عَرْجَ اللَّهِ لَكُمْ مَنْ بركات الأرض ققيل ما بركات الأرض قال زُهرة الدنيا <sup>(7)</sup> ». وقال عَلَيْجُ هالانشفاد الله بكر بذكر الدنيا<sup>(7)</sup> » فنهى عن ذ كرها فضلا عن إصابة عينها . وقال عمار بن صعيد من عيسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال بإمشر الحواريين إن هؤلاء ماثوا عن سخطة ولو ماثوا عن غير ذلك لتدافنوا فقالوا بإروح الله وددنا أن لو علمنا خبرهم فسأل ألله لعالَى فأوحى إليه إذاكان الليل فنادهم بجبوك فلما كان الليل أشرف على نشز ثم نادى ياأهل القرية فأجابه مجيب لبيك ياروح الله فقال ماحالكم وما قصتكم قال بتنا في عافية وأصبحنا في الهـاوية قال وكيف ذاك ؟ قال بجبًا الدنيا وطاعتنا أهل العاصي قال وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال حب السي لأمه إذا أقبلت فرحنا مها وإذا أدرت حزنا وبكنا عليها قال فحما بال أصحابك لم يجيبوني قال لأمهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال فكيف أجبتني أنت من بينهم قال لأني كنت فيهم ولم أكن منهم فلسا نزل بهم العذاب أصابني معهم فأبنا معلق على شفير جهنم لاأدرى أأنجو منها أم أكبكب فبها فقال المسيح للحواريين لأكل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة . وقال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لانسبق فجاء أعرابي بناتة له فسبقها فشق ذلك على المسامين فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّهُ حَقَّ عَلَى اللَّهُ أَن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا ومنعه (4) ۾ وڌل عيسي عليه السلام من الذي ببني علي موج الهجر دار تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وقيل لعيسي عايه السلام علمنا علمسا واحدا يحبنا الله عليمه قال أبغضوا الدنيا عِمَمُ الله تعالى وقال أبو الدردا. قال رسول الله عَلَيْجٌ ﴿ لَوْ تَعَلُّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُعَمِّمُ قَلَّمُ لا وَلَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهِ لِلْمُعْمِمُ كثيراً ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة (°° » ثم قال أبو الدنيا من قبل نفسه لو تعلمون.ماأعلم لحرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لا حارس لحسا ولاراجع إليها إلا ما لا بد لكم منه ولكن يفيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لايطنون فبغضكم شر من البهائم الق لاتدع هواها عنافة بما فىعاقبتهمالكم لأتحابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله مافرق بين أهوائكم إلاخبث سرائركم ولواجتمعتم (١) حديث بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بهال من البحر بن فسمعت الأنصار بقدوم أن عبيدة منفق عليه من حديث عمرو بن عوف البدري (٧) حديث أبي سعيد إن أكثر ماأخاف لميكم ما يخرج الله الم من بركات الأرض الحديث منفق عليه (٣) حديث لاتشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا البريق في الشعب من طويق ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن النصر الحارثي مرسلا (٤) حديث أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لانسبق الحديث وفيه حق على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه البخاري (٥) حديث أن الدرداء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قايلا ولبــكمبتم كثير ا ولهسانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة الطبرانى دون قوله ولهسانت الجوزادولحرجتم إلىالصمدات الحديث وزاد الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر وما تلذنتم بالنساء على الفرش وأول الحديث منفق عليه من حديث أنس وفي أفراد البخاري من حديث عائشة .

هى البر التحابين مالىم تناصحون فى أمر الدنيا ولا تناصحون فى أمر الآخرة ولا يملك أحدكم النصيحة لمن مجه وبعينه على أمر آخرته ماهذا إلا من قلة الإيمان فى قلو بهلو كنم توقنون غير الآخرة وشرها كا توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم . فان قلم حب العاجلة غالب فانا تراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجل منها تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف فى طاب أمر لملكم لاندركونه فيش القوم أنتم ماحققتم إيمانكم بما يعرف به الايمان البالغ فيكم فان كنتم في شك محاجاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالتونا لنبين لكم ولمربكم من النور ماتطمئن إليه قلوبكم والله ما أنتم بالمنقوصة عليه وسلم فائتونا لنبين لكم ولمربكم من النور ماتطمئن إليه قلوبكم والله ما أنتم بالمنقوصة باليسير من الدنيا تصدونه و محزون عى اليسير منها يفوتكم حتى يثبين ذلك في وجوهكم ويظهر على المسابر وتفيدون فيها الماتم وعامنكم قد تركوا كثيرا من دنهم ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا ينفير حالكم إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضكم بعضا بالمسرور وكلكم يكرمأن في وجوهكم ولا ينفير حالكم إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضكم بعضا بالمسرور وكلكم يكرمأن الدمن وتصافيم على الفل ونبقت مماعكم على الدمن وتصافيم على المنا ونبقت مماعكم على الدمن وتعاديم ولا ينفير عالى المن ويماكم أن الله تعالى أراحنى منكم وألحقنى بمن أحب رؤيته ولو كان حيا مماكم أن حيا مماكم أن يا بين الكرم وعادكم ، وقال عبسى عليه السلام : يامشر الحواريين ارضوا بدن الدنيا مع سلامة الدنيا ، وفي معناه قبل :

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في المبيش بالدون فاستغن بالدين عن دنياللوك كما سستغنى اللوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لتبرُّ تركك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ولتأتينكم بعدى دنيا تأكل إعــانــكم كما تأكل النار الحطب (<sup>١)</sup> » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليهالسلام ياموسي لاتر كابن إلى حب الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشد مها،ومرموسيعليهالسلام رجلوهو یکی ورجع وهو یکی نقال موسی یارب عبدك یکی من مخافتك فقال بااین عمران لو سال دماغه م مدموع عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم أغفر له وهو يحب الدنيا . الآثار : قال على رضي الله عنه من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولها : من عرف اله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضهاوعرفالآخرة فطلها وقال الحسن : رخم الله أفواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من التمنهم عليها ثمرراحو اخفاقا وقال أيضا رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في هرم وقال لقمان عليه السلام لابنه : يابني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل وحشوها الايمسان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنحو وماأراك ناجيا ، وقال الفضيل طالت فكرنى في هذه الآية \_ إنا جملنا ماعلى الأرض زينة لها النباوهم أيهم أحـن عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا \_ وقال بعض الحكماء : إنك لن تصبيع في شيءمن الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء نوم فلا تهلك في أكلة وصم عن الدنيا وأفطر على الآخرة وإن رأس مال الدنياالهوىور محهاالنار وَقُولَ لِمِصْ الرهبانَ كُيْفَ تَرَى الدهر ؟ قال يَجَاقَ الأبدان ويجدد الآمال ويقرب النية ويبعد الأمنية . قيل فما حال أهله ؟ قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب ، وفي ذلك قيل :

(١) حديث لنأتينكم بعدى دنيا تأكل إعانكم كما تأكل المار الحطب ، لم أجد له أصلا .

هو الصفد للنهى عنه ولا برقع إحسدى الرجاين فانه المسفن للهى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن والسفد وإذاكان الصفن منهيا عنه فن زيادة الاعماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن فالأولى رعاية الاعتدال في الاعباد على الرجلين حميعا، وكره اشمال الصاء وهو أن يخرج يده من قبل صدره ومجتنب السدل وهو أن يرخى أطراف الثوب إلىالأرض نفيه مِمْنَي الحَمْلِيُّ وَقُبُّلُ هُو الذى يانف بالنوب وبجدل يديه من داخل فيركع ويدجد كذلك وفي معناه ماإذا جمل ومن محمد الدنيا لهيفى بسر" . فسوف لعمرى عن قليل يلومها إذا أدبرت كانت طي الرء حسرة . وإن أقبلت كانت كثير اهمومها

وقال بعض الحكاء: كانت الدنيا ولم كن فيها وتذهب الدنيا ولا كون فيها فلا أسكن إليما فان عيشها نكدو صفوها كدر وأهاها منها على وجل إما بنصة زائلة أوبلية نازلة أومنية قاضية . وقال بعضهم: من عيب الدنيا أنها لاتعطى أحدا مايستحق لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص ، وقال سفيان أماترى النم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها . وقال أبو سليان الدار أنى: من طلب الدنيا على الحجبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر ومن طلب الآخرة على الحجبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر وليس لهذا غاية . وقال رجل لأبى حازم أشكو إليك حب الدنيا وليست لى بدار فقال انظر ما آتاكه الله عز وجل منها فلاتأخذه إلامن حله ولا نضعه إلا في حقه ولا يضرك حب الدنيا وإعاقال هذا لأنه لو آخذ نفسه بذلك لأتبه حتى يتبر م بالدنيا ويطلب الحروج منها ، وقال الفضيل لوكانت الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئا فيجيء في طابه فيأخذك ، وقال الفضيل لوكانت الدنيا من ذهب ينى والآخرة من خزف يبتى لكان ينبني لنا أن نخذر خزفا يبقى على ذهب ينى وقال أبو حازم إيا كم والدنيا فانه بلغني أنه بوقف العبد في مواقيامة إذا كان معظما للدنيا في فيها هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحدمن يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحدمن يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحدمن يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحدمن يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحتره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحدمن

ان س إلا وهو منيف وماله عارية فالضيف من محل والعارية مردودة ، وفي ذلك قيل : وما المال والأهاون إلاودائم ولابد يوما أن ترد الودائم

وزار رابعة أصحابها فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمهانقالت اكتواعن ذكرهافلولاموقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها ألا من أحبّ شيئا أكثر من ذكره وقبللابراهيم بزأدهم كيف أنت نقال:

نرقع دنیانا بتعزیق دینشا نظا دیننا بیقی ولا مانرقع فطوبی لعب ۲ آثر الله ربه وجاد بدنیاه لما پتسسوئع

وقيل أيضًا في ذلك :

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأفامه فلما استوى ماقد بناء تهدما

وقيل أيضًا في ذلك :

هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقال وما دنياك إلامشمل في أظلك ثم آذن بالزوال

وقال لقمان لابنه يابئ بع دنياك بآخرتك تربحهما جيما ولاتبع آخرتك بدنياك تخسرها جميما. وقال مطرف بن الشخير لاتنظر إلى خفض عيش اللوك ولين رياشهم ولسكن انظر إلى سرعةظمهم وسوء منقلهم . وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة جزاء جزء الدؤمن وجزء المنافق وجزء السكافر فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والسكافر يتمتع . وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن أرادمنها شيئا فليصبر على معاشرة السكلاب ، وفي ذلك قيل :

ياخاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من الماتم وقال أبو الدرداء من هوان الدنيا على الله أنه لا يعمى الإفهاولا ينال ماعنده الابتركم ا موف ذلك قيل: إذا امتحن الدنيا لبيب تسكنف له عن عدو في ثياب صديق

يدبه داخل القميص ويجتنب السكف وهو أن رفع ثيابه بيديه عند السجود ويكره الاختصار وهو أن عدل يده على الحاصرة ويكره الصلب وهو وضع البدين جميعاعلى الحصرن وبجاني العضدىن فاذاوقف الصلاة على الهيئةالق ذكرناها مجتنبا للسكاره فقسدتم القيام وكمله فقرأآية التسوجه والدعاء كما ذكرنائم يقول أعود بالله من الشيطان الرجم ويقولها فی کل رڪمة أمام القراءة ويقرأ الفائحة وما بعدها محضو رقلب وجمع هم ومواطأة بين القلب واللسان محفظ وافرمن الوصلة والدنو والحية والحشوع

وتيل أيضا: ياراقد الليسل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً أفى القرون التي كانت منعة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قدأبادت صروف الدهرمن ملك قد كان في الدهر تفاعا وضرارا يامن يسانق دنياء لها عائمة حتى تعانق في الفردوس أبكارا الاستراك كنت تبغى جنان الحلال تسكنها فينغى لك أن لاتأمن النسارا

وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه لمسابعث عجد صلى الله عليه وسلمأت إبليس جنوده فقالوا قديمت نى وأخرجت أمة قال محبون الدنيا ؟ قالوا نع قال لئن كانوا محبون الدنيا ماأبالى أن لا يعبدوا الأوثان وإنما أغدو عليهم وأروح بثلاث أخــذ السال من غير حقه وإنفاته في غير حقه وإمساكه عهر حقه والشر كله من هذا نَبع . وقال رجل لعلى كرم الله وجهه باأمير المؤمنين صف لنا الدنياة ل: وماأصف لك من دار من صح فيها سقم ومن أمن فيها ندم ومن افتقرفيها حزن ومن استغنى فهاافتتن في حلالهما الحساب وفي حرامها العقاب ومتشابهها العناب ، وقبل له ذلكمر "أخرى فقال أطو ل أم أقصر فقال قصر فقال حلالها حساب وحرامها عذاب ، وقالمالك بن دينار انقو االسحارة فالهاتسجر قلوب الملماء يعني الدنيا .. وقال أبو سلمان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاء ت الدنيا تراحمها فاذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة لأن الآخرة كرعة والدنيا لئيمة ، وهذا تشديد عظم ونرجو أن يكون ما ذكره سيارين الحكم أصح إذقال الدنيا والآخرة يجتمعان فى القلب فأبهما غلب كان الآخر تبما له ، وقال مالك بن دينار بقدر مأعزن للدنيا غرج هم الآخرة من قلبك وبقدرمآعزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك ، وهذا اقتباس ممسا قاله على كرم الله وجهه حيث قال :الدنيا والآخرة ضرَّ تانَ فَقِدر ماترضي إحداهما تسخط الأخرى ، وقال الحسن والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه ما يالون أشرقت الدنيا أم غربت ذهبت إلى ذا أوذهت إلى ذا وقال رجل للحسن ماتقول في رجل آتاه الله مالا فهويتصد ومنهويسلمنه أعسن له أن يتعيش فيه ؟ يعني يتنعم فقال لالوكانت له الدنيا كلياما كان له منها إلاالكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره ، وقال الفضيل لوأن الدنيا بحد افيرها عرضت على حلالا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذرها كايتقذر أحدكم الجيفة إذاص بها أن تصيب ثوبه ، وقيل لمسا قدم عمر رضي الله عنه الشام فاستنبله أبو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة بحبل فسلم وسأله ثم أنى منزله فلم رفيه إلاسيفه وترسه ورحله فقالله عمررضي الله عنه لوانحذت متاعا فقال باأمير الؤمنين إن هذا يبلفنا القيل وقالسفيان خذ من الدنيا ليدنك وخذ من الآخرة لقلبك موقال الحسن والمتلقدعيدت بنو إسرائيل الأصنام مد عبادتهم الرحمن عبهم للدنيا ، وقال وهب قرأت في بعض المكتب الدنياغنيمة الأكباس وغفالة الجيال لم يعرفوها حق خرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا ، وقال لقمان لابنهابني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلها واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقرب منهاأقرب من دار تباعد عنها ءوقال سعيد من مسعود

والوقار والشاهدة والماجاة وإن قرأبين الفائحة ومايترأ بمدها إذا حكان إماما في الكنة الثانية: اللهم باعديني وبين خطاباي كما باعدت مين الشرق والغرب ونتدنى من الحطا ياكماينتي الثوب الأبيض من الدنس الليم اغدل خطاياى بالمساء والثاج والبرد فحسن ، وإن قالها في السكنة الأولى فحسن روى عن التي عليه الصلاة والسلامأنهقال ذلك وإن كان منفردا يقولها قربال القراءة ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان ومعناها نطـق القلب وكل عاطب لشسخس بتكلم بلسانه ولسانه

والحنسة والعظيم

إذا رأيت العبد تزداد دنياء وتنقص آخرته وهو به راض فذلك الفبون الذي يلعب يوجهه وهو لا يشمر وقال عمر و بن المناص عى النبر : والله مارأيت قوما قط أرغب فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له (٧)

<sup>(</sup>١) حديث عمروبن العاص والله مارأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم الحدث الحاكم وصحه ورواه أحمد وابن حبان بنحوه .

يسر عمسا في قليه وثو أمكن للسكلم إفهام من يكلمه من غسير لسان فعل وأسكن حيث تملو الافهام إلا بالكلام جمل اللسان ترجيا فافاذاقال بالكسان من غير مواطأةالقلب فما اللسان ترجماناولا القارئ منكلما قاصدا إساع الله حاجنسه ولا مستمعا إلى الله فاها عنسه سيحاثه مانخاطبه وماعندهغير حركة اللسان بقلب فائب عن قصد مايقول فينبغى أن يكون متكلما مناجيا أو مستمعا راعيافأقل مرائبأهل الحصوص في الصلاة الجعم بين القلب والسان في التلاوة ووراء ذلك أحوال للخواص يطول

وقال الحسن بعد أن نلا قوله تعالى \_ فلا تغرنكم الحياة الدنيا \_ من قال ذا قاله منخلقهاومن هو أعلم بها إياكم وما شفل من الدنيا فإن الدنياكثيرة الأشفال لايفتم رجل على نفسه باب عفل إلاأوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضًا مسكين ابن آدم رضي بدار حلالهـا حساب وحرامها عذاب إن أخله من حله حوسب به وإن أخله من حرام عذب به ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله يفرح بمصيته في ديسه وعزع من مصيبته في دنياه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك . أما بعد : فكأنكُ بآخر من كتب عليه الوت قد مات فأجابه عمر سلام عليك كأنك بالدنيا ولم تمكن وكأنك بالآخرة لم تزل. وقال الفضيل بن عباض الدخول في الدنياهين ولحكن الحروج منها شديد . وقال بعضهم هجبا لمن يعرف أن الوت حق كيف يفرح وعجبالمن يعرف أن النار حق كيف يضحك وهجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إلها وهجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب. وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عمره مالتا سنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها فقال سنيات بلا، وسنيات رخا، يوم فيوم وليلة فليلة بولدولدوبهلك هالك فلولا للوثود لباد الحلق ولولا الهسالك ضاقت الدنيا بمن فيها فقال له سل ماشئت قال عمر مضى فترده أو أجل حضر فتدفعه قال لاأملك ذلك قال لاحاجة لى إليك . وقال داود الطائى رحمه اللهابان آدم فرحت يبلوغ أملك وإنمــا بلغته بانفشاء أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لنيرك وقال بشر من سأل الله الدنيا فانميا يسأله طول الوتوف بين بديه . وقال أبو حازم مافي الدنيا شي.يسرك إلاوقد أَلْصَقَ اللَّهُ إِلَيْهُ شَيًّا يَسُوءُكُم . وقال الحسن لانخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : إنه لم يشبع مما جمع ولم يدرك ماأمل ولم عسن الزاد كما يقدم عليه . وقيل لبعض المبادقدنلت الفي فقال إنما نال الغي من عتق من رق الدنيا . وقال أبو سلمان لايصبر عن شهوات الدنيا إلامن كان في قلبه ما يشغله بالآخرة وقال مالك بن دينار اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولاينهى بعضنا بعضا ولا بدعنا الله على هذا فلت شعرى أي عذاب الله يترل علينا . وقال أبوحارم يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة . وقال الحسن أهينوا الدنيا فوالله ماهي لأحد بأهنأ منها لمنأهانها.وقال.أيضاإذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم عسك فادا نقد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطاً . وكان بعضهم يقول في دعائه يأتمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنك أمسك الدنيا عنى وقال عجد بن للنكدر أرأيت لوأن رجلا صام الدهرلايفطروقامالليللايناموتصدق بمالهوجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غير أنه يؤلى به يوم القيامة فيقال إن هذا عظم في عينه ماصفره الله وصغر في عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمةعندممهما اقترفنا من النابوب والحطايا وقال أنو حازم اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة فأمامؤنة الآخرةفانك لاعدعلها أعوانا وأما مؤنة الدنيا كانك لاتضرب يبدك إلى شىء منها إلا وجنت فاجرا قدسبقك إليه وقال أبو هربرة الدنيا موقوفة بين السهاء والأرض كالشن البالى تنادى ربها منذ خلقها إلى يوم يفنيها يارب يارب لم تبغشني فيقول لهما اسكني بالاثنيء وقال عبد الله بن البارك حبالدنياوالذنوب فيالقلب قد احتوشته لمق يسل الحير إليه وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشيءمنالدنيافقدأخطأ الحسكمة ومن جعل شهوته تحتقدميه فرق الشيطان منظلهومن غلب علمه هواه فهوالغالب وقيل لبشرمات فلان قال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة شيع نفسه قيل له إنه كان يفعلويفعلوذ كرواأبوابامن البرققال وما ينفع هذا وهُو بجمِع الدنيا . وقال بعضهمالدنياتيغض|لينانف-ياوعن عبهانسكيف لوعببت إلينا وقيل لمسكيم الدنيالان هى قالمان تركما فقيل الآخرة النهى قال الن طلها وقال حكم الدنيا دارخراب وأخرب

شرحها . قال : جهضم مادخلت في صلاة قط فأهمني فيها غيرماأةول وقسل لمامر تن عبداأة هل تجد في الصلاة شيئًا من أمور الدنيافقال لأن تخاف على الأسنة أحب إلى منأنأجدفي الصلاةما تجدون . وقيل لبنضهم هل تعدث نفسك في الصلاة شىءمن أمور الدنيا فقال لافي الصلاة ولاقء غيرهاومن الناس من إذا أفبل على الله في صلاته يتحقق عمني الإنابة لأن الله تمالي قدم الإنابة وقال \_ منيبين إليه واتقوه فينيب إلى الله تمال ويتتى الله تعالى بالتبرى عما سواه ويقيمالسلاة

مسدر مشرح

منها قلب من يعمرها والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من بطلها. وقال الجنيدكان الشافيير حمالة مَن الريدين الـاطفين لِمسان الحق في الدنيا وعظ أخاله في الله وخوفه بالله فقال.باأخي إن الدنيادحض مزلة ودار مذلة عمرانها إلى الحراب صائر وساكنها إلى القبور زائر شملواعيالفرنةموقوفوغناها إلى الفقر مصروف الإكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار فافزع إلى الله وارض برزق الله لانتساف من دار فناتك إلى دار بقاتك فان عيشك في زائل وجدار مائل أكثر من عملك وأقصر من أملك . وذال إبراهيم من أدهم لرجل أدرهم في النام أحب إليك أمدينار في اليقظة نقال دينار في اليقظة نقال كذبت لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في النام والذي لاتحبه في الآخرة كأنك لاتحبه في اليقظة . وعن إسمعيل بن عياش قال كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة فيقولون إليك عنايا خنزيرة فلو وجدوا لهما اسما أقبيم من هذا لسموها به . وقال كعب لتحيين إليكي الدنيا حق تعبدوه وأهلها وقال محى بن معاذ الرازى رحمه الله العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبني قبره قبل أن يدخله وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . وقال أيضا الدنيا بالغ من شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان كمطوِّم النار بالتِين وقال بندار إذا رأيت أبناء الدنيا يتسكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان وقال أيضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيزانها يعني الحرص حتى يصير رمادا ومن أقبل على الآخرة صفته بنيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن أفبل على الله عز وجل أحرقنه نيران|التوحيد فصار جوهرا لاحد لقيمته . وآل على كرم الله وجهه إنمساالدنياستة أشياءمطعوم ومشر وبوملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فأشرف المطمومات المسل وهو مذقة ذباب وأشرف الشروبات الماء ويستوى فيسه الير والفاجر وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف المركوبات الفرس وعليه يْقتل الرجال وأشرف المسكوحات الرأة وهي مبال في مبال وإن للرأة لنزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها وأشرف المشمومات للسك وهو دم .

( بيان الواعظ في ذم الدنيا وصفتها )

قال بعضهم بأيها الناس اعماوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولاتفتروا بالأمل ونسيان الأجل ولا بخضهم بأيها الناس اعماوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولاتفتروا بالأمل ونسيان الأجل ولا تركنوا إلى الدنيا فاتها غسدارة خداعة قد تزخرفت لسكم بفرورها وفنتسكم بأمانها وترينت لحطابها فأصبحت كالعروس الحبلية العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لهسا عاشقة فلها دار كثير بوالقها فسكم من عاشق لهسا قتلت ومطمئن إليها خذلت فانظروا إليها بعين الحقيقة فانها دار كثير بوالقها فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم وانتبهوا من وقدتهم قبل أن يقال فلان عليل أو مدخف تفيل فهل على الدواء من دليل أو هسل إلى الطبيب من سبيل فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء من أيلان فوصى ولمسائلة أحسى ثم يقال قد تقل لسانة فحسا يكلم إخوانه ولا يعرف جرانه وعرف وركى إخوانك وتبابع أنينك وثبت يحينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجاج لسانك عند ذلك جبينك وتبابع أنينك وثبت يحينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجاج لسانك وحكم على لسانك فلا ينطلق ثم حلبك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء ثم عرج بها إلى المائل فاخوانك وأحضرت أكفانك ففسياوك وكفنوك فانقطع عوادك والمعرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعميالك دوقال بعضهم لبعض اللموك إن أحق الناس بنم الدنيا وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته منها لأنه يتوقع آفة تعدو إن أحق الناس بنم الدنيا وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته منها لأنه يتوقع آفة تعدو إن أحق الناس بنم الدنيا وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته منها لأنه يتوقع آفة تعدو

بالاسلام وقلب منفتح بنور الإنعام فتخرج المكلمة من القمرآن من لمانه ويسمعها بقلبه فتقع الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها فيتملكها العلب بحسن الفيسم وقديد نعمة الإمسفاء وشربها محلاوة الاستباع وكال الوحى ويدرك لطيف معنأها وشريف فحواهامعاني تلطفاعن تفصيل الذكروتتشكل مخني الفكر وإسيرالظاهر من معانى القرآن قوت النفس فالنفس للعامثنة متموضة عمانى الفرآن عنحمديها لكونها معانى ظاهرة متوجية إلى عالم الحصكمة والتهادة المسرب مناسبها من النفس

طى ماله فتجناحه أوطل جمعه فتفرقه أوتانى سلطانه فتهدمه من القواعد أوتدب إلى جسمه فتسقمه أوتفجعه بشي هو صَنْين به بين أحبابه فالدنياأحقبالدم هي الآخذةمالنطيالراجةنها نهب بيناهي تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره وبينا هي تبكي له إذ أبكت عليه وبيناهي تبسط كفهابالاعطاء إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غداسواء عليهاذهاب ماذهب وجّاه مابقي تجد في الباتي من اقاهب خلفا وترضى بكل من كل بدلا . وكنب الحسن البصرىإلى عمر بن عبد العزيز . أما بعد : قان الدنيا دار ظمن ليست بدار إقامة وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إليها عقوبة فاحذرها باأمير لماؤمنين فانَّ الزاد منها تركبا والغني منهافقرها لهـ افي كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها هي كالسمياً كله من لا يعرفه وفيه حتفه فكن فيها كالمداوى جراحه عتمى قليلا مخافة مايكره طويلا ويسير على شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هذهالدارالفدارة الحنالة الحداعة التي قدتزينت غدءيا وفتنت بغرورها وحلت بآمالهـــا وسو"فت مخطاجا فأصبحت كالمروس الحجلية ، العيون إليها ناظرة والقلوب على اوالهة والنفوس لماعاشةة وهي لأزواجها كلهم قالية فلا الباقى بالمساخى معتبر ولا الآخر بالأوال مزدجر ولاالعارف بالله عز وجلَّ حين أخير،عنهامد كر فعاشق لها قد ظفر منها عجاجته فاغتر وطفي ونسي للماد فشغل فها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمت عايه سكرات الوت وتألمه وحسرات الفوت بغمته وراغب فيها لم يدرك منها ماطلب ولم يروح نفسه من التعب فرج بغير زادوقدم عي غيرمهادفا - ندرها يأمير الوسين وكن أسرّ ماتكون فيها حذرماتكون لها فان صاحب الدنياكا اطمأن منها إلىسرور أشخصته إلى مكروه السار" في أهلها غار والنافع فها غدار صار وقد وصل الرخاء مهابالبلاءوجملالبقاءفيها إلى فناء فسرورها مشوب بالأحزان لايرجَع منها ماولى وأدبر ولايدرى ماهوآت فينتظر ،أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نسكد وامن آدم فيها على خطر إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر ومن البلاء على حذر فلوكان الحالق لم غبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لـكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونهت الغافل فكرنم وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فحالها عند الله جلَّ ثاؤه قدر ومانظر إليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبيك على الله عليه وسلم عِمْاتِبِحِهَا وَخَرَاتُهَا لاينقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها <sup>(١)</sup> إذ كره أن يخالف **ل**ى الله أمره أومحب ماأبغضه خالفه اويرفع ماوضع مليكه فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن الفرور بها القندر عليها أنه أكرم مها ونسى ماصنع الله عز وجل بمحمد صلى المعليه وسلم حين شد الحجر على بطنه (٢) ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجلَّ أنه قال الوسي عليه السلام: إذا رأيت الفي مقبلا فقل ذنب عجلت عقو بنهو إذار أيت الفقر مقبلا فقل مرجبا بشعار الصالحين وإن شئت افتديت بصاحب الروح والسكلمة عيسى ابن مريم عليه السلام فانه كان يقول إدامى الجوع وشعارى الحخوف ولباسي الضوفوصلائي في الشتاء مشارق الشمس وسراجي القمر ودابق رجلاى (١) حديث الحسن وكتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أى الدنيا على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاورواءأ عمدوالطبرا لامتصلامن حديث أبي مويهبنة في أثناء حديث فيه إنى قد أعطبت خزائن الدنيا والحلدثم الجنة الحديث وسنده صحيح وللترمذي من حديث أبي أمامة عرض على ربي ليجعل لي بطعاء مكة ذهبا الحديث(٢) حديث الحسن مرسلا في شده الحجر طيبطنه ابن أبي الدنيا أيضا هكذا والبخاري من حديث أنس رفعنا عن بطونناعن حجر حجرفرةم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين وقال حديث غريب .

وطماى وفا كهى ماأنبت الأرض أبيت وليس لى شيء وأصبح وليس لى شيء وليس على الأرض أحد أغنى منى . وقال وهب بن منبه لما بعث الله عز وجل موسى وهرون عليهما السلام إلى فرعون قال لا يروعنكما لباسه الذي لبسءن الدنيا فانَّ ناصيته بيدي ليس ينطق ولابطرف ولا يتنفس إلاباذئى ولايمجينكما ماتمتع به منها فانما هى زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين فلوشئت أن أزينكما يزينة من الدنيا يعرف فرَّءُون حين براها أنَّ قدرته تمجز عما أوتيبًا لفطت ولـكني أرغب مكمَّا عن ذلك فأزوى ذلك عنكما وكذلك أفعل بأوليائى إنى لأدودهم عن نعيمها كايذودالراعىالشفيق غنمه عن مرانع الهلكة وإنى لأجنبهم ملاذها كما بجنب الراعي الشفيق إله عن منازل الغر وماذاك لهوانهم علىولسكن ليستكملوا نصيهممن كرامتي سالما موفرا إعما يتزين لي أوليائي بالدل والحوف والخضوع والتقوى تنبت في قلوبهم وتظهرعلى أجسادهم فهي ثيابهمالتي يلبسون ودثارهم الذي يظهرون وضميرهم الذى يستشعرون ونجاتهم التيهايفوزونورجاؤهمالذى إياء أملون ومجدهم الذى ويفخرون وسياهم التي بها يعرفون فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذال لهمقلبك ولسانك واعلمأنه من أخاف لى وليا نقد بارزني بالمحاربة ثم أنا الثائر له يوم الفيامة . وخطب على كرّ مالله وجهه يوماخطبة نقال فها: الحلموا أنسكم ميتون ومبعوثون من بعد الوت وموقوفون على أعمالكم ومجزبون بها فلاتفر لكر الحياة الدنيا فانها بالبلاء محفوفة وبالهناء معروفة وبالفدر موصوفة وكل مافها إلى زوال وهبي بعن أهلها ول وسجل لاتدوم أحوالها ولايسلم من شرَّها لزالهـا بينا أهلها منها في رخاءوسرورإذاهم منها فى بلاء وغرور أحوال مختلفة وتارات منصرفة العيش فيها مذموم والرخاء فيها لايدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصيهم بحمامها وكل حنفه فيها مقدور وحظه فيها موفور . واعلموا عباد الله أنسكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشدأ منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعدآ ثارافأصبحت أصواتهم هامدة خامدةمن بعدطول تقلمها وأجسادهم بالبة وديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية واستبدلوا بالفصور للشيدةوالسور والنمارق الممهدة الصخور والأحجار السندةفي القبور اللاطئة الملحدة فمحلمهامقتربوسا كشهامغترب بين أهل عمارة موحشينوأهل محلة متشاغاين لايستأنسون بالممرانولايتواصلون تواصلالجيران والإخوان على مابيتهم من قرب الحكان والجوار ودنو الدار وكف بكون بينهم تواصل وقدطحنهم بكاـكله البلا وأكلتهم الجنادل والثرى وأصبحوا بعد الحياة أمواتا وبعد نضارة العيش رفاتافجعهم الأحباب وسكنوا نحت التراب وظعنوا فليس لهم إياب هيهات هيهات \_ كلا إنهاكلة هوقائلهاومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ــ فسكائن قد صرتم إلى ماصاروا إليه من البلاوالوحدة فيدار للثوى وارتهنتم فى ذلك الضجع وضمكم ذلك المستودع فكيف بكم لوعاينتم الأموروبشرتالقبوروحصل مانى الصدور وأوقفتم للتحصيل بين بدى الملك الجليل فطارت الفلوب لإشفاقها من سالف الذنوب وهنسكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار هنالك تجزىكل نفس بمحا كسبت إنَّ الله عز وجلَّ يقول ــ ليجزى الذين أساءوا عما عملوا وعجزى الذين أحسنوا بالحسن... وقال تعالى ــ ووضع الـكتاب فترى الحجرمين مشفقين مما فيه ــ الآية جعلنا اللهوإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى بحلنا وإباكم دار الفامة من فضله إنه حميد مجيد . وقال بعض الحكماء : الأبام سهام والناس أغراض والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بليالية وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالى فى بدنك لوكشف لك عماأحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يا ى عليك واستثقلت بمرّ الساعة بكولكن تدبيرالله

للمكونة لاقامة رسم الحكة ومعانى القرآن الباطنة الق يكاشف سا من لللكوت قوت القلب وتخلس الروح للقسدس إلى أو ثل سرادقات الجبروت عطالعة عظمة التكلم وعثل هذه الطالعة يكون كال الاستغراق في لجج الأشواق كما مل عن مسلم بن يسار أنه صلىذات يوم في مسجد البصرة فوقعت أسلطوانة تسامع بمقوطها أهلاالموق وهو واقففالصلامل يعلم بذلك ثم إذا أراد الركوع يفصل بين ِ الفراءة والركرع ثم تركع منطوى القامة والنصف الأسفل عزله فىالقياممن غيرا نطواء الركبتين ومجاني

فوق تدبير الاعتبار وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذانها وإنها لأمر من الملقم إذاعجها الحسكيم وقد أعيت الواصف لميوبها بظاهر أفعالها وما تآني به من المجالب أكثر مما محيط به الواعظ اللهم أرشدنا إلى الصواب . وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائهافقال:الدنياوقتكالذي يرجع إليك فيه طرفك لأن مامضي عنك فقد فاتك إدراكه ومالم يأت فلاعلملك بعوالدهريوممقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته وأحداثه تتوالى طي الانسان بالتغيير والنقصان والدهرموكل يقشنيت الجاعات وأغرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والعمر قصير وإلى الله تصير الأمور . وخطب عمر بن عبد العزيز وحمة الله عليه فقال : ياأبها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به فانكم حمق وإن كنتم تسكذون به فانسكم هلسكي إعما خلقتم للا بد ولكسنكم من دار إلى دار تقاون عبادالله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص . ومن شرابكم شرق لاتصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بغراقي أخرى تسكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل . وقال طي كرم الله وجهه فى خطبته : أوصبكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لسكم وإن كنتم لاعبون تركها البلية أجسامكم وأثم تريدون تجديدها فانما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكواطريفاوكأنهم قد قطموه وأفضوا إلى علم فسكائهم بلغوه وكم عنى أن يجرى الحَبْرى حتى ينتهى إلى الغايةوكم عسى أن يبقى من له يوم في الدنيا وطالب حثيث يطلبه حق فارقها فلاتجزعو البؤسها وضرامًا فانه إلى انقطاع ولا تفرحوا عناعها ونعائها فانه إلى زوال هجت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس عنفول عنه. وقال محمد بن الحسين : لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدبأنالله عز وجلقدأهاناله نياوأنه لم رضها لأوليائه وأنها عنده حقيرة قليلة وأن رسول الله سلى الله عليه وسلم زهد فيهاوحذرأصحابهمن فتنتها أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكني وتركوا مايلهى لبسوا من التياب ماستر العورة وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلىالآخرةأنها باقية فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب غربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة ونظرواإلىالآخرة فملوبهم فعلموا أتهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبعائهم تعبوا قليلا وتنعموا طويلاكل ذلك بنوفيق مولاهم الكربم أحبوا ماأحب لهم وكرهواما كرملهم. ( يان مغة الدنيا بالأمثلة )

اعلم أن الدنيا سريمة الفناء قريبة الانقضاء تعدد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر إليها قتراها ساكنة مستقرة وهي سائرة سيرا عنيفا ومرتحلة ارتحالا سريعا ولكن الناظر إليها قد لايحس عركتها فيطمئن إليها وإعما يحس عند انقضائها ومثالها الظار فانه متحرك ساكن و متحرك في المظاهر لاندرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولها فكرت الدنيا عند الحسن البصرى رحمه الله أنشد وقال:

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وكان الحسن بن على بن أبي طالب كرّم الله وجه يتمثل كثيرا وبقول: بألم على بأن اغترارا بظل زائل حمى

وقيل إنّ هذا من قوله . ويقال إنّ أعرابيا نزل بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل ثم قام إلى ظلّ خيمة . تلم فنام هناك فاقتلعوا الحيمة فأصابته الشمس فانتيه فقام وهو يقول :

الا إعدا الدنيا كمثل ثنية ولا بدّ بوما أن طلك زائل وكذلك قبل: وإن أمرأ دنياه أكبرهمه لمستمسك منها عبل غرور

مرقبه عن جنبيه وعد عنقه مع ظهره ويضم رَاحتِه على وكبتيه منشورة الأصابع.روىمصب ابن سعد قال صليت إلى جنب سعد بن مالك فعلت مدی بین رکبتی وبين فخذى وطبقتهما فضرب يدى وقال اضرب بكفك ط ركبتيك وقال يابنيإنا كمنا تفعل ذلك فأمرنا أن نضرب الأكف على الرك ، ويقول: سيحان ربى العظيم تلاتاوهو أدنى الكمال والكمال أن يقول إحدى عشرة ومايأتى يه من العدديكون بعد التمـكن من الركوع ومن غير أن يزج آخر ذلك بالرقغ ويرفع يديه للركوع والرفع من

[ مثال آخر للدنيا من حيث التغرير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها [تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام قال رسول الدُيرُائِيرُ (الدنيا حمروا هله اعليها مجازون ومعاقبون (١١) هوقال يونس بن عبيد ماشبهت خسى في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكرموما عب فيها هو كذاك إذ الله ف كذاك الناس نيام فافة ماتوا انتبهوا فاذا ليس بأيد بهمشيء مماركنو اإليه وفرحوابه. وقيل لبعض الحكاء أي شيء أشبه بالدنيا قال أحلام النائم [ مثال آخر الدنيا في عداوتُها لأهلها وإهلاكها لبنيها ] اعرأن طبع الدنيا التلطف فالاستدراج أولاوالنوصل إلى الإهلالا آخر اوهى كامرأة تتزين الخطاب حق إذا نكحتهم فعنهم وقدووى أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة هجوزهناه عليهامن كل زينة فقال لها كم تزوجت وَّالْتُ لاأحسيم قال في كلهم مات عنك أم كليم طلقك قالت بل كلهم قتلت فقال عيسي عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لايسترون بأزواجك للساضين كيف تهلكيهم واحدا بعد واحدولا يكونون منكعلى حدر [ مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها ] اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه مجوز مترنية تخدع الناس بظاهرها فاذا وقفوا طي باطها وكشفواالقناعءين وجهها تمثل لهم قبائحها فندموا على اتباعها وخجلوا من ضغفعقولهم في الاغترار بظاهرهاو قال العلاء ابن زياد رأيت فى النام مجوزا كبيرة متحسبة الجلد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها فجئت ونظرت وتسجبت من نظرهم إليها وإقبالها عليها فقلت لها وبلك من أنت ؟ قالت أو ما تعرفني . قلت لاأدرى من أنت قالت أناالدنياقلت أعوذبالله من شرك قالت إن أحببت أن تعاذ من شرى فابضن الدرهم. وقال أبو بكر بن عباش رأيت الدنيا في النوم عجوز امشوهة شمطاء تصفق يبدبها وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون ظماكانت عمدائى أقباب علىفقالت لوظفرت بك لصنعت بك مثل ماصنعت سهؤلاء ثم بكي أبو بكر وقال : رأيت هذا قبلَآنَآقدمإلىبغداد.وقال الفضيل بن عياض قال ابن عباس يؤتى الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنياجها بادية مشوه خلقها فتِصْرف على الحَلاثق فيقال لهم أتعرفون هذه قيقولون نعوذبالخدمن،معرفةهذ.فيقال.هذه الدنيا الق تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتمثم يقذف بهافىجهم فتنادى أى رب أين أتباعي وأشباعي فيقول اقدعزوجل: ألحقوا هاأتباعهاوأشياعهاو قال الفصيل بلغي أن رجلا عرج بروحه فاذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلي والتياب وإدالابمر بها أحد إلا جرحته فاذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس وإذاهيأقبلتكانت^قبـحشي.ورآه الناس عجوز شمطاء زرقاء عمشاء قال فقلت أعوذ بالله منك قالت لاوالله لا يعيذك الله منىحق تبغض الدرهم قال فقلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا [ مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها ]اعلمأنالأحوال ثلاثه : حالة لم تـكن فيها شيئا وهي ماقبل وجودك إلى الأزل.وحالة لاتـكون فيهامشاهداللدنياوهي مابعد موتك إلى الأبد. وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيافا فظر إلى مقدار طولها وانسبه إلى طرفى الأزل والأبد حتى تعسلم أنه أقل من منزل قصير فى سفر بعيد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مالى وللدنيا وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرضت له شجرة فقال نحت ظلها ساعة ثم راح وتركها (٢٠ ﴾ ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها

الركوء وبكون فى ركوعه ناظـرا نحو قدميه فهو أقرب إلى الخشموع من النظر إلى موضع السجود وإنما ينظر إلى موضع سجوده فی قیامه ویقول بعد التسبيح : اللهسم لك ركمت ولك خشمت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك معى وبصرىو عظمى وعني وعصى ويكون قابه في الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات ثم يرفع رأسه فاثلا. ممع الله لمن حمد عالماً بقلب مالقول فاذا استوى ذئما محمد ويقول: ربنا لك الحد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت

<sup>(</sup>۱) حدیث الدنیا حلم وأهلها علیها مجازون ومعاقبون لم أجد له أصلا (۳) حدیث مالی وللدنیا ایمسا مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب الحدیث الترمذی واین ماجه والحاکم من حدیث این مسعود بنجوه ورواه أحمد والحاکم وصححه من حدیث این عباس .

من شيء بعد ثم يقول أهل الثناء والحبسد أحق ماقال السدوكلنا الك عبد لامانم لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا الجدمنك الجدقان أطال في النافلة القيام بعد الرفع منالركوع فليقل لربى الجمسد مكودا ذلك مهماشاء فأما في الفرض فلا يطول أطويلا يزيد على الحد زيادة بينــة ويقنع في الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب ، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و لاينظر الله إلى من لايقيم صلبه بين الركوع والسجود ثم یہوی ساجدا ويكون في هويهمكبرا

ولم يبال كيف انتضت أيامه في ضر وضيتي أوفي سعة ورفاهية بل لايبني لبنة طي لبنة وتوفيرسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع لبنة طىلبئة ولاقصبة علىقسبة (١) به ورأى بعش الصحابة يبنى يبتامن جس قال : وأرى الأمم أعجل من هذاوأت كمر ذلك (٢٠)» وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث فال الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وهومثال واضعفان الحياةالدنيامعبرإلىالآخزةوالهدهواليلالأولاطى رأس القنطرة واللحد هو الليل الآخر وبينهما ،سافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهممن قطع ثائها ومنهم قطع ثلثيها ومنهم من لمييتي لهإلاخطوة واحدة وهوغافل عنهاوكيفماكان فلابدلهمن العبور والبناء عي الفنطرة وتزبينها بأصناف الزبنة وأنك عابر عليها غاية الجهلوا لخذلان مثال آخر للدنيا فى لين موردها وخشونة مصدرها ] اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هينة لينة يظن الحائض فيهاأن حلاوة خفضها كحلاوة الحوض فيها وهيهات فان الحوض في الدنيا سهل والحروج منها مع السلامة شديد وقد كنب طئ رخى الله عنه إلى سلمان الفارسي بمثالحاقةالمثلالدنيامثلا لحيةاين مسهاوينتل سمها فأعرض عما يسجبك منهالقلة مايصحبك منها وضععنك همومها بمبا أيخنت من فراقهاوكن أسر ماتكون فيها أحذر ماتكون لها فان صاحبهاكلا اطمأن منها إلىسرورأ شخصه عنهمكروه والسلام [ مثال آخر للدنيا في تعذر الحلاص من تبعثها بعد الحوض فها [قال.رسول\أنسلى\قدعليهوسلم «إنما مثل صاحب الدنيا كالماش في الماه هل يستطيع الذي يشي في الماه أن لا تبتل قدماه (٢٣ وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم مخوضون في نسيم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم منها مطهرة وعلائقها عزبواطنهم مقطعة وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا مماهم فيه لسكانوا من أعظم التفجعين بفراقها فكمأأن الشي على المـاء يقتضى بللا لامحالة يلتصق بالقدم فـكمفـك ملابسة الدنيا تقنضي علاقة وظلمة في القلب بل علاقة الدنيا مع القلب تمنع حلاوة العبادة قال عيسى عليه السلام بحق أقول لسكم كما ينظرالربض إلى الطمام فلا يلتذبه من شرة الوجع كذلك صاحب الدنيا لايلتذ بالعبادة ولابجد حلاوتها مع مايجد من حب الدنيا وبحق أقول لكم إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعب ويتغير خلقها كذلك القاوب إذا لم ترفق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتفلظ وبحق أقول لكم إن الزق مالم ينخرقأويفحل يوشك أن يكون وعاء المسل كذلك القاوب مالم تخرقها الشهوات أويدنسها الطمع أويقسيها النعم فسوف تكون أوعية للحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إنَّمَا بِقِي مِنَ الدِّنِيا بِلا, وفَننة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلام طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبثأ سفله (<sup>(3)</sup> مثال آخر لما بق من الدنيا. وقلته بالاضافة إلى ماسبق ] قال رسول الله صلىالله عليهوسلم «مثل،هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوَّله إلى آخره فبقى متعلقا بخيط فى آخره فيوشك ذلك الحيط أن ينقطع<sup>(ه)</sup> a (١) حديث ماوضع لبنة على لبنة الحديث ابن حبان في الثقات وللطبراني في الأو-طمن-ديث، الله بسند ضعيف من سأل عنى أوسر م أن ينظر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة طي لبنة الحديثِ (٧) حديث رأى بعض أمحابه ببني بيتا من جس فقال أرى الأمر أعجل من هــذا أبوداود والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو وقال حسن صحيح (٣) حديث إنمامثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء الحديث ابن أبي الدنيا والبهقي في الشعب من رواية الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر. ووصله البيهةي في الشعب وفي الزهد من رواية الحــن عن أنس (٤) حديث إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة الحديث ان ماجه من حديث معاوية فرَّقه في موضعين ورجاله ثقات (٥) حديث مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره أبوالشيخ ابن حبان في الثواب وأبو تعيم في الحاية والبيهقي في شعب الايمان من حديث أنس بسند ضعيف.

[ مثال آخر التأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حق الحلاك ] قال عيسى عليه السلام مثل طالب الدنيا مثل شاربماء البحركك ازداد شرباازداذعطشا حتى يُفتُّله [مثال آخر لهالفة آخرالدنياأولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها ] اعلم أن شهوات الدنيا فى القلب قديدة كشهوات الأطعمة في العدة وسيجد العبد عند الموت لتسهوات الدنيا في قلبهمن السكراهة والنتن والقبيعما بجده للاطعمة اللذيذة إذا بلغت في المدة غايبًا وكما أن الطمام كلياكان ألد طمماواً كثر دساو ظهر حلاوة كانرجيمه أقذر وأشد نتنا فكفلك كل شهوة في القلب هي أشهى وألد وأقوى فنتنهاوكر اهتباو التأذي بهاعندالوت أشد بل هي في الدنيا مشاهدة فان من نهيت داره وأخذأها وماله وولد فتكون مصيبته وألمه ونفجه فى كل مافقد بقدر قدته به وحبه له وحرصه عليه فكل ماكان عند الوجود أشهى عنده وأقدفهو عند الفقد أدهى وأ.ر ولامعني للموت إلا فقد مافي الدنيا وقد روى ﴿ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ قَالَ للضحاك بن سفيان الكلابي : ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تصرب عليه اللبنوالساءةال بلى قال فإلام يصير قال إلى ماقد علمت بارسول الله قال فان الله عز وجل ضرب مثل الدنيا عما يسير إليه طعام ابن آدم (١) ﴾ وقال أبي " من كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩ إن الدنياضر بت مثلا لابن آدم فانظر إلى ما غرج من ابن آدم وإن قدحه وملحه إلام يسير (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الدنيا لمعلم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيامثلاوإن قزحه وملحه (٢٠) و قال الحسن قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم رمون به حيث رأيتم وقد قال الممعزوجل فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رجللا بن عمر إن أريد أن أسأ الكو أستحي قال فلا تستحى واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال فعم إن الملك يقول أالظرإلى ما يخلت به انظر إلى ماذاصار . وكان بشرين كعب يقول انطلقو احتىأر بكرالدنيا فيذهب مهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى تمارهم ودجاجهم وعسابهم وسمنهم [ مثال آخرفي نسبةالدنباإلى الآخرة إنال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الدنيا في الآخرة إلاكمثل ما يجمل أحدكم أصبعه في المرفاينظر أحدكم م يرجع إليه (٤) ﴾ [مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتفالهم بنديم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرا مهمالعظيم بسببُها ] اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم وكبوا سفينة فانتهت بهم إلى حزيرة فأمرهم الملاح بالحروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم القام وخوفهم مرور السفينةواستعجالهافتفرقوافينواحي الجزيرة فقضى بعنبهم حاجب وبادر إلى السفينة فصادف السكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها لللتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الوزونة الفريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارهاوجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة النظر العجبية النقوش السالبية أءبن الناظرين (١) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان السكلان ألست تؤتى بطمامك وقد ملح وقزح الحديث وفيه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايسير إليه طعام ابن آدم أحمد والطبراني من حديثه بنحو. وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه (٧) حديث أبي بن كعب إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث الطبراني وابن حبان بلفظ إن مطهم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبدالله منأحمد في زياداته بلفظ جعل (٣) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا الحديث الشطر الأوَّل منــه غريب والشطر الأخبرهو الذي تقدممن حديث الضحاك بن سفيان إن الله ضرب ما غرج من بني آ دم مثلا للدنيا (٤) حديث ماالدنيا في الآخرة إلا كمثل

ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع إليه مسلم من حديث الستورد بن شداد .

مستقظا حاضرا خاشعا عالما عا يہوى فينه وإليه وله عن الساجد ن من يكاشف أنه يهوى إلى تخوم الأرضين متغيبا في أجزاء الملك لامتلاء قلب من الحياء واستشعار روحه عظم الكرياء كما ورد أن جبرائيل عليه السلام تسترنخافية منجناحه حياء من الله تعالى . ومن الساجد بن من بكاشف أنه يطوى بسجوده يساط الحكون والمكان ويسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان قهوی دون هویه أطباق السموات و تنمحي.لفوة شهوده أعاليال الكاثنات ويسجد على طرف

رداء المظمة وذاك أتمى ماينهى إليه طائر الهمة الشرية وتنى بالوصول إليه القوى الانسانيسة ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مرانب العظمة واستشعار كنها لكل منهرطي قدره حظ من ذلك وفوق کل ذی علم علیم ومن الساجدين من يتسم وعاؤه وينتشر منيساؤه وبحظى بالمنفين ويبسط الجناحين فيتواضع بقليه إجلالا وبرفع الروحه إكراماو إفضالا فيجتمع له الأنس والهيبة والحضاور والغيبة والفرار والقرار والإسسرار والجمار فيكون في سجوده ساعا في محر شهوده

عسن زبرجدها وعجائب صورها ثم تنبه لحطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلامكاناضيقا خرجا فاستقر فيه وبعضهم أكب طى تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها ولم تسمع نفسه باهالها فاستصحب منها جملة فلم يجدف السفينة إلا مكانا ضيقا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقاوصار تقيلاعليه ووالا فندم على أخله ولم يقدر على رميه ولم يجد مكانا لوضعه فحمله في السفينة على عنقه وهومتأسف على أخذه ولميس ينفعه التأسف وبعضهم تولج الفياض ونسى المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك التماز واستشهام تلك الأنوار والتفرج بعنتلكالأشحاروهو مع ذلك خانف على نفسه من السباع وغير خالمن السقطات والنكبات ولامنفك عن شوك ينشب بثيابه وغصن مجرح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوت هاثل بفزع منه وعوسج بمحرق ثيابه ويهتك عورته ويمنعه عن الانصراف لو أراده فلما بلغه نداء أهل السفينة الصرف مثقلا عسا معه ولم مجدفي الركب موضعاً فبق في الشط حتى مات جوعاً وجضيم لم يبلغه النداء وسارت السفينة فمنهمين افترسته السباع ومنهم من تاه فهام على وجهه حق هلك ومنهم من مات في الأوحال ومنهم من نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف المنقنة ، وأما من وصل إلى المركب بثقل ماأخذه من الأزهاروالأحجار فقداسترقته وشفله الحزن بمفظها والحوف من فوتها وقد صيقت عليه مكانه فلربلبثأن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهرنتن رائحتها فسارت معكونهامضيقة عليهمؤذيةله بنتنهاوو حشتها فلربجد حيلة إلا أن ألفاها في البحر هربا منها وقد أثر فيه ماأكل منهافلينته إلى الوطن إلا بعدأن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائع فبلغ سقها مدبرا ومن رجع قريبا مافاته إلا سمة الحمل فتأذى بضيق الكان.مدة ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع أولا وجدللكانالأوسم ووصل إلى الوطن سالما فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم تحظوظهم العاجلة ونسياتهممور دهمومصدر هموغفلتهم عنءاقبة أمورهم وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرضوهيالتنهب والفضةوهشم التبت وهيزينة الدنيا وشيء من ذلك لابصحبه عند للوت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو في الحال شاغل له بالحزن والحوف عليه وهذه حال الحلق كلهم إلا منعصمه اللهعزوجل مثال آخرلاغترار الحلق بالدنياوضعف إعمانهم ] قال الحسن رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وإنماء ثلي ومثلك ومثل الدنياكمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حق إذا لميدرواماسلكوامنهاأ كثرأوما بتيأ نفدواالزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهرانى الفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكةفبيباهمكذلك إذخرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه فقالوا هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلامن قريب فلما انتهى إليهم قال ياهؤلاء فقالوا ياهذا فقال علام أثم فقالوا على ماترى فقال أرأيتم إن هديم إلىماء رواء ورياض خضر ماتملمون ؟ قالوا لانصيك شيئاً قال عهودكم ومواثيةكم بالله فأ بمطوءعهودهموموائيقهم باقحه لا يعسونه شيئا قال فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا فمسكث فيهم ماهاء الله ثم قال يأهؤلاء ذلوا باهذا قالوا الرجيل قال إلى أين قالوا إلى ماء ليس كاشكر وإلى رياض ليست كرياضكم فقال أكثرهم واقد ماوجدنا هذا حتى ظننا أنا لن نجدء وما نصنع جيش خير منهذاوقالتطائفةوهمأقلهمألمتعطوا هفة الرجل عهودكم ومواثية كم بالحةأن لاتصوء شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوائى لايصدقنكم فى آخره فراح فيمن اتبعه تخلف بقيتهم فبدرهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل<sup>(١)</sup>٢[مثالآخرلتهم (١) حديث الحسن لخني أن رسول أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلسكوا مفازة غيراء الحديث ابن أن الدنيا هكذا بطوله لأحدوالبزار والطيران من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فها يرى النائم ملكان الحديث وفيه تقال

لم يتخلف منــه عن السجود شعرة كما قال سيد البشر في سجوده سبجد لك سوادى وخيالي \_ وقه يسجد من في السمدوات والأرض طوعاوكرهاـ الطوع للروح والقلب لمنا فيهما من الأهلية والكره من الفس لما فيما من الأجنبية ويةول في سلجوده : سيحان ربى الأعلى ئلاثا إلى العشر الذي هو الكمال ويكون فى السجود مفتوح العنان لأمسما يسجدان وفي الهويّ یشع رکبتیه ثم یدیه ثم جبته وأنفهو يكون ناظرا نحو أرنبة أنفه فى السجود فهو أبلغ

فى الحشوع للساجد

ويباشر بكفيه الصلي

الناس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها كم اعتمأن مثل الناس،فها أعطوامن،لدنيامـُلـرجـلـهـيَّا دارا وزينها وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما واحدا بعد واحد فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه غور ورياحين ليشمه ويتركه لمن بلحقه لالبنملكة وبأخذه فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك منه فتملق به قلبه لما ظن أنه له فلما استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عالمما يرسمه انتفع به وشكره ورده بطيب قلب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة عبلت ط الجنازين لاطي التيمين ليزودوا منها وينتفعوا عبا فيهاكما ينتفع المسافرون بالعوارى ولا يصرفون إذبها كل قاوبهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها فهذه أمثلة الدنيا وآفاتها وغوائلها نسأل الله تعالى اللطيف الحبير حسن العون بكرمه وحله.

## ( بيان حفيفة الدنيا وما هيتها في حق العبد )

اعلم أن معرفة نم الدنيا لاتكفيك مالم تعرفالدنيا اللهمومة ماهي وماالذي ينبض أن مجتنب منهاوما الذى لايجنب فلا بد وأن نبين الدنيا للذمومة للأمور باجتنابها لكونهاعدوة قاطعة لطريق الهماهي فنقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك فالقريب الدانى منها يسمى دنياوهوكل ما قبل ااوت والتراخي للتأخر بسمي آخرةوهوماجدللوتفكلمالكفيه حظونسيب وغرض وشهوة واندة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع مالك إليهميل وفيه نسيب وحظ فليس عِدْمُومُ بِلَ هُو ثَلَاثُةُ أَقْسَامُ . القَسَمُ الأُولُ : ما يُصحبكُ فِى الآخرةُ وتَبْقِ مِعْكُ عُمرته بِعدالوت وهوشيئان العلم والدمل نقط وأعنى بالعلم العلم بالله وصفاته وأضاله وملالكته وكتبه ورسسله وملسكوت أرصه وصائه والعلم همريعة نبيه وأعنى بالعمل العبادة الحالصة لوجه لمقه تعالى وقد يأنس العالمبالعفر حتىيصير ذلك ألد الأشياء عنده فيهجر النوم والمطم والمنكح فى لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقدصار حظا عاجلاً في الدنيا ولكنا إذا ذكرنا الدنيا اللهمومة لم تعدُّ هذامن|الدنياأصلابلقانا|نهمن|لآخرة وكذلك العابد قد يأنس جبادته فيستلدها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العتموبات عليه حتى قال بعضهم ماأخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليلوكان آخريقول اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر فهذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حبث الاشتقاق من الدنو ولكنا لسنانعني بالدنيا المذمومةذلكوقدقال صلى الله عليه وسلم لا حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة (١) و نجعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا وكذلك كل مايدخل في الحس والمشاهدة فهومن عالم الشهادة وهومن الدنيا والتلاذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنمسا يكون فى الدنيا فلذلك أضافها إلىالدنيا إلاأنالسنافي هذا الكتاب تتعرض إلا الدنيا الذمومة فقول هذه ليستمن الدنيا. القسم اثناني. وهو القابل العلى الطرف الأقصى كل مافيه حظ عاجل ولاتمرة له في الآخرة أصلا كالتلذذ بالمعاصي كُلْمِ اوالتنجربالمباحاتالز افدة على قدر الحاجات والضرورات الداخلة في جملةالرفاهية والرعوناتكالتنم بالقناطيرالقنطرة من المذهب والغضة والحيل السومة والأنعام والحرث والغلسان والجوازى والحيول والواشى والقصوروالدور ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المنسومة وفها يعدفشولاأوفى عل الحاجة نظر طويل إذ روى عن همر رضي أله عنه أنه استعمل أباالدداء في حمص فانخذ كنيفاأنفق أى أحد اللكين إن مثل هذا ومثل أمنه كمثل قوم سفر انهوا إلى مفازة فذكر نحوه أخسر منه وإسناده جسن (١) حديث حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة

النسائي والحاكم من حديثٍ أنس دون قوله ثلاث وتقدم في النكاح.

عليه درهمين فسكتب إليه عمر من عمر بن الحما بأمير الومنين إلى عو عرقد كان الث في بناء فارس والروم ماتكنني به عن عمران الدنيا حين أراء الله خرابها فاذاأ تاك كتابي هذا قد سيرتك إلى دمشق أنت وأهلك فلم يزل بها حق مات فهذا رآه فضولا من الدنيا فتأمل فيه التسم الثالث: وهومتوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال|لآخرة كـقدر القوتمن الطعاموالقميصالواحدالخشنوكلما لابد منه لبتأتى للانسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأوَّل لأنه معين على القسم الأوَّال وووسيلة إليه أمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم بكن به متناولا للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستمانة على التقوى النحق بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا ولايبقىمعالعبدعندالوت إلاثلاث صفات صفاء القلب أعنى طهارته عن الأدناس وأنسه بذكر الله تعالى وحبه لله عز وجلَّ وصفاء القلب وطهارته لاعِصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنس لاعِصل إلا بكثرة ذكر الله تعالىوالواظبةعليه والحب لاعمسل إلابالمعرفة ولانحصل معرفة الله إلابدوام الفكر وهذه الصفات الثلاثهىالمنجيات السعدات بعد الموت. أما طهارة القلب عن شهوات الدنيا فهي من النجيات إذ تكون جنة بين العبد وبين عذاب الله كما ورد فى الأخبار هإن أعمال العبد تناضل عنهفاذاجاءالعذابيمن قبلرجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جنهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه (١٠) alلحديث.وأما لأنس والحد فيما من السعدات وهما موصلان العبد إلى قدة اللقاء والشاهدة وهذه السعادة تتعجلءتميت الموت إلى أن يدخل أوان الرؤية في الجنة فيصير القبر روضة من رياض الجنة وكيفلايكونالفر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوب واحد وكانت المواثق تموقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله فارتفعت العواثق وأفلت منالسجن وخلى بينه وبين محبوبهفقدم عليهمسرورا سلما من الموانع آمنا من العوائق وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا ولم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه ولذلك قيل : ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

وليس الموت عدما إنما هو قراق لهاب الدنيا وقدوم على الله تمالى فاذآ سالك طريق الآخرة هو الواظب على أسباب هذه المفات الثلاث وهي الذكر والفسكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنيا وبغض إليه ملاذها ويقطمه عنها وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن وصحة البدن لاتنال إلا بقوت وملبس ومسكن وعتاج كل واحد إلى أسباب فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حظوظها إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لمذاب الآخرة وبسمى ذلك حراما وإلى ما يحول بينه وبين المدرجات الملا وبعرضه لطول الحساب وبسمى ذلك حلالا والبصير يعلم أن طول الموقف في عرضات القيامة لأجل الحاسبة أبضاعذاب فن نوقش الحساب عذب (٢) إذ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وحلالها حساب وحرامها عذاب (١) حديث مناصلة أعمال العبد عنه فاذا جاء المذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل فدفع عنه الحديث المغروى ضفه البخارى العلم انى من حديث عبد الرحمن من صرة بطوله وفيه خاله بن عبد الرحمن من ضرة بطوله وفيه خاله بن عبد الرحمن من ضرة بطوله وفيه خاله بن عبد الرحمن من ضفة البخارى

وأبو حاتم ولأحمد من حديث أسماء بنت أبى بكر إذا دخل الانسان قبره فان كان فرمنا أحربه عمله الصلاة والصيام الحديث وإسناده صحيح (٢) حديث من موقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائمية (٣)حديث حلالها حساب وحرامها عذاب ابى ابى الدنياوالبهتمى في الشعب من طريقه

ویکون رأسه بین كفيه وبداء حبذو منكبيه غير متيامن ومتياسر سماءوبقول بعبد التسبيح واللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سحمد وجهيي للذي خلفه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الحالفين . وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه وأن رسول المصلىالله عليه وسلم كان يقول في سحود. ذلك ، وإنقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن روت عائشة رخى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيسجوده ذلك وبجافي مرفقيه عن

ولايلفهما في الثوب

وقد قال أيضا :حلالهـا عذاب. إلاأنه عذابأخف صنعذاب الحرام بل لولم يكن الحساب لــكان ما يفوت من الدرجات العلا في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على نفويتها لحظوظ حقيرة خسيسةلابقاء لها هو أيضًا عدَّابِ وقس به حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنوية كيف يتقطع قلبك عليها حسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لابقاء لها ومنخصة بكدورات لاصفاء لهما فسا حالك في فوات سعادة لايحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون فايتها فسكل من تتم في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أوشربة ماء بارد فانه ينقص من حظه في الآخرة أشمافه وهو المنيّ بقوله صلى إلله عليه وسلم لممر رضي الله عنه هدامن النعم الذي تسئل عنه (١)، أشاريه إلى المساء البارد والتعرض لجواب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكل ذلك من نقصان الحظ ، ولذلك فالعمررضي الله عنه اعزلوا عني حسابها حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بمسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه فالدنياةليلهاوكثيرهاحرامهاوحلالها ملمونة إلا ماأعان طي تقوى الله فان ذلك القدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوىوأتقن كان حلموه من فعيم الدنيا أشد حق إن عيسي عليه السلاموضعراً سه طي حجر لممانام تمرر ماه إذ تمثل له إبليس وقال رغبت في الدنيا وحق إن سلمان عليه السلام في ملكه كان يطعرالناس لذائذالأطعمة وهو بأكل خيز الشعير فيل اللك على نفسه بهذا الطريق امتها ناوشدة فإن السبر عن لذائذ الأطعمة مع القدرة علمها ووجودها أشد ولهذا روى أن الله تعالى وزوى الدنيا عن نبينا مِرَائِيٌّ فَكَانَ يَطُوىأَيَامَا (٣) ووكان يشدا لحجر على بطنه من الجوع (٢٠) و الهذاسلطالة البلاءوالهن على الأنبياء والأولياء ثمالأمثل فالأمثل كل ذلك نظرا لحم وامتنانا عليم لينو فرمن الآخرة حظهم كاعنع الوالدالشفيق ولده لذة الفواك ويلزم ألمالفصدو الحجامة شفقة عليه وحبا له لاعلاعليه وقدعرفت بهذاأن كل ماليس فذفه ومن الدنياوماهو لله فذلك ليس من الدنيا فان قلت فما الذي هو لله. فأقولاالأشياء ثلاثة أقسام: منها مالايتصور أن يكون لله وهو الذي يعبر عنه بالماصيوالمحظوراتوأنواعالتنعمات فيالباحات وهي الدنيا المحضة الذمومة نهي الدنيا صورة ومعنى ومنها ماصورته فمه وعكن أنجمل لغيرالله وهو ثلاثةالفكروالذكروالكفءن الشهوات فان هذه الثلاثة إذا جرت سراً ولم يكن عليها عشسوى أممالة واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنيا وإنكان الفرض من الفسكر طلب العلم للتشرف به وطلب التبول بينا-لحلقباظهارالمعرفة أوكان الفرض من ترك الشهوة حفظ السال أوالحية لصحة البدن والاشتهار بالزهد فقد صارهذامن الدنيا بالمنى وإنكان يظن بصورته أنه أنه أنه تعالى ومنها ماصورته لحظ النفس ويمكن أن يكون معناء له وذلك كالأكل والنسكاح وكل ما يرتبط به بفاؤه و بقاءولده فان كان القصد حظ النفس فهومن الدنيا وإن كان القصد الاستمانة به على التقوى فهو قه بمعناه وإن كانت صورته صورةالدنياقال صلى الله عليه وسلم ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا لتي الله وهو عليه غضبان ومن طلبهااستخافاعنالمسألة موقوفًا على على بن أبي طالب باسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجــده مرفوعًا (١) حــديث هذا من النعيم الذي تسئل عنه تقدم في الأطعمة (٢) حديث زوى الله الدنيا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يطوى أياما محمد بن خفيف في شرف الفقراء من حديث عمر بن الحطاب قال قلت يارسول الله عجبًا لمن بسط الله لهم الدنيا وزواها عنك الحديث وهو من طريق اسحاق معنعنا وللترمذي وإن ماجمه من حديث ابن عباس أن الني صلى الله عليمه وسلم كان يبيت الليالي للتنابعة طاويا وأهله الحديث قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث كان يشد الحجر على بطنه من الجوع تقدم .

جنبيه ويوجه أصابعه في السجود محو القبلة ويضم أسابع كفيه مع الابهام ولايفرش نداعيه على الأرضُمُ يرفع رأسه محجبرا ويجلس على رجبله اليسرى وينصباليمى موجها بالأصابع إلى القبلة ويضع البدبن على الفخــــذين من غدير تسكلف ضمهما وتفرعهما وتقوله: رب اغفرلي وارحمى واهدني واجبرني وعافني واعف عن ولا يطيل هــنه الجلسة في الفريضة أما في النافلة فلا بأس مهما أطال قائلا رباغفر وارحم مكررا ذلك ثم يسجد السحدة الثانية مكرا ويكر والإقعاء في القمود وهو هينا أن يضع

أليه مل عقبيه تم إذا أراد الهوش إلى الركمة الثانية يجلس جلسة خفيفة الاستراحة ويفعل في بقية الركمات هكذا ثم يتشهد وني الصلاةسر المراجوهو معراجالة لوب والنشهد مقرأ الوصول بندقطم مسافات الهيئات طي تدريج طبقسات السموات والتحيات سلام على رب البريات فليذهن لمسا يقسول ويتأدّ ب مع من يقول وبدر كيف يقول ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويمثله بين عنى قلبه ويسلم على عباد الله السالحيين فلا يق عبد في النعاء ولا في الأرضمن عباد الله إلا ويسترعلينه بالنسبة الروحية

وميانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقسر ليلة البدر (١١) ﴾ فانظر كيف اختلف ذلك بالقصدفاذا الدنيا حظ نفسك العلجل الذي لاحاجة إليه لأمتر الآخرة وبعبر عنه بالهوى وإليه الاشارة يقوله تعالى ــ ونهي النفس عن الحوى قان الجنة هي المأوى ــ وعجامع الحوى خسة أموروهيماجعهالله تعالى في قوله \_ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر في الأموال والأولاد \_ والأعيان التي عصل منها هذه الحسة سبعة مجمعها قوله تعالى ـ زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير للقنطرة من الذهب والفضة والحيل للسومةوالأنعاموالحرثذلكمتاع الحياة الدنيات فقد عرفت أن كل ماهو لله فليس من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بد منهمن مسكن ومليس هو أنه إن قصدُ به وجه الله والاستكثار منه تنع وهو لغير الله وبين التنع والضرورة درجة بعبرعنها بالحاجة ولهسا طرفان وواسطة طرف يقرب من حدالضرورة فلايضرفان الاقتصار على حدالضرورة غير تمكن وطرف يزاحم جانب التنم ويقرب منه وينبغي أن يحذر منه وبيهما وسائط متشابهةومن حام حول الحمى بوشك أن يقع فيه والحزم في الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورةماأمكن|تتداء بالأنبياء والأولياء عليهم السلام إذكانوا يردون أنفسهم إلى حد الضرورة حتى إن أو يساالقرنىكان يظن أهله أنه مجنون لشدة تضييقه على نفسه فبنوا له بيتاعل بابدارهم فكان يأنى عليهم السنة والسنتان والثلاث لايرون له وجها وكان يخرج أول الأذان ويأتى إلى منزله بعد العشاء الآخرةوكانطعامهأن يلتقط النوى وكلسا أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب مايقوتهمن الحشف باع النوىواشترى بثمنه ما يقوته وكان لباسه ممسا يلتقط من النزابل من قطع الأكسية فيغسلها فى الفرات ويلفق بعضها إلى حض ثم يلبسها فكان ذلك لباسه وكان رعــا مرَّ الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون فيقول لهم ياإخوتاه إن كنتم ولا بد أن ترموني فارموني بأحجار صنار فاني أخاف أن تدمواعقي فيحضر وقت الصلاة ولا أصيب للساء فيكذا كانت سيرته ولقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره نقال و إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البمن ٢٠٠ ، إشارة إليه رحمه الله ولمساولي الحلافة عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال أبها الناس من كان منكم من العراق فليقم فال فقاموا فقال اجلسوا إلا من كان من أهل السكوفة فجلسوا ققال اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال اجلسوا إلامن كان من قرن فجلسوا كلهم إلا رجلا واحدا فقال له عمر أقرق أنت؛ فقال نعرفقال أتعرف أو يس بن عامر الفرني فوسفه له ؟ فقال نعم وما ذاك تسأل عنه باأمير المؤمنين والله مافينا أحمق منه ولاأجزمنهولاأوحش منه ولا أدنى منه فبكي عمر رضى الله عنه ثم قال ماقلت ماقلت إلالأتى سمعت رسول الدُّسلى الله عليهو سلم يقول ﴿ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتُهُ مِثُلُ رَبِيعَةً وَمَضَرَ (٢٠) ﴾ فقال هرم بن حيان لما سمعتُ هذا القول من عمر بن الحطاب قدمت الكوفة فلم بكن لى هم إلا أن أطلب أويسا القرى وأسأل عنه حق مقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه قال فعرفته بالنعت الذي نعت لي فاذا رجل لحم شديد الأدمة محلوق الرأس كثّ اللحية متغير جدا كربه الوجه متهيب النظر قال (١) حديث من طلب الدنيا حلالا مكاثرًا مفاخرًا لتي الله وهو عليه غضبان الحديث أنو نعم في الحلية والبهتي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف (٢) حديث إنى لأجدنفسالرحمن

لأويس بل في آخره فسكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عنَّان بن عقان .

من جانب العن أشار به إلى أويس الفرى تقدم فى قواعد المقائداً أجدله أصلا(٣)حديث عمر يدخل: الجنة فى شفاعته مثل ربيمة ومضر يويد أويسا ورويناه فى جزء ابن السماك من حديث أن أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر

فسلمت عليه فرد على السلام وتظر إلى فقلت حياك الله من رجل ومددت يدى لأصافحه فأنى أن يُصافحني فقلت رحمك الله باأويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم خنتني المبرة من حي إباه ورقق عليه إذ رأيت من حاله مارأيت حتى بكيت وبكي نقال وأنت فحياك أله ياهرم بن حيان كيف أنت ياأخي ومن دلك على قال قلت الله فقال لاإله إلا الله سبحان الله \_ إن كان وعد ربنا لمفعولا \_ قال فسجيت حين عرفني ولا والله مارأيته قبل دلك ولا رآني فقلت من أين عرفت اسمي واسم أن ومارأيتك قبل اليوم ؟ .. قال نبأ في العليم الحبير .. وعرفت روحي روحك حين كلت نفسي نفسك إن الأرواح لهما أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضا ويتحابون روح الله وإن كم يلتقوا يتعارفون ويتسكلمون وإن نأت يهم الدار وتفرقت يهم النازل قال قلت حدثني رحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أسمه منك قال إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لى معه صجة بأنى وأى رسول الله ولكن رأيت رجالا قد صحبوه وبلغى من حديثه كابلغك ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكون محدثا أو مفتيا أوقاضيا في نفسي شغل عن الناس ياهرم بن حيان ففلت ياأخي اقرأ على آية من القرآن أسممها منك وادع لي بدعوات وأوسى بوصية أحفظها عنك فانى أحبك في الله حبا شديدا قال فقام وأخذ بيدى على شاطى الفرات ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بكى ثم قال : قال ربي والحق قول ربي وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه ثم قرأ ـ وما خلفنا السموات والأرض ومايينهما لاعبين. ماخلفناهما إلا بالحقرولكن أكثرهم لايحلمون ـ حتىانهمي إلى قوله إنه هوالعزيز الرحير فشهق شهقة ظنف أنه قد غشى علمه ثم قال يابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموث فإما إلى جنةو إماإلى نار ومات أبوك آدم ومارت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نجى الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات عجد صلى الله عليه وسلم وعليهم وهو رسول رب" العالمين ومات أبو بكر خليفة السلمين وماتعمر بن الحطاب أخى وصفى ثم قال ياعمر اه قال فقلت رحك الله إن عمر لم يمت قال فقد نعاه إلى ربي ونعي إلى نفسي ثم قال أنا وأنت في الموبي كأنه قد كان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بدعوات خفيات ثم قال هذه وصيتى إياك ياهرم بن حيان كتاب الله وسهج الصالحين المؤمنين فقد نعيت إلى نفسى ونفسك عليك بذكر الموت لايفارق قلبك طرفة عين مابقيت وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعا وإيالاأن تفارق الجماعة تبدشبر خفارق دينك وأنت لاتعلم فتدخل النار يوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هــذا يزءم أنه عبني فيك وزارتي من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وأدخله على في دارك دار السلام واحفظه مادام في الدنيا حيثًا كان وضم عليه ضبعته وأرضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لمــا أعطيته من فعائك من الشاكرين واجزه عني خبر الجزاءثمرقال\ستودعكاقه ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد اليوم رحمك الله تطلبني فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلى إنى كثير الهم شــديد الغم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك مني على بال وإني لم أرك ولم ترني فاذ كرني وادع لي فاني أذ كراء وأدعو لك إن شاء الله الطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا فحرست أن أمشى معه ساعة فأنى على وفارقته فكي وأبكاني وجعلت أنظر في نفاه حتى دخل بعض السكك ثم سألت عنه بعد ذلك فساوجدت أحداً غِيرَني عنه بشيء رحمه الله وغفر له فيكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المرسنين عن الدنيا وقد عرفت ممما سبق في بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الدنياكل ماأظلتهالحضراءوأقلتهالغيراء

والحامسةالفطرية ويشع مده المني على غذه الحني مقبوضة الأصابع إلا المسبحة ويرفع السبحة في الشهادة في إلا الله لا في كلة النبق ولا يرفعها منتصبة بل ماثلة برأسها إلىالفخذ منطوية فهذه هيئة خشوع المسبحة ودليل سراية خشوع القلب إلىها ويدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين وإن كان إماما ينبغى أن لا ينفرد بالدعاءيل يدعو لنفسه ولمن وراءه فان الامام المشقظ في الصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراءه أصحاب الحوائج يسأل لهم ويعرض حاجتهم والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاوبهذا ومسقهم الله تعالى في إلا ما كان فه عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد به الله تعالى عما يؤخذ بقد النمرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من الدنيا ويتبين هذا بمثال وهو أن الحاج إذا حلف أنه في طريق الحج لايشتمل بغير الحج بل يتجرد له ثم اشتمل عفظ الراد وعلف الجلل وخرز الراوية وكل ما لا بد الحج منه لم يحنث في بهنه ولم يكن مشغولا بغير الحج فكذلك البدن مركب النفى تقطع به مسافة المعر فعهد البدن عما تبقى به قوته على ساواك الطريق بالملم والعمل هو من الآخرة لامن الدنيا ، نم إذا قصد تلكذ البدن وتسمه بهى، من هذه الأسباب كان منحرفا عن الآخرة و يختى على قلبه القسوة قال الطنافى : كنت على باب بني شيبة في السجد الحرام سبعة أيام طاويا فسمت في البيلة التامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم: ألا من أخذ من الدنيا أكثر بحماجتاج طاويا فسمت في الدنيا في حقك فاعلم ذلك ترعد إن عاء الله تعالى .

( يان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استفرقت هم الحلق حق أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم )

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فيها حظ وله في إصلاحهاشفل فهذه ثلاثةأمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك ، أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهى الأرض وما عليها قال الله تعالى ــ إنا جعلنا ماطى الأرض زينة لهـــا لنبلوهم أيهم أحـــنعملاـــ فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر وما عليها لحم ملبس ومطع ومشرب ومنسكم وعِمم ماعلى الأرض ثلاثة أقسام : للعادن والنبات والحيوان . أما النبات فيطلبه الآدى للاقتيات والتداوى وأما العادن فيطلبها للا لات والأوانى كالنحاس والرصاص وللنقد كالدهب والفضة ولغير ذلك من القاصد وأما الحيوان فينقسم إلى الانسان والبهائم أما البهائم فيظلب منها لحومها للمككل وظهورها للمركب والزينسة وأما الانسان فقسد يطلب الآدمى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغامان أو ليتمتع بهم كالجوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظيم والاكرام وهو المذى يعبر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين فهذهمىالأعيان التي يعبر عنها بالدنيا وقد جمها الله تعالى في قوله ـ زين للناس حب الشهو النمن النساء والبنين ـ وهذا من الإنس \_ والقناطير القنطرة من النهب والفضة \_ وهذا من الجواهر والعادنوفية تنبيه في غيرها من اللآلي واليواقية وغيرها والحيل السومة والانعام وهي البهائم والحيوا نات والحرث وهوالنبات والزرع فهذه هي أعيان الدنيا إلا أن لحا مع العبد علاتتين علاقة مع الفلب وهو حبه لهـــا وحظه منها وانصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو الحب السنهتر بالدنيا ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب الملقة بالدنياكالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والداهنةوحبالثناء وحب الشكائر والتفاخر وهذه هي الدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهي الأعيان الق ذكرناها.العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتفاله باصلاح هسلم الأعيان كتصلح لحظوظه وحظوظ غسيره وهي جملة الصناعات والحرف التي الحلق مشغولون بها والحلق إنمسا نسوا أنفسهمومآ بهمومنقلهم الدنيالحساتين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف ننسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان الق حميناها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة الق يسير بهاإلىالله تعالميوأعني بالدابةالبدن فانهلايبق إلاعطع ومشرب وملبس ومسكن كالايبق الجلل فيطريق الحيج إلابطف وماءوجلال ومثال العبد في الدنيا في نسيانه تنسه ومقصده مثال الحاج الذي يقف فيمنازل الطريق ولايزال يعلف الناقة ويتمهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثباب ويحمل إليها أنواع الحشيش ويردلهاالساءبالتلجحق

كلامه بقوله سيمانه ب كأنهببنيان مرصوس وفى وصف عذُه الأمة فالكب السأف مسقهم في مسلابهم كسفهم في تتالمم حدثنا بذلك عيخنا ضاءالدين أوالنحب السهروردى إملاءقال أنا أبوعبدالرحن محد ابن عیسی بن شعیب الماليف قال أناأ بوالحسن عبد الرحن بن محد الظفر الواعظ قال أنا أو عجد عبدالله ابن أحمد السرخس قال أنا أبو عمسران عيس بن هسر بن الماس السعرقشدي قال أنا أبو محدعيدالله ابن عبسد الرحمن الدازمى تال أناجاهد ابن موسى قالاتنامعن هو ابن عيسي أناسأل

تفوته القافلة وهو غافل عن الحيع وعن مرور القاذلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هووناقته والحاج البصير لايهمه من أمر الجُل إلا القدر الذي يقوى به طىالشىفيتمهدموقلبه إلىالكميةوالحج وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة ، فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لايشتغل بتعهدالبدن إلا بالضرورة كما لابدخل بيت الساء إلا لضرورة ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن ومن همته مايدخل بطنه تقيمتهما غرجهنهاوأ كش ماشغل الناس عن الله تعللي هو البطن ، فإن القوت ضرورى وأمر المسكن والملبس أهون ولوعرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال الدنيا وإنمسااستغرقهم لجهلهم الدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولسكنهم جهلوا وغفلوا وتنابست أشغال الدنيا عليهم واتسل بعضها يعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة فناهوا في كثرة الأشغال ونسوامقاصدها، ونحن نذكر تفاصيل أشغال الدنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى تتضع لكأشفال الدنيا كيف صرفت الحُلق عن الله تعالى وكيف أنستهم عاقبة أمورهم . فنقول : الأشغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي نرى الحلق مسكبين علمها وسبب كثرة الأشفال هو أنالانسان،مضطر إلى ثلاث القوت والمسكحن واللبس فالتوت للغذاء والبقاء واللبس لدفع الحر والبرد والمسكن لدفع الحر والبرد ولدفع أسباب الحلاك عن الأهل والسال ولم يخلق الله القوت والمسكن واللبس مصلحا بحيث يستغنى عن صنعة الانسان فيه ، فيم خلق ذلك للهائم فإن النبات يغذى الحيوان من غير طبخوالحر والبرد لايؤثر في بدنه فيستغني عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعورها وجلودها فتستغني عن اللباس والانسان ليس كذلك فحدثت الحَاجة لتلك إلى خمس صناعات هي أصول الصناعاتوأوائل الأشفال الدنيوية وهي الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والبناء أماالبناءفللمسكن،والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والحياطة فللملبس ، والفلاحةللمطم،والرعايةللمواشىوالحيلأبضاللمطم والرك ، والاقتناص نعني به تحصيل ماخلقه الله من صيد أومعدنأوحشيشأوحطبفالفلاح، محصل النباتات والراعي محفظ الحيوانات ويستنتجها ، والقتنص محصل مانبت وتسج بنفسه من غير صنع آدمی وكذلك يأخذ من معادن الأرض ماخلق فها من غير صنعة آدمی ونخیبالاقتناصذلكويدخل تحته صناعات وأشغال عدة ، ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآلات كالحياكة والفلاحة والبناء والاقتناص والآلات إنمسا تؤخذ إما من النباتوهوالأخشابأومن العادن كالحديدوالرصاص وغيرهما أو من جاود الحيوانات فحدثت الحاجة إلى ثلاثة أنواع أخر من الصناعات النجارةوالحدادةوالحرز وهؤلاء هم عمال الآلات ونعني بالنجاركل عامل في الحشب كيفماكان وبالحرادكل عامل في الحديد وجواهر العادن حتى النحاس والابرى وغيرها وغرضنا ذكر الأجناس فأما آحاد الحرف فكثيرة. وأما الحراز فنعنى به كل عامل في جلود الحيوانات وأجزائها فهذه أمهات الصناعات . ثم إن الانسان خلق محيث لايميش وحده بل يضطر إنى الاجَمَاع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين : أحدها حاجته إلى النسل لبقاء جنس الانسان ولا يكون ذلك إلاباجباع الله كر والأثنى وعشرتهما. والثانى التعاون على تهيئة أسباب للطعم والملبس ولتربية الولد فان الاجتماع يفضى إلى الولد لامحالة والواحد لايشتغل بحفظ الولد ونهيئة أسباب القوت ثم لبس يكفيه الاجماع معالأهل والولدق النزل بللايكنه أن يميش كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة ايتكفل كل واحد بصناعة فان الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو بحتاج إلى آلاتها وعتاج الآلة إلى حداد ونحار ومحتاج الطعام إلى طحان وخباز وكذلك كيف ينفرد بتحصيل اللبس وهو يفتقر إلى حراسة القطن وآلات الحياكة والحباطة

كع الأحاد كف عد نت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوراة قال نجده محد ان عبد الله يولد عكم وبهاجر لطية وبكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا مخاباني الأسـواق ولا يكافىء بالسيئة السيئة ولمكن يعفو ويغفر ءأمت الحادون عمدون الله في كل سراه و يكرون يومنثون أطرافهم ويأتزرون فيأوساطهم يصفون في صلابهم كا يسفون في قتالهم دويهم في مساجدهم كدوي النحل يسمع مناديهم في جو الساء فالإمام في الصلاة مقدمة السنف في مساربة الشيطان فهو أولى

المسلين بالخصوع والاتيان يوظائف الأدب ظاهرا وباطنا والصاون التيقظون كلا اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطسهم وتتناصر وتتعاضد وتسرى من البعض إلى البعش أنوار وبركات بل جميع الدامين الصلين في أقطار الأرض يبهم تنامدوتناصر محسب القاوب ونسب الاسلام و ابطة الاعمان بل عدهم الله تعالى بالملائسكة الكرام كاأمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائك السومعن بخاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار ولحسذا كان يقول رسول الله صل

وآلات كشيرة فلذلك امتنع عيش الانسان وحده وحدثت الحاجة إلىالاجتاع ثملواجتمعوافي محراء مكشوفة لتأذوا بالحر والبود والمعار واللصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة وسنازل ينفرد كلأهلييت به وعامعه من الآلات والأثاث وللنازل تدفع الحرّ والبرد وللطر وتدفع أذىا لجيران من اللسوصية وغيرها لمكن النازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج النازل فافتقر أهل للنازل إلىالتناصر والتعاون والتعصن بسور يحيط بجعيع للنازل لحدثت البلاد لحلم الضرورة ثم مهما استشع الناس في المسازل والمبلاد وتساملوا تواندت بينهم خسومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج طيالزوجةوولاية للآبوين على الوادلانه ضيف عتاج إلى قوام بهومهما حصلت الولاية طي عاقل أفضى إلى الحسومة بخلاف الولاية على النهائم إذ ليس لها قو"ة المخاصمة وإن ظلمت فأما لمرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الأبوين هذا في النزل ، وأما أهل البله أيشا فيتعاملون في الحاجات ويتنازعونفيهاولوتركواكذلك لتقاتلوا وهلسكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون طىالمراحىوالأراضىوالياءوهىلاتني بأغراضهم فيتنازعون لامحالة ثم قد يسجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بسمىأومرضأوهرموتسرضعوارض مختلفة ولوترك صنائعا لهلك ولو وكل تفقده إلى الجميع لتخاذلو اولوخص واحدمن غيرسبب محصه لسكان لايذعن له فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى فمنها سنَاعةالمساحة الق بها تعرف مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل ومنها صناعة الجندية لحراسةالبلدبالسيف ودفع اللصوص عنهم ومنها صناعة الحسكم والتوصل لفصل الخصومة ومنها الحاجةإلىالفقةوهومعرفة القانون الذي ينبغي أن يضبط به الحلق ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لايكثراللزاعوهومعرفة حدود الله تعالى في العاملات وشروطهافهذه أمورسياسية لابدَّ منهاولا يشتغل بها إلا مخسوصون بصفات غصوصة من العلم والتميز والحداية وإدا اشتفاؤا بهالم يتفرغوا لمسناعة أخرى ويحتاجون إلىالعاش ويحتاج أهل البله إليهم إذلواشتغل أهل البله بالحرب مع الأعداء مثلا تعطلت الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلادءن الحراس واستضرالناس فمستها لحاجة إلى أن يصرف إلى معايشهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التي لامالك لحاإن كانتأو تصرفالغنائم إلميهم إنكانت المداوة مع الكفار فانكانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال الصالحوإن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لاعمالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم ليمدوهم بالحراسة فتحدث الحاحة إلى الحراج ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الحراج الحاجة لصناعات أخر إذيحتاج إلى من يوظف الحراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال وإلى من يستوفى منهم بالرفق وهم الجباة وللتفرجون وإلى من مجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الحزَّ ان وإلى من يفرُّق عليهم بالعــدل وهو الفارض للمساكر وهذه الأعمال لوتولاها عددلاتجمعهم رابطة أنخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدرع وأمير مطاع يعين لسكل عملشخسا وبختار لسكل واحدما يليق ويراحىالنصفة في أخذ الحراج وإعطائه واستعمال الجندفى الحرب وتوزيع أسلعتهم وتعيين جهات الحرب ونسب الأمير والقائد عي كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجندالدين هم أهل السلاح وبعد الملك الذي يراقهم بالدين السكالثةو يدبرهم الحاجة إلى السكتاب والحزان والحساب والجباء والعمال ثم هؤلاءأ يضا محتاجون إلى معيشة ولايمكنهم الاشفال بالحرف فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الحراج ، وعند هذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون والرعاة والهترفون،والثانية الجندبة الحاة بالسيوف،والثالثة التردُّ دون بين الطائفتين فى الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم ، فانظر كيف ابتدأ الأمن منحاجةالقوتوالملبس

وللسكن وإلى ماذا انتهى وهكذا أمور الدنيا لايفتح منها باب إلاوينفتع بسببه أبواب أخروهكذا تتناهى إلى غير حدُّ محسور وكأنها هاوية لانهاية لعملها من وقع في مهولة منهاسقط منها إلى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات إلا أنها لانتم ّ إلا بالأموال والآلات والمال عبارة عن أعيان الأرض وماعليها بمسا يتتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التى يأوى الانسان إليهاوهىالحور ثم الأمكة التي يسمى فها المتعيق كالحوانيت والأسواق والزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاتة ثم أكات الآلات وقد يكون فىالآلات ملعوسيوان كالسكلب آلةالصيدوالبقر14 الحرائةوالقرس47 الركوب في الحرب ثم محدث من ذلك حاجة البيع فان الفلاح ربمايسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة والحداد والنجار يسكنان قرية لاعكن فبهاالرراعة فبالضرورة يحتاجالفلاح إليهماو يحتاجان إلى الفلاح فيحتاج أحدهما أن يبذل ماعنده للآخر حبى يأخذ منه غرضه وظاف بطريق الماوسة إلا أن النجار مثلا إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته رجماً لا يحتاج الفلاح في ذلك الوقت إلى آلته فلابيعه والفلاح إذاطلب الآلة من النجار بالطمامر عماكان عنده طمام في ذلك الوقت فلاعتاج إليه فتتمو والأغراض فاضطروا إلى حانوت يجمع آلةكل صناعة ليترصد بها صاجبها أرباب الحاجات وإلىأبيات بجمع إلبها مابحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أرباب الحاجات فظهرت لذلكالأسواق والخازن فيحمل الفلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا باعها بثمن رخيص من الباعة فيخزنونهافى انتظار أربابالحاجات طمعا فى الربح وكذلك فى جميع الأمنعة والأموال ثم بحدثلامحالة بينالبلاد والقرى تردُّد فيتردُّد الناس يشترونَ من القرى الأطعمة ومن البلادالآلات ويتقلون ذلك ويتعيشون به لتنتظم أمور الناس في البلاد بسبهم إذكل بلد رعما لاتوجد فيه كل آلة وكل قرية لايوجدفيها كل طعام فالبحض محتاج إلى البعض فيحوج إلى ا هل فيحدث التجار المتكفلون بالنقل وباعثهم عليه حرص جمع السال لاعمالة فيتعبون طول الليل والنهار فىالأسفار فترض غيرهم وتسييهمهاجم انسال الذي يأكله لامحالة غيرهم إما قاطع طريق وإما سلطان ظالمولكن جمل الله تعالى في غفلتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصلحة للعباد بلجيع أمور الدنيا انتظمت بالففلةوخسةالهمةولوعقلالناس وارتفت هممم ترهدوا في الدنيا ولوضاوا ذلك لبطات العايش ولو بطلت لملكوا ولحلك الرهاد أيضا. نم هذه الأموال التي تنقل لايقدر الانسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها وصاحب للسال قدلات كون له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الآجارة ويسير السكراء نوعا من الاكتساب أيضًا ثم يحدث بسبب البياعاب الحاجة إلى النقدين فان من تربدأن بشترى طعاما بنوب فمن أن يدرى القدار الذي يساويه من الطعام كم هو والعاملة تجرى في أجناس مختلفة كايباع ثوب بطعاموحيوان بثوب وهذه أمور لاتقناسب فلابد منحاكم عدل بتوسط بين المتيا يمين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك المدل من أعيان الأموال ثم محتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوم وأبق الأموال العادن فأتخذت النقود من الخدهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تتداعى الأشفال والأعمال بعضها إلى بعض حتى أنتهت إلى ماتراه فيسنه أشغال الحلق وهي معاشهم وشي من هذه الحرف لايمكن مباشرته إلابنوع تعلم وتعب في الابتداء ، وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به وعنمه عنهما لمرفيهي عاجزا عن الاكتساب لمجزه عن الحرف فيحتالج إلى أن يأكل عمـًا يسمى فيه غيره فيحدث منه حرفتان خسيستان اللصوصية والـكداية إذَّ بجمعهما أنهـما بأكلان من سعى غيرها ثم الناس عترزون من اللسوص والسكد"ن وعفظون عنهم أموالهم فانتفروا إلى صرفعقولهم فحاستنباط

الله عليه وسلرورجنا من الجياد الأصغر إلى الجساد الأكرى فتداركهم الأملاك بل بأتفاسهم الصادقة تتماسك الأفلاك فاذا أزاد الخسروج من الصلاة يسلم على عينه وينوى مع التسلم الحروج من الصلاة والسلام على اللا أحكة والحاضرين من الؤمنين ومؤمني الجن وعِمل خد مبينا لمن على ابنه بإلواء عنقه ويفصل بين هسندا السلام والسلام عن يساره فقد ورد النهى عن المواصلة ، والمواصسلة خمس اثنتان تختص بالامام وهوأنلابوصل القراءة بالتحكير والركوع بالقسراءة واثفتان علىالمأموموهو

أن لا يوسل تكبيرة الاحرام بتكبره الامام ولا تسليمه بتسلسه وواحدة طي الاماموالمأمومين وهو أن لاتوسل تسلم الفرض بتسلم النفل وبجزم التسليم ولاعد مدا ثم يدعو بعد التسليم عما يشاء من أمر دينه ودنياه ويدعو قبل التسليم أيضا في صلب الصلاة فانه يستجاب ومن أقام الصاوت الحس ني جماعة فقد ملأ البر والبحسر عبادة وكل المقامات والأحوال زبدتها الصياوات الحس في جماعة وهي سر الدين وكعارة المؤمن وتمحيس للخطابا على ماأخرنا شيخناشيخ الاسلام

الحيل والتداير . أما اللصوص: فمنم من يطلب أعوانا وبكون في يديه شوكة وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد . وأما الضغاء مهرفيفزعون إلى الحيل إمابالتف أو التسلق عند انهاز فرصة النفلة وإما بأن يكون طرار اأوسلالا إلى غير ذلك من أنواع التاسم الحادثة عِسبِ ماتنتجه الأفكار الصروفة إلى استنباطها . وأما المسكدى فانه إذا طلب ماسعى فيدغيرموقيلة آئم والحمل كاعمل غيرك فمالك والبطالة فلا يعطى شيئا فانتفرواإلى حلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقه كجماعة يحمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعتزوا بالسمى فيعطون وإما بالتعلمى والتفالج والتبعاق والمقارض وإظهاز ذلك بأنواعس الحيلسع يان أن تلك محنة أصابت من غير استعفاق ليكون ذلك سبب الرحمة وجماعة يلتمسون أقو الاوأضالا يتعجب الناس منها حق تنبسط قلوبهم عند مشاهدتها فيسخوا برفع البد عن قليل من المال في حال التعجب ثم قد يندم بعد ووال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالتمسخر والها كاةوالشعبذة والأفعال الضحكة وقد يكون بالأشعار الغربية والكلامالنثورالسجيمه حسن الصوت والشعر الوزون أشد تأثيراً في النفس لاسما إذا كان فيه تعمس يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيت أو الذي عرك داعية المشق من أهل المجانة كصنعة الطبالين في الأسواق وسنعتما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التمويذات والحشيش المذى غيل بائمه أنها أدوية فيخدع بذلكالصبيانوالجهال وكأصحاب القرعة والفأل من للنجمين ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون هي رءوسالمنا بر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوبالعوام وأخذأمو الهمبأ نواع الكدبة وأنواعها تزيد على ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل المبيشة فهذه هي أشفال الحلق وأعمالهم الق أكبوا عليها وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى الفوت والسكسوة واسكنهم نسوافىأثناء ذلك أنفسهم ومقسودهم ومنقلهم ومآيهم فتاهوا وضلوا وسبق إلى عفولهم الضعيفة بعدأن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة فانقسمت مذاهبهم واختلفت آراؤهم على عدة أوجه:فطائفة غلبهم الجهل والغفلة فلم تنفشح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورهم فقالوا المقصود أن نعيش أياما في الدنيا فنجتهد حتى نكسب القوت ثم فأكل حتى نقوى علىالسكسب ثم نكسب حتى نأكل فيأكلون ليكسبوا ثم يكسبون ليأ كلوا وهذا مذهب الفلاحين والهنرفين ومن ليس له تنع فيالدنياولاقدم فيالدين فانه بعب نهارا ليأكل ليلا وبأكل ليلا ليتعب نهارا وذلك كسير السواني فهو سفر لابتقطم إلابالموت وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا لأمم وهو أنه ليس المقصود أن يشتى الانسان بالعملولايتنعرنى الدنيا بل السمادة في أن يقضي وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن والفرجفهؤلاءنسواأنفسهم وصرفوا همهم إلى اتياع النسوان وجع لمثائذ الأطعمة يأ كلون كما تأكل الأنسام ويظنون أنهمإذاً نالوا ذلك فقد أدركوا عَاية السعادة فشغَّلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنواأن السمادة في كثرة للسال والاستفناء بكثرة السكنوز فأسهروا ليلهم وأتعبوا نهارهم في الجمع فهميتعبون ف الأنشفار طول الليل والهاز ويترددون في الأعمال الشافة ويكتسبون ويجمعون ولا يأ كلون إلا قدر الضرورة شعا وبخلا عليها أن يتقص وهذه فاتهم وفى ذلك دأبهم وحركهم إلى أن يدركهم للوث فيبق تمت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات واللذات فيكون للجامع تعبه ووباله وللا كل قدته ثم الخدين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون . وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالتناء وللدح بالنجمل والروءة فهؤلاء يتعبون في كسب للماش ويضيقون طى أتفسهم فى الطم والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسسنة والدواب

النفيسة ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حق يمال إنهغنى إنهذو روةويظنون أن ذلك هي السمادة فهمنهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع قظر الناس. وطائفة أخرى ظنوا أن السسمادة في الجاء والسكرامة بين الناس وانتباد الحلق بالتواضع والتوقير خسرفوا خمعهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانية لينفذ أصهم بها على طائفة من الناس ويرون أتهم إذا اتسعت ولا يتهم وانتادت لحم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة وأن ذلك فابة الطلب وهذا أغلب الشهوات على قاوب النافلين من الناس فهؤلاء شفلهم حب تواضم الناس لهم عُن التواضع فه وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. ووراءهؤلاءطوالف بطول حسرها تزيد على نيف وسبعين فرقة كلهم قد ضاوا وأضاوا عن سواء السبيل وإعساجرهم إلى جميع ذلك حاجة الطعم واللبس والسكن ونسوا مارادله هند الأمور الثلاثة والقدرالذيكغ مهاوانجرت بهأوائل أسبابها إلى أواخرها وتداعي سم ذلك إلى مهاو لم عكهم الرقى مها فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشفال وعرف غاية القصود منها فلا غوض فى شغل وحرفة وعمل إلاوهوعالم،تقصود.وعالم،يحظه ونسيبه منه وأن غابة مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لا يهلك وذلك إن سلك فيصبيل النقايل اندفت الأشفال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة وافصرفتالهمة إلىالاستعدادله وإن تعدى به قدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلىالبعضوتسلسل|لم غيرنهايةفتتشعب. به الحموم ومن تشعبت به الحموم في أودية الدنيا قلا يبالي الله في أى وادأهل كممنها فهذا شأن النهمكين في أشغال الدنيا وتنيه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيافعسدهمالشيطان ولم يتركبه وأمثلهم فيالاعراض أيضًا حتى انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والآخرة دار سعادة لكلءن وصل إليها سواء نمبد في الدنيا أو لم يتعبد فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاصمن محنة الدنيا وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل الهند فهم يتهجمون علىالنارويقتاون أنفسهم بالإحراق ويظنون أن ذلك خلاص لهم من عن الدنيا وظنت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بلابدأولامن إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالسكلية وأن السعادة فى قطع الشهوة والغضب ثم أقبلوا فلى الحجاهدة وشددوا طي أنفسهم حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة وبعضهم فسد عقله وجن وبعضهم مرض وانسد عليمه الطريق في العبادة وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالسكلية فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع في الإلحاد وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله فه وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولا تزيده عبادة متعبد فعادوا إلىالشهوات وسلسكوا مسلك الاباحة وطووا بداط الشرع والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستفن عن عبادة العباد وظن طائفة أن القصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد مها إلى معرفة الله تعالى فاذا حصلت العرفة فقد وصل وبعد الوصول يستعنى عن الوسطةوالحبلة فتركوا السعى والعبادة وزغموا أنه ارتفع محلهم فى معرفة الله سبيحانه عن أن يمتهنوا بالتكاليف وإنمسا التكليف على عوام الحلق ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة طولهإحصاؤها إلى مايباخ نيفا وسبعين فرقة وإنما الناجي منها فرقة واحدة وهي السالكة ماكان عليه رسول الله سلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن لايترك الدنيا بالسكلية ولا يقمع الشهوات بالسكلية أما الدنيا فيأخذمنها قدر الزاد وأما الشهوات فيقمع منها ماغرج عن طاعة الشرع والعقل ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة بل يتبع العدل ولا يترك كل شي من الدنيا ولا يطلب كل شي من الدنيا بل يعلم مقسود كل ماخلق من الدنيا ويحفظه على حد مقصوده فيأخذ من القوت مايقوى به البدن على العبادة

ضياءالدين أبوالنجيب السير وردى رحمانك إجازة فال أناأ بومنصور عمد بن عبد الملك ن خيرون فالرأناأ بوعجد الحسين ن مل الجوهرى إجازة ذال أنا أبو عِمر محد ن العباس من ذكريا قال ثنا أبو عمد عنى بن عد بن ساعد قال فاالحسين فاالحسن المروزى قال أناعدالله امن المبارك قال أناعى ابن عبد الله قال محت أبي يقول سمت أبا هريرة رضي الله عنه يغول قال رسول اف صلى اقد عليسه وسلم و العساوات الحس كفارات للخطاباو اقرءوا إن عثم إن الحسنات يذهن السيئات ذلك ذکری فلااکرین ـ ی.

ومن المسكن ما محفظ عن اللصوس والحر والبرد ومن الكسوة كذلك حق إذا فرغ الفاب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذكر والفسكر طول العمر وبتي ملاز مالسياسة الشهوات ومراقبا لهما حق لا يجاوز حدود الورع والتقوى ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فانه عليه السلام لما قال و الناجي منها واحدة قالوا يارسول الله ومن هم ؟ قال أهل السنة والجماعة قفيل ومن أهل السنة والجماعة ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي (١) يهوقد كانوا طى النهج القصد وطى السبيل الواضح الذي فصلناه من قبل فانهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين وما كانوا يترجبون وبهجرون الدنيا بالمسكلية وما كان في الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمر هم بين يترجبون وبهجرون الدنيا بالمسكلية وما كان في وهو أحب الأمور إلى الله تعالى كاسبق ذكره في مواضع وافي أعلم .

تم كتاب ذم الدنيا والحد له أولا وآخرا وصلى الله على شيدنا محد وآله وحميه وسلم .

(كتاب ذم البخل وذم حبّ المال)

( وهو الكتاب السابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

الحدثه مستوجب الحديرزقه البسوط ، وكاشف الضر بعدالفنوط ، الذي خلق الحلق ، ووصع الرزق ، وأفاض على العالمين أصناف الأموال ، وابتسلام فيا بتقلب الأحوال ، ورددهم فيها بين العسر والنبي والفني والفقر والطمع والياس والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة والحرص والقناعة والبخل والجود والفرح بالموجود والأسف على الفقود والإبتار والإنفاق والتوسع والإملاق والتبذير والرمنا بالفليل واستحمار المكثير كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا وينظر أيهم آثر الدنيا على الآخرة بدلا وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا واتخذ الدنيا ذخيرة وخولا . والصلاة على عمد الذي نسخ علته مللا وطوى بشريعته أديانا وعملا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسلم كثيرا .

[ أما بعد ] فان فتن الدنيا كثيرة الشغب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ولسكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها وأعظم فتنة فيها أنه لاغنى لأحد عنها ثم إذا وجدت قلا سلامة منها فان فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن بكون كفرا وإن وجد حصل منه الطفيان الذي لانكون عاقبة أمره إلاخسرا . وبالجلة فهي لاتخلو من الفوائد والآفات وفوائدها من النجيات وآفاتها من المهلكات وتمييز خبرها عن شرها من الموسات التي لايقوى عليها الاذوو البسائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين وشرح ذلك مهم على الانفراد فان ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظرا في الممال خاصة بل في الدنيا عامة إذالدنيا تتناول كل حظاء جلوالمال بعض أجزاء الدنيا والجاء بعضها والباد بعضها والجلم المنفب والحسد أجزاء الدنيا والجاء بعضها والباد بعضها والمعن والحسد

(١) حديث افتراق الأمة وفيه الناجى منهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والجماعة الحسديث الترمذى من حديث عبدالله بن عمرو وحسنه تفترق أمق على ثلاث وسبمين. ملة كلهم في النار إلا لمة واحدة فقالوا من هي يارسول الله قال ماأنا عليه وأصحابي ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنسى وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جياد.

(كتاب ذم البخل وحب السال )

[ الباب التسمامن والشملاتون في ذكر. آداب المسملاة

وأسرارها أحسن آداب المعلى أن لا يكون مشغول القاب بشىءقلأوكثر لأنالأ كياسة رفضوا الدنيا إلالقيحوا الصلاة كما أمروا لأن الدنيا وأشغالها لما كانت شاغسلة القلب رفضوها غيرة على محل المناجاة ورغبسة في أوطان القسربات وإذعانا بالباطن لرب البريات لأن حضور السلاة بالظاهر إذعان الظاهر وفراغ القلب في الصلاة عما سوي الله تعالى إذعان الباطن فلم يرواحضورالظاهر وتخلف الباطن حق لاغتل إذعاتهم فتنخرم عبوديتهم فيجتنب أن

يكون باطنه مرتينا جنىء ويدخل الصلاة وقيل من فقه الرجل أن يدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة ولهذا ورد ﴿ إذاحضر العشاء والمشاءفقدمواالمشاء على العشاء » ولا يصلى وهوحاقن يطالبهالبول ولاحازق يطالبهالفائظ والحزق أبضا ضيق الحف ولايصلي أيضا وخفه ضيق يشغلقلبه فقد قيللارأى لحازق قیل الذی یکون معه منيق وفي الجلة ليسمن الأدب أن سلىوعند. مايغير مزاج باطنهءن الاعتدال كهذه الأشياء التى ذكرناها واهتمام

الفرط والغضب .وفي

الحبر ولايدخل حدكم

في الصلاة وهو مقطب

ولايسلين أحدكوهو

بضها والسكر وطلب العاو بعضها ولها أبعاض كثيرة وعمعها كل ماكان للانسان فيه حظ عاجل ونظرنا الآن في هذا السكتاب في للسال وحده إذ فيه آفات وغوائل وللانسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده وصف التني وها حالتان محسل بهما الاختبار والامتحان. ثم للفاقدحالتان: القناعة والحرص وإحداهما مذموءة والأخرى محمودة والعحريس حالتان طمع فيا في أيدى الناس وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الحلق والطمع شر الحالتين والواجد حالمان إمداك محم البخل والشع وإنفاق وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة والمنفق حالتان تبذ برواقتصادو الحمودهو الاقتصاد وهذه أمور متشابهة وكشف الفطاء عن الغموض فيها مهم . وعن تشرح ذلك في أربعة عشر فصلا إن هاء الله تسالى وهو بيان ذم المال ثم مدحه ثم تعميل فوائد للسال وآفانه ثم ذما لحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع ثم فنيسلة السخاء ثم حكايات الأسخياء ثم فم البخل ثم حكايات المنفرة في الوظائف في المال ثم ذم

( يان نم المال وكراهة حبه )

قال الله تمالى \_ ياأيها الدين آمنوا لاتلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يغمل ذلك فأولئك هم الحاسرون \_ وقال تعالى \_ إنحا أموالكم وأولادكم فتنة واقه عنده أجر عظيم \_ فن الحتار ماله ووقده على ماعند الله فقد خسر وغين خسرانا عظيا ، وقال عز وجل \_ من كان يريد الحياة الدنيا وزينها \_ الآية وقال تعالى \_ إن الانسان ليطنى أنرآه استغى فلاحول ولاقو أه إلابقة العلى العظيم ـ وقال تعالى \_ ألهاكم التكاثر \_ . وقال رسول الله يمالي هم حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل (١) وقال صلى الله عليه وسلم «ماذئبان شاريان أرسلاف ذرية غيم بأكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاوف دين الرجل المسلم (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم «ماذئبان شاريان أرسلاف زرية «هلك المكثرون إلامن قال به فى عبادالله هكذا وهكذا وقليل ماهم (٢٠) ووقل صلى الله أي أمثل شرول الأغنياء (٤٠) و وقال صلى الله عليه وسم «سيأى بعد كم قوم، أكاون أطاب الدنياو ألوانها وبركون قال الأغنياء (٤٠) و وقال صلى الله عليه وسم «سيأى بعد كم قوم، أكاون أطاب الدنياو ألوانها وبركون

(۱) حديث حب المنال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل لمأجده بهذا اللفظوذ كره بعد هذا بلفظ الجاء بدل الشرف (۲) حديث ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا لهما من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث كعب بن مالك وقالا جائمان مكان ضاريان ولم يقولا في زريبة وقالا الشرف بدل الجاه قال الترمذي حسن صحيح والمطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد ماذئبان ضاريان في زريبة غنم الحديث والمبراني في ما معيث هلك الأكثرون إلامن قال به في عبادالله هكذا وهكذا الحديث الطبراني في ما ضعيف (٣) حديث هلك الأكثرون إلامن قال به في عباد الله ورواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ اسكثرون وهومت فق عليه من حديث أبي ذر بلفظ في عباد الله ورواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ اسكثرون وهومت فق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ المكثرون وهومت فق الله أي أمتك شعر قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا اللفظ والمطبراني في الأوسط والبيقي في الشعب من حديث عبدالله بن جعفر شرار أمق الذين ولدوا في النميم وغذوا به يأكون من الطام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى في الزهدله من رواية عروة بنرويم من سلا والمبراز من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إن من شوار أمق الذين عذوا المن عليه أجسامهم .

غضبان وفلا ينبغي العبد أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أثم الحيّات وأحسن لبسة المصلى سحكون الأطراف وعسدم الالتفات والإطراق وومنع الممين على الديال فيا أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدى ملك عزيز وفي رخسسة الشرم دون الثلاث حركاتمتوالياتجأئز وأرىابالعزعة يتركون الحركة في الصلاة جملة وقد حركت يدى في الصلاة وعندي شخص من الصالحيين فلما انصرفت من الصلاة أنسكر طي وقال عندة إن العبد إذا وقف في الصلاة ينبغي أن يبقى جادا مجدا لايتحرك منه شي٠. وقد جاء

فرَّه الحيل وألوانها ويسكمون أجملالنساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب وألوانها لمم بطونمن القليل لاتشبع وأنفس بالسكنير لاتفنع عاكفون طى الدنيا يندون ويروحون إليهاانخذوها آلمانمن دون إلمهم وربا دون ربهم إلى أمرها ينتهون ولمواجم يتبعون فنزعة من عجد بن عبدالمهلنأدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أن لايسلم عليهمولا يعودمر ضاهمولا يتبسع جنائزهم ولايوقر كبرهم فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام (١١) به وقال صلى الله عليه وسلم ودءو الدنبالأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لايشمر ٣٠ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم «يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليث أو تصدقت فأمضيت (٢) ي وقال رجل و يارسول الله مالي لاأحب الموت فقال هل معك من مال ٢ قال نم يارسول الله قال قدم مالك فان قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه<sup>(4)</sup> »وقال ﷺ «أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثانى إلى قبره والثالث إلى محشره فالذي يتبعه إلىقبض روحه فهو ماله والذي يتبعه إلى قبره فهو أهله والذي ينبعه إلى محشره فهو عمله (٥) «وقال الحواريون لعيسى عليمه السلام : مالك عشى على للماء ولا نقدر على ذلك ؟ فقال لهم ما منزلة الدينار والدرهم عندكم قالوا حسنة قال لكنهما والمدر عندى سواء . وكتب سلمان الفارسي إلى أبي العرداء رضيُّ الله عنهما : باأخي إياك أن تجمع من الدنيا مالا تؤدي شكره فاني سمت رسول الله صلى الدعلية وسلم يقول ﴿ بِجَاء بِصَاحَبِ الدُّنيا الَّذِي أَطَاعِ اللَّهِ فيها وماله بين يديه كلَّما تَكَفَّأُ بِهَ الصر اطرقال له ماله امض ققد أدبت حق الله في ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطعالله فيهاوماله بينكتفيه كلمــانــكفأ بهالصراط قال له ماله ويلك ألا أديت حق الله فى فما يزال كـذلك حتى يدعوبالويلوالشُّور (٢٧) ﴿ وَكُلُّ مِا أُورِدُنَاهُ فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى دمالمـــال فلانطول شكرير ،وكذا كل ماذ كرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المسال بحكم العموم لأن المسال أعظم أركان الدنياو إنمسانذ كرالآن ماورد في المال خاصة قال صلى الشعليه وسلم ﴿ إِذَامَاتَ المُعِدَقَالَتَ المُلاثِكُمُ مَا قَدْمُ وَقَالَ النَّاس ما خلف (٧) ي

(۱) حديث سيآى بعدكم قوم يأ كلون أطاب الدنيا وألونها ويت كمحون أجمل النساء وألوانها الحديث بطوله الطبران في الكبير والأوسط من حديث أي أمامة سيكون رجال من أمقيا كلون ألوان الطمام ويشربون ألوان الشراب ويليسون ألوان الثياب يتشدقون في الكلام أولئك شرار أمق وسنده ضعيف ولم أجد لباقيه أصلا (۲) حديث دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لايشعر البزار من حديث أنس وفيه هاني بن المتحرو أي هريرة وقدتقدم (۳) حديث يقول العبد مالي مالي الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخيرو أي هريرة وقدتقدم (٤) حديث قال رجل يارسول اقد مالي لاأحب الموت الحديث لم أقف عليه (٥) حديث أخلاه ابن آمم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثاني إلى قبره الحديث أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث النميان بن بشير باسناد جيد نحوه ورواه أبو داود الطياليي وأبو الشيخ في كتاب الثواب والطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث مرة بن جندب والشيخين من حديث أنس يتبع الميت ناش في قول الكبير من حديث أس يتبع الميت الدنيا الله عليه وسلم يقول بحاء بساحب الدنيا الذي أطاع أفه فيها وماله بين يديه الحديث . قلت ليس هومن حديث المان عديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهق في الشعب وقال بدل الدنيا المال العبال الهد قالت المرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهق في الشعب وقال بدل الدنيا المال العبي المال الله عليه عديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهق في الشعب من حديث أبي هر برة حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهق في الشعب من حديث أبي هر برة حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البهق في الشعب من حديث أبي هر برة

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تتخذوا الضيمة فتحبوا الدنيا (١) ﴾ . الآثار : روى أن رجلا نال من أن الله المهروا مو اقتال اللهم من فعل بي سوءا فأصع جسمه وأطل عمره وأكثر ماله فانظر كيف رأى كثرة المسال غابة البلاء مع صحة الجسم وطول العمر الأنه لابد وأن يضى إلى الطنيان. ووضع على كرم الله وجهه درها على كنه ثم قال أما إنك مالم غربع عنى لاتنفسى . وروى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى زينب بنت جعش بعطائها فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر من الحطاب قالت غفرالله ثم ملت ستراكان لها فقطعه وجعلته صررا وقسعه في أهل بيتها ورحمها وأيتامها ثم رفعت يديها وقالت : اللهم لايدركني عطاء عمر بعد عامى هذا فكانت أول نساء رسول الله على الله عليه وسلم وقالت : اللهم لايدركني عطاء عمر بعد عامى هذا فكانت أول نساء رسول الله عليه وسلم الموقا به وقال الحسن والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله وقيسل إن أول ماضرب الدينار والله عمر ونصمه الله يعمن معاذ الهرهم عقرب فان رفعهما إلميس ثم وضعهما على جبهة ثم قبلهما وقال من أحبكا فهو عبدى حقا وقال ميطرب فان أن الدرام والدنائير أزمة المنافقين بقادون بها إلى النار . وقال يحيى بن معاذ الهرهم عقرب فان أن الدرام والدناؤ من شرك فقالت إن سرك في المناب الدنيا وعليها من كل زينة فقلت أعوذ بالله من شرك فقالت إن سرك أن يعذك الله منى فأ بفض الدرهم والدينار وذلك الأن الدرهم والدينار هما الدنيا كلها إذ بتوصل بهما إلى جبع أصنافها فمن فأ بفض الدرهم والدينار وذلك الأن الدرهم والدينار هما الدنيا كلها إذ بتوصل بهما إلى جبيع أصنافها فمن صبر عنهما صبر عنهما صبر عنهما صبر عن الدنيا وي ذلك قبل :

إنى وجدت فلا تطنوا غسيره أن التورع عند هذا الدرهم فاذا قدرت عليسه ثم تركته فاعسلم بأن تقاك تقوى للسلم

وفى ذلك قبل أيضا :

لايضرنك من المره فيمس رقعه أو إزار فوق عظم الساق منه رفعه أو جبين لاح فيمه أثر قد خلعه أره الدرهم تعسرف جه أو ورعه ويروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته فقال ياأمير الؤمنين صنعت صنيما لم يسمه أحد قبلك تركت ولدك ليس لهم درهم ولا ديناروكان له ثلاثة عشر من الولد فقال عمر أقيدون فأقدوه فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فانى لم أمنعهم حقالهم ولم أعطهم حقا فنيرهم وإنما ولدى أحد رجلين إما مطيع له فاقة كافيه والله يتولى الصالحين وإما غاص أعطهم حقا فنيرهم وإنما ولدى أحد رجلين إما مطيع له فالله كافيه والله يتولى الصالحين وإما غاص له فلا أبالى على أماوقع . وروى أن محد بن كب القرظى أصاب مالا كثير اقتيل له لوادخر تعلو لدكن بعدك قال لا ولكنى أدخره لنفسى عند ربى وأدخروبي لولدى. ويروى أن رجلاقال لأبي عبدر به ياأخي لا تذهب بشر و ترك أولادك غير فأخرج أبو عبد ربه من مالهمائة ألف دره و قال عبى بن معادم مسينان لم يسمع الأولون و الآخرون عثلهما للعبد في ماله عند مو ته قيل و ماها قال يؤخذ منه كله ويسئل عنه كله .

اعلم أن الله تعالى قد سمى المسال خير الى مواضع من كتابه العزيز فقال جل وعز إن ترك خيرا الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نع المسال الصالح للرجل الصالح (٢) و وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المسال إذ لا يمكن الوصول إليها إلا به وقال تعالى \_ ويستخرجا كنزها رحمة من ربك \_ وقال تعالى ممتنا على عباده \_ ويمدتم بأموال وبنين ويجمل لكم جنات ويجمل لكم ينا عبده من دبك الصحبة (١) حديث لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا المترمذي والحاكم وصمع إسناده من حديث ابن مسعود بلفظ فترغبوا (٧) حديث نعم المسال المسالح تشرجل المسالح أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن الماص بسند صحبح بلفظ نعدا وقالا المرد .

في الجسير وسيعة أشياء في الصب الاة من الشيطان: الرعاف والنعاس والوسوسسة والتثاؤب والحكاك والالتفات ۽ والعبث بالتيء من الشيطان بيضا وقيسل السهو والشك ، وقدروي عن عبد الله بن عباس وخى الله عنهما أنهقال إن الحشوع في الصلاة أن لا يعرف الصليمن على عينه وشماله .و نقل عن سفيان أنه قال : من لم يخشم فدت صلاته، وروى عن معاذ ابن جبل أشد من ذلك قال: من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمدا فلا ملاة له وقال بعض الملماء من قرأ كلة مكتوبة في حائط أو

ا أنهارا ــ وقال صلى الله عليهوسلم وكادالفقر أن يكون كفرا(١) يهوهو ثناء طى للـال ولاتقف طَي وَجه الجم بعد الذم ولملدح إلابأن تعرف حكمة للسال ومقصودهوآفاتهوغوائله حتىينسكشفاك أنهخيرمن وجمه وشرمن وجهوأنه محود من حيث هوخيروما موممن حيث هوشرفانه ليس غير محض ولاهو شرمحض بل هو سبب للأمرين جيعاً وماهذا وصفه فيعد خلاعالة تارةو بذمآ خرى ولسكن البصير العبريدرك أن الحسود منه غير للنسوم وبيانه بالاستعداد بمسا ذكرناه في كبتاب الشكر من بيان الحيرات وتفصيل هرجات النعم والقدر القنع فيه هوأنمقصدالأكياسوأربابالبصائرسعادةالآخرةالق فىالنعيمالدائم ولللك للقيم والقصدإلى هذادأب الكرام والأكياس إذقيل لرسول الممسلى المتعليه وسلم دمن أكرم الناس وأكيسهم انقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم اهاستعدادا (٣٠) و هذاالسعادة لاتنال إلا بثلاث وسائل فى الدنياوهي الفضائلالنفسية كالمطروحسن الحلق والفضائل البدنية كالصحة والسلامة والفضائل الحارجة عن البدن كالمسال وسائر الأسباب وأعلاهاالنفسية ثمالبدنية ثما لحارجة فالحارجة خسهاوالمال من جملة الحارجات وأدناها الدراهم والدنانير فانهما خادمان ولاخادم فمماوس ادان لفيرها ولايرادان لدائهما إذ النفس هي الجوهم، الفيس للطاوب سعادتها وأنها تخدم العلم وللعرفة ومكارم الأخلاق لتحسلها صفة فى ذاتها والبسدن يخدم النفس يواسطة الحواس والأعضاء والمطاعم والملابس تخدم البدن وقد سبق أن القصود من الطاعم إيجاء البدن ومن الناكح إبقاء النسل ومن البدن تسكميل النفس وتزكيتها وتزبيتها بالعلم والحلق ومن عرف هسذا الترتيب فقد عرف قدر السال ووجهشوفه وأنه من حيث هو ضرورة الطاعم واللابق التي هي ضرورة بقاءالبدنالذي هوضرورة كال النفس الذى هو خير ومن عرف فائدة الثى وغايته ومقصده واستعمله لنلك الفاية ملتفتا إليها غير ناس لها فقد أحسن وانتفع وكان ماحصل لهالغرض محمودا فيحقه فاذنالسال آلة ووسيلة إلى متصو دصعيع ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهيالقاصد الصادةعن سادةالآخرةو تسدسبيل العلموالعمل فهو إذا هجود مذموم محود بالاضافة إلىالفصد المحمودومذموم بالاضافة إلى للقصدالذموم فمن أخذمن الدنيا أكثر ممــا يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لايشمر (٢) كاورد به الحبر ولما كانت الطباع ماثلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان للمال مسهلا لها وآلةإليهاعظما لحطرفها يزيدهلىقدرالكفاية فاستعاذ الأنبياء من شره حتى قال نبينا عليه الصلاة السلام «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا(١)» فلم بطلب من الدنيا إلامايتمحض خيره وقال ﴿اللَّهُم أَحيني مسكِّينا وأمنني مسكِّناواحشر بي في زمرة المساكين(٠) ﴾ واستعاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال ــ واجتبنى وبنى أن نعبد الأصنامــوعنيها هذين الحجرين الذهب والفضة إذرتبة النبوة أجل من يخشى عليها أن تعتقد الإلهمية فيشي منهذه

الحجارة إذاقد كنى قبل النبوة عبادتها مع الصغر وإنحا معنى عبادتهما حبما والأغترار بهما والركون (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا أبو مسلم اللبثى فى سننه والببهتى فى شعب الايمان من حديث أنس وقد تفهم فى كتاب ذم الفضب (٣) حديث من أكرم الناس وأكبسهم قال أكثر مم للموت ذكرا الحديث ابن عاجه من حديث ابن عمر بلفظ أى المؤمنين أكبس ورواه ابن أى الدنيا فى الموت بلفظ المسنف وإسناده جيد (٣) حديث من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حنفه وهو لايشعر هدم قبله بتسمة احاديث وهو بمية احذروا الدنيا (٤) حديث اللهم اجمل قوت آل محمد كفافا متفق عليه من حديث أبى هريرة (٥) حديث اللهم أحرى مسكينا وأمتنى مسكينا الترمذى من حديث أنس سعيد وقد تقدم .

بساط في صلاته فصلاته باطلة قال بعضهم لأن ذلك عدوه عملاءوة ل في تفسير قوله تعالى \_ والذين هم على صلاتهم داُءُون ـ قيــل هو سكون الأطراف والطمأ نينــة . قال معشهم إذا حكيرت التسكبيرة الأولىفاعلم أن الله ناظر إلى شخصك عالم عما في ضميرك ومثل في صلاتك الجنة عن عينك والنارعن شمالك وإنماذكرنا أن عثل الجنة والنار لأن القلب إذا شفل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس فيكون هملذا التمثيل تداويا للقلب لدفع الوسوسة. أخسبرنا شبيخنا بنياه الدمنأ بوالنجيب السهروردى إجازةقال إليهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم و تس عبد الدينار وتس عبد الدهم تس ولااتنمش وإذا شيك فلاانتش (<sup>()</sup>) فبينان محبما عابدلهما ومن عد حجر افهوعا بدسم بل كلمن كان عبد الديرالله فهو عابد سنم أى من قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كما بدستم وهوشرك إلاأن الشرك شركان شرك خنى لايوجب الحلود فى النار وقما ينفك عنه للؤمنون قانه أخنى من دبيب الخمل. وشرك جلى يوجب الحلود فى النار فوذ بالله من الجميع .

## ﴿ بِيانَ تَفْصِيلُ آفَاتُ الْمَالُ وَفُوائِلُهُ ﴾

اعلم أن المال مثل حية فها سمَّ وترياق ففوائده ترياقه وغوائله صمومه فمن عرفغوائلهوفوائده أمكنه أن محترزمن شره ويستدر من خيره . أماالفوائد : فهي تنقسم إلى دنيويةو دينية:أماالدنيوية فلاحاجة إلى ذكرها فان معرقتها مشهورة مشتركة بين أصناف الحلق ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها وأما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع . النوع الأوَّل : أن ينفقه على نفسه إمافي عبادة أوفى الاستمانة فلى عبادة أما في العبادة فهو كالاستعانة به فلى الحيج والجهاد فانه لايتوسل إلبهما إلا بالمسال وَجَا مِن أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما وأما فيا يقويه طىالعبادةفذلك هوالمطمم والملبس والمسكن والنسكم وضرورات العيشة فان هلم الحاجات إذالم تتيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ومالا يتوصل إلى العبادة إلابه فهو عبادة فأخذالكفايةمنالدنيالأجل الاستمانة هلى الدين من الفوائد الدينية ولايدخل فى هــذا التنعم والزيادة هلى الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيا فقط . النوع الثانى : مايصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية المرض وأجرة الاستخدام . أما الصدقة فلا يخفى ثوابها وإنها لتطفى ُ غضب الرب ثمالى وقدذكرنا فضلها فها تقدم . وأما المروءة فعنى بها صرف المسال إلى الأغنياء والأشراف فى منيافة وهسدية وإعانة ومايجرى مجراها فان هذه لاتسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى الهتاج إلا أن هسذا من الفوائد الدينيسة إذ به يكتسب العبد الاخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة فى الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غسير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها . وأما وقاية العرض فنعني به بغل المال لدفعهجو الشعراء وثلبالسفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهو أيضا مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الدينية قالىرسولىاقم صلى الله عليه وسلم هماوق به المرء عرضه كتب له به صدقة (٢) هوكف لاوفيه منع المنتاب عن معصية الفيية واحتراز عمـا يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المـكافأة والانتقام على مجاوزةحدود الشريمة . وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي عِتاج إليها الانسان لنهيئة أسبابه كثيرة ولوتولاها بنفسه مناعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرةبالفكروالذكرالذىهوأطيمقاماتالسالككن ومن لاماله فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطحنه وكنس البيت حتى نسخ السكتاب الذي يحتاج إليه وكل مايتصور أن يقوم به غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوبإذا اشتغلت بهإذ عليك من العلم والعمل والذكر والفسكر مالا يتصور أن يقوم به غيرك فتضبيح الوقت في غيره خسران

الصفار قال أناأ بوبكر ابن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن قال حمت أبا الحسين الفارسي يقول صممت محمدين الحسين يقول قال سهل من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعبرض لوساوس الشيطان فأحاحن باشر باطنه صفو البقين ونور العرفة فيستغنى بشاهده عن تمشل مشاهدة قال أبوسعيد الحراز إذاركم فالأدب فيركوعه أن ينتصب ويدنو ويتبدلي في ركوعه حتى لايستى متسه مقصل إلاوهو منتصب نحو العرش العظم ثم يعظم الله تعالى حتى لايكون في قلب شيء أعظم

<sup>(</sup>١) حديث تمس عبد الدينار تمس عبد الدرهم الحديث البخارى من حديث أبى هريرة ولم يقل واتتقش وإنما علق آخره بلفظ تمس وانسكس ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم (٧) حديث ما وقى المره عرضه به فهو صدقة أبو يعلى من حديث جابر وقد تقدم .

من اأته ويسفر في نفسه حتى يكون أقل من الحباء وإذارتم رأسه وحمد المديملمأنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك . وقال أبضا ويكونهمه من الحشية مايكاد يذوب به.قال السراج إذا أخذالعبد في التسملاوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمم قلبسه كأنه يسمع من الله تعالى أوكأنه يقرأ على اقمه تعالى . وقال السراج أيضا من أدبهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الحواطر والموارش ونؤكل شيء غير الله تعالى فاذا فاموا إلى الصلاة بحضور القلب فسكأ نهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة فيكون مع النفس

النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن محصل به خبير عام كبناء الساجــد والقناطر والرباطات ودور للرضى ونصب الحباب فى الطريق وغير ذلكمن الأوقاف المرصدة للخيرات وهى من الحيرات الؤبدة الدارّة بعد الموت الستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات مهادية وناهيك بها خيرًا فهــذه جملة فوائد للــال في الدين سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الحلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز والحجد بين الحلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء والوقار والـكرامة في الفاوب فـكل ذلك ممـا يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية . وأما الآفات فدينية ودنيوية أما الدينية فتلاث . الأولى : أن تجر إلى العاصي فان الشهوات متفاضلة والعجزقد بحول بين للرء والمصية ومن العصمة أن لابجد ومهما كان الانسان آيسا عن نوع من العصية لمتنحرك داعيته فاذا استشمر القدرة علبها انبطت داعيته والممال نوع من القدرة يحرك داعية العاصى وارتسكاب الفجور قان اقتحم ما اشتهاء هلك وإن صبر وقع فى شدة إذ الصبر مع القدرة أشدوفتنةالسراءأعظم من فتنة الضراء . الثانية : أنه يجر إلى النتم في للباحات وهذا أول الدرجات فمق يقدرصاحبالمال على أن يتناول خير الشمير ويلبس الثوب الحشن وبترك لدائلًا الأطعمة كما كان يقدر عليه سلمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام في ملكه فأحسن أحواله أن يتنع بالدنيا ويمرن عليها نفسه فيصير التنع مألوفا عنده وتحبوبا لايصر عنه وعجره البعض منه إلى البعض فاذا اشتدأ نسه بعر عسالا يقدرطي التوصل إليه بالسكسب الحلال فيفتخم الشهات ويخوض فى المراءاة والداهنة والكذبوالنفاق وسائر الأخلاق الرديئة لينتظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته إلىالناسومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعمى الله فى طلب رسّاهم فانسلمالإنسان من الآفةالأولى وهى مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلا ومنالحاجة إلىالحلق تثورالعداوةوالصداقةوينشأ عنهالحسد والحقد والرياء والسكبر والسكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصى التى نخس القلب واللسانولايخلو عن التعدى أيضًا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . الثالثة : وهي التي لاينفك عنها أحد وهو أنه يلهبه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ماشغل العبد عن الله فهو خسران ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام : في المال ثلاث آ فات أن يأخذه من غير حله ، نقيل إن أخذممن حله ؟ فقال يضمه في غير حقه نقيل إن وضعه في حقه نقال يشغله إصلاحه عن الله تعالى وهذا هو الداء العضال فان أصل العبادات وعجها وسيرها ذكر الله والتفكر فيجلاله وذلك يستدعى قلبا فارفا وصاحب الضيعة يمسى ويصبيح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته وفى خصومة الشركاء ومنازعتهم فى الماء والحدود وخصومة أعوان السلطان فيالخراج وخصومةالأجراء على النقصير في العمارة وخصومة الفلاحين في خيائهم وسرقتهم وصاحب النجارة يكون متفكرا فى خيانة شريكه وانفراده بالربح وتتصيره فى العمل وتضييعه للمسال وكذلك صاحبالمواشىوهكذا سائر أصناف الأموال وأبيدها عن كثرة الشغل النقد المسكنوز تحت الأرض ولازالاالفسكرمترددا فها يصرف إليه وفي كيفية حفظه وفي الخوف مما يعثر عليه وفي دفع أطماع الناس عنهوأوديةافسكار الدنيا لانهاية لهما والذي معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك فهذه جملة الآفات الدنيويةسوي مايقاسيه أزباب الأموال فى الدنيا من الحوف والحزن والغم والمعم والتعب فى دفع الحساد وتجشم المصاعب في حفظ المسال وكسبه فاذن ترياق المسال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الحيرات وماعدا ذلك سموم وآفات نسأل الله تعالى السلامة وحسن المون بلطة ﴿ وَكُرَمَهُ إِنَّهُ عَلَى ذَلَكُ قَدْيَرٍ . ﴿ بيانَ نِمَ الحَرْصُ والطمع وملح القناعة واليأسُ بما في أيدى الناسُ ﴾

اعلم أن الفقر عمودكما أوردناه في كتاب الفقر ولكن ينبغي أن يكون الفقيرة الماستقطم الطمع عن الحلق غير ملتفت إلى ما في أبديهم ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان ولا عكنه ذلك إلَّا أن يقنع بقدر الضرورة من للطم واللبس والسكن ويقتصر على أقله قدرا وأخسه نوعا ويرد أمله إلى ومه أو إلى شهره ولا يشغل قلبه بمسا بعد شهر فان تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عزالتناعة وتدنس لامحالة بالطمع وذل الحرص وجرء الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاق وارتكاب النكرات الحارقة للمروآت وقد جبل الآدى طى الحرص والطعم وقلة القناعة قال رسول الخصطمالمة عليهوسير ﴿ لُوكَانَ لَابِنَ آمَمُ وَادْبَانَ مِنْ ذَهِبِ لَابْتَغِي لَمُمَا ثَالِثًا وَلَا يُمَلُّ جُوفَ ابنَ آمَم إلا الترابويتوبالله على من تاب (١) ج وعن أبي واقد الليق قال ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إذا أوحى إليت أتبياء يعلمنا مما أوحى إليه فحته ذات يوم فقال : إن الله عز وجل يقول : إنا أنزلناللـالإقاءالـــلاة وإيناء الزكاة ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له الثاني لأحب أن يكون لهما ثالث ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب (٢٠) وقال أبوموسى الأشعرى نزلت سورة نحو براءة ثم رفت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا حلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين من مال لنمني واديا ثالثا ولا علا مُجوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الشطيمان تاب (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ منهومان لايشبعان منهوم العلم ومنهوم المبال (١) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عليه وسلم ﴿ يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب المال أو كما قال (٥٠) ولما كانت هذه صلة للآدى مَصْلة وغريزة مهلكة أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم «طوى،لن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (<sup>(١)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « مامن أحد فقير ولاغنى إلا ود يوم القيامة أنه كان أولى قوتا في الدنيا (٧) وقال صلى الله عليه وسلم اليس الفيءن كثرة المرض إعا الغني غنى النفس (٨) وو بهي عن شدة الحرص والبالغة في الطلب نقال وألاأ بهاالناس أجملوا في الطلب فانه ليس لعبد إلا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنياحي بأتيه ماكتب له من الدنياوهي راغمة (٩) ه (١) حديث لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابنغي لهما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس (٧) حــديث أبي واقد اللَّذِي إن الله عز وجل يقول : إنا أترانا المال لا قام الصــلاة وإيناء الزكاة \_ الحديث أحمد والبهتي في الشعب بسند صحيح (٣) حديث أبي موسى نزلت سورة تحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم لو أن لابن آدم واديين من مال الحديث مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه سهذه الزيادة الطيراني وفيه على بن زبد منكلم فيه (٤) حديث منهومان لايشبعان الحديث الطبراني من حديث بن مسعود بسند ضعیف (٥) حدیث یهرم این آدم ویشب معه اثنتان الحدیث متفق علیه من جدیث أنس (٦) حــديث طوى لمن هــدى للإسلام وكان عيشه حكفافا وتنع به الترمذي وصحعه والنسائي - في الكبرى من حديث فضالة بن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو قد أفلح من أسلمورزق كَفَافًا وَتَنْعُهُ اللَّهُ مِمَا آثاهُ (٧) حديث مامن أحد غنى ولا ققير إلا وديومالقيامة أنه كان أونى في الدنيا قوتا ابن ماجه من رواية نفيع بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف (٨) حديث ليس الفي عن

كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس متفق عليه من حديث أبى هربرة (٩) حديث ألا أبها الناس أجماوا في الطلب فانه ليس لعبد إلا ماكتب له الحاكم من حديث جابر بنحوه وصحم إسناده وقد

تقدم في آداب البكسب والعاش .

والمقل اللذين دخاوا في الصلاة يهما فاذا خرجوا من العسلاة رجوا إلى حالهم من حضور الفلب فسكأنهم أبدا في السلاة فهسذا هو أدب المسلاة وقيل كان بعشهم لاينها له حفظ العدد من كال استغراقه وكان مجلس واحدمن أمحابه يعدد عليه كم ركمة صلى . وقيسل : قلصلاة أربع شعب حضورالقالب فيالحراب وشهو دالعقل عنداللك الوهاب وخشوع القلب بلا ارتباب وخضوع الأركان بالاار تقاب الأن عند حضورالقلبرقع الحجاب وعند شهود العقلر فعالمتابوعند حضور النفس فتبح الأبواب وعند خضوع

وروى أنَّ موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أيَّ عبادك أغنى ؟ قال أقنعهم بمنا أعطيته قال فأيهم أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إنَّ روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهافاتقوالله وأجملوا في الطلب(١) يه وقال أبو هريرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبُاهِرِيزةَإِذَااشَتُدُّ بِكَ الجُوعَفِيكِ رغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار ﴾ وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليموسلم ﴿ كُنَّ وَرَعَا تَكُنُّ أَعِدَ النَّاسُ وَكُنَّ قَنْعًا تَكُنَّ أَشْكُرُ النَّاسِ وَأَحْتُ لِلنَّاسِ مَآعِبُ لنفسك تَكُنُّ مؤمنا ص وتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فها رواه أبو أيوب الأنصاري ﴿ أَنَّ أعرابيا أنَّى النَّى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عظني وأوجز فقال : إذا صليت فعـلَّ صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدى الناس 🗥 ۾ وقال عوف بن مالك الأشجمي «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو عُمَانية أو سبعة فقال:ألاتبايمون رسول الله قلما أو ليس قد بايعناك يارسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أبدينا فبايعناه فقال قائل منا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك ؟ قاء أن تعبدوا الله ولا تشركوا بعشيثاوتصلواالحمسوأن تسمعوا وتطيعوا وأسر كلة خفية ولا تسألوا الناس شيئا (١٠) يه قال فلقدكان بعض أوكلك النفريسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . الآثار : قال عمر رضي الله عنه : إنَّ الطمع نقروإنَ البأس غنى وإنه من يبأس عما في أيدى الناس استغنى عنهم . وقيل لبعض الحكماء : ماالغني ؟ قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك وفي ذلك قبل:

> الديش ساعات تمسر وخطوب أيام تحكر ا اقتع بميشمك ترضه واترك هواك تعيش حر فسارب حنف ساقه ذهب ويافسوت ودر

وكان عجد بن واسع يبلُّ الحبرُ اليابس بالمساء ويأكله ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد .وقال سفيان : خير دنياكم مالم تبتلوا به وخير ما ابتليتم به ماخرج من أيديكم . وقال ابن مسعود : مامن يوم إلا وملك بنادى باأبن آدم قليل يكفيك خير من كثير بطفيك . وقال مميط بن عجلان : إعــا بطنك ياابن آدم شير في شير فلم يدخلك النار . وقيل لحمكيم ما مالك قال التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما في أيدى الناس . ويروى أن الله عز وجلَّ قال ياان آدم لوكانتالدنياكلها لك لم يكن لك منها إلا القوت وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتى الرجلفيةول إنك وإنك فيقطع ظهره فانما يأتيه ماقسم له من الرزق أو مارزق . وكتب بعض بني أمية إلىأن-حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه فِكتب إليه قد رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها قبلت (١) حديث ابن مسعود إنَّ روح القدس نفث في روعي إنَّ نفسا لن تموتَ حق تستكمل رزقياً الحديث ابن أبي الدنيا في الفناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه (٧)حديث أبي هربرة كنورعا تمكن أعبد الناس الحديث ابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث أنى أبوب إذا صليت فصل صلاةمودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه وأجمع اليأس ممسا في أيدىالناس ابن ماجهو تقدم في الصلاة وللحاكم بحوه من حديث سعد بن أنى وقاص وقال صحيح الاسناد(ع)حديث،عوف بن مالك كناعندرسول،الله الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون الحديث وفيهولاتسألواالناس. مسلممن حديثه ولم يقل فقال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدهم وهي عند أبي داودوابن ماجه كاذ كرهاالصنف

الأركان وجودالتواب أَنْ أَلَى الصلاة بلا حضبور القلب فهو مصل لاه ومن أتاها بلاشهود العقل فهمو مصل ساه ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطی ومن أتاها بلا خشموم الأركان فهو مصل جاف ومن أتاهاكما وصف فهو مصلواف. وقد وردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وحمه وبصره انصرف من صلاته وقد خرج من دنوبه كيوم ولدته أمه وإناشا ينفر بنسل الوجه خطئة أصابها وبنسل يديه خطيئة أصابها وبنسل رجليه خطيئة

وما أمسك عني قنعت . وقيل لِعض الحكماء : أي شيء أسر للماقل وأعاشيء أعون على دفع الحزن؟ فقال أسرها إليه ماقدم من صالح العمل وأعونها له على دفع الحزن الرضا بمعتوم القضاء .وقال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا الفنوع وأصبرهم على الأذى الحريس إذا طمع وأخفضهم عيشا أرفضهم الدنيا وأعظمهم ندامة العالم الفرط وفي ذلك قيل :

إن القناعة من محلل بساحها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه

ارفه يبال فتي أسمى على ثقة إنّ الدي قسم الأرزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جديد ليس يخلقه

وقد قيل أيضا :

وطول سمى وإدبار وإقبال عن الأحبة لايدرون ماحالي ولو قنمت أتانى الرزق في دعة إن القنوع الغني لا كثرة المال

حتى متى أنا في حسل وترحال ونازح الدار لا أنفسك مغتربا يمشرق الأرض طورائم مغربها لايخطر الوت من حرصي على بالي

وقال عمر رضي الله عنه : ألا أحركم عنا أستحل من مال الله تعالى حلتان لشتائي وقبطي ومايسعني من الظهر لحجي وعمرتي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرضيم ولا بأوضيهم فوالله ماأدرى أمحل ذلك أم لا كأنه شك في أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التي نجب القناعة بها . وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال ياأخي أنت طالب ومطلوب يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف إنك وما أنت فيه قد نقلت عنه كأنك ياأخي لم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا ، وفي ذلك قبل :

> أراك يزيدك الإراء حرصا على الدنيا كأبنك لا تمسوت فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسى قد رضيت

وقال الشعى حكى أن رجلا صاد قنيرة فقالت ما تريد أن تصنع بى ؟ قال أذبحك و آكلك قالت والله ما أشغى من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلى، أماواحدة فأعلمك وأنا في يدك وأما الثانية فاذا صرت على الشجرة وأما الثالثة فاذا صرت على الجبل قالحات الأولى قالت: لاتلهفن على مافاتك خلاها فلما صارت على الشجرة قال هات الثانية قالت لا تصدقن بمنا لایکون أنه یکون ثم طارت فسارت علی الجبل فقالت باشنیق لو ذبحتنی لأخرجت من حوصانی درتين زنة كل درة عشرون مثقالاً قال فعض على شفته وتليف وقال هات الثالثة قالت أنت قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل الك لاتلهمن على مافاتك ولا تصدقن عالا يكون أنا لحي ودى وريدى لايكون عشرين مثقالا فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة عشرون مثقالا ثم طارت فذهبت وهــذا مثال لفرط طمع الآدمي فانه يعميه عن درك الحق حتى بقــدر مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السهاك : إن الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك . وقال أبو عمد البزيدى : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالنهب فلما رآنى نسم فقلت فالدة أصلح الله أمير المؤمنين قال فيروجدت هذين البينين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنهما وقد أصفت إليما ثالثا وأنشدني :

> إذا سد بابعنك من دون حاجة فدعـ الأخرى ينفتح اك باسا فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها

أصابها حتى يدخل في مسلاته وليس عليه وزر ،وذكرت السرقة عنسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أى السرقة أفسح فقالوا الم ورسوله أعلم فقال إن أقسم السرقة أن يسرق الرجل من صلاته فالواكيف يسرق الرجل من صلاته ؟ قال لايتم ركوعها ولا سجودها ولاخشوعها ولا القدراءة فيها . وروىءنأ فاعمروين العلاء أنه قرام للامامة فقال لاأصلح فلما ألحوا عليه كبر فغش عليه فقد مواإماما آخرفلما أفاق سئل فقال الما قلت استووا هتف بی هاتف هل استویت أخت مع الله قط.وقال عليه السلام وإناليد

ولاتك مبذالا لمرضك واجتنب كركوب العاصى يجتنبك عقابها

وقال عبد الله بن سلام لكمب مايذهب العلوم من قلوب العلماء بعد إذ وعوها وعقلوها قال الطبع وشرء النفس وطلب الحوائج. وقال رجل للفضيل فسرلى قول كمب قال يطمع الرجل فالشي يطلبه ويذهب عليه دينه وأما الشره فشره النفس في هذا وفي هذا حتى لا عب أن يفوتها شي وبكون لله إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضمت له فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مررت به وعدته إذا مرض لم تسلم عليه لله عز وجل ولم نمده فه فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيرا لك ثم قال هذا خيرالك من مائة حديث عن فلان عن فلان . قال بعض الحكاء : من عجيب أمر الانسان أنه لونودى بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : مررت براهب فقلت له مين أين تأكل ؟ قالمن يدراللطيف الحبير الخبير الذي خلق الرحا يأتها بالطحين وأوماً بيده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الحبير الخبير الذي خلق الرحا يأتها بالطحين وأوماً بيده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الحبير .

( بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة )

اعلم أن هذا الدواء ممكب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل ومجموع ذلك خمسة أمور: الأوّل وهو العمل ، الاقتصاد في العيشة والرفق في الانفاق فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسدّ عن نصه أبواب الحروج ما أمكنه وبردّ نفسه إلى ما لا بدّ له منه فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ويقنع بأى طعام كان ويقلل من الإدام ما أمكنه وبوطن نفسه عليه وإن كان له عبال فيردّ كل واحد إلى هذا القدر فان هذا القدر يتبسر بأدني جهد ويمكن معه الاجمال في الطلب والاقتصاد في المديشة وهو الأصل في القناعة ونعى به الرفق في الإنفاق و ترك الحرق فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله عب الرفق في الأمم كله (١) ه وقال صلى الله عليه وسلم « ماعال من اقتصد (٢) ه وقال صلى الله عليه وسلم « ماعال من اقتصد (٢) ه وقال صلى الله عليه وسلم « المناقب والفشر والمسدل في الرضا والفشب (٢) ه وروى أن رجلا أبسر أبا الدرداء يلتقط حبا من الأرض وهوية ول:إن من قتهك رقتك في معيشتك وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الاقتصادوحسن رقتك في معيشتك وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الاقتصادوحسن السمت والهدى السالم الله عليه وسلم « من اقتصد أغناه الله ومن بذرأ قفر والله ومن ذكر الله عزوجل المدينة (عنه من وقال صلى الله عليه وسلم « من اقتصد أغناه الله ومن بذرأ قفر والله ومن ذكر الله عزوجل المدينة (٩) ه وقال صلى الله عليه وسلم « من اقتصد أغناه الله ومن بذرأ قفر والله ومن ذكر الله عزوجل

وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك الدكما حفظتني تمرمعدتولها نور حق تنتهي إلى السهاء وحتى تصل إلى الله فتشفع الصاحبها وإذا أضاعها قالت ضيمك الله كما صيعتني ثم صعدت ولهما ظلمة حق تنتهي إلى أبواب السهاء فنفلق دونهاشم تلف كما يلف الثوب الحلق فيضرب مها وجه صاحبها ۾ وقال أبوسلهان الداران إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى ارفعوا الحجب فها بيني وبين عبدى فاذا التفت يقول الله أرخوهافها بينى وبينسه وخلوا

إذا أحسن الوضوء

(۱) حديث إن الله يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدّم (۲) حديث ماعال من اقتصد أحمد والطبراني من حديث إن مسعود ورواه من حمديث ابن عباس بلفظ مقتصد (۳) حديث ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغني والفقر والعدل في الفضب البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهق في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (٤) حديث ابن عباس الاقتصاد وحسن السعت والهدى الصالح جزء من بضع وعثمرين جزءا من النبوة أبو داود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السعت الصالح وقال من خمسة وعشرين ورواه الترمذي وحسنه من حمديث عبد الله بن سرجس وقال التؤدة بدل الهدى الصالح وقال من أربعة (٥) حديث التدبير نصف الميشة رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه خلاد بن عيسى جراه العقيلي ووثقه ابن معين

أحبه الله (١٦) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى بجمل الله لك فرجاً وعرجا (٢) والتؤدة في الحالفاق من أهم الأمور . الثانى أنه إذا تيسر له في الحالما يكفيه فلا ينفى أن يكون هديد الاضطراب لأجل السنة بل ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرؤق الله ى قدرله لابد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرص فازشد الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق بل ينبغ أن يكون واثقا بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل \_ ومامن دابة في الأرض إلا عي الهرزقها وفلك لأن الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفعشا، ويقول إن لم تحرص على الجمع والادخار في عاتمرض وربما تعجز وتحتاج إلى احبال الذل في السؤال فلاترال طول العمر يتبه في الطلب خوفا من التمب ويشحك عليه في احباله التعب شدا مع الفقل عن الله لتوم تعب في احباله الذي وفي مثلة قبل الحالى فصل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله عنافة فقر قالدى فسل الفقر وقد دخل ابنا خالد على رسول الله على الحة عليه وسلم فقال لهما «لاتياسا من الرزق ما تهزهزت وقد دخل ابنا خالد على رسول الله عليه وسلم فقال لهما هلاتياسا من الرزق ما تهزهزت

ر.وسكما فان الانسان تلمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى (٢٠) ومرَّ رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم بابن مسمود وهو حزين فقال له ﴿ لاتكثر همك ماقد ّر يكن ومانرزق يأتك (١) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلاَّ مِهَا النَّاسُ أَجَاوًا فِي الطلُّبُ فَانَهُ لِيسَ لَمِنْدُ إِلامًا كنب له ولزيذهب عبد من الدنيا حق يأتيه ما كتب له من الدنياوهي راغمة (٥) و لاينفك الانسان عن الحرس الاعسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد وأن ذلك عصل لامحالةمع الاجمال في الطاب بل يفيغي أن يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لاعتسب أكثر قال الله تعالى \_ ومن يتق الله بجاله مخرجاو برزقه من حيث لا يحتسب ــ فاذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلاينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. وقال صلى الله عليه وسلم هأبي الله أن يرزق عبده الؤمن إلامن حيث لا عتسب (٢) ، وقال سفيان اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا أى لايترك النتي وقدا لضرورته بل يلتي الله في قلوبالسلمين أن يوصلوا إليه رزقه ، وقال الفضل الضي قلت لأعرابي من أين معاشك قال نذر الحاج فلت الناصدروافيكي وقال لولم نوش إلامن حيث ندرى لم نمش . وقال أبو حازم رضي الله عنه وجدت الدنيا شيئين شيئا منهما هو لي فلن أعجله قبل وقته ولوطابته بقو ّ قالسموات والأرض وشيئًا مهما هو لغيري فلذلك لمأنله فها مضى فلا أرجّو. فها بقي يمنع الذي لغيري مني كما يمنع الذي لي من غيري ففي أيّ هذين أفني عمري فهذا دواء من جهة العرفة لابدً منه لدفع تخويف الشيطان وإلذاره بالفقر . الثالث أن يعرف ما في القياعة من عزُّ الاستغناء ومافى الحرص والطمع من الذل فاذا تحقق عند.ذلك انبعثت رغبته إلى القناء الأنه (١)حديث من اقتصد أغناه الله الحديث المزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله ومن ذكر الله أحبه اللهوشيخة فيه عمران بن هارون البصرى قال الذهبي شيخ لايعرف حاله أنَّ نخبر منكر أى هذا الحديث ولأحمد وأبي يعلى في حديث لأبي سعيد ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله . (٣) حديث إذاأردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى بجعل الله فيه فرجا وعمرجا رواء ابن المبارك فيالمرُّ والصلة وقد تُقدم (٣) حديث لاتياًسا من الرزق مانهزهزت رءوسكما الحديث ابن ماجهمن حديث حية وسواء ابني حالف وقد تقدم (٤) حديث لاتكثر همك ماقد ريكن وماترزق يأتك تاله لاسمسعود أبو نعيم من حديث خالد بن رافع وقد اختلف في صحبته ورواءالأصفهاني في الترغيبوالنرهيب من رواية مالك بن عمرو العافري مرسلا (٥) حديث ألاأبها الناس أجملوا فيالطلب الحديث تقدّ مقبل هذا بثلاثة عشر حديثا (٦)حديث أبي الله أن يرزق عبده الؤمن إلا من حيث لايحتسب ابن حبان فى الضعفاء من حديث على باسناد واه ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات.

عبدى وما اختار لنفسه . وقال أبوبكر الوراق رعا أصلي ركنسين فأنصرف منهما وأناأستحي من الله حياءرجل انصرف من الزناقوله هذا لعظيم الأرب عنده ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من العرب ، وقيل لموسى بن جعفر إن الناس أفسدوا عليك المسلاة عمرهم بين مديك قال إن الدّى أصلى له أقرب إلىمن الدى عشى بين بدى وقيلكان زبن العابدين على بن الحدين رضى الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغيرلونه فيقال له فيذلك فيقول أتدرون بين يدى

في الحرص لايخلو من تعب وفي الطمع لايخلو من ذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول وهذا ألم لايطلع علبه أحد إلا المؤوفيه ثواب الآخرة وذلك ممسا يضاف إليهنظرالناس وفيه الوبال وللأثم ثم يفوته عز النفس والقدرة على متاجة الحق فان منكثر طمعه وحرصه كثرت-عاجته إلى الناس فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداهنة وذلك يهلك دينه ومن لايؤثر عز النفس طي شهوة البطن فهو ركيك العمل نافس الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ﴿ عزَّ الوَّمَنِ استَعْنَاؤُهُ عَنَّ الناس (١) ﴾ فني القناعة الحرية والعز ، ولذلك ثيل استغن عمن شئت تكن فظيره واحتج إلى من شئت تمكن أسيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره . الرابع أن يكثر تأمله في تنع البهودو النصارى وأراذل الناس والحيق من الأكراد والأعراب الأجلاف ومن لادين لهم ولاعقل مرينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى صمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخبر عقله بين أن بكون على مشاجة أراذل الناس أو على الاقتداء عزهوأعزأصنافالحلق عند الله حتى يهون عليه بذلك الصبر طى الضنك والفناعة بالبسبرقانه إن تنعرفىالبطن فالحمارأ كثرأكلا منه وإن تنع في الوقاع فالحنزير أطي رتبة منه وإن نزين فياللبس والحيل فغ اليهودمن هوأطي زينةمنه وإن قنع بالقابل ورضى به لم يساهمه في وتبته إلا الأنبياء والأولياء.الحامسآن يفهما في جع المسال من الخطركا ذكرنافي فاتالسال ومافيه منخوف السرفة والنيب والضياع ومافى خلواليدمن الأمن والفراغ ويتآمل ماذكرناه في آفات المسال مع ما يفو تهمن المدافعة عن باب الجنة إلى خمسها به عام فانه إذا لم يقنع عا يكفيه ألحق بزمرة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه فى الدنيا لا إلى من فوقه فان الشيطان أبدا بصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول لمتفترعن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في الطاعم والملابس ويصرف نظره في الدبن إلى من دونه فيقول ولم تضيق على نفسك وخخاف الله وفلان أعلم منك وهو لايخاف الله والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تنميز عنهم . قال أبو ذر أوصائي حَليلي صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني لا إلىمن هوفوقي<sup>(٢)</sup> أى فى الدنيا . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ١١ إذا فظر أحدكم إلى من فضلهالله عليه في السال والحاق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه <sup>(٣)</sup> » فيهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق الفناعة وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يطم أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل التمتع دهرا طويلا فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طعمه في انتظار الشفاء . ( بيان فضيلة السخاء )

فينغى أن يكون حاله الإيتار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل فان السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة ، وعنه عبر الني صلى الله عليه وسلم حيث قال و السخاء شجرة من شجر الجنة أغصائها متدلية إلى الأرض فمن أخذ بنصن منهاقاده ذلك عديث عز المؤمن استغناؤه عن الناس الطبراى فى الأوسط والحاكم وصحح اسناده وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وأبو نعيم فى الحلية من حديث سهل بن سعد أن جبريل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم فى أثناء حديث وفيه زفر بن سايان عن محمد بن عينة وكلاها مختلف فيه وجعله القضاعى فى مسند الشهاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دونى ولاأنظر لمن هو قوق أحمد وابن حبان فى أن، حديث وقدتقدم (٣) مديث أبى هريرة إذا نظر أحدكم إلى من ففله الله عليه فى المسال والحلق فاينظر إلى من هو أسفل منه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم

اعلم أن المسال إن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وإن كان موجودا

من أريد أن أقف. وروی عمار بن یاسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لكتب العبد من صلاته إلا ما يعقل يهوقد ورد في لفسظ آخر و منکم من یصلی اإصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثاثوالربعوا لخمس حتى يبلغ العشر ۾ قال الحواص نبغى للرجل أن ينسوى توافله لنقصان فرائضه فان لم ينوها لم يحسب له منها شيء . بلغنا أناقه لا يقبسل نافلة حق تؤدى فريضة يقول الله تعالى :مثلكم كمثل العبــد السوء بدأ بالهدية قبسل قضاء الدىن ، وقال أيضا انقطع الحلق عن الله

النصن إلى الجنة (١) ، وقال جار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى إن هـ فما دين ارتضيته النفسي ولن صلحه إلا السخاء وحسن الحلق فأكرموه بهما ما استطنتم 🗥 ﴾ وفي رواية ﴿ فَأَ كَرَمُوهُ بِهِمَا مَا صَجَيْمُوهُ ﴾ وعن عائشة الصديقية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ماجبل الله تعالى ولياله إلا على حسن الحلق والسخاء (٢٠) » وعن جابر قال ﴿ قِبل بارسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال الصبر والساحة (1) ﴾ وقال عبد الله بن عمر قال رسول اقد صلى الله عليه وسلم ﴿ خلقان يجبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فأما اللذان يحبهما الله تمالى فحسن الحلق والسخاء وأما اللذان ينضهما الله فسوءالحلق والبخلوإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس (٥) ﴾ وروى للقدام بن شريح عن أيه عنجده قال و قلت بارسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال إن من موجبات للنفرة بذل الطعام وإقشاء الملام وحسن الكلام 🗘 وقال أبو هرارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ السخاءشجرة في الجنة لهن كان سخيا أخذ بنصن منها فلم يتركه ذلك النصن حتى بدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شعيحا أخذ بغصن من أغصائها فلم يتركه ذلك النصن حتى يدخله النار <sup>(٧)</sup>هوقالـأ بوسميد الحُدرى قال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحماءبن عبادى تعبشوا نى أكنافهم فانى جملت فيهم رحمتي ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فانى جملت فيهم سخطى (٨) ٣ (١) حديث السخاء شجرة في الجنة الحديث ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة والنُّ عدى والدار قطني في للستجاد من حديث أبي هريرة وسيأتي بعده وأبو نعيممن-حديث-بابروكلاهماضعيف ورواه ابن الجوزي في للوضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد (٢) حديث جابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى إن هذا دين رضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق الدار قطني في المستحاد وقد تقدم (٣) حديث عائشةما جمل الله واياله إلاعلى السخاءو حسن الحلق الدارقطني في المستجاد دون قوله وحسن الحلق بسند ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات وذكره بهذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن يوسف بن أبى السفر عن الأوزاعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا (٤) حديث جابر أي الإعمان أفضل قال الصروالماحة أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ سئل عن الإيمان وفيه بوسف بن محمد بن النسكدر ضعفه الجهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنبسة بلفظ ما الاعبان قال العبر والسهاحةوفيه شهر بن حوشب ورواه البيهتي في الزهد بلفظ أي الأعمال أفضل قال الصبر والسهاحة وحسن الحلق وإسناده صحيح (٥) حديث عبد الله بن عمرو خلقان يجبهما الله وخلقان يبغضهما الله فأما اللهان بحبهما اقد فحسن الحلق والسخاء الحديث أبو منصور الديلمي دون قول في آخره وإذا أرادالله بعبد خبرا وقال فيه الشجاعة بدل حسن الخلق وفيه محمد من يونس الكديمي كذبه أبو داود وموسى ابن هارون وغيرها ووثقه الحطيب وروى الأصفهانى جميعا لحديث موقوفاطى عبداللهبن عمرووروى الدبلس أيضًا من حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرًا صير حوائج الناس إليه و فيه بحي بن شبيب ضعفه ابن حبان (٦) حديث القدام بن شريح عن أبيه عن جده إن منموجبات الغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام الطبراني بلفظ بذل السلام وحسن الكلام وفيروايقله يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وفي رواية له عليك عسن الكلام وبذل الطعام (٧) حديث أبي هر يرةالسخاءشجرة في الجنة الحديث وفيه والشم شجرة في النار الحديث الدار قطني فيالستجادوفيه عبدالمزيز ينعمران الزهري ضعيف جدا (٨) حديث أي سعيد يمول الله تمالي اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم الحديث ابن حبان في الضعفاء والحرائطي في مكارم الأخـلاق والطرائي

تعانى غصلتسين إحداها أتهم طلبوا النوافل وضيءوا القرائض والثانية أنهسم عملوا أعمالا ابالظواهر ولم يأخذوا أغسهم بالصدق فيها والسح لها وأبي الله ته لي أن يقبل من عامل عملاإلابالصدق وإصابة الحق وفتهم العين في العبسلاة أولى من تغمرمن العين إلا أن يتشنت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الحشوع وإن تثاءب في الصلاة يضم شفتيه بقسدر الامكان ولايلزقدقنه بصدره ولا تزاحم في الصلاة غيره قيل ذهب الزحوم بصلاة الزاحم وقيل من ترك الصف الأولومخافة أن يضبق

وهن ابن عباس قال قال رَسول الله صلى ألله عليه وسلم وتجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذييد | كلنا عتر (١٠)» وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم والرزق إلى مطعم الطعام أسرعمنالسكين

إلى ذروة البعير وإن الله تعالى ليباهي بمطعم العامام لللائسكة عابيم السلام ٢٦)، وقال صلى الله عليه على أهله فقام في إلثاني

وسلم ﴿إِنَّ اللَّهُ جَوَادُ عِبِ الْجُوءُ وَعِبُ مَكَارُمُ الْأَخْلَاقُ وَيَكُرُهُ سَفْسًا فِهَا ٣٠) وقال أنس ﴿إنْ رَسُولُ بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال ياقوم أسلموا فان محدد بعطى عطاء من لا فأف الفاقة (١) وقال ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم وإن قه عبادا مختصهم بالنعم لمنافع العبادالمن عمل بثلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحوَّ لها إلى غير. (٥٠) و وعن الهلالي قال وآتي رسوليالله صلى الله عليسه وسلم بأسرى من بني العنير فأص بقتلهم وأفرد منهم رجلا فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه يارسول الله الرب واحد، والدين واحد والذنب واحد فمسابال هذا من بينهم ؟ فتال صلى الله عليه وسلم نزل طي جبريل نقال اقتل هؤلاء وانرك هذا قان الله تعالى شكرله سخاءفيه (٢٠). وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن لَكُلُّ شَي \* ثمرة وثمرة للعروف تسجيل السراح (٧) ﴿ وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام الجواددواءوطعام البخيل داء (٨) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم في الأوسط وفيه مجدين مروان السدى الصغير صعيف ورواه التقيلي في الضعفاء فحله عبدالرحمن السدى وقال إنه مجهول وتابع عجد بن مروان السدى عليه عبد الملك بن الحطاب وقد غمزه ابن القطان وتابعه عليمه عبد النفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لابأس بحديثه وتسكامفيه الجوزجاني والأزدى ورواه الحاكم من حديث على وقال إنه صحيح الاسنادوليس كاقال(١)حديث ابن عباس تجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذيده كليا عثر الطبراني في الأوسط والحرائطي في مكارم الأخلاق . وقال الحرائطي أقياوا السخى زلته وفيه لبث من أنى سليم عنلف فيه ورواه الطبر انى فيه وأبو نعيم من حديث ابن مسعود تحوه باسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى في الوضوعات من طريق الدار قطني (٣) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير الحديث لم أجده من حديث النمسعود ورواه الن ماجه من حديث أنس ومن حديث النءباس بلفظالحير أسرع إلى البيت الذي يغشى وفي حديث ابن عباس بؤكل فيهمن الشفرة إلى سنامالبه برولابي الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر الرزق إلى أهل البيت الذي فيه السخاء الحديث وكلها ضعيفة (٣) حديث إن الله جواد عب الجود ويحب معالى الأموروبكره منه سافها الحر أتطى في مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز وهذا مهسل وللطبراني فيالسكبيروالأوسطوالحاكموالبهقي من حديث سهل بن سعد إن الله كريم يحب السكرم ويحب معالى الأمور وفي السكبير والبهتي معالى الأخلاق الحديث وإسناده صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة (٤) حديث أنس لم يسأل على الاسلام شيئا إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين الحديث مسلم وتقدم في أخلاف النبوَّة (٥) حديث ان عمر إن أنه عبادا نخصهم بالنعم لمنافع العباد الحديث الطبراني في السكبير والأوسط وأبو نسم وفيه محمد بن حسان السمتي وفيه لين ووائقه ابن معين يرويه عن أبي عبان عبدالله ابن زيدا لحص منعه الأزدى (٦) حديث الحلائى أتى الني صلى الله عليه وسلم بأسرى من بن العنبر فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا الحديث وفيه فان الله شكرله سخاء فيه لم أجدله أصلا (٧) حديث إن لكل شيء ثمرةوثمرة المروف تعجيل السراح لم أقف له طىأصل(٨)حديث نافع عن ابن عمرطعام الجواد هواء و طمامالبخيل داء ابن عدى والدار قطني في غرائب مالك وأبو علىالصدق في عواليه وقال رجاله

أعطاء الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شی وقبل إن إراهم الحليل عليه السلام كان إذا قام إلى المسلاة يسمع خفقان قلبه من ميل . وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من صدر.ازيز كأزيز . الرجل حتىكان يسمع في بعض سكك الدينة. وسئل الجنيد مافريضة المسلاة 1 قال قطم العلائق وجمع الهم والحضور ببن يدىاقه وقال الحسن ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت علياك ملاتك . وقيلأوحى الله تسالي إلى بعض « من عظمت نسمة الله عندم عظمت مؤنة الناس عليه (١) ، فين لم يحتمل تلك الؤنة عرض تلك

النعمة الزوال . وقال عيسي عليه السلام : استكثروا من شي لاتأكمه التار قيلوماهوقالاللمروف. وقالت عائشة رخى الله عنها قال رسول الله ﷺ ﴿ الجِنة دار الأسخياء ﴿ ٢٠ ﴾ وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن السخى قَرِيبَ مِن اللَّهُ قَرِيبُ مِنَ النَّاسِ قَرِيبُ مِن الجُنة بعيد من النار وإنَّ البخيل بعيد من الله يُعيد من الناس جيد من الجنة قريب من النار وجاهل سخى أحب إلى الله من عالم غيل وأدوأ الداء البخل (٢٣) يموقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اصنع العروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبت أهله فقد أصبت أهله وإن لم تسب أهله فأنت من أهله (٤)، وقال صلى الله عليه وسلم وإنَّ بدلا. أمنى لم بدخاوا الجنة بسلاء ولاسيام والكن دخاوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسفين (٥)» وقال أبو سعيد الحُدرى فالبوسولاأأممل المُتعليه وسلم وإنَّ الله عز وجل جمل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم للعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب العروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى البلدة الجدبةفيحيهاو يحيءه أهلها (١٦) وقال اللَّهُ وكل معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وماوقى به الرجل عرضه فهو له صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلى أنه خلفها (٧٧ ، وقال صلى الله عليه وسلم وكل معروف صدقة والدال على الحير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان (٨) ﴿ وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثقات أعَّة قال ابن الفطان وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر تكلموا فيه . (١) حديث من عظمت نعمة أنه عليه عظمت مؤنة الناس عليه ابن عدى وابن حبان في الضغاء من حديث معاذ بلفظ ما عظمت نسمة الله هي عبد إلا ذكره وفيه أحمد من مهران قال أبو حاتم مجهول والحديث باطل ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرباسنادمنقطع وفيه خليس ابن محمد أحد للتروكين ورواه العقيلي من حديث ابن عباس قال ابن عدى بروى من وجوه كلمًا غبر محفوظة (٧) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء ابن عدى والدار قطني في الستجاد والحر الطي قل الدار قطني لابصم ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات . وقال النهي حديث منسكر ماآفته سوى جعدر . قلت رواء الدار قطنى فيه من طريق آخر وفيه عجدين الوليد الوقرى وهو ضيف جدا (٣) حديث أبي هربرة إن السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة الحديث الترمذى وقال غريب ولم يذكر فيه وأدوأ المساء البخل ورواء مهذه الزيادة الدار قطنى فيه (٤) حديث اصنع المروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله الدار قطني في للستجادمن/رواية جعفر ابن مجمد عن أبيه عن جدَّه مرسلا وتقدُّم في آداب العيشة (٥) حديث إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بسلاة ولاصيام ولسكن دخاوها بسهاحة الأنفس الحديث المدار قطني في للستحاد وأبو بُكر من لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد بن عبد العزيز البارك الدينوري أورد ابن عدى له مناكير وفي المزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أن سعيد تحوه وفيه سالح للرى متكلم فيه (٦) حديث أبي سميد إن الله جعل للمروف وجوهامن خلقه حب إليهم للعروف الحديث الدار قطني في للسنجاد من رواية أن هرون العبدعنهوأ بوهرون ضعيف ورواه الحاكم من حديث على وصعحه (٧) حديث كل معروف صدقة وكل ما أنفق|ارجل على نفسه وأهله كتب له صدقة الحديث انءدى والدار قطني في الستجاد والحر الطي والبهج في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحيد بن الحسن الهلالي وثمه ابن معين وضعفهالجمهوزوالجلةالأولى مته عندالبخارى من حديث جابر وعند مسلم من حديث حذيفة (٨) حديثكل معروف صدقة والدال طي الحيركفاعله

الأنماء فقال إذا دخلت الصلاة فهبلي من قلبك الحشوع ومن يدنك الحضوع ومن عينك الدموع فاني قريب . وقال أبوالحر الأقطعرأيت رحول الحه صلى الله عليه ومــلم في للنام فقلت يا رسسول الله أوصنى فقال وباأباا لحير عليك بالصلاة فأنى انستومیت رق فأوصاني بالملاةوقال لي إن أنرب ما كون منك وأنت تصلي ۾ . وة ل ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة. وقيل إن عمد ابن يوسف الفرغاني رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس نقال له يا حاتم أراك تعظ وكل مغروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة (١) » وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتل السامرى فانه شخى وقال جابر « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا عليهم قيس بنسعد ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسم ركائب لحدثوا رسول الله على الله عليه وسلم بذلك فقال سلى الله عليه وسلم إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيث (٢) » . الآثار : قال على كرم الله وجه إذا أقبلت عليه الدنيا فأنفق منها فانها لاتنهى وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فانها لاتبتى وأنشد:

لاتبخان بدنيا وهي منبسلة فليس ينقمها التبذير والسرف وإن ثولت فأحرى أن تجوديها فالحد منها إذا ما أدبرت خلف

وسأل معاوية الحسن بن على رضي الله عنهم عني الروءة والنجدة والبكرم فقال أما للروءة لخفظ الرجل دينه وحنوه نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والاقدام في السكراهية . وأما النجدةفاللب عن الجار والصير في المواطن وأما السكرمةالتيرع بالمعروف قبلالسؤ الهوالإطعام في الحلوالرأة تبالسائل مع بذل النائل . ورفع رجل إلى الحسن بن على رض الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له يا اىن رسول الله لو نظرت فى رقعته ثمرددت الجواب على قدر ذلك فقال بسأ لني المُدعز وجل عن ذل مقامه بين يدى حتى أقرأ رقعته . وقال ابن السماك عجبت لمن يشترى للماليك بمساله ولا يشترى الأحرار بمعروفه . وسئل بعض الأعراب من سيدكم نقال من احتمل شتمناوأعطى سائلناوأغضى غن جاهلنا. وقال طى بن الحسين رخى الله عنهما من وصف يدل ماله لطلابه لم يكن سخياو إعساالسخي من يبتدىء مِحْقُوقَ الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حبالنسكرله إذا كان يقينه بثواب الدُّناما.وقيل للحسن البصرى ما السخاء ؟ فقال أن تجود عسائك في الله عز وجل قيل فما الحزم؟ قال أن عنم ما لك فيه قيل فما الاسراف؟ قال الانفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه لامال أعون من المقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولامظاهرة كالمشاورة ألاوإن المدعزوجل بقول: إنى جواد كريم لا مجاور في لثيم واللؤم من السكفر وأهل السكفر في النار والجودوالسكر ممن الإعان وأهل الإعان في الجنة. وقال حَدْبِفَةَ رَضَىاللهُ عَنْدُرِبِ فَاجِرُ فَي هَيْنَهُ أَخْرُقَ فِي مَعَيْشَتُهُ يَدْخُلُ الْجِنَةُ بِسَاحَتُه . وروى أنالأحنف بن قيس وأى وجلا في يعه درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه لبس لك حتى غرجهمن يدك وفي معناء قبل : أنت المسال إذا أمسكته فاذا أنفقته فالسال اك

وصى واصل بن عطاء الفزال لأنه كان عجلس إلى الفزالين فاذا رأى امرأة ضعيفة عطاء العيدا. وقال الأصمى كتب الحسن بن على الحسين بن على رضوان الفاعليم بسبعليه في إعطاء الشعراء فسكتب إليه خير الممال ما وقى به العرض . وقبل لسفيان بن عينة ما السسخاء قال السخاء البر" بالإخوان والجود بالممال ، قال وورث أبى خسين ألف درهم فبث بها صررا إلى إخوانه ، وقال قد كنت أيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مفرقا فالجلة الأولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت في المها عن عمروبن شعيب عن من حديث أنس وغيره والجلة الثانية توراها أبو يعل من حديث أنس أيضا وفيها إدالفيرى ضعيف والعلم الأولى عديث أنس معدو وابن منيع من حديث أن المعادين ضعيف وقد جاء مغرقا فالجلة الأولى تعدمت قبله والجلة الثانية تقدمت في المعادية المال على من حديث أنس أيضا وفيها إدالفيرى ضعيف والعلم المناه والحرائي والحرائيلي كلاها في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود وابن منيع من حديث ابن عبد عبد والمناه عليه وسلم بعثا عليم قيس بنسعد ابن عبادة فيم دوان في عبد والمواني فيه المناه والمحديث وفيه فقال إن الجود الن سيمة أهل ذلك البيت الدار قطني فيه من رواية أبي حزة الخيرى عن جاء ولا يعرف احمه ولا حاله .

التاس أكتمس أن تصلى اقال تعقال كيف تعنيل ٢ قال أنوم بالأمر وأمشى بالحشسة وأدخل بالهيبة وأكر بالعظمة وأقرأ بالترتيل وأدكم بالخشوع وأسدجد بالتواضع وأقعد للتشهد بالخمام وأسبلم طي السنة وأسلها إلى ربي وأحفظها أيام حياق وأرجع باللوم علىنفسى وأخاف أن لا تقبل مني وأرجو أن عبل منى وأنا بين الحوف والرجاء وأشكر من عامل وأعامها من سألنى وأحمد ربى إذ هداني فقال محد ين يوسف مثلك يصلم أن يكون واعظاوقوله تعالى ـ لا تقربوا المنلاة وأثم سكارى أسأل الله تعالى لأخوانى الجنة فى صلاى أفأ محل عليهم بالمال. وقال الحسن بنل الجمهود فى بنل الموجود منهم الحوجود منهم الجود . وقبل لبعض الحكماء من أحب الناس إليك قال من كثرت أيادي عندى قبل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل أمكنى من نصه حتى أضع معروفى عنده فيده عندى مثل يدى عنده وقال المهدى لشبيب بن شبة كيف رأيت الناس فى دارى قة ل ياأمير المؤمنين إن الرجل منهم ليدخسل راجيا وبخرج راضيا وتمثل متمثل عند عبد الله بن جعفر ققال :

إن الصنيمة لا تكون صنيمة حق يصاب بها طريق المصنع فاذا اصطمت صنيمة فاعمد بها فه أو لدوى القرابة أودع

فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليخلان الناس ولكن أمطر المعروف مطرا قان أساب السكرام كانوا له أهلا وإن أساب اللئام كنت له أهلا .

( حكايات الأسخياء )

عن محمد بن المنكدر عن أم درة وكانت نخدم عائشة رضى الله عنها قالت إن معاوية بعث إابها بمال في غرارتين تُمانين ومانة ألف درهم فدعت بطبق فحملت تقسمه بين الناس فلماأمست. لت باجارية هلمي فطوري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم درة مااستطعت فها قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحمّا نفطر عليــه فقالت لوكنت ذكرتيني لفعلت . وعن أبان بن عثمان قال أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس فأتى وجوء قريش فقال يقول لمكم عبيد الله تغدوا عندى اليوم فأتوه حتى ملؤا عليه الدار فقال ماهــذا فأخر الحبر فأمر عبيد الله يشراء فاكهة وأمر قوما فطبخوا وخبزوا وقدمت الفاكهة إليهم فلم يفرغوا منها حتى وضمت الوائد فأكلوا حتىصدروافقال عبيدالله لوكلائه أو .وجود لنا هذا كل يُوم قالوا نع قال فليتغذ عندنا هؤلاء في كل يوم . وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلما انصرف مر بالمدينة فقال الحسين بن على لأخيه الحسن لاتلقه ولا تسلم عليه فلما خرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب في أثره ولحقه فسلم عليه وأخبره بدبنه فمروا عليه ببخق عليسه تمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الابل وقوم يسوقونه قدل مهاوية ماهذا فذكر له فقال اصرفوه بما عليه إلى أبي محمد . وعن واقد من محمدالواقدي قال حدثني أبي أنه رفع رفعة إلى المأمون يذكر فيهاكثرة الدين وقلة صيره عليه فوقع المأمون على ظهر رقمته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والحياء فأما السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك وأما الحياء فهو الذي عنمك عن تبليغنا ما أنت عليمه وقد أمرت لك بماثة ألف درهم فان كنت قد أصبت فازدد في بسط يدك وإن لم أكن قد أصبت فحنايتك على نفسك وأنت حدثتني وكنت على نضاء الرشيدعن محمد بن اسحق عن الزهرى عن أنس ﴿ أَنَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للزبير بن العوام يازبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش بيعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر له ومن قلل قللله وأنت أعلم<sup>(١)</sup> » قال الواقدى فوالله لمذاكرة المأمون إياى بالحديث أحب إلى من الجائزة وهي ماثة ألف درهم · وسأل رجل الحسن بن علىرضيالله عنهماحاجةفقالله بإهذا حق سؤالك إباى بعظم لدى ومعرفتي عـا عجب لك تـكبر على ويدى تعجز عن نيلك عـاأنت أهله والكثير في ذات الله تعمالي قليل وما في ملكي وفاء لشكرك فان قبلت اليسور ورفت 

الدار قطني فيه وفي إسناده الواقدي عن محمد بن\سحاق عن الزهري بالعنعنة ولا يصح .

قيل من حب الدنيا وقيل من الاهتمام وقال عليه السلام ومنصلي ركمتين ولم يحسدت خمه بشي من الدنيا غفر الله له ماتقدم من ذنبه به وقال أيضاه إن الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتنادم وترفع يديك ونقول : اللهم اللهم فمن لايفهل ذلك فهى خداس، أى ناقصة وقد ورد أن الؤمن إذا نومنأ للصلاة تباعسد عنب الشيطان في أقطارالأرضخو فامنه لأنه تأهبالدخواعلى الملك فاذا كبر حجب عنب إليس قبل يشرب بينسه وبينه مرادق لاينظر إلب وواجهه الجبار بوجيه فاذاقال الله أكبراطلع لللك في قلبه فاذا لم

عنى مؤنة الاحتمال.والاهتمام لما أتسكلفه من واجب حقك فعلث فقال يا اين رسول الله أقبل.وأشـكر العطية وأعذرعلي للنع فدعا الحسن بوكيله وجمل يحاسبه طي نفقاته حتى استقصاها فقال هات الفضل من الثلبائة ألف درهم فأحضر خمسين ألفا خال فما فعلت بالحسيانة دينار قال هي عندي قال أحضرها فأحضرها فدفع الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال هات من يحملهالك فأتاه بحمالين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء الحالين فقال له مواليه والله ماعندنا درهم فقال أرجوا أن يكون لي عندالله أجرعظيم. واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة تقالوا لناجار صوام قوام يتمنى كل واحدمنا أن بكون منه وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأبديهم وأدخلهم دارء وفتيع صندوقا فأخرج منه ست بدر فقال احملوا فحملوا فقال ابن عباس ما أنسفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا نسكن أعوانه على تجهيزها فليس الدنيا من القدر مايشغل مؤمنا عن عبادة ربه ومابنا من السكير ما لا نخدم أولياء الله تعالى ظمل وضاوا . وعكى أنه لما أجدب الناس يمصر وعب. الحبد بن سعد أميرهم فقال والمتلأعفن الشيطان أتى عدوَّه فعال محاويجهم إلى أن رخست الأسعار ثم عزل عنهم فرحل والتجار عليهألف أَلْفُ دَرَهُمْ فَرَهُمْمُ بِهَا حَلَى نَسَا تُهُ وَقِيمُهَا خَسَمَاتُهُ أَلْفَ أَلْفَ لَلْمَاتِمَذَرَ عَلِيهِ إِنَّا لَهُمْ بِيعِمَا ودفع القاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته . وكان أبو طاهرين كثير شيعيا فقال لهرجل عِمَقُ عَلَى بِنَ طَالَبُ لِمَا وَهِبُتُ لِي تَحْلَتُكُ بِمُوضَعَ كَذَا وَكَذَا قَتَالَ قَدْ فَعَلْتَ وَحَفَّه لأعطينك مابليها وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل وكان أبوم، ثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء تقال للشاعر: والله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمني إلى القاضي وادَّع طيٌّ بعشرة آلاف درهم حتى أقرلك بها ثم احبسني فان أهلي لايتركوني محبوسا فغمل ذلك فلم يمس حتى دفع إليه عشرةآلاف،درهموأخرج أبو من ثد من الحبس . وكان معن بن زائدة عاملا طي العراقين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقاممدة وأراد الدخول على معن فلم يتهيأ له فقال يوما لبعض خدامهمين إذا دخل الأمير البستان ضرفني فلما دخل الأمير البستان أعلمه فكنب الشاعر بيتا طي خشبة وألقاها في الماء الدىبدخل البستان وكان معن طل وأس للاء ظما بصر بالحشية أخلها وقرأها فاذا مكتوب علها :

أيا جود معن ناج معنا عاجق فسالي إلى معن سواك عنهم

قال من صاحب هذه قدعى بالرجل قال له كيف قلت قاله فأمرله بشر بدر فأخذها ووضع الأمير الحشية محت بساطه قلساكان اليوم الثانى أخرجها من محت البساط وقرأها ودعا بالرجل ندفع إله مائة أقف درم فلسا أخذها الرجل ضكر وخاف أن يأحذ منه ماأعطاه غرج فلساكان في اليوم الثالث قرأما فيها ودعا بالرجل فطلب فل بوجد قال معن حق على أن أعطيه حتى لايتى في بيت مالى هرم ولادينار ، وقال أبو الحسن للدائني خرج الحسن والحسين وعبدالله بن جفر حباطافاتهم أتقالم منافوا وعطشوا فحروا بعجوز في خباء لها قالوا هل من شراب اقتالت نم فاناخوا إلباوليس لها لا هوجة في كسر الحيمة فقالت احليوها وامثلقوا لبهافساواذلك ثم قالوا لهما هل من طعام قالت لا إلا هذه الثعاة فليذبحها أحدكم من أمريق ثريد هذا الميات لهم طفاما فأكلوا وأهموا حتى أبردوا فلما ارتفاوا قالوا لهما خو تعرب من قريق ثريد هذا الوجه فاذا رجعنا سالمين فألمي بنا فانا صانمون بك خيرا ثم الرتماوا وأقبل زوجها فأخر ته بحرالاتهم والشاة قنضب الرجل وقال وبناك تذعين شاتى لقوم الاصرفيهم ثم خواين شرمن قريق قال ثم بعد والشاة قنضب الرجل وقال وبناك تذعين شاتى لقوم الاصرفيهم ثم خواين شرمن قريق قال ثم بعد من قريق الم بعد من المربعان وبيمانه و بتعيان بثمة منه المناه و بعيمانه و بتعيان بثمان بعد بهان المربعان وبيمانه و بتعيان بثما بعد بالمناه المناه و بعيمانه و بتعيان بثما بها مناه والمناه و بنان المر إلها و بهيمانه و بتعيان بثما بالما وبيمانه و بتعيان بثما بالما وبيمانه و بتعيان بثما بالمان المر إلها وبيمانه و بتعيان بثما والمناه وبتعيان بثما بالمان المرا الميان وبيمانه و بتعيان بثما بالمان المرا المان المرا المان الميان و بيمانه و بتعيان بثمان بدان المرا المان المرا المان المان المرا المان المان المان المان المان المانية و بنان المان الما

یکن فی قلب آکر من الله تعالى يقول: صدقت الله في قلبك كما تقول وتشعشع من قلبسه نور يلحق بملحكوت العرش ويكشف اله بذلك النور ملكوت السموات والأرض ويكتب له حشو ذلك النسور حسنات وإن الجاهل الفافل إذاقام إلى المسلاة احتوشته الشياطين كا عتوش الذباب طي تقطة العسل فاذاكر اطلع الله على قلبه فاذا كان شي في قلمه أكبر من الله تمالي عنده بقول 4 كذبت ليس الله تمالي أكبر في قلبك كما تفول فيثور من قلبه دخان بلحق بعنان السهاء فيكون مجابا لقلبسه من

فرَّت المجوز يعض سكاك المدينة فاذا الحسن بن على جالس على باب دار. فعرف المجوز وهي له منكرة فبعث غلامه فدعا بالمجوز وقال لهـــا ياأمة الله أتعرفينى ؟ قالت لاقال أمّا ضيفك يوم كذا وكذا فقالت العجوز بأنى أنت وأمي أنت هو ؟ قال نعر ءثم أمر الحسن فاشتروالهـامنشياهالصدقة ألف شاة وأمر لهما معها بألف دينار وبعث مها مع غلامه إلى الحسين فقال لهما الحسين بج وصلك أَخَى ؟ قالت بألف شاة وألف دينار فأم لها الحسين أيضًا عِمْل ذلك ثم بعث جامع غلامه إلى عبدالله ابن جعفر فقال لها بكم وصلك الحسين والحسين؟ قالت بألني شاة وألني دينارفأمر لها عبد الله بألني شاةوألني دينار وقال لها لوبدأت بى لأتعبتهما فرجعت المجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاةوأربعة آلاف دينار . وخرج عبدالله بن عام بن كريز من للسجد تريد منزله وهو وحده فقام إليه غلام من نفيف فمن إلى جانبه فقال له عبد الله ألك حاجة ياغلام ؟ قال صلاحك وفلاحك رأيتك عنى وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار مجناحك مكروه فأخذ عبد الله بيده ومثى معه إلى منزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الفلام وقال استنفق هذه فنع ماأدّ بك أهلك .وحكى أنّ قوما من العرب جاءواإلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة فنراوا عند قبره وباتوا عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول له هل لك أن تبادل بعيرك بنجيه وكان السخى اليت قد خلف بجيبا معروفا به ولهذا الرجل بعير حمين فقال له في النوم نعم فباعة في النوم بعيره بنجيبه فلما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فنحره في النوم فانتبه الرجل من نومه فاذا الدم يشج من نحر بعيره فقام الرجل فنحره وقسم لحمة فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا وساروا فلماكان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب فقال رجــل منهم من فلان بن فلان منكم باسم ذلك الرجل فقال أنا فقال هل بعت من فلان بن فلان شيئاوذكر البيت صاحب القبر قال نعم بعث منه بعيرى بنجيبه في النوم فقال خذ هذا نجيبه ثم قال هو أبي وقد رأيته فيالنوم وهو يقول إن كنت ابني فادفع تجيي إلى فلان بن فلان وسها. . وقدم رجل من قريش من الصفرفمر" رجل من الأعراب على قارعة الطربق قد أقعده الدهر وأضراب للرض فقال باهذا أعنا على الدهر فقال الرجل لفلامه ما بقي ممك من النفقة فادفعه إليه فسبُّ الفلام في حجر الأعرابي أربعة ٢ لاف درهم فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف فبكي فقال له الرجل ماييكيك لعلك استقللت ماأعطيناك؟ قال لا ولكن ذكرت ماناً كل الأرض من كرمك فأبكاني . واشترى عبد الله بن عامر من خالدبن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق بتسمين ألف درهم فلما كان الليل حمع بكاء أهل خالدتقال لأهله مالهؤلاء ؟ قالوا يبكون لدراهم فقال بإغلام الترم فأعلمهم أنَّ للسال والدارلهم جميعا .وقيل بعث هرون الرشيدي إلى مالك من أنس رحمه الله غمسمائة دينار فبلغ فلك الليث من سعد فاتخذ إليه ألف دينار فغضب هرون وقال أعطيته خمسائة وتعطيه ألفا وأنت مزرعيق فقالبياأمبرااؤمنين إنَّ لي من غلق كل يوم ألف دينار فاستحييت أن أعطى مثله أقلَّ من دخل يوم . وحكى أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار . وحكى أن امرأة سا َّلت الليث بنسمدر حمةالله عليه شيئًا من عمل فأمر لها بزق من عسل فقيل له إنها كانت تقنع بدُون هذا ؟ فقال إنها سا لت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر النعمة علينا . وكان الليث بن سمعد لايشكلم كل يوم حتى يتصدّ ق على ثلبًا ثة وسنين مسكينا . وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فكان خيثمة وعدالرحمن يعودها بالنداة والعشيُّ ويساءُ لني هل استوقت علفها وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها وكان تحق لبد أجلس عليه فاذا خرج قال خذ ما محت اللبد حتى وصل إلى في علة الشاة أكثر من ثلثمانة

لللسكوت فيزداد ذلك الحجاب صلابة ويلتقم الشيطان قلبه فلانزال ينفخ فيسه وينفث ويوسوس إليه وبزين حلق ينصرف من صلاته ولايعقلماكان فيه . وفي الحبر ولولا أن الشياطين محومون طىقلوب نىآدمانظروا إلى ملكوت الماري والقاوب السافية التي كمل أدبها لكمال أدب قوالها تعسير ساوية تدخل بالحكبير في الساء كا تدخسل في المسلاة والحه تعسالي حرس الباء من تصرف الشياطين فالقلب الماوى لاسبيل الشيطان إليه فتبتى هواجس نفسانية عند فاك لاتنقطم بالتحسن بالساء كاغطاع تصرف

ديار من بره حتى تحيت أن الشاة لم تبرأ . وقال عبد الملك بن مروان لأسهاء بن خارحة بلنى عنك خصال فدنى بها قال خصال فدنى بها قال خصال فدنى بها قال عبد للمؤمنين مامددت رجلى بين يدى جليس لى قط ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن على منى عليهم ولا نصب لى رجل وجهة قط يسألني شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه . ودخل سعيد بن خاله على سليان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم يجد شيئا كتب لمن سأله صكاعى نفسه حتى غرج عطاؤه فلما نظر إليه سلمان تمثل بهذا البيت فقال :

إنى صعت مع الصباح مناديا يامن يعين على الفتي الموان

مُم قال ماحاجنك ؟ قال ديني قال وكم هو ؟ قال ثلاثون ألف دينار قال لك دينكومته. وقيل مرض قبس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له إنهم يستحيون من مالك عليه من الدين فقال أُخزى الله عالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سمد حق فهو منه برى، قال فانكسرت درجته بالعثيُّ لكثرة من زاره وعاده . وعن أن إسحق قال صلبت الفجر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريمًا لي فلما صليت وضع بين يدى حلة ونعلان فقلت لست من أهل هذا للسجد تقالوا إن الأشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى فى السجد بحلة ونعلين . وقال الشيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوريرحمهاأ: سمت محمد ابن محمد الحافظ يقول سمت الشافعي الحباور بمكة يقول : كان يمسرر جل عرف بأن يجمع الفقراء شيئا فولد لبعضهم مولود قال فجئت إليه وقلت له ولد لي مولود وليس معيشي فقام معي ودخل طي جماعة فلم يفتح بشيء فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحمك الله كنت تفعل وتصنع وإنى درت اليوم على جماعة فــكلفتهم دفع شيء لمولود فلم يتفق لى شيء قال ثم قاموأخرجدينار اوقسمه نصفين وناولني نصفه وقال هذا دين عليك إلى أن يفتح عليك بشيء قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما انفق لي به قال فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال سمعت جميع ماقلت وليس لناإذن في الجواب ولكن احضر منزلي وقل لأولادي يحفروا مكان السكانون ويخرجوا قرابة فيها خمساتة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلماكان من الغد تقدم إلى معزل الميت وقص عليهمالفسةفقالوالهاجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه فقال هذامالكروليس/رؤياىحكم فقالوا هو بتسخى مبتا ولا نتسخى نحن أحياء فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلىالرجلصاحباالولود ولاكر له القمة قال فأخذ منها دينارا فكسره تسفين فأعطاه النصف الذى أقرضه وحمل النصف الآخر وقال يكفيني هذا وتصدق به طي الفقراء فقال أبو سعيد فلا أدرى أي هؤلاء أسخي. وروى أن الشافعي رحمه الله لمسا مرض موته بمصر قال مروا فلانا يغسلني فلما نوفي بلغه خبروفاته فحضر وقال التوني بتذكرته فأتي بها فنظر فيها فاذا على الشافعي سبعون ألف درهم دين فكتبها على نفسه وقضاها عنه وقال هذا غسل إياه أى أزاد به هذا . وقال أبوسعيدالواعظا لحركوشي لمساقدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلونى عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سهاا لحيروآ ثار الفضل فقلت بلغ أثره في الحير إليهم وظهرت يركنه فهم مستدلا بقوله تعالى ــ وكان أبوها صالحاــ وقال الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أى سلَّمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم راكبًا حماره فعركه فانقطع زره فمر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوى زره فقال الحياط والله لانزلت فقام الحياط إليه فسوى زده فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها إلى الحياط واعتذر إليه من قلتها وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه:

الشيطان والقياوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب وتعرج في طبقات السموات وفي كل طبقة من أطباق الساء يتخلفشيءمن ظامة النفس ويقدر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات ويقف أمام العرش فمنسد ذلك يلحب بالكلية هاجس النفس بساطع أور العسرش وتندرج ظلماتالنفس فى نور القلب اندراج الليل فيالهاروتنادي حبنئذ حقوق الآداب على وجنه الصواب. وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشأن الصلاة أكر من وصفنا وأكمل من ذكرنا وقبد غلط أقسوام وظنسوا أن ياله فلي على مال أجود به على المقلين من أهدل المروآت اعتدارى إلى من جاء بسألى ماليس عندى لمن إحدى الصيبات وعن الربيع بن سلبان قال أحد رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال باربيع أعطه أربعة دفائير واعتذر إليه عنى . وقال الربيع صمت الحميدي يقول قدم الشافعي من صناء إلى مك بشرة آلاف دينار فضرب خباءه في موضع خارج عن مكه وشرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه حتى ملى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيء . وعن أبى ثور قال أراد الشافعي الحروج إلى مكة ومعه مال وكان قلما عسك شيئا من ساحته فقلت له ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة نكون الى ولولدك قال خرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال فقال ما وجدت بمكم ضيعة عكنى أن أشتربها لمعرفي بأصلها وقد وقف أكثرها ولكنى بنيت بمني مضربا يكون الأصابنا إذا حجوا أن يزلوا فيه وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه يقول :

أرى نفسى تتوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى فنسي لا تطاوعنى بخسل ومالى لا يلقسنى فسالى

وقال محمد بن عباد الهلبي دخل أبي على المأمون فوصله بمبائة ألف درهم فلما قام من عنده تصدّ في بها فأخر بذلك المأمون فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك فقال باأمير المؤمنين: منع الموجود، سوء ظن المعبود، فوصله بمائة ألف أخرى . وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمبائة ألف أخرى . فقال له سعيد ما يبكيك ؟ قال أبكي على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له بمبائة ألف أخرى . ودخل أبو بمبام على إبراهم بن شبكلة بأبيات امتدحه بها فوجده على الفقيل منه المدحة وأمرحاسية بنيله ما يصلحه وقال على أن أقوم من مرضى فأكاف فأقام شهرين فأوحشه طول المقام فكتب بنيله ما يصلحه وقال على أن أقوم من مرضى فأكاف فأتام شهرين فأوحشه طول المقام فكتب الله يقول: إن حراما قبدول مدحننا وترك ماتر تجي من السفد

كما الدراهم والدنانير في البسبع حرام إلا يدا يبسد

فلما وصل البيتيان إلى إبراهيم قال لحاجب كم أقام بالباب ؟ قال شهرين قال أعطه ثلاثين ألفا وجنى بدواة فكتب إليه :

أعبلتنا فأتاك عاجــل بر نا قـــلا ولو أمهاتنا لم تقلل غف القليل وكن كأنك لم تقل وتقــول نحن كأننا لم نقمل

وروى أنه كان لمثان على طاحة رضى الله عنهما خمسون ألف درهم غرج عثمان يوما إلى السجد فقال له طلحة قد نهياً مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك . وقالت سعدى بنت عوف دخلت على طاحة فرأيت منه ثقلا فقلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقد غمنى فقلت وما ينمك ادع قومك فقال باغلام على بقومى فقسمه فيهم فسألت الحادم كم كان ؟ قل أر بهائة أنف. وجاء أعراني إلى طلحة فسأله وتغرب إليه برحم فقال إن هذه الرحم ما ألني بها أحد قبلك إن لى أرضا قد أعطاني بها عثمان ثلثانة ألف فان شئت فاقبضها وإن شئت بنها من عثمان ودفعت إليك أثن نقال الثمن فيان ودفعت إليك فقال لم يأتني ضف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهاني . وآنى رجل صديقا له فدق علمه اللب فقال ما جاء بك ؟ قال على أربعائة درهم وأخرجها إليه وعاد يمكي فقالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك فقال إعما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاعي فرحم الله من هذه مفاتهم وغفر لهم أجمين .

للقصود من العسلاة ذكر الله تعالى وإذا حصل الدكر فأى حاجة إلى الصمسلاة وسلمكوا طرقا من الضلال وركدوا إلى أااطيل الخيال ومحو الرســـوم والأحكام ورفضوا الحسلال والحرام وقومآخرون سلكوا فيذلك طريقا أد تهم إلى نقصان الحال حيث سلماهوا من الضلال لأنهم اعترفوا بالفرائض وأنكروا فضل النوافل واغتروا بيسمسير روح الحال وأهملوا فضل الأعمال ولم يعلموا أن أله في كل هيئة من الهيئات وكل حركة من الحسركات أسسراوا وحكالانوجد فيشيء من الأذكار فالأحوال

( بيان ذم البخل )

قال الله تمالي \_ ومن يوق شع قسه فأولئك هم الفلحون \_ وقال تعالى ولا محسن الدين يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما غلوا به يوم القيامة\_وقال تعالى\_ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكنمون ما آ تاهم الله من فضله \_ وقال صلى الله عليه وسلم و إياكم والشع فانه أهلك من كان قبلكم حماهم على أن سفكوادماءهمواستحاوامحارمهم(١) يهوقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِياكُمُ والشَّحَ فَانَهُ دَعَا مِن كَانَ قِبْلُكُمْ فَسَفَّكُو ادْمَاءُهُمْ ودعاهم فاستحاوا عارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لايدخل الجنة غيل ولا خبولاخانَ ولا سىء اللكة (٢٦) ﴾ وفي رواية ولا جباروفيروايةولامنانوةالصلىالةعليهوسم وثلاث مهلسكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب الرء بنفسه (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان والعيل الحنال (\*) ﴾ وقال صلى الله عليــه وسلم ﴿ مثل النفقوالبخيل كمــــثل رجاين عليهما جبتان من حديد من لدن تديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا قلصت ولزمتكل حلقة مكانها حق أخذت بثراقيه فهو يوسعها ولا تتسع 🗥 ۾ وقال صلى الله عليـــه وسلم ﴿ خصلتِانَ لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الحلق (٧) ي وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللَّهُمْ إِنَّي أَعُودُ بِكُ مَن البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ بك أن أود إلى أوذل المعر (٨) ، وقال صلى الله عليــه وسلم ﴿ إِيَّا كُمْ وَالظُّمْ قَانَ الظَّمْ ظُلُّمَاتَ يَوْمُ القيامَةُ وَإِيمَاكُمْ وَالْفَحْشُ لِمِنْ اللَّهُ لا يحب الفاحش ولا التفخش وإياكم والشح فانما أهلك من كان قبلسكم الشع أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيمة فقطعوا (٩٠) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم

(١) حديث إياكم والشح الحديث مسلم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشع فان الشح الحديث ولأبى داود والنسائي في الكبرى وان حبان والحاكم وصحعه من حديث عبد الله بن عمرو إياكم والشح فانمسا هلك منكان قبلسكم بالشع أمرهم بالبخل فبخاوا وأمرهم بالفطيمة فقطعوا وأمرهم بالفجور ضجروا (٣) حديث إياكم والشع فانه دعا من كان قبلكم فسفكو ادماءهم ودعاهم فاستحاو امحارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حرماتهم مكان أرحاءهم وقال صحبيح على شرط مسلم (٣) حديث لايدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائنولاسي،اللـكةوفيروايةولامنان أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منان فيميءعندالنرمذيوله ولا بن ماجه لا يدخل الجنة سيء اللكة (٤) حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم في الدررة) حديث إن الله يغض ثلاثا الشبيخ الزآني والبخيل النان والفقير المختال النرمذي والنسائي من حديث أي ذر دون قوله التبخيل المنان وقال فيه الفني الظلوم وقد تقدم وللطبراني في الأوسط من حديث على إن الله ليبغض الغني الظُّلُوم والشبيخ الجهول والعائل المختال وسنده ضعيف (٦) حــديث مثل للنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد الحديث متفق عليــه من حديث أى هريرة (٧) حديث خصلتان لانج:معان في مؤمن البخل وسوء الحلق الترمذي من حديث أن سميد وقال غريب (٨) حديث اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن الحديث البخارى من حديث سمد وتقدم في الأذكار (٩) حديث إياكم والظلم فان الظلم ظلمـــات يوم القيامة الحديث الحاكم من حديث عبعد الله من عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا قال عوضًا عنهمًا وبالبخل فبخلوا وبالفجور فنجروا وكذا رواه أبو داود مقتصرًا على ذكر الشع

والأعمال روح وجسمان وما دام العبسد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمسال عسين الطنيان فالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تشعو بالأعمال .

[ الباب التاسع والتسلانون في فضل الصوم وحسن أثره آ روی عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أنه قال ﴿ الصنونصفُ الاعمان والصوم نصف الصبر هوقيلمافي عمل ان آدم شي إلا ويذهب برد للظالم إلا الصوم فانهلا يدخله قصاص ويقول اقه تعالى يوم القيامة هذا لى فلا ينقص أحدمنه شيئاً . وفي الحر والصوملي وأناأجزى به بم قبل أضافه إلى

« شر مانى الرجل شح هالع وجبن خالع <sup>(١)</sup> » وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنه باكية فقالت : واشهيداه فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا يَدْرَيْكُ أَنَّهُ شَهِيدٌ فَلِمُهُ كَان يَسْكُلُم فها لايمنيه أو يبخل بما لا ينقصه (٧٠ ) وقال جبير بن مطم ﴿ بينا عن لسيرمعرسول القاصلي المُعلية وسلم ومعه الناس مقفلة من حَبر إذ علقت برسول الله صلى الله علمه وسلم الأعراب بسألونه حق اضطروه إلى حمرة فخطفت رداءه فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فو اللبي نفسي يده لو كان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينك ثم لاتجدوني فيلا ولا كذابا ولا جبانا (٣٠) وقال عمر رضي الله عنه ﴿ قَسَمَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَسْلًا غَيْرِ هَؤُلاء كان أحق به منهم فقال أنهم غيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست يباخل (٤) ﴿ وَقَالَ أَبُو سَعِيدُ الحدرى دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه ثمن بسير فأعطاها دينارين فخرجا من عنده فلقيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهمافدخل عمر على رسول الله عَلِيَّةِ فأخبره بما قالا فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمَكُنَ فَلَانَ أَعْطِيتُهُ مَا يَقُ عشمرة إلى مانة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأ بطها وهي نارفقال عمرفلم تعطيهماهونار قَالَ بِأَبُونَ إِلاَ أَن يَسَأَلُونَى وَيَأَنِى اللَّهِ لَى البَّخَلِّ (°) ﴾ وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ﴿ الجود من جود الله تعالى فجودوا بجد الله لكم ألا إن الله عز وجل خلق الجود فجله في صورة رجل وجمل وأسه راسخا في أصل شجرة طوبي وشدأغصا بهابأغصان سدرة المنتهى ودلى بَعْضُ أغصانها إلى الدنيا فمن تعلق بفصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاءمن الاعمان والاعمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل رأسه راسخا في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن تعلق بنصن منها أدخله النار ألا إن البخل من الكفروالكفرفيالنار٧٧ يموقال مِلْنِقَةٍ والسخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخى والبخل شجرة تنبت في النار فلايلجالنار إلانخيل(٧) ﴿

وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم من حديث جابر انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم اتميامة وانقوا الشح فذكره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش (۱) حديث شرما في الرجل شع هالع وجبن خالع أبوداود من حديث جابر بسند جيد (۲) حديث وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يسكلم فيا لا يسنه أو يبخل بما لا ينقسه أبو يعلى من حديث أبى هربرة بسند صغيف والبرق في الشعب من حديث أبى أن أمه قالت ليهنك الشهادة وهو عد الترمذي إلا أن رجلا قال له أبشر بالجنة (۳) حديث جبر بن مطع بينا نحن أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين عاقمت الأعراب به الحديث البخارى وتقدم في أخلاق النبوه (٤) حديث عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قبا البخل قبا الحديث وفيه ويأى الله في البخل الحديث وفيه ويأى الله في البخل الله على الله عليه وسلم دينارين فلقهما عمر فأثنيا وقالا ممروفا الحديث وفيه ويأى الله في البخل رواه أحمد وأبو يعلى والبزار عوه ولم يقل أحمد إسما سآلاء نمن بصير ورواه البزار من رواية أبى سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم تقات (۲) حديث ابن عباس الجود من جود الله فجدوا بحد أبى سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم تقات (۲) حديث ابن عباس الجود من جود الله فجدوا بحد ألم الحديث بطوله ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أفف له على إسناد (۷) حديث السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج في الجنة إلا سخى الحديث تقدم دون قوله فلا بلج في الجنة إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم غرجه ولده في مسنده .

قسه لأن فسه خلقا من أخلاق الصمدية وأبضا لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لايطلع عليه أحد إلا الله وقيال في تفسمير قوله تعمالي \_السائهون \_الصائمون لأنهسم ساحسوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم وقيسل في قوله تمالي \_ إنما يوفى الصابرونأجرهم بغسير حساب \_ هم الصائمون لأن الصبر أسم من أسماء الصوم ويفرغ للصائم إفراغا ومجازف له مجازفة وقيل أحد الوجوء في قوله تعالى ـ فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرَّة أعين جزاء بما كانوا يعملون كان عملهم السوم. وقال

وقالأبو هريرة ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بن لحيان من سيدكم يابني لحيان ؟ قالوا سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل فقال صلى الله عليه وسلم وأى داءأدوأمن البخل ولكن جِيدِكم عمرو بن الجُوح (١٠) وفي رواية انهم قالوا «سيدنا جدّ بن قيس ، فقال بم تسودونه ! قالوا إنه أكثر مألا وإنا على ذلك لثرى منسه البخل فقال عليه السلام : وأي داء أدوأ من البخل ليس ذلك سيدكم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله ؟ قال سيدكم بشرين البراء، وقال على رضي الله عنه قال وسول أقدَّ على أنه عليه وسلم ﴿ إِن أَنَّهُ يَعْضُ البَّحْيَلُ فِي حِياتِهُ السَّخَيُ عَنْدُمُو تُهُ ( ) وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ السخى الجهول أحبُّ إلى الله من العابدالبخيل (٣٠) ﴿ وَقَالَ أَيْضًا قال صلى الله عليه وسلم والشع والإيمان لا مجتمعان في قلب عبد(٤) هوقال أيضا وخطلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوءً الحلقُ (٥) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاينبغي لمؤمن أن يكون يخيلا ولاجبانا (٢٦) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ قَائِلُكُمُ الشَّحِيْحُ أَعْلَمُ مِنْ الظَّالُمُ وأى ظلم أظلم عنـــد الله من الشبح حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لابدخل الجنة شحيـح ولاغيل (٧) ٣ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يطوف بالبيت فاذا رجل متعلق بأستارالكمبةوهو يقول : بحرمة هــذا البيت إلا غفرت لي ذني فقال صلى الله عليه وسلم وماذنبك صفه لي فقال هو أعظم من أن أصفه لك فقال ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون فقال بل ذنبي أعظم بإرسول الله قال فذنبك أعظم أم الجبال قال بل ذني أعظم بإرسول الله قال فذنبك أعظم أم البحار قال بلذني أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم السموات قال بل ذني أعظم يارسولم الله قال فذنبك أعظم أم العرش قال بل ذنى أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعلى قال ويحك فصف لى ذنبك قال يارسول الله إنى رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأنيني يسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من نار فقال صلى الله عليه وسلم إليك عني لاعر قني بنارك فو الذي بعني الهداية والكرامة لوقمت بين الركن والمقام ثم صلبت ألغي ألف عام ثم بكيت حق بجرىمن دموعك الأنهار ونسق بها الأشجار ثم مت وأنت لثيم لأ كبك الله في النار ويحك أماعلمت أن البخل كفر وأن السكفر في النار ويحك أما علمت أن الله تعالى يقول ــ ومن يبخل فاتما يبخل عن نفسه ــ ومن يوق شع نفسه فأولئك هم الفلحون ــ (٨) ﴾ الآثار ، قال ابن عباس رضي الله عنهمالما خلق الله

(۱) حديث أبي هريرة من سيدكم يابني لحين قالوا سيدنا جد بن هيس الحديث الحالم والصحيح على شرط مسلم بلفظ يابني سلمة وقال سيدكم بشر بن البراء وأبا الرواية التي قال فيها سيدكم عمرو ابن الجحوح فرواها الطبراني في الصغير من حديث كاب بن مالك باسناد حسن (٣) حديث على إن الله لينه بن البخيل في حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أجدله إسنادا (٣) حديث أبي هريرة السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل الترمذي بلفظ ولجاهل سخى وهو بقية حديث إن السخى قريب من الله وقد تقدم (٤) حديث أبي هريرة في مؤمن الحديث الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٦) حديث لا ينبغي لمؤمن ان يكون جيانا في مؤمن الحديث المؤمن النائم الشحيح ولا نحيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكرلايدخل الحديث وفيه لا يدخل المجنة شحيح ولا نحيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكرلايدخل الحديث وفيه لا يدخل المجنة شحيح ولا نحيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكرلايدخل عرمة هذا البيت إلاغفرت لي الحديث في ذم البخل وفيه قال إليك عني لا يحرقني بنارك الحديث بعلمة وهو بقوم بطوله وهو باطل لاأصل له .

عى بن معاد إذا ابنسلى للريد بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة لهومن ابتلى بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة وفی نفس ابن آدم ألف عضو من التمر كلهاني كف الشيطان متعلق سها فاذا جوع بطنه وأخسند حلفه وراض نفسه يبس كل عضوأو احترق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله وإذا أشبع بطه وترك حلسقه في لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاءه وأمكن الشيطان ءوالشبعتهر في النفس ترده الشسباطين والجوع نهر في الروح ترده الملائكة وينهسزم الشيطان منجاتع نائم مكف إدا كان

جنة عمدن قال لها زيني قترينت ، ثم قال لها أظهري أنهارك فأظهرت عين السلسبيل وعين

السكافور وعين التسنيم فتنجر منها فى الجنان أنهار الحروأتهارالعسلواللين ثمقال لحاأظهرى سرورك وحعالك وكراسك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إلهافقال تسكلمي فقالت طوبى لمن دخلني فقال الله تعالى وعزتي لاأسكنك بخبلا. وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أف البخيل لوكان البخل قميصا مالبسته ولوكان طريفا ما سلسكته ، وقال طلعة من عبيد الله رضي الله قائمها ويعانق الشيطان عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا تتصير ، وقال عجد في النكدر كان يقال : إذا أراد الله هبعانا قائما فكيف بقوم شرًا أمر عليم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدى غلامهم ، وقال على كرم الله وجهه في خطبته إذاكان نائمها فقلب إنه سيأتى على الناس زمان عضوض بعض الموسر على ما في يدولميؤهم،بذلكةال الله تعالىــولاننسوا. للريد الصادق يصرخ الفضل بينكم \_ وقال عبداقه بن عمرو الشم أشد من البخل لأن الشحيم هو الذي يشم على مافي إلى الله تعالى من طلب بد غيره حتى بأخذه ويشح بمما في يده فيحبسه والبخيل هو الذي يبخل بمما في يده . وقال الشعي النفس الطعام والشراب لاأدرى أيهما أبعد غورا في نار جهنم البخل أو السكذب . وقيل ورد على أنو شروان حكم الهند دخل رجل إلى وفيلسوف الروم فقال للهندى تسكلم فقال خير الناسمين ألقى سخيا وعند الفضب وقورا وفىالقول الطيالس وهو يأكل متأنباً وفى الرفعة متواضعاً وعلى كل ذى رحم مشفقاً ، وقام الرومي فقال من كان غيلا ورثعدو". خيزا يابسا قدبله بالماء ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل السكذب مذمومون وأهلالنميمة يموتون فقراءومن لم رحم سلط عليه من لارحمه . وقال الضحاك في قوله تعالى \_ إناجعلنا في أعناقهم أغلال \_قال البخل أمــك معرملح جريش ققال الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لايبصرون الحدى ءوقال كعب : مامن صباح إلاوقدوكل له کیف تشتهی هذا به ملكان يناديان اللهم عجل لممسك تلفا وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصبعي ممتأعراً يباوقدوصف قال أدعه حتى أشتيه رجلا فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه وكأعما برى السائل ملك الوتإذاأتاه. وقال وقيل من أسرف في أبو حنيفة رحمه الله لاأرى أن أعدل بخيلا لأن البخل محمله هي الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة مطعمه ومشربه يعجل من أن يفين فمن كان هكذا لايكون مأمون الأمانة . وقال طي كرم الله وجهه :والممااستقصيكريم الصغار والدل إليه في قط حقه . قال الله تمالى ــ عرَّف بعضه وأعرض عن بعض ــ وقال الجاحظ ما يق من اللذات إلاثلاث دنياء قبل آخر تهوقال نم البخلاء وأكل القديد وحك الجرب . وقال بشرين الحرث البخيل لاغيبة له قال الني صلى الله عليه بعضهم الباب العظم وسنم ﴿ إنك إذا لبخيل (١٠) . ﴿ ومدحت أممأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالو أصو أمة قو المة الدى يدخل منه إلى إلا أن فها بخلا قال فماخيرها إذا (٢٦)، وقال بسر : النظر إلى البخيليةسيالقلبولقاءالبخلاءكرب الله تعالى قطع الغذاء على قاوبُ المؤمنين ، وقال يحي من معاذ : مافي القلب للأسخياء إلا حب ولوكانو افجار او للبخلاء إلا بضن وقال بشرإن الجوع ولوكانوا أبرادا. وقال ابن المعر أغل الناس عماله أجودهم بعرضه . ولق عي بن ذكر ياعلهما السلام يصفني الفؤاد وعيت إبليس في صورته فقال له ياإبليس : أخبرني بأحب الناسُ إليك وأبغض الناسُ إلكةالأحبالناس الحوى ويورث العسلم إلى الؤمن البخيل وأبغض الناس إلى الفاسق السخى قال له لم قال لأنالبخيل قد كفاني غلموالفاسق الدقيق وقال ذوالنون السخى أغرف أن يطلع الله عليه في سخانه فيقبله ثم ولى وهو يقول لولا أنك عيى لمسا أخبرتك. ماأكات حتى شبعت ( حكايات البخلاء )

قيلكان بالبصرة رجل موسر بخيل فدعاء بعض جيرانه وقدم إليهطباهجة ببيض فأكلمنهفأكثر

<sup>(</sup>١) حديث آنك لبخيل[١] (٢) حديث مدحت اممأة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صوامة قوامة إلاأن فها بخلا الحديث تقدم فى آفات اللسان .

<sup>[</sup>١] قولاالعراقى إنك ابخيل، هكذا بالنسخ من غير دكرراو ولم غرجه الشارح أيضافلينظراه.

وجعل يشرب المناء فانتمنع بطنه ونزل به السكرب والموت فجعل يتلوى فلما جهده الأمروصفحاله للطبيب فقال لابأس علبك : تقيأ ما أكلت فقال هاه أتقيأ طباهجة ببيض الوت ولاذلك،وقيل أقبل أعرابي بطلب رجلا وبين يديه تين فغطى التين بكسائه فجلس الأعرابي فقال له الرجل هل نحسن من الفرآن شيئًا قال نعم فقرأ والزينون وطور سبنين فقال وأبن النين قال.هو تحت كسائك .ودعا بعضهم أخاله ولم يطعمه شيئا فحبسه إلى العصر حتى اشتد حوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب البيت العود وقال له عياني أيَّ صوت تشهي أن أممك قال صوت القلي . وعجى أن محدث عي ابن خالد بن برمك كان مخيلا قبيم البخل فسئل نسيب له كان يعرفه عنه فقال له قائل صف لي مائدته فقال هي فتر في فتر ومحافه منقورة من حب الحشخاس قيل فمن عضرهاقال السكرام السكاتبون.قال فما يأكل معه أحد قال بلي الذباب فقال سوأتك بدت وأنت خاص بهوثوبك مخرق قال^ناوالله ماأقدر على إبرة أخيطه بها ولو ملك عمد بيتا من بفداد إلى النوبة نماو، البرائم جاء، جبريل وميكائيل ومعهما يعقوت النبي عليه السلام يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخبط بها قميس يوسف الذي قدُّ من دير مافعل . ويقال كان حموان بن أبي حفصة لاياً كل اللحم بخلا حتى يقرم إليه فاذاقرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأكله فقيل له نراك لاتأكل إلا الرءوس في الصيف والشتاءفلم نختار ذلك قال فعم الرأس أعرف سعره فآءن خيانة الغلام ولايستطيع أن يفينني فيه وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه إز مس عينا أوأذنا أوخدا وقفت على ذلك وآكل منه ألوانا عنه لونا وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأكبني مؤنة طبخه فقد اجتمعت لي فيه مرافق وخرج يوما يريد الحليفة المهدى فقالت له امرأة من أهله مالى عليك إن رجمت بالجائزة فقال إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوانق واشترى مرآة لحما بدرهم فدعاء صديق له فردُّ اللحم إلى الفصاب بنقصان دانق وقال أ كرم الاسراف ، وكان للأعمش جاروكان لابزال يعرض عليه النزل ويقول : لودخلت فأكلت كسرة وملحا فيأبي عليه الأعمش فعرض عليه ـ ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سربنا فدخل منزله فقرَّب إليه كسرة وملحا فجاء سائل فقال له ربِّ المنزل بورك فيك فأعاد عليه السئلة فقال له بورك فيك فلما سأل الثالثة قالله اذهب وإلاوالله خرجت إليك بالعصا قال فناداه الأعمش وقال اذهب وعمك فلا والله مارايت أحدا أصَّ ق مواعيد منه هو منذ مدَّة يدءوني على كسرة وماج فوالله مازادني عليهما .

( يبان الإيثار وفضله )

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات فأر فعدر جةالسخاء الإيثار وهو أن بجو دبلسال مع الحاجة إليه وإنما السخاء عبارة عن بذل ما يحتاج إليه لهناج أولنير محتاج والبذل مع الحاجة أشد وكما أن السخاوة قد تنهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فلبخل قد ينهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فلبخل قد ينهى إلى أن منها إلا البخل على نفسه مع الحاجة فكم من بخيل بمسك المال ويمرض فلايتداوى ويشهى الشهوة فلايمنه منها إلا البخل بالثمن ولووجدها مجانا لأكلها ، فهذا نجيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه فانظر مابين الرجاين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعدالإبثار درجة في السخاء ، وقد أنمى الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال \_ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خساسة \_ وقال الذي صلى الله عليه وسلم وأيما أمرى أشتهى شهوة فرد شهو تهو آثر على نفسه غفر له (١) وقالت عاشه رضى الله عنها ﴿ ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تماثة أيام متوالية غفر له (١) حديث أيما رجل اشتهى شهوة فرد شهو تموار على نفسه غفر له (١) عديث أيما رجل اشتهى شهوة فرد شهو تموار الله صلى الله عليه وسلم تماثة أيام متوالية المسلم المناه عليه وسلم تماثة أيام متوالية المناه عليه وسلم الله عليه وسلم أنها وأو الشبيخ المنه عليه وسلم أنها أيما أو أو الشبيخ المنه الله عليه وسلم أنها أيما أو أو الشبيخ الله عليه وسلم أنها أيما أيمان المنها أيما أيمان المنها الله عليه وسلم أنها أيما أيمان الله عليه وسلم أنها أيما أيمان الشبع وسلم الله عليه وسلم أيمان أيمان المناه أيمان الشبع المنه الله عليه وسلم أنها أيمان أيمان المنها المنها المناه عليه وسلم أيمان المنها المنها

ولاشربت حتى روبت إلاءميت الدأوهمت عصة. وروى القاسم ان محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان بأتى علينا الشهر ونصف شهر ماتدخل بيتنا نار لالمسباح ولالغميره قال قلت سبحان الله فبأى شيء كنتم نميشون قالت بالتمروالساءوكان ك جيران من الأنصار جزاهم الله خيراكانت لهم منائع فرعاواسونا بشی ، وروی أن حفصة بلت عمررضي الله عنهما قالت لأبيها إن الله قدأو م الرزق فساو أكلت طعاما أكثر من طعامك ولبست ثبابا ألين من ثيابك فقال إنى أخاصمك إلى نفسك

حتى فارق الدنيا ولوشئنا لشيمنا ولبكنا كنا نؤثر على أنفسنا (١) ع ونزل ترسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئًا فدخل عليه رجل من الأنسار فلهب بالشيف إلى آهله ثم وضع بين بديه الطعام وأص اممأته باطفاء السراج وجعل عدّ يده إلى الطعام كأنه يأكل ولايأكل حتى أكل الضيف فلما أصبح فال له رسول الله عَلِيُّكُ لقد عجب الله من صنيعي الليلة إلى منيفك وتزلت ــ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ــ (٢٦) ي فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإبثار أفلى درجات السخاء ، وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صماء الله تعالى عظها فقال تعالى \_ وإنك لعلى خلق عظم \_ وقال سهل بن عبد الله التسترى : قال موسى عليه السلام : يارب أربى بعض درجات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فقال : إموسي إنك لن تطبق ذلك ولكن أريك منزلة مزمنازله جليلة عظيمة فضلته بها عليكوطي جميع خلق قال فكشف له عزملكوت السموات فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال يارب عادًا بلغت به إلى هذه الكرامة قال بخلق اختصصته به من بيشهروهو الإيثار ، ياموسي لايأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلااستحبيت من محاسبته وبو أنه من جنق حيث يشاء . وقيل خرج عبدالله ابن جعفر إلى ضيعة له فنزل على تحيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الفسلام بقوته فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرى إليه الغلام بقرص فأكله ثم رمى إليهالثانى والثالث فأكله وعبد الله ينظر إليه فقال بأعلام كم قوتك كل يوم قال مارأيت قال فلم آثرت به هذا الكلب قال ماهي بأرض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة جائما فكر هـن أن أشبع وهو جائع قال فما أنت صانع اليوم قال أطوى يومى هذا ، فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء إن هذا الفلام لأسخى مني فاشترى الحائط والفلام ومافيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه ، وقال عمر رضي الله عنه : أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه فلم يزل كل واحد يبعث به الى آخر حق تداوله سبعة أبيات ورجم الى الأوَّل ، وبات على كرَّم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى الى جبريل وميكائيل علمهما السلام : انى آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأ يكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ، فأوحى الله عزوجل البهما أفلاكنتها مثل على من أبي طالب آخيت بينه وبين نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطاإلى الأرض فاحفظاه من عدوَّ، فسكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل عليه السلام يقول بخ بخمن مثلك ياابن أبي طالب والله تعالى يباهى بك الملائسكم فأنزلالله تعالى \_ ومن الناسر, من يشرى نفسه ابتفاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ــ (٣) وعن أبي الحسن الأنطاكي أنهاجتمم في الثواب من حديث ان عمر بسند ضعيف وقد تقدُّم (١) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام مواليات ولوشتنا الشبعنا ولمكنا نؤثر على أنفسنا البهيق في الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأوَّل الحديث عند مسلم بلفظ ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام نباعا من خبز برّ حتى مضي لسبيله وللشيخين ماشبهم آل محمد منذ قدم المدينة ثلاث لمال تباعا حتى قبض ، زاد مسلم من طمام (٧) حديث نزل به ضيف فلم مجد عند أهله شبث فدخل علمه رجل من الأنصار فلههب به الى أهاه الحديث في نزول قوله تمالى ــ ويؤثرون على أنفسهمولوكان بهم خصاصة \_ متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث بات على على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله الىحبريل وميكائيل أن آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر

ألم يكن من أمر رسول الله مسلى الله عليه وسلم كذا يقول مرارا فيكت فقال قد أخرتك والهلأشاركنه · في عيشه الشديد أملي أصيب عيشة الرخاء . وقال بعضهم مانخلت لمر دقيقا إلا وأنا له عاص. وقالت عائشة رخى الله عنها:ماشبـع رسول الله ملي الله عليه وسلم ثلاثة أيام من خيز بر" حق مضي لسبيله . وقالت عائشة رض الله عنها :أدعوا قرع باب الملكوت بغتبع لكم أالواكيف نديم قالت بالجوع والعطش والظمأ . وقيسل ظهر إلميس لیحی بن زکرباءایهما السلام وعليه معاليق فقال ماهسده قال

عنده نيف والاثون نفسا وكانوا فيقربة بقرب الرىولهم أرغفة ممدودة لم تشبيع جميهم فكسروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسوا للطعام فلما رفع فاذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل وايس عنده شيُّ فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه . وقال حذيمة العدوى الطلقت يوم البرموك أطلب ابن عم لي ومعي شي من ماءوأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى أن نعم فاذا رجل يقول آه فأشار ابن عمى إلى أن العللق به إليه فجته فاذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع به آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فاذا هو قد مات فرجمت إلى هشام فاذا هو قد مات فرجمت إلى ابن عمى فاذا هو قد ماترحمة الله عليهم أجمعين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد من الدنياكا دخلها إلابشر بن الحرث فانه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنرع قميصه وأعطاه إياه واستعار ثو با فمسات فيه . وعن بعض الصوفيه قال : كسنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بداية مبتة فصعدنا إلى موضع عال وقمدنا فلما نظر السكاب إلى البته رجم إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى تلك البينة وقعد ناحية ووقعت السكلاب فىالمبتة فما زالت تأكلها وذلك السكلب قاعد ينظر إلبها حتى أكلت لليتة وبقي العظم ورجعت السكلاب إلى البلد فقام ذلك السكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقى عليها فليلائم العمرف، وقد ذكر نا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الأولياء في كتابالفةر والزهد فلا حاجة إلى الاعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فما يرضيه عز وجل .

( بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما )

لعلك تقول قد عرف بشواهدالشرع أنالبخل من الهلكات ولكن ما حدالبخل و عادا يسير الانسان غيلا ؟ ومامن إنسان إلاوهويرى نفسه سخيا ورعايراه غيره غيره غيلاوقد يسدر فعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم هذا محل ويقول آخرون ليس هذا من البخل ومامن إنسان إلا وبجد من نفسه حبا للمسال ولأجله بحفظ المسال ويعسكه فان كان يسير إمساك المساك فادا لاينفك أحد عن البخل وإذا كان الامساك مطلقا لا يوجب البخل ولامهى الميخل إلا الامساك فا الذي يوجب الحلال وما حد السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثواما فنقول: قدقال قالون حد البخل منع الواجب فيكل من أدى ما يجب عليه فليس سخيل وهذا غير كاف فان من يرد اللحم مثلا إلى القصاب والحبر للخباز بنقصان حبة أو نصف حبة فانه يعد غيلا بالاتفاق وكذلك من يسلم إلى عباله القدر الذي يغيض لحضر من يظن أنه يأكل معه فأخفاه عنه عد غيلاوقال قائلون: البخيل هو الذي يستصب لعبد وهو أيشا قاصو فانه إن أويد به أنه يستصب كل عطبة فكم من غيل لا يستصب العطبة وود أيشا قاصو فانه إن أويد به أنه يستصب كل عطبة فكم من غيل لا يستصب العطبة جواد إلاوقد يستصب بعني العطابا فا من البخل وكذلك تكاموا في الجود فقيل الجود عطاء بلا من وإسعافه من غير دوية، وقيل الجود عطاء بلا من وإسعافه من غير دوية، وقيل الجود عطاء بلا من وإسعافه من غير دوية، وقيل الجود عطاء بالبخل وكذلك تكاموا في الجود فقيل الجود عطاء بلا من وإسعافه من غير دوية، وقيل الجود عطاء بلا من وإسعافه من غير دوية، وقيل الجود على المعالم المسلم المعالم المعال

الحديث فى نزول قوله تعالى ـ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ـ أحمد عنصرا من حديث ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أقف لهذه الريادة على أصل ، وفيه أبو بلج عننف فيه والحدث منهكر.

الشهوات الني أصيب بها أبن آدم قال هل تجد لي فيها شهوة قال لاغير أنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر فقال لاجرم إنى لا أشبع أبدا قال إبليس لاجرم إنى لأأنسج أحدا أبدا. وفال شــقيق العبادة حرفةوحانوتها الحاوة وآلامها الجوع. وذل لقمان لابنه إدا ملئت المدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال الحــن لأتجمعوا بتن الأدمين فانه من طعام المافقين وقال بعضهم أعوذبالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغذبة فيكره الدريد أن يوالىڧالإفطار أكثر

مَن غير مسأله على رؤية التقليل. وقيل الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن وقيل الجود عطاء على رؤية أن المال فم تعالى والعبد لله عز وجل فيعطى عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر وقيل من أعطى البعض وأبق البعض فهو صاحب سخاء ومن بذل الأكثر وأبق لنفسه شيئا فهو صاحب جود ومن قاسي الضر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار ومن لم يبذل شيئا فهو صاحب مخل، وجملة هذه الـكامات غير محيطة بحقيقة الجود والبخل بل تقول : الـــال خلق لحـكمة ومقصود وهو صلاحه لحاجات الخلق ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ماخلق الصرف إليه ويمكن بذاه الصرف إلى مالا يحسن الصرف إليه ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل فالإمساك حيث يجبالبذل غلوالبذل حيث بجب الامساك تبذير وبيهما وسط وهو الحمود وينبغى أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمر رسول الله مِثَالِثَةٍ إلا بالسخاء وقد قيل له ــ ولا يجعل يدك مغلولة إلى عنقك رلا تبسطها كل البسط \_ وقال تعالى \_ والذين إذا أنفقوا لم يسر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ــ فالجود وسط بين الاسراف والاقتار وبين البسط والقبض وعو أن يقدريذله وإمساكه بقدر الواجب ولا يكغي أن يفعل ذلك بجوارحه مالم يكن قلبه طيبا به غير منازع له فيهفان بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس بسخى بل ينبغي أن لايكون لقلبه علاقة مع الممال إلامن حيث يراد الممال له وهو صرفه إلى مَاجِبِ صرفه إليه . فان قلت فقد صار هذا موقوفا على معرفة الواجب فماالنبي بجب بذله . فأقول: إن الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب بالمروءة والعادة والسخىهو الذى لايمنع واجب الشرع ولا واجب للروءة فانمنع واحدا منهما فهو بخيل ولكن الذى يمنع واجب الشرع أبخل كالذى بمنع أداء الزكاة ويمنع عباله وأهله النفقة أو يؤديها ولكنه يُشق عليه فانه بخيل بالطبيع وإنما يتسخى بالتسكلف أو الذي يتيمم الحبيث من ماله ولايطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أومن وسطه فهذا كله يخل . وأما واجب الروءة فهو ترك الضايقة والاستقصاء في المحقرات فان ذلك مستقبح واستقباح ذلك بمختلف بالأحوال والأشخاص فمن كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من للضايقة ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقار به وبمىاليكه مالا يستقبحهم الأجانب ويستقبح من الجار مالا يستقبح مع البعيد ويستقبحق الضيافة من الضابقة مالا يستقبح في العاملة فيختلف ذلك عافيه من الضابقة في ضيافة أو معاملة ويما به المضابقة من طعام أوثوب إذبستةبيح.فالأطعمة مالا يستقبيح في غيرها ويستقبيح في شراء السكفن مثلاأوشراء الأضحية أوشراء خبر الصدقة مالايستقبيج في غيره من الضايقة وكذلك عن معه الضايقة من صديق أو أخ أوقريب أوروجة أو ولد أو أجنى وبمن منه الضايقة من سي أوامرأة أوشيخ أوشاب أوعالم أو جاهل أوموسر أوفقير فالبخبل هوالذي يمنم حيث ينبغي أنلابمنع إما محكم الشرع وإما محكم المروءة وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره ولعل حد البخل هو إمساك المال عن غرض ذلك الغرض هو أهم من حفظ للـــال فان صيانة الدين أهم من حفظ الـــال فمــانع الزكاة والنفقة بخيل وصيانة المروءة أهم من حفظ المسال والضابق في الدقائق مع من لانحسن المضابقة معه هاتك ستر الروءة لحب المسال فهو بخيل ثم تبق درجة أخرى وهو أن يكون الرجل ممن يؤدى الواجب وعملظ الروءة ولسكن معه مالكثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتجن قفد تفابل غرض حفظ للمال لبكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعا لدرجاته في الآخرة وإمساك المال عن هذا الغرض بخل عنمه الأكياس وليس ببخل عند عوام الحلق ، وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع نوائب الزمان مهما وربمسا يظهر عند العوام أيشا

من أربعة أيام فان النفس عند ذلك تركن إلى العادة وتتسم بالشهوة. وقيل الدنيا بطنك فعلى قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا . وقال علمه السلام ﴿ ماملاً أدمى وعاء شرامن بطن حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه فانكان لامحالة فتلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسة ﴾ وقال فتح للوصلي : صحبت ثلاثين شــيخا كل يوصيني عند مفارقتي إياء بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل.

[الباب الأربعون فى اخسالاف أحوال الصوفية بالصوم والإنطار]

جمع من الشَّايخ

الصوفية كانوايد بمون الصومق السفروالحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى . وكان أبو عبد الله بن جابار قد صام نيفا وخمسين سنة لايقطر في السفر والحضر فجهسد به أصحابه يوما فأفطر فاعتل من ذلك أياما فاذا وأىالريد صلاح قلبه فی دوام الصوم فليصم دائما ويدع للافطار جانبا فهو عون حـن له على ما رید . روی أبوموسي الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من صام الدهر ضيقت عليهجهم هكذاوعقد تسمین ۱۵ملم یکن له فها موضع وكرء قوم صوم الدهم وقد ورد

سمة البخل عليه إن كان في جوار. محتاج فمنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس على غيرهاو يختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله وبآختلاف شدة حاجة الهناج وصلاح دبنه واستحقاقه فمن أدى واجب الشرع وواجب الروءة االائمة به فقد تبرأ من البخل ، نم لايتصف بصفة الجود والسخاءمالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات فاذا اتست نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليسه الملامة في العادة فهو جواد يقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير ودرجات ذلك لأتمصر وبعض الناس أجود من بعض فاصطناع المروف وراء ماتوجبه العادة والروءة هو الجود ولسكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورتجاء خدمة أو مكافأة أو شـكر أوتناء فان من طمع فى المسكر والثناء فهو بياع وليس بجواد فانه بشترى المدح بماله والمدح لذيذ وهو مقصود فينفسه والجود هو بذل الثي من غير عوض هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلامن الله تعالىواًما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يبذل الشيء إلا لفرض ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أواكتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن ردالة البخل فيسمى جوادا فانكان الباعث عليه الحوف من الهجاء مثلاأو من ملامة الحلق أومايتوقعه من نفعيناله من النع عليه فكمل ذلك ليس من الجود لأنه مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لاجوادكما روى عن بعض التعبدات أنهاوقفت على حبان بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت هل فيسكم من أسأله عن مسألة فقالوا لها سلى عماشت وأشاروا إلى حبان بن هلال فقالت ماالسخاء عندكم قالواالعطاء والبذل والايثار قالت هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين قالوا أن نعبد الله سبحانه سخية مها أغسناغبرمكرهة قالمتفتريدون على ذلك أجرا ؟ قالوا نعم قالت ولمقالو الأن الله تعالى وعدنابالحسنه عشر أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيتم واحسدة وأخذتم عشرة فبأى شيء تسخيتم عليه قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله قالمت السخاء عندى أن تعبدوا الله متنامين متلذذين بطاعته غيركارهين لاتريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاكم يفعل بكم مايشاء ألا تستحيون من الله أن يطاع على قلو بكم فيعلم منها أنسكم تريدون شيئا بشيء إن هذا في الدنيا لقبيبح وقالت بعض المنعبدات أعـبون أن السخاءفي الدرهموالدينارفقط قبلفهم قالت السخاء عندى فيالهج وقال الحاسي السخاء فيالدين أن تسخو بنفسك تتلفها لله عز وجل ويسخو قلبك يبذل مهجنك وإهراق دمك لله تعالى بسماحةمن غير إكراه ولاتريد بذلكثوابا عاجلا ولاآجلاوإن كنتغيرمستفنءن الثواب ولكن يفلب علىظنك حسن كال السخاء بترك الاختيار على الله حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك مالا بحـن أن تحتار لنفسك. ( بيان علاج البخل )

اعد أن البخل سببه حب المال ولحب المال سببان: أحدهما حب الشهو ات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل فان الانسان لوعلم أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لا يسخل بماله إذ القدر الذي محتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قربب وإن كان قصر الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد منام طول الأمل فانه يقدر بقاءهم كبقاء تقسه فيمسك لأجليم ولذلك قال عليسه السلام «الولد مبخلة مجبنة الأمل فانه يقدر بقاءهم كبقاء تقسه فيمسك لأجليم ولذلك قال عليسه السلام «الولد مبخلة مجبنة أن عبيبة السلام «الولد مبغلة عبنة أن عبيب عبن المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنققه و تفضل آن مجب عبن المسال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنققه و تفسل كال في وهو شيخ بلا وقد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نقسه باخراج الزكاة ولا يمداواة نقسه عند

(۱) حدیث الوق مبخلة زادنی روایة محزنة ابن ماجه من حدیث یعلی بن مرة دون قوله محزنةرواه بهذه الزیادة أبو یعلی والبزارمن حدیث أبی سعید والحاکم من حدیث الاسو دینخلف و إسناده صحیح.

الرض بل صارعبا للدنانير عشقالها يلتذبو جودها فى يده وبقدرته عليها فيسكنزها تحت الأرضوهو يهلم أنه يموت فتضيم أوبأخذها أعداؤمومع هذا فلاتسميع نفسه بأن يأكل أويتصدق منها مجبة واحدة وهذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج لا سيا فى كبر السن وهو مرض مزمن/لايرجى علاجه ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم نسى محبوبه واشتغل برسوله فان الدنانير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة لذلك لأن الوصل إلى اللذيذ لذيذتم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه عجبوب في نفسه وهو غاية الضلال بل من رأى بينه وبين الحجر فرقافهو جاهل إلامن حيث قضاء حاحته به فالفاضل عن قدر حاجته والححر عثابة واحدة فهذه أسباب حب المال وإعما علاج كل علة عضادة سببها فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر وتعالج طول الأمل بكثر ذكر الموت والنظر في موت الأقرآن وطول تعبيم في جم المال وضياعه بعسدهم وتعالج النفات القلب إلى الولد بأن خالفه خلق معه رزقه وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث وبأن يعلم أنه يجمُّم السال لولده يريدان يترك ولده مجيَّر وينقلب هو إلى شروان ولده إنكان تنميا صالحا فالله كافيه وإن كان فاسقا فيستمين بمساله على المصية وترجع مظلمته إليه ويعالج أيضا قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به طي البخل من العقاب العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له فانه هامن بخبل إلاويستنمبح البخل من غيره ويستنقل كل بخيل من أصحابه فيعلمأنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه و يعالج أيضاقليه بأن يتفكر في مقاصد المسال وأنه لمساذاخلق ولاعفظ من المال إلا يقدر حاجة إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن بحصلله ثواب بذله فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم فاذا عرف بنورالبصيرة أن البذل خيرلهمن الامساك. الدنياوالآخرة هاجت رغبته في البذل إنكان عاقلا فان تحركت الشهوة فينبغي أن عجيب الحاطر الأول ولا يتوقف فان الشيطان يعده الفقر ونخوفه ويصده عنه . حكى أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الحلاء فدعا تديدًا له وذل الزعمني القميص وادفه إلى فلان فقال هلا صبرت حتى تخرجةال لمآمن على نفسي أن تنغير وكان قد خطر لى بذله ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تسكلفا كالايزول المشق إلايمفارقة العشوق بالسفرعن مستقره حتى إذا سافروفارق تسكلفا وصبرعنه مدة تسلى عنه قلبه فسكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المسال تسكلفا بأن يبذله بل لورماه في المساوكان أولى بعمن إمساكه إياء مع الحب له ومن لطائف الحيل فيه أن غدع نفسه عسن الاسم والاشتهار بالسخاء فيبذل طيقصد الرباء حتى تسمح نفسة بالبذل طمعا فيحشمة الجود فيكونقد أزال عن نفسه خبث البخل وأكتسب بها خبث الرياء ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياءويزبله بملاجه ويكون طلب الاسم كالتسلية للنفس عند فطامهاعن المال كاقد يسلى السي عندالفطام عن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها لالبخلي واللعب ولكن لينفك عن الندى إليه تمرينة ل عنه إلى غيره فكذلك هذه الصفات الحيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض كالسلط الشهوة على الغضب وتسكسر سورته مهاويسلط الغضب على الشهوة وتسكسر رعونها به إلاأنهذامفيد في حق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فيبدل الأقوى بالأضعف فانكان الجاء محبوبا عنده كالمسال فلا فائدة فيه فانه يقلم من علة ويزيد في أخرى مثلها إلا أن علامة ذلك أن لايثقل عليه البذل لأجلالرياء فبذلك يتبين أنالرياء أغلب عليه فان كان البذل يشق عايه مع الرياء فينبغى أن يبذل قان ذلك بعل على أن مرض البخل أغلب على قابه ومثال دفع هذه الصفات بعضها يعض مايقال إناليت تستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان البعض حتى قل عددها

في ذلك مار و أه أ تو قتادة قال سئل رسول الله ملى الله عليه، وسلم كيف عن سام الدهر قال والاصام والأأفطر » وأول توم أن صوم الدهم هو أن لايفطر الميدين وأيام النشريق فهو الذي يكره وإذا أفطره قده الأيام فليس هوالصوم الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر بوما وقدورد وأفضل الصيامصوم أخىداود عليه السلام كان يصوم وما ويفطر يومانه واستحسن ذلك قوم من الصالحين ليكون بعن حال السبر وحال الشكر . ومهم من كان يصوم يومين ويفطر يوما أو يسوم

يوما وخطر يومين ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والجيس والجمعة .وقيل:كان سهل بن عبدالله يأكل فى كل خمسة عشريوما مرة وفي رمضان يأكل أكلة واحدة وكان يمطر بالمساء القراح للسنة . وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام فاذا دخل عليه إخوانه أقطر معهم ويقول ليس فضل الساعدة مع الاخوان بأقل من فذل الصوم غير أن هذا الاقطار بحتاج إلى عملم فقد كون الداعي إلى دلك شره النفس لاليسة الوافقة وتحديص البية وجود شره النفس صعب ، وسمعت شبحا

ثم يأكل بعضها بعضاحق ترجع إلى النتين قويتين عظيمتين ثم لاتزالان تتقاتلان إلىأن تغلب إحداها الأخرى فتأكلها وتسمن بهائم لانزال تبتي جائمة وحدها إلىأنءوت فكذلك هذهالصفات الحبيثة بمكن أن يسلط بعضها على بعض حتى يقمعها وبجعل الأضغف قوتا للأقوى إلى أن لابيق إلاواحدة ثم تقع العناية بمحوها وإذابتها بالمجاهدة وهو منع القوث عنها ومنع القوت عن الصفات أنلابعمل بمقتضاها فانها تنتض لامحالة أعمالا وإذا خولفت خمدت الصفات وماتت مثل البخل فانه يقتضي إمساك للىال فاذا منع مقتضاه وبذل السال مع الجهد حمة بعد أخرى ماتت مفةالبخل وصار البذل طبعاوسقط التعب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود والعمل يرجع إلى الجود والبذل على سبيل التكلف ولكن قد يقوى البخل عيث يسمى ويصه فيمنع تحقق العرفة فيه وإذا لم تتحقق العرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبق العلةمزمنة كالمرض الذي يمنع,معرفة الدواء وإمكان استمماله فانه لاحيلة فيه إلاَّالصبر إلى الوت وكان من عادة بعض شيوع الصوفية فى معالجة علة البخل في الريدين أن يمنعهم من الاختصاص بزواياهم وكان إذا توهم في مريد فرحه بزاويته ومافيها نقله إلى زاوية غيرها ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن حميع ماملكه وإذارآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أوسجادة يفرح بها يأمره بتسليمها إلى غيره ويلبسه ثوبا خلقا لاعيل إليه قلبه فهذا يتَجَافى القلب عن متاع الدنيا فمن لم يسلك هذا السبيلأنس الدنيا وأحما فانكانله ألف متاع كان له ألف محبوب ولذلك إذا سرق كل واحد منهألمت به مصيبة بقدر حبهه فاذامات تزل به ألف مصيبة دفعة واحدة لأنه كان يحب الحكل وقد سابعنه بل هو في حيانه على خطر المصيبة الفقد والهلاك . حمل إلى بعض اللوك قدم من فيروزج مرضع بالجواهر لم يرله نظير ففرحاللك بذلك فرحا شرر ا فقال لبعض الحكماء عنده كيف ترى هذا قال أراه مصيبة أوفقرا قال كيف فالـإن كسركان مصيبة لاجبرلهما وإن سرق صرت فقيرا إليهولم تجدمثاهوقد كنت قبل أن عمل إليك في أمن من الصيبة والفقر ثم اتفق يوما أن كسر أوسرق وعظمت مصيبة اللك عليه فقال صدق الحسكم ليته لم محمل إلينا وهذا شأن حميم أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء الهاذنسوقهمإلىاانار وعدوء أولياءالله إذ تسمهم بالصبر عنها وعدوَّة الله إذا تقطع طريقه على عباده وعدوَّة نفسهافانهاتأكل نفسها فانالال لايحفظ إلابالحزائن والحراس والحزائن والحراس لاعكن تحصيلها إلابالمال وهوبذلالدراهموالدنانير فالمال يأكل نفسه ويضاد ذاته حتى يفني ومن عرف آ فة البال لم يأنس به ولم يفرح به ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته ومن قنع بقدر الحاجةفلا ببخالاًن ما أمسكه لحاجته فليس ببخل ولايحتاج إليه فلا يتعب فحسه بمحفظه فيبذله بل كالماءعلى شط الدجلة إذ لايبخل به أحدلقناعة الناسمنه بمقدار الحاجة. ( بيان مجروع الوظائف التي على العبدفي ماله )

اعلم أن المسال كما وصفناه خير من وجه وشر من وجه ومثاله مثال حية بأخذها الراقي و ستخرج منها الترياقي وبأخذها الفافل فيقتله سمها من حيث لايدرى ولا يخلو أحد عن سم المال الإباله افظة على حمس وظائف . الأولى : أن يعرف مقصودالمال وأنه لماذا خلق وأنه لم يحتج إليه حتى بكتسب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة ولا يعطه من همته فوق ما يستحقه ، الثانية تأن يراعى جمة دخل المال في جنب الحرام الحلم وما القالب عليه الحرام كمال السلطان و يحتنب الجمات المسكر وهة الهارحة في ناروءة كالهدابا التي فيها شوائب الرشوة وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك الروعة وما يحرى مجراه ، الثالثة : في القدار الذي يكتسبه فلا يستسكثر منه ولا يستقل بل القدر الواحب ومعياره الحاحة والحاحة ملبس ومسكن ومطعم ولمسكل واحد ثلاث درحات أدنى وأوسط وأعلى ومادام ماثلا إلى جانب القلة ومنفر امن حد

الضرورة كان حقًّا ونجي من جملة الحققين وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لمعقبا وقد: كرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد . الرابعة : أن يراعي جهة اعرج ويتتصد في الاتفاق غير مبذر. ولامقتركا ذكرناء فيضع مااكتسبه من حله في حقه ولا يضمه في غسير حقه فان الائم في الأخذ من غير حمَّه والوضع في غير حمَّه سواء . الحامسة : أن يُصلح نبته في الأخـــذ والترك والانفاق والامساك فيأخذ مايأخذ ليستمين به على العبادة ويترك مايترك زهدا فيه واستحقارا له إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على رضي الله عنه لوآن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله تسالى فهو زاهد ولوأنه ترك الجيم ولم يرد به وجه الله تسالى فليس زاهد فلتكن جميع حركاتك وسكناتك فه مقسورة على عبادة أوماييين عن العبادة فان أبعد الحركات عن السادة الأكل وقشاء الحاجة وهما معينانِ على العبادة فاذا كان ذلك قسدك بهما صار ذلك عبادة فى حقك وكذلك ينبغى أن تكون نينك فى كل ما يحفظك من قميس وإزار وفراش وآنيــة لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين ومافضل من الحاجـة ينبغي أن يقسد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولايمنعه منه عند حاجته فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقها واتقى سمها فلا تضره كثرة المال ولكن لابتآتى ذلك إلا لمن رسع في الدين قدمه وعظم فيه علمه والعامي إذا تشبه بالعالم في الاستكتار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصي الذي يرى العزم الحاذق يأخذ الحية ويتصرف فيها فيخرج ترياقها فيقندى به ويظن أنه أخذها مستحسنا صورتها وشــكلها ومستلينا جلدها فيأخذها اقتداء به فتقتله في الحال إلا أن قتيل الحية يدرى أنه تنيل وقتيل السال قد لايعرف وقد شهت الدنيا بالحية تشيل :

عى دنيا كحية تنفث الســـــم وإن كانت الجــة لانت

وكما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير في تخطى قلل الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فحال أن يتشبه العامي بالعالم السكامل في تناول للسال .

( بيان دم النني ومدح الفقر )

اعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل النبي الشاكر هي الفقير الصابر وقد أورد ناذلك في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه ولكنا في هذا الكتاب ندل أن الفقر أفضل وأعلى من النبي الجلة من غير التفات إلى خصيل الأحوال وتقتصر فيه على حكاية فصل ذكر الحرت الهاسبي رضى الله عنه في بعض كتبه في الرد على بعض العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنيا الصحابة وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشه نفسه بهم والمحاسبي رحمه الله جرالاً متى عالما الماهة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه وقد قال بعد كلام له في الرد على علماء السوء : بلغنا أن عيسى ابن مربع عليه السلام قالياعلماء السوء تسومون وتصاون وتشدقون ولا تضاون ما تؤمرون و تدرسون ما لا تمعلون فياسوء ما تحكون بتوبون بالقول والأماني وتعملون بالهوى وما يفي عنه كان تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة بحق أقول لكم لا تكونوا ويبقى الفال كذلك أثم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الفال في صدوركم ياعيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقيل من الدنيا عبد الدنيا عبد الدنيا عن المنت المناسم عق أقول لكم إن قلوبكم تبكى من أعمالكم جسلم الدنيا عبد الدنيا عبد الدنيا عبد الدنيا أحد أخرته عق أقول لكم إن قلوبكم تبكى من أعمالكم جسلم الدنيا عبد الدنيا عبد الاخرة فأى من الدنيا عبد الدنيا وتعلون في على المتحبرين في الناس أخسر منكم لوتعلمون في على المتحبرين الدلس أحسر منكم لوتعلمون ويلكم حنام تصفون الطريق للمدلجين وتفيمون في على المتحبرين الناس أحسر منكم لوتعلمون ويلكم حنام تصفون الطريق للمدلجين وتفيمون في على المتحبرين

شيئا بشهوة نفسابنداء والمتدعاء بل يقدم إلى الثي فأراه من فضل اأت ونعمته وفسسله فأوافق الحق في فعله . وذكرأنه في ذاتيوم اشهى الطنامولم محضر منعادته تقديم الطعام إليه قال ففتحت إباب البيت الذي فيه الطمام وأخذت رمانةلآكلها فدخلت التنسبور وأخذت دجاجة كانت هناك فقلت هذاعقو بة لى على تصرفى في أخذ الرمانة .ورأيتالشيخ أبا السعود رحمه الله يتساول الطعامفي اليوم مراتأى وقت أحضر الطعام أكل منسمه ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق لأنحاله معاقهكان ترك الاختيار فى مأكوله وملبوسه

يفو لالىسنىن ماأكلت

وجيع تساريفهوكان حاله الوقوف مم فعل الحق وقد كان 4 في ذلك بداية يعز مثلبا حتى نقل أنه كان يبقى أياما لا بأكلولا بعلم أحديماله ولايتصرف هو لفيه ولايتبيت إلى تناول شي وينتظر فعل الحق لسياقه الرزق إليه ولم يشعر أحد يحالهمدة من الرمان ثم إناقه تعالى أظهرحاله وأقام له الأصحاب بتسكلفون الأطعمة ويأتون بهاإليه وهو يرى فىذلك فضل الحق والموافقة . سمسته بقول أصبحكل يوم وأحب ما إلى الصوموينقض الحق على محبق الصوم بفعله فأوافق الحقفى فعله . وحكى عن بعض

كأنسكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لسكم مهسلا مهلا ويلسكم ماذا ينى عن البيت المظلم أن يوسنع السراج فوق ظهره وجوف وحش مظلم كذلك لابنى عنسكان يكون نور الطبأ فواهكم وأجوافكم منه وحشة متعطة ياءبيد الدنيا لا كبيد أنفياء ولا كأخرار كرام توهك الدنيا الانفلكم عن أصولكم فتلتيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواميكم ثم تدفعكم من خلفكم حق تسلكم إلى الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم فل سوآ تسكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم .ثم قال الحرث رحمه أله إخوال فيؤلاه علماء السوء هياطين الإنس وفتة طي الناس رغبوا فىعرض الدنيا ورفسًا والروها طىالآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم فىالعاجل عار وهين وفىالآخرة هالحاسرون أو يعفو السكريم بغضة [ وبعد ] فاقعوأيت المسائك المؤثر للدنياسروره بمزوج بالتنتيس فيتفجر عنه أنواح الحموموننون المهامى وإلى البواد والتلف مصيره فرح الحائك برجائه فلم ترقله دنيا. ولم يسلم 4 دينه ـ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين ـ فيالهامن مصيية مأأفظمها ورزية ما أجلها ألافراقبوا الله إخواني ولا يغرُّ نكم الشيطان وأولياؤ. الآنسين بالحجيم الداحشة عنمد الله فانهم يتكالبون فل الدنيائم يطلبون لأنتسهم الماذير والحجج ويزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتسلم أموال فيتزين المترورون بذكر المسعابة ليعذرهم الناس طى جم المسأل وتقددهاهم الشيطان وما يشعرون وعمك أيها المقتون إن استجاجك عال عبد الرحمن ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها هل لسانك قبلك لأنك منى زعمتأن أخيار الصحابة أرادو المسال التكاثر والثهرف والزينة فقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ومق زعمت أن جم المسال الحلال أطيوأفضل منتركه فقد ازدريت محدا والمرسلين ونسبتهم إلىقلة الرغبةوالزهد ف هذا الحير الذي رغبت فيه أنت وأحمابك من جمع المسال ونسبتهم إلى الجهل إذ لم يجمعوا المسال كَأَجِمَتُ وَمِنْ رَحِمَتُ أَنْ جَمَ المَـالَ الْحَلَالُ أَعْلِى مِن تَرَكَهُ فَقَدَ رَعِمَتُ أَنْ رسولُ اللّه صلى عليه وسلم لم ينصح للاُمة إذنهاهم عنَّ جم المسال (١) وقد علمأن جم المسال خيرالا أثمة فقد غشهم يزعمك حين نهاهم عن جمع السال كذب ورب السهاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان للامة ناصحا وعليهم مشفقا وبهم رؤوفا ومتهزعمت أن جم المسال أفضل فقد زعمت أن الله عزوجل لمينظر لعباده حَين نهاهم عنجم للسال وقد علمأن جمع المسالخير لهم أوزعمت أن الله تعالى لم يَسلمأن الفضل في الجمّع فلذلك نهاهمعنه وأنتبعلم بمسا في المسال من الحيروالفضل فلذلك رغبت في الاستسكتاركأنك أعلم بموضم الحير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أيها المفتون تدبر بعقلك مادهاك به الشيطان حين زبن لك الاحتجام بمال الصحابة ومحك ماينفتك الاحتجاج بممال عبد الرحمن بن عوف وقد ودٌ عبد الرحمن بن عوف في القيامة أنه لم يؤت من الدنيا إلاقوتا والقدبلغي أنه لما توفي عبدالرحمن ان عوف رضى المناعنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى المه عليه وسلم إنا يخاف على عبد الرحمن فها نرك فقال كلب سبحان الله وما نخافون على عبسد الرحمن كسب طبيا وأنفق طبيا وترك طبيا فبلغ ذلك أبا فد غرج منضا بريد كمبا فمر بعظم لحي بعير فأخذم بيده ثم انطلق يريدكمباقتيل لكعب إن أبا ذر ٌ يطلبك فخرج هار با حتى دخل على عثمان يستفيث به وأخيره الحير وأقبل أبوذر" يقم الأثر في طلب كب حتى انتهى إلى دار عثمان فلمادخل فام كعب فجلس خلف عثمان هار ما من (١) حديث النهي عَنْ جم المـال ابن عدى من حــديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجم المال وأكون من الناجرين الحديث ولأبى نعيم والحطيب في الماريخ والبيهق في الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء الحديث لأنجمعوا مالا تأكلون وكلاها صَعيف.

أتى ذر قال له أبو ذر هبه يا ابن البودية تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف وللمد خرج رسول الله صلىالله عليهوسلم يوما نحو أحد وأنا معه تقال ﴿ يَاأُمَا ذَرُّ فَقَلْتُ لِبِيكَ بِارسول الله فقال : الأُكثرون همُ الأُتلون بومُ القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن بمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ماهم ثمرقال باأباذر قلت نعم بارسول الله بأتى أنت وأمي ، قال مايسر في أن لي مثل أحداثفه في سبيل الله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أو قنطارين بإرسول الله ؟ قال بل قيراطان ثم قال ياأباذر"أت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل (١) ﴿ فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يالبن اليهودية لابأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فلم يرد عليه خوفا حتى خرج وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عبر من البمن فضجت للدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رخق الله عنها ماهذا 1 قيل عير قلعت لعبد الرحن قالت صلق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبد الرحمن فسألها فقالت سمت رسول المُصلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنَّى رَأَيْتِ الْجِنَّةُ فَرَأَيْت فقرأء الهاجرين والسلمين يدخلون سميا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلاعبد الرحمن بن عوف يدخلهاممهم حبوا (٢٧ ﴾ فقال عبدالرحمن إن العير وماعليها في سبيل الله وإن أرقاءها أحررا لعلى أن أدخلها معهم سعيا وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف و أما إنك أوَّل من يدخل الجنه من أغنياء أمني وما كدت أن تدخلها إلا حبوا (٢٠) ﴿ وَعِمْكُ أَيُّهَا اللَّمْتُونَ فمسا احتجاجك بالمسال وهذاعبد الرحمزنى فضله وتقواه وصنائمه المعروف وبذله الآموال فيسبيل المه مع مجبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراء بالجنة (1) أيضًا يوقف في عرصات القيامة وأهوالهما بسبب مال كسبه من حلال للتعنف ولصنائم المروف وأنفق منه قصدا وأعطى في سبيل الله سمحا منع من السمى إلى الجنة مع الفقراء للهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبواً . فمساطنك بأمثالنا الغرق في فأن الدنبا وبعد فالعجب كل العجب لك يامفنون تتمرغ في تحاليط الشهات والسعت وتسكالب على أوساخ الناس وتتقلب فى الشهوات والزبنة والباهاة وتتقلب في فن الدنيا ثم تحتيج بعبد الرحمن وتزعم وقد تقدم دون هذه الزيادة التيفي أوله من قول كعب حين ماث عبد الرحمن بن عوف كسب طبيا وترك طيبا وإنكار أى ذر عليه فلر أقف على هذه الزيادة إلاني قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كاذكره الصنف وقد رواها أحمد وأبو يهلى أخصر من هذاولفظ كعب إذاكان قضي عنه حق الله فلابأس به فرفع أبوذر عصاه فضرب كمبا وقال حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماأحب لوكان هذا الجبل لى ذهبا الحديث وفيه ابن لهيمة (٧) حديث عائشة رأيت الجنة فرأيت قفراء الهاجرين والسلمين شعثا الحديث في أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد يختصرا

فی کون عبد الرحمن یدخل حبوادون ذکر فقراءالهاجرین والسلمین وفیه عمارة بن زادان محتلف

فيه الحديث (٣) حديث أنه قال أما إنك أول من يدخل الجنه من أغنياء أمق وما كدت أن تدخلها إلا حبوا الزارمن حديث أنس بسند ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا وقال صميح الإسناد قلت بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضفه الجمهور (٤) حديث بشر النبي سلى أنه عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالجنة الترمذي والنساني في الكبرى من حديثه أبو بكر في الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهو عند الأربة من حديث سعيد ن زبد قال البخاري والترمذي وهذا أصح عوف في الجنة وهو عند الأربة من حديث سعيد ن زبد قال البخاري والترمذي وهذا أصح

الصادفين من أهل واسط أنه صام سنبن كثيرة وكان يفطركل يوم قيسل غروب الشمس إلافيرمضان. وفال أبو تصرالسراج أنسكرقوم هذه المخالفة وإنكان الصوم تطوعا واستحسسنه آخرون لأن صاحبه كان يربد بذلك تأديب النفس بالجسوع وأن لابتمتع برؤية الصوم ووقع لى أن هذا إن قصد أن لايتمع برؤية الصوم قد عنع رؤية عدم التمتع برؤية العسوم وهذا بتساسل والأليق بموافقسة العلم إمضاء الصوم قال الله تعالى ولانبطاو اأعمالك ولكن أهل المدق لحم نيات فها يفعلون فلايمار منون والعدق

عجود لمينه كيف كان والصادق في خفارة صدقه كيف تقلب وقال بسفهم إذا رأبت السوفى يعنوم صوم التطوع فانهمه فانهقد اجتمع معه شيء من الدنيا . وقيل إذا كان جماعية متوافقيعن أشكالا وفيهم ممريد يحتونه طي الصيام فان لم يساعدوه يهتموا لافطاره ويتسكلفواله رفقابه ولاعملواحاله على حالهم وإن كانوا جماعــة مــع شــيـخ يصدومون لمسومه ويفطرون لافطارهإلا من يامم، الشيخ بغير ذلك. وقيل إن بعضهم مام سنين يسبب شاب كان يصحبه حتى ينظر الشاب إليه فيتأدب له ويصوم بسيامه.

أمك إن جمت للمال فقد جمعه الصحابة كأنك أشهت السلف وفعلهم وعمك إنّ هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف فضأعك وفضل الصحاءة ولعمرى لقدكان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتفف والبنذل في سبيل الله فكسبوا حسلالا وأكلوا طبيا وأنفقوا قصددا وادأموا فغسلا ولم يمنعوا منها حقا ولم يبخلوا بها لكنهم جادوا فه بأكثرها وجاد بعفهم بجميمها وفي الشدّة آثروا الله على أنفسهم كثيرا فبالله أكذلك أنت والله إنك لِمبد الشبه بالقوم [ وبعد ] فان أخبار الصحابة كانوا للسكنة عبين ومن خوف الفقر آمنين وبالله في أرزاقهم واثفين وبمقادير الله مسرورين وفي البسلاء رامنسين وفي الرخاء شاكرين وفي الضرَّاء صارين وفي السرُّ امحامدين وكانوا فممنو اضعين وعن حبَّ العلوُّ والنَّكاثر ورعين إينالوا من الدنيا إلا الباح لهم ورضوا بالبلغة منها وزجوا الدنيا وصروا على مكارهها وتجرُّ عوا مهارتها وزهــدوا في نعيمها وزهراتها فبالله أكذاك أنت . ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا ذنب عجلت عقوبته من الله وإذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مهجبا بشعار الصالحين وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شي أصبح كثيبا حزبنا وإذا لم يكن عندهم شي أصبح فرحا مسرورا فقيل له إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا وإذاكان عندهم شيء فرحوا وأنت لست كذلك قال إن إذا أصبحت وليس عند عيالي شي فرحت إذكان لي وسول الله صلى الله علمه وسلم أسوة وإذا كان عند عيالي شيُّ اغتممت إذ لم يكن لي بآل عجد أسوة وبلفنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرحاء حزنوا وأشفقوا وقالوا مالنا وللدنيا ومايرادبها فكأنهم طي حناح خوف وإذا سلك مهم سبيل البلاء فرحوا وإستبشروا وقالوا الآن تعاهدنا رينا فيذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضال أكثر بمنا وصفنا . فبالله أكذلك أنت إنك لبعيد النسبه بالقوم وسأصف لك أحوالك أيها الفتون ضدا لأحوالهم وذلك أنك تطغى عنسد الغني وتبطر عند الرخاء وتمرح عند السراء وتغفل عن شبكر ذي النعباء وتقنط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولاترضي بالقضاء نعم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة وذلك فخر المرسلين وأنت تأنف من فحرهم وأنت تدّخرالمال وتجمعه خوفًا من الفقر وذلك من سوء الظنُّ بالله عز وجلُّ وقلة اليقين بضانه وكـفريه إنَّما وعـــاك ـ تجمع المسال لنعيم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها ولقد بلغنا أنارسول الله صلى الله عليه وسلرقال « شرار أمق الذينغذوا بالنميم فربت عليهم أجسامهم (١٠) » وبلغنا أن بعض أهل العلم قال ليحي. « يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم . أذهبتم طيبانكي في حيانكي الدنيا واستمتعتم بها \_ وأنت في غفيلة قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيالهـــا حسرة ومصيبة نعم وعـــاك تجمع المسال للشكائر والملوِّ والفخر والزينـة في الدنيا . وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للشكائر . أوللتفاخر لق الله وهو عليه غضبان وأنت غير مكترث بما حلَّ بك من غضب ربك حين أردت السكائر والعلوُّ فيم وعساك الكت في الدُّنيا أحبُّ إليك من النفسلة إلى جوار الله فأنت تـكره لقاء الله والله للقائك أكره وأنت في غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من أسف على دنيا فاتنه اقترب من النار مسبرة شهر وقيل سبنة » وأنت تأسف على مافاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله نعم ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورا بها . وقد بلغنا أنرسول الله (١) حديث شرار أمني الذين غذوا بالنعيم الحديث تقدّم ذكره في أوائل كتاب فم البخل عند

الحديث الرابع منه من أسف على دنيا فاتنه اقترب من النار مسيرة سنة .

صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه (١٠) و وبلغناأن بعض أهل العلم قال إنك تحاسب على التحزن على مافاتك من الدنيا وتحاسب بخرحك في الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الحوف من الله تعالى وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ماتعى بأمور آخرتك وعساك ترى مصيبتك في معاصيك أهون من مصيبتك في انتقاص دنياك نعبوخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الدنوب وعساك تبذل للناس ماجمت من الأوساخ كله! للعلو" والرفعة في الدنيا وعساك ترضى الخلوقين مساخطا لله تعالى كيا تسكرم وتعظم ويحك فسكا أن احتقار الله تعالى لك في القياسـة أهون عليك من احتقار الناس إباك وعسالة تحفي من الحاوقين مساويك ولاتكترث باطلاع الله عليك فنها فسكاأن الفضيحة عنداقه أهون عليك من الفضيحة عند الناس فسكان المبيد أطي عندك قدرًا من الله ، نعالى الله عن جهلك فكيف تنطق عند ذوى الألباب وهذه الثالب فيك أفَّ لك متاونًا بالأنذار وتحتج عال الأبرار هيات هيهات ماأبعدك عن السلف الأخيار والله لقد بلغى أنهم كانوا فيا أحلَّ لحم أزهد منسكم فيا حرمعليكم إن الذي لا بأسر، به عندكم كان من الوبقات عندهم وكانوا للزلة الصغيرة أشد استعظاما منسكم لسكبائر للماصي فليت أطيب مالك وأحله مشمل شبهات أموالهم ولينك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا على حسناتهم أن لانقبل ليت صومك على مثال إفطارهم وليت اجتهادك في العبادة على مُشــل فتورهم ونومهم وليت حميع حسناتك مثل واحسدة من سيئاتهم وقد بلغى عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين مافاتهم من الدنيا وتهمتهم مازوى عنهم منهافمن لم يكن كذلك فليس معهم فىالدنياولامعهم فىالآخرة فسبحان الله كم بين الفريقين من التفاوت فريق خيار الصحابة فىالعلو عند الله وفريق أمثالبكم في السفالة أويعفوالله الحكرم بفضله [وبعد] فانك إن زعمت أنك متأس بالصحابة بجسم للـاللتعفف والبذل في سبيل الله فندير أمرك ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم أو عسب أنك محتاط في طلب الحلال كما احتاطوا. لقد بلغني أن بعض الصحابة قال كنا ندم سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام أفتطمع من نفسك في مثل هذا الاحتياط لاورب الكمية مأحسبك كذلك وعك كن على يقين أن جم السال لأعمال الر مكر من الشيطان لوقعك سب البرُّ في أكتساب الشهات المعزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال همن اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام (٢٠) ﴾ أيها الفرور أما علمت أن خوفك من اقتحام الشهات أطي وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشهات وبدلها في سبيل الله وسبيل البر بلغنا ذلك عن بعض أهل العلم قال لأن تدع درهما واحدا محافة أن لا يكون حلالا خير اك من أن تتصدق بألف دينار من شبهة لاندرى أيحل لك أم لافان زعمت أنك أتق وأورع من أن تتلبس بالشبات وإنما تجمع السال بزعمك من الحلال للبذل في سبيل الله وعمك إن كنت كما زعمت بالغا في الورع فسلا تتعرض للحساب فان خيبار الصحابة خافوا المسألة وبلغنا أن بعض الصحابة قال ماسري أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعــة الله ولم يشغاني الكسب عن صلاة الجساعة قالوا ولم ذاك رحمك الله ؟ قال الآتي غني عن مقام موم القمامة فقول

وحكى عن أبى الحسن الكي أنه كان يصوم الدهــر وكان مقيا بالبصرة وكان لايأكل الحزالا ليلة الجعة وكان قوته في كل شهر أربع دوانيق يعمل يسده حبال الليف وببيعها وكان الشبخ أبو الحسن بن سالم يقول لاأسلم علينه إلا أن يفطر ويأكل وكان ابن سالم أتهمه بشموة خفيةله فيذلك لأنه كان مشهورا بين الناس وقال بعضهم ماأخاص فه عد قط إلا أحب أن يكون في جبلايعرف ومن أكل فضلا من الطمام أخرج فضلا من الكلام وقبل أقام أبو الحسن التنيسي

<sup>(</sup>١) حديث من أحب الدنيا وسربها ذهب خوف الآخرة من قلب لم أجده إلا بلاغا للحارث بن أسد الهاسي كما ذكره الصنف عنه (٣) حسديث من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام متفق عليه من حديث النعمان بن بشير نحوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أول الحديث.

بالحرم مع أمحابه سبعة أيام لم يأكلوا قرح بعض أمحابه لينطير فرأى قشر بطيخ فأخذه وأكله فرآه إنسانفاتهم أثرءوجاء برفق فوضه بین دی القوم فقال الشيخمن جنى منكم هذه الجناية فقال الرجل أناو جدت قدر بطيخ فأكلته فقال كن أنت مع جنايتك ورفقك فقال أنا تائب من جنايق فقال لاكلام بعدالتوية وكانوا يسستعبون صيام أبام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر روی أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض اسود جسده من أثر العصية فلمسا تاب الله عليه أمره أن

عبدى من أين اكتسبت وفي أي شيء أنفقت فهؤلاء المتقون كانو في جدة الاسلاموالحلالموجود لديهم تركوا المال وجلا من الحساب محافةأنلايقومخيرالممال بشرءوأنت بفايةالأمن والحلال فيدهرك مفقود تتكالب على الأوساخ ثم تزعم أنك تجمع السال من الحلال ويحك أين الحلال فتجمعاً وبعد] فلوكان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغني قلبك وقد بلفناأن بعض الصحابة كأن ترثُّ المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه أفتطمع أن يكون قلبك أنتي من قلوبالصحابة فلايزول عن شيء من الحلق في أمرك وأحوالك لأن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن ينفسك الأمارةبالسوءوعك إنى لك ناصح أرى لك أن تقنع بالبياغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب فانه بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نوقش الحساب عذب(١)» وقال عليه السلام « يؤتى رجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا بهإلى النارويؤكي برجل قدجمعمالا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ويؤتى برجلةدجم مالامن حرام وأنفقه في حلال فيقال اذهبوا به إلى النار ويؤتى برجل قد جمع مالامن-حلالوأ نفقه في حلال فيقال له قف لعلك تصرت في طلب هذا بثىء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت في شيءمن ركوعهاو سجودها ووضوئها فيقول لايارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئاممافرضت طي فيقال لملك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول لآيارب4أختلولمأباءفيشيءفيقال لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربي واليتامي والساكين وابن السبيل فيقول لا يارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أصبح شيئا ممن فرضت على ولمأختل ولمأباء ولمأصبح على أحد أمرتني أن أعطيه قال فيجيء أوثتك فيخاصمونه فيقولون بارب أعطيته وأغنيته وجملته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا فانكان أعطاهم وما ضبع من ذلك شيئامن الفر الض ولم يختل في شيء فيقال قف الآن هات شكركل نعمة أنعمها عليك من أكلة أو شربة أو لذة فلا زال يسئل ٢٦) هو محك فرزا الذي يتعرض لهذه المسألة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام بالحقوق كليا وأدي الفرائش محدودها حوسب هذه المحاسبة فكنف ترى يكون حال أمثا لناالغرقيفية فالدنباوتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ومحك لأجل هذه المسائل غخاف التقونأن يتلبسوابالدنيافرضوابالكفاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المال فلك وعك بهؤلاء الأخيار أسوةفان أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ في الورع والتقوى ولم تجمع المال إلا من حلال بزعمك للتعفف والبذل في سبيلالله ولمتنفق شيئا من الحلال إلا محق ولم ينغير بسبب المال قلبك عما محمى الله ولم تسخط الله في من سر أرك وعلانيتك ومحك فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوى الأموال إذا وقفوا السؤال وتسق مع الرعيل الأول في زمرة الصطفى لاحبس عليك للمسألةوالحساس فإماسلامة وإما عطب ، فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال ﴿ يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بمحسمائة عام 🗥 » وقال عليه السلام « يدخل ففراء المؤمنين|لجنة قبل أغنيائهم (١) حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (٢) حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلىالنار الحديث بطوله لم أقف له على أصل (٣) حديث يدخل صعاليك المواجرين قبل أغنياتهم الجنة بخمائة عام الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أن سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولهما وللنسائى في الكبرى من حديث أنى هريرة يدخل الفقراء الجنة الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إن فقرا. الهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة باربعين خريفًا .

فيأ كلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول قبلسكم طلبتى أنتم حكامالناس وملوكهم فأرونى ماذا صنعتم فها أعطيتكم <sup>(١)</sup> » وبلغنا أن بعض أهل الطرقال.ماسر فيأن لي حمرالنعرولاأ كون في الرعيل الأول مع محمد عليه السلام وحزبه ياقوم فاستبقوا السباق مع الحفين في زمرة الرسلين هليهمالسلام وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلموجل المتقين لقد بلغي وأن بسش الصحابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش فاستسقى فأنى بشربة من ماء وعسل فلما فاقه حنقنه الميرة ثم بكى وأبكى ثم مسح الدسوع عن وجهه وذهب ليتكلم فعاد فى البكاء فلما أكثر البكاء قيلله أكل هذا من أجل هذه الشربة قال نم بينا أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد في البيت غيرى فجل يدفع عن نفسه وهو يقول إليك عنى فقلت له فداك أى وأمي ماأرى بين بديك أحدا فمن تخاطب فقال هذه الدنيا تطاولت إلى بعنقها ورأسها فقالت لي ياعمد خذنى فقلت إليك عنى فقالت إن تنج من يامحد فانه لاينجو مني من جدك فأخاف أن تكون هذمقد لحقتني تقطعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢) ﴾ ياقوم فهؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطعهم عن رسول الله عليه أله من الله عليه وسلم (٢) حلال وبحك أن في أنواع من النم والشهوات من مكاسب السحت والشهات لا تحدى الا تقطاع أف اك ماأعظم جهلك ويحك فان تخلفت في القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد للصطني لننظرن إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأنبياء ولئن قصرت عنالسباق فليطولن عليك اللحاق ولئن أردت الكثرة لنصيرن إلى حساب عسير ولئن لم تقنع بالقليل لتصيرن|لىوقوفطويلوصرامهوعويلولئن رضيت بأحوال للتخلفين لنقطمن عن أصحاب الهين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم المتنممين ولئن خالفت أحوال النقين لتكونن من الحتبسين في أهوال يوم الدينفندبرو عمكماسمت [ وبعد ] قان زعمت أنك في مثال خيار السلف قنم بالقليل زاهد في الحلال بنول لمسالك مؤثر طي نفسك لآغتى آلفقر ولا تدخر شيئا لغدك مبغض للتسكائر والغنى راض بالففر والبلا فرح بالقلة والسكنة مسرور بالذل والضمة كارء للعلو والرفعة قوى في أمرك لايتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت نفسك في اقه وأحكمت أمورك كلها على ماوافق رضوان الله ولن توقف في المسالة ولن يحاسب مثلك من التقين وإعا تجمع المال الحلال للبذل في سبيل الله ويحك أيها الفرور فتدبر الأمر وأمعن النظر أماعلت أن رك الاشتغال بالمسال وفراغ الفلب للذكر والتذكر والتذكار والفكروالاعتبار أسلملاس وأيسر للعساب وأخف للمسألة وآمن من روعات القيامة وأجزل للثواب وأطي لقدرك عنداقةأضعافا بلغناعن يعض الصحابة أنه قال لو أن رجلافي حجره دنائير يعطيها والآخر يذكرالله لكانالداكر أفضل. وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع النال لأعمال البر قال ركه أبر به وبلغنا أن بعض خيار التاجين سئل عن رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصابها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه وأماألآخوفانه جانبهافلم يطلبها ولم يتناولها فأجما أفضل قال بعيد واقه ما بيهما الذى جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومعاربها وعجك فيذا الفضل لك بترك الدنيا هلى من طلبها ولك في العاجل إن تركت الاهتمال المسال|نذلك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنع كميشك وأرخى لبالك وأقل لحمومك فما عذرك فرجع السالوأنت بترك للسال أفضل عن طلب السال لأعمال البر نع وشغلك بذكر المتأفضل من بذل المسال في سبيل الله (١) حديث بدخل فقراء للؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون الحديث لم أر له أصلا (٧) حديث أن بعض الصحابة عطش فاستسقى فأتى بشربة ماء وعسل الحديث فى دفع النبي صلىالله عليه وسلم الدنيا عن نفسه وقوله إليك عني الحديث العزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال

كنا عند أي بكر فدها بمبراب فأتى بماء وعسل الحديث قال الحاكم صميح الاسناد قلت بلرضيف

يصوم أيام البيض فايض ثلث جسده بكل يوم صامه حتى ايش جميع جمده بعسيام أيام البيض ويستجون صوم النصف الأول من غمان وإفطار نصفه الأخير وإن واصلبين شميان ورمضان فلا بأس به ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل ومضان يـــوم أو بيومين وكان يكره بسنهم أن يسامرجب جميعه كراهة المضاهاة برمضان ويستحبأ صوم العشر من ذي الحجة والشر من الحرمويستحب الخيس والجعسة والسبت أن يسامهن الأشهر إلحرام ووردفي الحبرومن صام ثلاثة أيام من شهر

حرام الحيس والجنة والسبت بعد من النار سبعمالة عام ي . [الباب الحسادي والأربعون في آداب العوم ومهامه آداب السوفية في الصوم ضبط الظاهر والباطن وكخف الجوارح عن الآثام كنع النفس عن الطمام ثم كف النفس عن الاهتام بالأقسام محمت أن بعض الصالحيين بالعراق كان طريقه وطربق أصحابه أنهم كانوا يصومون وكلما فتح عليهم قبل وقت الافطار غرجونه ولا يفطرون إلا طىمافتح لمم وقت الافطار وليس من الأدب أن عسك الريد عن المياح ويفطر بحوام

فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفِضل فى الآجل . [ وبعد ] فاوكان فىجمع المال فضل عظم لوجب عليك في مكارم الأخلاق أن تتأسى بنبيك إذ هداك آله به وترضى مااختار. لنفسه من جانبة الدنيا وعجك تدبر ماحمت وكن طي يفين أن السعادة والفوزني عجانبة الدنيا فسرمعلوا الصطغ سايقا إلى جنة المأوى فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم بجد عشاء وإذا استقرض لم بجد قرمنا وليساءفضل كسوة إلامايواريهولميقدرطىأن يكتسب ما يغنيه يمس مع ذلك ويصبح راضيا عن ربه \_ فأولئك مع الذين العمالة عليهمن النبيين والعبد يقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا (١) ع ألاياأخي من جمت هذا المال بعدهذاالبيان فانك مبطل فيا ادعيت أنكالبر والفضل تجمعه لاولكنك خوفا من الفقر نجمعه وللتنم والزينةوالتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمءة والنظم والتكرمة مجمعه ثم تزعم أنك لأعمال البرتجمع المال وعمك راقب الله واستحى من دعواك أيها الفرور وعمك إن كنت مفتونا عب المال والدنيافكن مقراأن الفضل والحير في الرضا بالبلغة ومجانبة الفضول ، فهم وكن عندجمع المال منه ياطي نفسك معتر فاباساءتك وجلا من الحساب فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجيج لجم المال. إخواني اعامواأن دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوا مع ذلك منأورع الناس وأزهدهم فيالباح لهمونحن في دهن الحلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال ،بلغ الفوت وستر المورة فأماجم المالـفيدهر نافأعاذنا الله وإياكم منه [ وبعد ] فأين لنا يمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم وأحتياطهموأين لنامثل ضائرهم وحسن نياتهم دهينا ورب السهاء بأدواءالنفوسوأهوأتهاوعن قريب بكون الورودفياسعادة الهفعن يوم النشور وحزن طويل لأهل التكاثر والتخاليط وقد نسحت لكم إن قبلتم والقابلون لهذا قليل وفقنا الله وإباكم لكل خير برحمته آمين . هذا آخركلامه وفيه كفاية في إظهار فضال الفقر طي الغنى ولا مزيد عليه ويشهد لذلك جميم الأحَبار القأوردناها في كتاب ذم الدنيا وفي كتابالفقروالزهد ويشهد له أيضًا ماروى عن أبي أمامة الباهلي هأن تعلبة بن حاطب قال بارسول اللهادعالةأن يرزقني مالاقال ياثملية قليل تؤدى شكره خير من كثير لاتطبقه قال بارسول الله ادع الله أن يرزقنيمالاقال بالعلمية أمالك في أسوة أماترضي أن تسكون مثل نبي الله تعالى أما والذي نفسي بيده لوشئتأن تسير معى الجبال ذهبا وفضة لسارت قال والذي بعثك بالحق نبيا لئن دءوت اللهأن برزقني مالالأعطين كل ذى حق حقه ولأفطن ولأفطنقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق أعلية مالا فأنحذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضافت عليه الدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حق جمل يصلى الظهر والعصر فى الجاعة ويدع ما. واهم ثم عت وكثرت فتمحى حتى ترك الجاعة إلا الجمة وهي تنمو كاينمو الدود حق ترك الجمعة وطفق بلق الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأحبار في الدينةوسألبرسو لـاللهصلى الله عليه وسلم عنه فقال مافعل ثعلبة بن حاطب 1 فقيل بإرسول الله أعمدغنما فضافت عليه الدينة و أخبر بأص. كله فقال ياو يم ثعلبة ياو يم ثعابة ياو يم ثعلبة قال وأنزل الله تعالى ــ خذ من أمو الهم صداقة تطهرهم ونزكيهم بها وصلَّ عليهم إن صلاتك سكن لهمدوأنزل الله تعالى فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلم رجلا من جبينة ورجلا من بني سلم علىالصدقةوكتب لهماكتابا بأخذالصدقة و مرهاأن غرجا فيأخذا الصدقة من السفين وقال مرآ اشعلة بن حاطب و خلان رجل من بن سلم و حداصد قاتهما وقد تقدم قبل هذا في هذا الكتاب (١) حديث سادات الؤمنين في الجبة من إذا تفدى لم بحد عشاء الحديث عزاء صاحب مسند الفردوس للطبراني من رواية أبي حازم عن أبي هريرة مختصرا بلفظ سادة الفقراء في الجنة الحديث ولم أره في معاجم الطبراني

خرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأفرآه كتاب رسول الله صلى الله عليهوسلم فقالماهذه إلاجزية

ماهذه إلاجزية ماهذه إلا أخت الجزبة انطلقا حق نفرغا شمتمودا إلى فانطلقا محوالسليمي فسمع سهما خام إلى خيار أسنان إلجه ضرفها الصدقة ثم استقبابهما بها فلما رأوها تالوا لايجب عليك ذلك وماتريد فأخذ هذا منك قال بلي خذوها نفسي بهاطبية وإنماهي لتأخذوها فلما فرغا من صدقاتهمارجعا حتى مرا بتعلية فسألاه الصدقة فقال أروني كتابكما فنظر فيه فقال هذه أخت الجزية الطلقاحق أرى رأى فالطلقا حق أتيا التي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال ياويع تعلبة قبل أن يكلما مودعاللسليمي فأخبراه بالذي صنع تعلية وبالذي صنع السليمي فأنزل الله تعالى في تُعلية \_ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصد قن ولنكونن من الصالحين ،فلماآتاهممن فضله بخلوا بهوتولواوهممر ضون،فأعلم بفاقا في قاويهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ــ وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فــمع ماأكزل الله فيه فخرج حتى أنى ثعلبة فقال لاأم لك ياثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا غرج ثماية حتى أنى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته نَفَالَ إِنَّ اللهُ مَنْعَى أَنْ أَقِبَلَ مَنْكُ صَدَقَتَكَ فِمَلَ مِحْدُو الرَّابِ عَلَى رأَسَهُ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك أمرتك فلم الطعني فلما أبي أن يقبل منه شيئا رجم إلى منزله فلما قبض رسول المهصلي الله عليه وسلم جاء بها إلى أنى بكر الصدَّ يق رضي الله عنه فأنى أن يقبلها منه وجاء بها إلى عمر بن الحُطاب رضي الله عنه فأبي أن يقبلها منه وتوفى أهلبة بعد في خلافة عنَّان (١٠)، فيذا طفيان للـال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنيآثر رسولاللهصليالةعليهوسلم الفقر لنفسه ولأهل بيته حتى روى عن عمران بن حسين رضي الدعنه أنهقال كانت ليمهررسول الله منزلة وجاء فقال و ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم بأبي أنت وأمى بإرسول الله فقام وقمت معه حتىوقفت بياب،منزل.فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل نفالت ادخل بارسول الله قال أنا ومن معي قالت ومن معك يارسول الله فقال عمران بن حسين فقالت والذي بعثك بالحق نبياماعلى الاعباءةفقال اصنعي ساهكذا وهكذا وأشار بيده ققالت هذا جسدى فقد واريته فكيف برأسي فألتي إلياملاءة كانت عليهخلقة نقال شدَّى بها على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليك بابنتاء كيف أصبحت قالتأصيحت والله وجمة وزادن وجما على مابي أني لست أقدر على طمام آكله نقد أجهدني الجوع فبكيرسوليالله صلى الله عليه وسلم وقال لانجزعي بابنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث وإنى لأكرم على الله منك ولوسألت ربى لأطعمني ولسكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على مشكها وقالها أبشري فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة فقالت فأين آسية امرأة فرعون ومربم ابنة عمران فقال آسية سيدة نساء عالمها ومربم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدةنساءعالمها وأنتسيدةنساءعالمكانكن فييوتمن قصب لاأذي فيهاولاصخب ثم قال لها اقتمى باين عمك فو الله لقدز و"حتك سيدا في الدنياسيدا في الآخرة (٢) ي (١) حديث أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب قال بارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال باتماية قليل تؤدى شكره خير من كثير لانطبقه الحديث بطوله الطبران بسند ضيف (٧) حديث عمران بن حسين كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاء فقال فهل لك في عيادة فاطمة بفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه لقد زوَّ حنك سيدافي الدنيا سيدافي لآخرة لمأجده من حديث عمران ولأحمد والطبران من حديث منقل بن يسار وصأت الني صلى الله عليه وسلمذات

يوم فقال هل لك في فاطمة نمودها الحديث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمق سلماوأ كثرهم

الآثام قال أبوالدرهاء ياحبذا نوم الأكياس وفطره كف يغينون قيام الحق وصاميع والدرة من دي يمين وتقوى فضل من أمثال الجيال من أعمال الغترين ومن فضيلة الصوم وأدبهأن يقال الطعام عن الحد اقدی کان یا کله وهو مفطر وإلافاذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك سا مافوت ومقصودالقوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الاتساع وأخذهم من الطعامقدر الضرورة لعامهم أن الاقتصار طىالضرورة عِذبِ النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة والقبى من طبعها أنها إذا

أفهرت أله تسالي في شی⁴ واحباد طی الضرورة تأدى ذلك إلىسائر أحوالهافصر بالأكل النوم ضرورة والقول والفمل ضرورة وهذا باب كبير من أبواب الحنز لأهل الله تعالى مجب رعايته وافتقاده ولايخس بعلم الضرورة وفائدتها وطابهاإلاعبد ايريدانى تعمالي أن يقسر به ويدنيه ويسطفيه وريسه وعثتمين صومه من ملاعبة الأهل والملامسة قان ذلك أنزه الصبوم ويتسحر استعمالا السنة وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمنيين أحدها عود تركة السنة عليه والثانى التقوية بالطعام طي

فانظر الآن إلى حال فاطعة رضي الله عنها وهي بضعة من رسول الله صلى لله عليه وسلم كيف؟ ثرت الفقر وتركت المال ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم لم يشك في أن فقد المـال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الحيرات إذ أقل مافيه من أداءالحقوق والتوقى من الشبهات والصرف إلى الحيرات اشتغال الهم باصلاحه وانصرافه عن ذكر الله إذلاذكر إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شغل المال ، وقد روى عن جرير عن لبثةال محب رجل عبسي ا إن مريم عليه السلام فقال أكون معك وأصحبك فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتعذبان ومعهما ثلاثة بجد الرغيف فقال للرجل من أخــذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية و.مها خشفان لها قال فدعا أحدهما فأتاء فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرجل ثم قالللخشف قم بادن الله فقام فذهب فقال الرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لاأدرى ثم انتها إلى وادى ماء فأخذ عيسي بيد الرجل فمشيا على الماء فلما جاوزا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف تقال لاأدرى فانهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام بجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثاث لي وثلثالك وثلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الذي أخذت الرغاف فقال كله لك وفارقه عسى علىه السلام فانتهى إليه رجلان في الفازة ومعه المـــال فأراد أن بأخذاء منه ويقتلاه فقال هو بيينا أثلاثا فابشوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله قال فبعثوا أجدهم فقال الذي بعث لأي شيءأقاسم،هؤلاءهذاً الممال لكني أضع في هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ الممال وحدى قال ففعل وقال: انكالرجلان لأي شيء نجمل لهذا ثلث للمال ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا الممال بينناقال فلمارجع إليهماقتلاه وأكلا الطمام فماتا فبيّ ذلك المسال في الفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلي فحر بهم عيسي عليه السلام طي تلك الحالة فقال لأصحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القرئين آن على أمة من الأم ليس بأيديهمشيء بمسا يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفروا قبورا فاذا أصبحواتعهدواتلكالقبوروكنسوهاوصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم وقد قيض لهم في ذلك ممايش من نبات الأرض وأرسل ذو القرنين إلى ملسكهم فقال له أجب ذا القرنين فقال مالي إليه حاجة فان كان له حاجة فليأتني فقال دوالفرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسلت إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جنت فقال لوكان لي إليك حاجة لأتيتك فقال له ذو القرنين مالى أراكم على حالة لمأرأ حدامن الأمر علمها قال وماذاك في للس لكر دنيا ولا شي. أَوْارَ آنخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم سهما قالواإعــاكرهناهمالأنأحدالم بعطمهماشيئاً إلا ناقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه فقال مابالكي قد احتفرتم قبورا فاذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها فالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لاطعام لكم إلا البقل مِن الأرض أفلا انحذتم البهائم من الأنعام فاستابتموها وركبتموها فاستمتعتم مها فالواكرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها ورأينا في نبات الأرض بلاغاوإ، ــايكم إينآدم أدنى العيش من الطعام وأعما ماجاوز الحنك من الطعام لم نجدله طعاما كاثناما كان من الطعام مربسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال بإذا القرنين أتدرى من هذاةال لاومن هو قال ملك من ماوك الأرض أعطاء الله سلطانا على أهل الأرض فنشيروظارو عنافلارأى الله سبحانه ذلك منه حسمه بالموت فصار كالحجر اللتي وقد أحصى الله عمله حتى بجزيه به فيآخر تهثم تناول علما وأعظمهم حلما وإسناده صحيح .

جمعة أخرى بالية قفال بإذا القرنين هل تدرى من هذا قال الأدرى ومن هو قالهذا ملك ملكه أنه بعده قد كان يرى مايسنع الذى قبله بالناس من النتم والظلم والتجبر فتواضع وخشع أه عزوجل وأمر بالمدل في أهل محلكته فسار كا ترى قد أحمى الله عليه عمله حق عزيه به في آخرته مم أهوى إلى جمعة ذى القرنين فقال وهذه الجمعة قد كانت كهذين فانظر بإذا القرنين ماأنت سانع فقال الدوالقرنين هل الك في صحبتي فأعملك أخا ووزيرا وشريكا فيا آثانى الله من هذا المال قال مأصلح أناوأنتى مكان ولا أن نكون جميعا قال فو القرنين ولم ؟ قال من أجل أن الناس كلهم الك عدو ولى صديق قال ولم قال يدبك من الملك والمال والدنيا ولا أجد أحداينادين ارفضى أدالك ولما عندى من الحاجة وقة التيء قال فانسرف عنه ذو القرنين متمجبا منه ومتمظا به فهذه الحكايات تداك على من الحاجة وقة التيء من قبل وبالله التوفيق .

( تم كتاب فم للسال والبخل مجمد الله تعالى وعونه ، ويليه كتاب فم الجاء والزياء . ) (كتاب ذم الجاء والرياء )

( وهو الكتاب الثامن من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحم الرحم )

الحمد في علامالفيوب ، المطلع على سرائرالفلوب ، المتجاوز عن كبائر الذنوب، العالم عانجمه الضائر من خفايا الفيوب ، البسير بسرائر النيات وخفايا الطويات ، الذي لا يقبل من الأعمال إلاما كمل ووفى وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا ، فانه المنفرد بالملكوت ، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك ، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المبرئين من الحيانة والإفك ، وسلم تسلم كثيرا .

[ أما جد] فقد قال رسول الله صلى أنه عليه وسلم ﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَى أَمَى الرياء والشهوة الحقية التي هي أَخَلَى من دبيب التملقة السوداء على السخرة الصاء في الليلة الظلماء (١) هو أنه الليلة الظلماء (١) هو أنه النفس و بواطن على غوائلها سحاسرة الملماء فضلا عن عامة العباد والأثقياء وهو من أواخر غوائل النفس و بواطن مكايدها وإعما يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجدلساول سبيل الآخرة فاتهم مهاقهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشهات و حلوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في الماصي الظاهرة الواقعة على الجوارح فطلبت الاستراحة إلى النظاهر بالحير وإظهار العمل والعم فوجدت محالها من مشقة المجاهدة إلى انقاليو ولمنذا لحلق و فظر ها إليه بسين الوقار والتمنام فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الحاق ولم تقنع عمد الله وحده علم المناق العبادات والتماء وبالنوا في التقريظ والإطراء و نظر والهيه بين التوقير والاحترام وتبركوا أطلقوا ألسنتهم بالمدح والتناء وبالنوا في التقريظ والإطراء و نظر والهيه بين التوقير والاحترام وتبركوا عشاهد ته ولقائه ورغبوا في ركد عائم وحرسوا على اتباع رأيه و فأعره بالحدامة والملابس وتساغروا له عن أغراضه موقرين فأصابت النفس فذلك الدهي أعظم اللذات وشهوة على المبادات لإدراكها متوات واستحقرت فيه ترك المعاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات لإدراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك المعاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات لإدراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك المعاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات لإدراكها المهوات واستحقرت فيه ترك المعاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات لإدراكها المعاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات لإدراكها المهابية المهوات والمعالية المعامى والمفوات واستحقرت فيه المعادية المواظية على العبادات الإدراكها المعام المعادية المعاركة الم

﴿ ڪتاب ذم الجاه والرياء ﴾

الصيام ، وروى أتس اِن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و تسحروا فان في السيحود بركة ، ويمجل الفطر عملا بالسنة فان لميردتناول الطمام إلا بعد العشاء وبريد إحياء مابين العشاءين يقطر بالمساء أو على أعداد من الزييب أو النّــر أو بأكل لقنبات إن كانت النفس تنازع ليصفوله الوقت بين العشاءين فاحياء ذلك له فضل كثبر وإلا فيقتصر على المساء لأجل السنة أخبرنا الشيخ العالم ضيا والدين عبدالوهاب ا من على قال أناأ بو الفتح الحروىقالأناأ يوتصر الترافق قال أنا أبو محمد

<sup>(</sup>١) حديث إن أخوف ماأخاف على أمنى الرياء والشهوة الحفية أبن ماجه والحاكم من حديث شداد ابن أوس وقالا الشرك بعل الرياء وفسراه بالرياء قال الحاكم صميح الاسناد قلت بل ضعيفه وهو عند إن المبارك فى الزهد ومن طريقه عند البهرق فى الشعب الفظ المسنف .

في الباطن للمة المدات وشهوة الشهوات فهو يظن أن حاته بأنه وبعادته الرضية وإعدا حاته بهذه الشهوة الحقية التي تعمى عن عركها المقول النافذة القوية وبرى أنه عامى في طاعة الله وجنب لحادم الله والنفى قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا العباد وتصنعاللخلق وفرحاها نالت من المؤلة والوقاد وأحبطت بشك ثواب الطاعات وأجود الأعمال وقد أثبت اسمه في جريدة المنافة بن وهو يظن أنه عند الله من القريين وهذه مكيدة النفس الإسلم منها إلا الصديقون ومهولة الارق منها إلاالقر بون والملك قبل آخر ما غرج من رجوس الصديقين حب الرياسة وإنا كان الرياء هو الساء الدفين التى هو أهظم شكة المشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته و درجاته وأقسامه وطرق معالجته والحلومت ويتضع الفرض منه في ترتيب المكتاب على شطرين: الشطر الأول في حب الجاء والشهرة وفيه ينان فم الشهرة ويان فضيلة الحول ويان ذم الجاء ويان معنى الجلد وحقيقته ويان السبب في حب الجاء كال وهمى وليس بكال حقيق ويان المسبف كونه عبوبة أغد من حب المال ويان أن الجاء كال وهمى وليس بكال حقيق ويان الملاج في حب الجاء ويان الخلاف أحوال الناس في المدح والذم في الاعتمار علاج حب المدح ويان علاج كراهة اللهم ويان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم في عالم عدم علاج حب المدح ويان علاج كراهة اللهم ويان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم في المناء علاء من المله وكرمه .

( يان دم الشهرة وانتشار الميت )

اعلم أصلحت الله أن أصل الجامعة انتشار السيت والاشهار وهوملموم بل الهمود الحول الامن شهره الله تعالى لنصر دينه من غير تسكلف طلب الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قال رسول الله تعالى الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و عسب للره من الشر الامن عسمه الله وقال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و عسب للره من الشر الامن عسمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إن الله لا ينظر إلى صور كولكن ينظر إلى قلوبك وأعمالكم ٢٠٠ و وقعد ذكر الحسن رحمه الله للحديث تأويلا ولا بأس به إذار وى هذا الحديث قبيلله وأبا سعيد إن الناس إذار أوك أشار وا إليك بالأصابع قبال إنه لم يس هذا وإنماعي به المبتدع في دينه والناسق في ديناه . وقال على كرم الله وجهه تبذل ولا تشهر ولا ترفع شخصك لتذكر ومهم والله والسمة من أدهم رحمه الله ماصدق الله عبده إلا سره أن لا يشعر عكانه . وعن خاله بن ممدان أنه كان إذا كثر من ثلاثة قام . ورأى طلحة قوما عشون معه تحوا من عشرة قبال ذباب طمع وفراش ناو . وقال سلم بن حنظة بينا عن حول أنى ابن كم عمى خلفه إذ رآء عمر فعلاه بالدرة قبال انظر يأه برالمؤمنين ماتصنع قبال إن هذه ذلة للتا بع وفتة المتبوع . وعن الحسن قال خرج ابن مسعود و مامن منزله فاتبعه ناس فالتفت البرم قبال علام تنده في ديناه و المناف الناس فالتفت البرم قبال على المناس فالتفت المناس فالتفت المناس فالتفت المناس فالد من المناس فالتفت المناس فالمناس ف

وفتنة المتبوع . وعن الحسن قال خرج ابن مسعود إو ما من مراك قائبه ناس فاتهت البهم فعال علام تبدون الراك حديث أنس حسب امرى و من الشر إلا من عصمه أن بشير الناس إليه بالأسابع في دين ودنياه البيقى في الشعب بسند ضعيف (٢) حديث جابر محسب امرى و من الشير الحديث مثله وزاد في آخره أن لا ينظر إلى صوركم الحديث هو غسير معروف من حديث جابر معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط والبيقى في الشعب بسند ضعيف مقتصر بن على أوله ورواه مسلم مقتصر الطائراني والبيقى في الشعب أوله من حديث عمران بن مسين بلغظ كني بالمره إتما ورواه ابن يونس في تاريخ الدرباء من حديث ابن عمر بلغظ هلاك حين بلغط كني بالمره إتما ورواه ابن يونس في تاريخ الدرباء من حديث ابن عمر بلغظ هلاك

الجراحي قال أنا أبو العباس المحبون قال أنا أبو عيسي الترمذي قال انسا اسحق بن موسى الأنصارى قال ثنيا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرةعن الزهرى عن أي سلمة عن أن هريرة وضي المهمعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه قال الله عز وجل و أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا ۾ وقال عليــه السلام ولايزالااناس غير ماعجلوا الفطر » والانطار قبل الصلاة سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن

فواق لو تعلون ما أغلق عليه بابى ما اتبنى منكم رجلان . وقال الحسن إن خفق النمال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب الحقق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبه قوم قبال هل لكم من حاجة وإلا لهما على أن يقى هذا من قلب المؤمن . وروى أن رجلا صحب ابن عيريز في سفر فلما فارقه قال أوصف قبال إن استطحت أن تعرف ولا تعرف ولا تعرف وكا تعرف المؤمن الميان وتسأل ولا تعدل فافعل . وخرج أبوب في سفر فشيعه ناس كثيرون قبال لولا أنى أعلم أن أن يعلم من قلي أنى لهذا كاره لحشيت المقتمين الله عز وجل . وقال معمر عاتبت أبوب على طول الحيمه فقال إن الشهرة فيا مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره . وقال بعضم كنت مع أن قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية قبال إلى مهما الجام وقال الكرهون الشهرة من التياب الجيمة والتياب الرديثة إذ الأبحار تمتد إليهما جميا، وقال جل البشر بن الحرث أو سنى فقال أخل ذكرك وطب مطممك الرديثة إذ الأبحار تمتد إليهما جميا، وقال حل عب أن سر ما أعرف رجلاً حبأن يعرف إلا فهد دينه وافتضح وقال أبضا لا يحد حلاوة الآخرة رجل عب أن سر فه الناس رحمة المعليه وعليهم أجمين .

قال رسول الله على الله عليه وسلم ورب المعتاجة وعلم و رب في الله الأوبه له لواقع على الله الأو منهم البراء بن مالك (١) و وقال الن مسمود قال النبي صلى الله على وسلم و رب في طمر بن لا يؤبه له لواقعم على الله لأبره لو قال اللهم إلى أسألك الجنة لأعطاء الجنة ولم يسطه من الدنيا شيئا (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم و ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره و أهل الناز كل مسكم مستكبر جواظ (١) و وقال أبو هربرة قال برائع وإن أهل الجنة كل أشمت أعبر ذي طمر بن لا يؤبه له الذبن إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم يسكموا وإذا قالو الم ينصت لقولهم حوائج أحدم تتخلخل في صدره لوقع م نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١) و وقال صلى الله عليه وسلم وإن من أمني من لو أني أحدكم يسأله دينار الم يعطه إياه ولوسأله در هالم عطه إياه ولوسأله في المالية لأعطاء إياها ولوسأله الدنيا لم يعطه إياه ولوسأل الله المجافر أي هما وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذ برجل يك عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله لأبره (٥) و وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذ برجل يك عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله لأبره (٥) و وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذ بن جبل يك عنه لا يؤبه له لو أقدم على الله لأبره (٥) و وروى أن عمر رضى الله عنه دخل السجد فرأى معاذ بن جبل يكى عنه

(۱) حديث رب أشت أغير دى طمرين لا يق به له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك مسلم من حديث أبى هريرة رب أشت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وللحاكرب ششت أغير ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره وقال صحيح الإسناد ولأبى ميم فى الحلية من حديث أنس بسند ضعيف رب ذى طمرين لا يقبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك وهو عند الحاكم نحوه بهذه الزيادة وقال صحيح الاسناد قلت بل ضعيف (٣) حديث ابن مسعود رب ذى طمرين لا يق به له لو أقسم على الله لأبره أن اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطمن الدنيا عن طمرين لا يق به الدنيا ومن طريقة أبو صحور الديلمى في مسند الفردوس بسند ضعيف (٣) حديث الأدلكم على أهل الجنة كل ضعيف مستضمف الحديث منفق عليه من حديث حارثة بن وهب (٤) حديث أبى هريرة إن أهل الجنة كل أشمث أغير ذى طمرين لا يق به له الذين اذا ستأذنوا على الأمرام لم يؤذن أبى هريرة إن أهل الجنة كل أشمث أغير ذى طمرين لا يق به له الذين اذا ستأذنوا على الأمرام لم يقذن في الأوسط من حديث أوبان باسناد صحيح دون قوله ولوساً له الدنيال عمله اياها ومامنهما إياه الموانه عليه .

[1] قول العراقي لم يؤذن لهم الحديث هكذا في النسخ من غير داووقال الشار-ييض له العراقي فليعلم.

أو تمرات . وفي الحبر ه کم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ۽ قيــل.ھو الذى مجوع بالهار ويفطر على الحرام وقبلي هو الذي صوم عن الحلال من الطعام ويغطرعلي لحومالناس بالخيبة . قال سفيان من اغتاب فسدصومه وعن مجاهد خصلتان تفسدان الصوم الفسة والكذب قالااشيخ أبو طالب الكي قرن الله الاسماع إلى الباطل والقول بالاثم بأكل الحرام فقال مسماعون المكذب أحكاءن المحت .. وورد في الحرر وأن امرأتين صامتاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهسذها الجوع

قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك ؟ فقال صمت رسول الله عليه بقول وإن اليسير من الرياء شرك وإن الله عمد الأنفياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يغتفدوا وإن حضروا الم يعرفوا قلوبهم مماييم الحدى ينجون من كل غراء مظلمة (١)، وقال هد بن سويد قعط أهل الدينة وكان بهار جل صالح لايؤبه له لازم لمسجد النبي صلى الله عليه فبيناهم في معاشم إذجاءهم رجل عليه طمران خلقان فسلى ركمتين أوجزفهما ثم بسط بديه فقال يارب أقسمت عليك إلاأمطرت عليناالساعة فايرد بديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السهاء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهل الدينة من مخافةالغرقفقال يارب إنكنت تعلم أتهم قداكتفوا فارفع عنهم وسكن وسع الرجل صاحبه الدى استسنى حق عرف منزله ثم بكر عليه فخرج إليه فقال إن أتينك في حاجة فقال ماهي قال تخصني بدءوة قال سبحان الله أنت أنت وتسألني أنَّ أخصك بدعوة ثم قال ماالدي باغك مارأيت قال أطمت الله فم أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني . وقال ابن مسعودكونوا ينابهم العسلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج اللبل جدد القلوب خامّان الثباب تعرفون في أهل السهاء وتخفون في أهلالأرض.وقال أبوأمامةقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ﴿ إِنْ أَغْبِطُ أُولِيانًى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لايشار إليه بالأصابع تمصير على ذلك قال ثم نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده ققال مجلت منيته وقل ترانه وقلت بواكيه (٣٠ ه وقال عبدالله في عمر رضي الله عنهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون بديتهم يجتمعون يوم القيامة إلى السبيح عليه السلام . وقال الفضيل بنءياض بلغىأنالله تعالى يقول فى بعض ماعن به على عبده ألم انعم عليك ألم أسترك ألم أحمل ذكرك . وكان الحليل بن أحمد يقول اللهم اجعلني عندك من أرفع خلفك واجعلني عند نفسي من أوضع خلفك واجعلني عند الناس من أوسط خلقك وقال الثوري وجدت قلى يصلح يمكم والمدينة مع قوم غرباءأصحاب قوت وعناه. وقال إبراهيم بن أدهم مافرت عيني يوما في الدنيا قط إلا مرة بت ليلةفي بعض مــاجد قرىالشاموكان.بي البطن فجرتى المؤذن برجلي حق أخرجني من السجد. وقال الفضيل إن قدرت على أن لاتعرف فافعل وماعلَيْك أن لاتعرف وماعليك أن لايثني عليك وماعليك أن تـكون مذموما عنـــد الناس إذا كنت محمودا عنداقه تعالى فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الحمول وإنمىاالمطاوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاء والمنزلة في الفلوب وحب الجاء هو منشأ كل فساد . فان قلت فأي شهوة تزيد على شهرة الأنبياء والحلفاء الراشدين وأئمة العلماء فسكيف فاتهم فضيلة الخمول فاعلمأن النسوم طلب الشهرة فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فايس بمذموم، أمم فيه فتنة على الضعفاء دون الأنوياء وهم كالفريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الفرقى فالأولى به أن لايعرفه أحد منهم فاتهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم وأماالةوىفالا ولىأن مرفهالغرق ليتعلقوا به فينجهم ويثاب على ذلك .

( بيان دم حب الجاه )

قال الله تعالى ـ تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علو الى الأرض ولا فسادا ـ جمع بين إرادة الفساد والعلو وبين أن الدار الآخرة للخالى عن الإراد تين جميعا وقال عزوجل ـ من كان بريدا لحياة

(۱) حديث معاذبن جبل إن اليسير من الرياء شرك وإن الله عب الأنتياءالأحفياءالحديثالطبران والحاكم والفائل عبيد الرحمن وهو الزرق أمتروك (۲) حديث أبي أمامة إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذي وابن ماجه باسنادين معيفين .

والعطش من آخر النمار حتى كادتا أن تهلكا فبعثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأذنانه في الافطار فأرسل إليهما قسدحا وقال فولوا لهما قيثا فيه اأكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملا تاه صحب الناس من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتان صامتا وأفطرتا على ماحرم اقه علهما ٥ وقال عليه الملاة والسلام ﴿ إِذَا كَانَ يوم صوم أحدكم فلا برفث ولاعمل فأن امرؤ شاعمه فليقل إنى صائم ﴾ .وفي الحبر ﴿ إِنَّ الصَّوْمُ أَمَانَهُ

الدنيا وزينتها نوف إليم أعمالهم فيها وهم فيها لا يتخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاالنار وحبط ماصنعوا فيها وطلم ماكانوا يسملون ... وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم النه من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت للماء البقل (١) وقال صلى الله عليه وسلم و ماذئبان مازيان أرسلا في زريبة غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والمال في دين الرجل السلم (٢) وقال صلى الله عليه وسلم كرم الله وجهه و إنما هلاك الناس واتباع الهوى وحب الثناء (٢) في نسأل الله المنافق عنه وكرمه .

## ( بيان معنى الجاه وحقيقته )

- اعلم أن الجاء والمال ها وكنا الدنيا ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع جا ومنى الجاء ملك الداوب الطاوب تعظيمها وطاعتها وكما أن الغني هو الذي علكالدراهم والدنانير أي يقدر عليهماليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصدوقضاءالشهوات وسائر حظوظ النفس فَسكذلك ذو الجامعوالذي علمكاقلوب الناس أى يقدر على أن يتصرف فها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه وما َّربه وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الحلق بأنواع من المعاملات ولاتصير القاوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات فسكل من اعتقد النملب فيسه وصفا من أوصاف الكمال أهادله وتسخر له محسب قوة اعتقاد القلب وعسب درجة ذلك الكمال عنده وليس يشترط أن يكون الوصف كمالا في نفسه بل يكفي أن يكون كمالا عنده وفي أعنقاده وقد يعتقد ماليس كمالا كمالا ويذعن قلب للموصوف به انقبادا ضروريا محسب اعتقاده فان انقياد القلب حال للقاب وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها وكما أن عب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاء يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدهم وعلك رقابهم علك قلومهم بلالرق الذىيطلبه صاحب الجاه أعظم لأن المالك بملك العبد قهرا والعبد متأب بطبعه ولوخلي ورأيهافسل عن الطاعة وصاحب الجره يطلب الطاعة طوعا وبيغي أن نـكون له الأحرار عبيدابالسبع والطوع مع الفرح العبودية والطاعة له فمنا يطلبه فوق مايطابه سالك الرقُّ كِكثيرِ فادا معنى الجاء قيام النزلة في قلوب الناس أى اعتقاد القلوب لنعت من نعوت السكال فيه فبقدر مايعتقدون من كاله ندعن له قلومهم وبقدر إذعان القاوب تـكون قدرته على القاوب وبقدر قدرته على القلوب يكون.فرحه وحبهالمج. فهذا هو معنى الجاء وحقيقته وله تمرات كالمدح والإطراء قان العتقد للكمال لايسكت عن ذكر مايعتقده فيثنى عليه وكالحدمة والإء نة فانه لايبخل بيذل نفسه في طاعته بقدر اعتقادهفيكونسخرة له مثل العبد فى أغراضه وكالإيثار وترك النازعة والتعظيم والتوقير بالمائجة بالسلام وتسليم الصدر ى المحافل والتقديم في جميع المقاصد فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في الفلبومعي قيام الجاه في القلب اشتمال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في الشخص إماجلم أوعبادة أوحسن خلقي أونسب أوولاية فاحفظ أحدك أمانته والموق الذي لايرجع إلى معلوم ولايدرى مق بساق إليه الرَّزق فاذا ساق الله إليه الرزق تناوله بالأدب وهو دائم الرائيـــة لوقته وهو في إفطاره أفضدل من الذي 4 معلوم معسداً فأن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل . حسكي عن روسم قال اجتزت في الهاجرة يحض سكك بغدداد فعطشت فتقدمت إلى باب دار فاستهقت فادا جارية قدخرجت ومعهاكوز جسديد ولآن من الماء البود فلما أردت أن تتاول مــن مِدها قالت صوفى وجرب بالهار وضرت بالكوز

<sup>(</sup>۱) حديث السال والجاء ينبتان النفاق الحديث تقدم في أول هذا الباب ولم أجده (۳) حديث مادثبان صاريان أرسلا في زريبة بفتم الحديث تقدم أيضا هناك (۳) حديث إنما هلاك الناس باتباع الحمود وحب الثناء لم أره مهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس ثلاث مهلكات: شعمطاع وهوى متبع الحديث ولأبي منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند ضيف حب الثناء من الناس يعمى وبصم .

أو جمال في صورة أو قوة في بدن أو شيء مما يتقده الناس كالا فان هذه الأوصافكلها تمظم محله في الهاوب فسكون سبيا لقيام الجاه والله تمالي أعلم .

( بيان سبب كون الجاه عبوبا بالطبيع حتى لاغلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة )

أعلم أن السبب الذي يقتضي كون المدهب والفضة وسائر أنواع الأموال عبوباهو بعينه يقتضيكون الجاه محبوباً بل يقتضي أن يكون أحب من المـالكما يقتضي أن يكون الذهب أحب من الفضةمهما تساويا فى للقدار وهو أنك تعلمأن الدراهم والدنانير لا غرضفىأعيانهماإذلانصلح لمطعمولا مشرب ولا منكم ولامليس وإنميا هي والحصياء بمثابةواحدة وليكنهما محبوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء التهوات فسكذلك الجاء لأن معنى الجاء ملك القلوب وكما أن ملكالذهبوالفضة يفيد قدرة يتوصل الانسان بها إلى سائر أغراضه فكذلك ملك قاوب الأحرار والقدرة طي استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في الهبة وترجيح الجاه على الــال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المــال ولملك الجاه ترجيح على ملك الـــالـمن ثلاثة أوجه : الأول ، أن التوصل بالجاء إلى للـال أيــر من التوصل بالمــال إلىالجاءفالعالمأو الزاهدالذي تفرر له جاه في القاوب لو قصد ا كتساب المال تبسر له فان أموال أرباب القاوب مسخرة للفاوب ومبذولة لمن أعتقد فيه الكمال ، وأما الرجل الحسيس الذي لا يتصف بصفة كمال إذا وجد كنزا ولمبكن لهجاء يحفظ ماله أراد أن يتوصل المسال إلى الجاء لم يتيسر له فاذن الجاء آلةووسيلة إلىالمـالـفمن.ملكالجاء قد ملك المال ومن ملك المال لم علك الجاء بكل حال فلذلك صار الجاء أحب ، الثاني هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق ويغصب وبطمع فيه الملوك والظلمة ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والحزائن وبتطرق إليه أخطار كثيرة وأما القلوب إذا ملكت فلا تتمرض لهذه الآفات فهمى على النحقيق خزائن عنيدة لابقدر عليها السراق ولا تتناولهساأيدىالنهاب والغصاب وأثبت الأموال العقار ولا يؤمن فيه الغصب والظلم ولا يستغنى عن المراقبة والحفظوأماخزائنالقلوبفهى محفوظة محروسة بأنفسها والجاء في أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها ، نعم إعما تغصبالقلوببالنصر يفوتقبيمح الحال وتغيير الاعتقاد فها صدق به من أوصاف الكمال وذلك مما يهون دفعه ولايتيسر على محاولة فعله. الثالث أن ملك القاوب يسرى وينمي وبرايد من غير حاجة إلى تعبومقاساةفانالقلوبإذاأذعنت لشخص واعتقدت كاله بعلم أو عمل أو غيرهأ فصحت الألسنة لامحالة بمافيها فيصف مايعتقده لغيره ويقتنص ذلك القاب أيضاله ولهذا المني بحبالطبع الصيت وانتشار الذكر لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب ودعاها إلى الإذعان والتعظيم فلا يزال يسرى من واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مردمعين وأما السال فمن ملك منه شيئا فهو مالكه ولا يقدر على استنائه إلا بتعبومقاساةوالجاءأ بدافي النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال واقف ولهذا إذاعظم الجاءوا نتشر الصيت وانطافت الألسنة بالتناء استعقرت الأموال في مقابلته فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المسال وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح . فان قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعا فلا ينبغي أن يحب الانسان للمال والجاه، نعمالقدر الذي يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معلوم كالمحتاج إلى اللبس والمسكن والمطعم أو كالمبتلي بمرضأو مقوبة إذاكان لايتوصل إلى دفع العِقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه فجهالمالوالجاءمعاوم|دكلمالابتوصل إلى الحبوب إلا به فهو عبوب وفي الطباع أمم حجب وراء هذاوهو حب جم الأموالوكرالكنوز وادخار الذخائر واسكثار الحزائن وراء جميع الحاجاتحتىلوكانالمبدواديان،منذهبلابتغىلمما ثالثا وكذلك بحبالانسان اساع الجاءو انتشار الصيت إلى أقاصي البلادالق يعلم فطه أنه لا بطؤها ولايشاهد أصحابها ليعظموه أو ليبروه بمسال أو ليعينوه على غرض من أغراضه ومع اليأس من ذلك فانه يلتذبه

على الأرشوالصرفت قال رويم فاستحييت من ذاك وندرت أن لا أفطسس أبدا والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار وهصكذا بتعودها الافطار تكرهالصوم فيرون الفضل في أن لاتركن النفس إلى عادة ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس . ومن أدب الفـــقراء أن الواحـــد إذا كان بين جم وفي صبة جماعة لا يصموم إلا بإذتهم وإنماكان ذلك لأن قلوب الجممتعلقة بفطوره وهم علىغسير معاوم فان صام بإذن

غاية الالتذاذ وحب ذلك ثابت في الطبيع ويكاد يظن أن ذلك جهل فانه حب لمالا فائدة فيه لا في الدنيا ولا فى الآخرة . فنقول نم هذا الحب لاتنفك عنه القلوب . وله سببان : أحدهما جلى تدركه الـكافة . والآخر خنى وهو أعظم السببين ولكنه أدقهما وأخفاها وأبعدهما عن أفهاما لأذكيا وضلا عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خني في النفس وطبيعة مستسكنة في الطبع لايكاد يقف عليها إلا الغواصون. فأما السبب الأول فهو دفع ألم الحوف لأن الشفيق بسوءالظن مولع والانسان وإنكان مكفيا في الحال فانه طويل الأمل ويحطر بياله أن المسال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غير، فاذا خطر ذلك يباله هاج الحوف من قلبه ولا يدفع ألم الحوف إلا الأمن الحاسل بوجود مال آخر يفزع إليه إن أصابت هذا المال جأمحة فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للحياة يقدر طول الحياة ويقدر هجوم الحاجات ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال ويستشعرا لحوف من ذلك فيطلب مايدفع خوفه وهوكثرة المال حتى إن أصيب بطائفة من ماله استعنى بالآخر وهذا خوف لا يوقف له على مُقدار محسوص من المسال فلذلك لم يكن لتلهموقف إلى أن علك جميع مافي الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ منهومان لايشبمان منهوم العلم ومنهوم المسال(١) ﴿ ومثل هذه الملة تطرد في حبه قيام المُزلة والجاه في قاوب الأباعد عن وطنه وبلد. فانه لاغلو عن تقدير سبب يرعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطائهم إلى وطنه ومحتاج إلى الاستعانة بهم ومهما كان ذاك ممكنا ولم يكن احتباجه إليهم مستحيلا إحالة ظاهرةكان للنفس فرحولفة بقيامالجاه في قلوبهم المسا فيه من الأمن من هذا الحوف . وأما السبب الثاني وهو الأنوى أن الروح أص رباني بهوصفه الله تعالى إذ قال سبحانه \_ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى \_ أو معني كونه ربانياأنه من أسرار علوم الكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذ لم يظهره رسول اقتصلى المُعليه وسلم ٢٦٠ ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات سيمية كالأكل والوفاع وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء وإلى صفات شيطانية كالمسكر والحديمة والإغواء وإلى صفات ربوبية كالمسكبر والعز والنجير وطلب الاستعلاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة بطول شرحها وتفصيلهافهولما فيه من الأمر الرمانى بحب الربوبية بالطبع ومعنى الربوبية النوحد بالكمال والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال فصار الكمال من صفات الإلهيـة فصار محبوبا بالطبع للانسان والكمال بالتفرد بالوجود فان المشاركة في الوجود نفص لامحالة فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها فلوكان معها شمس أخرى لـكان ذلك هما في حقها إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية والنفرد بالوجودهو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه فان ماسواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته بل هوقائم به فلم يكن موجودًا معه لأن المية توجب الساواة في الرتبة والساواة في الرتبة نقصان في الكمال بل المكامل من لانظير له في رتبته وكما أن إشراق بور الشمس في أنطار الآفاق ليس تصانا في الشمس بل هو من جملة كملها وإنما نقصان الشمس بوجود فعس أخرى تساويها في الرتبة معالاستغناءعنها فكذلك وجودكل مافى العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة فيكون تاجاولايكون متبعافاذن معنى الربوية التفرد بالوجود وهو الكمال وكل إنسان فانه بطبعه محب لأن يكون هو المنفرد بالسكال ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن إنسان إلاوفى باطنهماصر – به فرعون من قولهـــ أنار كم الأعلىـــ (١) حــديث منهومان لايشبعان الحــديث الطبران من حديث أبى مـــمود بسند ضعيف والبزار

والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم (٧) حديث أنه صلى المعليه وسلم

لم يظهر سر الروح البخاري من حديث ابن مسمود وقد تقدم .

الجموفتح علهمدىء لا الزميم اد خار والصائم مع العسلم بأن الجمع الفطارين محتاجون إلى ذلك فان الدتمالي بأنى للصائم وزقه إلاأن بكون الصائم يحتاج إلى الرفق لضمف حاله أو منسعف نبتسه الشيخوخة أوغير ذلك وهكذا الصائم لايليق فيد خره لأن ذلكمن مندف الحال فانكان ضعيفا يعسترف محاله وضعفه فيدخر موالذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم فأماالصوفية القيمون في رباط على معلوم فالألبق بحالهم العسيام ولا يلزمههم موافقة الجمع في الإفطار وهذا يظهر فيجمع منهم لهم معلوم يقدّم لهم

بالنهار فأما إذا كانوا على غير وملوم تقدقيل مساعبدة السبوألم للفطرين أحسن من استدعاء الواققة من المقطرين للصواموأمر القوم مبناه عي الصدق ومن السدق افتقاد النية وأحوال النفس فسكل ماصحت النيافيه من الصوم والاقطار والواقفة وترك الواقفة فهو الأفضل فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذاكان صأئما وأفطر للمواققة وإن صامولم يو افق فله و جه. فأما وجه من يفطر وبوافقفهو ماأخرنابه أبو زرعة طاهر عن أبيهأ ي الفضل الحافظ القسدس قال أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال أنا السيد

ولسكنه ليس يجدله مجالا وهوكما قال فان العبودية قهر طي النفس والربوبية عبوبة بالطبع ولملك للنسبة الربانية الق أوماً إليها قوله تعالى \_ قل الروح من أمر ربى \_ ولكن لما هجزت النفس عن هدك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال فهى عبة للكمال ومشتية له وملتذة به لداته لالمغى آخر وراه الكمال وكل موجود فهو محبّ الداته ولكمال ذاته ومبغض للهلاك الدى هو عدم ذاته أوعدم صفات الكمال من ذاته وإنما الكمال بعسد أن يسلم النفرّد بالوجود في الاستبلاء طي كل الوجودات فان أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك فان لم يكن منك فأن تكون مستولياعليه فصار الاستيلاء على السكل محبوبا بالطبع لأنه نوع كمال وكل موجود يعرف ذاته فانه يحبذاته ويحب كمال ذاته ويلتذبه إلا أنَّ الاستيلاء على النبيُّ بالقدرة على التأثير فيه وعلى تغييره بحسب الارادة وكونه مسخرا لك نردُّده كيف تشاء فأحبُّ الانسان أن يكون لهٰ استيلاء طي كلالأشياءلملوجودة مه إلا أنَّ الوجودات منقسمة إلى مالا يقبل النغير في نفسه كذات الله تعالى وصفاته وإلى ما يقبل النغيير ولكن لايستونى عليه قدرة الحلق كالأفلاك والسكواكب وملكوت السموات ونفوس الملائسكة والجن والشياطين وكالجبال والبحار وماعمت الجبال والبحاروإلىمايقبل التغيير غدرةالعبدكالأرض وأجزائها وماعلبهامن للعادن والنبات والحيوان ومن جملتها قلوب الناس فانها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا انقسمت الوجودات إلى مايقدر الانسان على النصرف فيه كالأرضيات وإلى مالايفمر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات أحبالانسابأن يستولىطى السموات بالعلم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استيلاء إذا للعاوم المحاطبة كالداخل تحت العلم والعالم كالمستولى عليه فلذلك أحب أن يعرف الله تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب وجميع عجائب السموات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأنذلك نوع استيلاء عليهاوالاستيلاء نوع كال وهذا يضاهي اشتياق من عجز عن صنعةعجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيهاكمن بعجز عن وضع الشطرنج فانه قد يشتهى أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع وكمن يرى سنعة عجيبة في الهندسة أو الشعبذة أوجر التقيل أوغير. وهو مستشعر في نفسه بعض العجز والقصورعنهولكنه يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم يعض العجز متلاذ بكيال العلم إن علمه . وأما القسم الثانى وهو الأرضيات التي يقدر الانسان عليها فانه عب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة طى التصرف فهاكيف يريد وهى قسمان : أجساد وأرواح أما الأجسادفهي الدراهم والدنانير والأمنعة فيجب أنبكونةادراعلمها يفعل فيها ماشاء من الرفع والواضع والنسليم والمنع فان ذلك قدرةوالقدرة كمالوالكمال.من صفات الربوية والربوبية عبوبة بالطبع فلذلك أحب الأموال وإنكان لابحتاج إلها في ملبسه ومطمنه وفي شهوات تمسه وكذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولُو بالقهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وإن لم علك قلوبهم فانها ربمـــا لم تعتدكاله حتى سير محبو بالهــا ويقوم القهر منزلته فها فان الحشية القهرية أيضا لذينة لما فها من القدرة . القسم الثاني : نفوس الآدميين وقلوبهم وهي أنفس ماطي وجه الأرض فهو عب أن يكون لهاستيلاءوقدرةعلهالتكون مسنخرة له متصرُّ فة تحت إشارته وإرادته لما فيه من كال الاستبلاءوالتشبه بصفات الربوبية والقلوب إنمــا تتسخر بالحب ولاعب إلاباعتقاد الكمال فانكل كال عبوب لأن الكمال من الصفات الإلهبة والصفات الإلهية كلها عبوبة بالطبع للمعنى الربانى من جملة معانى الانسان وهو الذى لابيا بهالوت فيمدمه ولايتسلط عليه التراب فيأكله فانه عمل الايمسان والمرفة وهو الواصل إلى اناءاله تعالى والساعى إليه فاذن معنى الحاء تسخر القلوب ومن تسخرله القلوب كانت له قدرة واستيلاء علىها والقدرة والاستبلاء

كال وهو من أوصاف الربوية فاذن عبوب القلب بطبعه الكالبال لم القدرة والمال والجامئ أسباب القدرة ولا سابة العلومات ولانهاية المقدورات ومادام سبق معاوم أو مقدور فالشوق الايسكن والنفسان لا يزول واذلك فالصلى الله عليه وسلم ومنهو مان لا يشبعان به فاذن مطلوب القلوب الكال والسائع بالعلم والقدرة وتفاوت المدرجات فيه غير عدير فدرور كل إنسان واذنه بقدر ما يدركه من السكال والمحال فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاء عبوبا وهو أحموراء كونه عبوبالأجل التوسل إلى قشاء الشهوات فان هذه العلاق قد تبقى مع سقوط الشهوات بل عب الانسان من العام مالا يسلم التوسل بالى الأخراض بل رعما يقوت عليه جملة من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جبع المجاب والمشكلات لأن في العلم استيلاء على العلوم وهو نوع من الكال الدى هومن صفات الربوية في كان عبوبا بالطبع إلا أن في حب كال العلم والقدرة أغاليط لابد من يا نها إن شاء الله تعالى الوجوية في كان عبوبا بالطبع إلا أن في حب كال العلم والقدرة أغاليط لابد من يا نها إن شاء الله تعالى الوجي الذي لاحة يقد له )

قد عرفت أنه لا كان بعد فوات النفر"د بالوجود إلا في العلم والقدرة ولكن الكمال الحقيقي فيه ملنبس بالسكمال الوهمي وبيانه أن كال العلم لله نعالى وذلك من ثلاثة أوجه :أحدها من حيثكثرة المطومات وسعتها فانه محيط بجميع للملومات فلذلك كلماكانت علوم العبد أكثركان أقرب إلى الله تعالى . الثانى من حيث تعلق آلعلم بالمعلوم على ماهو به وكون للعاوم مكشوفا به كشفا تاما فانَّ الطومات مكشوفة له تعالى بأتمَّ أنواع الكشف على ماهو عليه فلذلك مهماكان علم العبد أوضع وأيقن وأصدق وأوفق للملوم فيتفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى . الثالث: ، ن حيث بقاء المم أبد الآباد محيث لايتفسير ولايزول فان علم الله "مالى باق لايتصو"ر أن يتفسير فكذلك مهماكان علم العبد عملومات لايقبل التغير والانقلابكان أقرب إلى الله تعالى والمعلومات قسلمان : متغيرات وأزليات . أما التغيرات فمثالهـــا العلم بكون زيد فى الدار فانه علم/همعلومولكنه يتصوُّر أن يخرج زبد من الدار ويبقى اعتقادكونه في الدار كماكان فينقلب جهلافيكون نقصانا لاكمالا فسكلما اعتقدت اعتقادا موافقا وتصور أن ينقلب العنقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كمالك نقصا ويعود علمك جهلا ويلتحق بهذا المثال جميع منفيرات العالم كعلمك مثلا بارتفاع جبل ومساحة أرض وجمدد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراسخ وسائر مايذكر فىالسالك والمالك وكذلك العلم باللغاث التي هي اصطلاحات تنغير بتغير الأعصار والأم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تنفير من حال إلى حال فلبس فيه كال إلا في الحال ولاينفي كمالا في الفلب . القسم الثانى : هو الملومات الأزلية وهو جوازالجائزاتووجوبالواجباتواستحالةالستحيلاتفان هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائزا ولاالجائز محالاولاالمحال واجباف كل هذه الأقسام داخلة في معرفة الله وما يجب له ومايستحيل في صفاته وبجوز في أفعاله فالطربالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته فيماكوتالسموات والأرضوترتيبالدنياو لآخ نومايتعلق بعطوالكالاالحقيقى الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى ويبقى كما النفس بعدالوت وتسكون هذه العرفة نورا العارفين بعد الموت \_ يسمى بين أيدمهم وبأيم انهم يقولون ربناأتمملنا نورنا\_أى كون هذه العرفةرأس مال يوصل إلى كشف مالم ينكشف في الدنياكما أن من معه سراج خفي فانه يجوزان يسير ذلك سببالزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكل النور بذلك النور الحنى على سبيل الاستتهام ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك فمن ليسمعه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور فيبقى - لهن مثله فى الظه آت ليس تخارج منها \_ بل\_كظامات فى بحر لجى بنشاه موج من فوقه موجمن فوقه سعاب

أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى قال أنا أبويكر محدويه قال ثنا عبد الله بن حماد قال ثنا عبدالله ف صالح قال حدثنىعطاء ابن خالد عن حمادين حيد عن محدين للنكدر عنأبيسعيد الحدرى قال اصطنعت لردول الله صلى الله عليه وسسلم وأصحابه طعاما فلما قدم إليهمقال رجل من القوم إنى صائم فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ودعاكمأخواكم تكلف لكم تم تقول إن صائم أفطيس وافض يوما مكانه » وأما وجه من لايوافق فقدوردوأن رسول الله مسلى الله عليه وسالم وأصحابه أكلوا وبلال صائم

فقال رسول الحنأكل رزقنا ورزق بلال في الجنسة ، فاذا علم أن هنالك قلبا يتأذى أو فضلا يرجىمن مواققة من يختنم مواقفته يقطر بحسن النية لاعكم الطبع وتفاضه فان لم مجد هذا المن لاينبغىأن بتابسعليه الشره وداعة النفس بالنية. فليتم صومه وقد تكون الاجابة أداعية النفس لالقضاء حق أخيه . ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا أعطر وتناول الطمام ربمسا مجد ماطنه متغيرا عن هيئته ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة فيعالج منراج القلب التغير باذهاب التغر عنه ويذيب

ظلمات بعضها فوق بعض ـ فاذن لاسعادة إلا في معرفة الله تعالى وأماما عدادلك من للعارف فنها مالافائدة له أصلا كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهما ومنها ماله منفعة في الاعانة طيمعرفةالله تعالي كمعرفةالفة العرب والتفسير والفقه والأخبار فان معرفة لنةالعرب تعين طىمعرفة تفسيرالقرآن ومعرفة التفسير تعين على معرفة مانى القرآن من كيفية العبادات والأهمال التي تفيد تزكية النفس ومعرفة طريق تزكية النفس مخيد استعداد النفس لقبول الهداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى \_ قد أظهرمن زكاها ـ وقال عز وجل ـ والدين جاهدوا فينا لتهديهم سبلنا فنكون جملة هذه للعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تمالي وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وينطوى فيه جميع للعارف الحيطة بالموجودات إدالوجودات كلها منأفعاله فمزعر فهامن حيثهي فعل أفه تعالى ومنحيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحنكمة فهمي من تكفلة معرفة الله تعالى وهذاحكم كال العلمذكر ناموإن ليكن لاتقا بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أفسام الكهال . وأما القدرة فليس فيها كالحقيق للعبد بل العبد علم حقيق وليس له قدرة حقيقية وإنما القدرة الحقيقية أنه ومامحدث من الأشياء عقيب إرادة العبد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله كما قررناه فىكتابالصبر والشكروكتابالتوكلوفي مواضع شتى من ربع النجيات فكمال الط يبقى معه بمدللوتوبوصله إلىالله تعالى فأما كال القدرة فلاء نم له كال من جهة القدرة بالاضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كال العلم كسلامة أطرافهوقوةيمهم للبطش ورجله للمشى وحواسه للادراك فان هذه القوى آلة للوصول بهاإلى حقيقة كال العلم وقد محتاج فى استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالسال والجاه للتوصل بهإلىالطع،والشربولللبس،وللسكن،وذلك إلى قدر معلوم فان لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلاخبر فيه البتة إلامن حيث اللمة الحالمية التي تنقضي على القرب ومن ظن ذلك كالافقدجهل.فالحلقأ كثرهم هالكون.فغمرةهذاالجهل.فاتهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى وعلى نعظيم القلوب بسعة الجاه كال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولمسا أحبوه طلبوه ولمسا طلبوه شفلوا به وسمالكواعليه ففسوا الكيال إلحقيق الذي يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائبكته وهوالطروالحرية أماالطم فماذ كرناه من معرفة ألله تعالى وأما الحربة فالحلاص من أسراك بهوات وغموم الدنيا والاستيلاء عليها بألقهر تشبها باللائكة الذين لاتستفزهم الشهوة ولا يسهونهم الغضب قان دفع آثار الشهوة والغضب عن النفس من الكيال الذي هو من صفات الملائكة ومن صفات الكيال لله تعالى استحالة النفير التأثر عليه فمن كان عن النغير والتأثر بالموارض أجدكان إلى الله تعالى أقرب وبالملالكة أشبهومنزلته عندالله أعظموهذا كمال تالث سوى كمال العلم والقدرة وإنمـــا لم نورده في أقسام الكماللأنحة قته رجم إلىء موتفصان فان التغير نقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنةوهلا كهاوالهلاك قمص فى اللذات وفي صفات الكمال فاذن الكمالات ثلاثة إن عددنا عدم التغير بالشهوات وعدم الاهياد لها كالإكسكمال العلموكال الحرية وأعنى به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الدنيوية وكمال القدرة للعبدطريق إلى اكتساب كمال العلم وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتــابكمال القدرة الباقية بعد موته إذ قدرته طيأع ان الأموال وطي استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت ومعرفته وحريثه لا يتعدمان بالموت بل يبقيان كالا فيه ووسيلة إلى القرب من الله تعالى فانظركيف القاب الجاهاون والكبو اطى وجوههما لكياب المميان فأقبلوا على طلب كال القدرة بالحاموال لوهوالك لاالذي لايسلم وإنسلم فلابقاء له وأعرضوا عن كال الحرية والعلم الذي إذا حصل كان أبديا لاانقطاع له هؤلاء مم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وَلا جَرِمَ لا مُخْفَفَ عَنْهِمُ العَدَابِ وَلا هُمْ يَنْصُرُونَ وَهُمُ الذِّينَ لَمْ يَقْهُمُوا قُولُهُ تَعَالَى-النالوالبنونَازِينَة

الحياة الدنيا والباقيات السالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالمروا لحرية هي الباقيات السالحات التي تبقى كالا في النفس والمال والجاه هو الذي ينقضى طي القرب وهو كامثله الله تعالى حيث قال إنجا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض - الآية وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من الساء - إلى قوله - فأصبح هشيا تلزوه الرياح - وكل ما تذروه رياح الموت فهو الباقيات السالحات فقد عرفت بهذا أن كال القدرة بالمال والجاء كال على المال له وأن من قسر الوقت على طلبه وظنه وعلى واليه أشار أبو الطيب بقوله: ومن ينفق الساعات في جمع ماله عنافة فقر غالذي فعل الفقر المال المقابل المحال الحقيق اللهم اجعانا عمن وقفته للخير وهديته بلطفك .

( يان ما محمد من حبّ الجاه وما ينم )

مهما عرفت أن معنى الجاملك القاوب والقدرة عليها فحكه حكيملك الأموال فانه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالمسال والدنيا مزرعة الآخرة فكل ماخلق في الدنيافيمكن أن يرودمنه للآخرة وكما أنه لآبد من أدنى مال لضرورة المطم والشرب واللبس فلا بد من أدنى جاء لضرورة المبيشة مع الحلق والانسان كمالا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعامأوالمال الندى يبتاع به الطعام فكذلك لاغلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه ورفيق بعينه وأستاذ يرشده وسلطان محرسه ويدفع عنه ظلم الأشرار فجه لأن يكون له في قلب خادمه من الحمل ما يدعوه إلى الحدمة ليس بمذموم وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مراققته ومعاونته ليس بمذموم وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من المحل ما بحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم وحبه لأن يكون له من الهل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك على دفع الصر عنه ليس بمذموم فان الجاءوسيلة إلى الأعراض كالمسال فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلىأن\لايكون الممالـوالجاء بأعيامهما محبو بعنله بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته وبودأن لواستغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت للماء فهذا على التحقيق ليس محبالبيت الساءفكل ما ترادالتوصل يه إلى محبوب فالمحبوب هو القصود المتوصل إليه وتدرك التفرقة عثال آخر وهو أن الرجلقدعم زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كما يدفع ببيتالـــاءفضلةالطعامولوكــفيمـؤنةالشهوةلكان بهجر زوجته كما أنه لوكني قضاء الحاجة لسكان لايدخل بيت الماء ولا يدور به وقد عم الانسان زوجته لتداتها حب العشاق ولوكني الشهوة لبقى مستصحبالنكاحهافهذاهوالحسدونالأول وكذلك الحاه والمال وقد عم كل واحد منهما على هذين الوجهين فحهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فنا بجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لايوصف صاحبه بالفسق والعصيان مالم بحمله الحب على مباشرة معصية وما يتوصل به إلى اكتساب بكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فان التوصل إلى العباه والمسال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما سيأتى . فان قات : طلبه المنزلة والعجاء في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الاطلاق كيفعا كان أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص . فأقول : يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان مياحان، ووجه محظور . أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المزلة في فلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لايكون كذلك فهذا حرام لأنه كنب وتلبيس إما بالقول أو بالماملة . وأما أحــد الباحين فهو أن يطلب المنزلة بسفة هو متصف بها

الطمام برکمات بسلیها أو بالیات یتلوها أو بالیات بتلوها أو به ققد ورد فی الحبر باقد کر » ومن مهام کهانه مهما أمكن إلا أن يكون مشكنا من يلاش بالدخلاص فلا يبالى فلسر أم بطن .

[ الباب التانی والأربعون فی ذکر الطعام وما فیه من الصاحة والفسدة ] الصوفی بحسن نیته علمه وإنبانه بآدابه والصوفی موهوب وقته فل و برید حیاته فه کما قال الله تعالی لنبیه آمرا و نسکی و محیای و بحیای و

كفول يوسف ملى الله عليه وسلم فيا أخبرعنه الرب تعالى - اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ علم - فانه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظا عليا وكان محتجا إليه وكان صادقا فيه . والثانى أن يطلب إخفاء عب من عبوبه ومعمية من معاصيه حتى لايعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح لأن حفظ الستر على القباع جائز ولا بحوز حتك الستر واظهار القبيح وهذا ليس فيه تلبيس بلهو صد لطربق العلم عالا فائدة في العلم به كاللهى محنى عن السلطان أنه يشرب الحر ولاياتي إليه أنه ورع فان قوله إنى ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم الشرب. ومن جملة المحظورات محسين السلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فان ذلك رياء وهو ملبس إذ يحيل إليه أنه من المخلصين الحاشمين أنه وهو مماء بما يفعله فكيف يكون مخلسا فطلب الجاء بهذا الطريق حرام وكذا بكل مصبة وذلك يجرى مجرى اكتساب المال الحرام من غير قرو وكا لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو في غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع فان ملك القلوب أعظم من ملك الأموال .

## ( يبان السبب في حب للدح والثناء وارتباح النفس به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه )

اعلم أن لحب للدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب:السبب الأولوهو الاقوى شعورالنفس بالمكال فانا بينا أن الكمال تحبوب وكل عبوب فادراكه لذيذ فمهما شعرت النفس بكالها ارتاحت واهتزت وتلذذت وللدح بشعر نفس المدوح بكمالها فان الوصف الذى به مدح لايخاوإماأن يكونجلياظاهرا أويكون مشكوكا فيه فانكان جليا ظاهرا محسوساكانت اللذة به أقل ولكنهلا نحلوعن لذةكتنائه عليه بانه طويل القامة أبيض اللون فان هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخاو عن لذته فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشعور عن حدوث لذة وإن كان ذلك الوصف عماينطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بكمال العلم أوكمال الورع أوبالحسن الطلق فان الانسان ربمسا يكون شاكا فى كمال حسنه وفى كمال علمهوكمال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوالهذا الشك بأن يسيرمستيقنا لكونه عدم النظير في هذه الأمور إذ تطمئن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورث ذلك طمأ نينةو ثقة باستشمار ذلك الكمال فنعظم لذته وإنما تعظم اللذة بهذه العلة مهماصدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبيربها لامجازف في القول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أسناذه عايــه بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فانه في غاية اللذة وإن صدر بمن مجازف في الكلام أولا يكون بصير ابذلك الوصف ضعفت اللذة وبهذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد الكهال الهبوب فيو تمقوت والشعور به مؤلم ولذلك بعظم الألم إذا صدر المنم من بصيرموثوق به كماذكرنا. في المدح . السبب الثانى : أن المدح بدل على أن قلب المبادح عملوك للممدوح وأنه مريدلهومعتقدفيه ومسخر تحت مشبئته وملك القاوب عبوب والشمور يحصوله لذبذ وبهذه العلةتعظماللذةمهماصدر الثناء ممن تنسع قدرته وبنتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر ويضعف مهماكان المبادح بمن لايؤ بهله ولايقدر على شيُّ فان القدرة عليه علك قلبه قدرة على أمن حقير فلايدل الدح إلا علىقدرة قاصرة وسهذه العلة أيضًا يكره الذم ويتألم به القلب وإذاكان من الأكابركانت نسكايته أعظم لأن الفائت به أعظم . السبب الثالث : أن ثناء الثني ومدح المادح سبب لاصطيادقلب كل من يسمعه لاسيا إذا كان ذلك ممن يلنفت إلى قوله ويعتدبة اثه وهذا محتص بشاءيقع طىالملأ فلاجرم كلساكان الجمع أكثروالمثنى أجدربَّان يلتفت إلى قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس . السبب الرابع : أن المدح يدل

أه رب العالمـــين ـ فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجتب وضرورة بشريته وعخف بعادته نور يقظنه وحسن نيته فتتنور المادات وتتشكل بالعبادات ولحذا ورد وتومالنالم عبادة وتفسه تسييحه هــذا مع كون النوم ععن الففلةولكن كل مايستعال بهطى العبادة يكون عبادة فتناول الطعام أصل كبير محتاج إلى علوم كثيرة لاشتهاله على المصالح الدينيسة والدنوية وتعلق أثره بالقلب والقالب وبعقواماليدن باجراء سنة الله تعالى بذلك والقالب مركب القلب وبهما عمارة الدنيا والآخرة وقد

في حشمة المعدوح واضطرار المادح إلى اطلاق اللسان بالثناء على المعدوح إما عن طوح وإما عن قور فان الحشمة أيضا لذينة لما قيا من القهر والقعرة وهذه اللغة تحصلوان كانالمادح لا يستقدني الباطن مامدح به ولكن كونه مضطرا إلى ذكره نوح قهر واستيلاء عليه فلاجرم تكون لذه بقعد تمنع الباطن مامدح به ولكن كذه ثناء القوى المعتنع عن التواضع بالثناء أشد فهذه الأسباب الأربسقد بجمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتداذ وقد تفترق نتقص اللذة بهاأما الملة الأولى وهي استشمار الكال فتدفع بأن يعلم المعدوح أنه غير صادق في قوله كا إذا مدح بأنه نسيب أو سخى أوعالم بعلم أومتورج عن المحظورات وهو يعلم من نقسه ضد ذلك فتزول اللذة الترسيبالستشمار الكالوتيق لذة الاستيلاء على قلبه وطي لسانه وبقية اللذات فان كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله وبعلم خاوه عن المحدة الطفة بطلب اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه وتبقى المتالسة بالمنالم ما يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بعلمت اللذات كالمافلم يكن فيه أصلا لذة لفوات الأسباب الثلاثة فهذا ما يكشف الفطاء عن علة التذاذ النفس بالمندة فان ما يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بعلمت النامة فان ما يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بعلمت النام كل عدم عليه ذكر نا ذلك ليعرف طريق العلاج غب الجاء وحب المحدة وخوف المذمة فان ما يكن في المباب الرش والته الوفق بكر مه ولطفه وصلى الله على كال عدم على ما جو الجاء )

اعلم أن من غلب على قليه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغو فابالتو دوالهم والرءاة لأجلهم ولايزال في أتواله وأنماله ملتفتا إلى مايعظم منزلته عندجموذتك بذرالتفاق وأصلالفسادو يجر ذلك لاعالة إلى التساهل في العبادات والرءاة بها وإلى اقتحام المحظوراتالتوصلإلىاقتناصالقلوب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال وإفساءها للدين بذئبين مناريين وقال عليه السلام ﴿إنَّهُ يَنْبُتُ النَّهَاقُ كَمَّا يَنْبُتُ المَّاءُ البَّقَلَ ﴾ إذالنَّفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أوالفعل وكل من طلب النزلة في قاويه الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى النظاهر مخصال حميدة هوخال عنها وذلك هو عين النفاق فحب الجاء إذن من الملكات فبجب علاجه وإزالته عن القلب فانه طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال وعلاجه مركب من علم وعمل أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم وقد بينا أن ذلك إن صفاوسلم فــآخره للوت فليس هو من الباقيات الصالحات بل لوسجد لك كل من على بسيطالأرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لايبقي الساجد ولاالمسجودله وبكون-الك كحال من مات قبلك من ذوى الجاه مع المتواضعين له فهذا لاينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية القلاانقطاع لهاومين فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي كما سبق صغر الجاه في عينه إلاأن ذلك إنما يسغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنبيده ويكون حاله كعال الحسن البصري حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز . أمابعد ، فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات فانظر كيف مد نظره نحو المستقبل وقدره كالناو كذلك حال عمر بن عبدالمز يزحين كنب في جوابه ، أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل فهولاء كان النفاتهم إلى العاقبة فكان عملهم لها التقوى إذ علموا أن العاقبة للمنقين فاستحقروا الجاء والممال فيالدنياوأبسار أكثر الحلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا يمتدنورها إلى مشاهدة العواقب ولذلك قال تعالى \_بل تؤثرون الحياة اللتثيا والآخر. حير وأبقى حوقال عزوجل ـ كلابل عجونالعاجلةونذرونالآخرة. فمن هذا حده فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاء بالعلم بالآفات العاجلة وهوأن يتفكر فيالأخطار

ورد وأرض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس والقالب عفرده طي طبعة الحيوانات يستمان به على عمارة الدنياوالروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما طي عمارة الآخرة وباجتاعهما سلحا لعمارة الدارين والله تعالى ركب الآدمي بلطيف حكنسه من أخص جــواهر الجبهانيات والروحانيات وجمله مستودع خلاصة الأرمنسين والسموات جـــل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن

التي يستهدف لحنا أرباب الجاء في الدنيا فان كل ذي جاه محسود ومقصود بالايذاء وخائف طىالدوام طى جاهه ومحترز من أن تتغير منزلته فى القاوب والقلوب أشد تغيرا منالقدرفىغلبا بهاوهىمترددة بين الإقبال والاءراض فسكل ماببني على قلوب الحلق يضاهي مايبني على أمواج البحر فانه لاثباتله والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجامهودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداءكل ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة الجاء فلا يغي في الدنيا صحوها بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرةفهداينغيأن تعالج البصيرة الضميفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إعـانه فلا يلتفت إلى الدنيا فهذا هوالعلاجمنحيث العلم . وأما من حيث المدل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال بلام عليها حق يسقطمن أعين الحلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالحمول ويرد الحلق ويقنع بالنبول من الحالق وهذا هو مذهب الملامنية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموامن آفة الجاه وهذا غير جائز لمن يقندي به فانه يوهن الدين في قلوب السلمين وأماالذي/ايقندي، فلابجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من الباحات مايسقط قدره عندالناس كماروىأن بعض الملوك قصد بعض الزهاد فلما علم بقربه منه استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة فلمسا نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد الحد أه الدىصرفك عنىومتهممن شرب شرابا سلالا فى قدح لونه لون الحرَّر حق يظن به أنه يشرب الحَر فيسقطمن أعين الناس وهذا في جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بمالايفق، الفقيه مهما وأوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون ماقرط منهم فيه من صورة التقصير كما فعل بعشهم فانه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه فدخل حماما ولبس ثياب غيرموخرج فوقف فىالطربق حمى عرفوه فأخذوه وضربوه واستردوا منه الثباب وقالوا إنه طرار وهجروه وأقوى الطرق في قطع الجاء الاعترال عن الناس والهجرة إلى موضع الحقول فان المعرّل في بيته في البلد الذي هو به مشهور لايخلو عن حب المَرَةُ إلَى تُرسِعُ له في القَلُوبِ بسبب عزلته فانه رعساً يظن أنه ليس عبالذلك الجاءوهومتروروإعًا سكنت نفسه لأنها قد ظفرت عقصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فذءوه أونسبوه إلىأمرغير لائق به جزعت نفسه وتألمت وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلكوإماطةذلكالنبارعن قلوبهموربما عتاج في إزالة ذلك عن قلومهم إلى كذب وتلبيس ولا ينألي به وبه يتبين حد أنه عب الجاءو المرلة ومن أحب الجاه والمرلة فهوكمن أحب المال بل هو شر منه فان فتنة الجاه أعظمولا يمكنه أن لا يحب المُرْلَةُ فِي قَلْوِبِ النَّاسِ مادام يطمع في الناسِ فاذا أحرز قوته من كسبه أومن جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأسا أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال فلا يبالي أكان لهمزلة في قلومهم أمليكن كالايبالي يها في قلوب الذين هم منه في أقصى المصرق لأنه لايراهم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطبع عن الناس إلا بالتناعة فمن قنع استمنى عن الناس وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام سرلته في القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الجاه إلا بالفناعة وقطع الطمع ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاء ومدس الحقول والذل مثل قولهم المؤمن لا عناومن ذلةأوقلةأوعلةوينظر في أحوال السلف وإيثارهم للذل على العز ورغبتهم في تُواب الآخرة رضى الله عنهم أجمين -( بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم )

الآدمى قال الله تعالى ـ خلق لكم ما في الأرضجيما فكون الطبائع وهى الحرارة والرطوبة والسبرودة واليبوسة وحكون بواسطتها النبات وجمل النبات قواما للحيوانات مسخرة الأدمى يستمان ساطيأم معاشه لقوام بدنه فالطعام يصلإلي المدة وفي المدة طباع أزبع وفى الطعامطباع أربع فاذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذ كِلَّ طبع من طباع المدة صدّ من الطعام فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة اليوسة فيمكندل

اعلم أن أكبر الناس إنما هلكوا بخوف هنمة الناس وحب مد حهم فسار حركاتهم كلما موقوفة على ما يوافق رصنا الناس رجاء المملح وخوفا من الفهوذاك من المهاسكات فيجب معالجته وطريقه ملاحظة الأسباب الله المسلم على المسلم المس

المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا فان كنت متصف بها ألم لا فان كنت متصف بها الدين كالعم والورع وإما صفة لاتستحق للدح كالتروة والجاه والأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بقبات الأرض الذي يسير على القرب هشيا تذروه الرياح وهذا مين قلة العقل بل العاقل يقول كما فاللنائي:

المدر الترب هشيا تذروه الرياح وهذا مين قلة العقل بل العاقل يقول كما فاللذي الترب عندى في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

فلا ينبغي أن يفرح الانسان بعروض المدنيا وإن فرح فلا ينبغيأن يفرح بمدحالسادح بهابل بوجودها والدح ليس هو سبب وجودها ، وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغي أن لايفرح بها لأن الحاتمة غير معلومة وهذا إنما يقتضى الفرح لأنه يقرب عند الله زلغ وخطر الحاتمة باق فني الخوف من سوء الحاتمة شغل عن الفرح بكل مافي الدنيا بل الدنيا دار أحزان وغموم لادار فرح وسرور ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الحاتمة فينبغى أن يكون فرحك غضل الله عليك بالعلم والتقوى لاعدح المسادح فآن اللذة في استشمار الكمال والكمال موجود من فضل الله لامن للدح والمدح تابع له فلا ينبغى أن تفرح بالمدح والمدح لايزيدك فضلا وإن كانت الصفة الىمدحت بهاأنت خال عنها ففرحك بالمدح فاية الجنون ومثالك مثال من يهزأ به إنسان ويقول سبحان الله ماأكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه إذاقضي حاجة وهو يعزمانشتمل علمه أمعاؤه من الأقذار والأنتان ثم يفرح بذلك فكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت بعواللممطلم على خبائث باطنك وغواءًال سريرتك وأقذار صفائك كان ذلك من غاية الجهل قاذا المادمإن صدق فليكن فرحك بصة ك التي هي من فضل الله عليك وان كذب فينبغي أن يغمك ذلكولانفر حربه. وأما السبب الثانى وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سببا لتسخير قلب آخرفهذابرجم إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب وقد سبق وجه معالجته وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله ، وبأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله فكيف تفرح به . وأما السبب الثالث وهو الحشمة التي اضطرت المسادح إلى المدح فهو أيضا رجع إلى قدرة عارضة لاثبات لها ولا تستحق الفرح بل ينبغى أن يغمك مدح المـادح وتـكرهه وتغضب به كمانقل ذلك عن السلف لأن آفة المدح على الممدوح عظيمة كما ذكرناه في كَتاب آفات اللسان.قال بعض السلف : من قرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه . وقال بعضهم : إذا قبل لك نعر الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت والله بئس الرجل،وروى في بعض الأخبار فان صع فهو قاصم للظهور ١ أن رجلا أثني على رجل خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوكان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت فمات على ذلك دخل النار (١١) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم مرَّة للمادح ﴿ وَيَحْكَ قَصَمَتْ ظَهْرُهُ لُو سَمَّكُ مَا أَفَلَحَ إِلَى يَوْمُ القيامة (٢) هوقال،عليه السلام ﴿ أَلَا لَاتَّمَادُحُوا وَإِذَا رَأْيُمُ المَادَحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهُمُ الرَّابِ (٣) ﴿ فَلَهُذَاكَانَ الصَّعَابَةُ رضوان الله عليهم أجمعين على وجل عظيم من المدح وفننته ومًا بِدخل على القلب من السرورالعظيم به حتى إن بعض الحلفاء الراشدين سأل رجلا عن شيء فقال أنت ياأمير المؤمنين خيرمني وأعلم فنضب وقال إنى لم آمرك بأن تركيني ، وقبل لبص الصحابة لايزال الناس يحير ما أبقاك الله فنضب وقال (١) حديث أن رجلا أثني على رجل خيرا فقال لو كأن صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت ومات

على ذلك دخل النار لم أجد له أصلا (٧) حديث وبحك قطمت ظهره الحديث قاله الممادح تقدم . (٣) حديث ألا لا عادحوا وإذا رأيتم المداحين فاحتو افي وجوههم التراب تقدم دون قوله ألالا عادحوا. المزاحوبأمن الاعوجاج وإذا أراد الله تعالى إفناء ذالب وتخرب بنيسة أخذت كل طبعة جنسها من المأحكول فتميسل الطبائع ويضبطرب المزاج ويسقم البدن فلك تقدير العزيز العملم . روى عن وهب بن منبه قال : وجدتني النوراةصفة آدم عليه السلام إلى خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشبياء من رطب ويابس وبارد وسخن وذلك لأنى خلفته من التراب وهو يابس ورطوبت من الماء

إِن الْمُحْسَنِكُ عَرَاقِياً ، وقال بِعضهم لما مدح : اللهم إِن عبدك تقرب إلى بمقتك فأشهدك على مقته وإعسا كرهوا للفتح خيفة أن يفرحوا بمدح الحلق وهم محقونون عند الحالق فسكان اشتغال قلوبهم عالحم عند الله يبغض إليهم مدح الحلق لأن المعدوج هو القرب عند الله والمندوم بالحقيقة هو البعد من أله النار فما أعظم جهاداذا من أله العرب عدد غيره وإن كان من أله الجنة فلا يتبنى أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثنائه عليه إذليس أمره يبد الحملق ، ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل التفاته إلى مدح الحلق وذمهم وسقط من قلم دينه ، والله الموفق الصواب برحمته .

( يبان علاج كراهة الدم )

قد سبق أن العلة فى كراهة الذم هو ضد العلة فى حب للدح فعلاجهأ يضاغهم منه والقول الوجيز فيه أن من ذمك لايخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون قد صدق فها قال وقصد به النصح والشفقة ، وإما أن يكون صادقاً ولـكن قصده الايذاء والتعنت ، وإما أن يكون كاذبا فان كان صادقاً وقصده النصح فلا ينبغي أن تذمه وتنغف عليه وتحقد بسبيه بل بنبغي أن تتقلد منته فان من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه فينبغي أن تفرح به وتشتفل بازالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها فأما اغمامك بسبيه وكراهتك له وذمك إياه فانه غاية الجيل وإن كان قصده التمنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيك إن كنت جاهلا به أو ذكرك عيك إن كنت فافلاعنه أو قبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدته منه فاشتفل بطلب السعادة فقد أتسح لك أسبابها بسبب ماصمته من اللفمة فهما قصدت الدخول على ملك وثوبك ملوث بالعذرة وأنت لاتدرىولو دخلت عايه كذلك فحفتأن يحز رقبتك لتلويثك مجلسه بالعفرة فقال لك قائل أيها الملوث بالعذرة طهر نفسك فينغى أن تفرح به لأن تنبهك بقوله غنيمة وجميم مساوى الأخلاق مهلكة فىالآخرة والانهان إنمسا يعرفهامن قولأعدائه فيذبغى أن تغتنيه . وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفت به أنت وتضرر هو به . الحالة الثالة : أن يفترى عليك بمسا أنت برىء منه عند الله تعالى فينغى أن لاتكره ذلك ولا تشتغل بنمه بل تنفكر في ثلاثة أمور : أحدها أنكإن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أكثر فاشكر اقه تعالى إذلم يطلمه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت برى. عنه ، والثانى أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك ، فحسا بالك نفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك عب القرب من الله . وأما التالث فهوأن للسكين قد جني على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه باقترائه وتعرض لعقا به الألبم فلاينبغي أن تنعف عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقولماللهم أهلكه بل ينبغي أن تقول اللهم أصلحه اللهم ثبت عليه اللهم ارحمه كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم الخفر لقومي اللهم اهدقومي فالهم لا يعلمون (١١) لمما أن كسروا ثنيته وشجوا وجهه وقنلوا عمه حمزة يوم أحمد ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شج رأسه بالمنفرة فقيل له في ذلك فقال علمت أنى مأجور بسبيه وما نالني منه إلاخيرفلاأرضيأنيكون (١) حديث اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون قاله لمسا ضربه قومه البيهتي في دلائل النبوة وقدتقدم

والحديث في الصحيخ أنه صلى الله عليه وسلم قاله حكاية عن نبي من الأنبياء حين ضربه قومه .

وحرارته من قبسل النفس وبرودته من قبل الروح وخلقت في الجسد بعد هذا الحلق الأول أربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم يوذنى وبهن قوامه فلا عوم الجسم إلاسن ولاتقوم منهن واحدة إلابأخرى مهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والسلغ ثم أسكنت بسن هذا الخلق فى بعض فجعلت مسكن اليبوسة في الرَّة الموداء ومسحكن الرطوبةفي المرةالصفراء ومسكن الحرارة في الدم ومسكن البرودة

هو معاقبا بسببي وعما بهون عليك كراهة الذمة قطع الطبع فان من استنيت عنه مهما ذمك إسطم أثر ذلك في قلبه وأصل الدين القناعة وبها ينقطع الطبع عن الماليوا لجامو ما دام الطبع فأعاكان حب البعاء وللدح في قلب من طبعت فيه خالبا وكانت همتك إلى تحسيل المزلاق قلبه مصروفة ولاينالذك إلابهدم الدين قلا ينبني أن يطبع طالب المال والمجاء وعب الدح ومبضى النم في سلامة دينه فان خلك بيد جدا.

( بيان اختلاف أحول الناس في للدح والهم )

اعلم أن ثلناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الدام والمسادح : الحالة الأولى أن يُعرب بالمدح ويتسكر المادح وينضب من اللم وعمقد على الدام ويكافئه أو يحب مكافأته وهذا حال أكثر الحلق وهوغاية درجات المصية في هذا الباب . الحالة الثانية أن عنمض في الباطن على الذام ولسكن عسك لسانه وجوارحه عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح للمادح ولكن يمغظ ظاهره عن إظهارالسروروهذامن النقصان إلا أنه بالاضافة إلى ماقبة كمال . الحالة الثالثة وهي أول درجات الكمال أن يستوىعندهذامه ومادحه فلا تتمه للذمة ولا تسرء للدحة وهذا قد يظنه بعش العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم متحن نفسه بعلاماته ، وعلاماته أن لا بجد في نفسه استثقالا للذام عندتطو يلهالجلوس،عندها كثرمما بجده في المادح وأن لايجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج للمادح فوق مايجد، في قضاء حاجةالذاموأن لابكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المآدم وأن لابكون موت المادم المطرى له أشد نسكاية في قلبه من موت الذام وأن لايكون غمه بمصيبة المادحوماينالهمن أعدائه أكثر نمايكون عصيبة الذام وأن لاتكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عَنه من زلة الذام فمهما خف الذام على قلبه كما خف المسادح واستويا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشده طىالفلوب وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن في قلوبهم وهملايشعرون حيثلا يمتحنون أنفسهم بهذه العلامات وربما شعر العابد بميل قلبه إلى المبادح دون الذام والشيطان يحسن له ذلك ويقول الذامةدعمىالله بمذمتك والمادح قد أطاع الله بمدحك فكيف تسوى بينهما وإبما استثقالك للذام من الدين المحض وهذا محض التلبيس فان العابد لو تفكر علم أن فى الناس من ارتـكبكبالرُّ العاصىأ كثرنماارتـكب الذام في مذمته ثم إنه لايستثقلهم ولا ينفر عهم ويطم أن المـادح الذي مدح لا يخلو عن مذمة غيره ولا مجد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجد لمذمة نفسه والمذمة من حيث إنها معصيةلا تختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره فاذن العابد المغرور لنفسه يفضب ولهواه يمتعض ثم إنالشيطان غيل إليهأنه من الدمن حتى يعتل على الله مهواه فيزيده ذلك بعداً من الله ومن لم يطلع على مكايد الشرطانو[فات النفوس فأكثر عباداته نعب مناثع بفوت عليه الدنيا ويخسره فى الآخرة وفيهم قال الله تعالى\_قلـهـل اننبشكم بالأخسرين أعمالا الذين مثل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ـ الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المبادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين وبحب الغام إذ يعم أنه مهد إليه عبيه ومرشدله إلى مهمه ومهد إليه حسناته تقدة ل عليه «رأس التواضع أن تكرد أن تذكر بالبر والتَّنوى (١) @وقدروى.فبمضالأخبارماهوقاصم لظهورأمثالنا إن صم إذ روى أنه صلىالله عليه وسلم قال ﴿ وَيَلُّ لِلصَّائِمُ وَوَيْلُ لِلْقَائِمُ وَوَيْلُ لِصَاحِبِ الصوف إلامن ، ققبل بارسولاأله إلا من ؟ فقال إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة (٢٠) ي (١) حديث رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى لم أجد له أصلا (٣)حديث وبال للصائم

وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الحديث لم أجده هكذا وذكر صاحبالفردوسمن حديثأنس

ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله ولم يخرجه ولده في مسنده .

في البلغ فأعا جدد اعتدلت فيه هذه الفسطر الأربع الق جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لايزيدولا ينقص كملت صحته واعتدلت بنيته فان زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن ودخل عليه المقم منناحيته بقدر غلبتهاحتي يضعف عن طاقتهن ويسجز عن مقدارهن فأهمالأمور في الطمام أن يكون حلالا وكل مالا يذمه الشرع حلال رخمة ورحمة من الله لعباده ولولا رخسة الشرع

وهذا شديد جدا وفأية أمثالنا الطمع في الحالة الثانيسة وهو أن يشمر الفرح والسكراهة طي الدام وللسادح ولايظهر ذلك بالقواء والعمل فأما الحالة التالحة وهمالتسوية يين للسادح والدام فلسنا تطعع فها ثمرإن طالبنا أغسنا بعلامة الحالة الثانية فانها لاتني بهالأنها لابدوأن تتسارع إلى إكرامالسادحوقضاء حاجاته وتتتاقل على إكرام الدام والتناء عليه وقشاء حوائجه ولا تقدر على أن نسوى بينهما في القمل الظاهر كما لانتدر عليه في سروة القلب ومن قدر طي التسوية بين للادم والدام في ظاهرالمسل فهو حدير بأن يتخذ قدوة في هــذا الزمان إن وجد فانه السكيريت الأحمر "يتحدث الناس به ولايرى فكيف بما بعده من للرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب أيشافهادر جاتأماالدرجات في للدح فهو أن من الناس من يتمنى للدحة والثناء وانتشار الصبت فيتوصل إلى نيل ذلك بكلماعكن حق برأت بالعبادات ولايبالى بمفارقة المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهسذا من الحالسكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولأيباشر الحظورات وهذاط عفاجرف هارفان حدود الكلام الذي يستميل به القاوب وحدود الأعباللاعكنه أن بسبطها فيوشك أن يتم فنما لايحل لنيل الحمد فهو قريب من الهالكين جدا ومنهم من لايريد للدحةولايسمىلطلبها ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولمشكلف السكراهيةفهوقريب من أن يستجرُّه فرط السرور إلى الرَّبَّة الى قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبهالسكراهية وبنش المسرور إليه بالتفكر في آنات الدح فهو في خطر الحجاهدة فتارة تسكون البسد له وتارة تسكون عليه ومنهم من إذا مهم للدح لم يسر به ولم يغتم به ولم يؤثر فيه وهذا على خيروإن كان قد بَمَى عليه بقية من الإخلاص ومنهم من يكره المدح إذا صمعه ولسكن لاينتهى به إلى أن يُغنب على الـادح وينسكر عليه وأقصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه لا أن يظهر الغضب وقلبه عجب له فان ذلك عين النفاق لأنه يريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والجدق وهو مفلس عنه وكِذلك بالضد من هــذا تتفاوت الأحوال في حق الذام وأوَّل درجاته إظهار الغضب وآخرها إظهار الفرح ولايكون الفرح وإظهاره إلابمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه ليمردها عليه ركثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيسانها الحبيتة فيبغضها بغض الهدو والانسان يفرح ممن ينم عدوه وهذا شخص عدو"، نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشمكر الذام على ذلك ويعتقد فطنته وذكاءه لمنا وقف على عيوبها فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمة عنده إذا صاربالذمة أوضع في أعين الناس حتى لايبتلي بفتنة الناس وإذا سيفت إليه حسنات لم ينصب فها فعساه يكون خيرا لعبوبه التي هو عاجز عن إماطنها ولوجاهد الريد نفسه طول عمره في هذه الحصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامه ومادحه لـكان له شغل شاغل فيه لايتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة عَمَاتَ كَثيرة هذه إحداها ولايقطع شيئا منها إلا بالمجاهدة الشديدة فيالعمر الطويل .

( الشطر الثاني : من المكاب في طلب الجاه والنزلة بالعبادات )

وهو الرياه وفيه بيان ذم الرياه وبيان حقيقة الرياه ومابرائى به وبيان درجات الرياه وبيانالرياء الحقى وبيان ماعبط العمل من الرياء ومالاعبط وبيان دواه الرياه وعلاجه وبيان الرحمة في إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتبان الذنوب وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات وبيان ماجمع من نشاط العبد العبادات بسعب رؤية الحلق وبيان ماجب على المريد أن بالزمه قلبه قبل الطاعة وبعدها وهي عشرة قصول وبالله التوفيق

كر الأمروأتس طلب الحلال . ومن أدب السوفة رؤبة النعم على النعمة وأن يبتدى بغسل اليد قبل الطعام فالرسول الله صلى الله عليه وسلم والومنوء قبل الطعام ينفى الفقر هو إعماكان موجبا لنفىالفقرلان غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب وذلك من شڪر النعسمة والشكر يستوجب المزيدفصار غسل اليد مستجليا للنعمة وذهبا للفقر وقد روی اُنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله

## ( يان ذم الرياء )

اعَمْ أَنَالُو بِالْمُحْرَامُولِلُوائِي عَدَاللَّهُ مُقُوتُ وقد شَهَدَتَ قَدْلُكُ الْآيَاتُوالْأَخِار والآثار . أماالآيات : قوله تبالى ـ فويل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين م يراءون وقوله عزوجل والذين يمكرون السيئات لحم عذاب شديد ومكر أولئك هوبيور ــ قال مجاهد : خأهلالوياءوقال تسالى-إنمــا تعلمهم لوجه الله لاتريد منتج جزاء ولاشكورا \_ فميس الخلسين ينفى كل إرادتسوى وجهاله والرياء صده وقال تعالى ــ فمن كان برجوهاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بسادة ربهأحداـ(١١) ونزل ذك فيمن يطلب الأجر والحد بعباداته وأعماله . وأما الأخبار : فقد قال عِلَيْكُم حينساً لهرجل تقال يارسول الله فيم النجاة ؟ فقال وأن لا يسمل العبد بطاعة الله يريد بهاالناس، وقال أبوهر يرقف حديث التلاثة : للقتول.فسييل الله والتصدق بماله والقارئ لكتاب لله كما أوردنا.في كتابالاخلاص.وإن الله عز وجل يفول لسكل واحد منهم كذبت بل أردت أن يقال فلانجواد كذبت بل.أردت.أن يقال فلان شجاع كذبت بل أردت أن خال فلانقارى فأخبر سلى الله عليه وسلم وأنهم بنا بواوأن رياء همهو الذي أحبط أعمالهم (٢) » وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال الني صلى المدعليه وسلم ﴿ مَنْ راءى (أَيُّ الَّهُ به ومن معم تمع الله به (٢٠) وفي حديث آخر طويل ﴿ إِن الله تعالى بقول للا تمكنه إن هذا أبردني بعمله فاجعلوه في سجين (٤) ، وقال مُلِيِّجُ وإن أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر قالو اوماالشرك الأصغر يار دول الله ؟ قال الرياء ، يقول الله عزوجل يوم القيامة إذاجازي العباد بأعما لهم اذهبو اإلى الذين كنتم تراءون فيالدنيا فانظرواهل نجدون عنده الجزاء (ه) «وقال صلى المُتعليه وسلم «استعيذوابالمُتعزوجِل من جب الحزن قبل وماهو بارسول الله قال واد في جهتم أعدالقراء الرائين (٢٠) و قال عَلَيْقَةُ « بقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيرى فهوله كله وأنامنه برى ووأناأ غني الأغنياء عن الشرك (٤٧) ع

(١) حديث نزول قوله تعالى \_ من كان برجوا لقاء ربه \_ الآية فيمن يطلب الآخرةوالحدبساداته وأعماله الحاكم من حديث طاوس قال رجل إن أقف للوقف أبنغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يردُّ عليه حتى نزلت هذه الآية هكذا في ندختي من السندركولمه سقطمنه الن عباس أوأبوهر ترة وَلَلْرَارَ مِنْ حَدِيثُ مِمَاذَ بِشَنِدَ صَعِيفَ مِنْ صَامَ رِيَاءَ فَقَدَ أَشْرِكُ الحَدِيثُ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم تلاهــذه الآية (٧) حديث أبي هريرة في الثلاثة : المقتول في سبيل الله والتصدق بماله والقارئ \* لكتابه فان الله يقول لكل واحد منهم كذبت رواه مسلم وسيأتى في كتاب الاخلاص (٣)حديث ابن عمر من راءى راءى الله به ومن صمحم الله به متفق عليهمن حديث جندب بن عبدالله وأماحديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير والبهةي في الشعب من رواية شييخ يكني أباريد عنه بلفظ من عمم الناس سمم الله به سامع خلقه وحقره وصغره وفي الزهد لابن البارك ومسند أحمد من منهم أنه من حديث عبدالله بن عمرو (٤) حديث إن الله يقول للملائكة إن هذا لم يدنى بعمله فاجعاوه في سجين ابن البارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الاخلاص وأبو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات (٥) حديث إن أخوف ماأخأُف عليكم الشرك الأصغر الحديث أحمد والبهقلي في الشعب من حديث محمود بن لبيد ولهروايةورجاله تفات ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج (٦) حديث استعيذوا بلقه من جِبُ الحَزِنُ قِيلُ وَمَاهُو ؟ قَالُ وَادْفَى جَهِمُ أَعَدُ ٱلقَرَّاءُ الرَّائِينِ التَّرَّمَدِّي وَقَالَ غَرِيبُ وَاسْمَاجِهُمنَ حَدِيثُ أبى هريرة وصعه ابن عدى (٧) حديث يقول الله من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله

عليه وسلم أنه قال و من أحد أن يكثر خبر بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه ميسمي الله تمالي يه فقوله تعالى \_ ولا تأكلوا مما لم يذكراسم الماعليه. تفسيره تسمية الحه تعالى عند ذيح الحيوان . واختلف الشافسعي وأبو حنيفة رحمهما اقه في وجوب ذلك وفهمااسوفي من ذلك بعبد القيام بظاهر التفسير أن لاياً كل الطعام إلامقرو نابالذكر فقرنه فريضية وثته وأدبه ويرى أنتناول الطعام والماءينتيج من إقامة النفس ومتابعة

وقال عيس المسيح صلى ائم عليه وسلم : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن,أسه ولحيته وبمسحشفنيه كلا يرى الناس أنَّه صائم وإذا أعطى يبعينه فلبخف عن شباله وإذا صلى فليرخ ستر بابه فانالله يتسم الثناء كما يقسم الرزق ، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ لايقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال فدة من رياء (١) ﴾ وقال عمر لماذ بن جبل حين رآه بيكي ما يكيك ؟ قال حديث صمته من صاحب هذا التبر بعن الني صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن أَدْنَى الرياء شرك (٢٠) ﴾ وقال حسل الله عليه وسلم و أخوف ما أخاف عليكي الرياء والشهوة الحنية (٢٠) و هي أيضًا رجع إلى خطايا الرياء ودقائمه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد غفيها عن شهاله (\*) ﴾ وأذلك ورد ﴿ أن فضل عمل السر على عمل الجهر بسيعين صَحَا (\*) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لَلرَائُّهُ بِنَادِى عَلَيْهِ يَوْمُ القِّيامَةُ يَافَاجِرُ بِاغَادِرُ بِامْرَاثِي صَلَّ عملك وحبطأجركاذهب فَعَدْ أجرك بمن كنت تعمل 4 (٧) ، وقال شداد بن أوس ﴿ رأبت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت ماييكيك بارسول الله 1 قال إنى غوفت على أمق الشرك أما إنهم لا يعبدون صبا ولا فمسا ولا قراً ولا حجراً ولكنهم يراءون بأعمالهم (٧) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لمَّا خَلَقَ اللَّهُ الأَرْضُ مادتُ بأهلها فغلق الجبال ضيرها أوتادا للأرض فقالت الملائكة ماخلق ربنا خلقا هو أشد من الجبال فخلق الله الحديد فقطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمر الله الماء بإطفاء الناروأمرالريح فكدرت الماء فاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا يارب ما أشد ماخلفت من خلفك ؟ قال الله تعالى لم أخلق خلقا هو أشد على من قاب ابن آدم حين يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن شهاله فهذا أشد خلقا خلفته (٨) ، وروى عبد الله بن مبارك باسناده عن رجل أنه قال لمعاذبنجبل حدثني حديثا معمته من رسول الله صلى الله عليه بوسلم قال فبكي معاذ حتى ظنفتأنه لايسكت تمسكت ثم قال سمت النبي مسسلى الله عليه وسلم قال لى ﴿ يَامَعَادُ قَلْتَ لِبَيْكَ بَأْنِي أَنْتَ وَأَى يَارسول الله قال

الحديث مالك واللفظ له من حديث أبي هريرة دون قوله وأنا منه برى ومسلم مع تقديم وتأخير دونها أيضا وهي عند ابن ماجه بسند سحيح (١) حديث لا غبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء لمأجده هكذا (٣) حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك الطبراني هكذا والحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك وقد تقدم قبل هذه الورقة (٣) حديث أخوف ما أخاف عليكم الرياء الحديث تقدم في أول هذا الكتاب (٤) حديث إن في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد أن مخفيها عن شهاله متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه في حديث سبعة بظلهم الله في ظله (٥) حديث تفضيل عمل السر على عمل الجمر بسبعين ضعفه البيرة في الشعب من حديث أبي الدرداء إن الرجل يعمل العمل في كتب له عمل صالح معمول به في السريضعف أجره سبعين ضعفا قال البيهي هذا من أفراد قبية عن شيوخه الحجمولين وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص من حديث عائشة بسند ضعف بفضل عن شيوخه الحجمولين وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص من حديث عائشة بسند ضعف بفضل المراثي بنادي يوم القيامة بافاجر ياغادر يامرائي صل عملك وحبط أجرك الحديث ابن أبي الدنيامن رواية جبسلة اليحصي عن صحان لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائي وإسناده ضعيف رواية جبسلة اليحصي عن صحان لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائي وإسناده ضعيف رواية جبسلة اليحصي عن صحان لم يسم وزاد يا كافر ياخاس وفيه لم أخلق خلقا هو أهدعن ابن آدم قيل قريا (٨) حديث لما خلق الله الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غرب .

هواها ویری ذکرانه تمالي دوامه وترياقه . روت عائشة رضى الله عنياةالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الطمام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعراني فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لوڪان يسمي اقمه لكفاكم فاذا أكل أحدكم طماما فليقل بسم الله فان نسى أن ينمول بسم الله فليقل بسم الله أو له وآخره وبستحب أن يقول في أول لقمة بسم المدوق الثانية بسم الله الرحمن وفى الثالثة بنمو شبرب

إنى محدثك حديثا إن أنت حفظته نعبك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطمت حجتك عند ألله يوم القِيامة بالمعاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلق السموات فجل لكل سهاه من السبعة ملكا نوابا عليها قد جالها عظها فتصعدالحفظة بعمل العيدمن حين أصبح إلى حين أمسى له توركنور الشمس حق إذا صدت به إلى المهاء الدنبا زكته فكثرته فيقول اللك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب النبية أمرتى رى أن لا أدع عمل من اغتاب الناس بجاوزي إلى غيرى قال ثم تأتى الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتعر به فتزكيه وتكثره حق تبلغ به إلى الساء الثانية فيقول لهم لللك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرنى وبي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان ينتخر به طي الناس في مجالسهم قال وتسعد الحفظة بعمل العبد يبنهج نورًا من صدقة وصبام وصلاة. قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السهاء الثالثة فيقول لهم اللك للوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرى ربي أن لا أدم عمله مجاوزي إلى غيري إنه كان يتكبر على الناس في بمالسيم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر السكوكب الدرى له دوى من تسبيسهوصلاة وحبج وعمرة حتى يجاوزوا به السهاء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحب أضربوا به ظهره وبطنه أنا صاحب المجب أمرى رن أن لا أدع عمله بجاوزي إلى غيرى إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب في عمله قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى مجاوزوا به السهاء الحامسة كأنه العروس للزفوفة إلى أهلها فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذاالعمل وجه صاحبه واحملوه على عائفه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة بمحسدهم ويقع فيهم أمرنى ربى أن لا أدع عمله مجاوزني إلى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدمن مسلاة وزكاة وحج وعمرة وسيام فيجاوزون بها إلى الساء السادسة فبقول لهم الملك الموكل بها قفوا اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لايرحم إنساناقط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله بجاوزت إلى غيرى قال وتصعد الحفظة جمل العبد إلى السهاء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتباد وورع له دوى كدوى الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلافملك فيحاوزون به إلى الساء السابعة فيقول لهم الملك الوكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجهصاحبه:اضربوابه جوازحه اقفاوا به على قلبه إنى أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي إنه أراد بعمله غير الله تمالي إنه أراد رضة عند الفقيها، وذكرا عند العلماء وصينا في المدائن أمرني ربي أن لاأدع عمله بجاوزت إلى غيرى وكل عمل لم يكن له خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل الرافىقالوتسعدالحفظة بعمل العبد من صملاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر فمه تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز وجــل فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص قه قال فيقول الله لهم أنهم الحفظة على عمل عبسدى وأنا الرقيب على نفسه إنه لم يردنى بهذا العمل وأراد به غسيرى فعايه لعنتى فتقول اللائكة كلهم عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلميا عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع والأرض ومين فيهين قال معاذ قلت بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقتد بي وإن كان في عملك نفس بالمعاذ حافظ على اسانك من الوقيمة في إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزك نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمسل الدنيا في عمل الآخرة ولا تتكبر في مجلسك

لماء شبلانة أنفاس يقول إلى أوَّل نفس الحدثه إذا شربوني الثانية الحسدفة رب العالمين وفيالنالثة الجحد فه رب العالمين الرحمن الرحيم وكا أن للمعدة طباعاتنقد ركاذكرناه بموافقة طباع الطمام طامل أيضا مناج وطباع لأرباب التفقد والرعايا والقظة يعرف أنحراف مزاج القلب من اللقمة التناولة تارة تحدث من الاقمة حسرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول وتارة تحدث فيالقاب برودةالكسل بالقاعد عن وظرفة الوقت و تارة

لمكى بحدر الناس من سوء خلقك ولاتناج رجلا وعندك آخر ولاتتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا ولاتمزَّق الناس فتمزَّقك كلاب الناريوم القيامة في النار قال الله تعالى \_ والناشطات نشطا ــ أتدرى من هن " يامعاذ ! قلت ماهن" بأبي أنت وأمي بارسول الله ! قال كلاب في النار تنشط اللحم والعظم . قات بأبي أنت وأمي بارسول الله ثمن يطيق هذه الحصال ومن ينجو منها ؟ قال بإمعاذ إنه ليسير على من يسره الله علمه (١) ﴾ قال فيه رأت أكثر تلاوة الذرآن من معاذ للحذر ممنا في هذا الحدث , وأما الآثار : فيروى أنَّ عمر بن الحطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ وقبته فقال ياصاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الحشوع في الرقاب إنمسا الحشوع في القلوب ورأى أبوأمامة الباهلي رجلاني المسجد بيكي في سجوده فقال أنت أنت لوكان هـــذا في بينك . وقال على كرَّم الله وجهه : للمرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس وزيد في الممل إذا أثني عليمه وينمص إذا ذم . وقال رجل لمبادة من الصامت أقاتل بسيف في سبيل الله أربد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس قال لاشي لك فسأله تلاث مرات كل ذلك يقول لاثى الله ثم قال في الثاقة إن الله يقول أمّا أغنى الأغنياء عن الشرك الحديث. وسأل رجل سعيد تن للسيب فقال إن أحدنا يصطنع العروف عملًا أن محمد ويؤجر ققال له أتحماً أن تمقت ! قال لا قال فاذا عملت قُدعملا فأخاصه . وقال الضحاك : لايفو لنَّ أحدكم هذا لوجه اللهولوجمك! وقولنَّ ـ هذا فه وللرحم فان الله تعالى لاشريك له وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال لهاقتص مني فقال لابل أدعيا أنه ولك فقال له عمرَ ماصنعت شيئا إما أن تدعيا لى فأعرف ذلك أوتدعها لله وحــده فقال ودعتها أنه وحده فقال فعم إذن . وقال الحسن : لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض/١١ لحكمة لونطق بها لِنفعته ونفعت أصحابه ومايمنمه منها إلاعافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمرّ فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه. أن ينحيه إلامحافة الشهرة . ويقال إنَّ المرألي ينادي يوم القيامة بأربعة أسماء يامرائي باغادر ياخاسر يافاجر اذهب فخذ أجرك بمن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقالالفضيل ف عياض : كانوا يراءون بما يعملون وصاروا اليوم براءون بمالابعماون . وقال عكرمة : إنَّ الله يعطى العبد على نيته مالا يعطيه على عمله لأنَّ النية لارياء فها . وقال الحسن رضي الله عنه :المراني يربدأن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء بريد أن يقول الناس هورجل صالح وكف يقولون وقدحل من ربه محلَّ الأردياء فلا بدُّ لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى يستهزئ بي . وقاله مالك من دينار : القراء ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء لللوك وإن عجمه بن واسع من قراء الرحمن . وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . وقال عمد بن للبارك الصورى : أظهر السمت بالايل فانه أشرف من صمتك بالهار لأن السمت بالنهار للمخلوقين وسمت الليل لرب العالمين . وقال أبو سلمان :التوقى عن العمل أشد من العمل . وقال ابن البارك : إن كان الرجسل ليطوف بالبيت وهو بخراسان فقيسل له وكيف ذاك ؟ قال يحب أن يذكر أنه مجاور يمكل . وقال ابراهيم بن أدهم : ماصدق الله من أراد أن يشتهر. (١) حديث معاذ الطويل إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يُحلق السموات والأرض فجال لكل سهاء من السبعة ملسكا بوابا عليه الحديث بطوله في صعود الحفظة بعمل العبد ورد الملائسكة لة من كل سياء ورد الله تعالى له بعد ذلك عزاء الصنف إلى رواية عبد الله من البارك باسناده عن

تحدث رطوبة السيو والغفلة وتارة يبوسة الحسم والحزن يسبب الحظوظ العاجلةفهذه كلما ءوارش يتفطن لحا التيقظ وبرى تغير القالب مذءاله وارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال والاعتدال كاعو مهم طلبسه لاتمال فللقل أهم وأولى وتطسرق الانحراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب ومن الانحراف مايسقم به القلب فيموت لوت الفالب واسم الله تعالى دواء نافع مجرب يقي الأسواء ويذهبالداء وعجلب الشفاء. حكي

رجل عن معاذ وهو كما قال رواه في الزهــد وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ورواه ابن الجوزى

في الموضوعات .

## ( يبان حقيقة الرياء ومايراً عن )

اعلم أن الرياء مشنق من الرؤية والسمة مشتقة من الساع وإنما الرياء أصله طلب التراتة في قاوب الناس بإرائهم خصال الحير إلا أن الجاء والنولة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات و تطلب بالمبادات واساء الرياء هو إدادة البياد الرياء هو إدادة البياد بطاعة أنه فالمراقى هو العابد والمراءى هو الناس للطاوب رؤيتهم بطلب المزلة في قاويهم والمراءى به هو المساد التي قصد المرائى إظهارها والرياء هو قصده إظهار ذلك والمراءى به كثير و مجمعه خمسة أقسام وهى مجامع ماينزين به المبدلاناس وهو البدن والتول والعمل والأتباع والأشياء الحارجة وكذلك أمل الدنيا براء ون بهذه الأسباب الحسة إلا أن طلب الجاه وقسد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات.

[القسم الأول: الرياء في الدين بالبدن] وذلك بإظهار التحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة وليدل التحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليل و كثرة الاجهاد وعظم الحزن على الدين وكذلك يرائى بتشعيت الشعر ليدل به على استغراق الحم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل التاس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمرفتهم فلذلك تدعوه النفس إلى إظهارهالنيل تلك الراحة وقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم وأن وفار الشرع هو الذي ضعف من قوته وعن هذا قال ناسيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه. وكذلك قال السيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه. وكذلك روى عن أبي هريرة وذلك كله لما بحاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء ،ولذلك قال ابن مسعود وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن ، فأما أهل الدنيا فيراءون باظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتاسبها.

[الثانى: الرياء بالهيئة والزى] أما الهيئة فتشميث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في الشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر المجود على الوجه وغلظ الثاب ولبي الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقسير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه عمرقاكل ذلك برآنى به ليظهر من نقسه أنه متبع السنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالمين ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الروق تشبها بالسوفية مع الإفلاس من حقائق النسوف في الباطن ومنه الذهن فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق ولتنصرف إليه الأعين بسبب عيزه بتلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن العلم ليوهم أنه من أهل الملم وللراءون بالزى على طبقات فمنهم من يطلب المزلة عند أهل السلاح باظهار الزهد فيليس الثباب المخرقة الوسخة القسيرة الفليظة ليرائى بفلظها ووسخهاوق مره وغرفها أنه غير مكترث بالدنيا ولوكلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفها عماكان الساف يلبسه لكان عنده بمنزة أنه غير مكترث بالدنيا ولوكلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفها عماكان الساف يلبسه لكان عنده بمن النبول والوزراء والتجار ولو وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل السلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار ولو لسوا الثباب الفاخرة ردهم أعين الموك والإنباق المناق المدنية الدنية ازدرتهم أعين الموك والأغنياء ولونه وهيئة لون فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطلبون الأعنياء ولونه وهيئة لون والمرقات المصوغة والفوط الروعة فيلسونها ولمل قبعة ثوب أحد الأغنياء ولونه وهيئة لون

أن الشيخ محدا الغزالي لمارجم إلى طوس وصف 4 في بعض القرى عبدصالح فقصده زائرا فسادفه وهو في صراء له يبذر الحنطة في الأرض فلما رأى الشيخ فحذاجاء إليه وأقبل عليه فجاء رجل من أصمابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك وقت اشتغاله بالفزالي فامتنع ولميعطه البسدر فسأله الغزالى هن حبب امتناعه فقال لأني أبذر هذا البدذر بقاب حاضر ولسان ذاكر أرجو البركة فيه لسكل من

ثياب الصلحاء فيلتمسون القبول عند الفريقين وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لسكان عندهم كالديج خوفا من السقوط من أعين الملوك والأغنياء ولو كلفوا لبس الديق والسكنان الدقيق الأييض وللقمب للعلم وإن كانت قيمته دون قيمة ثبابهم لمظم ذلك عليهم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا وكل طبقة منهم رأى منزلته في زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإن كان مباحا خيفة من النمة، وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمرابع والتجمل في اللبس والسكن وأثاث البيت وفره الحياب الصبغة والطيالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فاتهم بلبسون في بيوتهم التياب الحينة وبم عديم المياب الحينة مالم يالنوا في الزينة .

[الثالث: الرياء بالقول] ورياء أهل الدين بالوعظ والنذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في الحاورة واظهارا لغزارة المؤود لا أقطى شدة العناية يأحوال السلف الصالحين وتحريك الشفتين بالله كر في عضر الناس والأمر بالمروف والنهى عن المنكر بمشهدا لحلق وإظهار النصب المنتخرات واظهار الأسف على مقارفة الناس المعاصى وتضعيف السوت في الكلام وترقيق السوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحوف والحزن وادعاء حفظ الحديث والماء الشيوخ والدق على من بروى الحديث ببيان خلل في تقطه ليعرف أنه بسير بالأحاديث والبادرة إلى أن الحديث على الوياء بالقول كثير المؤلمات المناس والماء الدين والرياء بالقول كثير وأنواعه الانتحسر. وأما أهل الدنيا فراء الهم بالقول محفظ الأشعار والأمثال والنفاص في العبارات وحفظ النحو الغرب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس الاسمالة القاوب .

[ الرابع : الرياء بالعمل ] كمراءاةالمصلى بطول القبام ومدالظهر وطول|اسجودوالركوعواطراق الرأس وترك الالتفات وإظهارالحدو والسكون وتسويةالقدمين واليدين وكذئك بالصوم والغزووا لحج وبالصدقة وباطعام الطعام وبالإخبات فى الشي عند اللقاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقارفى الكلام حق إن للرائي قد يسرع في الشي إلى حاجته فاذا اطام عليه أحدمن أهل الدين رجم إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غابالرجلعادإلى عجاته فاذارآه عادإلى خشوعه ولم محضره ذكر الله حتى يكون مجدد الحشوع له بل هو لاطلاع انسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء ومنهم من إذا صم هذا استحيا من أن غالف مشيته في الحلوة مشيته بمرأى من الناس فيكلف نفسه الشية الحسنة في الحاوة حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغبير وبظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تشاعف به رياؤه فانه صار في خلوته أيضا مراثيا فانه إنما يحسن مشيته في الحلوة ليكون كذلك فىالملاً لالحوف من الله وحياء منه ،وأماأهـلالدنيا فمراءاتهمبالتبختروالاختيال وعريك اليدين وتقريب الحطا والأخذ بأطرافالذبلوادارةالمطفين ليدلوابذلك على الجاءوالحشمة. [ الحامس : للراءاة بالأصحاب والزائرين والخالطين [كالذي يتكلف أن يستربر عالما من العلماء ليقال إن فلانا قد زار فلانا أو عابدا من العباد ليقال إن أهلالدين يتبركون بزيار تهويترددون إليه أو ملسكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظمر تبته في الدين وكالذي يكثرذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهى بشيوخه ومباهاته ومراءاته تترشحمنه عند مخاصمته فيقول لفيره من لقيت من الشيوع وأنا قد لفيت فلانا وفلانا ودرتالبلادو خدمت المدوخ وما عِرى عِراء فهذه عِامع ما برائي به للراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاءوالمرلة في قاوب العبادومهم من يغنع عجسن الاعتقادات فيه فسكم من راهب أنزوى إلى ديره سنين كثيرة وكم من عابد اعرال

يتناول منه شيئا فلا أحب أن أسله إلى هذا فيذر بلسان غير ذاكروقلب غير حاضر وكان بعض الفقراء عند الأكل شرع في تلاؤة مــورة من القرآن محضر الوقت بذلك حتى تغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكرولا يعقب الطعام مكروه ويتغير مزاج القلب وقدكان شيخنا أبوالحيب السهروردي يقول أنا آكل وأثا أصلي يشير إلىحضور القاب في الطعام وربحا كان يوقف من عنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه

إلى قلة جبل مدة مديدة وإنما خبأته من حيث علمه بقيام جاهه فى قلوب الحلق ولوعرف أنهم نسبوه إلى جريمة فى ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله بيراءة ساحته بل يشتدلدلك غمهو يسعى بَكُلُ حَيْلًةً فَى إِزَالَةً فَلَكُ مِنْ قَالُومِهُمْ مَعَ أَنَّهُ قَدْ قَطْعُ طَمْعَهُ مِنْ أَمْوَالْهُمُولَكُنَهُ يُحْبِجُرُوا لِجَاءُفَانِهُ لِنَهُ كما ذكرناه في أسبابه فانه نوع قدرة وكمال في الحال وإنكان سريعالزواللايفتر به إلاالجهال ولكن أكثر الناس جهال ومن للرائين من لايقنع بقيام منزلته بل لمتمس مع ذلك اطلاق اللسان التناءوالحمد ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه ومنهم من يريد الاشتهار عنداللوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأمو ال اليتامى وغير ذلك من الحرام وهؤلاء شر طبقات للرائين الذين يراءون بالأسباب التي ذكر ناها فهذه حقيقة الرياءوما به يقم الرياء. فان قلت فالرياء حراماً ومكروه أومباح أو فيه تفصيل . فأقول فيه تفصيل فان الرياء هو طلب الجاءوه وإما أن يكون بالمبادات أو بغير العبادات فان كان بنير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرمهن حبث إنه طلب منزلة في قلوب العباد ولسكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات فسكذلك الجاموكاأن كسدقل لممن لامال وهوما محتاج إليه الانسان محود فكسب قليل من الجاه وهو مايسلم بدعن الآفات أيضا محودوهو الذى طلبه يوسف عليه السلام حيث قال \_ إنى حفيظ علم وكاأن المال فيهسم ناقع و درياق نافع فكذلك الجامو كاأن كثير المال يلهى ويطنى وينسى ذكر الله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاء بل أشد وفتنةالجاءأعظممن فتنة المال وكما أنا لانقول تملك المال السكتير حرام فلا نقول أيضا تملك القاوبالسكتيرة حرام إلاإذا حملته كثرة المال وكثرة الجاء على مباشرة مالا يجوز ، نعم انصراف الهم إلى سعة الجاء مبدأ الشرور كانصراف الحم إلى كثرة المال ولا يقدر عب الجاءوالمال على رائمها صي القلب واللسان وغيرها وأماسعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغهام نزواله إن زال فلا ضرر فيه فلاجاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماءالدين ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه همان في الدين ولا يوصف بالتحريم فعلى هذا هول تحسين الثوب الذي يلبسه الانسان عند الحروجإلى الناس مراءاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا وقس علىهذا كل نجمل للناس وتزين لهم والدليل عليه ماروى عن عائشةرضىالله عنها الزرسول الله عليه الله المراكبة الدار يخرج يوما إلى الصحابة فـكان ينظر في حب الـاء وبسوى عمامته وشعره نقالت أو تفعل ذلكبارسول الله قال فعم إن الله تعالى محب من العبد أن يتزين لاخوانه إذا خرج إليهم(١) ي فعرهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه كان مأمورًا بدعوة الحلق وترغيبهم في الاتباع واسهالةقلو بهمولوسقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان بجب عليه أن بظهر لهم محاسن أحواله لثلازدريه أعينهم فان أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر فكانذلك تصدرسول الله عَلِيَّةِ ولكن لوقعد قاصديه أن بحسن نفسه في أعينهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحاإلى توقيرهم واحترامهمكان قدقصدأ مرامباحا إذ للانسان أن يحترز من ألم الذمةو يطلب راحة الأنس بالاخو انومهما استثقاؤه واستقذر وملمياً نس مهم فاذن الراءاة يما ليسمن العبادات قدتكون مباحة وقدتكون طاعة وقدتكون مذمومة وذلك يحسب الغرض الطاوب بها ولذلك تقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لافى معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخى فهذا مراءاة وليس عرام وكذلك أمثاله. أماالمبادات كالصدقة .(١) حديث عائشة أراد أن مخرج على أصحابه وكان ينظر في حب المــاء ويسوى عمـامته وشعره

الحديث ابن عدى في الكامل وقد تقدم في الطهارة .

وقت الأكل ويرى للذكر وحشورالقلب في الأكل أثرا كيرا لايسعه الإعال لهومن الذكر عنسدالأكل الفكرفهاهيأ الهتمالي من الأسنان المنة على الأكل فمنها الدكاسرة ومنها القاطعية ومنها الطاحنة وما جعل الله تعالىمن المساء الحاوفي الفم حق لايتغير الدوق كا جعل ماءالمينمالحا لمساكان شحما حتى لايفسد وكيف جعل النداوة تنبع من أرجاء اللسان والفم ليمسين لملك طىالمشغوالسوغ وكيف جعسل القوة الهاضمة مسلطة على

والصلاة والصياموالغزو والحج فللمرائي فيه حالتان: إحداها أن لايكون له تصدياً الرياء لهضدون الأجر وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات وهذا ليس بقضد العبادة ثم لايقتصر علىإحباط عبادته حق نقول صاركاكان قبل العبادة بل يعمى بذلك ويأثم كما دلت عايه الأخبار والآيات.والعنيفية أمران أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمسكر لأنه خيل إليهم أنه عخاص مطيع لله وأنهمنأهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أمم الدنيا حرام أيضا حتى لوقضي دين جماعةوخيل للماس أنهمتبرع عليهم ليعتفدوا سخاوته أثم به لمنا فيه من التلبيس وتملك الفاوب بالحداع والمسكر .والثاني يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهوطي مستهزى الله ولذلك قال8تادة إذاراءي العبدقال الله لملائكنه انظروا إليه كيف يستهزئ بي ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من اللوك طول النهار كا جرت عادة الحدم وإنما وقوفه لملاحظة جارية من جوارى اللك أوغلامهن غلمانه فان هذااسهزاء بالملك إذلم يقصد التقريب إلى الملك مخدمته بلقسد بذلك عبدا من عبيده فأى استحقار زيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالىمراءاة عبد ضعيف لايملك له ضرا ولانفعا وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إذآثره على ملكالملوك فجله مقصود عبادته وأى استهزاء بزيد على رفع العبد فوقالولى فهذامن كبائر الهلسكات ولهذاسماه رسول اقه صلى الله عليه وسلمالشرك الأصغر (١) ، فعم بعض درجات الرياء أشدمن بعض كاسيأتى بيانه في درجات الرياء إن شاء الله تعالى ولا بخلوشي منه عن إثم غليظ أو خفيف محسب ما به الراءاة ولولم يكن فىالرياء إلاأنه يسجد ويركم لغير الله لـكان فيه كفاية فانه وإن لم يقصدالنقربإلىالله ففدقصد غير الله ولعمري لوعظم غير اللهبالسجودلكفر كفراجليا إلاأن الرياءهوالكفر الحمة لأن المراثى عظم فىقلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع فكاناإنناسهمالمعظمون؛السجودمنوجهومهما زال قسد تعظيم الله بالسجود ويق تعظيم الحلق كان ذلك قريبا من الشرك إلاأنه تصد تعظم نفسه في قلب من عظم عنده وإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله فمن هذاكان شركا خفيا لاشر كاجليا وذلك غاية الجيل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشيطان وأوهر عندهأن المبادعلكون من ضرمونفعه ورزقه وأجله ومصالح حاله وماكه أكثر مما علمكه الله تعالى فلذلك عدل بوحيه عن الدالمهموأقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قلوبهم ولووكله الله تعالى إليهم في الدنيا والآخرة لـكانذلك أفل مـكافأة له على صنيعه فان العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لابملسكون لأنفسهم نفعاولاضرافكيف بملسكون لنبرهم هذا في الدنيا فكيف في يوم لامجزى والدعن ولده ولامولودهو جازعن والدمشيئا بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله ما رتقبه بطمعه الحكاذب في الدنيا من الناس فلاينبغي أن نشك في أن الرائى بطاعة الله في سخط الله من حيث القل والقياس جميعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحد جميعانى مدقته أوصلاته فهو الشرك الذي يناقض الاخلاص وقد ذكرنا حكمه في كتاب الاخلاص ويدل على ما ثقلناء من الآثار قول سعيد بن للسبب وعبادة بن الصامت : إنه لاأجرله فيه أصلا .

( بيان درجات الرباء )

اعلم أن بعش أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعش واختلافه باختلاف أركانه ونفاوت الدرجات

(١)حديث ممي الرباء الشرك الأصغر أحمد من حديث عمود بن لبيد وقد تقدم ورواه الطبر الي من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديخ فجمله في مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن أوس كنا نعد على عَهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر.

الطعام نفصله ومجزئه متعلقا مددها بالكبد والكبد بمثابة النار والعدة بمثابة القدر وطي قدر فسادالسكبد تقل الحباشمة ويفسد الطعام ولاينفصيل ولايصل إلى كلءضو نصيبه وهكذا تأثير الأعضاء كلمامن الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك فن أراد الاعتبار فليطالم تشريح الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالى من تعاشد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض في إصلاح القذاء واستجذاب

فيه وأركانه ثلاثة المراءى به والراءى لأجله ونفس قصد الرياء . الركن الأوَّل: نفْس قصدالرياءوذلك لا عَلو إِما أَن يكون مجردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب وإما أن يكون مع إرادة الثواب فان كان كذلك فلاغلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف أومساوية لإرادة العبادة فتـكون الدرجات أربعا . الأولى :وهي أغلظها نلايكون مرادهالثوابأصلاكالذي يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لـكان لايصلي بلرعمايصليمن غير طهارة مع الناس فهذا جردقصده إلى الرياءفهو الممقوت عندالله تعالى وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولا يقصدالتو ابولوخلا ينفسه لما أدَّ اها فهذه الدرجة العليا من الرباء . الثانية : أن يكون لهقصدالتوابأيضاولكن قصدا ضعيفا عيث لوكان في الحاوة لـكان لايفعله ولايحمله ذلك النصد على العمل ولولم يكن قصدالثواب لكان الرياء يحمله على العمل فهذا قريب مما قبله ومافيه من شائبة قصد ثو ابلايستقل محمله على العمل لابنغ عنه القت والإثم . الثالثة :أن يكون له قصدالثوابوقصدالرياءمتساويين محيثلوكان كلواحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العسمل فلما اجتمعا انبعثت الرغبة أوكان كل واحدمنهمالوانفرد لاستقل محمله على العمل فهذا قد أفسد مثل ما صلح فنرجوأن يسلم رأسا برأس لالهولاعليه أويكون له من الثواب مثل ماعليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل على أنهلا يسلم وقد تسكلمناعليه في كتاب الإخلاص . الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجعا ومقويا لنشاطه ولولم يكن لحكان لا يرك العبادة ونوكان تصد الرباء وحدم لمما أقدم عليه فالذى نظنه والعلم عندالله أنه لابحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقــدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغَنَى الْأَغْنِياءَعَنَ الشَّرَكُ ﴾ فيو مجمول على ما إذا تساوى القصدان أوكان قصد الرياء أرجع . الركن الثانى : الراءى به وهو الطاعات وذلك ينهسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافيا . القسم الأوَّل وهو الأغلظ الرياء بالأصولوهو على ثلاث درجات :الأولى الرياء بأصل الإعمان وهذا أغلظ أبوابالرباء وصاحبه مخلد في النار وهو الذي يظهر كلتي الشهادة وباطنهمشحون بالتكذيب واكنه يرائى بظاهر الاسلام وهو الذى ذكره الله تعالى فيكتابه في مواضع شنى كـقوله عز ّ وجل ــ إذا جاءك النافقون قالوا نشهدإ،ك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولهواڤه يشهد إن المنافقين لسكاذبون ــ أى فى دلالتهم بقولهم على ضائرهم وقال تعالى\_ومن الناس من بعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهدالله على مافي قلبهوهو ألد الحسام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فها 🗕 الآمة وقال تعسالي \_ وإذا القوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ \_ وقال تعالى \_ راءون الناس ولايذكرون الله إلاقليلا مذبذين بين ذلك ـ والآيات فهم كثيرة وكان الفاق يكثر في ابتداء الإسلام ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لفرض وذلك مما يقل في زماننا ولسكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطنا فيجحد الجنة والنار والدار الآخرة ميلاإنى قول الملحدة أويعتقدطي بساط التسرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة أويعتقد كفرا أوبدعة وهو يظهر خلافه فهؤلا, من المافقين والمراثين المخلدين في النار وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدحالامن الكفار المجاهرين فانهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . الثانية : الرياءبأصولالعبادات،مالتصديق بأصل الدين وهذا أيضًا عظيم عند الله ولكنه دون الأول بكثير . ومثالة أن يكون مال الرجل في بدغير م فيأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه و لله يعلم منه أنه لوكان في يده لما أخرجها ويدخلوقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الحاوة وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهى خلوندن الحلق ليفطر وكذلك غضر الجمءة ولولاخوف للذمة لمكان لاعضرها أوبصل رحمهأويبروالديه لاعن رغية ولكن

القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والثمل واللبن لنفذية الولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فتبارك الله أحسن الخالفين فالمكر فى ذلك وقت الطمام وتعرف لطيف الحك والقدر فيه من الذكرُ وعا يذهب داءالطعام المغير لمزاج الفلب أن يدعو في أول الطمام ويسأل الله تعالى أن مجمله عونا على الطاعية ومكون من دعائه : الليم صل على محمد وعلى آل محمد ومارزفتنا ممساتحب اجعله عونا لنا على

خوفا من الناس أو يغزو أو يحج كذلك فهذا مراء معه أصــل الإعــان بالله يعتقد أنه لامبــود سواه ولوكلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل ولكنه يترك العبادات للكمال ينشطعند اطلاع الناس فتسكون منزلته عند الحلق أحب إليه من منزلته عند الحالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله ، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن أصل الإيسان من حيث الاعتقاد. الثالثة: أن لاير الى بالإعسان ولا بالفرائض ولسكنه يراثى بالنوافل والسننالق لوتركبالا يعمى ولسكنه بكسل عهانى الحلوة لفتور رغبته في ثواجا ولإبتار للمة الكسل على ما يرجى من الثواب ثم يبعثه الرباء على فعلماوذلك كحذور الجماعة في الصلاة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل اليت وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والحيس ، فقد يفعل للرائي جملة ذلك خوفامن|الذمةأوطلبالامحمدة ويسلم الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضاعظيم ولكمهدون ماقبله فان الذي قبله آثر حمد الحلق على حمد الحالق وعذا أيضا قد فعل ذلك واتتى ذم الحلق دون ذم الحالق فكان ذم الحُلق أعظم عنده من عقاب الله ، وأما هذا فلم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقابا طي ترك النافلة لو تركياً وكأنه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه فهذا هو الرباء بأسول السادات . القسم الثانى : الرباء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهو أيضا على ثلاث درجات:الأولىأن يراثى بفعل مافى تركه نقصان العبادة كالذى غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة فاذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالنفات وتمم القعود بين السجدتين ، وقد قال ابن مسمودمن فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز وجل : أي أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الحلوة فإذااطلع عليه آدمي أحسن الصلاة ومن جلس بين بدى إنسان متربعا أو متكنا فدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقديما للغلام طي السيد واستهانة بالسيد لاعالة . وهذا حال المراثى بتحسين الصلاة في الملاً دون الحلوة وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانيراار ديثة ومن الحب الردىء فاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الحلق لا إكمالا لعبادة الصوم خوفًا من المذمة ، فهذا أيضًا من الرباءالمحظور لأنافيه تقديما للمخلوقين على الحالق ولكنه دون الرياء بأصول النطوعات فان قال الراثي إنما فعلتذلك صيانة لألمسنتهم عن الغيبة فانهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة وإعما قصدت صيانتهم عن هذه العصية فيقال له هذه مكيدة للشيطان عندك وتلميس وليس الأمركذلك فان ضرركمن تمصان صلاتك وهىخدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك فلوكان باعثك الدمن لـكان شفقتك على نفسك أكثر وما أنت في هذا إلا كمن بهدى وصيفة إلى ملك لينال منه فضلا وولاية يتقلدها فهدمها إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولايبالي به إذا كان الللك وحد. وإذا كان عند. بعض غلمانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه وذلك محال بل من يراعي جانب غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملكأ كثر ، حمالمراثي فبه حالتان: إحداها أن يطلب بذلك للغزلة والحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانية : أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود ولو خففت كانت صلانى عند الله ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغبيتهم فاستفيد بتحسين الهيبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فهو خير من أن أنرك بحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر ، والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص فان لم تحضره النية فيفيغي أن يستمر على عادته في الحاوة فليس له أن يدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله

مانحب وما زويت عنا عما تحب اجعله فراغا لنا فيا تحب . [ البساب الثالث والأربعون في آداب

الآكل]
فين ذلك أن يبتدى،
باللح ويختم به روى
عن رسول الله صلى الله
رضى الله عنه ﴿ ياطئ
ابدأ طعامك بالملح
واختم بالملح فان الملح
منها الجنون والجذام
ووجم الأضراس ﴾
وروت عائمة رضى الله
عنها قالت «لدغ رسول
أله عنى الله عليه وسلم

فإن دلك استهزاء كما سبق . الدرجة الثانية : أن يراثي بفعل مالا نقصان في تركه ولسكن فعله في حكم السكملة والنتمة لعبادته كالنطويل فى الركوع والسجود ومد القيام ومحسسين الهيئة ورفع اليدين والبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على السورة للعتادة وكذلك كثرة الحلوة في صوم رمضان وطول الصمت وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة وإعتاق الرقبة الفالية في الكفارة وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لسكان لا يقدم عليه . الثالثة : أن يراثي يزبادات خارجة عن نفس النوافل أيضًا كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده قاصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام وما يجرى مجراه وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لـكانلايبالي أين وقف ومتى يحرم بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرائي به وبعضه أشد من بعض والكل مذموم . الركن الثالث : الراثي لأجله فان للمراثي مقصودا لامحالة وإنما يراثي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات: الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يراثى بساداته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناعءن أكلالشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوةف أو الوصابا أو مال الأبناء فيأخذها أو يسلم إليه تفرقه الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منها أو يودع الودائع فيأخذها ومجحدها أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيخترل بعضها أو كلمها أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج ونتوصل بقوتهم إلى مقاصده الفاسدة في العاصي ، وقد يظهر بعضهم زي النصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلام\$أجلالفجوروقد عضرون مجالس الملم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة فى سهاع العسلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن فيالرفقة منامرأةأ وغلام وهؤلاء أبعض الرائين إلى الله تعالى لأنهم جعاوا طاعة ربهم سلما إلى مصيته واعذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم في فسقهم ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جزيمة أنهم بها وهو مصر عليها وبريد أن ينني النهمة عن نفسه فيظهر النقوى لنني النهمة كالذي جحد وديعة وانهمه الناس سا وْتَصْدَقَ بِالْمَالَ لِيقَالَ إِنَّهُ يَتَصَدَقَ بِمَالَ نَفْسُهُ فَكَيْفُ يُسْتَحَلُّ مَالَ غَيْرُهُ ، وكذلك من يُغْسِبُ إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالحشوع وإظهار التقوى . الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نسكاح امرأة حميسلة أو شريفة كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتمل بالوعظ والنذكير لتبذل له الأموال ويرغب في نكاحه النساء فيقصد إما امرأة بهيها لينكحها أو امرأة شريفة على الجلة ، وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولسكنه دون الأول قان الطاوب بهذا مباح في نفسه . الثالثة : أن لايقصد نيل حظ وإدراك مال أو نسكاح ولـكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النفس ولا بعد من الحاصة والزهاد وجتفد أنه من جملة العامة كالذي يشي مستمجلا فيطلع عليه الناس فيحسن الشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لامن أهل الوقار ، وكذلك إن سبق إلى الضحكأوبدامنه الزاسرفيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبعرذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن وبنول ماأعظم غفلة الآدمي عن نفسه والله يعلم منه أنه لوكان في خلوه لمساكان يثقل عليه ذالمتواعا نحاف أن ينظر إليه بمين الاحتقار لا بمين التوقير وكالذي يرىجماعة يصلونالتراويح ويتهجدون ويصومون الحميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيمة أن ينسب إلى السكسل ويلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لسكان

في إجامه من رجــله اليسرى لدغة فقال على بذلك الأيض الذى يكون في العجين فجئنا يملح فوضعه في كفه ئم لعق منه ثلاث لعقات ثم ومنسع بقيته على اللدغة فكنت عنه ي ويستحب الاجباع على الطعام وهو سنة الصوفية في الربط وغیرها . روی جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهقال ومن أحب الطمام إلى الله تعالى ماكثرت عليه الأيدى ۾ وروي آنه قيل ۾ يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع

لايفسل هيئًا من ذلك وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلإشربخونامن أن يعلم الناس أنه غير صامم فاذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله أو يدعى إلى طعام فيمتنع لیظن أنه صائم وقد لایصرح بأنی صائم ولکن یغول لی عذر وهو جم مین خبیثین فانه یری آنه صائم ثم بری أنه مخلص ليس بمراء وأنه يحترز من أن يذكر عبادته الناس فيكون مراثيافيريدأن مِقَالَ إنه ساتر لعبادته مم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذ كرلنفسه فيه عذراتصر محاأو تعريضا بأن يتملل بمرض يقتضى فرط العطش ويمنع من الصوم أو يفول أفطرت تطييبا لقلب فلان ثم قد لابذكر ذلك منصلا بشربه كي لايظن به أنه يعتذر رياء ولكنه يصبر ثميذكر عذره في معرض حكاية عرضًا مثل أن يقول إن فلانا محب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكلالانسان،من طعامه وقدأ لحطى اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه ومثل أن يقول إن أى ضعيفة القلب مشفقة على تظن أنى لوصمت يوما مرضت فلا تدعى أصوم فهذا وما يجرى جراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى اللسان إلالرسوخ عرق الرياء في الباطن أما المخلص فانه لايبالي كيف نظر الحلق إليه فان لم يكن لهرغبة في الصوم وقدعم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبسا وإن كان لهرغبة في الصوم لله فنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره وقد بخطر له أن في إظهاره افتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وقيه مكيدة وغرور وسيأتى شرح ذلك وشروطه فهذءدرجاتالرياءومراتبأصنف الرائين وجيعهم تحت مقت الله وغضيه وهو من أشد الهلسكات وإن من شدته أن فيهشو البهىأخغ من دبيب النمل كما ورد به الحير يزل فيه خول العلماء فضلا عن العبادالجهلاء بآ فاتالنفوس وغوائل القاوب واللهأعيز. ( يبان الرياء الحنى الله عن دبيب النمل )

اعلم أن الرياء جلى وخغ فالجليهو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولوقصد الثو اب وهو أجلاء وأخفى منه قليلا هو مالا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة وينقل عليمه فأذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لسكان لايصلي لمجرد رياء الضيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثر في العمل ولابالتسميل والتخفيف أيضاو لكنهم ذلك مستبطن في القلب ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد نخلص فى عمله ولا يمتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور ولولا النفات القلب إلى الناس1. ظهر سروره عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر فأظهر عنه اطلاع الحلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشمر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهيةفيصيرذلك قوتا وغذاء للعرق الحني من الرباء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تفاضيا خفياأن يتكلف سببا يطلع عليه بالتعريض وإلقاء الكلام عرضا وإن كان لايدعو إلى التصريح وقد يخفى فلا يدعو إلى الاظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالنهائل كاظهار النحول والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد وأخفىمن ذلك أن يختفي بحث لايريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعت ولسكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحساأن يبدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن بثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في السكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قليه ووجد لذلك استبعادا في نفسه كأنه يتفاضي الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليمه ولوا

قال لمكي تفترقون على طعامكم اجتمعوا واذكروا أسماقهعليه يارك لكي فيه جومن عادة الصوفية الأكل على السفر وهوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخيرنا الشيخ أبو زرعة عن للقومي باسناده إلى ابن مناجه الحافظ الفزويني قال أنا محمد ابن الشي ذال ثنا معاذ ابن هشام قال ثنارأي عن يونس بن القرات عن قتادة عن أنس ابن مالك قال ما كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في حكرجة قال

لم بكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حمَّه ومهما لم يكن وجود العبادة كمدمها فى كل ما يتعلق بالحلق لم يكن قد قنع جلم الله ولم يكن خالياعن عوب خفى من الرياء أخفى من دبيب النمل (١) وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون.وقدروى عن طي كرم الله وجهه أنه قال : إن الله عز وجل يقول القراء يوم القيامة :ألم يكن يرخس عليكم السعر ألم تسكونوا تبتدؤون بالسلام ألم تكونوا تفضى لكم الحوائجوفي الحديث ولا أجر لكم قداستوفيتم أجوركم وقال عدالله بن البارك روى عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأحمامه إنا إعا فارقنا الأموال والأولاد عنافة الطفيان فنخاف أن نسكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطفيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا إذا لتي أحب أن يعظم لمكان دينه وإنسأل حاجة أحب أن تقضي له لمكان دينه وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فبالم ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فاذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس فقال السائعماهذاقيلهذا الملك قد أظلك فقال للغلام اثتني بطعام فأتاه يبقل وزيت وقلوب الشجر فجمل بحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفا فقال اللك أين صاحبكم ؟ فقالوا هذا قال كيف أنت قال كالناس ، وفي حديث آخر غير فقال الملك ماعند هذا من خير فأنصرف عنه فقال السائح الحد لله الذي صرفك عني وأنت لي ذام فلم يزل المخلصون خاتفين من الرياء الحفي يجتهدون للدلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة عرَّصون على إخفائها أعظم بما عرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصَّالَحَة فيجازيهم الله في القيامة باخلاصهم على ملاٌّ من الحلق إذ علموا أن الله لايقبل في القيامة إلا الحالص وعلوا شسدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وأنه يوم لاينفع فيه مال ولا بنون ولا بجزى والد عن ولده ويشتفل الصديقون بأنفسهم فيقولكل واحد نفسى نفسى فضلا عن غيرهم فسكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكمَّ فانهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب المفرى الحالص لعلمهم بأن أرباب البوادي لا يروج عندهم الزائف والنبهرج والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم يتمسك به فلا ينحى إلا الحالص من النقدفكذا شاهدار باب القاوب يوم القيامة والزادالذي يترودونه له من التقوى فإذن شوائب الرياء الحفى كثيرة لاتنحصر ومهما أدرك من نفسه تفرقة بينأن بطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فانه لما قطع طمعه عن البهاهم إيبال حضره الهاهم أو الصيبان الرضع أم غابوا ، اطلعوا على حركته أم لم يطلعوا فلوكان مخلصا قائمًا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحفر صبيانهم وعجانيتهم وعلم أن العقلاء لايقدرون له على رزق ولاأجل ولازيادة ثواب و تفصان عقاب كمالا يقدر عليه الهائم والصبيان والحجانين فاذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفى ولسكن ليس كل شوب عبطا للا حر مفسدا الممل بل فيه تفصيل . فإن قلت فما فرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم . فنقول أولا: كل سرور فليس عذموم لم السرور منقسم إلى محود وإلى مذموم ، فأما المحمود فأربعة أقسام: الأول أن يكون قصده إخفاء الطاعة والاخلاص قه ولسكن لما اطلع عليه الحلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله فيستدل بهعلى حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فانه يستر الطاعة والعصية ثم الله يستر عليه المعمية ويظهر الطاعة ولا لطف أعظم من ستر القبيم وإظهار الجبل ليكون فرحه بجميل فظرافملهلا محمدالناس (١) حديث في الرياء شوائب أخفي من دبب النمل أحمد والطيراني من حديث أبيموسيالأشعري

اتفوا هذا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل،ورواء ابن حبان في الضعفاء من حديث أي بكر الصديق

وضعهه هو والدار قطني .

فعلام كانوا يأكلون؟ لمال على السفر ويصغر اللقمة ومجود الأكل بالمضغ وينظر بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين ويتمدعلى رجله اليسرى وينصب العنى ومجلس جلسة التواضع غير منسكي ولامتعزز تهىرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجـــل مشكئا وروي ﴿ أَنَّهُ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فجئا رسول الله صلى الله عليــه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ماهذه الجلسة يارسول الله ؟ وقيام للنزلة في قاويهم وقد قال تعالى - قل بغضل الله ورحمته فبدلك فليفر حواسف كأ نظهر له أنه عند الله مقبول فقرح به . الثانى أن يستدل باظهار الله الجيل وستره القبيح عليه في الآخرة (١) في الآخره إذ قال رسول الله بإلى وماستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلاستره عليه في الآخرة (١) في كون الأول فرحا بالتول في الحال من غير ملاحظة المستقبل وهذا الثقات إلى المستقبل. الثالث أن يظن رغبة المطلمين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلاية بماأظهر من أجورهم شي وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور مخايل الرعاد بذ وموجب المسرور لامحالة . الرابع أن محمده المطلمون على طاعته فيفرح بطاعتهم أنه في مدحهم ومجبهم المطيع وجبهم المطيع وبجبهم المطاعة أو من أهل الطاعة فيمته وبحبده أو يذمه وبهزأبه أو ينسبه إلى الرباء ولا محمده عليه فهذا فرح محمدهم إياء . وأما المذموم وهو الحاسي في وبهزأبه أو ينسبه إلى الرباء ولا محمده عبده مثل فرحه محمدهم إياء . وأما المذموم وهو الحاسي فرو أن يكون فرحه القيام منزلته في قلوب الناس حتى محدوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائجه أن يحون فرحه القيام منزلته في قلوب الناس حتى محدوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائجه أن يكون فرحه المداره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلى .

( يبان مابحبط العمل من الرياء الحنى والجلى ومالايحبط )

فنقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص شمورد عليه وارد الرباء فلا يخلو إما أن يردعليه بعد قراغه من العمل أوقيل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهورمن غير إظهار فهذالايفـــد٠ العمل إذ العمل قدتم على نعت الاخلاص سالما عن الرباء فما يطرأ بعدم فيرجو أن لا ينعطف عليه أثره لاسها إذا لم يشكلف هو إظهار. والتحدث بهولميتمن|ظهار.وذكر.وكن|تفقظ,ور.باظهاراللهولم يكن منه إلا مادخل من السرور والارتباع طي قلبه، نعملوتم العمل على الاخلاص من غير عقدريا، ولكن ظهرت له بعده رغبة في الاظهار فتحدث؛ وأظهره فهذا محوف. وفي الآثار والأحبار ما بدل عي أنه يحبط فقد روى عن ابن مسعود أنه سمعرجلابةولقرأتالبارحةالبقرة فقال ذلك حظهمتهاوروى عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلةالله صمت الدهر يارسولالله فقالله «ماسمتولاأ فطرت<sup>(٢)</sup>» فقال بعضهم إنما قال ذلك لأنه أظهره وقيل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهر وكيفما كان فيحتمل أن بكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود استدلالا علىأن قلبه عندالعبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده له لمنا أن ظهر منه التحدث؛ إذيعد أن يكون،مايطرأ بمدااممل.مبطلالتواب العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منها مخلاف مالو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ منالصلاة فان ذلك قد يبطل الصلاة وعبطالعمل وأما إذا ورد وارد الرباء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكانقدعة دعى الاخلاص ولكن وردفي أثنائها وارد الرياء فلإنخلو إما أن يكون مجرد سرور لايؤثر في العمل وإما أن يكون رباءباعة علىالعمل فان كان باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره ، ومثاله أن يكون فى تطوَّع فنجددت له نظارة (١) حديث ماستر الله هي عبد في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة مسلم من حديث أي هر بره (٧) دديث

قال لرجل قال صمت الدهر، ماصمت ولاأفطرت. مسلم من حديث بي قنادة قال عمر يارسول الله كيف بمن يسوم الدهر قال لاصام ولاأفطر وللطبراني من حديث أسماء بنت يزيد في أثماء حديث فيه قال رجل إلى صائم قال بعض القوم إنه لايفطر إنه يسوم كل يوم قال الني صلى الله عليه وسلم

لاصام ولاأفطر من صام الأبد لم أجده بافظ الحطاب.

الله عليه وسلم إن الله خلقني عبدا ولم مجعاني جبارا عنيدا . ولا يبتدى بالطمام حتى يدأ للقدم أو الشبخ روی حذیفة قال وکنا إذا حضرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حق يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل بالبمين ،روى أبو هرارة عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و ليأكل أحدكم يمينه وليشرب يبمينه والأخذ بيمينه وليعط يمينه فان الشيطان بأكل بشهاله ويشرب

فقال رسول اق صلى

أوحضر ملك من اللوك وهو يشتهي أن ينظر إليه أويذ كرشيئا نسيه من ماله وهو ريد أن يطلبه ولولا الناس لقطع الصلاة فاستشمها خوفا من منسة الناس فقد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان في فريضة وقد قال مِرْائِير و العمل كالوعاء إذطاب آخر مطاب أو له (١١) وأى النظر إلى خاتمته، وروى وأنه من رادى بعمله ساعة حيط عمله الذي كان قيله (٢) وهذا منزل على الصلاة في هذه الصورة لاطي الصدقة ولاطي القراءة فان كل جزء من ذاك مفرد فايطرأ فسدالباتي دون الماضي والصوم والجبهين قبيل الصلاة وأما إذاكان وارد الرياء محيث لايمنعه من قصد الاتماملأجلالتواب كالوحضر جماعة في أثناءالصلاة تفرح بمضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان لولاحضورهم لسكان يتمها أيضافهذا رياء قدأتر في العدل وانتهض باعثا على الحركات فان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصد العبادة مفمورا فيذا أيضا ينبغي أن يفسدالعبادةمهمامضير كزمن أركانهاطي هذا الوجه لأنانكتفي بالنية السابقة عند الاحرام بشرط أن لايطرأ علها مايفابها ويضرها وعتمل أن يقال لايفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد وإلى بماء فسد أصل التواب وإن ضعف بهجوم قصدهو أغلب منه . ولقد ذهب الحرث الحاسي رحمه الله تعالى إلى الاحباط في أمرهو أهون من هذاو قال إذا لم يرد إلامجرد السرور باطلاع الناس يعنى سروراهو كحب للزلةوالجاءقال قداختلف الناس في هذا فصارت فرقة إلى أنه محبط لأنه نفض العزم الأوَّل وركن إلى حمد الحناوتين ولم يختم عمله بالاخلاص وإنمـايتم العمل غاتمته ثم قال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم ينزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه الاختلاف الناس والأغلب على قابي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء ثم قال فان قيل قدقال الحسن رحمه أفه تعالى: إنهما حالتان فاذاكانت الأولى فه لمتضره الثانية . وقدروى وأنرجلاقال لرسول الهمليال عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فيطام عليه فيسرى قال لك أجران أجرالسر وأجر العلانية (٣) يم تسكلم على الحبر والأثر فقال أما الحسن فانهأراد بقوله لايضر مأى لا يدع العمل ولانضره الخطرة وهو يريد الله ولم يقل إذاعقد الرياء بعد عقدالاخلاص لمضره وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل يرجم حاصله إلى ثلاثة أوجه : أحدها أنه يحتمل أنه أراد ظهور عمله بعدالفراغ وليس في الحديث أنه قبل الفراغ . الثاني : أنه أراد إن يسربه للاقتداء به أولسرور آخر محموديمًا ذكرناه قبل لاسرورا بسبب حب المحمدة والمنزلة بدليل أنه جعل له به أجرا ولاذاهب من الأمة إلى أن للسرور بالمحمدة أجرا وغايته أن يعفى عنه فكيف يكون للمخلص أجرو للمرائى أجران. والثالث: أنه قال أكثر من بروى الحديث برويه غير متصل إلى أبي هربرة بل أكثرهم يوقفه على أبي صالح ومنهم من يرفعه فالحسكم بالعمومات الواردة في الرياء أولىهذا ماذكره ولم يقطع به بل أظهرميلاإلى الاحباط والأقيس عندنا أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بني العمل صادرا عن باعث الدين وإنميا انضاف إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينمدم به أصل نيته وبقيت تلك (١) حديث العمل كالوعاء إذا طب آخره طاب أو له ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ

ويعطى شباله ۽ وإن كان للمأكول تمرا أو ماله مجم لامجمع من ذلك ما يرمي ولايؤكل على الطبق ولافى كفه بل يضم ذلك على ظهر کفه من فیسه ويرميه ولا يأكل من فروة الثريد. روى عبد الله بن عباس عن النيّ مسلى الله عليه وسلم أنهذل وإذا وضع الطعام فخذواسن حاشيته وذروا وسطه فان البركة تنزل في وسطه و ولا يعب الطعام روىأ بوهر يرةر ضىالله عنه قالرماعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

جهاله ويأخذ بعماله

(۱) حديث العمل كالوعاء إذا طب آخره طاب أو له ابن ماجه من حديث معاوية بن أبى سفيان بلفظ إذا طاب أسفله طاب أعلاه وقد تقدم (۲) حديث من راءى بسمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله لم أجده بهذا اللفظ وللشيخين من حديث جندب من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله بهورواه مسلم من حديث ابن عباس (۳) حديث إن رجلا قال أسر العمل الأحب أن بطلع عليه فيطلع عليه فيسرى فقال لك أجران الحديث البهق في شعب الاعان من رواية ذكوان عن أبى هريمة الرجل يعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه أعجبه قال اجرال اسر والعلائدة قال الترمذي غريب وقال إنه روى عن أبى صالح وهو ذكر أنه ممسل.

طماما قط إن اشتهاء أكله وإلا تركدوإذا سقطت اللقمة يأكلها فقد روی أنس بن مالك رضى اقد عنه عن الني صلى المعليه وسلم أنه قال و إذا سطقت لقمة أحدكم فلمط عنيا الأذي وليأكلها ولايدعها الشميطان ويلعق أصابعه يفقدروى جابر عن النبيّ مسلى الله عليه وسلم قال و إذا أكل أحدكم الطمام فليمتص أصابعة فأنه لايدرى في أي طعامه تكون البركة» وهكذا أمر عليه السيلام بإسلات القصعة وهو

النية باعثة على العمل وحاملة على الاتمام ، وأما الأخبار التي وردت في الرياءفسي محمولة على ماإذالم يرد به إلا الحلق وأماما ورد في الشركة فهو محمول طي ماإذا كان تصدالرياء مساويا لقصدالتو ابأوأغلب منه أما إذا كان ضعيفا بالاضافة إليه فلا مجبط بالكلية تواب الصدقة وسائر الأعمال ولا ينبغي أن خسد الصلاة ولا يعد أيضًا أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه المدرالحالص مالايشو بدشي وفلايكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه وقد ذكر نافى كتاب الاخلاص كلاما أوفى مما أوردناه الآن فليرجم إليه فهذا حكم الرياء الطارىء بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ. القسم التالث: الذي يقارن حال العقد بأن يبتدى، السلاة على قصد الرياء فان استمر عليه حق سلم فلاخلاف فى أنه يقضى ولا يعتد بصلاته وإن ندم عليميين أثناء ذلك واستنفر ورجع قبل التمام تضهايلزمه ثلاثة أوجه قالت فرفة لم تتعقد صلاته مع قصد الريَّاعِ فليستأنف وقالت فرقة تلامه إعادة الأضال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحرعة الصلاة لأبن التحربرعقد والرياء خاطر فىقلبهلا يخرجالتحريرعن كونه عقدا وقالت فرقة لايلزم إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الاخلاص والنظر إلى خامة العبارة كما لو ابتدأ باخلاص وخم بالرباء لسكان بفسد عمله وشهبوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فاذا أزيل العارض عاد إلى الأصل فقالوا إن الصلاةوالركوعوالسجودلاتسكون|لالله ولو سجد لغير الله لسكان كافرا والسكن اقترن به عارض الرياء ثمرزال بالندم والتوبة وسار إلى حالة لايبالى بحمد الناس وذمهم فنصح صلاته ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا خسو صامن قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لميصمصارت أضالازائدة في الصلاة فتفسد الصلاة كذلك قول من يقول لو ختم باخلاص صح نظرا إلىالآخرفهوأبضاضيف لأن الرباء يقدم في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح الذي يستقيم طي قياس الفقه هِو أَنَ يَقَالَ إِن كَانَ بَاعْتُهُ مِجْرِدُ الرِّياءُ فَي ابتداءُ العقد دون طابِ الثوابِ وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يُصح مابعده وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيَّثُلُوكان ثوبه نجسا أيضاكان يصلى لأجل الناس فهذه صلاة لانية فيها إذاالنيةعبارةعن إجابةباعثالدينوهمهنا لاباعث ولا إجابة فأما إذاكان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلى إلا أنهظهرلهالرغبة فىالمحمدة أبضا فاجتمع الباعثان فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وماليس فيه تحليل وتحريم أوفى عقد صلاة وحج فان كان في صدقة فقد عصى باجابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب فمن جعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال فرة شرايره \_ فله ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسدولا عبط أحدهما الآخر وإن كان في صلاة تقبل الفساد بنطرق خلل إلى النيةفلانخلو إماأن تكون فرضاأو نفلا فانكات نفلا فحكمها أيضا حكم الصدقة فقد عمى من وجه وأطاع من وجه إذ اجتمع في قلبه الباعة ن ولا يمكن أن يفال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حق إن من صلى التراويم وتبين من قرائن حاله أن قسده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتاع الناس خلفًه وخلافي بيت وحدما اصلى لا يعيم الاتتداء به فان للصير إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يتصدالثوابأ يضابتطوعه نتصحبا عتبار ذلك القصد صلاته ويبسح الاقتداء به وإن افترن به تصدآخروهو بهعامن فأماإذا كان ف فرض واجتمع الباعثان وكانكل وأحدلا يستقل وإثما يجصل الانبعاث بجموعهما فهذا لايسقط الواجبعنه لأن الايجاب لم يتهمض باعثافي حقه بمجرده واستقلاله وانكانكل باعث مستقلاحتي لولم يكن باعث الرياء لأدى الفرائس ولو لريكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعالأ جل الرياء فهذا على النظر وهو محتمل جداف حتمل أن خال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤد الواجب الحالص ويحتمل أن يقال الواجب امتثال

الأمر ياعث مستقل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه كا لو صلى في دار مغصوبة فانه وإن كان عاصيا بايقاع المسلاة في الدار للفسوبة فانه مطبع بأصل الصلاة ومسقط للفرض عن نفسه وتعارض الاحمال في تعارض البواعث في أصل الصلاة أما إذا كان الرياء في البادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور جماعة ولوخلا لأخر إلى وسط الوقت ونولا الفرض لسكان لا يبتدىء صلاة لأجل الرياء فهذا بما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت فهذا أبعد عن القدح في النية هذا في رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث إن أله العمل وجماعا عليه وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه ، والذين خاصوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتفى فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الاخلاص على إفساد العبادات بأن الحواطر وما ذكرناه هو الأقصد فيا تراه والعم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحم .

( بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه )

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للا عمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنهمن كبائر للملكات وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته ولو بالجساهدة وتحمل المشاق فلاشفاء إلافي شرب الأدوية للرة البشعة وهذه عجاهدة يضطر إليها العباد كلهم إذالصي غلق ضعيف العقل والخييز ممتد المين إلى الخلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في نفسه وإيما يشعر بكونه مهلسكا بعد كمال عقله وقد انفرس الرياء فيقلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات فلا ينفك أحدعن الحاجة إلى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولا وتخف آخرا وفي علاجه مقامان :أحدهماقلم،عروقهوأصولهالتي منها انشفابه والتاني دفع ما يخطر منه في الحال . القام الأول : في قلع عروقه واستئصال أصولهو أصله حب المَرْلة والجاء وإذا فضل رجع إلى ثلاثة أصول وهي : لذة المحمدة والفرارمن ألم النَّم والطمع فها فى أبدى الناس ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمرائى ما روى أبو موسى ﴿ أَنْأُعُرَابِيا سأل الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الرجل يقاتل حمية (١) » ومعناه أنه يأنف أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغاوب وقال والرجل يقاتل لبرى مكانه وهــذا هو طلب لذة الجاء والقدر في القاوب والرجل يقاتل للذكر وحمدًا هو الحمد باللسان فقال صلى الله عليه وسلم ٥ من قاتل لتسكون كُلَّة الله هي العليا فهو في سبيل الله ﴾ وقال ابن مسعود إذا النقى الصــفان نزلت اللانكة فـكتبوا الناس على مراتبهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك والقتال للملك إشارة إلى الطمع في الدنيا. وقال عمر رضى الله عنه يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملاً دفق راحلته ورقا وقال صلى الله عليه وسلم « من غزا لايبغي إلا عقالا فله مانوي (٢) » فهذا إشارة إلى الطمع وقد لايشتهمي الحمد ولا يطمع فيه ولسكن بمخدر من ألم النم كالبخيل بين الأسخياء وهم يتصدقون بالمال السكثير فانه يتصدق بالقليلكي لايبخل وهو ليس يطمع في الحمد وقد سبقه غيره وكالجبان بين الشجعان لايفر من الزحف خوفًا من الذم وهو لايطمع في الحمد وقد هجم غيره على صف القتال ولكن إذا أيس

محمها من الطعام قال أنس وخى المتعنةأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسسلات القصمعة ولا ينفخ في الطمام قصد روت عائشة رضى اللاعنها عن الني صلى الدعليه وسلم أنه قال والنفخ في الطمام بذهب بالبركة » وروى عبد الله ت عُباس أنه ذال لم يكن رسول الله مسلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولافيشر أبولا يتنفس في الإناءفايس من الأدب ذلك والحل والبقل على السفرة من السنة. قيل إن اللاشكة تعضر للائدة إذا كان

<sup>(</sup>١) حديث أبي موسى أن أعرابيا قال يارسول الله الرجل يقاتل حمية الحسديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) حديث من غزا لاينمي إلا عقالا فله مانوي النسائي وقد تقدم .

عليها بقلروتأمسعد رضى اقد عنها فالت ودخل رسولاته صلى اقه عليه وسلم على عائشة رضى اقه عنهما وأنا عندها فقال هل من غداء و مقالت عندنا خىز وتمر وخل فقال عليه السلام: نعم الأدام الخل الليع بادك في الحل فانه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يقفر بيت فيه خل ۾ ولايصمت طي الطعام فهو من سبرة الأعاجم ولايقطع اللحم والحبز بالسكين ففيهنهى ولايكف ده عن الطعام حتى يفرغ الجمع فقد وردعنابن عمر رضى الله عنهما

من الحمد كره الذم وكالرجل بين قوم يسلون جميع الليل فيصلى ركمات معدودة حقلايذم بالكسل وهو لايطمع في الحد وقد يقدر الانسان على الصير عن أنَّة الحد ولايقدر طيالصبرطيألماللتهوأنالك قد يثرك السؤال عن عم هو محتاج إليه خيفة من أن يذمها لجهل ويغنى بنير علم ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل كل ذلك حدرا من الذم فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك للرائى إلى الرباءوعلاجه ماذكرناه في الشطر الأوَّل من الكتاب طي الجلة ولسكنا نذكر الآن ماغض الرياء وليس غني أن الالسان إمما يُصد التي ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ إما في الحال وإما في المآل فان علم أنه الديد في الحال ولكنه منار في المآل سهل عليه قطمالرغبة عنه كمن يعلم أنَّ العسل لذيذولكن إذا بان له أن فياسها أعرض عنه فـكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يهلم مافيه من المضر ة ومهما عرف العبد مضرَّة الرياء وما فوته من صلاح قلبه وما عرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من للزنة عند الله ومايتمرُّ ض له من العقاب العظيم والقت الشديد والحزى الظاهر حيثينادى طى رءوس الحلائق يافاجر ياغادر ياممائى أما استحييت إذاشتريت بطاعة المه عرض الدنياوراقبت قلوب العباد واسترزأت بطاعة الله وعبيت إلى العباد بالتبغش إلى الله وتزينتهم بالشين عندالله وتقرّبت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إلهم بالنذم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أماكان أحد أهون عليك من الله فهما تنسكر العبد في هذا الحزى وقابل ماعصلهمنالعبادوالزين لحم فيالدنيا بما خوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الاعمال مع أنَّ العمل الواحدر بما كان يترجح جميزان حسناته لوخلص فالها فسد بالرياء حوَّل إلى كمَّة السيئات فترجح به وبهوى إلى النار فاولم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لهكان ذلك كافيا فى معرفة ضروه وإن كان مع ذلك سأتر حسناته راجعة فقدكان ينال بهذه الحسنة علق الرتبة عند الله فى زمرة النبيين والصدّ يفين وقد حط عنهم بسبب الرياء ورد إلى صف النمال من مراتب الأولياء هذا مع ما يتعرض له في الدنيامن تستت الهم بسب ملاحظة قاوب الحلق فان رضا الناس غاية لاتدرك فكل مايرض به فربق يسخط به فربق ورضا بعقهم فى سخط بعضهم ومن طلب رضام فى سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار فم الله لأجل حمدهمولا يزيد حدهم زقاولا أجلاولا ينفعه يوم قفره وفاقته وهو يوم القيامة وأما الطمع فيها في أيديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر القاوب بالمنم والاعطاء وأن الحلق مضطرون فه ولارازق إلا الله ومن طمع فى الحلق لم عمل من النال والحية وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة فكيف يترك ماعند الله برجاء كاذب ووهم فاسد قد يسيب وقد خطئ وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته وأما ذمهم فلم يحذر منهولا يزيده ذمهم شيئا مالم يكتبه عليه الله ولايمجل أجه ولايؤخر رزقه ولامجمله من أهل النار إن كان منأهل الجنة ولاينضه إلى الله إن كان محودا عند الله ولايزيده مقتا إن كان ممقوتا عند الله فالعباد كلهم عجزة لإيملكون لأنفسهم ضرا ولاتفعا ولإعلكون موتا ولاحياة ولانشورا فاذا قرر فى قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رخيته وأقبل طئ الله قلبه فان العاقل لايرغب فنا يكثر ضرره ويقل نفعه ويكفيه أن الناس لوعلموا مافي باطنه من قصد الرياء وإظهار الاخلاس لمقتوه وسيكشف الله عن سره حق يغضه إلى الناس ويعرفهم أنه صراء وممقوت عندالله ولوأخلص أله لكشف الله لهم إخلاصه وحبيه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناء عليه مع أنه لاكمال فى مدحهم ولانتمصان فى ذمهم كما قال شاعر من بني تميم وإن مدحى زين وإن ذمى شين فقال له رسولالقصلى الله عليه وسلم

كَذَبَ ذَاكَ اللهُ الذِّي لا إله إلاهو (١) ، إذ لازين إلا في مدحه ولاشين إلا في دمه فأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأيُّ شرٌّ الك من ذمَّ الناس وأنت عندالله محمود في زمرة القرَّ بين فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها الثوبد وللنازل الرفيعة عند الله استحقر مايتعلق بالخلق أيام الحياة مع مافيه من الكدورات والمنتصات واجتمعهمهوالصرفإلىالله قلبه وتخاص من مذلة الرباء ومفاساة قلوب الحلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها لهمن لطائف المسكاشفات مايزيد به أنسه بالله ووحشته من الحلق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة وسقط محل الحلق من قلبه وأنحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص فيذا وماقدٌمناه في الشطر الأوَّل هي الأدوية العلمية القالعة مفارس الرباء. وأماالدواءالعملي:فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تفلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع قابه بعلم الله واطلاعه على عباداته ولاتنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به . وقد روى أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها نقال: أظهرت ماكان سبيلك أن تخفيه لأبجالسنا بعدهذا فلم يرخص في إظهار هذا القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيهافلادواءللرياء،ثلالإخفاء وذلك يشق في بداية الحجاهدة وإذا صبر عليه مدة بالتسكلف سقط عنه ثقله وهان عليهذلك بتواسل ُلطاف الله ومايمدبه عباده من حــن التوفيق والتأييد والتسديد ، ولكن الله لايغير ما أوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فمن العبد الحجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب والله لابضيم أجر المحسنين ــ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها ــ القامالتاني: في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لا بدمن تعلمه أيضا فان من جاهد نفسه وقلم مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين المخاوقين واستحقارمدح المخاوقين وذءهم فالشيطان لايتركه في أثناء العبادات بل يعارضه بخطرات الرياء ولاتنقطع عنه لزغاته وهوى النفس وميلها إلا ينمحي بالسكلية فلابد وأن يتشمر لدفع مايعرض من خاطر الرياء وخواطر الرياء ثلاثةقد تحطردفيةواحدة كالحاطر الواحد وقد تترادف على التدريج فالأول العلم باطلاع الحلق ورجاء اطلاعهم ثم يتلو.هيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المُتَرَلَّة عندهمُم يَتاوه هيجان الرغبة في قبول النفسُلهوالركون إليه وعقد الضمير على تحقيقه فالأول معرفة والثاني حالةتسمي الشهوة والرغبة والثالث فعل يسمى العزم وتصميم العقد وإنمياكمال القوة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتلوه التاني فاذا خطر لهمعرفة اطلاع الحلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قالىمالك وللخلق علموا أولم يعلموا والله عالم بحالك فأى فائدة في علم غيره فان هاجت الرغبة إلى لذة الحمد بذكر مارسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتمرضه للمنمت عند الله في القيامة وخيبته في أحوج أوقانه إلى أعماله فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرباء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الألم والشهوة تدعوء إلى القبول والكراهة تدعوه إلىالإباءوالنفس تطاوع لامحالة أقواهما وأغلبهما فاذن لابد في رد الرياء من ثلاثة أمور :العرفةوالكراهةوالإباءوقد يشرع العبدقي العبادة على عزم الاخلاص ثم يرد خاطر الرياء فيقبلهولا عضره للعرفة ولاالسكرهة الق كان الضمير منطويا عليها وإنما سبب ذلك امتلاء القلب بخوف الذم وحب الحدواستيلاءا لمرص عليه عيث لايبقي فى القلب منسم لغيره فبعزب عن القلب المعرفة السابقة بآفات الرياءوشؤم عاقبته إذلم يبقى موضع في القلب (١) حديث قال شاعر من بني تميم إن مدحى زين وإن ذمي شين فقال كـذبت ذاك اقد ، حم من حديث الأذرع بن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلاأنى لاأعرف لأنسلمة

ابن عبد الرحمن سماعا من الأقرع وروامالترمذي منحديث البراءوحسنه بلفظ تقاليرجل إنحمدي .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و إذا ومنمت المائدة فلايقوم رجل حتىتر فعالمائدة ولايرفع يدمو إنشبع حق يفسدغ القوم وليتعلل فان الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكونله فىالطمام حاجة بموإذا ومتع الحسير لاينتظر غیرہ فقد روی أبو موسى الأشوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرموا الحسيز فان الله تعالى سخر لکے رکات الماء والأرش والحديد والبقر وان آدم. ومن أحسن الأدب وأهمه خال عن شهوة الحمد أو خوف الذم وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم النصب ويعزم على التعلم عند جريان سبب الفضب ثم يجرى من الأسباب ما يشتد به غضبه فينسي سابقة عزمه وعتلىء قلبه غيظا يمنع من تلم كر آفة الفضب ويشغل قلبه عنه فسكذلك حلاوة الشهوة عملاً القلب وتدفع نور العرفة

مثل ممارة الغضب وإليه أشار جابر بقوله : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلى أن لانفر ولم نبايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين (١٦) حتى نودى ياأصحاب الشجرة فرجعوا .وذلك لأن القلوب امتلأت بالحوف فنسيت للمهد السابق حق ذكرواء وأكثر الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تسكون ء إذ نتسى معرفة مضرته الداخلة في عقد الإيميان ومهما نسى للعرفة إنظهرالسكراهة فان السكراهة ثمرة المعرفة ، وقد يتذكر الانسان فيعلم أن الحاطر الذي خطر لهعو خاطرالرياءالذي يعرضه لسخط الله ولكن يستمر عليه لشدة شهوته فغلب هواه عقله ولا يقدر على ترك لذه الحال في-وف بالتوبة أو يتشاغل عن التفكر في ذلك لشدة الشهوة فكم من عالم يحضره كلام لايدعوه إلى فعله إلا رياء الحلق وهو يعلم ذلك ولكه يستمر عليه فتسكون الحجة عليه أوكد إذقبلداعي الرياء مع علمه بفائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة عن الكراهة وقد تحضر للبرفة والسكراهة ولكن مع ذلك يقبل داعى الرياءويسمل بهلكون السكراهة منعيفة بالاضافة إلى قوة الشهوة وهذا أيضًا لا يتفع بكراهته إذ الفرض من السكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن لافائدة إلا في اجباع الثلاث وهي المعرفةوالكراهةوالإباءهالإباء عرةالكراهةوالكراهة عمرةالمعرفة وقوة العرفة بحسب قوة الإعمان ونور العلم وضعف المعرفة عسب العفلة وحسالدنياو نسبان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله وقلة انتأمل في آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة وبعض ذلك ينتبج بضا ويشمره وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس,كل خطيئة ومنبع كل ذنب لأن حلاوة حب الجاء والنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين النفكر في العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم . فان قلت فمن صادف من نفسه كراهة الرياء وحملته السكراهة على الإباء ولسكنه مم ذلك غير خال عن ميل الطبيع إليه وحبه له ومنازعته إياء إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير محبب إليه فهل يكونُ في زممة الرائين ، فاعلم أن الله ليكلف العباد إلا ما نطرق وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن بزغاته ولاقمع الطبيع حق لا يميل إلى الشهوات ولا ينزع إليها وإنمنا غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة المواقب وعلمالدينوأصول الإيمان بالله واليوم الآخر فاذا فعل ذلك فهو الفاية في أداء ما كلف به ويدل على ذلك من الأخبار مارو**ی آ**ن **أحماب** رسول الله صلی الله علیه وسل<sub>م</sub> « شکوا إلیه وقالوا تعرض لفاوینا آشیاء لأن نخر من الساء فتخطفنا الطبر أو تهوى بنا الريح في مكان سحيق أحب إلينا من أن تتسكلم بهافقال عليه السلام أو قد وجدَّءو، فالوا تم قال ذلك صريح الإعمان (٢٠) a ولم يجدوا إلا الوسواسوالكراهة له ولا يمكن أن يقال أراد بصريم الايمان الوسوسة فلم يبق إلاحمله على السكراهةالمساوقةللوسوسة والرياء وإن كان عظته الهو دون الوسوسة فى حق الله تعالى فاذا اندفع ضررالأعظم بالـكراهة فبأن

أن لا يأكل إلا بعد الجوم وعسك عن الطعام قبل الشبع فقد روی عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم وماملاً آدمیونتاوشر آ من بطنه ۾ ومنءادة الصوفية أنبلقما تحادم إذا لم مجلس مع القوم وهو سيئة روي أبو عريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم و إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فان لم محلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فانه ولي حره ودخانه هوإذافرغمن الطعام محمد الله تعالى روی أبو سسعيد

(۱) حدیث جابر بایسنا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمت الشجرة فی آن لا نفر الحدیث مسلم مختصرا دون د کر یوم حنین فروام مسلم من حدیث الباس (۲) حدیث شکوی الصحابة ما یعرض فی قلوبهم وقوله ذلك صریح الایمان ، مسلم من حدیث این مسعود مختصرا سئل النبی صلی اقد علیه وسلم عن الوسوسة فقال ذلك محض الایمان ، والنسائی فی الیوم واللیلة واین حبان فی محیحه ورواه النسائی فی من حدیث عائشة .

يندفع بها ضرر الأصغر أولى وكذلك يروى عن التي صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس أنه قال « الحمد له الذي ردكيد الشيطان إلى الوسوسة (١) » وقال أبو حازمها كان من نفسك وكرهنه نفسك لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك وماكان من تفسك فرضيته تفسك لنفسك فعاتبها عليه فاذن وُسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهما رددت مرادها بالإباء والسكراهة والحواطرالفهى العلوم والتذكرات والتخيلات للأسباب الهيجة للرياءهىمن الشيطان والرغبة والميل بمدتلك الحواطن من النفس والكراهة من الايمـان ومن آثار المقل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنهإذا مجزعن حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه في الاشتقال بمجادلة الشيطان.ومطاولته في الردوالجدال حتى يسلبه نواب الاخلاص وحضور القلب لأن الاشتغال بمجادلة الشبطان ومدافعته الصراف عن سر المناجاة مع ألله فيوجب ذلك نقصانا في منزلته عند الله . والتخلصون عن الرباء في دفع خواطر الرباء طيأربع مراتب: الأولى أن يرده على الشيطان فيكذبه ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو على التحقيق تقصان لأنه اشتغل عن مناجاة الله وعن الحير الذي هو بصدده وانصرف إلى تتال قطاع الطريق والتمريج على تتال قطاع الطريق نقصان في السلوك. الثانية : أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في الساوك في تتصر على تكذيبه و دفعه ولا يشتغل بمجادلته. الثالثة : أن لا يشتغل بشكذيه أيضالأن ذلك وقعة وإن قلت بل يكون قد قرر في عقد ضمير مكر اهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ماكان عليه مستصحبا للسكراهة غير مشتغل بالتسكذيبولابالخاصمة. الرابعة : أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده عندجريان أسباب الرباء فيكون قدعزم على أنه مهما تزخ الشيطان زاد فها هو فيه من الاخلاص والاشتفال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظاللشيطانوذلك هو الذي يغيظ الشيطان ويقممه ويوجب بأسه وقنوطه ستى لايرجم . يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قبل له إن فلانا بذكرك نقال والله لأغيظن من أمرء قبل ومن أمره ؟ قال الشيطاناللهماغفرله أى لأغيظنه بأن أطبع الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خبفة من أن يزيد في حسناته . وقال إبراهيم التيمي إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الاثم فلا يطمه وليحدث عند ذلك خيرا فاذار آم كذلك تركه . وقال أيضا إذا رآك الشيطان متردداطمع فيكوإذا رآك مداوما ملك وقلاك . وضرب الحرث المحاسى رحمه الله لهذه الأربعة مثالا أحسن فيه فقال : مثالمم كأربعة قصدوا مجلسا من العلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا فحسدهم على ذلك ضِال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاء إلى مجلس ضلال فأى فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتفل معه لير دخلاله وهويظن أنذلك مصلحة له وهوغرض الضال ليفوت عليه بقدر تأخره فلدامر الثانى عليه نهاه واستوقفه فوقف فدفعلى محرالضال ولمبشتغل بالقتال واستعجل ففرح منه الضال بقدر توقفهالدفعفيه ومر به الثالث فلم يلتفت إليهولميشتفلبدفعه ولا بقتاله بل استمر على ما كان فخاب منه رجاؤه بالكلية فمرالر ابع فلم يتوقف لهوأر ادأن ينيظه فزاد في هجلته وترك التأتى فى الشي فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرةأخرىأن بداودا لجيم إلاهذاالأخيرفانه لايماوده خبفة من أن يزداد فائدة باستعجاله . فان قلت فاذا كان الشيطان لاتؤمن نزغاته فهل بجب الترصد له قبل حضوره للحذر منه انتظارا لوروده أم يجب النوكل طىالله لبـكونهو الدافع لهأو يجب الاشتفال بالعبادة والففلة عنه . قلنا اختاف الناس فيه على ثلاثة أوجه : فذهبت فرقة من أهل البصرة (١) حديث ابن عباس الحد له الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ كيده .

قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذًا أكل طعاما قال : الحد قه اقدى أطعمناوسقانا وجعلنامسلمين بهوروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و من أكل طعاما فقال: الحدث الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفراهماتقدم من ذنه هو يتخلل فقد ووی عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم وتخسللوا فانه نظافة والنظافة تدعمو إلى الاعان والاعان مع صاحبه في الجنسة » وخسل بديه تقدروي

أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من بات وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شي فلا بلومن إلاتممه به ومن المنة غدل الأيدى في لمست واحدروىءنان عمر رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله ملى الله عليمه وسلم وأرعوا الطسوس وخالفسوا المجوس ويستحب مدح العين يلل اليد. وروى أبو هرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة إذا تومناتم فأشربوا أعينكمالساء ولاتنفضواأيديكمفانها

إلى أنَّ الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيط ن لأنهم انقطءوا إلى الله واشتغاوا بجبه فاعتر لهم الشيطان وأيس منهم وخنس عنهم كما أيس من ضعفاءالعبادفالدءوة إلى الحروالزنافصارت ملاذالدنيا عندهم وإنكات مباحة كالحر والحنزير فارتحلوا منحبها بالسكلية فلم يبقالشيطان إليهمسبيل فلاحاجة بهم إلى الحفر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحدر منه إنما بحتاج إليهمن قل يقينه ونَفُص تُوكُهُ فَمَنْ أَيْهَنْ بِأَنْ لَاشْرِيكُ فَهُ فِي تَدْبِيرِهُ فَلَاعْلَمْ غَيْرِهُ وَبِعَلِ أن الشيطانِ ذليل عَلُوقَ لِيس له أمر ولايكون إلا ماأراده الله فهو انضار والنافع والمارف يستحي منه أن محذر غيره فالحقين بالوحدائية يختيه عن الحذر وقائت فرقة من أهل العسلم لابد من الحذر من الشيطان وماذكره البصريون من أن الأنوباء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلوبهم عن حب الدنيا بالسكلية فهووسيلة الشيطان يكاديكون غرورا إذ الأنبياء علهم السلام لميتخلصوامنوسواسالشيطانوتزغانه نسكيف يتخاص غيرهم وليسكل وسواس الشيطان من الشهوات وحب الدنيا بل في صفات الماتمة تعالى وأسمائه وفى تحسين البدع والشلال وغير ذلك ولاينجو أحد من الحطر فيه ولذلك قال تعالىـــوماأرسلنامن قبلك من رسول ولانى إلاإذا تمن ألقىالشيطان فى أمنيته فينسيخ الله مايلتى الشيطان ثم يمكم الله آياته ــ وقال الني ﷺ ﴿ إِنَّهُ لِبْغَانَ هِي قَلَى (١) ﴾ مع أن شيطانه قد أسلم ولايامر. إز يخبر (٢) فمن ظن أن اشتغاله عب الله أكثر من اشتغال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائرالأنبياءعلهمالسلام فهو مغرور ولم يؤمنهم ذلك من كيد الشيطان وأدلك لم يسلم منه آدمو حواء في الجمة الني هي دار الأمن والسرور بعد أن قال الله لهما \_ إن هذا عدو آك ولزوجك فلاغرجنكما من الجنة فتشقى إن الثأن لانجوع فيها ولاتعرى وأنك لانظمأ فها ولاتضحى ــ ومع أنه لم نه إلاعن شجرة واجدة وأطلق لهورا. دلك ماأراد فاذا لم يأمن في من الأنبياء وهو في الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لتيره أن يأمن في دار الدنيا وهي منبع الحن والفتن ومعدن الملاذوالشهوات النهيءنهاوقال موسى عليه السلام فها أخبرعنه تدالى حدامن عمل الشيطان واثال حدر الله منه جميع الحلق فقال تعالى ـ يابني آدم لايفتنكي الشيطان كما أخرج أبوكي من الجنة ـ وقال عز وجل ـ إنه براكم هو وقبيله من حيث لاترونهم .. والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان فكيف يدع لأمن منه وأخذ الحذر من حيث أمر الله بهلاينا في الاشتغال عب الدفان من الحياله امتثال أمر ، وقد أمر بالحذر من العدوكما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى \_ وليأخذو احذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيلسة فذا لزمك بأمراله الجنومن المدو السكافر وأنت را وفبأن بلزمك الحفر من عدو راك ولاتراه أولى ولذلك فال الن عيريز صيدتراه ولاراك يوشك أن تظفر بوصيد يراك ولاتراه يوشك أن يظفر بك فأشار إلى الشيطان فكيف وليس في العفلة عن عداوة الكافر إلاقتل هو شيأدةٍ وفي إهمال الحقر من الشيطَّأن التعرض للنار والعقاب الألم فليس من الاشتفال باقه الإعراض عما حذر الله وبه يبطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم نذلك قادح في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحمر الحندق لم يقدم في توكل رسول الله عليَّج فَكيف يقدم في النوكل الحوف بماخوف الله بعوالحذر بماأمر بالحذرمنه وقد ذكرنا فكتاب التوكل ما يبين غلطمن زعمأن معنى النوكل النزوع عن الأسباب بالسكلية وقوله تعسالي \_ وأعدوا لهممااستطعتم من كوةومن رباط الخيل ـ لايناقض امتنال التوكل مهما اعتقد القلب أن النذار والنافع والحمية هوالحة تعالى فكذلك عنر الشيطان ويعتمد أن الهادى وانشل هو الله ويرى الأسباب وسائط مسخرة كا ذكرتًا . (١) حديث إنه ليفان على قلمي تقدم (٣) حديث إن شيطانه أسلم فلا يأمر إلانحير تقدم أيضًا.

في التوكل وهدًا مااختاره الحرث الحاسي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العسلم وماقبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزرعلمهم ويظنون أن مايهجم عليهم من الأحوال في بعض الأوةت من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد ثم اختلفت همله الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم إذا حذرنا الله تعالى العدو فلاينبغي أن يكون شي أغلب طي قاوبنا من ذكره والحذر منه والترصد له فانا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن بهلسكتا وقال قوم إنخلك يؤدى إلى خلو القلب عن ذكر الله واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك ممادالشيطان منابل فشتغل بالمبادة وبذكر الله تعالى ولاننس الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الأمرين فانا إن نسيناه ربما عرض من حيث لانحتسب وإن تجردنا لذكره كنا قد أهملناً ذكر الله فالجم أولى وقال العلساء الحققون غلط الفريقان أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي ذكر الله فلاغنى غلطه وإعسا أمرنا بالحنر من الشيطان كيلا يسدنا عن الذكر فسكيف نجعل ذكره أغلب الأشياء طى قلوبنا وهو منتهى ضرر المدُّومُ يؤدى ذلك إلى خلو القلب عن نور ذكر الله تعالى فاذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تعالى وقوة الاشتفال به قيو شكأن يظفر بعولا يقوى على دفعه فلم يأمرنا بانتظار الشيطان ولابإدمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركتالأولىإذجمت في القلب بين ذكر الله والشيطان وبقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله وقدأم الله الحلق بذكره ونسيان ماعداه إبليس وغيره فللحق أن يلزم العبد قلبه الحذرمن الشيطان ويقرر على نفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وتعكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله ويكبُّ عليه بكل الحمة ولايخطر ببائه أمر الشيطان فانه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته تمخطرالشيطانه تنبهه وعند التنبه يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر الله لاعنع من التيقظ عند نزغة الشيطان بلىالرجل ينام وهو خائف من أن يغوته مهم عند طاوع الصبيح فيازم نفسه الحفو وينام ط أن يتنبه في ذلك الوقت فيتنبه في الليل مرات قبل أوانه لمسا أسكن في قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكر الله كيف عنم تنبه ومثل هذا القلب هو الذي يقوى على دفع العدو" إذاكان اشتغاله بمجردذكرالله تعالى قد أمات منه الهوّى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنهظلمةالصهوات فأهلاالبصيرةأشعروا قلومهـــمَ عداوة الشبطان وترصده وألزموها الحند ثم لم يشتغلوا بذكره بل بذكر الله ودفعوا بالذكر شر العدُّو واستضاءوا بنورالذكر حتى صرفوا خواطر العدُّوفيثال القلب برُّ أريدتطييرها من الماء القدر ليتفجر منها الماء الصافى فالمشتفل بلاكر الشيطان قد ترك فها الماء القدر والذي جم بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح العاء القذر من جانب ولمكنه تركه جاريا إليهامن جانب آخر فيطول تعبه ولانجف البئر من الماء القذر والبصير هو الذي جعل لمجرى المناء القذر صدا وملاَّها بالماء الصافي فاذا جاء للساء القذر دفعه بالسكر والسد من غسير كلفة ومؤبَّة وزيادة تعب.

( بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات )

اعلم أن فى الإسرار للأعمال فائدة الاخلاص والنجاة من الرياء وفى الاظهار فائدة الاقتدام و ترخيب الناس فى الحير ولكن فيه آفة الرياء قال الحسن قد علم السلمون أن السر أحرز العملين ولكن فى الخطهار أيضا فائدة ولذلك أننى اقد تعالى طى السر والعلانية فقال ـ إن تبدوا الصدقات فتعما هى وإن تحقوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ـ والاظهار قسمان أحدها فى نفس العمل والآخرة بالتحدث عما عمل . اقسم الأولى : إظهار نفس العمل كالصدقة فى اللا ترغيب الناس فها كما روى عن الأنسارى

مراوح الشياطين ۽ قبل لأبي حريرة في الوضوء وغيره قال نم في الوضوءوغيره. وفى غسل البديأخذ الأشسنان باليمين وفي الخسسلال لانزدرد ماغرج بالخلال من الأسنان وأما مايلوك باللسان فلا بأس به ويجتنب التصنع في أكل الطعام ويكون أكله بين الجم كأكله منفردا فان الرياء يدخل طيالعيد في كل شيء. وصف لبعض العاماء بعض العباد فلم يثن عليه قبل له تعسلم به بأسا فال نعم رأيته يتصنع

في الأكل ومن تسنع في الأكل لا يؤمن عليه التصنع في العمل وإنكان الطمامحلالا فليقل الحد ق الذي بنعمته تنم الصالحات وتنزل البركات اللهم سل على محمد وعلى آل محد اللهم أطممنا طيبا واستعملنا صالحا وإن كان شبهة يقول الحدثه على كل حال اللهـــــم سل طى عدد ولانجساء عونا على مصيتك ولحكثر الاستغفار والحزن ويكى على أكل الشمسيهة ولا يضحك فليس من یا کل وہو یکی کمن يأكل وهو يضحك

الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه (١) » وتجرى سائر الأعمال هذا الجرىمن الصلاةوالمسيام والحبم والغزو وغيرها ولسكن الاقتداء فى الصدقة على الطباع أغلب ،فعمالفازىإذاهم؛ لحروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضًا لهم على الحركة فذلك أفضل له لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لايمكن إسراره فالمبادرة إليه ليست من الاعلان بلهو عربس جرد وكذلك الرجل قد يرفع صوته في الصلاة باللسل لينيه جيرانه وأهله فيقتدى به فسكل عمل لايمكن إسراره كالحج والجهاد والجمة فالأفضل البادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشيرط أن لا يكون فيه شوائب الرياءوأماما عكن إسراره كالصدقة والسلاة فان كان إظهار المدفة يؤذى التصدق عليــه وبرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام فان لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس في الأفضل فقال :قومالسر أفضل من الملائية وإن كان في الملائية قدوة ، وقال قوم السر أفضل من علائية لاقدوة فهاأ ما الملائية القدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء باظهار العملللاقتداءوخسهم يمنصب النبوة ولا مجوز أن يظن بهسم أنهم حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله عليسه السلام وله أجرها وأجر من عمل بها يه وقد روى في الحديث و إن عمل السر يشاعف على عمل الملانة سبعين منعفا ويضاعف عمل العلانية إذا اسأن بعامله على عمل السر سبعين منعفا (٢) ﴿ وهذا لاوجه للخلاف فيه فانه مهما انفك القلب عن شوائب الرياه وتم الاخلاص على وجه واحد في الحالتين ألما غندى به أفشل لامحالة وإنما يخاف من ظهور الرياء ومهما حسلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه ولسكن على من يظهر العمل وظيفتان : إحداهماأن يظهره حيث يسلم أنه يقتدي به أو يظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه ورعما يمتدى به جيرانه دون أهل السوق وربما يتتدى به أهل محلته وإعسا العالم للعروف هوالذي يتتدى به الناس كافة فنير العالم إذا أظهر بعض الطاعات رُعا نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له الاظهار من غير فائدة وإما صح الاظهار بنية القدوة عن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به والثانبة أن يراقب قلبه فانه ربساً يكون فيه حب الرياء الحق فيدعوه إلى الاظهار بعذر الافتداء وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه يقندى به وهــذا حالكل من يظهرأعمــاله إلا الأقوباء المخلصين وقليسل ماهم فلا ينبغي أن غدع الضعيف نفسه بذلك فهلك وهو لايشعر فان الضعيف مثاله مثال الغريق الندى يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فرحهم فأقبل علمهم حتى تشبئوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله لابل عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشبهون بالأقوياء فيالاظهار ولاتقوى قلوبهم على الاخلاص فتحبط أجورهم بالرياء والتفطن لذلك فامض ومحك ذلك أن يعرض طىنفسه

(١) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفي أوله قصة مسلم من حديث جرير بن عبد أنه البجلي (٢) حديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية بسبعين منعفا ويضاعف عمل العلانية إذا استن به على عمل السر سبعين منعفا البيق في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الأولة بنحوه وقال هذا من أفراد بقية عن عيو خها لجهو لين وقد تقدم قبل هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلانية أفضل لمن أوراد الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد اللك بن مهران وله من حديث عاشة بغضل أو يضاعف الذكر الحنى الذي لا يسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين صفا وقال تفرد به معاوية بن عبي الصدق وهوضيف.

أنه لوقيل له أخف العمل حتى يقندي الناس بعابد آخر من أفرانك ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان ذان مال قلبه إلى أن يكون هو للقندى به وهو الظهر للممل فباعثه الرياء دون طلبالأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الحير فانهم قد رغبوا في الحير بالنظر إلى غيره وأجره قدتوفرعليهمع إسراره فما بال قلبه عيل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأءين الحلق ومراءاتهم فليحذر العبدخدع النفس فان النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا يذنمي أن يمدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء وفىالاظهارمن الأخطار مالايقوى عليه أمُّا لَنَا فَالْحَدْرِ مِنَ الاظهارِ أُولَى بِنَا وَبِجَمِيعِ الضَّفَاءِ . القسم الثاني : أن يتحدث يماضله بعدالفراغ وحكمه حكم إظهار العمل نفسه والحطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسانوقدتجرى في الحكاية زيادة ومبالمة وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة إلا أنهلو تطرق إليهالرياء لميؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فهو من هذا الوجه أهوان والحسكم فيه أن من قوى قلبهوتم إخلاصه ومغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الحبر بسببه فهو جائز بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآمات لأنه ترغيب في الحير والترغيب في الحير خير وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأفوياء.قالسعدين.مهاذ ماسليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغبرها ولا تبمت جنازة فحدثت نفسي بغير ماهي قائلةوماهو مقول لها وما صمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا قط إلا علمت أنه حق ، وقال عمر رضيالله عنه: ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لا أدرى أسما خير لي ، وقال ابن ، معود: ماأصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها . وقال عبَّان رضى الله عنه : ماتفنيت ولا عنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عايه وسلم (١) وقال شداد بن أوس: مانكامت بكلمة منذ أسلمت حتى أزمها وأخطمها غير هذه وكان قد ذل لفلامه انتنا بالسفرة لنبعث مها حتى ندرك الغداء، وقال أبو سفان لأهله حين حضره الموت : لاتبكوا على فاني ما أحدثت ذئبا منذأسلت. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ماقضى الله في بقضاء قط فسرتى أن يكون قضى لى بسره وما أصبح لى هوى إلا في مواقع قدر الله فهذا كله إظهار لأحوالبشريفةوفهاغايةالراماةإذاصدرت يمن يراثي بها وفيها غاية الترغيب إذا صدرت بمن يقتدى به فذلك على قصد الاقتداء جائز الأقوياء بالشروط الق ذكرناها فلا ينبغي أن يسد باب إظهار الأعمالوالطباع مجبولة فيحب التشبه والاقتداء بل إظهار الراثي للعبادة إذا لم يعلم الناس أنه رياء فيه خير كثير للناس ولكنهشر للمراثي، فكم من مخلص كان سبب إخلاصه الاقتداء بمن هو مراء عند الله ، وقد روى أنه كان يجتازالانساز في سكك البصرة عند الصبح فيسمغ أصوات الصلين بالقرآن من البيوت فصنف بعضهم كتابا في دفائق الرياء فتركوا ذلك و رك الناس الرغبة فيه فسكانوا بقولون ليت ذلك الكتاب لم يسنف فاظهار المراهى فيه خير كثير لنيره إذا لم يعرف رياؤه ، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجروبأقوام لاخلاق لهم(٢) كما ورد فى الأخبار وبعض الراتين بمن يقتدى به منهم والله تعالى أعلم .

(١) حديث عبان قوله ماتفنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى يبمينى منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يعلى الموصلى في معجمه باسناد ضعيف من رواية أنس عنه في أثناه حديث وإن عبان قل بارسول الله فذكره بلفظ منذ بايعتك قال هو ذاك باعبان (٢) حديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم هما حديثان فالأول متفق عليه من حديث أبي هربرة وقد تقدم في العلم والثان رواه النسائي من حديث أنس بسند صحيح وتقدم أيضا .

ويقرأ جد الطمام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش ويجننب الدخول على قوم في وقت أكلهم فقدورد من مثى إلى طعام لم يدع إليه مثبى فاسقا وأكل حراما وسمعنا انمظا آخر دخل سارقا وخرج مفيرا إلاأن ينفق دخوله على قوم بعسالم منهم فرحهم بموافقته ويستحب أن غرج الرجل معضفه إلى بابالدار ولا يخرج الضيف بنسير إذن صاحب الدار ويجتنب للفيف النكاف إلاأن یکون له نیه فیه من كثرةالإغاق ولايفعل ( يَيَانَ الرَّحْصَةُ فَي كُمَّانَ الذَّنوبِ وكرَّاهُ ۚ إطلاعِ النَّاسَ عَلَيًّا وكراهة دْمَهُمْ لَهُ ﴾

أعلم أن الأصل في الاخلاص استواء السريرة والملانية كما قال عمر رضي اقدعنه لرجل عليك بعمل العلانية قال باأمير الؤمنين وما عمل العلانية ؛ قال ماإذا اطلع عليك لم تستحى منه ، وقال أبومسلم الحولاني ماعملت عملا أبالي أن يطلع الناس عليه إلاإتياني أهلي والبول والغائط إلاأن هذه درجة عظيمة لاينالهاكلُّ واحد ولايخلو الانسان عن ذنوب بقلبه أوبجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلاع الناس عليها لاسها ما يختلج به الحواطر في الشهوات والأماني والله مطلع على جميع ذلك فإرادة العبد لاخفائها عن العبيد ربما يظن أنه رياء محظورَ وليس كذلك بل الهظور أنه يستر ذلك لبرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر للراثي.وأماالصادقالذي\ايراثيفله ستر للعاصي وبصح قصده فيه ويصح اغتمامه باطلاع الناس عليه في مُعانية أوجه : الأوَّل أن يفرح بستر الله عابه وإذا افتضم اغتم بهتك الله ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامةإذوردفيالحبروان من سترالله عليه في الدنيا دنها ستره الله عليه في الآخرة (١) ، وهذا غم ينشأ من أو ة الإيسان. الثاني أنه قد علمأن الله تعالى يكره ظهور العاصي ويحب سترها كما قال صلى الله عليه وسلم «من ارتسكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله (٢٠) و فهو وإن عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن محبة ماأحبه الله ، وهذا ينشأ من قوَّ ة الاعــان بكراهة الله لظهور الماصي وأثرالصدق.فيــان يكر.مظهور الدنب من غيره أيضاويغتم بسببه . التالث أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى فان الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة وبهذه العلة أيضًا يذنبي أن بكر. الحد الذي يشغله عن ذكرالله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر ، وهذا أيضًا من قوَّة الاعمان إذ صدق الرغبة في فراغ الفلب لأجل الطاعة من الايممان. الرابع أن يكون ستره ورغبته فيه المكراهته لذمَّ الناس من حيث يتأذى طبعه فإن الذمَّ مؤلم للقائبكا أن الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم القاب بالذم كيس بحرام ولاالانسان به عاص وإنمسايعهي إذا جزعت نفسه من ذمَّ الناس. ودعته إلىمالايجوز حذرا من ذمهم وليس بجب على الانسان أن لايغتم بنمَّ الحُلق ولايتألم به ، نعر كمال الصَّاق في أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحهُلمله أنالضار والنافع هو ألله وأن العبادكلهم عاجزون وذلك قليل جدا وأكثر الطباع تتألم بالذملمافيه من الشعور بالنفصانورب ّ تألم بالذم محمود إذا كان الدام من أهلالبصيرة في الدين فانهم,شهداء الله وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نفصان في الدين فكرف لا يغنم به ،فتم الغمالغم المذموم هوأن يغتم لفوات الحمد بالورع كأنه يحبأن يحمد بالورع ولايجوزان يحبأن يحمدبطاعة الله فيكون قد طلب بطاعة الله ثوابًا من غيره فان وجد ذلك في نفسه وجب عابه أن يقابله بالكراهة والرد .وأماكراهةالذم بالمصية من حيث الطبع فليس بمذ، ومافله الستر حذرا من ذلك ويتصوّر أن يكون العبد عيث لابحب الحد ولكن يكره الذم وإعامراده أن يتركه الناس حداودمافكم نصابرعن لذما لحدلا صبرطي ألم الذم إذ الحد بطلبالاذة وعدم اللذةلايؤلم وأما الذمقانه مؤلم فسالحرطى الطاعة طلب ثو اب طى الطاعة في الحال وأماكراهة الذم طيالعصيةفلا محذور فيه إلاأمر واحدوهو أن يشغله غمه باطلاع الناس طيذنبه عن اطلاع الله فان ذلك غاية النقصان في الدين بل ينبغي أن يكون عمه باطلاع الله و نمه له أكثر. الحامس أن بكره الذم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى هوهذامن الابمــانوعلامتهأن يكر وفيمة لغير وأيضا

ذلك حياء وتسكلفا وإذا أكل عند قوم طعامافليةل عندفراغة إن كان بعد للفرب أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكمالأبرار وصلت عليكم لللالكا وروى أيشا عليكم صلاة قوم أيراز ليسوأ بآ عين ولا فجار صاون بالليسل ويصومون بالتهار . كان بعض الصحابة يقول ذلك . ومن الأدب أن لايستحقر مايقدم 4 من طعام وكان بعض أمحاب دسول الخدمل الله عليه وسلم يقول ماندرى أيهم أعظم وزرا الذى يحتقسر

> (١)حديث أن من سنر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة تقدم قبل هذا بوارقة (٢) حديث من ارتكب من هذه القاذورات شيئًا فليستقر بستر الله الحاكم في المستدرك وقد تقدم .

نهذا التوجم لايفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع . السادس : أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألم التم فان اللم مؤلم من حيث يشعرالقلب بقصانه وخسته وإن كان ممن يؤمن شره وقد يحاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب فله أن يستر ذلك حذرًا منه . السابع : مجرد الحياء فانه نوع ألم وراء ألمالتمَّ والقصد بالشير وهو خلق كريم بحدث في أوَّالالصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحي من القباُّح إذا شوهدت منهوهووصفعمودإذ قال رسول الله صلى عليه وسلم ﴿ الحياء خير كله (١) ﴾ وقال ﷺ ﴿ الحياء شعبة من الايمـان (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم والحياء لايأتي إلانحير (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَبِ الحي الحليم (1) ﴾ فالذي يفسق ولايبالي أن يظهر فسقه للناسجم إلىالفسق والتهتك والوقاحة فقد الحياء فهوأشد حالاتمن يستتر ويستحى إلاأن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه به اشتباها عظيها قلَّ من يتفطن له ويدعى كل مماه أنه مستحى وأن سبب تحسينه العبادات هوالحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهييج عقيبه داعية الرياء وداعية الاخلاص وينصور أن يخلص معه وينصوُّر أن يرائى معه وبيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لانسخو باقراضه إلا أنه يستحى من ردَّه وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لسكان لايستحي ولايقرض رياه ولالطلب الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالرد الصر عولايبالي فينسب إلى قلة الحياء وهذا فعل من لاحياء له فان المستحى إما أن يتعلل أويقرض فان أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال:أحدها أن يمزج الرياء بالحياء بأن بهيمج الحياء فيقبح عنده الرد فيهمج خاطر الرياء ويةول ينبغيأن تعطى حتى يثني عليك ويحمدك وينشر اسمك بالسخاء أوينبغي أن تعطى حتى لايذمك ولاينسبك إلى البخل فإذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان الهرك للرياء هو هيجان الحياء . الثانى أن يتعذر عليه الرد بالحياء وببق في نفسه البخل فيتنذر الاعطاء فبهيج داعىالاخلاصويةوللهإنالصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور طىقلبصديقء ذلك عجودعندالله تعالى فتسخو النفس بالاعطاء لذلك فهذا مخلص هيج الحياءإخلاصه . الثالث أن لايكون له رغبة في الثوابولا خوف من مذمته ولاحب لمحدته لأنه الوطلبه مماسلة لكان لايعطيه فأعطاه يمحض الحياء وهو ماعجده في قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ولوجاءهمن\لايستحيمنه،من الأجانبأوالأراذلكان يردء وإنكثر الحد والثواب فيه فهذا مجرد الحياءولايكون هذاإلا في القبائح كالبخل ومقار فةالذنوب والرأني يستحي من المباحات أيضًا حتى إنه يرى مستعجلًا في الشي فيعود إلى الهدوأوضاحكافير جم إلى الانتباض و زعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء وقد قيل إن بعض الحياء ضعف وهو صميع والرادبه الحياء مماليس بمبيَّح كالحياء من وعظ الناس وإمامة الناس في الصلاة وهوفي الصبيان والنساء محمود وفي العقلاء غير محمود وقد تشاهد معمية من شبخ فتستحي من شيبته أن تنكرعليه لأنمن إجلال الله إجلال فعالشيبة السلم وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضيع الأمر بالمعروف فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لايقدرَ عليه ، فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلمها ستر القبائح والذنوب. التامن: أن مُحاف من ظهور ذنبه أن يستجرى. (١)حديث الحياء خير كله مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٢)حديث الحياء شبعة من الابمـان متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث الحياء لاياتي إلابخير متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٤) حديث إن الله يحب الحيى الحليم الطبر أني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن الله بحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه .

مايقدم إليه أوالذى محتقر ماعنده أن يندمه . ويكره أكل طمام للباهاة وماتكلف بهللا عراس والتعازي فحا عمل للنسبوائح لايؤكل وماعمل لأهل العزاء لابأس بهومآ عری عبراه وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانبساط إليه في التصرف في شيء من طعامه فلا خرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه قال اقت تعــــالى ــ أو صديفكم \_ قيل دخل قوم على سفيان الثورى فلم مجسدوه ففتحوا الياب وأنزلوا السفرة

عليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الراحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة ويحتص ذلك بالأعة أو عن يقندى به وبهذه العلة ينبغي أيضا أن بحنى العاص أيضامصيتمن أهله وولده لأنهم يتعلمون منه فني ستر الدنوب هذه الأعذاؤ الثمانية وليس في إظهار الطاعة عدر إلاهذاالعذر الواحد ومهما قصد بستر المصية أن نحيل إلى الناس أنه ورع كان مرائيا كما إذاق دذلك باظهار الطاعة فان قلت فهل بجوز للعبد أن محب حد الناس له بالصلاح وحبهم إياه بسببه وقد قال رجل الذي سلى الله علم وسلم لا دلني على ما عيني الله عليه وعيني الناس قال ازهد في الدنيا عبك الله وانبذ إليهم هذا الحطام عبوك () به فقول حبك لحب الناس الله قد يكون مباحا وقد يكون مجودا وقد يكون مذموما فالحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك قانه تعالى إذا أحب عبدا حبيه في قاوب عاده والمندوم فالمحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك قانه تعالى إذا أحب عبدا حبيه في قاوب عاده والمناح المعمودة أن تحب حبهم وحدهم على حجك وغزوك وصلاتك وعلى طاعة بعبها فان ذلك طلب عوض على المعمودة الله عامل الأعراض كملك الأموال فلافرق بينهما. المعمودة فبك ذلك كمك المال لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلافرق بينهما. ( يبان ترك الطاعات خوقا من الرياء ودخول الآفات )

اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مما ليا به وذلك غلط ومو افقة للشيطان مل الحق فها يترك من الأعمال ومالا يترك لحوف الآفات مانذ كر. وهو أن الطاعات تنقسم إلىمالالذة في عينه كالصلاة والصوم والحج والغزو فاتها مقاساة ومجاهدات إنميا تصير لديدة من حيث إنهاتوصل إلى حمد الناس وحمد الناش لذيذ وذلك عند اطلاع الناس عليه وإلى ماهو لذيذ وهو أكثر مالا يقتصر طي البدن بل يتعلق بالحلق كالحلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإتَّمَاقَ لَلسَالُ عَلَى الْحَلْقِ وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالحَلْق ولمسا فيه من اللذة. القسم الأول الطاعات اللازمة للبدن التي لاتتعلق بالغير ولا أتدة في عينها كالصوم والصلاةوالحج فخطرات الرياءفها ثلاث : إحداها مايدخل قبل العمل فيعث على الابتدا. لرؤية الناس وليس معه باعث الدين فهذا مما ينبغي أن يترك لأنه معمية لاطاعة فيه فانه تدرع بسورة الطاعة إلى طلب المتراة فان قدر الانسان على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحيين من مولاكلاتسخين بالممل لأجله وتسخين والعمل لأجل عباهم حتى يندفع باعث الرياء وتسخو النفس بالعملانه عفوبة للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل . الثانية أن ينبغث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقدالعبادة وأولها فلا يَدْغَى أَن يَتَرَكُ العمل لأنه وجد باعثا دينيا فليشرع في العمل وليجاهدُ نفسه في دفع الرياءو محسين الاخلاص بالمعالجات التي ذكرناها من إلزام النفس كراهة الرياء والاباءعن الْقبول الثالثة أن يبقد طي الاخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينبغي أن مجاهد في الدفع ولا يترك العمل لسكي يرجع إلى عقد الاخلاص ويرد نفسه إليه قهرا حتى يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك النمل فاذالم بم واشتغات فيدعوك إلى الرياء فاذا لم عب ودفعت بق يقول لك هذا العمل ليس غالمي وأنت مراء وتعبك منائم فأى فائدة لك في عمل لا إخلاص فيه حتى عماك بذلك على ركالعمل فاذار كتهنقد حسلت غرضه ومثال من يترك العمل څوفه أن يكون مراثيا كمن سلم إليهمولاه حنطة فهازؤان وقال خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة فينزك أصل العمل ويقول أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلاصا صافيا نتيا فترك السمل من أجله هو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلا معنى/ومن.هذاالقبيل (١) حديث قال رجــل دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال ازهد في الدنيا عبك الله

وأكلوا فدخلسفيان نغرح وفالبذكرتمونى أخلاق السلف هكذا كانوا ومن دعى إلى طعام فالاجابة من السنة وأوكد ذلك الولمة وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة تكمرا وذلك خطأ وإن عمل ذلك تلانعا ورياء فهو أقل من السكر . روى أن الحسن بن على ً مر خوممنالساكين اقدين يسألون الناس على الطرق وقد نثروا كسرا على الأرض وهوعلى بغلته قلسا مر بهم مسلم عكيهم فردوا عليه السلام

الحديث ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بلفظ وازهد فها في أيدى الناس وقد تقدم .

أن يترك العمل خوفا على الناس أن يقولوا إنه مراء فيعصون الله به فهذا من مكايد الشيطان لأنه أولا أساء الظن بالمسلمين وماكان من حقه أن يظن بهم ذلك ثم إنكان فلا يضره قولهم ويفوته ثواب البادة وترك العسمل خوفا من قولهم إنه مراه هو عين الرياء فلولا حبه لهمدتهم وخوفمين ذمهم فماله ولقولهم قالوا إنه مراء أو قالوا إنه مخلص وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء وبين أن يحسن العمل خوفًا من أن يقال إنه فافل مقصر بل ترك العمل أشدمن ذلك فهذه كلما مكايد الشيطان على العباد الجهال ثم كيف يطمع في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لايخليه بل يقول له الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه محلص لايشتهي الشهرة فيضطرك بذلك إلى أن تهرب فان هربت ودخلت سربا تحت الأرض ألق في قلبك حلاوة معرفة الناس لرهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلومهم على ذلك فكيف تتخلص منه بل لانجاة منه إلا بأن تازم تلبك معرفة آفة الرباء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا لتازم الحراهة والإناء قلبك وتستمر مع ذلك على العمل ولا تبالى وإن نزغ العدو نازغ الطبيع فان ذلك لا ينقطع وترك العمل لأجل ذلك مجر إلى البطالة وترك الحيرات فمسا دمت تجد باعتا دينيا على العمل فلانترك العمل وجاهسد خاطر الرياء وأثرم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل محمده حمد المخاوقين وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الحلق على قلبك وأنك تريد حمدهم لقترك بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فاضل فان قال لك الشيطان أنت مرا. فاعلم كذبه وخدعه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحبائك مهر الله يتمالي وإن لم تجد في قلبك له كراهية ومنه خوفا ولم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرباء فاترك ألعمل عند ذلك وهو بعيد فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبتى معه أصل تصد الثواب. فان قلت تقد نقل عن أقوام ترك العمل مخافة التهرة . روى أن إبراهيم النخمي دخل عليمه إنسان وهو يقرأ فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لابرى هذا أنا نقرأ أكل ساعة . وقال إبراهم النيمي إذا عجيك الكلام وَاسَكَتْ وَإِذَا أَعْجِبُكُ السَّكُوتُ فَتَسْكُلُم . وقال الحسن أن كان أحدهم ليمر بالأذى ماعنعه من دفعه إلا كراهة الشهرة وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضخك مخافة الشهرة. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة . قلنا هذا حارضه ماورْد من إظهار الطاعات بمن لا يحمى وإظهار الحسنالبصرى هذا الكلام في معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأدى عن الطريق تم لم يتركه. وبالجلة ترك البوافل جائز والكلام في الأفضل ، والأفضل إعمايةدرعليةالأقوياءدونالضعنا. فالأفضل أن يتمم العمل و بجتيد في الاخلاص ولا يتركه وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسهم غلاف الأفضل لشدة الحوف فالاقتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء وأما إطباق إبراهيم النخعي المسحف فيمكن أن يكون لعلمه بأنه سيحتاج إلى ترك الفراءة عنا دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتغال بمكالمته فرأى أن لايراه في الفراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على النرك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك وأماترك دفع الأذى فذلك بمن بخ ف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هي أكبر من رفع خشبة من الطربق فيكون ترادذلك للمحافظة علىعبادات هيأ كبرمنيالا يجردخوف الرياء وأما قول النيمي إذا أعجبك الكلام فاسكت عجوز أن يكون قــد أراد به صاحات السكلام كالفصاحة فى الحـكايات وغيرها فان ذلك يورث المجب وكذلك المجب بالسكوت الباح محــذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب فأما الكلام الحق للندوب إليه فلم ينص عليه على أن الآفة بمسا تعظم في السكلام فهو واقع في القسم الثاني وإنمسا كلامنا في العبادات الحاصة بدن العبد مما

وقالوا هز الغذاءياان رسول الله فقال نعمإن اقد لاعب المسكيرين ثم ثنی ورکه نیزل عن دابته وقعد معيم طي الأرض وأقبل بأكل ثم سلم عليهم وركب وكان يقال الأكل مع الاخوان أفضمل من الأكل مع العيال . وروى أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير وأمر أنيقدم له طعام فلما أكل صب الرشيد على يده فى الطست فلما فرغ قال ياأ يا معاوية تدرى من صب عسلي يدك ؟ قال لا قال أمبر الؤمنسين قال ياأمير للؤمنسين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله تمسسالى وأكرمك كماأكرمت العلم .

re .

الباب الرابسع والأربعون في ذكر أدبهم في الباس ونياتهم الباس من حاجات المن والبرد كما أن المن والبرد كما أن النفس لدفع الجوعوكما أن النفس غير قائمة بن المنام من حاجات بقدر الحاجة من الطعام الزيادات بالمناس تنفن فيه ولها أنها أهوية متنوعة

لايتماق الماس ولاتعظم فيه الآفات ثم كلام الحسن في تركيم البكاء وإماطة الأذى لحوف الشهرة ربما كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لايعرفون الأنضل ولايدركون هذه الدقائق وإنما ذكره تخويفا الناس منآفة الشهرة وزجرا عن طلمها . التسم النانى : مايتىلنى بالحلق وتعظم فيهالآفاتوالأخطار وأعظمها الحلافة ثم الفضاء بممالنذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال. أما الحلافة والإمارة فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والاخلاص وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «ليوم من إمام عادل خبر من عبادة الرجل وحده ستين عاما (١١) وأعظم بعبادة يوازي يوم منها عبادة ستين سنة وقال صلى الله عليه وسلم «أوَّل من يدخل الجنة ثلاثة الامام القسط<sup>(٢)</sup> وأحدهموقال أبوهريرة قال رسول الله بِالنَّجُرِ ﴿ ثَلاثَةَ لَاتُردُ دعوتهم الامام العادل (٣) ﴾ أحدهم وقال صلى الله عليه وسلم «أقرب الناس من مجلسا يوم القيامة إمام عادل (1)» رواه أبو سعيد الحدرىفالامارةوالحلافةمن أعظم العبادات ولم يزل للتفون يتركونها ويحترزون منها ويهربون من تقلدها وذلك لمسافيه من عظيم الخطر إذ تتحرُّك بها الصفات الباطنة ويفلب على النفس حيُّ الجاه ولذة الاستيلاء ونفادالأمروهو أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارت الولاية محبوبة كان الوالى ساغيا فى حظ نفسه وبوشك أن يتبعهواه فيمتنع من كل مايقدح في جاهه وولايته وإن كان حقا ويقدم فلي مايزيد في مكانته وإن كان باطلا وعند ذلك مهلك ويكون يوم من سلطان جائر شرا من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه ولهذا الحُطر العظيم كان عمر رضى الله عنه يقول من يأخذها بما فها وكيف لاوقد قال الني صلى الله عليه وسلم همامن والي عشرة إلاجاء يوم القيامة مغلولة بده إلى عنقهأطلقه عدله أو أوبقه جوره (٥) ي رواه معمَّل بن يسار وولاء عمر ولاية فقال ياأمير للؤمنين أشرطيُّ قال اجلس واكتم طيُّ وروى الحسن ﴿أَنْ رَجَلًا وَلَاهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ لِلنِّي خَرَلَى قَالَ اجلس (٦) ﴾ وكذلك حديث عبد الرحمن بن ممرة إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاعِبُدُ الرَّحْمَنُ لَاتَسَأْلُ الْإِمَارَةَفَا لَكَ إِن (١) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحدم ستين عاما الطبراني والبهتي من حديث ان عباس وقد تقدم (٧) حديث أو لمن يدخل الجنة ثلاثة الامام القسط الحديث مسلم من حديث

رد) حديث ليوم من إمام عادل حير من عباده الرجل وحده مسين عاما القبراى والبيق من حديث ابن عباس وقد تقدم (٣) حديث أو لمعن يدخل الجنة ثلاثة الامام القسط الحديث مل الحيث مسلم من حديث أي هريرة ثلاثة لازد دعوتهم الامام العادل تقدم (٤) حديث أي سعيد الحدرى أقرب الناس من عبلسا يوم القيامة إمام عادل الأصهاني في الترغيب والترهيب من رواية عطبة العوفي وهو ضيف عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهم الديباجي ضيف أيضا (٥) حديث مامن والى عشرة إلاجاء يوم القيامة يده مفلولة إلى عنقه لايفكها الاعدله أحمد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحمد والبزار من رواية رجل لم يمم عن سحد بن عبادة وفيما يزيد بن أبى زيادمتكلم فيه ورواه أحمد والبزار وأوسلي والطبراني في الأوسط من حديث أبى هريرة ورواه البزار والطبراني من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث أبى هريرة ورواه البزار والطبراني من مامن والي ثلاثة إلالتي الله مفاولة عينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمع وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمع وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمع وقد عزى المنف هذا الحديث لرواية معقل بن أله عليه وسلم خرلي قال اجلس الطبراني موسولا من حديث عصمة هوان مالك وفيه الفضل بن المقتار وأحاديثه منسكرة عدث بالأباطيل قله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن تمر بالفظائرم بيتك وفيه الغزاب بي ابي الفراب ضعفه ابن ميس وابن عدى وقل أبو حاتم صدوق.

أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها (١١) ﴿ وَقَالَ أَبُوبِكُو رَضَى اللَّه عـه لرافع بن عمر لاتأمر على اثنين ثم ولى هو الحلافة فقام بها فقال رافع ألم تقل لىلاتأمرهلي اثنين وأنت قد وليث أمر أمة عجد صلى الله عليه وسلم فقال بلى وأنا أقول لك ذلك فمن لميعدل فيها فعليه بهلة الله يعني لعنة الله ولمل القليل البصيرة يرى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النهي عنها متنافضًا وليس كذلك بل الحق فب أن الحواص الأقوياء في الدين لاينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات وأن الضعفاء لاينبغي أن يدوروا بها فيهلكوا وأعنى بالقوى الذي لايميله الدنباولايستفرء الطمع ولاتأخذه فى الله لومة لأتموهم اللدين سقط الحلق عن أعينهم وزهدوا فى الدنيا وتبرموا مها وعخالطة الحلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فأيس منهم فهؤلاء لابحركهم إلا الحق ولايسكنهم إلاالحق ولوزهقت فيهم أرواحهم فهم أهل نيل الفضل فى الامارة والحلافة ومن عذأته ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الحوض في الولايات ومن جرب نفسه فرآها صايرة على الحق كافةعن الشهوات في غير الولايات ولكن خاف علمها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولايةوأن تستحلى الجاموتسنلا غاذ الأمر فتكره العزل فيداهن خيفة من العزل فهذا قد اختلف المداء في أنه هل يلامه الهرب من تقلد الولاية فقال فاللون لايجب لأن هذا خوف أمر في للستقبلوهوفي الحال لميعيد نفسه إلاقوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس والصحيح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعية للحق واعدة بالحبر فلو وعدت بالحير جزما لكان بخاف علمها أن تتغير عند الولاية فكف إذا أظهرت التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع فالعزل مؤلموهو كماقيل العزل طلاق الرجال فاذا شرع لاتسمع نفسه بالعزل وتميل نفسه إلىالمداهنة وإجال الحق وتهوى به فيقسرجهم ولايستطيم النروع منه إلى للوت إلاأن جزل قهرا وكان فيه عذاب عاجل على كل عب للولاية ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَا لَانُولِي أَمْرِنَا مِنْ سَأَلُنَا ﴿٢٠) فَاذَا فَهِمَتَ اخْتَلَافَ حَكُمُ القوى والضعيف علمت أن نهى أبي بكر راضًا عن الولاية ثم تقلمه لهما ليس بمتنافض. وأما الفضاء فهو وإن كان دون الحلافة والامارة فهو فى معناها فان كل ذى ولاية أمير أىلهأمرنافذوالامارة عبوبة بالطب والثواب في القضّاء عظم مع اتباع الحق والعقاب فيه أيضًا عظم مع العدول عن الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةً قَامَيَانَ فَي النَّارُ وقَاضَ فَي آلجِنَةُ ٢٠٠٪ وقال عليه السلام ﴿ من استقضى فقد ذيح بغير سكين (4)، فحكمه حكم الامارة ينبغي أن يتركه الضمفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه وليتقلده الأقوياء الذين لاتأخذهم في الله لومة لائم ومهما كان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضى على القضاء إلاعداهنتهم وإهمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل التعلقين بهم إذيعتم أنه لوحكم عليهم بالحق لعزلوه أولم يطيعوه فايس له أن يتقلد القشاء وإن تقلده فعليه أن يطالبهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عقراً مرخماً له في الاجال أصلا بل إذا عزل سقطت العهدة عندفينبغي أن يغرج بالعزل إن كان يقفي أنه فان لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقفي لاتباع الهوى والشيطان فسكيف يرتقب عليه ثوايا وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل من الناز . وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية (١) حديث عبد الرحمن بن سمرة لانسل الامارة الحديث متفق عليه (٣) حديث إنا لانولي أمرنا من سألناه متفق عليه نمن حديث أبي موسى (٣) حديث القضاة ثلاثة الحديث أصحاب السنين من حديث بريدة وتقدم في العلم وإسناده صميح (٤) حديث من استفضى فقد ذبح بنير سكين أصحاب

السهن من حديث أبي هريرة بلفظ من جعل قاضيا وفي رواية من ولي القضاء وإسناده صحيح .

ومآرب مختلفة فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريحالعلم. قيل لبعض الصوفية توبك ممزق قال ولكنه من وجه حلالوقيلله وهو وسخةالولكنه طاهر فنظر الصادق فى ئو به أن يكون من**وجه** حلال لأنه وردفى الحبر عن رسول المُصلىالله عليه وسلم أنهقال همن اشستزى ثوبا بعشرة مزاج ونى عندر جمن حرام لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا ۽ أي لافريضة ولانافلة ثم بعد دلك نظر وفيه أن يكون طاهرا لأن طهارة الثوب شرط في معة

الملاة وماعدا هذن النظرين فنظره في كونه يدفع الحروالبرد الأن ذلك مسلحة النفس وبسد غلك مًا تدعو النفس إليه فسكله فشول وزيادة ونظـر إلى الخلق والصادق لاينبغي أن يلس التوب الاند وهو سننثر العورة أو لنفسسه لدفع الحر والسبرد . وحكى أن سفيان الثوري رضي اقه عنه خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقاوبا فقيل له ولم يعلم بذلك فهم أن علمه ويغيره ثم تركه وقال حيث لبسته نويت آن

الحديث وجمع الأسانياء العالية وكل مايتسع بسببه الجاء ويعظم به القدر فآفته أيضا عظيمة مثلآفة الولايات وقدكان الحائفون من السلف يتدافعون الفنوى ماوجدوا إليه سبيلا وكانوا يقولون حدثنا باب من أبواب الدنيا ومن قال حدثنا فقد قال أوسعوا لي ودفن جمر كذا وكذا لمطر من الحديث وقال يمنعن من الحديث أنى أشهى أن أحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدثت والواعظ مجد في وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعقاتهم وإقبالهم عليه للمنة لاتوازيها للمة فاداغلبذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام وإن كان باطلا ويغر عن كل كلام.ــتثقله العوام وإنكان حقا وبصير مصروف الحمة بالمكلية إلى ماعرك قلوب العوام ويعظم منزلته في قلومهم فلا يسمع حديثًا وحكمة إلا ويكون فرحه به من حيث إنه يصلح لأن يذكر مثلى رأس للنبروكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق السمادة وطريق ساوك سبيل الدين ليعمل به أولا تم يقول إذا أنع الله على بهذه النعمة ونفعني بهذه الحكمة فأقصها ليشاركني في نفعها إخواني للسلمين فهذاأيضًا مما يعظم فيه الحوف والفننة فحسكمه حكم الولايات فمن لاباعث له إلا طلب الجاء والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه وغالف الهوى فيه إلى أن ترتاض نفسه وتقوي في الدين همته ويأمن على نفسه الفتنة فعند ذلك يعود إليه . فان قلت مهما حكم بذلك على أهل العلم تعطلت العلوم. واندرست وعم الجهل كافة الحلق . فنقول قد نهى رسول الله مَالِيَجَ عن طلب الإمارة ونوعد عليها (١) حق قال و إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخسدُها عقها (٢) ﴾ وقال ﴿ نميتُ للرضعة وبنست الفاطعة (٢) ﴾ ومعاوم أن السلطنة والإمارة لو تعطلت لبطل الدبن والدنيا جميعا وثار الفتال بين الحلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المعايش فلم نهى عنها مع ذلك ؟ وضرب عمر رضى الله عنه أنى من كعب رأى قوما يتبعونهوهو في ذلك يقول أن سيد السلمين وكان يقرأ عليه القرآن فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على التبوع ومذلة على التابع وعمر كان بنفسه يخطبويمظ ولا يمتنع منه . واستأذن رجل عمر أن يمظ الناس إذا فرغ من سلاة الصبح فمنعه فقال أعنعني من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياإذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاء الوعظ وقبول الحالق والقضاء والحلافة مما عِناج الناس إليــه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى وفي كل واحد منهما فتنة ولله، فلا فرق سنهما فأما قول القائل نهبك عن ذلك يؤدي إلى اندراس العلم فهو غلط إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء (٤) بل الرياسة وحبها يضطر الحلق إلى طلمها وكذلك حب الرياسة لايترك العلوم تندرس بل لو حبس الحلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العاوم التي فيها القبول والرياسةلأفلتواءن الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها وقد وعد الله أن يؤيد هذاالدين بأقواملاخلاق لهمفلاتشغل قلبك بأمر الناس فان الله لايضيمهم وانظر لنفسك ، ثم إنى أقول معهذا إذا كان في البلد جماعة يقومون بالوعظ مثلا فليس في النهى عنه إلا امتناع بعضهم وإلا فيعلمأن كلهم لايمتنعونولايتركونات الرياسة فان أبكن (١) حديث النهى عن طلب الإمارة وهو حديث عبد الرحمن بن حمرة لانسل الإمارةوقدتقدمقبله بثلاثة أحاديث (٢) حديث إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة يوم القيامةوندامة إلامن أخذها بحقها البخارى من حديث أى هريرة دون قوله إلامن أخذها بحقها وزادني آخره فنمست الرضعة وبئست الفاطمة ودون قوله حسرة وهي في صحيح ابن حبان (٣) حديث نمست الرضمة وبنست الفاطمة البخاري من حديث أى هريرة وهو بقية الحديث الذي قبلهورواه ابن حبان بلفظ فبئست للرضعة وبئست الفاطمة

(٤) حديث الهي عن القضاء مسلم من حديث أن ذر لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتم

في البلد إلا واحد وكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمته في الظاهرونحييله إلى العوام أنه إعبا يربد الله بوعظه وأنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلا نمنعه منه وتقولية اشتغلوساهد نفسك ، فإن قال لست أقدر على نفسي فنقول اشتغل وجاهد ، لأنا نعلم أنه لو ترك ذلك لهملكالناس كلهم إذ لاقائم به غبره ولو واظب وغرضه الجاه فهو الهالك وحده وسلامةدين الجيم أحب عندنامن سلامة دينه وحده فنجعله فداء للقوم وتقول لمل هذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليهوسلم إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم (١) عثم الواعظهو الذي يرغب فى الآخرة و يزهد فى الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته ، فأما ماأحدثه الوعاظ في هذه الأعصار من الكلمات المزخر فقوالألفاظ للسجعة القرونة بالأشمار ممنا ليس فيه تعظيم لأمر الدبن وتخويف للمسلمين بل فيهالترجية والتجرئة على للعاصى بطيارات أننكت فيجب إخلاء البلاد منهم فاثهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان وإنما كلامه في واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر يبطن في نفسه حب القبول ولا يقصد غيره وفها أو ردناه في كتاب العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء ماييين لزوم الحذر من فتن الملم وغوائله ، ولهذاقال السيح عليه السلام : ياعلماء السوء تصومون وتسأون وتتصدقون ولاتفعاون ما تأمرون و تدرسون مالا تعماون فياسوه ما تحكمون تتوبون بالقول والأمانى وتعملون بالهوى وماينني عنكم أن تنقواجلودكموقلوبكم دنسة محق أقول لكم لانكونوا كالمنخل مخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل فى صدوركم ياعبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لانتقضى من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته عمق أقول لـكم إن قلوبكم تبكيمن أعمالـكم جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل محت أقدامكم عمق أقول لسكم أفسدتم آخرتسكم بصلاح دنياكم فصلاح الدنياأحب إليكم من صلاح الآخرة فأى ناس أخس مُنكم لو تهلمون وبلكم حق مق تصفونالطريقالمدلجين وتقيمون في محلة المتجبرين كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلامهلاو يلسكم ماذا يغي عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لابغىء نكمأن يكون نورالعلم أفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة ياعبيد الدنبا لاكسيد أتقياء ولاكأحراركرام توشكالدنباأن تقلمكم عن أصولكم فتلقبكم على وجوهكم ثم تكبكم علىمناخركم ثم تأخذخطا بالكم بنواصيكم ثم يدفعكم الطممن خلفكم ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى فيوقفكم علىسوآتيكم ثم بجزيكم بسوءأعمال كم وقد روى الحرث المحاسي هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال هؤلاء علماءالسوءشياطينالانس وقتة على الناس رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيانهم فىالعاجل طو وشين وفى الآخرة هم الحاسرون . فان قلت : فهذه الآفات ظاهرةولكن وردفى العلم والوعظر غائب كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لأن يهدى الله بكر جلاخير الكمن الدنيا ومافيها (٢٧) ع وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أيمنا داع دعا إلى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجرمن اتبعه ٢٠٠ إلى غير ذلك من فضائل العلم فيذغي أن يقال لله لم اشتفل بالعلم والرائمير اءاة الحلق كايقال لمن خالجه لرياء في الصلاة لانترك العمل ولكن أتمم العمل وحاهد نفسك . فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم النسائي وقد تقدم قريبًا (٧) حديث لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها منفق عليه من حديث سهل ين سعد بلفظ خير لك من حمر النم وقد تقدم في العلم (٣) حديث أيما داع دعا إلى هدى واتبع طيه كان له أجره وأجر من اتبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة في أوله ولمسلّم من حديث أبي هريرة من دها إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث .

المسه فدوالان فسا أغيره إلا لنظر الحلق فلا أنقش النبة الأولى بهذه والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق وما وزقواطهارة الأخلاق إلابالصلاحية والأهلبة والاستعداد الذي هيأه الله تعالى لنفوسهم وفي طهارة الأخلاق وتعاضدهاتناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس وتنائب هيئة النفس هو الشار إله بقولها تعسالي \_ فاذا مويته ونفخت فه من روحي فالتناسب هو التسوية فمن للناسب أن يحكون لياسيممشا كلالطعامهم

وطعامهم مشاكلا لكلامهم وكلامهم مشاكلا لمنامهم لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعملم والتشابه والتمسائل في الأحوال عكم به العلم ومتصوفسة الزمان ملتزمون بدی من التناسب مع مزج الهوى وماعندهم من التطلع إلى النتاسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب . قال أبو سلمان الداراني: يلبس أحسدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته فى بطنه بخمسة دراهم أنكر ذلك لعمدم التناسب فمن خشن

كفضل الحلافة و لإمارة ولانفول لأحد من عبادالله اترك العلم إذليس فى نفس العلم آ فة وإعــاالآفة في إظهاره بالتصدّى للوعظ والندريس ورواية الحديث ولانقول له أيشااتركمادام يجدفي نفسه إعتا دينيا ممزوجا يباعث الرياء أما إذالم يحركه إلاالرياء فترك الاظهار أنفع لهوأر لموكذلك نوافل الصاوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركها أماإذا خطرلهوساوسالرياءفيأثناءالصلاةوهولهاكارهفلايترك الصلاة لأن آمة الرياء في العبادات ضعيفة وإنما تعظم في الولايات وفي التصدى للمناصب السكبيرة في العلم. وبالجلة فالمراتب ثلاث: الأولى: الولايات والآفات فيها عظيمة وقدتر كها جماعة من السلف خوفا من الآفة . الثانية : الصوم والصلاة والحج والغزو وقد تعرُّض لها أقوياء السلفوضعناؤهم ولم يؤثر عنهم الترك لحوف الآفة وذلك لشعف الآفات الداخلة فيها والقدرة على نفها مع إيمام العمليَّه بأدنى قوت . الثالثة : وهي متوسطة بين الرتبتين وهو النصد َّى لمنصب الوعظ والفتوى والروايا والتدريس والآفات فيهأقل مما في الولايات وأكثر عما في الصلاة فالصلاة ينبغي أنلايتركماالضميف والذوى وأحكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأسا دونالأقوياءومناصبالعلم بينهما ومن جرب آفات منصب العلم علم أنه بالولاةأشبه وأن الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم. وهمنارتبة رابعة وهي: جمع للال وأخذه للتفرقة طي الستحقين فان في الانفاق وإظهار السخاء استجلابا الشاء وفي إدخالُ السرور على قلوب الناس للمة للنفس والآفات فها أيضًا كثيرة ، ولذلك سئل الحسن عن رجل طلب انفوت ثم أمسك وآخر طلب فوق قوته م تصدق به نقال الفاعد أفضل المابعر فون من قلة السلامة في الدنيا وأن من الزهدتركها قربة إلى الله تمالى . وقال أبوالدرداء مايسرني أننيأتمت على درج مسجد دمشق أصيب كلُّ بوم خمسين دينارا أتصدق بها أما إنى لاأحرم البيام والشراء ولكنى أريد أن أكون من الذين لاتلهبهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ، وقد اختلف العلماء فقال قوم إذاطلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق مها فهو أفضل من أن يشتغل العبادات والنوافل، وقال قوم الجاوس في دوام ذكر الله أفضل والأخذ والإعطاء يشغل عن الله، وق قال السيم عليه السلام ياطالب الدنيا لير بها تركك لها أبر ، وقال أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر اللهوذكرالله أكبر وأفضل وهذا فيمنَ سلم من الآفات فأما من يتعرض لآفةالريا.فتركه لما أبروالاشتغال بالذكر لاخلاف فان عجز فلينظر وليجهد وليستفتقلبه وليزن مافيه من الحير عمافيه من الشرُّ وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ماعِيل إليه الطبع . وبالجلة ما يجده أخف على قابه فهو في الأكثر أضر عليه لأن النفس لانشير إلابالتمر وقلما تستلذ الحير وتميل إليه وإنكان لابيعد ذلك أيضا في بعضالأحوال وهذمأمور لايمكن الحكم فل تفاصيلها بنني وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينهويدع مابريبه إلى مالا بريبه ثم قديقم محاذكر نامغرور للجاهل فيمسك المال ولاينفقه خيفة من الآفة وهو عين البخل ولاخلاف في أن تفرقة للمال في للباحات فضلا عن الصدقات أفضل من إمساكه وإنمــــاالحخلاف فيمن عتاج إلى الكسب أن الأفضل الكسب والاتفاق أوالتجرد للذكر وذلك لم فالكسب من الآفات فأما للبال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال . فانقلت فبأى علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص في وعظه غير مريد رياء الناس. فاعلمأن لذلك علامات إحداها أنه لوظهر من هِو أحسن منه وعظا أوأغزرمُنه علما والناس له أشد قبولا فرح بهولم بحسده نعملابأس بالنبطة وهوأن يتمني لنفسهمثل علمه ، والأخرىأن لأكابر إذاحضروا محلسه لم يتغير كلامه بل بقي كماكان عليه فينظر إلى الحلق بعن واحدة والأخرى أنالا عساتهاع الناسله في الطريق والشي خلفه في الأسواق

ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها ، وقد روى عن سعيد بن أبى مروان قال كنت جالسا إلى جنب الحسن إذدخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو هلى برذون أصغر فدخل السجد فل برذونه فجعل يلتفت في السجد فلم برحلقة أخال من حلقة الحسن فتوجه نحوها حق بلغ قريبا منها ثمرتني وركه فنزل ومثى نحو الحسن فلنارآه الحسن متوجها إليه بجاني فعن ناحية مجلسه قال سعيد وتجافيت له أيضًا عن ناحية مجلس حق صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلسُ للحجاججُاء الحجاج حق جلس بيني وبينه والحسن يشكلم بكلام له يشكلم به في كل يوم فماقطع الحسن كلامه قال سعيد فقلت في نفسي لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل محمل الحسن جلوس الحبياج إليهأن يزيدنى كلامه يتقرب إليه أو يحمل الحسن هيبة الحجاح أن ينقص من كلامه فتكلم الحسن كلاما واحدا عوا مماكان يتكلم به في كل يوم حتىاتهمي إلى آخر كلامه فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترث به رفع الحجاج يده فضرب بها على منكب الحسن ثم قال صدق الشينع وير فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فأغذوها حلقا وعادة فانه بلغى عن رسول الله صلى الله عليه وسأروأن مجالس الدكررياض الجنة (١) وولولاما حلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه الجالس لمرفتنا بغضلها قال مم اقترا لحجاج فتكلم حق هج الحسن ومن حضر من بلاغته فلما فرغ طفق فقام فجاءر جل من أهل الشام إلى مجلس الحسن حين قام الحجاج قفال عباد الله السلمين الانعجبون أنى رجل شيخ كبير وأنى أغزوفأ كلف فرسا وبغلا وأكلف فسطاطا وأن لي ثلبًائة درهم من العطاء وأن لي سبم بنات من العيال فشكامن حاله حتى رق الحسن له وأصحابه والحسن مكب فلما فرغ الرجلمن كلامهرفع الحسن رأسه ققال مالهم قاتلهم الله اتخذوا عبادات خولا ومال الله دولا وتتاوا الناس طي الدينار والدرهم فاذا غزاعد والمهغزا فىالفساطيطالمبابةوطى البفال السباقة وإذاأغزى أشاه أغزاه طاويا براجلا فما افترالحسن ستىذكرهم بأقبيح العيب وأشده فقام رجل من أهل الشام كانجالسا إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج وحكى له كلامه فلم يلبث الحسن أن أتنه رسل الحيجاج فقالوا أجب الأمير فقام الحسن وأشفقنا عليه منشدة كلامه الدى نسكام به فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهويتبسم وقفارأيته فاغرا فاه بضحك إنمساكان يتبسم فأقبل حتى تعد فى مجلسه فعظم الأمانة وقال إنمسا بجالسون بالأمانة كأنسكم تظنون أن الحيانة ليست إلافي الدينار والدرهم إن الحيانة أشد الحيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه مرينطلق فيسمى بنا إلى شرارة من نار إن أتيت هذا الرجل فقال أقصر عليك من لسانك وقولك إذاغر اعد والله كذا وكذا وإذا أغزى أخاه أغزاه كذا لاأبالك تحرض علينا الناس أماإناطي ذلك لاتهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك قال فدفعه الله عني وركب الحسن حمارا يربد للنزل فبيناهو يسير إذالتفت فرأى قوما يتبمونه فوقف فقال هل لكم من حاجة أونسألون عن شي وإلافار جعوا أماييق هذامن قلب العبدفهذه العلامات وأمثالها تتبين سررة الباطن ومهما رأيت العلماء يتفارون ويتحاسدونولايتوانسونولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشترواالحياة الدنيا بالآخرةفيمالحاسروناللهمار حمنا بلطفك ياأرحمالراحمين. ( يان ماصح من نشاط العبد العبادة بسبب رؤية الحلق ومالاصح )

اعلم أن الرجل قد ببيت معالقوم فى موضع فيقومون للنهجد أويقوم بعضهم فيمسلون الليل كله أوبعضه وهو عمن يقوم فى بيته ساعة قرية فاذا راهم انبث نشاطه للموافقة حتى يزيد على ماكان بالده أوبعلى مع أنه كان لايستادالسلاة بالليل أصلا ، وكذلك قد يقع فى موضع يصوم فيه أهل للوضع فينبث له نشاط فى الصوم ولولاغم لما انبث هذا النشاط فهذار عايظن أنعر باموأن الواجب

ثوبه ينبغى أن يكون مأكوله من جنسه وإذا اختلف التوب والمأكول بدل على وجودا محراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين إما في طرف التسوب لموضع نظر الحلق وإما في طرف للأكول لفرط الشرء وكلا الوسفين مرش محتاج إلى للداواة لعود إلى حسدً الاعتسدال ، لبس أبوسلمان الداراني ثوبا غسلافقال له أحمم لوليست ثوبا أجود من هذا فقال ليت قلى في القاوب مثل أليم في التباب

<sup>(</sup>١) حديث أنَّ مجالس الذكر رياض الجنة تقدم في الأذكار والدعوات.

177

فكان الفقراء يدسون الرتع وربمها كانوا بأخذون الحرق من الزابل ويرقعون سا توبهم وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح وهؤلاء ماكان لهم معلوم يرجعون إليه فكما كانت رقاعهم من الزابسال كانت لقمهم من الأبواب. وكان أبو عبسد الله الرفاعي مثابرا على الفقر والنوكل ثلاثبن سنة وكان إذا حضر للفقراء طعام لايأكل معهم فيقال له في ذلك فيقول أنتم تأكلون محق التوكل وأنا آكل محق للسكنة ثم

ترك للوافقة وليس كذلك على الاطلاق بل له تفصيل لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيام النهاز ولسكن قد تعوقه العوائق وعنعه الاشتغال ويغلبهالنمسكن من الشهوات أوتستهويه المفغلة فرعنا تكون مشاهدة القير سبب زوال الففلة أو تتدفع العوائق والأشفال في بعض المواضع فينبث له النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن التهجد مثل تمكنه من النوم على فراش وثير أو تمكنه من التمتع بزوجته أو المحادثة مع أهله وأباربه أو الاشتغال بأولاد أومطالعة حساب له مع معامليه فاذا وقع في منزل غريب اندفت عنه هذه الشواغل التي تفتر رغبته عن الحير وحصلت له أسباب باعثة على الحيركمشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا فانه ينظر إليهم فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتحرك داعيته للدين لا للرياء أو رعما خارقه النوم لاستشكاره للوضع أو سبب آخر فيفتنم زوال النوم وفى منزله ربما يغلبه النوم وربما ينضاف إليه أنه في منزله على الدوام والنفس لاتسمح بالنهجد داعا وتسمح بالنهجد وقتا قليلا فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق وقد يعسر عليه الصوم في منزله ومعه أطايب الأطمعه ويشق عليه الصبر عنها فاذا أعوزته تلك الأطعمة لم يشق عليه فتنبث داعيةالدين للصومةان الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع نغلب باعث الدين فإذا سلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان مع ذلك ريمسا يصدعن العمل ويقول لاتعمل فانك تكون مراثيا إذكنت لاتعمل في بيتك ولا تزد على صلاتك المتادة وقدتكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفًا من ذمهم ونسبتهم إياء إلى الـكسل لاسماإذا كانوابظنون. أنه يقوم الليل فان نفسه لاتسمح بأن يسقط من أعينهم فيريدأن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان صل فانك مخلص ولست تصلى لأجلهم بل لله وإنمساكات لاتصلىكل ليلة لكثرة العواثق وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاحهم وهذا أمر مشتبه إلا على ذوى البصائر فاذا عرف أن الحمرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد على ماكان يعتاده ولا ركعة واحدة لأنه يعصى الله بطلب محمدةالناس بطاعة الله وإن كان انبعاثه لدفع الدوائق وعرك النبطة والنافسة بسبب عبادتهم فليوافق وعلامة ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصلون من حيث لايرونه بل من وراءحجابوهوفيذلك الوضع بمينه هل كانت نفسه تسخّو بالصلاة وهم لابرونه فان سخت نفسة فليصلفان باعثه الحقروإن كانذلك يثقل على نخسه لو قاب عن أعينهم فليترك فان باعثه الرياء وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة فى الجامع من نشاط الصلاة مالا بمخره كل يوم ويمكن أن يكون ذلك لحب حمدهم ويمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم طي الله تمالي وقد يتحرك بذلك باعث الدين ويقارنه زوع النفس إلى حيالحد فمهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا ينبغي أن يترك العمل بما يجدمهنَ حبالحد بل ينبغيأن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتفل بالعبادة وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم فيعضره البكاء خوفا من الله ته لى لامن الرباء ولوصم ذلك الكلام وحسده لمسابكي ولسكن بكاء الناس بؤثر في ترقيق القلب وقد لإعضره البكاء فيتباكي تارة رياء وتارة مع الصدق إذ يخفى على نفسه قساوة القلب حين بيكون ولا تدمع عينه فيتباكى تسكلها وذلك محمود وعلامة الصدق فيه أن يعرض على تفسه أنه لو حمم بكاءهم من حيث لايرونه هل كان يخاف على نفسه القساوة فيتباكي أم لا فان لم مجد ذلك عنسد تقدير الاختفاء عن أعينهم فاعسا خوفه من أن يقال إنه قاسي القلب فينبغي أن يثرك التباكي . قال لقمان عليه السلام لانه : لاترى الناسأنك عشي الله ليكرموك وقلبك فاجر وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند القرآن أو الذكر أو بعض مجارى الأحوال

تارة تكون من المدق والحزن والحوف والندم والتأسف وتارة تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه فيتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك مجمود وقد تفترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك فان تجردت هذه الداعية فهي الرياء وإن اقترنت بداعيةا لحزن فانأباهاو لميقبلها وكرهها سلر بكاؤه وتباكيه وإن قبل ذلك وركن إليه بقلبه حبط أجره وصاع سعيه وتسرض لسخط الله تعالى به وقد يكون أصل الأنين عن الحزن ولسكن بمدمويزيد فيرفع الصوت فتلك الزيادة رياءوهو محظور لأنها في حكم الابتداء لمجرد الرياء فقد يهيج من الحوف مالايملكالمبدمه نفسه ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ العممة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لحشية الله ولكن هفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يسمع ألدكر فتضف قواءٍ من الحوف فيسقط ثم يستحى أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالةشديدة فيزعق ويتواجد تسكلفا ليرى أنه سقط لكونه مغشيا عليه وقدكان ابتداء السقطة عن صدق.وقد بزول عقله فبسقط ولكن يغيق سربعا فنجزع نفسه أن يقال حالته غير ثابتةوإعماهيكبرق خاطف فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله وكذلك قديفيق بعدالضعف ولمكن يزول متغامس يعافيجزع أن يقال لم تسكن غشيته صحيحة ولوكان لدام ضعفه فيستديم إظهار الضعف والأنين فيتكي طي غيره يرى أنه يضمف عن القيام ويتمايل في الشي ويقرب الحطا ليظهر أنهضه يف عن سرعةالشي فهذه كلها مكايد الشيطان ونزغات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا تفاقه في الباطن واطلموا على ضميره لمقنوه وإن الله مطلع على ضميره وهو لهأشدمقنا كاروىعن ذى النون رحمهالله أنه قام وزعق فقام معه شيخ آخر وأى فيه أثر التمكلف فقال ياشبخ الذى يراك حين تقوم فجلس الشيخ وكل ذلك من أعمال للنافقين وقد جاء في الحبر وتعوذواباللهمن خشوعالنفاق(١) هـوإنماخشوعالنفاقي أن تخشم الجوارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستغفار والاستقادة بالله من عدا به وغضبه فان ذلك قد يكون لحاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقديكون للمراءاة فهذه خواطر تردهل القلب متفادة مترادفة متقاربة وهى مع تقاربها متشابهة فراقب قلبك فىكل مايخطر لك وانظرماهوومن أبنهو فان كان له فأمضه واحذر مع ذلك أن بكون قد خنى عليك شيء من الرياء الذي هوكدبيبالنمل وكن على وجل من عبادتك أهي مفبولة أم لا ؟ لحوفك على الاخلاص فيهاوا حدراًن يتجددلك خاطر الركون إلى حمدهم بعد الشروع بالإخلاص فانذلك تما يكثر جدافاذا خطر لك فتفكر في اطلاع الله عليك ومقته لك وتذكر ماقاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذقال باأبوبأماعلمتأن العبد تضل عنه علانيته الني كان يخادع بها عن نفسه ويجزى بسريرته وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى الناس أنى أخشاك وأنت لى مافت . وكان من دعاء على ف الحسين رضي الله عنهما: اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيق وتقبيح لك فيا أخلو سريري محافظا على رياء الناس من نفسي ومضيعًا لما أنت مطلع عليه مني أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عملي تفريا إلى الناس محسناتي وفرارا منهم إليك بسيئاتي فيحل بي مقتك وعب على غضبك أعدني من ذلك يارب العالمين وقد قال أحد الثلاثة نفر لأيوب عليه السلام ياأيوب ألم تعلمأنالدين-فظواعلانيتهموأضاعوا سرائرهم عنسد طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه جمل آفات الرياء ، فليراقب العبد قلبه لقف عليها فني الحبر ٥ إن الرياء سمين بايا(٢) وقدعرفتأن بعضه أغمض من بعض حق إن بعضه (١) حديث تموذوا بالله من خشوع النفاق البيهق في الشعب من حديث أبو بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الإيادى طفقه أحمسد وابن معين (٢) حدّيث الرياء سبعون بابا هڪذا ذكر

فخرج يين العشاءين يطلب الكسر من الأبوابوهذاشأنمن لايرجم إلى معلومولا يدخل تحت منه . حكى أن جماعة من أصحاب للرقمات دخاوا على يشرن الحرث فقال لحسم ياقوم اتقوا الله ولا تظهروا هذاالزى فانک تعرفون به وتكرمون لهفتكتوا كليم فقال 4 غلام منهم الحدلمة اللى بعلناعن يعرف به ويكرم له والله ليظهرن هذاالزيحق يكون الدين كله لله فاله له عمر أحسنت باغلام مثلكمن يلبس الرقعة فسكان أحدثم

مثل دبيب الىمل وبعضه أخنى من دبيب النمل وكيف بدرك ماهو أحق من دبيب النمل إلابشدة التفقد والمراقبة وليته أدرك بعسد بقل المحبود فسكيف يطمع فى إدراك من غير تفقد للقلب واستحان النفس وتفنيش عن خدعها ، نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه .

( بيان ماينبغي للمريد أن ياترم نفسه قبل العمل وبعده وفيه )

اعلم أن أولى ما يلزم الربد قلبه في سائر أوفاته الفناعة بعلم الله في جميع طاعانه ولا يقدم بعلم الله إلامن لاغ ف إلاالله ولا يرجو إلاالله فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه على محاسن أحواله فان كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقلوالاعـان.لمافيهمن.خطرالتمرض.للـقتـوليراقب قصه عند الطاعات العظيمة الشاقة التي لايقدر علمها غيره فان النفس عند ذلك تسكاد ثغلى حرصاطى الافشاء وتقول مثل هذا العمل العظيم أوالحوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفه الحلق منك لسجدوا اك الحماق الحلق من يقدر على مثله فكيف ترضى باخفا ته فيحيل الناس محلك ويذكر ون قدرك و محرمون الاقتداء بك ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله عظم. لمك الآخرة ونعيم الجنة ودوامه أبدالاًباد وعظم غضب الله ومقته على من طاب بطاعته ثواما من عباد. ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عندالله وإحباط للعمل العظيم فيقول وكيف أتبع مثل هذاالعمل بحمد الحلق وهم عاجزون لايقدرون لى طى رزق ولاأجل فيازم ذلك قلبه ولاينبني أن يبأس عنه فيقول إنما يقدر على الاخلاص الأقوياء فأما المخلطون فليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة في الاخلاص لأن الهلط إلى ذلك أحوج من للتمي لأن للتقي إن فسدت نو افله بقيت فر الضة كاملة تامة والمحلط لاتخاو فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان لمتسلم صارماً خوذابالفرائض وهلك بـ فالمحلط إلى الاخلاص أحوج . وقدروى تمم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ مُحاسَبِ العبديومِ القيامة فان نقص فرضه قيل انظرواً هل له من تطوع فان كان له تطوع أكمل به فرضه وإن إيكن له تطوع أخذ بطرفيه فألتي في النار (١٠)» فيأتى المخلط يوم القيامة وفرضه نافص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده في جبر الفرائض وتسكفير السيئات ولايمكن ذلك إلايخلوض النوافل وأما النتمي فجهده في زيادة الدرجات فان حبط تطوعه بتي من حسناته ما يترجع هلى السيئات فيدخل الجنة، فاذن ينبغي أن ِيلزم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصح نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعـــد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربمـا داخله من الرياء

الحنى مالم يقف عليه فيكون شاكا في قبوله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الحنية مام يقف عليه وبعده إلا في ابتداء الحقية مام ينبغ ورد عمله بسببها وبكون هذا الشك والحوف في دوام عمله وبعده إلا في ابتداء المقد بل بنبغي أن بكون متيقنا في الابتداء أنه مخاص مابريد بعدله إلا الله حتى يصبح عمله فاذا المسنف هدا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أوعلى من نقله من كلامه أنه الرياء بالمشاه وإنحا هو الربا بالموحدة والرسوم كتابت بالواو والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هربرة بلفظ الربا سبعون حويًا أيسرها أن يسكح الرجل أمه وفي إسناده أبو معشر واسمه نجيح مختلف فيه وروى ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربائلاتة وسبعون بابا . وإسسناده محيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين في أبواب التجارات وقد روى البرار حديث ابن مسعود بافظ الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه الرباء بالمشاة لاتترانه مع الشرك والله أعلم (١) حديث نميم الدارى في إكال فريضة المسلاة بالتطوع أبو داود وابن ماجه وتقدم في الصلاة .

يبقى زمانه لاعلوى ا ثوب ولا علك غمير ثوبه الذي عليــه . وروى أن أسير الؤمنان عليا رضىاله عنه لبس أنيصا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع كمه من رءوسأصابعه وروى عنه أنه قال لعمر من الخطاب إن أردت أنااق صاحبك فرقع قميصك واخصف نملك وقصر أملك وكل دون الثبع . وحكى عن الجريرى فالكانفي جاءم بغداد رجل لاتكاد تجد إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف فسئل عن ذلك فقال قد

شرع ومضت لحظة يمكن فها الففلة والنسيان كان الحوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء أوعجب أولى به ولكن بكون رجاؤه أغلب من خوفه لأنهاستيقن أنه دخل بالاخلاص وشك في أنه هل أفسد. ترباء فيكون رجاء القيول أغلب وبذلك تعظيمانة في الناجاة والطاعات، فالإخلاص يغين والرياء شك وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفرخاطر الرياءان كان قد سبق وهو غافل عنه ، والذي يتقرب إلى الله بالسمى في حوائج الناس وإفادة العنرينبغي أن يلزم نفسه رجاءالثواب طي دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط ورجاء النواب على عمل للتعلم بعلمه فقطدونشبكرومكافأة وحمد وثناء من النخر والنعم عليه فان ذلك محبط الأجر فمهما توقع منالتعارمساعدة فيشغل وخدمة أوم افقة في الشيق الطريق ليستكثر باستتباعه أو ترددا منه في حاجة تقد أخذ أجره فلاثو اب اله غيره، نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلاالثواب على همله بعلمه ليسكون4مثلأجرمولكنخدمةالتلميذبنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لاعبط ذلك أجره إذاكان لاينتظره ولايريده منه ولايستبعده منه لوقطعه ومع هذا فقد كان العلماء محذرون هذا حتى إن بعضهم وقع فى بُرغاء قومة دلواحبلاليرفعوه ألف عليهم أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوصم منه حديثًا خيفة أن يحبط أجره ، وقال شقيق البلخي أهديت لسفيان الثوري ثوبافرده طيّ فقلت له بإأباعبدالله لست أناعن يسمع الحديث حتى ترده على قال علمت ذاك ولكن أخوك يسمع منى الحديث فأخاف أن يلمن قلى لأخيكأ كثر عمايلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان بيدرة أوبدرتين وكان أبوه صديقالسفيان وكان سفيان يأتيه كثيرًا فقال له بإأباعبدالله في نفسك من أبي شيء فقال ترحم الله أباككان وكان وأثني عليه فقال باأبا عبدالله قد عرفت كيف صار هذا المسال إلى فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك قال فقبل سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده يامبارك الحقه فرده على فرجع فقال أحب أن تأخذمالك فلرزل به حتى رده عليه وكأنه كانت أخو"ته مع أبيه في الله تعالى فسكره أن ياخذ ذلك قال ولده فلماخرج لم أملك نفسي أن جئت إليه فقلت ويلك أي شيء فليك هذا حجارة عد أنه ليس لكعيال أماتر حمني أماترحم إخوتك أماترحم عيالنا فأكثرت عليه فقال لي يامبارك تأكلها أنت هنيئا مريئا وأسأل عَنَّها أَنَا ، فإذن يجب على العالم أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله في اهتداء الناس به فقط و بجب طي المنعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطاب ثوابه ونيل النزلة عنده لاعنسد للعلم وهند الحلق وربمسا يظن أن له أن برائى بطاعته لينال عند للعلم رتبة فيتعلم منه وهو خطأ لأن إرادته بطاعته غسير الله حسران في الحال والعام ورعمها يفيد ورعمها لايفيدفسكيف غير في الحال عملا نقدا على توهم علم وذلك غير جائز بل يذنعي أن يتملم لله ويعبد لله وغدم العلم لله لاليكون له في قلبه منزلة إن كان ريد أن يكون تعلمه طاعة فان العياد أصوا أن لايعبدوا إلا الله ولايريدوا بطاعتهم غيره وكذلك من يخدم أبويه لاينبغي أن يخدمهما لطلب النزلة عندها إلا من حيث إن رضا الله عنمه في رضا الوالدين ولا بحوزله أن يراثى بطاعته لينال مها منزلة عند الوالدين فانذلك مصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه وتسقط منزلته من قاوب الوائدين أيضا وأما الزاهد المعتزل عن الناس فينبغي لماأن يلزم قلبه ذكر الله والفناعة بعاسه ولاعطر بقلبه معرفةالناسيزهياء واستعظامهم محله فان ذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به وإنما سكونه لمعرفة الناس باعترالهواستعظامهم لهله وهو لايدرى أنه الخفف للعمل عليه . قال إراهيم بن أدهم رحمه المتعلمت المرفة من راهب يقال له سمان دخلت عليه في صومته فقلت ياسمان منذكم أنت في صومعتك قال منذ سبمين سنة قلت فماطعامك قال باحنيفي ومادعاك إلى هذا قلت أحببت أن أعلم قال في كل ليلة حمسة قلت فمسا الذي يهييج من

كنت ولعت بكثرة لبس الثياب فرأيت ليلة فها يرى النائم ڪاٽي دخلت الجنسة فرأيت جاعة من أحمابنا من الققـــراء على مائدة فأردت أن أجلس معهم فاذا مجماعة من لللالكة أخذوا بيدى وأقاموني وقالوالي هؤلاء أمحاب ثوب واحسد وأنت لك قمسان فلانجلس معهم فانتبت ونذرت أن لأألبس إلاثو باواحدا إلى أن آلفي الله تعالى. وقيل مات أبويزيد ولميترك إلاقيمه الذي كان عليه وكان عارية فردوه إلى صاحبه.

وحكى لنا عن الشيخ حاد شيخ شيخنا أنه بقى زمانا لا يليس النوب إلا مستأجرا حتى إنه لم يلبس على ملك نف عيها وقال أنوحفس الحداد إذا رأيتومناءةالفقير في ثوبه فلأترجوخره وقيل مات الن الكرني وكان أستاذ الجنيدى وعليه مرفته قيسل کان وزن فردکم 4 وتخاريصه ثلاثة عصر رطلا فقد یکون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن وقد يحكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس خير الرقع وزي

قلبك حتى تسكفيك هذه الحصة قال ترى الدير الذي بحذائك قلت نع قال إنهم يأتونى في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعن ويطوفون حولها ويحظمونى فسكلما تثاقلت نفسي عن السادةذكرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل ياحنيني جهد ساعة لمز الأبد فوقر في قلمي للعرفة فقال حسبك أو أزيدك ؟ قلت بلي قال الزل عن الصوممة فلزلت فأدلى لي ركوة فهاعشرون حمسة نقال لى ادخل الدير فقد رأوا ماأدليت إليك فلما دخلت الديراجتمع علىالنصارى فقالواباحنيني ما الذي أدنى إليك الشبيخ فلت من قوته قالوا فمسا تصنع به ونحن أحق به مقالواساوم قلت عشرون دينارا فأعطونى عشرين دينارا فرجعت إلى الشيخ نقال بإحنيني ماالندى صنعت قلت بعته منهم قال بكم قلت بحشرين دينارا قال أخطأت لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لاتميده فانظر كيف يكون عز من تعبده ، ياحنين أقبل على ربك ودع الدهاب والجيئة. والقصودأن استشمار النفس عز المطمة فى القلوب يكون باعثا فى الحلوة وقد لايشعر العبد به فينبغى أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الحلق عنده والبهائم بمثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يشق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه فانه لوكان في عبادة واطلع الناس كلهم عايه لم يزده ذلك خشوعاً ولم يداخله سرور بسبب اطلاعهم عليهفان دخل سرور يسير فهو دليل ضعفه ولسكن إذا قدر على رده بكراهة العقلوالإيمسان وبادر إلى ذلك ولميقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى لهأن لايخيب سعيه إلاأن يزيدعندمشا عدتهمنى الحشوع والانتباض كي لاينبسطوا إليــه فذلك لابأس به ولسكن فيه غرور إذ النفس قد تـكون شهوتها الحفية إظهار الحشوع وتتعلل بطلب الانتباض فيطالها في دعواها قصد الانتباض عوثق من الله غليظ وهو أنه لو هلم أن القباضهم عنه إعما حصل بأن جدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو يأكل كثيرا فتسمع نفسه بذلك فاذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المزلة عندهم ولاينجو من ذلك إلامن تقرر في قلبه أنه ليس في الوجود أحد سوى الله فيممل عمل من لوكان في وجه الأرض وحده لكان يعمله فلا يلنفت قلبه إلى الحاق إلا خطرات ضعيفة لايشق عليسه إزالتها فاذاكان كذلك لم ينفير بمشاهدة الحاق ومن علامة الصدق فيه أنه لوكان له صاحبانأحدهاغنىوالآخرقتير فلابجدعندإقبال الغني زيادة هزة في نفسه ، لا كرامة إلا إذا كان في الغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغنى فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع وإلافالنظرإلى الفقراء يزيد في الرغبــة إلى الآخرة ويحبب إلى القلب السكنة والنظر إلى الأغنياء بخلافه فكيف استروح بالنظر إلى الغني أكثر مما يستروح إلى الفقير ، وقد حكى أنه لم ير الأغنياء في مجلس أذل منهم فيسه في مجلس سفيان الثوري كان مجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حق كانوا يتعنون أنهم فقراء في مجلسه ، فعم لكِ زيادة إكرام للغني إذا كان أقرب إليك أوكان بينك وبينه حتى وصداقة سابقة ولكن يكونُ محيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لاتقدم الغني عليمه في إكرام وتوقير ألبتة فان الفقير أكرم طي المه من الغنى فإشارك له لا يكون إلا طمعًا في غناه ورياء له مرإذًا سويت بينهما في المجالسة فيخنى عليك أن تظهر الحبكمة والحشوع للغني أكثر مما تظهره للفقير وإعما ذلك رياء خني أو طمع خني كما قال ابن السهاك لجاربة له مالى إذا أتبت بغدادفتحت لي الحكمة فقالت ااطمع يشحد لسانك وقد صدقت فان اللسان ينطق عند الغني بمسأ لا ينطق به عنسد الفقير وكذلك يخضر من الحشوع عنده مالا يحضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها في هــذا الفن لاتنحصر ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ماسوى الله من قلبك وتتجرد بالشفقة على نفسك بخية عمرك

ولا ترضى لهـا بالنار بسبب شهوات منفصة في أيام متقاربة وتسكون في الدنيا كملك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات ولكن في بذنه سقم وهو يخاف الهلاك طي نفسه في كل ساعة نو اتسم في الشهوات وعلم أنه لو احتمى وجاهد شهوته عاشودامملكة فلماعرف ذلك جالس الأطباء وحارفُ الصيادلة وعود نفسه شرب الأدوبة الرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتها فبدنه كل يوم يزداد تحولا لقلة أكله ولكن سقحه يزدادكل يوم نقصانالشدةاحتمائه فمهما نازعته نمسه إلى شهوة تفكر في توالى الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى للَوَت للفرق بينهوبين مملكته للوجب لثمانة الأعداء به ومهما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء الذى هو سبب التمتع بملسكة ونديمه فى عيش هىء وبدنُ حميسح وقلب رشى وأص نافذ فيخف عليه مهاجرة اللذات ومصابرة للسكروهات فكذلك للؤمن للريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له في آخرته وهي لذات الدنيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل واختار النحولوالدبولوالوحشةوالحزن والحوف وترك للؤانسة بالحلق خوفا من أن يحل عليه غضب من الله فيملك ورجاء أن ينجو مِن عذابه فخف ذلك كله عليه عنبد شدة يقينه وإعبانه بعاقبة أممه وبمبا أعد له من النعج للقيم فى رضوان الله أبد الآباد ثم علم أن الله كربم رحيم لم يزل لعباده الريدين لمرضاته عونا وبهم رءوفا وعليهم عطوفا ولوشاء لأغناهم عن التعب ولسكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم حكمة منه وعدلا ثم إذا تحمل النعب في بدايته أقبل الله عليه بالدونة والنيسير وحط عنه الإعياء وسهل عليه الصبر وحبب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشهوات وبتولى سياسته وتقويته وأمده بمعونته فان الكريم لايضيع سعى الراجي ولا يخيب أمل الحب وهو الذي يقول : من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً . ويقول تعالى: لقدطال شوق الأبرار إلى لقائي وإنى إلى لقائهم أشد شوقاً. فليظهر العبد في البداية جده وصدقه وإخلاصه فلايعوز ممن الله تعالى على القرب ماهو اللائق عجوده وكرمه ورأفته ورحمته . تم كتات ذم الجاه والرياء والحدثةوحده.

(كتاب ذم الكبر والعجب)

( وهو الكتاب الناسع من ربع الهلكات من كتب إحياء ملوم الدين )

( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحد قه الخالق البارى، الصور العزيز الجبار المستكبر العلى الذى لا يضعه عن مجسده واضع الجبار الذى كل جبار له ذليل خاصع وكل مستكبر في جناب عزه مسكين متواضع قهو القهار الذى لا يدفعه عن مراده دافع الذى ليس له شريك ولا مناذع القادر الذى بهر أبصار الحلائق جلاله وبهاؤه وقهر العرش الحجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألسن الأنبياء وصفه وتناؤه وارتفع عن حد قدرتهم بحصاؤه واستعماؤه فاعترف بالمعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته وأنبياؤه وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه وفسر أيدى القياصرة عظمته وكبرياؤه فالعظمة إزاره والسكبرياء رداؤه ومن نازعه فيهما قصمه بداء الموت فاعجزه دواؤه جل جلاله وتعملت أمهاؤه والمحد الذى أنزل عليه النور المنتسر ضاؤه حنى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وطي آله وأصابه الذي أنزل عليه النور المنتسر ضاؤه حنى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وطي آله وأصابه الذي أنزل عليه النور المنتسر ضاؤه حنى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وطي آله وأصابه الذي أنزل عليه النور النتسر ضاؤه حنى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وطي آله وأصابه الذي أنزل عليه النور النتسر ضاؤه وطيرته وأصفياؤه وسلم أسلما كثيرا.

﴿ كتاب ذم الكبر والعجب ﴾

الفقراء ويكون نيتهم في ذلك سنر الحال أو خوف عدمالهوض بواجب حق المرقسة وقيل كان أبو حفس الحداد يلبس الناعم وله بيت فرش فــه الرمل لعله كان ينام عليه بلاوطاءوقدكان قوم من أصحاب الصفة بكرهون أن مجعلوا يينهم وبين التراب حائلا ويكون لبس أى حفص الناعم بعلم ونية يلتى الله تعالى بسعتها وهسكذا الصادقون إن لبسوا غير الحشن منالثوب لية تكون لهم في ذلك فسلا يُعترض

[الما بعد ] فقد قال رسول الله على وسلم و قال الله تمالى الكبرياء ردائى والمنظمة إزارى فيها قسمته (۱) وقال مرافح و ثلاث مهلكات : شع مطاع وهوى متبع وإعجاب للره بنفسه (۲) و فالكبر والعجب داءان مهلكان وللتكبر والعجب سقيان مريضان وهما عندالله محقوتان بغيضان وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء عاوم الدين شرح للهلكات وجب إضاح الكبر والعجب فاتهما من قباع للرديات و نحن نستقمى بيانهمامن الكتاب في شطرين شطر في الكبر وشعب فالمعامن أخلال المحب : الشعلر الأولى من الكتاب في الكبر وييان نم الكبر وييان نما الاختيال ويان فضيلة التواضع ويان حقيقة التكبر ويان أخلاق للتواضعين وما فيه يظهر الكبر وييان علاج ما به التكبر ويان المنعود من خلق التواضع وللذموم منه .

قد نم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار منكبر فقال تعالى سمأصرف عن آياني الدبن يتكيرون في الأرض بغير الحق \_وقال عزوجل\_كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ــوقال تعالى \_ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد \_ وقال تعالى \_ إنه لاعب المستكرين \_ وقال تعالى \_ لقد استكبروا في أنفسهم وعنواعنوا كبيرا - وقال تعالى - إن الذين يستسكيرون عن عباد في سيدخلون جهتم داخرين \_ وذم الكبر في القرآن كثير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حية من خردل من كر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إعمان 😙 ﴾ وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى الْسَكِيرِياءردائي والعظمة إزاري لمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي (١) ﴿ وعن أَى سلمة بن عبدالرحمن قال التبيّ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتوانفا فمضى النعمروو أقام ابن عمر يكي فقالوا مايكيك ياأبا عبد الرحمن فقال هذا يسى عبد الله بن عمرو زعم أنه معم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه<sup>(م)</sup> وقال رسول الله والله والمال الرجل بنهب بنفسه حق بكنب في الجبار بن فيصيبه ماأصابهم من العذاب (٢٠) وةل سلمان بنّ داود عليهما السلام يوما للطير والانسُّ والجن والبهائم اخرجوافرجوافيمائيُّ لف من الإنس وماثق ألف من الجن فرفع حق مع زجل اللائسة بالتسبيح في السُمُواتُ مُخْفَضُ حق مست أقدامه البحر فسمع صوتا لوكان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لحسفت به أبعد مما رفعتهوقال (١) حديث قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعي فهما قصمته الحاكم في السندرك دون ذكر العظمة وقال صميح على شرط مسلم وتقدم في العلم وسيأتي بمدحد بثين بلفظ آخر (٢)حديث ثلاث مهلكات الحديث البزار والطيراني والبهق في الشعب من حديث أنس بسندضعف وتقدمفيه أيضا (٣) حديث لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كرولايد خل النارر جل في قلبه مثقال حبة من إيمان مسلم من حديث ابن مسعود (٤) حديث أن هربرة يقول الله تعالى السكيرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم مسلم وأبو داودوابن ماجه واللفظ له وقال أبو داود قذفته في النار وقالِ مسلم عذبته وقالرداؤه وإزاره بالنبية وزادمم أي هريرة ابا سميد أيضًا (٥) حديث عبد الله بن عمرو من كان في قلبه مثقال حبة من كركبه الله في النارطي وجهه أحمد والبيهتي في شعب الإيمان من طريقه باسناد صحيح (٦) حديث لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين الحديث الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن الأكوع دون قوله من العذاب.

عليم غير أن ليس الحشن وللرقع يصلع لسائر الفقراء بنيسة التقلل من الدنيا وزهرتها ويهجهاوند ورد و من رك توب جال وهو قادر طي لمنه ألمنه الأتعالى من حلل الجنة ، وأما لبس الناعم فلا يصلح إلا لمالم عاله بمسير بسفات خسه متفقد خني شهوات النفس يلقى الله تعالى محسن النية في ذلك فلحسن النيسة في ذلك وجوه متعددة يطول شرحيا ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب بعيشه لالخشو تتأولا لنعومته

صلى الله عليه وسلم ﴿ يَحْرِج مِنْ النارَ حَنَقَ له أَدْنَانَ تَسْمَعَانَ وَعَيْنَانَ تَبْصُرَانَ وَلَسَانَ يَنطق يَقُولُ وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخروبالمسورين(١١) و قال صلى الله عليموسلم و لايدخل الجنة بخيل ولا جبارولاسيءاللكة (٢) ، وقال ﷺ وتحاجت لجنةوالنار فقالتالنارأوثرت بالمتكعرين والمنجرين ونالت الجنة مالى لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وهجزتهم فقال الدائعجنة إنما أنت رحمق أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للنار إنما أنت عذان أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ماؤها (٣٠ ع وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ بنس العبدعبد بجبرواعتدى ونسي الجبار الأطي بئس العبد عبد تجبر واختال ونس الكبير المتعال بئس العبد عبد غفلوسهاونسيالقابروالبلي بئس عبد عنا وبني ونسي البدأ والمنتهي (١) ﴾ وعن ثابت أنه قال ﴿ بِلْمُناأَنِهُ قِبْلِ بِارْسُولُ الْمُماأَعظم كر فلان نقال أليس بعده الوت (٩) ﴿ وقال عبد الله بن عمرو: إن رسول المنصلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إنى آمركما باثنتين وأنهاكا عن اثنتين أنها كماعن الشرك والمكبر وآمركا بلا إله إلا الله فان السموات والأرضين وما فبهن لو وضعت في كفة لليزان ووضعت لا إله إلا ألله في الكفة الأخرى كانت أرجع منهماونوأنالسمواتوالأرضينومافيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها وآمركما بسبحان الله ومجمده فالهاصلاة كل شيءو بهايرزق كل شيء (٢٦) قال المسيح عليه السلام: طوى لمن علمه الله كتابه م أيمت جيارا. وقال صلى الله عليه وسلم « أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضغاءاللة او<sup>(٧)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَحْبُكُمْ إِلَيْنَا وَأَقْرِبُكُمْ مِنَا فَى الآخرة أَحَاسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ أَبْضُكُمْ أَخلاقًا وأَبْعَدُكُمْ مَنَا الثَّرثُارُونَ التشدقون التفييقون قالوا يارسول الله قدعلمنا الثرثارون والملشدقون فاالمنفيرة ون قال التبكرون (م) ج وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ عِشْرُ النَّكْبُرُونَ يُومُ القيامة في مثل صور النَّبُر تطوُّهُم النَّاسَ ذراق مثل صور الرجال يعاوهم كل شيء من الصفار ثم يساقون إلى سجن في جهنم غالبه يولس يعاوهم نار الأنيار يستون مَن طين الحبال عصارة أهل التار (٩) ﴾ وقال أبو هريرة قال التي صلى الله عليه وسلم (١) حديث يخرج من النار عنق له أذنان الحديث الترمذي من حديث أي هر يرة وقال حسن صحيح غريب (٧) حديث لايدخل الجنة جبار ولا غيل ولا سيء الملكة تندم فيأسباب الكسب والماش والمعروف خاتن مكان جبار (٣) حديث تحاجت الجنة والنازقةالتالنارأوثرت بالمشكيرين والتُحِيرين الحديث منفق عليه من حديث ألى هريرة (٤) حديث بلس العبد عبد تجبر واعتدى الحديث الترمذي من حديث أسماء بنت هميس بزيادة فيه مع تقديم وتأخير وقال غريب وليس إسناده بالقوى ورواه الحاكم في للسندرك وصحه ورواه البهتي في الشعب من حديث نسم بن عمار وضعه (٥) حديث تابت بلغنا أنه قيل بارسول الله ماأعظم كبر فلان فقال أليس بعده للوت البيهتين في الشعب هكذاموسلابلة للرَّجير (٦) حديث عبد الله بن همرو إن نوحا لما حضرته الوفاة دعا بنيموقال إنى آمر كابالفنين وأنها كاعن اثنين أنهاكا عن الفرك والكر الحديث أحد والبخارى في كتاب الأدب والحاكم بزيادة في تله قال صحيح الاسناد (٧) حديث أهل الناركل جعظرى جواظ مستكبر جماع مناع وهذه الزيادة عندها من حسديث حارثة بن وهب الحزاعي ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستسكم (٨) حديث إن أحبكم إلينا وأفربكم منا فى الآخرة إحاسنكم أخلاقا لمطديث أحمد من حديث أبي

ثملبة الحشنى بلفظ إلى ومنى وفيه انقطاع ومكحول لم يسمع من أبى ثطبة وقد تقدم فى ويامة للنفس أول الحديث (٩) حديث يحشر المشكرون يوم القيامة ذوا فى صور الرجال الحديث الترمذي

من رواية عمرو بن هعيب عن أبيه عن جده وفان حسن عرب .

بل يليس ما يدخية الحق عليه فيكون همكم الوقت وهسذا حسن وأحسن من ذاك أنه يتفقد نفسه فيه قان رأى النفس شرها وشبوة خفية أو جلية في النوب الذي أدخله الله عليسه يخرجه إلا أن يكون حاله مع الله توك الاختيار فمنسد ذلك لايسعه إلا أن يليس الثوب الذي ساقه الله إليه وقد كان شيخنا أتوالنجيب السيزوردي رحمه الله لا يتقيد بهيئة من اللبوس بل كان يلبس مايتفق من غير العبد الكلف

« يحشر الجيارون والتسكيرون يوم القيامة في صور الدر" تطؤيم الناس لحواتهم على الله تعالى<sup>(١)</sup>» وعن عجدبن واسع قال دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له يا بلال إن أباك حدَّثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿إن في جهنم واديا يقال له همب حق على الله أن يسكـه كل حبار فا بالا بابلال أن تكون من يسكنه ٢٠٠ وقال صلى الله عليه وسلم ه إن في النار قصرا بجمل فيه المشكبرون ويطبق عليهم (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذبك من نفخةالسكبرياء (١٠)» وقال «من فارق روحه جسده وهو يزىء من ثلاث دخل الجنة: السكيروالدينوالغاول(٥) هالآثار: قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه : 'لا محقرن أحد أحدًا من السلمين فان صغير السلمين عند الله كبير ، وقال وهب لمساخلق اقه جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل مشكير. وكان الأحنف ن قيس عِلس مع مصعب بن الزبير على سراره فجاء يوما ومصعب ماد وجليه فلريقيضهما وقعد الأحنف فزحمه بعض الزحمة فرأى أثر ذلك في وجهه فقال هجباً لابن آدم بتكبر وقد خرج من مجرى البول مر تين ، وقال الحسن العجب من أبن آدم يفسل الحرء بيده كل يوممر ، أو مر تين شم بعارض جبار السموات ، وقد قيل في ـ وفي أنفسكم أفلاتبصرون-«وسبيلالفائطوالبول،وتدفال محدن المسين ابن على مادخل قلب امرى شيءمن السكير قط إلا نقص من عقله بقدر مادخل من ذلك قل أوكثر. وسئل سلمان عن السيئة التي لاتنفع معها حسنة فقال السكبر، وقال النحمان بن شير على النبر إن الشيطان مصالى وفخوخا وإن من مصالى الشيطان وفأوخه البطر بأنع اقه والفخر باعطاءاللهوالكبرطىعباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله ، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة عنه وكرمه . ( بيان ذم الاختيال وإظهار آثاراكبر في الثني وجرَّ الثياب )

قال وسول الدسل الله عليه وسلم ولا ينظر الله إلى وجل مجر إذاره بطرا (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم و بينا رجل يتبختر في بردته إذ أهبته نفسه فلسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٧) م. وقال صلى الله عليه وسلم ومن جر " توبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة م وقال

(۱) حديث أن هريرة عشر الجبارون وانتسكبرون يوم القيامة في صور الذر الحديث البزارهكذا مختصرا دون قوله الجبارون وإسناده حسن (۲) حديث أبي موسى إن في جهم واديا يقال له هبب حق على اقه أن يسكنه كل جبار أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صبح الاسناد قلت فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث (٣) حديث إن في النار قصرا يجمل فيه المستكبرون و يطبق عليهم البيرق في الشعب من حديث أنس وقال توابيت مكان قصر اوقال فيقفل مكان يعلبق وقيه أبان بن أبي عياش وهوضيف (٤) حديث المهم إن عوديث من نفخة الكبرياء لم أره بهذا اللفظ وروى أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم عن الذي يأتي في أثناء حديث أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفته وهره قال نفئه الشعر و نفخه الكبر وهره الونة ولأصحاب المسلف من حديث أبي سعيد الحدري عوه تسكام فيه أبو داود وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الجديث هنا موافق للشهور في البواب (٥) حديث من فارقي ورحه جسده وهو برى ممن ثلاثة دخل الجنة : الكبر والدين والفال المرادي والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان وذكر المسنف فحذا الحديث هنا موافق للشهور في الرواية أنه الكبر بالموحدة والراء لكن ذكر ابن الجوزي في جامع السانيد عن الدار قطني قال إنساه والفضة - (٦) حديث لا ينظر الله إلى من جر" إزاره بطرا متفق عليه من حديث أبي هريرة . والفضة - (٦) حديث لا ينظر الله إلى من جر" إزاره بطرا متفق عليه من حديث أبي هريرة . والفضة - (٦) حديث بنا يرديه قد أهبته نفسه الحديث منفق عليه من حديث أبي هريرة .

واختيار ، وقد كان يلبس العمامة بشرة دنانير ويابس العمامة بدائق. وقدكان الشبخ عبد الفادر رحمه الله يلس هيئة مخصوصة ويتسطيلس وكان الشبيخ على بن الهيثي يلبس لبس فقسراء السواد وكان أبو بكر الفراء بزنجان يليس فروا خشــناكآ حاد الموام ولكل في لبسه وهيئنه نيئة صالحة وشرح تفاوتالأقدام فى ذلك بطول ، وكان الشبخ أبو المعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختبار وقبد يساق إليمه الثوب

زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر المر"به عبداله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أى بن ارفع إزارك فاني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولاينظر الله إلى من جر" إزاره خيلاه (١١) » وروى ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْى يَوْمًا عَلَى كَفَهُ وَوَشَعُ أَصِيعَه عليه وقال يقول الله تمالى : ان آدم أتمجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتــك مشيت بين بردين وللأرض منك وثيد جمت ومنت حتى إذابلنت التراقى قلت أتصدَّق وأنَّى أوان الصدقة<sup>(١٢)</sup> ووقال صلى الله عليه وسلم وإذامشت أمق للطيطاء وخدستهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض (١٦) » قال ابن الأعرابي هي مشية فنها اختيال ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ تَعَظُّمُ فَي نَفْسُهُ وَاخْتَال في مشيته لق الله وهو عليه غشبان (٩٠) الآثار : عن أبى بكر الهذَّلي قال بينها نحن مع الحسن إذمر علينا ابن الأهتم يريد المقصورة وعليه جباب خزقد فضد بعضها فوق بعض على ساقهوانفرج عنهاقباؤه وهو يمثى يتبختر إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال أفأف شامخ بأنفه ثانى عطفه مصمر خد مينظر في عطفيه أى حميق أنت تنظر في عطفيك في فعم غير مشكورةولامذكورة غيرالمأخوذبأمرالله فهاولاااؤدى حق الله منها والله أن يمشى أحد طبيعته بتخلج علج المجنون في كل عضومن أعضائه لله نعمة والشيطان به لفتة فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه نقال لاتمنذر إلى وبب إلى ربك أما سمعت قول الله تعالى ــولاتمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ــ ومرَّ بالحــنشابُ عليه بزة له حسنة فدعاء فقال له ابن آدم معجب بشبابه محبّ لشمائله كأن القير قدوارى بدنك وكأنك قدلاقيت عملك وبحك داوقلبك فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. وروىأن عمر ين عبدالعزيز حج قبل أن يستخلف فنظر إليه طاوس وهو يختال في مشيئه فنمزجنبه بأصبعه ثم قال ليست هذه مشية من في بطنه خرء فقال عمر كالمعتذر ياعم الفد ضربكل عضومني على هذه الشية حتى تعلمها ه ورأى عدرين واسم كولده يختال فدعاه وقال أتدرى من أنت أماأمك فأشتر بها بما القدر هموأما أبوك فلاأ كتر الله في السلمين مثله ، ورأى ابن عمروجلامجر إزاره فقال إن للشيطان إخوامًا كررهامر تين أوثلاثاً ، وتردى أن مطرف بن عبدالله بن الشخير رأى البهلب وهو يتبختر فيجبة خزفة الباعبدالله هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقال له المهلب أمالهرفني فقال بلى أعراك أولك نظفة مذرة وآخر كجيفة تذرةوأنت بين ذلك تحال المذرة فمضى الهلب وترك مشيته تلك،وقال مجاهدفى قوله تعالى\_ثم ذهب إلى أهله يتمطى ــ أى يتبختر ، وإذقدذكر النمالكبروالاختيال فلنذكر فضيلةالنواضع والله تعالى أعلم. ( بيان فضيلة التواضع )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مازاد الله عبدا بعفو إلاعزاوماتواضم أحداثه إلارفعه الله (٥) وقال صلى الله عليه وسلم «مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة يمسكانه بها فان هورفع شعبه (١) حديث ابن عمر لا ينظر أنه إلى من جر إزاره خيلاء رواه سلم مقتصرا الى الرفوع دون ذكر مرور عبدالله بن واقد على ابن عمر وهو رواية لمسلم أن المارر جلمن بني ليث غير مسمى (٢) حديث إن سول أنه عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها وقال يقول ابن آدم أبسجز في وقد خلقتك من مثل هذه الحديث ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث بشربن جعاش (٣) حديث إذا مشت أمتى المطيطاء الحديث الترمذي وابن حيان في صحيحه من حديث ابن عمر المطيطاء بضم الليم وقتع الطاء بن المهدو المعرفة بن المعرفة وقد من المعرفة وقد عليه فضان أحمدو الطبراني والمحدود (١) حديث من تعظم في نفسه واختال في مشيه لقى الله وهو عليه غضبان أحمدو الطبراني والحاكم وصححه والبيه في فالشعب من نفسه واختال في مشيه لقى الله وهو عليه غضبان أحمدو الطبراني والحاكم وصححه والبيه في فالشعب من حديث ابن عمر (٥) حديث ماز ادالله عبدا بعفو إلاعزا الحديث مسلم من حديث أني هر برة وقد تقدم حديث ابن عر (٥) حديث ماز ادالله عبدا بعفو إلاعزا الحديث مسلم من حديث أني هر برة وقد تقدم

الناعم فيلبسه وكان يقال له رعا يسبق إلى بواطن بعض الناس الانكار عليك في لبسك هددا الثوب فيقول لائلقي إلاأحد رجلين رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع فنقول 4 هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أويحرمه فيقول لا ورجل يطالبنا محقائق القوم من أرباب العزعة فنقول له هل تری لنا فها لبسنا اختيارا أو ترى عندنا فه شہوة فيقول لاوقد يكون من الباس من يقدر على لبس الناعم وليس الحشن ولبكن عب

أن غنار الله له هشة مخصوصة فيكثر اللحأ إلى الله والافتقار إليه وبسأله أن تريه أحب الزيِّ إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودنياه لكونه غير صاحب غرض وهوی فی زی بعينه فاقمه تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا مخصوصا فيسلنزم بذلك الرى فيكون لبسه بالله ويكون هذا أتم وأكسل ممن يكون لبسه ته . ومن الناس من يتوفرحظه من العلم وينبسط عما بسطه أقه فيلس الثوب عن عسلم

جبداها ثم قالا اللهم ضعه وإن وضع نفسه قالا اللهم ارفعه (١) » وقال صلى الله عليه وسلم«طو بىلن نواضع فى غير مسكنة وأنفق مالا جمع فى غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة (٢) ﴾ وعن أبي سلمة اللديني عن أبيه عن جده قال ﴿ كَانْرُسُولُ اللَّهُ مِلَى اللَّهُ عَلِيهُ وسلم عندنا بقباء وكان صائمًا فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن وجملنا فيه'شيئا من عسل فلما رفعهوذاةهوجد حلاوة العسل فقال ماهذا ؟ قلنا يارسول الله جعلنا فيه شيئا منءــــل.فوضعهوقال.أما إلى!أحرمهومن ثواضع لله رضه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقرهاللهومن أكثرذكر الله أحبه الله (٢٦ ﴾ وروى ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه في بيته يأ كلون نقام سائل على الباب وبه زمانة يتكره منها فأذن له فلما دخل أجلسه رسول الهصلىالدعليهوسلرعلىفخذه ئم قال له اطع فحكان رجلا من قريش اشمأز منهو تكروفمامات ذلك الرجل حتى كانت به زما نة مثلها <sup>(4)</sup> ي وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيرَنَى رَبَّى بِينَ أَمْرِينَ أَنْ أَكُونَ عَبِدًا رَسُولًا أَوْ مَلْسُكَانِيا فلمأدر أَحِمًا أختار وكان صفى من اللائسكة جبريل فرفت رأسي إليه نقال تواضع لربك نقلت عبدارسولا(٥) ي وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إمّا أقبل صلاتهن واضم المظمق ولم يتعاظم على خلمة وألزم قلبه خُوقَ وقطع نهاره بذكرى وكمف نفسه عن الشهوات من أجلى وقال ﷺ ﴿ السَّكْرُمُ النَّمُومُ والشرف التواضع واليةبن الغني (٦٪ ﴾ وقال المسبح عليه السلام:طوىالمتواضَّمين&الدنباهمأصحاب للنابر يوم القيامة طوى للمصلحين بين الناس في الدنياهم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة طوى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الدين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة .وقال بعضهم للنيأنالني صلى الله عليه وسلم قال ۾ إذا هدى الله عبداللا سلاموحسن صورته وجمله فى موضع غير شائن لهور زقه مع دلك تو اضعافذلك من صفوة الله (٧٧ » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبُعَلَاءِطُ مِمَاللَّهُ إِلَامِنَ أَحْبِ الصَّمَّ وهو أوّ ل العبادة (١) حديث مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة عسكانه بها الحديث العقالي في الضعفاء والبيرقي في الشعب من حديث ألى هريرة والبيرقي أيضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعيف (٢) حديث طوى لمن تواضع في غير مسكنة الحديث البغوى وابن قانعوالطبرانيمن-حديثركبالصرىوالبزار من حديث أنس وقد تقدم بعضه في العلم وجضه في آفات اللسان (٣) حديث أبي سلمةالمدين،عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صاعبا الحديث وفيهمن تواضرر فعه الله الحديث رواه البزار من رواية طلحة بن محى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه عن جدء طلحة فذكر عموه دون قوله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله ولم يقل بقباء وقال اللهبي في المزان إنه خبرمنكر وقد تقدم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قالت أنى رسول الله صلىالله عليه وسلم بقدح فيه لين وعسل الحديث وفيه أما إنى لا أزعمأنه حرام الحديث وفيهمن أكثرذ كرالوت أحبه للدوروى الرفوع منه أحمد وأبو يعلى من حديث أن سعيد دون قوله ومن بذر أفقرهاللهوذ كرافيهةولهومن أكثر ذكر الله أحبه الله وتقدم في ذم الدنيا (٤) حديث السائل الذي كمان به زمانةمنكرةوأنهصلي الله عليه وسلم أجلسه على فخذه ثم قال اطعم الحديث لمأجدله أصلاواللوجود حديث أكله مع مجذوم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابروقال الترمذي غريب(٥) حديث خيري ريين أمر بن عبدا رسولا وملكا نبيا الحديث أبو بعلى من حديث عائشة والطبران من حديث ابن عباس وكلاالحديثين ضعيف (٦) حديث الـكرم النقوى والشرف النواضع واليقين الغني ابن أنى الدنيا في كتاب اليقين مرسلا وأسند الحاكم أوله من رواية الحسن عن صرة وقال صحيح الإسناد (٧) حديث إذاهدي الله عبدا للاسلام وحسن صورته الحديث الطيراني موقوفاطي ابن مسعود نحوه وفيه السعودي مختلف فيه

والنوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا (١) ﴾ وقال ابن عباس قال رسول الله صلىالله عليهوسلم

فان ذلك لهم مذلة وصفار، غريب أيضا.

 إذا تواضع العبد رضه الله إلى السهاء السابعة (٢) و وقال صلى الله عليه وسلم والنواضع لا يزيدالعبد إلا رفعة فتواضوا يرحمكم الله (٣) ٥ ويروى ﴿ أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم كان يطيم فجاء رجل أسود به جدري قد تقشر فجعل لايجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي صلى الله علمه وسلم إلى جنبه (1) يه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه لِمجنِي أن يحمل الرجل الشيء في يد. يكون مهنة لأهله يدفع به السكبر عن نفسه (٥) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما﴿ماليُلاأرِي عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواضع (٦٦) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ إذا رأينم المتواضعين من أمتى فتواضعوا لهم وإذا رأيتم النكدين فتكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم وصغار (٧٧) م . الآثار : قال عمر رضى الله عنه : إن العبد إذا تواضع لله رفع الله-كمتهوقال انتمش رفعك الله وإذا تسكير وعدا طوره رهصه الله في الأرض وقال اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبر وفي أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الحنزير . وقال جرير بن عبد الله :انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقدجاوزت الشمس النطع فسويته عليه تم إن الرجل استيقظ فاذا هو سلمان الفارسي فذكرت له ما صنعت فقال لي ياجر ير نواضع أن في الدنيا فانهمن نواضع أن في الدنيا رفعه الله يوم القيامة ياجرير أتدرى ما ظلمة النار يوم القيامة ؟ قلَّت لا قال إنه ظلم الناس بَعْضَهم بعضا في الدنيا . وقالت عائشة رضي الله عنها إنكم لنففاون عن أفضل العبادات التواضع . وقال يوسف بن أسباط : مجزى قليل الورع من كثير العمل وبجزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد.وقال الفضيل وقد سئل عن النواضع ماهو ؟ فق ل أن تخضع للحق وتنقادلهولوسمتهمن صيقبلتهولوسمتهمين أجهل الماس قبلته . وقال ابن البارك : رأس النواضع أن تضع نفسك عندمن دونك في نعمة الدنياجي تعلمه أنه ليس لك بدنواك عليه فضل وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنياحي تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . وقال قنادة : من أعطى مالاً أو جمالا أو ثيابا أو علمائم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنهمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أعمه اعليك. (١) حديث أربع لايعطيهن الله إلا من يحب الصمت وهو أول العبادة والنوكل على الله والتواضع والزهد فى الدنيا ألطبرانى والحاكم من حديث أنس أربع لايصبن إلا بعجبالسمتوهوأول المبادة والتواضع وذكر الله وقلة الثيء قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه الموام بن جوبرية قال ابن حبان يروى الوَصَوَعَاتُ ثم روى له هذا الحديث (٢) حديث ابن عباس إذا تواسّع العبدرفعالله(أسه إلى الساء السابعة البهق في الشعب نحوه وفيه زممة بن صالح ضعفه الجهور (٣) حديث إن التواضع لايزيد العبد إلا رفعة الحديث الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشربين الحسين وهو منعيف جدا ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عبد الرحمن الاحتياصي وخارجة بن مصعب وكلاهما ضعيف (٤) حديث كان يطيم فجاءه رجل أسود بهجدرى فجمل لا مجملي إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه الني صلى الله عليه وسلم إلى جنبه لم أجده هكذا والعروف أكله مع مجذوم رواه أبو داود والترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر كما تقدم(٥)حديث إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه ، غريب (٦) حديث مالى لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال النواضع ، غريب أيضا (٧) حديث إذا رأيتم التواضعين من أمق فنواضوا لهم وإذا رأيتم المنكبرين فتسكبروا علمهم

وإيقان ولايالي بما لبسه ناعما لبس أوخشنا ورعاليس ناعما ولنفسه فسه اختبار وحظ وذلك الحظ فيه يكون مكفراله مردودا عليه موهوبا له يوافقه الله تعالى في إرادة نفسه ويكون هذا الشخص تامالتز كية تام الطوارة محبوبا مرادايسارعالله تعالى إلى مراده ومحابه غير أن ههنا مزلة قدم لكثير من الدعين . حکی عن محی بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان في أبتداء أمره ثم صارفي آخر عمره يلبس الناءم فقيل لأبى يزيد ذلك

فقال مسكين بحي لم يسمبر على الدون فكيف يصبر طي التحفومن الناسمن يسبق إليه علمماشوف يدخسل عليه من اللبوس فيلبسه محردا فيسه وكل أحموال الصادقين على اختلاف تنوعها مستحسنة \_ قل كل يعمل على شاكلته فركم أعلمتمن هو أهدى سيلا ــ وليس الخشسن من الثياب همو الأحب والأولى والأسلم للعبد والأبعد من الآفات . قالمسلمة ينعبدالملك دخلت على عمر بن

وقال كعب ماأنهم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلاأعطاء الله نفعها في الله نيا ورفع بها درجة فى الآخرة وما أنعم الله على عبد من فعمة فى الدنيافلم بشكرهاولم يتواضع بهالله إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء الله أويتجاوزعنه.وقيل.لعبدالملك ابن مروان أي الرجال أفضل ٢ قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وزلاالنصرة عن أو". ودخل ابن السماك على هرون فقال ياأمير المؤمنين إن تواضك في شرفك أشرف لك من شرفك فقال ماأحسن ماقلت فقال بإأمير للؤمنين إن اممأ آناه الله جمالا في خاتنه وموضًّا فيحسبه وبسط له فى ذات يد. فحف فى جماله وواسى من ماله وتواضع فىحسبه كتب فىديوان\أهمنخالصأولياءالله غدعاهرون بدواة وقرطاس و كتبه يعه . وكان سلبانَ بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حق بجيء إلى للساكين فيقعد معهم وبقول مسكين مع مساكين . وقال بعضهم كما تسكره أن راك الأغنياء في الثياب الدون فسكذلك فاكرهأن براك الفقراء في الثياب للرتفعة . وروى أنه خرج يونس وأبوب والحسن بثذاكرون النواضع فقال لهم الحسن أندرون ما التواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولاتلق مسلما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطاولت وتواضع الجودى فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سلمان : إن الله عز وجل اطلعوطي قاوب الآدميين فلم يجد قلبا أشد تواضعا من قاب موسى عليه السلام فخصه من بينهم بالسكلام .وقال يونس بنعبيد وقد انصرف من عرفات لم أشك في الرحمة لولاأني كنت ممهم إنى أختى أنهم حرموا بسبى ويقال أرفع ما يكونِ المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسه وأوضع مايكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه . وقال زياد الممرى : الزآهد بغير تواضم كالشجرة التي لاتثمر . وقال مالك بن دينار : لوأن مناديا بنادى بياب المسجد لبخرج شركم رجلا واللهماكان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا غضل قوة أوسمى قال فلما بلنم ابن للبارك قوله قال بهذه صار مالك مالـكا.وقال·الفضيل:منأحب الرياسة لم يفاح أبدا . وقال موسى بن القاسم :كانت تحندنا زلزلة وربح حمراء فذهبت إلى عمد بن مقاتل نقلت باأباعبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا فبكي ثم قال ايتني لم أكن سبب هلاكم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل وجاء رجل إلى الشبلي رحمه الله فقال له ماأنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته فقال أناالنقطة التي محت الباء فقال له الشبلي أباد الله شاهدك أوتجمل ل.فسك موضعاً . وقال الشبلي في بعض كلامه : ذلى عطلذل البهود . ويقال من يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب . وعن أبي الفتيح بن شخرف قال رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له ياأبه الحسن عظني فقال لي ماأحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله وأحسن من ذلك تبه الفقراء على الأغنياء ثمة منهم بالله عز وجل . وقال أبو سلمان : لايتهواضع العبد حتى يعرف نفسه وقال أبويزيد : مادام العبد يظن أن فى الحلق من هو شر منه فهو منكبر فقيل له فمق يكون متواضعا ؟قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالا وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عزوجل ومعرفته بنفسه · وقال أبوسلمان: لواجتمع الحلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ماقدروا عليه. وقال عروة بن الورد :التواضع أحد مصايد الشرف وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلاالتواضع.وقال بحىبن خالدالبرمكي:الشريف إذا تنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم . وقال عمى بن ءماذ : التكبر على ذوى التكبر عليك بماله تواضع ، ويقال التواضع في الحاق كامم حسن وفي الأغنياء احسن والتكبر في الحاق كامم تبيح

وَفَى الْمَقْرَاءُ أَفِحٍ ، ويقال لاعز ۚ إلا لمن تذلل قه عز وجلُّ ولارضة إلالمن تواضع للمعزوجلَّ ولاأمن إلا لمن خاف الله عز وجلَّ ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل. وقال أبوطي الجوزجاني: النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منسه التواضع والنصيحة والقناعةوإذا أراد الله تعالىبه خيرا لطف به فيذلك فاذا هاجت فينفسه نار الحكبر أدركها التواضع مع نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحسد في نفسه أدركتهاالنصيحة مع توفيق الله عزوجل وإذاهاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل . وعن الجنيد رحمهاأمأنه كان يقول يوم الجمة في مجلسه لولاأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويكون في آخر الزمان زعيمالتوم أر ذلهم (١) ي ماتكلمت عليكم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيدتكبر والمل مراده أن التواضع يثبت نفسه ثم يضعها وللوحد لايثبت نفسه ولابراها شيئا حق ضمهاأوبرفههاوعن عمرو ابن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان وإذاهم يعنفون الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فاذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر فال فجملت أنظر إليه وأتأمله فقال لي مالك تنظر إلى فقلت لهشمنك برجل وأيته بحكة وصفت له الصفة فقال له أناذلك الرجل فقلت مافعل الله بك ؟ فقال إنى ترفعت في موضع يتواضع فيهالناس فوضعى الله حيث يترفع الناس . وقال الغيرة : كنا نهاب ابراهيم النخعي هيبة الأمير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء وكان عطاء السلمي إذا سمم صوت الرعد فام وقعمه وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض وقال هذا من أجلي يسييكم ، لومات عطاء لاستراح الناس . وكان بشر الحافى يقول سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم ودعا رجل لعبـــد الله بن المبارك فقال أعطاك الله ماترجو. فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأتن المعرفة . وتفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنسه يوما قمال سلمان لكنني خلفت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم آتى البزان فان ثقل فأناكريم وإن خف فأنا لئيم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه :وجدنا الكرم في النَّةُوي والغني في اليقين والشرف في النَّواضع . نسأل الله المكريم حسن النوفيق . ( بيان حقيقة الكبر وآ فته )

اعم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر: فالباطن هو خلق فى النفس والظاهر هو أعمال تسدر عن الجوارح واسم المسجر بالحلق الباطن أحق وأما الأعمال فانها ثمرات الذلك الحلق وخلق الكبر موجب للأعمال واذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر وإذا لم يظهر يقال فى نفسه كبر فالأصل هو الحلق الذى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المسكبر عليه فان السكبر يستدعى متكبرا عليه ومتكبرا به وبه ينفسل السكبر عن العجب كاسبائى فان العجب لا يستدعى غير المعجب بل لولم مخلق الانسان الاوحده تصور أن يكون معجباولا يتصور أن يكون متكبرا إلاأن ميكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكال فعندذلك يكون متكبرا ولا يكفى أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا فانه قد يستعظم نفسه ولمكنه يرى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه فلاستكبر عليه ولايكفى أن يستحقر غيره فانه مع ذلك لورأى نفسه أحمر لم يشكبرولور أى غيره مثل نفسه ذلا المديث يكون فى آخر الزمان زعيم القوم أرفلم المرمذى من حديث أبى هريرة إذا المخذاليق دولا الحديث وفيه كان زعيم القوم أرفلم الحديث وقال غريب وله من حديث على فيه بن أبى طالب إذا فعلت أمني خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر منها وكان زعيم القوم أرفلم وربن فنالة ضيف من حديث المرب في نوب فنالة ضعيف من حديث المن في المنالة المنالة وسيمون خسلة فذكر هامنها وفيما فرجين فنالة ضعيف من حديث من حديث المن فرجين فنالة ضعيف من حديث المن وجين فنالة ضيف

عبسد العزير أعوده في مرمنه فرأيت قيمه وسخا فقلت لامرأته فاطمة اغساوا ثياب أمير المؤمنين تقالت تعمل إن شاء الدةال ثم صدته فاذا القميص على حاله فقلت بإفاطمة ألم آمركم أن تفسلوه؟ فالحت والله ماله قميص غير همدا . وقالسألم كان عمرين عبدالعزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسلم إليه الحلافة فلما سلم إليه الحلافة ضرب رأسه بين ركبته وبكي ثم دعا بأطهارله وثةفليسها. وقيل لمامات أبواله رداء وجد في ثوبه أربعون

رقمة وكان عطاؤه أربعة آلاف . وقال زيد بن وهب : ليس على بن أبي طالب قمصا رازيا وكان إذا مدكمه بلغ أطراف أصابعه فعابه الحوارج بذلك فقال أنعيبوني على لباس هو أجد من السكير وأجدرأن يفتدى بى السلم وقیـــل : کان عمر رضی الله عنه إذارأی على رجـــل نويين رقيقين علاءبالد توقال دعوا هذه البراقات للنساء . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلرأنه قال نوروا فلوبكم بلباس الصوف

لم پتسکیر بل ینبغی آن پری لنفسه مرتبة ولنیره مرتبة ثم پری مرتبة نفسه فوق مرتبةغیره فهندهذه الاعتقادات الثلاثة محصل فيه خلق الكبر لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر بلهذه الرؤيةوهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم « أعوذبك من نفخة الكبرياء (١٦) ﴿ وكذلك قال عمر أخشى أن تنتفخ حتى تباغ الثريا للذى استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح فسكأن الإنسان مهما رأى نقسه سهذه العنن وهو الاستعظام كمر وانتفخ وتعزز فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى أيضا عزة ونمظما ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى ــ إن في صدورهم إلا كبر ماهم بيالنيهـ قالءظمة لم يبلغوها ففسرال كبر بتلك العظمة ثم هــــنــــ العزة تقتضى أعمالاً في الظاهر والباطن هي عمرات ويسمى ذلك تــكبرافانه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسهوأ بعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتدكير. فان كان أشد من ذلك استسكف عن استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولا غدمة عتبته فانكان دون ذلك فيأنف من مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأ مبالسلام واستبعد تفصيره لى قضاء حوائجه وتعجب منه وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظاستنكف من القبول وإن وعظ عنف في النصح وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستدلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحير استجهالا لهم واستحقارا والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهي أكثر من أن تحصى فلاحاجة إلى تعدادها فأنها مشهورة وفهذا هو الكر وآفته عظيمة وغائلته هائلة وفه مهلك الحواصمن الحلق وتفاينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الحلق وكيف لانعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كر (٢٠) » وإنما صار حجابادُون الجـة لأنه بحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة والسكبر وعزةالنفس بغاق تلك الأبوابكلها لأنه لا يقدر على أن عب المؤمنين ما عب انفسه وفيه شيء من المزولا يقدر على النواضع وهورأس أخلاق المتقين وفيه المز ولا يقدر على ترك الحقد وفيه المزولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه المزولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز ولا يقدر على كـظم الغيظ وفيه العز ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ولايقدر على النصح اللطيف وفيه العزولا يقدرعلى قبول النصحوفيه العزولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيامهم وفيه المز ولامعنى للنطويل فمامن خلق ذميم إلاوصاخب العزوال كبرمضطر إليه ليحفظ بهعز مومامن خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن فوته عزء فمن هذالم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه والأخلاق الدميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لامحالة وشر أنواع السكبر سايمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانتياد له وفيه وردت الآيات التي فها ذم الكبر والسكيرين قال الله تعالى ــواللائسكة باسطوا أيدبهم - إلى قوله - وكنتم عن آياته تستسكرون شم قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهافيشس مثوى الشكيرين \_ ثم أخير أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عنيا على الله تعالى فقال \_ ثم لنزعن من كل شيعة أمهم أشد على الرحمن عنيا \_ وقال تعالى \_ فالدين لايؤمنون بالآخرة قاومهم منسكرة وهم مستكيرون ــ وقال عز وجل ــ يقول الذين استضعفوا للذين استكروا لولاأنثم لكنامؤمنين ــ (١) حمديث أعوذ بك من نفخة الكبرياء تقدم فيه (٢) حديثُ لايدخل الجنة من في قلبه

مثقال ذرة من كبر تقدم فيه .

وقال تعالى \_ إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين \_ وقال تعالى \_ سأصرف عن آياتى الدين يتكبرون في الأرض بغير الحق \_ قبل في التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وفي بعض النفاسير سأحجب قلوبهم عن اللكوت. وقال ابن جريج سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويستبروا بها ولذلك قال السيم عليه السلام إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكمة تعمل في قلب المنتسكير ألا ترون أن من همع برأسه إلى السقف شجه ومن طأطأ أظله وأكنه فهذا مثل ضربه للمتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جحود الحتى في حد المكبر والكشف عن حقيقة ، وقال و من سفه الحق وغمى الناس (1) و .

( يان للتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وعمرات الكبر فيه )

اعلرأن التكبر علمه هوافي تعالى أو رسله أوسائر خلقه وقدخلق الإنسان ظانو ماجهو لافتارة يتكعرطي الحلق وتارة يتكمر على الحالق فاذن التكر باعتبار المتكر عليه ثلاثة أقسام: الأول التكبر على الله وذلك هو أفحس أنواع السكر ولا مثار له إلا الجهل الحمض والطغيان مثل ما كان من ممروذ فانه كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السهاء وكما يحكي عن جماعة من الجهلة بلما يحكي عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره فانه لتكبره قال أنا ربكم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبدا لله والذلك قال تعالى - إن الذين يستكرون عن عبادى سيدخاون جهنم داخرين - وقال تعالى - لن يستنكف السيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون ــ الآية وقال تمالي ــ وإذا قيل لهماسجدواللرحمن قالواوما الرحمن أنسجد لما تأممنا وزادهم نفورا . . القسم الثاني النكير على الرسل من حيث تعزز النفس ورفعها عن الانقياد ليشر مثل سائر الناس وذلك ثارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبتى في ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة يمتنع مع للعرفةولكن لاتطاوعه نفسه للانفياد للحق والتواضع للرسل كما حكى الله عن قولهم \_ أنؤمن لبشرين مثلنا \_ وقولهم إن أشمرالا بسر مثانا \_ولئن أطعتم بشمرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون \_ وقال الذين لايرجون لقاءنالولاأ نرل علينا اللائكة أو رى ربنا لقد استكروا في أنفسهم وعنوا عنواكيرا \_ وقالوا لولا أثرل عليه ملك \_ وقال فرعون فيما أخبر الله عنه ــ أو جاءممه الملائكةمقترنين ــ وقالالله تعالى ـــواستكبرهووجنوه فى الأرض بغير الحق ــ فتكبر هو على الله وعلى رسله جيما. قال وهب قال لهموسي عليه المسلام آمن ولك ملكك قال حق أشاور هامان فشاورهامان فقالهامان بينها أنترب تعبد إذصرت عبدا تعبد فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالمت قريش فها أخير الله تعالى عنهم ـــ لولا نزلـهذا القُرآن على رجل من القريتين عظم ـ قال تنادة عظم القريتين هو الوليد بن للفيرة وأبو مسعود النقني طلبوا من هو أعظم رياسة من الني صلى الله عليه وسلم إذقالو اغلام يتم كف بعه الله إلينا فقال تعالى ـ أهم يقسمون رحمة ربك ـ وقال الله تعالى ـ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا سأى استحفاد الهم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء وأشاروا إلى فقراء المسلمين فازدروهم بأعينهم لففرهم وتسكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالىسـولاً (١) حديث السكر من سفه الحق وخمص الناس مسلم من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال بطر الحق وغمط الناس ورواه الترمذى فقال من بطر الحق وغمص الناسوقال مسترحميع ورواهأحمد

من حديث عقبة بن عاص بلفظ الصنف ورواء البيرتمي في الشعب من حديث أبي ريحانة هكفا .

فانه مذلة في الدنياو بور في الآخرة وإياكم أن تفسدوا دينكم مجمد الناس وتنائهم.وروى أن رسول الله صلىالله عليه وسلم احتذى نعلين فاما نظر إليما أعجبه حسنهما فسجد لله تعالى فقسلله في ذلك فقال خشيتأن يعرض عنی ربی فنواضت له لاجرم لايبتان في منزلي الماتخونت للقت من الله تعالى من أجلهما فأخرجهما قدفهما إلى أول مسكن لقيسه ثم أمر فاشترى له تعلان مخسوفتان .وروىأن رسول الله مسلى الله عليه وسيلم لبس

نفسك مع الذبن يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ــ(١) هم أخبر الله تعالى عن تعجيم حين دخلواجهنم إذلم يروا الذين ازدروهم نقالوامالنالانرى رجالا كنانمدهم من الأشرار قبل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والقداد رضي المماعنه ثمكان منهمان منعه السكير عن الفكر والمرفة فجهل كونه صلى الله عليه وسلم محقا ومهم من عرف ومنعه السكيرعن

الاعتراف قال الله تعالى مخبرا عنهم ـ فلما جاءهم ماعرفوا كفروابه ــو قال ــ وجعدوابهاواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا \_ وهذا السكير قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه ولكنه تسكس على قبول أممالتُه والتواضع لرسوله . القسم الثالث: التكبر علىالعبادوذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانفيادلهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهمويأ نفسمن مساواتهم الصوف واحتسدى وهذا وإن كان دون الأول والثانى فهو أيضًا عظيم من وجهين : أحدهما أن الكبر والعزوالعظمة والعلاء لايليق إلابللك القادر فأما العبد المعاوك الضعيف العاجز الذى لايقدر على شي فمن أينيليق بحاله الكبر فهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لاتليق إلاعجلاله ، ومثاله أن يأخذ الفلام قلنسوة االمك فيضمها على رأسه وبجلس على سريره فمنأعظم استحقاقه للمقت وماأعظم تهدفه للخزى والنكال وماأشد استجراءه طيمولاء وماأقبح ماتعاظاه ، وإلى هذا المعنىالاشارة بقوله تعالى «العظمة إذارى والسكبرياء ردائى فمن نازعنى فيهما قصمته ﴾ أىأنه خاص صفق ولايليق إلابى والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي وإذاكان السكير على عباده لايليق إلابه فمن تسكير على عباده تقدجني عليه إدالدى يسترذل خواص غلمان اللك ويستخدمهم ويترفع عليهم ويستأثر بمـاحق لللك أن يستأثر به منهم فهو منازع له فى بعض أمره وإن لمبيلغ درجته درجةمن أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه فالحاق كلهم عباد الله وله العظمة والكرباء عليهم فمن تكير على عبد من عباد الله فقدنازع الله في حقه ، نيم الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة نمروذوفرعون.ماهوالفرق بين.منازعةالملك.في استصفار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته في أصل الملك . الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى عالفة الله تعالى في أوامره لأن النسكبر إذا ممع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده ولذلك ترى للناظرين في مسائل آلدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون مجاحد التكبرين ومهما انضح الحق على لمسان واحدمنهمأنف الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق المكافرين والمنافقين إذوصفهم الله تعالى فقال \_ وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلسكم تغلبون ــ فكل من يناظر للغلبة والإفحام لاليفتنم الحقإذاظفر به فقدشاركهم في هذا الحلقوكذلك بحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما فال الله تعالى \_وإذاقيللها ثق اللهأ خذته العزة بالإثم\_وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأها فقال إنالله وإنا إليه راجعون قام رجل بأمر بالمعروف فقتل فقامآخر ققال تقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس فقتل التكبر الذي خالفه والذيأمره كميرا وقال ابن مسعود كني بالرجل إثماإذا قبل له اتق الله قال عليك نفسك وقال ﷺ لرجل ه كل بيمينك قال

الخصوف وأكل مع المييد وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دسائسها وخفى شهواتهاوكامن هواها عبير جندا فالألبق والأجسمو والأولىالأخذبالأحوط وترك مابريب إلى ما لايريب ولابجوزئاميد الدخول في السعة إلا بعد إتقان علم السعة وكال تزكية النفس وذاك إذا غابت النفس بغية هواها التبع وتخلصت النية وتسدد التصرف بدلم صريح واضح وللمزيمة أقوام يركبونها ويراعونها

(٣٤ - إحياء - ثالث)

فقال لااستطعت الحديث مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .

لاأستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لااستطعت فما منعه إلاكير. قال فحسا رفعها بعد ذلك ٢٦٪» (١) حديث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجلس إليك وعندك هؤلاء الحديث فى تزول قوله تعالى ــ ولانطرد الذين يدعون ربهم ــ مسلم من حديث سمد بن أبي وقاص إلا أنه قال فقال للشركون وقال ابن ماجه قالت فريش (٢) حديث قال لرجل كل بيمينك فال لاأستطيع

أى اعتلت بده ، فاذن تكبره على الحاق عظم لأنه سيدعوه إلى التكبر على أمر الله وإنماضرب إبليس منادلهذا وماحكاه من أحواله إلاليمتر به فانه قال: أناخير منه. وهذا الكبر بالنسب لأنه قال: أناخير منه وهذا الكبر بالنسب لأنه قال: أناخير منه والمتنى من نار وخلقته من طين. فحمله ذلك على أن متنعمن السجو دالذى أمره الله تعالى به وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له فجره ذلك إلى النكبر على آمر الله تعالى فكان ذلك سبب هلاكه أبدالآباد فهذه آفة من آفات الكبر على الساد عظيمة ولذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بها تين المنافق على من الجالماري المؤدن إلى الكبر هو ؟ قفال صلى الله عليه وسلم الولكن الكبر من بطر الحق وخمص الناس (١) وفي حديث أفن الكبر هو ؟ قفال صلى الله عليه وسلم الاولكن الكبر من بطر الحق وخمص الناس (١) وفي حديث آخر «من سفه الحق (٢) و وقوله وخمص الناس أى ازدراه واستحقرهم وجم عبادالله أمثاله أوخير منه وهذه الآفة الأولى وسفه الحق هورده وهى الآفة الثانية فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصفار أورد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فها بينه وبين الله تعالى ورحله من أن يختم فه تعالى ويتواضع فه بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فها بينه وبين الله تعالى ورحله من أن يختم فه تعالى ويتواضع فه بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فها بينه وبين الله تعالى ورحله من أن يختم فه تعالى ويتواضع فه بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فها بينه وبين الله تعالى ورحله من أن يختم فه الحق ويران ماه التكبر)

اعلم أنه لايتكبر إلامق استعظم نفسه ولايستعظمها إلاوهو يعتقد تما صفةمن صفات الكمال وحماع ذلك يرجع إلى كال ديني أودنيوي فالدين هو العلم والعمل والدنيوي هوالنسب والجال والقوة والمال وكثرة الأنصار فهذه سبعة أسباب الأول : العلم وماأسرع السكير إلى العلما.ولذلك قال صلى الله علم وسلم «آفة العلم الحيلاء (٣٠) فلايلبت العالم أن يتعزز بعزةالعلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكاله و يستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر إلىهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلامةانبدأه واحد منهم بالسلام أوردً عليه بيشر أوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عندمويداعايه يلزمه شكرها واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم مالايستحقون من مثله وأنه يذبغي أن يرقوا له ويخدموه شكراله على صنيعه بل الغالب أنهم يبرونه فلايبرهم ويزورونه فلايزورهم ويعودونه فلايعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره في حوائجه فان قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن تعايمه الطر صنيعة منه إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عايهم هذا فها يتعاق بالدنيا ءأما في أممالآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عندالله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثرتما مخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر ممسا يرجولهم وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمىعالما بل العلم الحفيقي هوالذي يمرف الانسان به نفسه وربه وخطر الحائمة وحجة الله على العلمساء وعظم خطر ألعلم فيه كاسياً في طريق ممالجة الكبر بالعلم ، وهــذا العلم يزيد خوفا وتواضعا وتخشعا ، ويقتضي أن يرى كلُّ الناس خيرًا منه لعظم حجة الله عليهم بالعلم وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجما وهو كما قال .فان قلت فمنا بال بعض الناس يزداد بالعلم كرا وأمنا . فاعلم أن لذلك سببين : أحدها أن بكون اشتغاله عــا يسمى علمــا وليس علمــا حقيقيا

(۱) حديث قول ثابت بن قيمى بن هماس إن امرؤ قدحبب إلى من الجال ماترى الحديث وفيه الكبر من سفه من بطر الحق وخمس الناس مسلم والترمذى وقد تقدم قبله عديثين (۷) حديث المكبر من سفه الحق وغمس الناس تقدم معه (۳) حديث آفة العلم الحيلاء ، قلت هكذا ذكره المسنف والفروف آفة العلم النسيان وآفة الجال الحيلاء هكذا رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث على بسند صعيف . وروى عنه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس آفة الجال الحيلاء وفيه الحسن بن عبد الحيد المكوفي لايدرى من هو جدث عن أبيه بحديث موضوع قاله صاحب البزان .

لارون الرول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا وقدقيلمن رق ٹوبه رق دینه وقد برخص من ذلك لمن لايلتزم بالزهد ويقف على رخصة الفرع . وروىعلقمة عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عن الني صلى الله عليه وســـلم أنه قال و لايدخل الجنة كل من كان في قلبه مثة ل ذرة من الكر فقال رجل إن الرجل عب أن يكون ثوبهحسناونعله حسنا ققال الني عليه

وإنما الطم الحقيق مابعرف به العبد ربه ونفسه خطر أمره في لقاء لله والحجاب منهوهذا يورث الحشية

والتواضع دون الحكير والأمن قال الله تعالى ــ إنما يخشى الله من عباده العلماء ــ فأما ماوراء ذلك كملم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق المجادلات فاذا تجرد الإنسان لها حق امتلاً منها امتلاً بها كبرا ونفاقا وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة وهــذه تورث التواضع غالباً . السبب الثانى أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سيء الأخلاق فانه لم يشتغل أولابتهذيب غسه وتزكية ثلبه بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه في عبادة ربهفيقي خبيث الجوهرفاذا خاض في العلم أى علم كان صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا فلم يطب عمره ولم يظهر فى الحبر آثره وتدضربوهب لهذا مثلا فقال العلم كالفيث ينزل من السهاء حاوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها فتحول على قدر طعومها فيزداد للر مرارة والحلو حلاوة فكذلك العلم بحفظه الرجال فتحوله على قدرهممهاوأهوائها فيزيد التكبركبرا والتواضع تواضعا وهــذا لأن من كانت همته الـكبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم وجد ماینکبر به فازداد کمرا و إذا کان الرجل خائفا مع جهله فازداد علما علم أن الحجةقدتأ كدت عليه فيزداد خومًا واشفاقًا وذلا وتواضعًا فالعلم من أعظم مايتكبر به ولذلك قال تعسالى لنبيه عليه السلام \_ واخفض جناحك لمن اتبعك من الؤمنين \_ وقال عز وجل \_ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ـ ووصف أولها . فقال أذلة على الوَّمنين أعزة على الـكافرين ـ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فها رواه العباس رضي الله عنه ﴿ يَكُونَ قُومَ يَقَرُّونَ القُرآنَ لَا يَجَاوَزُ حَنَاجِرَهم يقولُونَ قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا ومن أعلم منا ثم النفت إلى أصحابه وقال أولئك منسكم أيها الأمة أولئك م وقود النار (١) ﴾ ولذلك قال عمر رضي الله عنهلاتكو تواجبا برة العلماء فلا بني علمكم بجهلكم، ولذلك استأذن عم الداري عمر رضي الله عنه في القصص فأبي أن يأذن له وقال إنه الذبح واستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذكرهم فقال إنى أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا وصلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال لتلتمسن إماما غيرى أولتصان وحدانا فأنى رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني فاذا كان مثل حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هــذه الأمة أساأعزعلى بسيط الأرض عالمـا يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحركه عز العلم وخيلاؤ. فان وجد ذلك فهو صديق زمانه فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادتمين أنفاسهوأحواله لو عرفنا ذلك ولو في أفصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسحبته وهيهات فأنى يسمح آخر الزمان يمثلهم فهم أرباب الإقبال وأصحاب الدول قد انقرضوا في القرن الأول ومن يليهم بل يعز في زماننا عالم يختلج في نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الحصلةفذلك أيضا إما معدوم وإما عزيز ولولا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «سيأ في طي الناس زمان من تمسك فيه بعشر ما أنتم عليه تجا(٢) ﴾ لـكان جديرا بنا أن تقتحم والبياذ بالله تعالى ورطة اليأس والقنوط مع مانحن عليه من سوء أعمالنا ومن لنا أيضا بالتمسك بعشر ما كانوا عليه وليتنا تمسكنا بعشر عشره . فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بمـا هو أهله ويستر علينا قبائع أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله . الثانى : العمل والعبادة وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واسهالة قلوب الناس

(١) حديث العباس يكون قوم يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا الفرآن فمن أفرأ منا الحديث ابن للبارك في الزهد والرقائق (٢) حديث سيآتى على الناس زمان من تمسك بعشر

ما أنتم عليه نجا أحمد من رواية رجل عن أبي ذر .

السلام إن الله جميل عب الجال ، فتسكون حق من يابسه لا بهوى تفسه في ذلك غسير مفتخر به ومختال فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والنكابر بها نقد وردنيه وعيد. روی أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأزرة الؤمن إلى نصف الداق فها بينه و بينالكعيين وماكان أسـفل من الكوبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فبينا رجل ممن كان قبلكم يتبختر نى

الزهاد والعباد ويترشح السكبر منهم في الدين والدنيا أما في الدنيا فهو أتهم يرونغيرهم زيارتهمأولي منهم يزيارة غيرهم ويتوقعون قيام الناص بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لحم فى الحباكس وذكرهم بالزوع والتقوى وتقديمهم طى سائر الناس فى الحظوظ إلى حسيع ماذكرنا. فى سق العلساء وكأنهم برون عبادتهم منة على الحاق وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالسكين، ويرى ننسه ناجيا وهو المسلك تحقيقا مهما رأى ذلك قال صلى لله عليسه وسلم ﴿ إِذَا سَمَتُمُ الرَّجِلُ يَقُولُ هَلَكُ النَّاسُ فهو أهلكهم (١) ﴾ وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مؤدر بخلق الله مفتر بالله آمن من مكره غير خائف من سطوته وكف لاغاف وبكفيه شيرا احتقاره لقيره قالصلى الله عليه وسلم لاكني بالمرء شِرا أن عِمْر أَخَاه للسلم (٣) ﴿ وَكُمْ مِنَ الْعَرَقَ بِينَهُ وَبِينَ مِنْ عِبْهِ الْمُوسِطَعه لعبادته ويستعظمه وبرجوً له مالا يرجوه لنفسه فالحلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه أنه فهم يتقربون إلى الله تعالى بالدنو منه وهو يتمقت إلى الله بالنزه والتباعد منهمكأ نهمتر فع عن مجالستهم فماأ جدرهم إذا أحموه لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حدالاهإل كاروى أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده مربرجلآخر بقاللمعابدبني إسرائيل وكان على رأس العابد غمامة تظله قلما مر الحليم به فقال الحليم في نفسه أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل فلو جلست إليه لعل الله يَرحني فجلس إليه فقال العابد أناعاًبدبني إسرائيل وهذا خليع بن إسرائيل فسكيف يجلس إلى فأنف منه وقال له قم عنى فأوحى الله إلى نى ذلك الزمان مرحما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليم وأحبطت عمل العابد. و في رواية أخرى فنحولت الغمامة إلى رأس الحليم وهذا يعرفك أن الله تعسالي إغسا يريد من العبيد قلوبهم فالجاهل العاصى إذا تواضع هبية أنه وذل خوفًا منه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالمالتسكبروالعابدالعجب، وكذلك روى أن رجلا في بني إسرائيل أنى عابدا من بني إسرائيل فوطيء على رقبته وهو ساجد قَمَال ارفَع فو الله لا يَغفر الله الله فأوحى الله أيها المتألى طيّ بل أنت لا يغفر الله ال<sup>M</sup>وكذلك قال الحسن وحتى إن صاحب الصوف أشد كرا من صاحب الطرز الخزأى أن صاحب الحزيد للصاحب الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف يرى النضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلساينفك عنها كثير من العباد وهو أنه لو استخف بمستخف أو آذاه مؤذ استبمد أن يغفرالله ولايشك في أنه صار محقوتا عند الله ولو آذى مسلما آخر لم يستنسكر ذلك الاستنسكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهوجهل وجمع بين السكبر والعجب واغترار بالله وقد يننهى الحمق والغباوة يعضهم إلى أن يتحدى ويقول سترون ما يجرى عليه وإذا أصيب بنسكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلاشفاءغليله والانتقام له منه مع أنه يرى طبقات من السكفار يسبون الله ورسوله وعرف جساعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم فمنهم من قتلهم ومنهم من ضربهم ثم إن اللهُ أمهل أكثرهم ولم يعاقبه في الدنيا بل ويسا أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة ثم الجاهل المفرور يظن أنه أكرم على اقدمن أنبيائه وأنه قد انتقم له بمــا لاينتقم لأنبيائه به ولعله في متت الله باعجـابه وكبر. وهو غافل.عن هلاك

انبياته وانه قد انتم له بما لاينتم لانبياته به ولعله في مات الله باسجابه و لبره وهو عافل عن هلاك (١) حديث إذا صمتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم مسلم من حديث ألى هريرة بلفظ امرؤ من الشر (٣) حديث الرجل من بني إسرائيل الذي وطيء على رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فو الله لاينفر الله لك الحديث أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة في قسة العابد الذي قاليالهاصي والله لاينفر الله لك الحديث أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة في قسة العابد الذي قاليالهاصي والله لاينفر الله لك أبدا وهو بغير هذه السياقة وإسناده حسن .

ردائه إذ أهجه رداؤه خسف أقد بدالأرض فهو يتجاجل قبا إلى ومالقيامة والأحوال بسحة عليه صحت نيته في مأكوله وملبوسه كل الأحوال يستقيم وبتسدد باستقامة والمدر ذلك تستقيم الباطن مع أله تسالى وبقدر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها عسالى ويسدد المدريف العبد كلها عسالى ويسدد المدريف العبد كلها عسالى ويسدد المدريف العبد كلها عسالى ويستقيم المدريف العبد كلها عسالى ويستقيم المدريف المدريف

[ البـــاب الحامس والأربدون في ذكر فضل قيام الابــــل] قال الله تعمالي ــ إذ يغشيكم النعاس أمنة نفسه فهذه عقيدة الفترين ، وأماالأكياس من العباد فيقولون ماكان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ريح أوتقع صاعفة مابصيب الناس مابصيهم إلابسبي ولومات عطاء لتخاصوا وماقاله الآخر بمد انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحمة لجيمهم لولاكونى فيهم فانظر إلىالفرق بينالر جلين هذايتتي الله ظاهرا وباطنا وهو وجل على نفسه مزدر لعمله وسعيه وذاك ريمـايضمرمن|ارياءوالسكروالحسد والغل ماهو ضحكة للشيطان به ثم إنه يمتن على الله بعمله ومن اعتقدجز ماأنه فوق أحدمن عبادالله ققد أحبط بجهله جميع عمله فان الجهل أفحش العاصي وأعظم شيء يبعد العبدعن اللهوحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جمل محضوأمن من مكراته ولايأمن مكرالله إلاالقوم الحاسرون ولذلك روى وأن رجلادكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يارسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إتىأرى فى وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك قال اللهم فعم (١٠) هفر أيرسول القم صلى الله عليه وسلم بنور النبوَّة مااستكن في قلبه سفعة في وجه وهذه آفة لاينفك عنها أحد من العبادإلامن عصمهالله لكن العاماء والعباد في آفة الكرعلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقر افي قلبه يرى نفسه خبراً من غيره إلا نه بجمد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه وهذاقدرسم فى قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصائها بالكلية. الثانية : أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في الحبالس والتقدم على الأقران وإظهار الانكارعلى من يقصر فىحقه وأدنى ذلك فىالعالمأن يصمرخده للناس كأنه معرض عنهم وفى العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه متنزه عن الناس مستقدر لهم أوغضبان عاميم وليس يعلم السكين أن الورع ليس في الجمهة حتى تقطب ولافيالوجهحتي يعبسولاني الحد حتى يصمر ولافى الرقبة حتى تطأطأ ولافى الذيل حتى يضم إنمما الورع فىالفلوب قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ النَّقُوى هُمُنَا وأشار إلى صدر. (٢٦ ﴾ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ه أ كرم الحلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشرا وتبسها وانبساطا (٣٠) هولذلك قال الحرث ابن جزء الزيدي صاحب رسول الله عِمْرِكُمْ وحجبني من القراءكل طابق مضحاك فأماالذيتلفاه بيشير ويلة ك بعبوس بمنَّ عليك بعلمه فلاأكثر الله في السلمين مثله ولوكان اللهسبحانه وتعالى برضي ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلمــواخفضجناحكلن اتبعكمن الؤمنينــوهؤلاءالذين يظهر أثرالكور على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا ممن هو فى الرتبة الثالثة وهو الذى يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبةالفير في العلم والعمل أما العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيرهمن|اهبادمن هووماعملهومن|بينزهده فيطول اللسان فيهم بالتنقص ثم يثنى على نفسه ويقول إنى لم أفطر منذ كذاوكذاولاأنامالليلوأختم القرآن فيكل يوم وفلان ينام سحرا ولايكثرالقراءة ومابجرى مجراه وقد يزكي نفسه ضمنا فيقول قصدنى فلان بسوء فيلك واده وأخذ مالهأومرضأوما بجرى مجراه يدعى السكرامة لنفسهوأ مامياهاته فهو <sup>ث</sup>نه لو وقع مع قوم يصلون بالليل قام وصلى أكثر مماكان يصلى وإنكانوا يصبرون على الجوع فبكلف نفسه الصبر ليفلمهم ويظهر له قوته وعجزهم وكذلك يشتد فى العبادة خوفا من أن يقال غيره

(١) حديث أن رجلا ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يارسول الله هذاالذي ذكرناه لك فقال إنى أرى فى وجهه سفعة من الشيطان الحديث أحمدوالبزاروالدار قطنىمن حديث أنس (٣) حديث النقوى همنا وأشار إلى صدره مسلم من حريث أبى هريرة وقد تقدم (٣) حديث

كان أكرم الحلق وأتقاهم الحديث تقدم في كتاب أخلاق النبو ة .

الماء ماء لطهركم به ويذهب ءنكم رجز الشيطان \_ تزلت هذه الآية في السلمين بوم بدر حیث نزلوا علی ڪئيب من الرمل تسوخ فينه الأفدام وحوافر الدواب وسيقهم الشركون إلى ماء بدر العظمىوغلبوهم عليها وأصبح السلمون بين عدث وجنب وأصابهم الظمأ فوسوس لهسم الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نى الله وقىد غلب المشركون على الساء وأنتم تصلون محدثهن ومجنيسين فكرنب

منه وينزل علكم من

أعبد منه أوأقوى منه في دين الله وأما العالم فانه يتفاخر ويقول أنامتفين فيالعلومومطلع عيى الحقائق ورأيت من الشيوع فلانا وفلانا ومن أنت ومافضاك ومن لقيت وما الذى ممهت من الحديث كل ذلك لِصغره ويعظم نفسه وأمامباهاته فيو أنه يجتهد فى للناظرةأن يغلبولايغلبويسهرطولالليلوالهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل كالمناظرة والجدل وتحسين العبارة وتسجيم الألفاظ وحفظ العلوم الغربية ليغرب بهاطى الأقران ويتعظم عليهم ويحفظ الأحاديث الفاظهاوأسانيدهاحتى يردعلىمن أخطأ فيها فيظهر فضله ونقصان أقرانه ويفرح مهما أخطأ واحدمنهمليردعليهويسوءإذاأصابوأحسورخيفة من أن يرىأنه أعظم منه فهذا كله أخَلاق الكبر وآثاره التي يتمرها التعزز بالعلم والعمل وأينمن غاو عن جميع ذلك أوعن بعضه فليت شعرى من الذي عرف.هذه الأخلاق.من نفسه وصمع تو لـرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يدخل الجنة من في قابه مثقال حبة من خردل من كبر (١) ﴾ كيف يستعظم نفسه وبتكبر على غيره ورسول الله صلى الله عايه وسلم يقول إنه من أهل النار وإنما العظيم من خلا عن هذا ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتـكبر والعالم هو الذى فهم أن الله تعالى قال\$إناكعندناقدرا مالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لحا قدرا فلا قدراك عندناومن لإيملرهذامن الدين فاسم العالم عليه كذب ومن علمه أزمه أن لايتكبر ولايرى لنفسه قدرا فهذا هوالتكبر بالعلموالعمل الدالتكبر بالحسب والنسب فالذى له نسب شريف يستحقر من ليسلهذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاو علما وقديتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم وممرته على اللسان النفاخر به فيقول لفيره بإنبطى وبإهندى وبإأرمني من أنت ومن أبوك فأنا فلان ابن فلانوأ ن لمثلك أن يكلمني أوينظر إلى ومع مثلي تتكلم ومابجري عجراه وذلك عرق دفين في النفس لاينفك عنه نسيب وإنكان صالحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال فان غابه غضب أطهأذلك نور بصيرته وترشح منه كما روى عن أبي ذرأنه قال «قاولت رجلا عندالني عَلَيْتٍ فقلت لهيابن السوداءفقال النبي صلى الله عليه وسلم ياأباذر طف الصاع طف الصاعليس لابن البيضاء على ابن السودا، فضل (٢٠) ي فقال أبو ذر رحمه المة فاصطحت وقلت لارجل قم فطأعلى خدى فانظر كيف نهه رسول الله ماليه أنهر أى لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وجهل وانظر كيف تابوقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تمكر عليه إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل ومن ذلك ماروي أن رجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدها للآخر أنا فلان ابن فلان فمن أنت لاأم لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدها أنا فلانابن فلان حتى عدتسعة فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل للذي افتخر بل التسعة منأهلالناروأنت عاشرهم(٣) يه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لبدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما فىجهم أوليكونن أهون هي الله من الجملان التي تدرف بآنافها القدر (١٠) ي . الرابع : النفاخر بالجمال وذلك أكثر (١) حديث لايدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تقدم (٧) حديث أبي ذر قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ياابن السوداء الحديث ابن البارك في البروالصلة مع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست نحيرمن أحمرولا أسود إلاأن تفضله بنقوى (٣)حديث أن رجلين تفاخرا عند الني صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر أمَّا فلانابن فلان فمن أنت لاأب لكالحديث عبد الله بن أحمد في زوافد السندمن حديث أي بن كعب باسناد صحيح ورواه أحمد موقوفا على معاذ بقصة موسى فقط (٤) حديث ليدعن وم الفخر بآبائهم وقدصار والحمافى جهم أوليكونن أهون عيمائه من الجعلان الحديث أبوداو دوالترمذي وحسنه

نرجون الظفر علمهم فأنزل الله تعالى مطرا من السهاء سال منه الوادى فشرب السلمون منه وأغتساوا وتوضئوا وسقوا الدواب وملثوا الأسقية ولبد الأرض حق ثبت به الأقدام قال الله تعالى ــ ويثبت به الأقدام. إذ يو حير بك إلى الملائكة أنى معكم\_ أمسدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا للشركين ولسكل آية من القــرآن ظير وبطن وحد ومطلع والله تعالى كما جمل النماس رحمة وأمنة للصحابة خاصة فىتلك الواقعة والحادثة فهو

مامجرى بين الفساء ويدعو ذلك إلى التنقس والثلب والغيبة وذكر عبوب الناس ومن ذلكماروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت و دخلت امرأة على الذي صلى الله عليه وسلم فقلت يبدى هكذا أى أنها قصيرة قةال النبي صلى الله عليــه وسلم : قد اغتبنها (١) ﴾ وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها لو كانت أيضًا قصيرة لما ذكرتها بالقصر فكأنها أعجبت بمامتها واستقصرت الرأة فى جنب نفسها فقالت ماقالت . الحامس : السكير بالمسال وذلك عجرى بين اللوك في خزائهم وبين التحار في بضائمهم وبين الدهاقين في أراضيهم وبين المتجملين في لباسهسم وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغني الفقير ويسكبر عليه ويقول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردت لاشتريت مثلك واستخدمت من هوفوقك ومن أنت وما معك وأثاث بيتي يساوى أكثر من جميع مالك وأنا أنفق في اليوم مالاتاً كله في سنة وكل ذلك لاستعظامه للغني واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغني وإليــهالإشارة بقوله تعالى \_ فقال لصاحبه وهو بحاوره أنا أكثر منك مالا وأعزنفرا \_ حقى أجابه فقال إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا منجنتك ويرسل عليها حسبانامن السهاء فتصبح صعيدا زلقا أو يسبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا \_ وكان ذلك منه تكبرا بالمال والولد ثم بين أفي عاقبة أمره بقوله ـ ياليتني لم أشرك بربي أحدا \_ومن ذلك تسكير قارون إذقال تعالى إخبار اعن تسكيره ـ فرج على قومه في زينته قال الدين تريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أونى قارون إنهلنوحظءظم... السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش والنسكير به على أهل الضعف. السابع: النسكير بالأتباع والأنصار والتلامذة والفلمسان وبالمشسيرة والأقارب والبنين وعجرى ذلك بين لللوك في المسكائرة بالجنود وبين العلماء في الكاثرة بالمستفيدين . وبالجلة فـكل ماهو نممة وأمكن أن يستقد كمال وإن لم يكن في نفسه كالا أمكن أن يشكبر به حتى إن المخنث لينكبر على أقرانه نزيادة معرفته وقدرته في مسنمة المخنثين لأنه برى ذلك كالا فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نسكالا وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغامسان ويتسكير به لظنه أن ذلك كال وإن كان مخطئًا فيه فهذه مجامع مايتكبر به العباد بعضهم على بعض فيتكبر من يدلى بشيء منه على من لايدلى به أو على من يدلى بما هو دونه فى اعتقاده وربمــا كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منــه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اعتقاده في نفسه . نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير .

( ييان البواعث على التسكبر وأسبابه الهيجة له )

اعلم أن الكبر خلق باطن وأماما يظهر من الأخلاق والأفعال فهى تمرة و تتبحة و ينبغى أن تسمى تكبرا وغص اسم الكبر بالمنى الباطن الذى هو استمطام النفس ورقية قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذى يتعلق بالمتكبر كاسيانى معناه فانه إذا أعجب بنفسه و بعلمه و بعمه أو بشىء من أسبابه استعظم نفسه و تكبر وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب فى المتكبر وسبب فى المتكبر عليه وسبب في يتعلق بغيرها . أما السبب الذى فى المتكبر فهو المحب والذى يتعلق بغيرها والرياء تصبر الأسباب بهذا الاعتبار أربعة العجب والحقد والحسد والذى يتعلق بغيرها هو الرياء تصبر الأسباب بهذا الاعتبار أربعة العجب والحقد والحسد والزياد . أما السبب قعد ذكر نا أنه يورث الكبر الباطن والسكبر الباطن شعر التكبر الظاهر فى الأعمال والأقوال والأحوال . وأما الحقد فإنه عمل على التكبر من غير هجب كالذى يتكبر وابن من حديث أنى هربرة (١) حديث عائشة دخلت امرأة على الذي صلى الله عليه وسلم وابن حيان من حديث أنى هربرة (١) حديث عائشة دخلت امرأة على الذي صلى الله عليه وسلم

فقلت يدى هكذا أي أنها تصيرة الحديث تقدم في آفات اللسان.

رحمة عم الومنسين والنماس قسم صالح من الأنسام الماجلة للمريدين وهو أمنة لقلوبهم عن منازعات النفس لأن النفس بالنوم تسريح ولا تشكو الكلال والتعب إذفى شكاينها ونعبها تكدير القلب وباحترامها بالنسوم بشرط العلموالاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من المواطأة عندطمأ نينتها للمريدين السالكين فقدقيل ينبغى أن يكون ثلث الإل والنباريوما حق لايضطرب الجمد فيكون ثمان ساعات

على من يرى أنه مثله أو فوقه ولبكن قد غضب عليه يسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضه فهو أتدلك لاتطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقًا للتواضع فحكم من رذل لانطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له وبحملهذلك على ردالحق إذا جاء من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه وعلى أن مجتهد في التقدم عليه وإن علم أنه لايستحق فلك وعلى أن٪ يستحله وإن ظلمه فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما الحسند فانه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضى الغضب والحقد ويدعو الحسد أيضا إلى جعد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم فسكم منجاهل يشتاق إلى العلم وقد بق في رذيلة الجهل لاستشكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبنيا عليه فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه ولكن الحسد يمنه على أن يعامله بأخلاق المتسكيرين وإنكان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه . وأما الرياءفهوأيضا يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا عاسدة ولا حقد ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء الهجرّد ولو خلا معه بنفسه لـكان لايتكبر عليه وأما الذي يتسكر بالعجب أو الحسد أو الحقد فانه يتكبر أيضًا عند الخاوة به مهما لم يكن معهما ثالث وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب ويترفع عليـــه في المجالس ويتقدم عليـــه في الطريق ولا يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطنا بأنه لايستحق ذلك ولاكبر فيباطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب ولكن مجمله الرياء على أفعال المتكرين وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار وهو إن سمى متكرا فلا جل التشبه بأفعال الكر . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم . ( بيان أخلاق التواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر )

للنوم ساعتين منذلك مجسلهما للريد بالهار وست ساعات بالليل ويزيد في أحسدها وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشبتاء والميف وقد يكون عمن الارادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ولا يغسر ذلك إذا صار بالتدريج عادة وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس فان النوم طبعه بازد رطب ينفع الجسدو الدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في المزاج فان

كما أخرج النوب الجديد في الصلاة وأبدله بالحليم لأحد هذين العنيين(١).ومنهاأن\يزورغيرموإن كان بحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو صدالتواضع. روى أرسفيانالثوريقدمالرملةفيمت إليه إبراهيم بن أدهم أن تمال فحدثنا فجاء سفيان فقيل له ياأبا إسحق تبعث إليه عِثل هذا فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلاأن مجلس بين يديه والنواضع خلافه قال ابن وهب جلست إلى عبدالعزيز من أبي روَّ اد فمسَّ فحذى فحذه فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرتي إلى نفسه وقال لي لم تفعلون بي ماتفعلون بالجبابرة وإنى لاأعرف رجلامنكم شرا منى . وقالأنس كانت الوليدة من ولائد للدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله على وصلم فلاينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت ٣٠). ومنها أن ينوقى من مجالسة للرضى والملولينو يتحاشى عنهم وهو من الحكير. دخل رجل وعليسيه جدري قد تقشر على رسول الله صلى الله عليه وعنده ناس من أصحابه بأكلون فمنا جلسإلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبيُّ صلى الله عليهوسلم إلىجنبه ٣٠ وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لايحبس عن طعامه مجذوما ولاأبرص ولامبتلي الاأقعدهم على مائدته . ومنها أن لايتماطي بيده شغلا في بيئه والتواضع حلافه روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة صيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفأنبه الغلام فقال هي أوَّل نومة نامهافقام وأخذالبطةوملاً المصباح زينا فقال الضيف قحت أنت بنفسك ياأمير الؤمنين فقال ذهبت وأناعمر ورجعت وأناعمر مانفص مني شيُّ وخير الناس من كان عندالله منواضعاً . ومنها أن لايأخذ مناعه ويحمله إلى بيته وهو خلاف عادة للتواضعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (1) وقال على كرم الله وجهه لاينةمن الرجل الحكامل من كماله ماحمل من شيء إلى عياله وكان أبو عبيدة بن الجراحوهو أمير يحمل سطلاله من خشب إلى الحمام وقال ثابت بن أبي مالك رأيت أباهريرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للأمير باابن أبي مالك . وعن الأصبخ بن نباتة قال كأنى أنظر إلى عمر رضى الله عنه معلقًا لحسًا في يده اليسرى وفي يده اليمني الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله . وقال بعضهم رأيت عليا رضي الله عنه قداشتري لحما بدرهم فحمله في ملحقته فقلت له أحمل عنك ياأمير الؤمنين فقال لاء أبو العبال أحق أن محمل. ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿ البذاذة من الإيمان (٥) ﴿ فقال هرون سألت معنا عن البذاذة فقال هؤ الدون من اللباس وقال زيد بن وهب رأيت عمر ابن الحطاب رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيدهالدرةوعليه إزارفيه أرباء عشرةرقعة بعضهامن أدم وعوتب على كرم الله وجهه فى إزارً مرتوع فقال يقتدى به المؤمن ويخشع له القلب وقال عيسى

وعوب هي الرم الله وجهه في إراب حراقوع قفال يقدى به اأومن ورحمت له القلب وقال عيسى ومشي حلفهم فسئل عن ذلك يأمال إلى سمت خفق نعالكم فأشفقت أن يتعلى نفسي من المكبر وهو مسكر فيه جساعة صففاء (١) حديث إخراجه الدوب الجديد في الصلاة وإبداله بالحليم. قلت المعروف نزع الدراك الجافية وكلاها تقدم في الصلاة وكلاها تقدم في المالات الوليدة من ولائد الدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم في آداب المعيشة (٣) حديث الرجل الذي به جدرى وإجلاسه إلى جنبه تقدم قربا(٤) حديث حمله متاعه إلى بيته أبو إلى من حديث أبي هربرة في شرائه للسراويل وحمله وتقدم (٥) حديث المدادة من الإعمال أو داود ولمن ماجه من حديث أب أمامة بن ثعلبة وقد تقدم .

نقص عن الثلث ضر الدماغ ويخشى منه اضطراب الجسم قاذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لايضر تقصانه لأن طبيمة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح فنصير بالروح أوقات اللبل الطويلة كالنصيرة كا بقالسنة الوصلسنة وسبنة الهجر سبنة فيقصر الليل لأهمل الروح . نقل عن على بن بكارأنه قال : مندد أربعين سنة ماأحزنني إلاطساوع الفحر . وقبل ليمضهم

عليه السلام جودة الثياب خيلاء في القلب. وقال طاوس إن لأغسل ثوبي هذين فأنكر قلمي ماداما غَيينَ . ويروى أنَّ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول ماأجودها لولاخشونة فها فلما استخلفكان يشترى له الثوب بخمسة عراهم فيقول ماأجوده لولالينه فقيل له أين لباسك ومركبك وعطرك باأمير المؤمنين فقال إن لي نفسا ذو اقةوإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلاتاقت إلى الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت الحلافة وهي أرفعالطباق تاقت إلى ماعند الله عز وجل . وقال سعيد بن سويد صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه قميم مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال رجل باأمير للؤمنين إن الله قداً عطاك فلوليست ننكس رأسه مليا ثم وفع رأسه فتال إن أفضل القصد عند الجدةوإن أفضل العنوعندالقدرة. وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ تَرَكُ زَيْنَةً فَى وَوَشَعَ ثَيَابًا حَسَنَةً تَوَاضَعًا فَى وَابْتِنَاء لمرضاته كان حَنَّا عَلَى الله أن يدخرله عبقرى الجنة (١١) يه فان قلت فقد فال عيسى عليه السلام : جودة التباب خيلاء القلب. ﴿ وقد سئل نبينا صلى أنه عليه وسلم عن الجال في التياب هل هو من السكبر فقال لاولسكن من سفه الحق وغمس الناس (٢) وفكيف طريق الجع بينهما . فاعلم أنَّ الثوب الجديد ليس من ضرورته أن بكون من التكبر في حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرفه رسول الله ﷺ من حال ثابت بن قيس إذنال إنيام،ؤحب إلى من الجال ماتري(٣) فعرف أنَّ ميله إلى النظافة وجودة التياب لاليتكبر على غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من السكبر وقد يكون ذلك من السكبركما أنَّ الرضا بالنوب الدون قد يكون من التواضع وعلامة النكبر أن يطلب التجمل إذارآه الناس ولا يالي إذا الفرد بنفسه كيفكان وعلامة طالب الجال أن يحب الجال في كلُّ شي ولو في خاوته وحتى في سنور دار مفذلك ليس من التكبر فاذا انتسمت الأحوال نزل قول عيسى عليه السلام على بعض الأحوال على أنَّ قوله خيلاء القلب بعني قد تورث خلاء في القلب وقول نبينًا صلى الله عليه وسلم إنه ليس من السكيريني أنَّ السكير لايوجيه وبجوز أن لايوجيه السكير ثم يكون هو مورثا للسكير ، وبالجلة فالأحوال مختلف في مثل هذا والحبوب الوسط من اللباس الذي لابوجب شهرة بالجودة ولابالرداءة . وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُوا واشربوا والبسوا ونسد قوا في غير سرف ولاعبلة (١) م وإن الله عب أن ري أثر تعمته مل عبده (٥) وقال بكر بن عبدالله للزنى البسوا ثباب الملوك وأستوا قلو بكم بالحشية وإنما خاطب بهذا قوما يطلبون التكبر بياب أهل السلام ، وقد قال عيس عليه السلام : مالسكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى البسوا ثباب الملوك وأميتوا قلوبكم بالحشية . ومنها أن يتواضع بالاحتمالُ إذا سبُّ وأوذى وأخذ حقه فذلك هو الأصل ، وقد أوردنا ماخَل عن السَّلف من احتمالَ الأذى في كتاب الغضب والحسد . وبالجلة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فينبغى أن يقتدى به . ومنه ينبغى أن يتعلم . وقد قال أبو سلمة : قلت لأبي سعيد الحدري (١)حديث من ترك زينة ته ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله الحديث أبوسميد للباليني فيمسندالصوفية وأبونعيم في الحلية من حديث ابن عباس من تركَ زينة لله الحديث وفي إسناده نظر(٧)حديثسئل عن الجال في الثياب هلهومن الكبر فقال لا، الحديث تقدم غيرمرة (٣) حديث إن ثابت بنقيس قال للني صلى الله عليه وسلم إني امرؤ حبب إلى الجال الحديث هو الذي قبله عي فيه السائل وقد تقدم

(٤) حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولاغيلة النسائى وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده (٥) حديث إن أله عجب أن يرى أثر نمعته على عبده الترمذى وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أيضا وقد جعلهما للصنف حديثا واحدا.

كيف أنتواليلاقال ماراعيته قط يريني وجهه ئم ينصرف وما تأملِته . وقال أبو سلمان الداراني أهل ألليل في ليلهم أشدكذ منأهل اللهو في لحوهم .وقال بعضهم ليس في العنياشي يشبه نعيم أهل الجنة إلاما بجدء أهل التملق في قاويهم اليل من حلاوة للناجاة فحلاوة للناجاة ثواب عاجل لأهل الليل . وقال بعض الدارفين إن الله تمالي يطلم على قاوب الستقطين في الأسحار فيملؤها نورا فتردالفو ائد عي قلو جم فتستنير ثم تنشر من قاويهم الفوائد إلى قاوب النافين . وقد ورد أناقة تعالى أوحى في بعض ما أرحى إلى بعض أنبيائه أن لي عبادا بحبوتى وأحبهم ويشــــتاقون إلىّ وأشستاق إلبهم ويذكرون وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليم فان حسدوت طريقهم أحببتك وان عدلت عن ذلك مقتك فأل بارب وما علامهم فال يراعون الظلال بالهاد كايراعىالراعى عنمه وعنون الى غروب الشمس كآعن الطير إلى أوكارهافاذا

ماترى فيا أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطم فقالياًا بن أخي:كل في واشرب في والبس له وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف وعالج في بيتك من الحدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يعلف الناضع ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخسف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشترى الثماء من السوق ولايمنعه من الحياء أن يعلقه بيده أو مجمله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصافح الغى والفقير والسكبير والصغير ويسلمبتدئا طكالممن استقبله من صغيرأو كبيرأسودأوأحمر حرأوعبد من أهل الصلاة ليست 4 حلة لمدخله وحلة للحرجه لايستحي من أن يجيب إذادعي وإن كان أشمث أغير ولا يحقر مادعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل لايرفع غداء لمشاء ولا عشاء لفداءهين المؤنة لمن الحلق كربم الطبيعة جميل للعاشرة طليق الوجه بسام من غيرضحك محزون من غيرعبوس شديدني غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قر ف ومسار قيق القلب دأم الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا عد يده من طمع ، قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضي اقت عما فدنتما عما قال أبو سعيد في زهد رسول الله ﷺ فقالت ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذماأخبرك أنرسولالله صلى الله عليه وسلم لم يمتلى. قط شبعًا ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأحب إليهمن البنسار والغني وإن كان ليظل جائما يلتوى ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومهولوشاءأن يسألمر به غيؤتي بكنوز الأرض وتمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومفاربها لفعلور بمسابكيت رحمته محماً أولى من الجوع فأسمح بطنه بيدى وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدرما يقوتك ويمنعك من الجوع فيقول باعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبرواعيماهوأشدمن هذا المضواطي حالهم وتدمواعي ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إنترفهت فيمعيشتي أن يقصر في دونهم فأصر أياما يسيرة أحب إلىمن أن يقص حظى غدا في الآخرة ومامن شيءاحب إلى من اللَّحوق الخواني وأخلائي قالت عائشة رضي الله عنها فو المتمااسة كمل بعددلك جمة حق قبضه الله عز وجل (١٠) . في أهل من أحواله صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق التواضيين فمن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق عمله صلى الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه بمبا رضى حو به أشد جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين فلا عز ولا رضة إلا في الاقتداء به ولدلك قال عمر رضي الله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن نطلب العز فيغيرمك عوتب في بذاذة هيئته عند دخوله الشام . وقال أبو الدوداء : اعلم أن فه عبادا يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوتاد الأرض فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة عمد صلى الله عليه وسلم لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حُسن حلية ولسكن بصدق الورع وحسن النيةوسلامةالصدر لجيع السلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير تجبن وتواضع فى غير مذلةوهمقوم اصطفاهمالله واستخلصهم لنفسه وهم أرجون صديقا أو ثلاثون رجلا فلوبهم طيمثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لايموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأمن نخلفه واعلمياأ خي أنهم لايلصون شيئا ولايؤذونه

(١) حديث أنى سعيد الحدرى وعائشة قال الحدرى لأبى سسلة عالج فى بيتك من الحدمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج فى بيته كان يطف الناضع الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت على عائشة خدتها بذلك عن أبى سسعيد فقالت ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم يمتلى، قط شهما الحديث بطوله لم أقف لهما على إسناد .

ولا يحقرونه ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا ولا يحرصون على الدنيا مخ أطيب الناس خبر او أليهم عريكا وأسخام نفسا علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم في خشية وغدا في غفيلة وليكن مداومين على حالهم الظاهر وهم فيا بينهم وبين ربهم لاندركهم الرياح الدواصف ولا الحيل الهجراة قلوبهم تصعد ارتباحا إلى الله واشتياقا إليه وقدما في استباق الحيرات ولاك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفاحون سلم قال الراوى: ققلت يا أبا الدرداء ماصمت بصفة أشد على من تلك الصفة وكيف في أن أبلغها فقال ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنيا فائك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للآخرة تزهد في الدنيا وبقدر ذلك تبصر ما بنفمك وإذا علم الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد واكتنه بالمسمة . واعلم ياابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المزل به إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال يحيى يابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المزل به إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال يحيى الحب إن كثير نظر نا في ذلك فيما تلذ التلذون عثل حب الله على سيدنا محد وعلى آله وصبه وسلم الله على سيدنا محد وعلى آله وصبه وسلم . النا يارب العالمين فانه لا بصلح لحبك إلا من ار تضيته وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصبه وسلم . السام له )

اعلم أن الكبر من الهلكات ولا يخلو أحد من الحلق عن شيء منه وإزالته فرض عن ولا يزول عجرد التمنى بل بالمعالجة واستمال الأدوية القامعة له وفي معالجته مقامان : أحدها استثمال أصلممن سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القلب . الثاني دفع العارض منه بالأسباب الحاصة التي بها يتسكمر الانسان على غيره . القام الأول: في استئصال أصله وعلاجه علمي وعمليولايتمالشفا والانتحموعهما أما العلمي فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك في إزالة السكبر فانه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة والهانة وإذا عرف ربه علم أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرفته ربه وعظمته ومجد. فالقول فيه يطول وهو منتهمي علم الكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكنا نذكرمن ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فان في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ــ قتل الإنسان ماأ كفر. من أيشي وخلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل بسره ثم أماته فأفره ثم إذا شاء أنشره ــ فقد أشارت الآية إلى أول خلق الانسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذء الآبة أما أول الانسان فهو أنه لم يكن شيئا مذ كورا وقدكان في حيز العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم وقدكان كذلك في القدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظا ثم كسا العظم لحما فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئا مذ كورا فما صار شيئا مذكورا إلاوهوعيأخس الأوصاف والنعوث إذ لم يحلق في ابتــدائه كاملا بل خلفه جمادا ميتا لايسمع ولا ينصر ولا يحس ولا ينحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجمله قبل عله وبعاء قبل بصره وبصممه قبل سمعه وبيكمه قبل انطقه وبضلالته قبل هـــدا. ويفقره قبل غناه وبمجزه قبل قدرته فهذا معنى قوله ــ من أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ــ ومعنى قوله ــ هــل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا إنَّا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه ـ كذلك خلقه أولا ثم امتن عليه فقال ـ ثم السبيل يسره ـ وهذا إشارة إلىماتيسر له في مدة حياته إلى النوت وكذلك قال ـ من نطفة أمشاج نبتليه فجملناه صميمًا بصيرًا إنا هديناه

جنهم الليل واختلط الظلاموخلاكل حبيب مجيبه نسبوالي أقدامهم وافترشوالي وجوههم وناجسوني كلاى وعلنسوا إلى بإنعامي فبدين صارخ وباك وبسين متأوه وشاك بعينيما يتحملون . من أجلى وبسمعي مايشكون من حي أول ما أعطيهم أن أقذف من نورى في قلومهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم والثانى لو كانت السموات السبع والأرمنون ومافيهما في موازينهم لاستقللتها لهم والثالث أقبل بوجهى عليهم

أفسترى من أقبلت بوجهى عليه أسرأحد ما أريد أن أعطبه فالصادق الريدإذاخلا فى ليسله عناجلة ربه انتشرت أنوار ليلهطى جميع أجزاء نهاره وبصير شهاره في حماية ليله وذلك لامتلاءقليه بالأنوار فتكون حركاته وتصاريف بالهار تمسيدر من منيح الأنوار المجتمعة من الليل ويسير قالبه في قبة من قباب الحق مسددا حركاته موفرة سكناته وقدور دومن صلى بالليل - من وجمه بالباري ومجوز أن يكون لمعنيان :أحدها

السبيل إماشاكرا وإماكفورا \_ ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانيا وأشمعه بعدماكان أصم وبصره بعد ماكان فاقدا لإبصر وقوآاه بعد الضمف وعلمه بعدكا لجهل وخلق له الأعضاء بمنا فها من العجائب والآيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساء بعد العرى وهداء بعد الضلال فانظر كيف ديره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الإنسان ماأكفره وإلى جهل الإنسان كيف أظهره فقال ــأولم يرالإنسان أناخلقناه من نطفة فاذا هوخصيم مبين حومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم جمر تنتشرون ـ فانظر إلى نسمة الله عليه كيف نقله من تلك الدة والفاة والحسة والقذارة إلى هذه الرضة والسكر امة ضار موجود ابعد المدموحيا بعد الموت وناطقا بعد البكم وبسيرا بعد العمى وقويا بعد الضعف وعالما بمدالجهلومهديابعدالضلالوقادرابعد العجز وغنيا بعد الفقر فكان في خاته لاشي وأيّ شيء أخسِّ من لاشيّ وأيّ قلة أقلّ من العدم الحمض ثم صار بالله شيئًا وإنمـا خلقة من التراب الخاليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفةالقذرةبعدالمعم الحمض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه وإنمنا أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله وأنه لايليق السكبرياء إلا به جلُّ وعلا ولذلك امنن عليه فقال ــ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين \_ وعرف خسته أولا فقال \_ ألم يك نطفة من منى عني ثم كان علقة ـ ثم ذكر منته عليه فقال – فخلق فسواى فجل منه الزوجين الذكروالأنق ـ ليدوم وجوده بالتناسل كاحسل وجوده أولا بالاختراء فمسكان هذابدؤه وهذه أحواله فمن أسله البطروالكبرياء والفخر والحيلاء وهو على التحقيق أخسّ الأخساء وأضعف الضغاء ولسكن هذه عادة الحسيسإذا رفع من خسته همنم بأنفه وتعظم وذلك لدلالة خسة أوله ولاحولولاقوة إلاباله،نعم لوأكمله وفوض إليه أممه وأدامله الوجود باختياره لجاز أن يطغى وينسى البدأ والنتهى ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمماش الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع للتضادة من للرةوالبلغهوالريح والسم يهدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أبي رضي أمسخط فيجوع كرهاو يعطش كرها وعرض كرها وعوت كرها لاعلك لنفسه ننما ولاضرا ولاخيرا ولاشرا يربد أن يعزاكش فيجهله ويريدأن يذكر الثق" فينساه وتريد أن ينسى الثق" ويغفل عنه فلاينفل عنه وتريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول في أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار فلاعلك تليه تلبه ولانفسه نفسه ويشهي الشي ورعسا يكون هلاكه فيه ويكرم الشي وربمـا تـكون حياته فيه يستلا الأطعمة وتهلـكه وترديه ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحييه ولايأمن في لحظة من ليله أونهاره أن يسلب معه وبصره وتلفيجأعضاؤه وبختلس عقله ويختطف روحه ويسلب جميع مايهوا. في دنياه فهو مضطر ذليل إن ترك بـ وإن اختطف في عبد محلوك لايقدر على شيء من نفسه ولاشيء من غيره فأيّ شيء أذل منه لوعرف نفسه وأن بليق الكبر به اولاجهاه فهذا أوسط أحواله فليتأمله.وأما آخره ومورده فهوالموتالشارإليه بقوله تعالى ـ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره سومعناه أنه يسلب و حهومهه وبعسره وعلمه وقدوته وحسه وإدراكه وحركته فيعود جاداكاكان أول مرة لايبق إلاشكل أعضائه وصورته لاحسافيه ولاحركة ثم يوضع في التراب فيصير حيفة منتنة قذرة كماكان في الأول نطفة مذرة ثم تهيأعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويسير رميا رفاتا ويأكل الدود أجزاءه فيبتدئ بحدثتيه فيقلمهما ويخديه فيقطعهما وبسائر أجزائه فيصير روثا فى أجواف الديدان وبكون جيفة يهرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان وأحسنأحواله أن يعود إلىماكان فيصيرترا بايعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان فيصير مفقودا بعد ماكانموجودفوصار كأن لم يض بالأمس حسيدا

كَاكَانَ فِي أُولَ أَمْرِهُ أَمْدًا مَدَيْدًا وَلِيتُهُ بِنِي كَذَلِكَ فِمَا أَحْسَنُهُ لُو رَكُ رَابًا ، لا بل يحييه بعدطول البلي ليقاس شديد البلاء فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرَّقة ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة فأتمة وساء مشققة بمزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرةوشمس منكسفةوأحوال مظلمة وملالكة غلاظ شداد وجهم تزفر وجنة ينظر إلها الحيرم فيتحسر وبرى صحائف منشورة فيقال 4 اقرأ كتابك فيقول وماهو ؟ فيقال كان قد وكل بك في حباتك التي كنت تخرح بها وتنكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملسكان رقيبان بكتبان عليك ماكنت تنطق به أوتعمله من قليل وكثير وتثير وقطمير وأكل وشرب وتيام وقنود قد نسيت ذلك وأحساء الله عليك فيلمإلى الحساب واستمد للجواب أونساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزعا من هول هذا الخطاب قبلأن تنتشر الصحيفة ويشاهد مافها من مخازيه فاذا شاهده قال سياويلتنا مالهذاالكتابلايغادرمغيرةولاكبيرة إلاأحساها \_ فهذا آخر أمره وهو معنى قوله تعالى \_ ثم إذا شاء أنشره \_ فسالمن هذاحالهوالتكبر والتعظم بل ماله وللفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والأشر فقد ظهر لهأول حاله ووسطهولو ظهر آخره والعباذ بالله تعالى رعما اختار أن يكون كلبا أوخنزيرا ليصير مع البهائم ترابا ولا يكون إنسانا يسمع خطابا أويلق عذايا وإنكان عندالله مستحقا للنار فالحنزبر أشرف منه وأطيبوأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب وهو بمعزل عن الحساب والعذابوالسكلبوالحنزيرلايهرب منهالحلق ولورأى أهل الدئيا العبد للذنب في النار لصعوا من وحشة خلقتهوقب صورته ولو وجدوا ربحه لمساتوا من نتنه ولووقت قطرة من شرابه الذي يستى منه في يحار الدنيالصارت أنتنمن الجيفة فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجير وكيف يرى نفسه شيئًا حتى بعتقدله فضلا وأى عبد لم يذنب ذنبا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله السكريم بفضله وبجبر السكسر بمنه والرجاء منه ذلك لسكرمه وحسن الظن بهولاتوة إلابالله أرأيت من جني على بعض الماوك فاستحق بجنايته ضرب ألف سوظ فحبس إلى السجن وهو ينتظرأن غرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة طي ملاً من الحلق وليس يدرىأيعغ عنه أملاكيف يكونذله في السجن أفترى أنه يتكبر على من في السجن ومامن عبدمذنب إلاوالدنيا سجنه وقداستحق العقوية من الله تمالى ولايدرى كيف يكون آخر أمره فيكفيه ذلك حزناوخوفاوإشفاقاومها نتوذلافهذاهو الملاج العلمي القامم لأصل الكبرو أما العلاج العملي فهو التو اضعرته بالفعل ولسائر الخلق بالمو اظية على أخلاق المتواضعين كما وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه وكان يأكل على الأرض ويقول إعسا أناعبدآكل كاياً كل العبد (١) و وقيل لسلمان الاتلبس ثوباً جديدا فقال إنما أناعبد فاذا أعتقت يوما لبست جديدا أشاربه إلى العتق في الآخرة ولا يتم النواضع بمدالعرفة إلابالعمل ولذلك أمرالمرب الدين تسكرواطي الأورسوله بالإعدان وبالصلاة جيعا وقيل الصلاء عمادالدين وفى الصلاة أسرار لأجلها كانت عمادا ومن جملتهامافيها من التواضع بالمثول قائمـــاو بالركوع والـــحود وقد كانت العرب قديمنا يأنفون من الانحناء فسكان يسقط من يدَّ الواحد سوطه فلاينحني لأخذ. وينقطع شراك فعله فلاينكس رأسه لإصلاحه حتى قال حكيم بن حزام بايعت النبي سلي الله عليهوسلم طي أن لاأخر" إلاقائمنا فبايعه الني مسلى الله عليه وسلم عليه ثم فقه وكمل إعسانه بعسد ذلك ٣٠ (١) حديث كان يأكل على الأرض ويقول إعما أناعبد آكل كما يأكل العبد تقدم في آداب للعيشة (٢) حديث حكم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لاأخر إلاقائما الحديث

رواه أحمد مقتصرا على هذا وفيه إرسال خني .

أن الشكاة تستنبر بالممسباح فاذا صار سراج اليقين فالقلب تزهر بكثرة زيت العمل بالليل فنزداد الصباخ إشراقا وتحكتب مشكاة القالب نورا وضياء . كان يقول سهل من عبد الله اليقسين نار والإقرار خيلة والعمل زيت وقد قال الله تسالي - سهاهم في وجوهيم من أثر السجود \_وقال تمالى ـ مشل نوره كمشكاة فيها مصباح \_ فنور اليقين من نور الله فى زجاجة القلب نزداد منسياء نزيت العمل فنبتى زجاجة

فلما كان السجود عندهم هو منهمى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع فى قلوبهم وبه أمر سائر الحلق فان الركوع والسجود والمثول قائما هوالممل الذى بقضيه التواضع فى كذلك من عرف نفسه فلينظر كل مايتماناه الكبر من الأفعال فليواظب على يقيضه حتى يصير التواضع له خلقا فان القلوب لاتتخلق بالأخلاق الحمودة إلا بالعلم والممل جمياوذلك لحفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر الارتباط الذى بين عالم الملك وعالم الملكوت والقلب من عالم الملكوت والقلب من المنافقة بين القام الثانى : فيا يعرض من التسكير بالأسباب السبعة المذكورة وقد ذكرنا في كتاب فم الجاه أن الكال الحقيق هو العمل والعمل في المام العداء عما يفنى بالموت فسكال وهمي فمن هذا بسبر على العالم أن لا يتكبر ، ولكنا فذكر طريق العلاج من العم والعمل في جميع الأسباب السبعة . الأول النسب في يعرفة أمرين : أحدها أن هذا جهل من الأول النسب في تعزز بكال غيره ، ولذلك قبل :

## لَّنَ غَرِتَ بِآباء ذوى شرف للله صدقت ولكن بشي ماولدوا

فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذاته فمن أين عجر خسته بكال غيره بل لوكان الدى ينسب إليه حيا لحكان له أن يقول الفضل لي ومن أنت وإنمها أنت دودة خانمت من بولى أفترىأنالدودة" الق خلقت من يول إنسان أشرف من الدودة التي من يول فرس هيات بل ها متساويان والشرف للإنسان لا للدودة. الثاني أن يعرف نسبه الحقيق فيعرف أباه وجده فان أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبة فقال ــ الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماه مهين ... فمن أصله التراب الهين الذي يداس بالأقدام ثم خمر طينة حق صار حمَّا مسنونا كيف يتكبر وأخس الأغياء ماإليه انتسابهإذيقالباأذلىمنالتراب ويا أنتن من الحُمَّاة ويا أقفر من المضغة فان كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب.فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضفة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك نم إن كانذلك يوجب رفعة لقربه فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعته وإذا لم بكن لهرفعةفمن أين جاءت الرفعة لولمه فاذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصلةولافصلوهذه فاية خسةالنسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تنسل منه الأبدان ، فهذا هو النسب الحقيق للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الفطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بنى هائم وقد أخيره بذلك والداء فلم يزل فيه نخوة الشرف فبينا هو كذلك إذ أخيره عدول لايشك في قولهم إنه ابن هندي حجام يتعاطى القاذورات وكشفوا لهوجهالتلبيس عليه فلم يبق لهشك في صدقهم أفترى أن ذلك يهتى شيئا من كره لابل يسير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الحزى لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره ، فهذا حال البصير إذا نفسكر في أصله وعلم أنه من النطفة والضغة والتراب إذ لوكان أبوء ممن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامةأوغبرهالكان بسلم به خسة نفسه لمماسة أعضاء أبيه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه . السبب الثانى : النكبر بالجال ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر المقلاء ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهائم ، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح،مايكـدرعايـه مرزه بالجال فانه وكل به الأقذار في جميع أجزائه الرجيع في أمعانه والبول فيمثان والمخاط فيأخه والبزاق في فيه والوسم في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والعدان تحت إبطه يغسلاالفائط بيدء كل يوم دفعة أو دفعتين ويتردد كل يوم الحلاء مرة أو مرتين ليخرج من باطنه مالورآ. بعينه

القلب كالكوك الدرى وتنعكس أتواز الزجاجة على مشكاة القالب وأينسا يلين القلب بنسار النسور وببرى لينهإلىالقالب فيلن القالب للن القاب فيتشابهان لوجو داللين الذي عميما . قال الله تعالى \_ ئىمتلىن جاودهم وقلومم إلىذكرالله وصف الجلودباللين كما وصف الفاوب باللين فاذاامتلا القلب بالنور ولان القالب عايسري فيسه من الأنس والسرور يسدرج الزمان والمسكان فينور القلب ويندرج فيه الكلم والآيات والسور

لاستقدره فغلا عن أن يمسه أو يشمه كل ذلك ليعرف قدارته وذله هذا في حال توسطه وف أول أمره خلق من الأقذار الشنيمة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من السلب ثم من الملاكر عبرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من عبرى القند .قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقنر إلينا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من مجرى البول مرتين ، وكذلك قال طاوس لعمد بن عبد العزيز ماهذه مشية من في بطنه خرء إذرآه يتبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه ، ولو ترك نفسه في حياته يوما لم يتعهدها بالتنظيف والنسل لتارت منه الأنتان والأفذار وصار أنتن وأقذرمنالدوابالهملةالتىلاتهدنفسها قط فاذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن في أفذار وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار لميفتخر بجماله الذي هو تحضراء الحسمن وكلون الأزهار في البوادي فبينا هو كذلك إذ صاد هشها تذروه الرياح ، كيف ونوكان جاله باتيا وعن هذه القبائع خاليا لكان يجب أن لايتكبر به على الهبيح إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجيل إليه حتى مجمد عليه ، كيف ولا بقاء له بلُّ هو ف كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب فكم من وجوه جميلة قد صحبت بهذه الأسباب فممرفة هذه الأمور تنزع من إلقلب داه السكبر بالجال لمن أكثر تأمها . السبب الثالث : التكبر بالقوة والأيدى وعنمه من ذلك أن يعلم ماسلط عليه من العلل والأمراض وأنه لو توجم عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل وأنه لو سلبه الدباب شيئا لم يستنقذه منه وأن يقة لو دخلت في أنفه أو علة دخلت في أذنه لقناته وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته وأن حمى يوم تحلل من قوته مالا ينجبر في مدة فمن لايطيق شوكة ولا يقاوم بقةولايقدر على أن يدفع عن تفسه ذبابة فِلا ينبغي أن يِفتخر بقوته ثم إن قوى الإنسان فلايكونأقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأى انتخار في صفة يسبقك فها البهائم.السبب الرابع والحامس:الني وكثرة المال وفى معناه كثرة الأتباع والأنسار والتنكير بولاية السلاطين والممكن من جهنهموكل ذلك تسكير يمعى خارج عنذات الانسان كالجال والقوة والعلم ، وهذا أقسح أنواع المكبر فان التكبر عساله كأنه متسكير بفرسه وداوه ولو ماث فرسه والهدمت داره لعادذليلاو التكبر بتمسكين السلطان وولايته لابصفة في نفسه بني أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فان تغير عليه كان أذل الحلق وكل متكبر بأم خارج عن ذانه فهو ظاهر الجهل ، كيف والتكبر بالغني لو تأمل لرأى في اليهود من زيدعليه في النني والثروة والتجمل فأف لتبرف يسبقك به الهودىوأف لشرف يأخذه السارق ف لحظةواحدة فيعود صاحبه ذليلا مقلسا فهذه أسباب ليست في ذاته وما هو في ذاته ليس إليه دواموجودهوهوفي الآخرة وبال ونسكال فالتفاخر به غاية الجهل وكل ماليس إليك فليس لكوشيءمن هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجه زال عنك وماأنت إلا عبد مملوك لاتقدر على شيء ومن عرف ذلك لابد وأن يزول كره ، ومثاله أن يفتخر الغافل غوتهوج الهومالهو حريتهواستقلاله وسعة منازله وكثرة خيوله وغلمانه إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان وأن أبويه كانا مملوكين له فعلم ذلك وحكم به الحاكم فجاء مالسكه فأخذه وأخذ جميع ما في يده وهو مع ذلك غشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالـكمه لبعرف ان له مالسكا ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا في منزل قد أحدقت به الحيات والمقارب والهوام وهو في كل حال مل وجل من كل واحدة منها وقد يقي لايملك نفسه ولا مأله ولا يعرف طريقا في ألحلاص البتة أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وبروته وقوته وكماله أم تذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل

وتشرق الأرضأرض العالب بنور ربها إذ يعسير القلب سماء والقالب أرشا وأنءة تلاوة كلام الله في محل الناجاة تستركون الكائنات والمكلام الجيسد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود فلا يبقى حينئذ النفس حديث ولا يسمع الهاجس حسيس وني مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاعته من غبر وسوسة وحدبث خس وذلك هوالفضل العظم . الوجه الثاني لقوله عليه الملام

ومن صلى باليل حسن وجيه بالنهار ۽ معناء أن وجوه أموره الق بسوجه إليها نحسن وتتداركه للعونة من المهالكريم في تصاريفه ويكون معانا في مصدره ومورده فحسن وجه مفاصده وأضاله وينتظم في سلك السدادمسدوا أفواله لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب [ الباب السادس والأربعون في ذكر الأسباب للعينة طىقيام اليل وأدب النوم ] فمن ذلك أن العبسد يستقبل الليال عند غروب اشمس بتجديد الومنوء ويتعدمستقبل

عاقل بصيرفانه يرى نفسه كذلك فلإيملك وقبتهوبدنه وأعضاءه وسالهوهومعدلكيين آفاتوشهوات وأمراض وأسقام هى كالمقارب والحيات يخاف منهاالهلاك افمن هذا حاله لايتسكبر بقوته وقدرته إذبهم أنه لاقدرة له ولاتو ةفهذاطريق علاجالتكبر بالأسباب الحارجة وهوأهون من علاج التكبر بالعلروالعمل فاتهما كالان في النفس جديران بأن يغرح بهماولكن النكبر بهما بضا نوع من الجهل من كاسنذكره. السبب السادس : السكر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عزقبول العلاج إلابشدة شديدة وجهد جهيد وذلك لأن قدر الملم عظيم عندالله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجال وغيرها بل لاقدر لمماأصلاإلاإذا كان معهما علم وعمل ، ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعرطفيانا كطغيان المال ، وكذلك قال عمر رض الله عنه العالم إذازل زل بزلته عالم فيعجز العالم عن أن لايستعظم نفسه بالاضافة إلى الجاهل لكثرة مانطق الشرع بفضائل العلم ولن يقدرالعالم علىدفعالكبرإلابمعرفة أمرين : أحدُّها أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل مالايحتمل عشره من العالم فان من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنابته أفحش إذ لم يقض حق نسمة لقه عليه في العلم وألك قال على الله عليه وسلم ﴿ يؤنَّى بالدالم يوم القيامة فيلتى في النار فتندلق أفتابه فيدور بهاكما يدور الحار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقونون مالك افيقول كنت آمربالحيرولا آتيه وأنهىعن الشر وآتيه(١) يهوقد مثل الله سيحانه وتعالى من يعلم ولايعمل بالحمار والسكاب فغال عزوجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم عملوها كمثل الحار عمل أسفارًا \_ أرادبه علماء البود ، وقال فيلم ن باعوراه ـ واتل عليهم نبأالذي آتيناه آياتنافا نسلخ منها ـ حتى بلغ فمثله كمثل السكلب إن محمل عليه يلهث أوتتركه يلهث ــ قال ابن عباس رضي الله عنهما : أوتى بلَّمَم كتابًا فأخله إلى شهوات الأرض . أى سكن حبه إليها فمثله بالسكلب - إن محمل عليه بلهث أو تتركه باهث - أى سواء آ تيته الحسكة أولم أوته لايدع شهوته ويكنى العالم هذا الحطر فأى عالم لم يتبع شهوته وأى عالم لميأمر بالحيرالذىلا أتيه فمهما خطر قمالم عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفكر فيالحطرالعظيمالذي هوبصدده فانخطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره فهذا بذاك وهو كالملك المخاطر بروحه في ملسكه لكثرة أعدائه فانه إذا أخذ وقهر اشتهىأن بكون قدكان فقيرا فكيمن عالم يشتهى في الآخر تسلامة الجهال والعياذ بالله منه فهذا الحطر عنع من التكبر فانه إن كان من أهل النار فالحنزير أفضل منه فكيف يتكبر من هذا حاله فلابنبغي أن يكون العالم عندنفسه أكبر منالصحابة رُسُوان اللهُعليم وقد كان بعضهم يقول : باليتني لرتادني أمي ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول باليتني كنت هذه التبنة ويقول الآخر ليتني كنت طبراأوكل ويقول الآخر ليتني لم أك شيئا مذكوراكل ذلك خوفا من خطر العاقبة فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالا من الطير ومن التراب ومهما طال فكرم في الحطر الذي هو بصدده زال بالسكلية كره ورأى نفسه كأنه شرَّ الحلق ومثاله مثال عبدأمرهسيده بأمور فتمرع فيها فترك بعضها وأدخل النقصان فى بعضها وشك فى بعضها أنه هل أداها على مايرتضيه سيده أم لافأخبره مخبر أن سيده أرسل إليه رسولا يخرجه من كل ماهو فيه عريانا ذليلا وبلقيه في بابه في الحر والشمس زمانا طويلا حق إذا مناق عليهِ الأمر وبلغ به الجهود أمر برفع حسابه وفتش عن ـ جميع أعمله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى سجن ضبق وعداب دائم لايروح عندساعة وقدعلم أنسيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهولايدرىمنأى الفريقين يكون فاذاتفكر (١) حديث يؤتى بإلمالم يوم القيامة فيلتي في النار فندلق أنتابه الحديث متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد بلفظ يؤتى بالرجل وتقدم في الطم

في ذلك انكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولميشكبرطي أحدمن الحلق بل تواضع رجاء أن بكون هو من شفعائة عند تزول العذاب فسكذلك العالمإذا تفسكر فباضيعه من أواص ربه عِنايات على جوازحه وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والمعب والنفاق وغير موعلم عاهو بصدده من الحُطر العظيم فارقه كيره لاعالة .الأممالتاني:أنالعالم يعرفأنالسكيرلا يليق إلابالله عزوجل وحده وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عنداقه بغيضا وقد أحب اقه منه أن يتواضع وقاله إذاك عندى تعوا مالم ترلتفسك قدرا فان رأيت لنفسك فعرافلا قعولك عندى فلابدوأن يكلف تنسهما عبه مولاه منه وهذا زيل التسكير عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لاذنب لهمثلاً وتسورذلك وجذا زال التسكير عن الأنبياء عليهم السلام إذعلمواأن من نازع المهاتمالي فيرداء السكبرياء قصمهوقدأم،همالله بأن يسغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله علهم فهذا أيضا بما يبعثه على التواضع لاعمالة . فان قلت فكيف يتواضع للفاسق التظاهربالفسق وللهتدع وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عندالله تسالى وكيف بخنيه أن يخطر بياله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفاسق والبندع أكثر . فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الحاتمة بل لونظر إلى كافرلم يمكنه أن يُتكبر عليه إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له الايمان ويشل هذا العالمِفيختمة بالسكفروالسكبير من هو كبير عندالله في الآخرة والسكلب والحنزو أطي وتباعن هوعندالمسن أهلالناروهولابدوي ذلك فكم من مسلم نظر إلى عمر رضى الله عنه قبل إسلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقدر زقه الله الاسلام وفاق جميع للسلمين إلاأبابكر وحده فالمواقب مطوية من العباد ولاينظر العاقل إلا إلى العاقبة وجميع الفضائل في الدنياتراد للماقبة فاذن منحق العبد أنلاينكبر فلأحدبلإن نظر إلى جاهل قال هذا عسى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهوأعذر منى وإن نظر إلى عالم قال هذاقدعلممالرأعلمفكيف أكون منه وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سنا قال هذا قد أطام الله قبلي فسكيف أكون مناهوإن نظر إلى صغير قال إن عصيت الله قبله فسكيف أكون مثله وإن نظر إلىمبتدع أوكافرةالمعابدوين لمله غم له بالاسلام وغمَّم لي بما هو عليه الآن فليس دوام الحداية إلى كما لم يكن ابتداؤها إلىَّ فِملاحظة الحاتمة يقدر على أن ينني الكبر عن نفسه وكل ذلك بأن ينغ أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله لافيا يظهر في الدنيا بمالابقاء له ولعمرى هذاالحُطرمشترك بيناللسكبروللنسكبر عليه ولكن حق على كلُّ واحد أن يكون مصروف الهمة إلى تفسه مشغول القلب يخوفه لعاقبته لأأن بشنغل غوف غيره فان الشفيق بسوء الظن مولم وشقة كل إنسان طي هسه فاذاحبس جماعة في جناية وعدوا بأن تضرب رئاسم لرينفرخوا لتسكر بعضهم على بعض وإن عمهم الحطر إذعفل كل واحدهم نفسه عن الالتفات إلى هم غيره حق كأن كل واحد هو وحده في مصيبته وخطره ، فان قلت فكيف أبنس المبتدع في الله وأجنش الفاسق وقد أمرت ينغنهما ثم مع ذلك أتوامنع لحما والجمع بينهما متناقش . فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الحلق إذ يمتزج خشبك أنه فى إنسكار البدعة والفسق بكبر النفس والادلال بالعلم والورح فسكم منعا بدجاهلوعالم مغرور إذارأى فاسقاجلس يجنبهأز جهمن عنده وتنزه عنه بكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه قد غضب فه كا وقع لما بد بني إسرائيل مع خليمهم وذلك لأن السكير على المطبع ظاهر كونه شرا والحذر منه نمكن والسكير على الفاسق والبتدع بيشبه الغضب فه وهو خير فان الغضبان أيضا يشكر على من غضب عليه والمتسكريغضب وأحدهما يشمرالآخر ويوجبه وها تمتزجان ملتبسان لايميزينهما إلاالوفقون والذى يخلصك من هذاآن يكون الحاضرط قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسق أو عنسد أمرها بالمعروف ونهيهما عن النسكر ثلاثة أمور:

القبلة منتظرا عجى الليل وصبيلاة للغرب مقها في ذلك طيأنواع الأذكار ومن أولاها التسبيح والاستغفار قال الله تمالي لنبيه \_ واستنفر أزبك وسبع معد ربك بالشي والابكار ومن ذلك أن يواصل بين العشاءين بالمسسلاة أوبالتلاوة أوبالذكر وأفضلذلك الصلاة فانه إذا واصل بين العشاءين ينفسل عن باطنے آثار الكدورة الحادثة في أوقات النهار من رؤية الحلق وعنالطتيم وسماع محلامهم فان ذلك كله لهأثرو خدش في القاوب

حتى النظر إليهم يعقب كدرا في القلب يدركه من يرزق صفاءالقلب فيكون أثر النظر إلى الحلق للبصرة كالذني في المسين البصر وبالمواصلة بين العشاءين يرجى ذهاب دلك الأثر .ومن ذلك ترك الحديث بعد المشاء الآخرة فان الحديث فيذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءين ويقيد عن قيام الليل سما إذا كان عريا عن يقظة القلب، ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أبضا

أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك . والثاني أن تحكون ملاحظتك لمنا أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله تعالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منه حتى لاتعجب بنفسك وإذا لم تعجب لم تسكبر. والناك ملاحظة إنهام عاقبتك ، وعاقبته أنه ربمـا يختم لك بالسوء ويختم لهبالحسف.حق شغلك الحوف عن التكبر عليه . فان قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيدك إذ أمرك أن تغضب له لالنفسك وأنت في غضبك لآثرى نفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل بكون خوفك على نفسك عما علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالحاتمة، وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة النضب أنه أن تتكبر على النضوب عليه و رىقدرك فوق قدره. فأقول : إذا كان للملك غلام وولد هوقرة عينه وقد وكل الفلام بالولد ليراقبه وأمرمأن يضر بهمهما أساء أدبه واشتغل بمالا بليق به ويغضب عليه فان كان الفلام عبا مطيعا لمولاه فلا مجديداأن بفضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب وإنما ينضب عليه لمولاء ولأنه أمره به ولأنه يربد النقرب بامتثال أمره إليه ولأنه جرى من ولده مايكره مولاه فيضرب ولده ويغضب عليه من غير تسكيرعليه بلهو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه لأن الولد أعز لامحالة من الغلام ، فاذن ليسمن ضرورة الغضب التمكير وعدم التواضع فكذلك يمكنك أن تنظر إلى البندع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرها في الآخرة عند الله أعظم لما سبق لهما من الحسني في الأزل ولما سبقالكمنسوء القضاء فى الأزل وأنت غافل عنه ، ومع ذلك فنغضب بحكم الأمر محبة لمولاك إذ جرى مابكرهه مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرَّب منك في الآخرة ، فيكذابكون بعضالعاءالأكياس فيضم إليه الحوف والتواضع. وأما الفرور فانه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة ، وذلك غاية الغرور فهذا سبيل التواضع لمن عمى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته عجكم الأمر . السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة وذلك أيضًا فتنة عظيمة على العباد وسبيله أن يلترم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لاينبغي أن يتكبر عليه كيفماكان لما عرفه من فضيلة العلم ، وقد قال تعالى ــ هل يسنوى الدين يعلمون والذين لايىلمون ـ . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ فَصْلَ العَالَمُ عَلَى العَابِدَ كَفَضَلَى عَلَى أَدْنَى رَجَلَ من أصحابي (١٠) إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم ، فان قالَ العابد : ذلك لعالمتامل بعلموهذاعالمِفاجر، فيقال له: أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات ، وكما أن العلم يمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك يمكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذبوبه وكل واحد منهما عكن ، وقد وردت الأخبار عبا شهدالناك، وإذا كان هذا الأمر فائبا عنه لم يجز له أن يحتفر عالما بل يجب عليه النواسم له . فان قلت : فان صم هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام ﴿ فَصَلَّ العَالَمُ عَلَى العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي » . فاعلم أن ذلك كان ممكنا لو علم العالم عاقبة أمر موخاً، ة الأمر مشكوك فيها فيعتمل أن بموت عيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهلاالفاسقالدنب واحدكان محسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به ، وإذا كان هذا ممكنا كان هل نفسه خائفا فاذا كان كل واحد من العابد والعالم خاتفا طي نفسه وقد كلف أمر نفسه لاأمرغير وفينبغي أن يكون الفالب عليه في حق شمه الحوف وفي حق غيره الرجاء وذلك يمنعه من النسكبر بكل حال فهذا (١) حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي النرمذي من حديث أي أمامة وتقدم في العلم .

حال العابد مع العالم فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين فينبغي أن لا يُسكبر على الستور فلعله أقل منه ذنوبا وأكثر منه عيادة وأشد منه حيا لله . وأمالكشوف حاله إن لم يظهر لك من الدُّنوب إلا مازيد عليه ذنوبك في طول عمرك فلا ينبغي أن تسكير عليهولا يمكن أن تقول هو أكثر من ذنبا لأن عدد ذنوبك في طول عمركوذنوب غيرك في طول المعرلا تقدر على إحصائها حتى تعلم الكثرة ، نعم عكن أن تعلم أنذنو بهأشد كالورأيت منه القتل والشرب والزناومم ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتخيل الحُطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله فربمنا جرى عليك فى باطنك من خفايا الدنوب ماصرت به عند الله ممقوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظيم ماأنت خال عنه وقد كفر الله بذلك عنه سبئاته فينكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدَرجات فهذا نمكن والإمكان البميد فها عليك ينبغي أن يكون قريبا عندك إن كنت مشفقا على نفسك فلا تتمكر فها هوممكن لنيرك بل فهاهو مخوف في حقك فانه لانزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لاعفف شيئًا من عذابك اذاتفكرت في هذا الحطر كان عندك شغل شاغل عن التكير وعن أن ترى نفسك فوق غيرك ، وقد قال وهب بن منبه ماتم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال فعد تسمة حتى بلغ العاشرة فقال العاشرة وما العاشرة بها ساد مجده وبها علا ذكره أن يرى الناس كلُّهم خيرا منه وإنما الناس عنده فرقتان : فرقةهيأفضل منه وأرفع وفرقة هي شر منه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه إن رأى من هوخيرمنهسره ذلك وتمني أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه قال لمل هذا ينحو وأهلكأنافلاً راوإلاخالمامن العاقبة ويقول لعل بر هذا باطن فغلك خير له ولا أدرى لعل فيه خلقا كريمـــا بينه وبين الدفيرحمه الله ويتوب عايه ويختم له بأحسن الأعمال وبرى ظاهر فذلك شر لى فلايأمن فهاأظهره من الطاعةأن يكون دخلها الآفات فأحبطها ثم قال فحينئذ كمل عقله وساد أهل زمانه فهذا كلامه.وبالجلةفمزجوز أَنْ يَكُونَ عَنْدَ اللَّهُ شَقِياً وقد سبق القضاء في الأَزْلِ بشقوته فمالهسيل إلى أَنْ يَسْكُم هال من الأحوال، نم إذا غلب عليه الحوف رأى كل أحد خيرا من نفسه وذلك هو الفضيلة كاروى أن عابدا آوى إلى جبل فقيل له في النوم الله فلانا الاسكاف فسله أن يدعو لك فأتاه فسأله عن عمله فأخبر مأنه يصوم التهار ويكتسب فيتصدق يعضه وبطم عياله يعضه فرجع وهو يقول إن هذا لحسن ولكن ليسهذا كالنفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانيا فقيل له اثت فلانا الاسكاف فقل لهماهذاالصفارالذي يوجهك فأتاه فسأله فقال له مارأيت أحدا من الناس إلا وقع لي أنه سينجو وأهلكِ أنا فقال العابدسة..والدي دل طيف للهمة. الحصلة قوله تعالى ــ يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربههر اجعون أى أنهم بؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى ــ إن الذين هم من خشية ربهممشفقونــوقالـتعالىــإناكـنا قبل في أهلنا مشفةين ــ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تفدسهم عن الذُّنوب ومواظبتهم على العبادات على الدءوب بالاشفاق فقال تعالى عبر اعتهم يسبحون الليل والنبار لايفترون وهممن خشيته مشفقون ــ فمق وال الاشفاق والحذر هما سبق به القضاء في الأزلوينكشفعنــد فاتمةالأجل غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الـكر وهو سبب الهلاك فالـكر دليــل الأمن والأمن ميلك. والتواضع دليل الحوف وهو مسعد ، فاذن مايفسده العابد بإضار السكير واحتقار الحلق والنظر إليهم بحسين الاستصفار أكثر ممسا يصلحه بظاهر الأعمال فهذه معارف بها يزال داء السكبر عن القلب

معَن على قدام الله ل. حكى لى بعش الفقراء عن شيخ له بخراسان أنهكان يغتسل فيالليل ثلاث مرات مرة عد العشاء الآخرة ومرة فى أثناء الليل بعد الانتباء من النــوم ومرة قبل الصبح **غلاومنو** . والغسل بعد العشاء الآخـــرة أثر ظاهر في تيسر قيام الليل ومن ذلك التعود على الذكر أو القيام بالمستلاة حتى يغلب النوم فان التعود على لالك بعين على سرعة الانتباء إلا أن بكون واثقا من نفسهوعادته النسسوم

ويستجلبه ليقوم في وقنسه المعبود وإلا فالنوم عن الفلبة هو الذى يصلح للمريدين والطالبين وبهسدا وصف الحبون قبل نومهم نوم الغرقي وأكلمه أكل الرضى و کلامیم ضرورة فئ نام عن علبة بهم مجنمع متعلق بقيام الليل وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيسه وإذا أزهجت بصدق العزمسة لاتسترسل في الاستقرار وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة

لاغير إلاأن النفس حد هذه المعرفة قد تضمرالنواضع وتدعىالبراءةمنالكبروهي كاذبة فاذاوقمت الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها فعن هذا لاينبغي أن يكتنى في المداواة بمجردالمرفة بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس ءوبيا نهأن يمتحن النفس نخمس امتحانات هي أدلة على استخراج مافي الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة:الامتحانالأول أن يناظر في مسألة مع واحدُ من أقرانه فان ظهر شيُّ من الحق طي لسان صاحبه فنقل عليه قبوله والانفيادله والاعتراف به والشكرله على تنبيه وتعريفه وإخراجه الحق فذلك بدل على أن فيهكرا دفينا فليتق الله فيه ويشتفل بعلاجه ، أمامن حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسهو خطرعاة بموأن الحكير لايليق إلابالله تعالى وأما العمل فبأن يكلف نفسه ماثقل عليه من الاعتراف بالحقوان بطاق اللسان بالحمد والثناء ويقر على نفسه بالمجز ويشكره على الاستفادة ويقول ماأحسن مافطنت لهوقد كنت غافلا عنه فجزاك الله خيراكما نهتني له فالحكمة ضالة الؤمن فاذا وجدها ينبغي أن يشكرمن دله عليها فاذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك لهطيما وسقط ثقل الحق عن قليهوطاب له قبوله ومهما ثقل عليمه الثناء على أقرانه بما فيهم فقيه كبر فانكان ذلك لايثقل عليه في الحلوة وشقل عليه في اللا فايس فيه كبر وإنما فيه رباء فليعالج الرباء بماذكرناه من قطع الطمع عن الناس ويذكر القلب بأن منفعته في كماله في ذاته وعندالله لاعند الحلق إلى غير ذلك من أدوية الرياء وإن تقل عليه في الحاوة واللا جميعا ففيه الكبر والرياء جميعا ولاينفعه الحلاص من أحدهما مالم يتخاص من الثاني فليعالج كلا الداءين فانهما جميعا مهلكان. الامتحان الثاني أن مجتمع مع الأفران والأمثال في الحافل ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور تحتيم فان ثقل عليه ذلك فهو متكبر فليواظ عليه تكلفا حق يسقط عنه ثغله فبذلك يزابله الكبر وهمنالاشيطان كيدةوهوأن يجلس في صف النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تو المدوهو عين الكبرة ان ذلك يخف على نفوس التسكيرين إذيوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والنفضل فيكون قدشكىر وتكر باظرار التواضمأيضا بل ينبغيأن يقدم أفرانه وبجلس بينهم بجنبهمولا ينحط عنهم إلى صف النمال فذلك، هو الذي غرج خبث الحكير من الباطن. الامتحان الثالث أن يجيب دعوة الفقير وبمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأَقارب فان ثقل ذلك عليه فهوكر فان هذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل فنفور النفس عاما ليس إلالحبث فى الباطن فليشتغل بازالته بالمواظبة عليهمع تذكر جميع ماذكرناه من المارف التي تزيل داء السكير.الامتحانالرابع أن يحدل حاجة نفسه و حاجة أهله ورفقاته من السوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أورياء فَان كان يَّةَ لَـذَلكَ عَلَيْهُ مَعْ خَلُو الطريق فهو كبر وإن كان لايثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فيورياء وكل ذلك من أمراض القلبوعاله المبلكة له إن لم تتدارك وقد أهملالناس طبالقاوبواشتفاوا بطب الأجساد مع أنالأجساد قد كتب عليها الموت لامحالة والقاوب لاتدرك السعادة إلابسلامتها إذ قال تعالى إلامن أتى الله بقلب ليم ويروى عن عبدالله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له ياأ بايوسف قد كان في غلما نكو بنتك ما يكفيك قال أجل ولمكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكرذلك فلريقنع منها بما أعطته من العزم طي ترك الأنفة حتى جرَّبها أهي صادفة أم كاذبة وفي الحبر «من حمل الفاكمة أوالنبي \* فقد بري من السكير (١) م. الامتحان الحامس أن يلبس ثيابا بذلة فان نفور النفس عن ذلك في اللاَّرياء وفي الحلوة كبر. وكان عمر بن عبدالعزيزر ضي الله (١) حديث من حمل الشي والفاكمة فقد برى من المكبر البيقي في الشعب من حديث أبي أمامة وضعفه بافظ من حمل بضاعته .

عنه له مسح يلبسه بالليل وقد قل صلى الله عليه وسلم همن اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى ممن السكير (۱) م. وقال عليه الصلاة والسلام ه إنما أناعبدا كل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير وألدق أصابعي وأجيب دعوة للماوك، فمن رغب عن سنق فليس مني (۲) م. وروى أن أباموسي الأشعرى قبل له إن أنواما يتخلفون عن الجمعة بسبب ثبابهم فلبس عباءة فسلى فيها بالناس وهذه مواضع مجتمع فيها الرباء والسكر فساختص بالملا فهو الرباء ، وما يكون في الحلوة فهو السكير ، فاعرف فان من لا يعرف الناس وهذه مواضع كالعرف الناس وهذه مواضع كالعرف الناس وهذه مواضع كالعرف الناس وهذه مواضع كالعرف الناس لا يعرف الناس الناس لا يعرف المناس لا يعرف الناس لا يعرف ا

( يان غاية الرَّ بامنة في خلق التواضع )

اعذان هذا الحلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه الدي عيل إلى الريادة بسمى تكبر اوطرفه الذي عيل إلى النفسان يسمى تخاسساومذلة ، والوسطيم تواضعا. والمحمودان يتواضع في مذلة ومن غير تخاسس فان كلا طرفى الأمورذمج. وأحب الأمور إلى الله تعالىأوساطها فمن يتقدم طي أمثاله فهو منكبر ومن ينأخر عنهم فهومتواضع أىوضع شيئاس قدره الذي يستحقه والعالم إداد خلءا يهاسكاف فنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه تم تقدم وسوى له نعله وغدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس و تذلل، وهذا أيضا غير محودبل الهمود عندالله المدل، وهوأن حطى كلذى حق حقه فينهيأن يتواضع عثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشرفي الحكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسمى في حاجته وأمثال دلك وأن لايرى نفسه خيرا منه بل يكون علىنفسةأخوف منه على غيره فلايحتقره ولايستصفره وهو لايعرف خاتمة أمره ؛ فاذن سبيله في اكتساب التواضع أن يتواشع للأقران ولمن دونهم حتى يخف عليه التواضع الهمود في محاسن العادات ليزول بهالبكبرعنه فان خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع وإن كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فهومتكلف لامتواضع بل الخلق مايصدر عنهالفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير روية فان خف ذلك وصار يحيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أحب التملق والتخاسس نقد خرج إلى طرف النقصان ، فليرفع نفسه إذليس للمؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذيهو الصراطالستةيم وذلك غامض في هذا الحلق وفي سائر الأخلاق والمل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو التملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة مالتكركا أنَّ للل إلى طرف النذر في المال أحمد عندالناس من المل إلى طرف البخل، قياية النذير ونهاية البخل مذمومان وأحدها أفحش ، وكذلك نهاية التكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدها أقبح منالآخرة، والمحمود الطلق هو العدل ووضع الأمور مواضعها كابجب وطيما بجب كايعرف ذلك بالشرع والعادة ، ولنقتصر على هذا القدر من بيانَ أخلاق الـكروالنواضع .

الشطر الثانى : من الكتاب فى العجب وفيه بيان ذم العجب وآفاته وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدها وبيان علاجه . وحدها وبيان علاج العجب على الجلة وبيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه . ( بيان ذم العجب وآفاته )

اعلم أن العجب مذموم فى كتاب ألى تعالى وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أيجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئا ـ ذكر ذلك فى معرض الإنكار وقال عز وجل ـ وظنواأتهم ما نعتم من الله فأتاهم الله من حيث لم عنسبوا ـ فردطى الكفار فى إيجابهم يحسونهم وشوكتهم وقال تعالى ـ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ـ وهذا أيضا برجع إلى العجب بالعمل . وقد

هو التجافي الذي قال الله تعالى \_ تنجانى جنوبهم عن الضاجع لأن الهم بقيام الليل وصدق المزعة يجعل بين الجنب والضجع نبو او مجانبا وقد قبل للنفس نظران: نظر إلى محت لاست غاء الأقسام البدنية ونظر إلى فوق لاستيفاء الأفسام العساوية الروحانية . فأرباب العزءـــة تجافت جنوبهم عن الضاجع لنظرهم إلى قوق إلى الأقسام العساوية الرحمانية فأعطوا النفوس حقهامن النوم ومنعوها حظما فالنفس

<sup>(</sup>١) حديث من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى من السكبر البيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة بزيادة فيه وفي إسناده القاسم اليممرى ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) إنماأناعبد آكل بالأرض وألبس السوف الحديث تقدم بعضه ولم أجد بقيته .

يمجب الانسان بعمل هو مخطى. فيه كا يعجب بعمل هو مصيب فيه . وذل صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلـكات شع مطاع وهوى متبـع وإهباب المرء بنفسه (۱) » وقال\$ن،ثعلبةحيـثذكرآخرُ هذه الأمة ، فقال ﴿ إِذَا رأيت شِجا مطاعاً وهوى منبعاً وإعجابكل ذير أي رأيه فعليك نفسك <sup>(٢)</sup>». وقال ابن مسعود : الهلاك في اثنتين الفنوط والعجب وإنما جمع بينهما لأن السعادة لاتنال|لابالسمي والطلب والجد والتشمر والقانط لايسمي ولا يطلب والعجب يعتقدأ نهقدسعدوقدظفر بمراده فلابسعي فالموجود لايطلب والحال لايطلب والسعادة موجودة فى اعتقاد العجب حاصلة له ومستحيلةفي اعتقاد القانط فمن هينا جم بينهما . وقد قال تعالى \_ فلا تزكوا أنفسكم \_ قال ابن جريج معناه إذا عملت خيرا فلإنقل عملت . وقال زيد بن أسلم لاتبروها أى لاتعتقدوا أنها بارة وهومهنى العجب ووقى طلحة رسول ألله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه فأكب عليه حق أسيبت كفه فكأنه أعجبه ضله العظيم إذ فداه بروحه حتى جرح فتفوس ذلك عمر فيه فقال مازال يسرف في طلحة نأو منذأ صببت أصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) والنَّاو هو العجب فىاللغة إلاأنه لم ينقل فيه أنه أظهر ، واحتقر مسلما ولما كان وقت الشورى قال له ابن عباس أبن أنت من طلحة قال ذلك رجل فيه نخوة ، فاذا كان لايتخلص من العجب أمثالهم فكيف يتخلص الضعاء إن لم يأخذوا حذرهم .وقال مطرف لأنأ بيت ناعمًا وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح معجبًا . وقال صلى المعملية وسلم الولم تذنبوا خشيت عليك ماهو أكر من ذلك العجب العجب (٤) عبد العجب أكر الذبوب. وكان شر ف منصور من الدين إذ رؤوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة لمواظبته على العبادة فأطال الصلاة يوماور جل خلفه ينظر ففطن له شر ، فلما انصرف عن الصلاة قال له لا يعجنك مارأيت مني فان إلميس لعنه الدقدعـدالله تمالي مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ماصار إليه . وقبل لمائشة رضى الله عنهامتيبكون الرجل مسيئًا قالت إذا ظن أنه محسن وقد قال تعالى \_ لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ـ والن نتيجة استعظام الصدقة واستعظام الممل هو المجب ، فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا ،

( بيان آفة العجب )

اعلم أن آفات العجب كثيرة فان العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه كاذكر ناه فيتولده من العجب الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة الق لا تخفي هذا مع الداد . وأما مع الله تعالى فالعجب يدءو إلى نسبان القدنوب وإهالها فيعض ذنوبه لايذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستفن عن تفقدها فينك اهاوما يتذكره منها فيستصفره ولا يستعظمه فلا يجهد في تداركه وتلافيه بل يظن أنه يففرله وأما العبادات والأعمال فانه يستعظمها وبتبجع بها وبمن على الله فعلها وينسي نعمة الله عليه التوفيق والحمكين منها أوا أعجب بها عمى عن آفاتها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه مناتها فان الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة تقية عن الشواف قلما تنفع وإعما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والحوف وإعماب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث وإعماب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث ابن أبي حلي الرأد وابن عبان في الضعفاء والبهق في الشعب مناحد المناحد وقيه سلام بن آبي الصبهاء قال البخارى منكر الحديث . وقال أحمد حسن الحديث ورواه أبي منصور الديلي في مسند القروص من حديث أبي معيد بسند ضعيف جدا .

بما فها مركوز من الترابية والجادية ترسب واستحلى واستللأ النوم . قال الله تعالى \_ هو الذي خامكمن تراب \_ وللآدمى بكل أصل من أصولخلقته طبيعة لازمسة له. والرسوب صفةالتراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذاك طبعة في الانسان ، فأرباب الحمةأهلالملم الذين حكم الله تعالى لهم بالطرفي قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما \_ حتى قال ــ قل هل بستوى الذين يعلمون والذين لايملون ـ حكفؤلاء الذين فاموا بالبل المغ دون العجب والعجب ختر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله يمكان وأن له عند الله مكان وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي ندمة من نعمه وعطية من عطايا و يخرجه العجب إلى أن بنفي في نفسه وعمدها ويزكيها وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منه وربما يعجب بالرأى الحطأ الذي خطرله فيفرح بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه وربما يعجب بالرأى الحطأ الذي خطرله فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ناصع ولا وعظوا عظهل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطه فان كان رأيه في أص دنيوى فيحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى ليحقق فيه وإن كان في أمر دنيوى ليحقق فيه وإن كان في المحاد دني لاسيا فيا يتعلق بأصول المقائد فيهالك به ولواتهم نفسه ولم يقرب أبه واستضاه بنور القرآن واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق ، فهذا وأمثاله من آفات الهجب فلذلك كان من الهلكات ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعى لظنه أنه قد فار وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذى لاشبة فيه . نسأل الله تعالى العظيم حسن النوفيق لطاعته .

اعلم أن العجب إنها يكون بوصف هو كاللامخ الةوالعالم كمال نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان: إحداها أن يكون خانفا على زواله ومشفقا على نسكدره أو سلبه من أصله فهذاليس معجبوالأخرى أن لايكون خائفًا من زواله لكن يكون فرحاً به من حيث إنه نعمة من الله تعالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه وهذا أيضا ليس بمعجب وله حالة ثالثة هي العجب وهي أن يكون غير خائفعليه بل يكون فرحا به مطمئنا إليه ويكون فرحه به من حيث إنه كال ونعمة وخير ورفعةلامن حيث إنه عطية من الله تعالى ونعمة منه فكون فرحه به من حث إنه صفته ومنسوب إلىه بأنه لهلامن حيث إنه مندوب إلى الله تعالى بأنه منه فهما غلب على قليه أنه نعمة من الله مهما شاء سلبها عنه زال العجب يذلك عن نفسه ذاذن الدجب هو استعظام النعمة والركون إلها مع نسيان إضافتها إلى النعر فان انضاف إلى ذلك أن غاب على نفسه أن له عند الله حقا وأنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامةً في الدنيا واستبعد أن يجرى عليه مكروه استبعادا يزيد على استبعاده ما بجرى على الفساق حمى هذا إدلالا بالممل فسكأنه يرى لنفسه على الله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستعظمه وعن عليه فيكون معجبا فان استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كانمدلا عليه وقال قنادة في قوله تعالى \_ ولا تمنن تستكبر \_ أي لاتدل بعملك وفي الحر ﴿ إِنْ صلاة المدل لاترفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت ممترف بذنبك خبر من أن تبكى وأنت مدل بعملك (١) ع والادلال وراء العجب فلا مدل وهو معجب ورب معجب لايدل إذ العجب بحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لايتم إلا مع توقع جزاء فان توقع إجابة دعو تهواستنكرر دها يباطنه وتنجب منه كان مدلا بهمله لأنه لايتعجب من رد دعاء الفاسق وبتعجب من رد.عاء نفسه لذلك فهذا هو العجب والادلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه ، والله تعالى أعلم .

( بيان علاج العجب على الجلة )

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده وعلة العجب الجهل الهمن فعلاجه المعرفة المضادة الذلك الجهل فقط فلنفرض العجب بغمل داخل تحت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والنزو وسياسة الحلق وإصلاحهم فان العجب بهذا أغلب من العجب الجال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نصه فنقول : الورع التقوى والعبادة والعمل الذي به يحجب إتما يعجب بعمن حيث إنه فيه

(١) حديث إن صلاة المدل لأترفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا .

قهم لموضع علمهم أزعجوا النفوس عن مقار طبيعتها ورقوها بالنظر إلى اللذات الروحانية إلى ذرا حقيقتها فتجافت جنوبهم عن الضاجع وخرجوا من صفة الة'قل الهاجع . ومن ذلك أن يضبر العادة فان كان ذا وسادة يترك الوسادة وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء وقدكان بعضهم يحول لأن أرى في بيق شيطانا أحب إلى من أن أرى وسادة فانها تدعوني إلى النسوم ولتغيسير العادة أبى الوسسادة والغطاء

والوطاء تأثير في ذلك ومن تراط شيئا من ذلك واقه عالم بنيته وعزعته شيبه طرذلك بنيسيرمار امومن ذلك خفة العدة من الطمام ثم تناول ما بأكلمن الطعام إذاافترن مذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل لأن بالذكر يذهب داؤه فان وجد للطمام ثقلاطي المدة ينبغي أن يعلم أن تقله على القلب أكثر فلاينام حتى يذيب الطمام بالذكر والتسلاوة والاستنفار فال بعضهم لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلى من

فهو محله ومجراه أومن حيث إنه منه وبسببه وبقدرته وقوته فالكان يعجب به من حيثإنهة يهوهو محله ومجراه يجرى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل لأن الهل مسخر ومجرىلامدخللهفيالايجاد والتحصيل فكيف يعجب بما ليس إليه وإن كان يعجب به من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حسل وبقدرته تم فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب الق مها يتم عملهأنها من أين كانت له فان كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غيروسيلة يدلى بها فينغى أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالا يستحق وآثره به طل غير ممن غير سابقة ووسيلة فمهما برز اللك لغلمانه ونظر إلبهم وخلع من جماتهم علىواحدمنهم لالصفةفيه ولالوسيلة ولالجال ولا لخدمة فينبغي أن يتعجب المنم عليهمن فضل الملك وحكمه وإيثار ممن غير استحقاق وإعجابه بنفسه من أبن وما سببه ولا ينبغي أن يعجب هو بنفسه ، نم يجوز أن يعجب العبدفيةول\الملكحكم عدل لايظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب فلولا أنه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطبة لما اقتضى الايثار بالحلمة ولما آثرني بها فيقال ونلك الصفة أيضا هي من خلعة اللكوعطية النيخصصك بهامن غيرك من غير وسياة أو هي عطية غيره فان كانت من عطية الملك أيضًا لم بكن لك أن تعجب بها بل كان كما لو أعطاك فرسا فلم تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول إنمـــا أعطانىغلامالأنى صاحب قرس فأما غيرى فلا فرس له فيقال وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والفلام معا أو بعطيك أحدهما بعد الآخر فاذا كان الكل منه فينبغي أن بعجبك جوده وفضله لانفسك وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تمحب بناك الصفة وهذا يتصور فيحق اللوك ولا يتصور فى حق الجبار القاهر ملك المنوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بايجادالوصوفوالصفةفانك إنأعجبت بعبادتك وقلبت رفقني للعبادة لحيى له فيقال ومن خلق الحب في قلبك فتقول هوفيقال فالحبوالعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابندأك بهما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقةفيكون الاعجاب بجوده إذ أقم بوجودك ووجودصفاتك ويوجود أعمالك وأسباب أعمالك اذا لامفىلميب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجميل بجعاله وعجب الغنى بغناه لأنكل ذلك من فضل للدوإنما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده والهل أيضًا من فضله وجوده . فان قلت: لا يمكنني أن أجهل أهمالى وأن أنا عملتها فانى أنتظر عليها ثوابا ولولا أنهاعملىلماانتظرت وابافان كانت الأعمال مخلوقة فه مل سبيل الاختراع فمن أين لي الثواب وإن كانت الأعمال مني وبقدري فكيف لا أعجب بها . فاعلم أن جوابك من وجهين : أحدها هو صريح الحق والآخرفيه مسامحة. أماصريم الحق فهوأنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه فما عملت إذ عملت وماصليت إذ صليت ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذا هو الحق الذي انكشف لأرباب القاوب بمشاهدة أوضع من إبصار المين بل خلقك وخلق أعضاءك وخلق فبها القوة والقدرة والصحة وخلق لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة ولو أردت أن تننى شيئًا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق الحركات في أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه في الاختراع إلا أنه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة مالم مخلق في العضو قوة وفي القلب إرادة ولم مخلق إرادة مالم مخلق علما بالمراد ولم يخلق علما مالم يخلق القلب الذي هو عمل العلم فتدريجه في الحلق شيئا بعد ش. هوالذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلطت ، وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من خلق الله سبأت تخريره في كتاب الشبكر فانه أليق به فارجع إليه ، ونحن الآن نزيل إشكالك بالجوابالناني الذي فيه مساعمة ما وهو أن تحسب أن العمل حسل بقدرتك فمن أين تدرتك ولايتصورالعمل إلا يوجودك

ووجود عملك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلكمن المهتمالي لامنك فان كان الممل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد اقه ومهما لم يعطك الفتاح فلايمكنك العمل فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي يبدالله لامحالة أرأيت لورأيت خزائن الدنيا مجموعة في قلمة حمينة ومفتاحها بيد خازن ولو جلست طيها ساوحول حيطا سهاأ لف سنة لم،كنك أن تنظر إلى دينار مما فيها ولو أعطاك للفتاح لأخذته من قريب بأن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط فاذا أعطاك الحازن الفاتيح وسلطك عليها ومكنك منها فمددت يدك وأخذتها كان إعجابك باعطاء الحازن الفاتيم أو عبا إليك من مد اليد وأخذها فلا تشك في أنك ترى ذلك تعمة من الحازن لأن الؤنة في تحربك اليد بأخذ السال قرية وإنما الشأن كله في تسليم للفاتيح فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرفعنك للوانع والصوارف حتى لم يـق صارف إلا دفع ولا باعث إلا وكل بك فالمعل هين عليك وتحريك اليواعث وصرف العوائق وتهيئة الأسباب كلها من الله ليس شيء منها إليك فمن العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بمن إليه الأمم كله ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إياك على الفساق من عباده إذ سلط دواعي الفساد على الفساق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودعاة الشر عليهم وصرفهم عنك ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف عهم بواعث الحير ودواعيه وسلطها عليك حق تبسر لك الحجر وتبسر لهم الشر ضل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جريمة سابقة من الفاسق العاصي بل آثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاء بعدله أعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك فاذن لاتنصرف قدرتك إلى القدور إلابتسليطاله عليك داعية لانجدسيلاإلى عالفتها فكأنه الذي اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلا عقيقا فله الشكروالمنة لاللث وسيأتى في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب والسببات مانستيين به أنه لا فاعل إلاالله ولاخالق سواه والعجب بمن يتمحم إذا رزقه الله عقلا وأفقره بمن أفاض عليه المال من غير علم فيقول كيف منعني قوت يومى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الفافل الجاهل حتى يكاد يرى هذا ظلما ولا يدري الفرور أنه لو جم له بين العقل والسال جميعا لسكان ذلك بالظلم أشبه في ظاهر الحال إذ يقول الجاهل الفقير بارب لم جمت له بين العقل والفنى وحرمتني متهمافهلاجمتهماليأوهلارزتنني أحدها وإلى هذا أشار على رضي الله عنه حيث قيل له مابال المقلاء فقراء فقال إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه والعجب أن العاقل الفقير رعما رى الجاهل النبي أحسن حالا من نفسه ولو قيل له هل نؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لامتنع عنه فاذن ذلك يدل على أن فعمةالدعليهأ كبر فلم يتعجب من ذلك والرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميمة القبيحة فتتعجب وتقول كيف يحرم مثل هذا الجمال من الزينة وغصص مثل ذلك القبح ولا تدرى المفرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجال وبين القبيح مع الغني لآثرت الجال فالمن نسمة ألله عليها أكبر وقول الحسكم الفقير العاقل بقلبه يارب لم حرمتني الدنيا وأعطيتها الجهال كقول من أعطاه الملك فرسا فيقول أيها الملك لم لاتعطبني الفلام وأنا صاحب فرس فيقول كنت لاتتعجب من هذا لو لم أعطك الفرس فهب أنى ما أعطيتك فرسا أصارت نسمق عليك وسيلة لك وحجة تطلبها نعمة أخرى ؟ فهذه أو هام لاتخاو الجهال عنها ومنشأ جهيم ذلك الجهل ويزال ذلك بالعزالهم الحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحقاق وهذا ينتي العجب والإدلال ويورث الحضوع والشكر والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن يسجب

أن أقوم ليلةوالأحوط أن يوتر قبل النوم فانهلايدرىماذا عدث ويعدطهور ووسواكه عنده ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة. قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ﴿ إِذَا نَامُ العبدوهو عيالطبارة عرج روحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحته عن البلوغ فتكون المنامات أضغاث أحسلام لا تصدق ۽ والريد التأهمل إذا نام في الفراش مع الزوجــة ينتقض وصوءهباللمس ولا يفو تهبذلك فالمدة

بعلمه وعمله إذ يعلم أنَّ ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام باربِما تأنَّى ليلة إلاو إنسان من آل داود قائم ولا يأتى يوم إلا وإنسان من آل داود صائم . وفير واية ماعر ساعة من ليل أونهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إمايصلي وإما يصوم وإمايذكرك فأوحى الله تعالى إلىمياداودومن أن لهم ذلك إنَّ ذلك لم يكن إلاى ولولاعونى إياك ماقويت وسأ كالك إلى نفسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود ماأصاب من الدنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلابه حتى وكل إلى نفسه فأذنب ذنبا أورثه الحزن والندم . وقال داود : يارب إن ّ بني إسرائيل يسألونك بابراهيم وإسحق ويعقوب فقال إنى ابتليتهم فسيروا نقال يارب وأنا إن ابتليتني صبرت فأذل بالعمل قبل وقتهنقال المه تعالى فانى لم أخبرهم بأى شيء أبتليهم ولافي أيّ شهر ولافيأيّ يوموأناغيرك في سنتك.هذ.وشهرك هذا أبتليك غدا باممأة فاحذر نفسك فوقع فها وقع فيه وكذلك لمـا اتــكل أصحاب رسولالله صلى الله عليهوسلم يومحنين طي قو تهم وكثرتهم و نسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لانفلب اليوم من فلة (١) وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ــ ويومحنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض عبارحبت ثم وليتم مدبرين ـ ٠ روى ابن عبينة أنأيوب عليهالسلام قال إلمي إنك ابتلبتني بهذا البلاء وماورد على أمر إلاآثرت هواك على هواى فنودى من غمامة بعشرة آلاف سوٽيا أيوب آتى لك ذلك أى من أبن للثذلك ؟ قال فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يارب منك يارب فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى ولهذا قال الله تعالى ــ ولولافضل الله عليكمرورحمته مازكامنكم من أحد أبدا \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خير الناس همامنكم من أحد ينجبه عمله قالوا ولاأنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتعمدنى الله يرحمته ٣٠)، ولقدكان أصحابه من بعده ينمنون أن يكونوا ترابا ونبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلومهم فكيف يكون لندى بصيرة أن يمجب بعمله أويدل به ولايحاف على نفسه فاذن هذا هو العلاج القامع لمسادّة العجب من القلب ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الاعجاب سها بل هو ينظر إلىالـكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإيمـان والطاعة بنير ذنب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيتول إنّ من لايبالي أن مجرم من غير جناية ويعطى من غير وسيلة لايبالي أن يعود ويسترجع ماوهب فسكم منءؤمن قد ارتد ومطبع قد فسق وختم له بسوء وهذا لايبتي معه عجب محال ، والله تعالى أعلم. ( بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه )

اعلم أنَّ العجب بالأسباب التي بها يتكبركا ذكرناه وقد سجب عمالايتكبربه كعجبه بالرأى الحطأ الذي يزين له مجهله فحابه العجب محمانية أقسام : الأوَّل أن يسجب بيدنه في جماله وهيئته وصحه وتو ته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالجلة تفصيل خلقته فيلنفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال وعلاجه ماذكرناه في السكبر بالجمال وهو التفكر في أقدار باطنه وفي أوَّل أمره وفي آخره وفي الوجوه الجميئة والأبدان الناعمة أنهاكيف تمزقت في التراب وأرتفت في القبور حتى استقدرتها الطباع . الثانى : البطش والقوّة كما حكى عن قوم عاد

(۱)حديث قولهم يوم حنين لانغلب اليوم من قلة البهق في دلائل النبوّة من رواية الرسع بن أنس مرسلا أن رجلا قال يوم حنين لن تعلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ــ ويوم حنين إذاعجبتكم كثرتكم ــ ولابن مردوبه في تفسيره من حديث أنس لما التقوا يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فقالوا اليوم نقاتل ففروا ، فيه الفرح بن فضالة ضفه الجمهور (۲)حديث مامنكم من أحد ينجيه همله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة .

النوم على الطهارة مالم يسترمسل في التسذاذ النفس باللس ولايعدم يفظة القلب فأما إذا استرمدل في الالتذاذ وغفل فتنحجبالروح أيضا لمكان صلافته ومن الطهارةااق تثمر مسدق الرؤيا طهارة الباطن عن خمدش الهوىوكدورة محبة الدنيا والتنزه عن أنجاس الغل والحقد والحسدوقدور دلامن أوى إلىفراشهلاينوى ظلم أحد ولايحقد على أحد غفرله ماأجترم، وإذا طهرت النفس عن الرذائل انجلت مرآة القلب وقابل

حين ولوا فيم أخبر الله عنهم ــ من أشد منا قوة ــ وكما اتسكل عوج على قوته وأعجب مهافانتلمجبلا ليطبقه على عمكر موسى عليه السلام فنتب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقرهدهد ضعيف النقار حق صارت فى عنقه وقد يشكل الؤمن أيضًا على قوته كما روى عن سلمان عليه السلامأنه قال: لأطوفن الليلة على مائة أمرأة ولم يقل إن شاء الله تعالى فحرم ماأراد من الولد(أ)وكذلك قول داو دعليه السلام إن ابتايتني صبرت وكان إعجابًا منه بالقوة فلما ابتلي بلمرأة لم يصبر ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والبادرة إلى الضرب والقتل لمكل من قصده بالسوء وعلاجه ماذكرناه وهو أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوته وأنه إذا أعجبهما ربمـا سلمها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه . الثالث : العجب بالعقل والكياسة والنفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وثمرته الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه ويخرج إلىقلةالإصفاءإلىأهل العلم إعراضًا عنهم بالاستفناء بالرأى والعقل واستحقارًا لحم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى طي مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث بشحك منه فلايأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقل بشكره وليستقصر عقله وعلمه وليعلم أنه ماأولى من العلم إلاقليلا وإن انسع علمه وأن ماجهله مماعرفه الناس أكثر ممسا عرفه فسكف عسالم سرفهالناس من علم الله تعالى وأن ينهم عقله وينظر إلى الحلق كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس.منهم.فيحذر أن يكون منهم وهو لايدرى فإن القاصر العقل قط لايعلم قصور عقله فينيني أن يعرف مقدارعقله من غيره لامن نفسه ومن أعدائه لامن أصدقائه فان من يداهنه يثني عليه فيزيده عجباوهولايظن بنفسه إلاالحير ولايفطن لجول نفسه فيزداد به عجبا. الرابع:العجببالنسبالشريف كعجبالهاشمية حق يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مففور له ويتخيل بعضهم أنجيع الحلق له موال وعبيد وعلاجه أن جلم أنه مهما خالف آباءه في أضالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم نقد جهل وإن اقتدى بآبائه فمساكان من أخلاقهم العجب بل الحوف والإزراء فى النفس واستعظام الحلق ومذمة النفس ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والحصال الحيدة لابالنسب فليتشرف عنا شرفوابه وقد ساواهم في النسب وشاركم في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر وكانوا عندافى شرامن الكلاب وأخس من الحنازير ولذلك قال تعالى \_ ياأيها الناس إنا خلفنا كمن ذكرو أنق\_أى لانفاوت في أنسابكم لاجتاعكم في أصل واحد مُم ذكر فائدة النسب فقال - وجعاناكم شعو باوقيا ثل لتعارفوا - ثم بين أن الشرف بالتقوى لابالنسب فقال - إن أكرمكرعندالله أنقاكم - وولمساقيل ترسول الله ما الله من كرم الناس من أكيس الناس لم يقل من ينتمي إلى نسى ولكن قال أكرمهم أكثرهم للموت دكر او أشدهم له استعداداً ٢٧) ي وإنساً نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على السكمية فقال الحرث نهشاموسهيل بن عمرو وخاله بن أسيد هذا العبد الأسود يؤذن فقال تعالى ـ إن أكرمكم عند الله أتفاكم ــ وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَدْهُبُ عَسَكُمْ عِيهُ الْجَاهُلِيةُ أَى كَبُرُهَا كُلَّكُمْ بنوآدم وآدم من تراب ٢٠٠ ع

(۱) حديث قال سلبان لأطوفن الليلة بمسائة امرأة الحديث البخارى من حديث أبي هريرة (۲) حديث قال الحديث لما قبل له من أكرم الناس من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا الحديث ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله وأكرم الناس وهو بهذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت آخر المكتاب (۳) حديث إن الله قد أذهب عنكم حيية الجاهلية الحديث أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي أيضا من حديث ابن عمر وقال غريب.

اللوح الحفوط فيالنوم وانتقشت فيه هجالب النيب وغرائبالأنباء فني الصديقين من يكون في منامه مكالمة ومحادثة فيأمره الله تعالى وشهاه ويفهمه في النام ويعسرنه ويكون موضع مايفتح 4 في تومه من الأمر والنهى كالأمروالنهى الظاهر يعمى المهتعالي إن أخبل بهما بل تكون هذه الأوامر T كدوأعظم وقعالأن المخالفات الظاهبسرة تمحموها النمسوبة والتائب من الذنب كمن لاذنب له وهــذه أوامرخاصة تتعلق عاله فها بينه وبين الدنمالي فَأَذَا أَخَلَ بِهَا يَخْتَى أن ينقطع عليه طربق الإرادة ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام القت فان ابتل العدني بعض الأحايين بكسلونتور عزعة عنع من عديد الطمارة عندالنوميعد الحدث يمسح أعضامه بالمناءمسحاحق بخرج بهذا القدر عن زمرة الفافلين حيث تقاعد عن فعل التبفظين وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتياء يجتهد أن يستاك ويمسم أعضاءه بالماء سحاحق غرج في

وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ يامشر قريش لاتأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأنون بالدنيا تحملونها على رفابكم تقولون باعجمد باعجمد فأقول هكذا أى أعرض عنكم (١٠ » فبين أنهم إن مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش ﴿ ولما نُزلُ قولُه تعالى ﴿ وَأَنذُرُ عَشَيْرَتُكَ الْأَثْرِبِينَ ﴿ نَاداهم بطنا بعد بطن حق قال بافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد للطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملا لأنفسكما فإنى لاأغنى عنكما من الله شيئا (٢٠) ﴾ فمن عرف هذه الأمور وعلم أنشرفه بقدرتقوا،وقد كان من عادة آبائه التواضم اقتدى بهم في التقوى والتواضع وإلا كان طاعنا في نسب تفسه بلسان حاله مهما انتمى إليهم ولم يشبههم فى التواضع والتقوى والحوف والإشفاق . فان قلتققدقال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية ﴿ إِنْ لَاأَغَنَّى عَنْكُما مِنْ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ لَكِر حماساً بلها يلالها (٣) ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَتُرْجُو سِلْمُ شَفَاعَتْ وَلَا يُرْجُوهَا بَنُو عَبْدُ الْمُطَلِّبِ ( أ ) ﴾ فذلك يدلهل أنه سبخس قرابته بالشفاعة . فاعلم أن كل مسلم فهو منتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسيب أيضا جدير بأن يرجوها لسكن بشرط أن ينق الله أن يغضب عليه فانه إن يغضب عليه فلا يأذِن لأحد في شفاعته لأن الدُّنوب منقسمة إلى ما يوجب للقت فلا يؤذن في الشفاعة له وإلى ما يعني عنه بسبب الشفاعة كالذنوب عند ملوك الدنيا فان كل ذي مكانة عند الملك لايقدر على الشفاعة فها اشتد عليه غضب الملك فمن الدُّنوب مالا تنجى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ـ ولايشفعونُ إلا لمن ارتخى ــ وبقوله ــ من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ــ وبقوله ــ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له \_ وبقوله \_ فما تنفعهم شفاعة الشافعين \_ وإذا انقسمت التنوب إلى مايشفع فيهوإلى مالا يشفع فيه وجب الحُوف والإشناق لاعمالة ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لمساأمرةريشابالطاعة ولمسا نهى رسول أنه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضى الله عنها عن للعصية ولسكان يأذن لمافي اتباع الشهوات لتكمل لدانها في الدنيا ثم يشفع لها في الآخرة لنكمل لدانها في الآخرة فالانهماك في الدنوب وترك التقوى اتسكالا على رجاء الشفاعة يضاهى انهماك للريض فى شهواته اعبادا على طبيب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أو غيره وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمنه وحذته تنفع في إزالة بعض الأمراض لافي كليا فلا بجوز ترك الحية مطلقا اعبادا على مجرد الطب بل للطبيب أثر على الجلة ولكن فى الأمراض الحفيفة وعنـــد غلبة اعتدال للزاج فهكذا ينبغى أن تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأفارب والأجانب فانه كذلك قطعا وذلك لايزبلالحوف والحذروكيف يزبل وخيرالحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوفالآخرةمم كال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما معموه من وعد رسول الله صلى الله عبله وسلم إياهم بالجنة خاصة وسائر للمسلمين بالشفاعة عامة ولم يتكلوا عليه ولم يفارق الحوف والحشوع قلوبهم ، (١) حديث بإمضر قريش لايأتي الناس بالأعمال نوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم الحديث الطبراني من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال يامشر بني هاشم وسنده ضعيف (٢)حديث لمسا نزل قوله تعالى ــ وأنفر عشيرتك الأقربين ــ ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال بافاطمة بنت محمد ؛ اصفية بنت عبد للطلب الحديث متفق هليه من حديث أنى هريرة ورواء مسلم من حديث عائشة (٣) حديث قوله بعد قوله التقدم لقاطمة وصفية ألا إن لكما رحما سأبابها يبلالها مسلم من حديث أنى هريرة بلفظ غير أن لكم رحما سأبلها يلالها (٤) حديث أيرجو سلم شفاعق ولا ترجوها بنو عبد للطلب الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعمر وفيه أصير من حوشب عن إسحاق

ابن واصل وكلام ضعيف جدا .

فسكيف بعجب بنفسه ويشكل على الشفاعة من ليس له مثل محبتهم وسابفتهم . الحامس : العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم ، وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر فى مخازيهم وما جرى لهم من الظلم على عباد الله والفساد فى دين الله وأنهم المقوتون عند الله تعالى ولو نظر إلى صورهم في النار وأنتانهم وأقذارهم لاستنكف منهم ولتبرأ من الانتساب إليهم ولأنكر على من نسبه إليهم استقذارا واستحقارا لهم ولو انكشف لهذلهم فىالقيامة وقدتماق الحصاءبهم والملائكة آخذون بنواصيهم يجرونهم على وجوههم إلى جهتم في مظالم العباد لتبرأ إلى اقه منهم ولسكان/انتسابه إلى الكلب والحزير أحب إليه من الانتساب إليهم فحق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهمأن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم ويستغفروا لآبائهم إن كانوا مسلمين ، فأما العجب بنسبهم فجهل عَضَ . السادس : العجب بكثرة العدد من الأولاد والحدم والغامان والعشيرة والأقارب والأنصار والأتباع كما قال الكفار \_ نحن أكثر أموالا وأولادا \_ وكما قال الؤمنون يوم حنين لانتلب اليوم من قلة وعلاجه ماذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عبيد مجزة لا علكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا . و \_ كم من فئة قبلة غلبت فئة كثيرة باذن الله \_ ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده لايرافقه أهل ولا وله ولا قريب ولاحميم ولا عشير فيسلمونه إلى البلي والحيات والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وهو فيأحوجأوقاته إليهم وكذلك مهربون منه يوم القيامة \_ يوم يفر المرء من أخبه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه \_ الآية ، فأى خير فيمن يفارقك في أشد أحوالك وبهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى فكيف تتكل على من لاينفعك، وتنسى نعيمن بملك نفمك وضرك وموتك وحياتك . السابع : العجب بالمال كما قال تعالى إخبارا عن صاحب الجنتين إذ قال ــ أناأ كثر منك مالا وأعز ثفرا ــ ﴿ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس عِنِهِ فَقَيْرِ فَانْقَبِضَ عَنْهُ وَجَمَّ ثَيَابِهِ نَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : أَخَشَيْتُ أَنْ يَعْدُو إليك فقره (١١) ﴾ وذلك للعجب بالغني وعلاجه أن يتفكر في آفات المـال وكثرة حقوقه وعظم غوائله وينظر إلىنضيلةالفقراء وسبقهم إلى الجنة في القيامة وإلى أن للـال غاد ورائع ولا أصل له وإلى أن في البهود من يزيد عليه في المـال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ بينها رجل يتبختر في حلةله قد أهجبته نفسه إذا مراله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٢٢) ﴾ أشار به إلى عقوبة (مجابه عسالهونفسه،وقالـأبوذر ه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل للسجد فقال لى ياأبا ذر ارفع رأسك فرفت رأسي فاذا رجل عليه ثباب جياد ثم قال ارفع رأسك فرنعت رأسى فاذا رجل عليه ثياب خلقة فقال لى ياأباذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا (٢) ﴾ وجميع ماذكرناه في كتاب الزهد وكتاب نم الدنيا وكتاب ذم المسال ببين حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالى فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثروته بل لاغلو المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام محقوق الممال في أخلم من حله ووضعه في حقه ومن لايفعل ذلك فمصيره إلى الحزى والبوار فسكيف يعجب بمسأله .الثامن:العجب: بالرأى الحطأ . قال تعالى \_ أفعن زين له سوء عمله فرآه حسنا \_ وقال تعالى \_ وهم يحسبون أتهم (١) حديث رأى الني صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس لجنبه فقير فانتبض منها لحديث رواهأ حمد في الزهد (٢) حديث بينها رجل في حلة قد أعجبته نفسه الحديث منفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث أى در كنت مع الني صلى الله عليه وسلم فدخل السجد فقال لي باأبادرار فع رأسك فرضت رأسي الحديث وفيه هذا عند الله خيرمن قراب الأرض مثل هذا إن حبان في صحيحه .

تقلباته وانتباهاته عن زمرة العافلين فورذلك فضل کثیر لمن کثر نومه وقل قيامه . روی أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم كان يستاك في كلّ ليلة ممادا عندكلنوم وعنسد الانتباء منه ويستقبل القبلة في أنومه وهوطى توعين فإما على جنبه الأءن كالملحود وإماطىظهره مستقيلا القيلة كالميت للسجى ويقول باممك أللهم ومنعت جنسي وبك أرفعه الليم إن أمكت نفس فاغفر لهسا وارحمها وإن أرملتها فاحفظها بمسا

عسنون صنعاً ــ وقد أُخبر رسول الله صلى الله عليهوسلمأن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة (١) وبذلك هلكت الأم السالفة إذافترقت فرقا فكلل معجب برأيه وكل حزب بمىالدبهم فرحون ، وجميع أهل البدع والضلال إعماأصروا عليها لمجبهم بآرأتهم والعجب بالبدعة هو استحسان مايسوق إليه الهوى والشهوة مع ظنَّ كونه حمًّا ، وعلاج هذا العجب أشدُّ من علاج غيره لأن صاحب الرأى الحطأجاهل غطئه ولوعرفه لتركه ولايعالج الداء الذى لايعرف والجهلداءلايعرف فتمسر مداواته جدالأن المارف يقدر على أن يين الجاهل جيله وترياعه إلاإذاكان معجباراً يهوجيله فان لا يصفى إلى العارف وبهمه فقد سلط اله عليه بلية تهلسكه وهو يظنها نعمة فسكيف بمكن علاجه وكيف يطلب الهرب بمساهو سبب سعادته في اعتقاده وإنمسا علاجه على الجلة أن يكون منهما لرأيه أبدا لايفتر"به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقل صحبح جامع كشروط الأدلة ولن يسرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلطفيها إلابتر يحةتامة وعقل ثاقب وجد وتشدر فىالطلب وبمارسة للسكناب والسنة وعجالسة لأهلالعلم طول العمر ومدارسة للعلوم ومع ذلك فلايؤمن عليهالفلط في بعض الأمور والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلمأن لا غوض في المذاهب ولا يصغى إلىها ولا يسمعها ولسكن يستقد أن الله تعالى واحد لاشريك له وأنه \_ ليس كمنله شي وهو السميم البصير \_وأن رسوله مادق فها أخربه ويتبع سنة السلف ويؤمن مجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير عث وتنقير وسؤال عن تفصيل بل بقول آمنا وصدقناو يشتغل بالتقوى واجتناب الماسي وأداء الطاعات والشفقة على السلمين وسائر الأعمال فان خاض في للذاهب والبدع والتعصب في العقائدهلك من حيث لايشعر، هذاحق كل من عزم على أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم ، فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك بمسا يطول الأمرفيه والوصول إلى اليقين والمعرفة فيأكثر الطائب شديد لايقدر عليه إلاالأقوياء للؤيدون بنور الله تعالى وهو عزنز الوجود جدا ، فنسأل الله تعالىالعصمة من المثلال ونبوذبه من الاغترار غيالات الجيال .

ثم كتات ذم الكبر والعجب والحُد قد وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولاحول ولاقوة إلابالله العلم العقلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وشلم .

## (كتاب ذمّ الغرور)

(وهو المكتاب العاشر من ربع الملكات من كتب إحياءعلوم الدين)

﴿ بِهِمَ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ ﴾

الحدثة الذي يده مقاليد الأمور، وبقدرته مفاتيع الحبرات والشرور، عزب أوليا للمن الظامات إلى النور ، ومورد أعدائه ورطات الغرور، والصلاحلي محد غرب الحلائق من الدبجور، وطلآله وأصحابه الذي لم تعرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور ، صلاة تتوالى على عرائدهور ومكر الساعات والشهور. [ أما بعد ] فقتاح السعادة التيقظ والفطئة ومنبع الشقاوة الغرور والففلة فلا نعمة أنه على عباده أعظم من الاعسان وللعرفة ولاوسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ولانقمة أعظم من العصلة ، ولاداعى إليهما سوى عمى القلب بظلة الجهالة فالأكباس وأرباب البسائر

(١) حديث أنه يغلب على آخر هذه الأمة الاعجاب بالرأى هو حديث أبى ثعلبة المتقدم فاذار أيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك غاصة نفسك وهوعند أبى داود والترمذى . ( حكتاب ذم الغرور )

تحفظ يهعبادك المسالجين اللهم إنى أسلت تفسى إلك ووجمت وجهي إلىك وفومنت أمرى إليك وألجأت ظهرى إلكرهبةمنكورغية إليك لاملجأ ولامنجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الدى أنزلت ونبيك الذىأرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الحمد 🕏 الذى حكم فقهر الحمد لله الذي بطن **غ**ير الحسد لمه الذي ملك فقدر الحد أله الذي هو عن ااولى وهو على كلشى وقدر اللهم إنى أعوذ بك من غضبك وسوءعقابك الموبهم كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقسه من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يغيء ولولم تمسسه نار نور على نور والفترون قلوبهم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موجمن فوقهسحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذاأخرخ يده لم يكديراها ومن لم يجعل الله له نورا فمساله من نور فالأكياس همالدين أرادالله أن يهديهم فشرح صدورهم للاسلام والهدى والغترونهم الذين أراد الله أن يضلهم قجمل صدرهم ضيقا حرجاكأ نمايسعد فى السهاء والغرور هو الذى لم تنفتح بصيرته ليسكون بهداية نفسه كفيلا وبتى فىالعمىفاتخذالهوى قائدا والشبطان دليلا ومن كان في هذه أعمى فهو فيالآخرةأعمىوأضل سبيلاءوإذاعرفأن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلسكات فلابد من شرح مداخله ومجاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرور فيه ليحذره الريد بعد معرفته فيتقيه فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفسادفأ خذمتها حدره وبن على الحزم والبصيرة أمم. وعن نشرح أجناس مجارى الغروروأصنافالفترين من القضاة والعاماءوالصالحين الذين اغتروا يمبادى الأمور مالجياة ظواهرها القبيحة سرارها ونشير إلىوجه اغترارهم بها وعفلتهم عنها فان ذلك وإن كان أكثر ممسا يحصى ولكن يمكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء وفرق المنتربن كثيرة ولكن مجمعهمأر بعةأصناف.الصنفالأول.من العاء. الصنف الثانى من العباد . الصنف الناك من المتصوفة . العنف الرابع من أرباب الأموال والمغترمن كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة فمهم من رأى المسكر معروفا كالذي يتخذ للسجد ويزحرفها من المال الحرام ومنهم من لم عمر بين مايسعي فيه لنفسه وبين مايسعي فيه أنه تعسالي كالواعظالذي غرضه القبول والجاء ومنهم من يترك الأهم ويشتغل بغيرء ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللباب ويشتغل بالقشر كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لاتتضع إلابتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدأ أولابذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده .

( بيان دم الغرور وحقيقته وأمثلته )

اعلم أن قوله تعالى - فلاتفرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور \_وقوله تعالى\_ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربعتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الآية. كافَ في ذم الغرور وقدةالرسولالله سلى الله عليه وسلم هحبذا نوم الأكياس وقطرهم كيف يغبنون سهر الحتى واجتهادهم ولمثقال ذرتمين صاحب تةوى ويقين أفضل من ملء الأرض من الفترين (١٠) ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ الْسَكِيسِ من دَانَ نفسه وعمل لمسا بعد الوت والأحق من أتبيع نفسه هواها وتمنى طىاقة(٢٢) ٩ وكلُّ ماور دفى فضلالعلم وذم الجميل فيو دليل على ذم الغرور لأن الغرور هبارة عن بعض أنواع الجمل|ذالجملهوأنيعتقد الثيُّ ويراه على خلاف ماهو به والغرورهو جهل إلاأن كل جهل ايس بغرور بل يستدعي الغرور مغرور ا فيه مخسوصا ومغرورا بهوهو الذي يغره فهماكان الجهول المتقدشينا يوافق الهوى وكان السبب الوجب للجهل هبهة وعنيلة فاسدة يظن أنها دليل ولاتسكون دليلاسمى الجهل الحاصلبهغرورافالقرورهو كون النفس إلى مايوافق الهوى ويميل إليه الطبيع عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم (١)حديث حبدًا نوم الأكباس وقطرهم الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب اليفين من قول أبي الدرداء

بحوه ونيه انه انه ان وفي بعض الروايات أبي الورد موضع أبي الدرداء ولم أجده مرفوعا (٣)حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت الحديث الترمذي وابن ماجهمن حديث شداد بن أوس وشر عبسادك وشر الشبطان وشركدو بقرأ خمس آيات من البقرة الأربع من الأول الآية الخامسة \_ إن في خلق السموات والأرض .. وآية الكرسي، وآمن الرسول . وإن ربكم الله . وقل ادعوا الله ، وأول سورة الحسديد وآخر سورة الحشر وقل ياأبها السكافرون وقل هو الله أحسد والعوذتين،وينفثيهن في يديه ويمسح بهما وجهه وجسده وإن **ان ف إ**لى ماقرأعشرا من أول الكيف وعشرا من آخرها فحسن ويقول اللهم

الحير وهم مخطئون فيه فأكثرالناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختافت درجاتهم حتى كان غرور بعضهم أظهرو أشد من بعض وأظهرها وأشدها غرور الكفارو غرور العصاة والفساق فنورد لهما أمثلة لحقيقة الغرور . الثال الأول : غرور الكفار فمنهم من غرتها لحياة الدنياومنهم من غرمالله الغرور أما الدين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النقد خير من النسيئةوالدنيا تقدوالآخرة نسيئة فهى إذن خير فلا بد من إيثارها وقالوا اليقين خير من الشك ولدات الدنياية بنولدات الآخرةشك فلا نترك اليقين بالشك وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث قال ــ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ـ وإلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ـ أولئك الذبين اشتروا الحياةالدنيابالآخرة فلا يخفف عهم العذاب ولا هم ينصرون ـ وعلاج هذا الغرور إما يتصديق الاعبان وإما بالبرهان أما التصديق بمجرد الايمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله \_ ماعندكم ينفد وماعند الله باق \_وفي قوله عز وجل ــ وما عند الله خير ــ وقوله ــ والآخرة خيروا يق ــوقولهــوماا لحياة الدنيا إلامتاع الفرورــ وقوله – فلا تغرنكم الحياة الدنيا – وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدَّقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان(١) . ومنهم من قال نشدتك الله أبعثك الله رسولاً ؟ فسكان يقول نعم فيصدق (٢٠) وهسذا إعبان العامة وهو يخرج من النرور ويترل هذامرلة تصديق الصي والده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لايدري وجه كونهخيرا وأما العرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذى نظمه في قلبه الشيطان فان كلمغرور فلفرورمسبب وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لايشعر به ولا يقدر على نظمه بألفاظ العلماء فالقياس الذي نظمه الشبطان فيه أصلان : أحدهاأنالدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا محيح والآخرة وله إن النقدخير من النسيئة وهذا عل التلبيس فليس الأمم كذلك مِل إن كان النقد مثل النسيئة فيالقداروالقصودفيوخروإن كان أقل منها فالنسيئة خير فان الـكافر المفرور بيذل في تجارته درها ليأخذ عشرة نسيئةولايقولاالنقد خير من النسيئة فلا أتركه وإذا حدره الطبيب الفواكه ولدائد الأطعمة أرك ذلك في الحال خوفامن ألم الرض في المستقبل فقد ترك اانقد ورضي بالنسيئة والتجار كلهميركبونالبحارويتعبون فيالأسفار تقدا لأجل الراحة والربح نسيئة فان كان عشرة في ثاني الحال خيرا من واحد في الحال فأنسبالمة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى همر الانسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فكأنه ترك واحدالياً خذاً لف الف بل ليأخذ ما لاتهاية له ولاحد وإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنخصات ولذات الآخرة صافية غير مكدرة فاذن قد غلط في قوله النقد خير من النسيئةفهذاغرورمفشؤهقبول لفظ عاممشهور أطلق

الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة قان أقصى همر الانسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من أملاك يوقظ جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فكأنه ترك واحدالمأخذ ألف الف بل المخدة صافية فان صلى وه فإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنخصات ولذات الآخرة صافية فان صلى وه غير مكدرة فاذن قد غلط في قوله النقد خير من النسيئة فهذا غرور منشؤه تبول لفظ عام مشهور أطلق الأملاك في المباره المناز من ذلك قصة إسلام الأنصار ويعتهم وهي عندأ حمد من حديث بالرهان هو مشهور في السنن من ذلك قصة إسلام الأنصار ويعتهم وهي عندأ حمد من حديث الترآن في أهله فيسلمون باسلامه الحديث وهي عند أحمد باسناد جيد (٢) حديث قول من قالله فيتملون باسلامه الحديث وهي عند أحمد باسناد جيد (٢) حديث قول من قالله نشدتك الله أبعثك رسولا فيقول نم فيصدق متفق عليه من حديث أنس في قصة ضام بن ثملبة وقوله قاني من حديث أنس في قصة ضام بن ثملبة وقوله قاني من حديث ان من حديث ان من حديث ان من حديث أنتنا كتبك وأن ندع اللات والعزى قال نم الحديث .

أيقظى أحبالساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك الق تقربن إليك زلني وتبعدتي من سخطك بعدا أسألك فتعطين وأستنفرك فتغرلي وأدعوك فتسجيب لى اللهم لاتؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترقع عنى سترك ولا تنسىذ كرلاولا بجعان من الفاقلين . ورد أن من قال هـــنه الكلمات بعث الله تعالى إلىه ثلاثة أملاك يوقظونه الملاة فان صلى ودعاأمنواطي دعاثه وإن لمخم تعبدت الأملاكف الهواءوكتب

وأريد به خاص فغفل به المغرورعن خصوص معناه فانامن قال النقد خير من النسيئة أراد بهخيرامن نسبئة هي مثله وإن لم يصرح به وعند هذا يفزع الشيطان إلى الفياس الآخروهو أن اليقين خيرمن الشك والآخرة شك وهذا القياس أكثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ اليفين خبر من الشك إذا كان مثله والافالناجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك والمتفقه في أجهاده على قين وفي إدراكمرتبة الم على شك والصياد في تردده في المقتنص على يقين وفي الظفربالصيدعلىشك وكذا الحزم د بالمقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك ولسكن التاجر يقول إن لم أنجر بقيت جانماوعظمضررىوإن أتجرت كان تعي قليلا ورعي كثيرا وكذلك الريض يشرب الدواء البشم السكريه وهو من الشفاء على شك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضرر مرارةالدواء قليلبالاضافة إلى ماأخافهمن المرض والموت فيكذلك من شك في الآخرة فواجب عليه بحكم الحزم أن يفول أيامالصبرةلاال وهو منتهى العمر بالاضافة إلى مايقال من أمم الآخرة فان كان ماقبل فيه كذبا فمـــــ يفوتني إلا التنتمأيام حيان وقد كنت في المدم من الأزل إلى الآن لاأتنع فأحسب أنى بقيت في المدموان كانها قيل سدة فأبقى في النار أبدا الآباد وهذا لايطاق . ولهذا قال على كرم الله وجهه لبمض لللحدين إن كان ماقلته حقا فقد تخلصت وتخلصنا وإنكان ماقلناه حقا فقدتخلصناوهلكتوماقال.هذاعن شكمنه في الآخرة ولكن كلم اللحد على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقنا فهو مفرور . وأما الأصل الثاني من كلامه وهو أن الآخرة هك فهو أيضا خطأ بلذاك يقين عندالؤمنين وليقينه مدركان: أحدها الإعان والتصديق تقليدا للأنبياء والملماء وذلك أيضا نزيل الغرور وهو مدرك يقين المواموأ كثرالحواس ومثالهم مثال مريض لايعرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عندآخر همطئأن دواءه النبت الفلاني فانه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم ويعمل به ولو بتي سوادي أو معتوه يكذبهم فيذلك وهويعلم بالتواتروقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب بل لاعلم له بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولايفتر في علمهم بسبيه ولو اعتمد قوله وترك قولالأطباءكانمعتوهامغرورافكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والخبرين عنهاوالقائلين بأن التقوى هو الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها وجدهم حير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل وهمالأنبياءوالأولياءوالحكماءوالعلماء وانبعهم عليه الحلق على أصنافهم وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتم فعظم علم وله الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنههمن أهل النار فجعدواالآخرة وكذبوا الأنبياء فكما أن قول السي وقول السوادي لانزيل طمأنينة القلب إلى مااتفق عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغنى الذي أسترقته الشهوات لايشكك في حمة أقوال الأنبياء والأولياء والعلماء وهذا القدر من الايمـان كاف لجلة الحلق وهو يقين جازم يستحث طي العمل لامحالة والغرور نزول به. وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للأنبياء والالهام للأولياء ولا نظان أن معرفةالنيعليهالسلاملأمر الآخرة ولأمور الدين نفليد لجبربل عليه السلام بالسهاع منه كما أن معرفتك تقليد للني صلى اقدعليه وسلم حتى تسكون معرفتك مثل معرفته وإعسا يختلف المقلد فقط وهيهات فان التقليد ليس ععرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأشياءكما هي عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كاتشاهد أنت الهسوسات بالبصر الظاهر فيخبرون عن مشاهدةلاعن صماع وتقليد وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروم وأنه من أمر الله تعالى وليس المرادبكونهمن أمر الله الأمر الذي يقابل النهي ، لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام ، وليس المراد بالأمر

لهم ثواب عبادتهم ويسبح ويحمد ويكبر كل واحدثلاثاوثلاثين ويتمم المسائة بلاإله إلا ألله والا قوة إلا بالله العلى العظيم .

الباب السسابع والأربعون في أدب الانتباء من النسوم والعمل بالليل إذا فرغ المؤذن من أذان المرب يعلى ركمتين والاقامة وكان العلماء في البيت يعجلون بهما فيل الحروج إلى الجاعة فيل الحروج إلى الجاعة كلا يظن الناس أنهما كلا يظن الناس أنهما

سنة مرتبة فيقتدى بهم ظنامهم أنهما سنة وإذا صلى المغرب يصلى ركعتى السنة بعد الفرب يعجل بهما فأنهما يرفعان مع الفريشة يقرأ فهما بقل ياأسا الكافرون وقلهوالله أحدثم بسلم على ملائكة الليسل والصحرام الكاتبين فيقول مرحبا علائكة الليل مرحيا بالملكن الكرعين الكانيين اكتبا في محفق أنى أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن عحدا رسول الهواشيد أن الجنة حقى والنار حق والحوض حق

الشأن حتى يكون الرادبه أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام في جمينع المخاودات إلى العالم عالم الناعالم الأمر وعالم الحلق ولله الحلق والأمر فالأجسام ذوات الكمية والقادير من عالما لحلق إذا لحلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان وكل موجود منزه عن السكميةوالمقدار فانهمن عالمالأمروشو حذلك سرالروح ولارخصة في ذكره لاستضراراً كثرالحلق بسهاعه كسر القدر الدىمنعمن إفشا تهفمن عرف سرالروح فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه أمر ربانى يطبعه وقطرته وأنه في العالم الجسهاني غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضي طبعه في ذاته بل بأم عارض غريب من ذاته وذلك العارض الفريب ورد على آدمصلي الله عليه وسلم وعبر عنه بالمعصية وهي الق حطته عن الجنة التي هي أليق به يمقتضي ذاته فانهافي جوارالرب تعالى وأنه أمررباني وحنينه إلى جوار الرب تعالى له طبعي ذاتي لاأن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسي عند ذلك نفسه وربه ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه إذقيل له سولات كونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ــ أى الحارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم يقال فسقت الرطبة عن كأمها إذاخرجت عن معدتها الفطرى وهذهإشارةإلىأسراريه تزلاستنشاق ووأمحها العارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فانها تضربهم كما تضر رياح الورد بالجعل وتبهر أعيهم الضعيفة كما تبهر الشمس أبصار الحفافيش وانفتاح هذا الباب من سرَّ القلب إلى عالم اللكوت يسمىمعرفة وولاية ويسمى صاحبه وليا وعارفا وهي مبادى مقامات الأنبياء وآخربقاماتالأولياءأولمقاماتالأنبياء. ولنرجع إلى الغرض للطاوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأنالآخرةشك يدفع إما بيقين تقليدىوإما يبصيرة ومشاهدة من جهة الباطن والمؤمنون بألسنهم وبعقائدهم إذا ضيموا أوامراله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والمعاصى فهم مشاركون للكفارق هذاالغرورلأنهمآ ثرواالحياة الدنيا على الآخرة نعم أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم، ن عقاب الأبدفيخرجون من النارولو بعد حين ولكهم أيضا من المفرورين فانهم اعترفوا بأن الآخرةخيرمن الدنياول كنهم مالواإلى الدنيا وآثروها ومجرد الابميان لايكفي للفوز قال تعالى \_ وإنىلغفار لمنتاب وآمنوعملصالحائم اهتدى\_ وقال تعالى \_ إنّ رحمت الله قريب من المحسنين \_ ثم قال النبي صلى الله عليهوسلم (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه (٢٠) م وقال تعالى ـ والعصر إن الانسان لغي خسر إلاالذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصير ــ فوعد الغفرة في جميع كتاب الدنعالى منوط بالاعسان والعمل الصالح جميعاً لا بالانمانوحده فيؤلاء أيضا مغرورون أعنى الطمئنين إلى الدنيا الفرحين جاالترفين بنعيمها الهبين لما الكارهين للموت خيفة فوات لذاتالدنيادون الكارهين له خيفة لمـــا بمده فيمذا مثال الغرور بلدنيا من الحكمار والمؤمنين جميعا . ولنذكر للغرور بالله مثالين من غرورالكافرين والعاصين،فأما: غرور الكفار باقه فمثاله قول بعضهم فى أنفسهم وبألسنتهمإنهلوكان فمذمن معادفنحن أحق بعمن غيرنا ونحن أوفر حظافيه وأسعد حالا كما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين/المتحاورين/ذقالـــوماأظنُّ الساعة فأتمة ولئن رددت إلى ربىلأجدن خيرامهامنقلبا وجملة أمرهما كانفل في النفسير أن الكافر مهما بني قصرا بألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدما بألفديناروتزوجامرأةعىألف ديناروني ذلك كله يعظه للؤمن ويقول اشتريت قصرا يغني ويخرب ألااشتريت قصرا في الجنة لايفنىواشتريت بستانا غرب ويغني ألااشتريت بستانا في الجنة لايفني وخدما لايفنون ولايموتون وزوجة منالحور العين لاعموت وفى كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول ماهناك شيءوماة لرمن ذلك فهو أكاذب وإنكان (١) حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم .

فليكون لى فى الجنة خير من هذا وكذلك وصف الله تعالى قول العاص بن وائل إذ يقول الأو تين مالا وولدا \_ فقال الله تعالى رداً عليه \_ أطلع الغيب أم انحذ عند الرحمن عهدا كلا حوروى عن خباب ابن الأرت أنه قال وكان لى على العاص بن وائل دين الجئت أتفاضاه فلم يقبن لى فقلت إنى آخذه في الآخرة ، فقال لى إذا صرت إلى الآخرة فان لى هناك مالا وولدا أقضيك منه فأثرل الله تعالى ولله أقضال قو الآخرة با تناوقال لأوتين مالا وولدا (١) هـ \_ وقال الله تعالى \_ ولئن أذفنا مرحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده العسنى \_ وهذا كله من الغرور بالله . وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ بالله منه ، وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم فى الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة وينظرون سرة إلى تأخير العذاب ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم فى الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة وينظرون إلى المؤمنين ، وهم قال تعالى حوابا لقولم \_ حسيم جهتم يصاونها قبلس الصير \_ ومرة ينظرون إلى المؤمنين ، وهم وتقولون \_ المؤلاء من الله عليهم من بيننا \_ ويقولون \_ لوكان خيرا ماسبقونا إليه \_ وترتيب القياس الذى نظمه في قلوبهم أنهم يقولون قدا الشاعر : ويقولون \_ لوكان خيرا ماسبقونا إليه \_ وترتيب القياس الذى نظمه في قلوبهم أنهم يقولون قدا الشاعر : ويقولون \_ لوكان خيرا ماسبقونا إليه \_ وترتيب القياس الذى نظمه في قلوبهم أنهم يقولون قدا الشاعر : ويقولون \_ لوكان خيرا ماسبقونا إليه و كال عب فانه يحسن أيضافي للستقبل كا قال الشاعر : قاله إلى المنافي المنه و عب وكل عب فانه يحسن أيضافي للستقبل كا قال الشاعر :

وإنما يقيس للستقبل على للساخي بواسطة السكرامة والحب إذ يقول لولَّاأَتْي كرم عند اللهوعبوب لما أحسن إلى والنلبيس عت ظنه أن كل محسن محب لابل تحت ظنه أن إنمامه عليه في الدنيا إحسان فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كرم عنده بدايل لايدل على الكرامة بل عند ذوى البصائر بدل على الهوان ، ومثاله أن يكون للرجل عبدان صغيران يبغض أحدها وعجب الآخر ، فالذي عبه عنعهمن اللعب ويلزمه السكتب ويحبسه فيه ليعلمه الأدب ويمنعه من الفواك وملاذ الأطعمةالتيتضرهويسقيه الأدوية التي تنفعه والذي يبغضه مهمله لبعيش كيف مريد فبلعب ولايدخل للمكتب ويأكل كل كل مايشتهي فيظن هذا العبد الهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاتهوساعده على جميع أغرامته فلم يمنعه ولم يحجر عليه وذلك محض الفرور وهكذا نسيم الدنياولذاتها فانهامهلكات ومبعدات من الله وفان الله عمى عبده من الدنياوهو عبه كا عمى أحدكم مريضة من الطعام والشراب وهو يحبه ٣٠) و هكذا ورد في الحبر عن سيد البشر . وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وةالوا ذنب مجلت عقوبته ورأوا ذلك علامة للقت والاهال ، وإذا أقبل علمهم الفقر فالوا مرحبا بشعار الصالحين . والفرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله ،وإذاصرفت عنه ظهر أنيا هوان كما أخر الله تعالى عنه إذ قال ـ فأما الانسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه وتعمه فيقول ر بي أكرمن وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزته فيقول ربي أهانن ــ فأجابالله عني ذلكــ كلاــ أي ليس كما قال إعما هو ابتلاء نموذ باقه من شر البلاء ونسأل اقدالنثبيت نين أن ذلك غرور. قال الحسن كذبهما جميعا بقوله كلا يقول ليس هذا باكرامى ولاهذا بهوان ولسكن السكريم من أكرمته بطاعتي غنيا كان أوقفيرا . والمهان من أهنته بمصيق غنيا كان أوفقيرا وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل السكرامة والهوان إما بالبصيرة أو بالتقليد . أما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالتفات

والشفاعة حسمق والمتراط والسؤان حق ، وأشهد أن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يعثمن فالقبور الليمأودعك هذه الثيادة لوم حاجق إليا . اليم احطط بها وزرى واغفربها ذنى وثفل بهاميزانىوأوجب لى ماأماني ومجاوز عني بإأرحم الراحمين فان واصل بين الشاءين في مسجد جساعته يعتكون جامعا بين الاعتكاف ومواسلة العشاءين وإن رأى انصرافه إلىمنزلهوأن المواصلة بين العشاءين

<sup>(</sup>۱) حدیث خباب بن الأرث فال كان لی علی العاص بن وائلدین فجئت اتفاضاء الحدیث فی نزول قوله تعالى حدیث بان الله علی عبده من الدنیا و الحریث الذه یک عبده من الدنیا و هو مجبه الحدیث الذه یک الدمان .

ف بيت أدر لديد وأقرب إلى الاخلاص وأجمع للهمّ فليفعل . وسئل رسول الماعليه السلام عن قوله تمالي \_ تنجافي جنوعه عن الضاجع سققال هي الصلاة بين العشاءين وقال عليه السلام وعليكي بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب علاغاة الهار وتهذب آخرمه وبجعل من الصلاة بين المشاءين ركمنسين يستنورة البروج والطارق ثم رکتیں بعد ركتين يفرأ في الأولى عشر آباتمن أول سورة القرة والآبتين والهكم إله

إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد عنها مقربا إلى الله ويدرك ذلك بالإلمام فى منازل العارفين والأولياء وشرحه من جملة علوم المسكاشفةولايليق بعلمالماملة. وأمامعرفته بطريق التقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى ــ أيحسبون أن مانمدهم به من مال وبنين نسارع لحم في الحيرات بل لايشعرون ــ وقال تعالى ــ سنستدرجهم من حيث لايعلمون ــ وقال تعالى ــ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أونوا أخذناهم بفتة فاذاهم مبلسون ـ وفي تفسير قوله تعالى ـ سنستدرجهم من حيث لايعلمون ـ أنهم كلما أحدثواذنيا أحدثنا لهم نهمة ليزيد غرورهم وقال تعالى \_ إنما نمل لهم ليزدادوا إنما \_ وقال تعالى \_ ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الضالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ـ إلى غير ذلكمحاوردفيكتاب الله تعالى وسنة رسوله فمن آمِن به تخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرورالجهلباللهوبصفاته فان من عرفه لا يأ.ن مكره ولا يغتر بأمثال هذه الحيالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميرا فقال تعالى ـ هل تحس منهم من أحد ــ الآية وقد حذر الله تعالى من مكر. واستدراَجه فقال ــ فلا يأمن مكر ألله إلا القوم الحاسرون ــ وقال تعالى ــ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرونــوقالعزوجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين \_ وقال تعالى \_إنهم يكيدون كيداوأ كيد كيدافهل الكافرين أمهلهم رويدا \_ فـكما لايجوز للعبد المهمل أن يستدل باهال السيد إياه وعكينه من النعم طي حب السيد بل ينبغي أن محذر أن يكون ذلك مكرا منه وكدا مع أن السيد لم عدره مكر نفسه فان يحب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكر الله فهو مفترومنشأهذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك المنع واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحمال لايوافق الهموى فالشيطان بواسطة الهموى عيل بالقاب إلىما يوافقه وهوالتصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حد الفرور . التال الثاني : غرور العصاة من المؤمنين بقولهمإنالله كريم وإنا ترجو عفوه وانسكالهم على ذلك وإهالهم الأعمال وعسين ذلك بتسمية عنهم واغترارهم رجاء وظهم أن الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عمم وأمن معاصي العباد في محار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الايمان وربماكان مستند رجائهم التمسك بسلاح الآباء وعلو رتبتهم كاغترار العلوبة بنسبهم ومخالفة سيرةآ بائهم في الحوف والتقوى والورع وظام أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ آباؤهم مع غابة الورع والتقوىكانوا خالفين وهرمع فاية الفَّسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى ققياس الشيطان للملوية أن من أحب إنسانا أحب أولاده وأن الله قد أحب آباءكم فيحبكم فلا محتاجون إلى الطاعة وينسى المفرورأن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين ــ فقال رب إن إن من أهلى ـ فقال تعالى ـ يأنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ـ وأن ابراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفقه ، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم وطى كل عبد مصطنى استأذن ربه في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها. بسبب القرابة حتى أبكي من حوله (١) فهذا أيشا اغترار بالله تعالى وهذا لأن الله تعالى يحب المطيع ويغض العاصي فكما أنه لايغض الأب الطبع بغضه لاولد العاصي فسكذلك لاعب الولد العاصي (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه ويستنفر لها فأذن له في الزبارة ولم يؤذن له في الاستغفار الحديث مسلم من حديث أبي هريرة .

عبه للأب الطبيع ولو كان الحب يسرى من الأب إلى الولد لأوشك أن يسرى البغض أيضا بل الحق أن لازر وازرة وزر أخرى ، ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكلأبيه ويروى بشرب أيه ويصبر عالما بتعلم أيه ويصل إلى السكعبة ويراها عشى أبيه فالتقوى فرض عين فلا يجزي فيه والد عن ولده شيئا وكذا العكس وعند الله جزاء التقوى ــ يوم يفر الرء من أخيه وأمه وأبيه \_ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن في الشفاعةله كاسبق في كتاب الكبر والعجب . فان قلت فأمن الغلط في قول النصاة والفجار إنالله كرم,وإنا رجور حمته ومغفرته وقد قال أنا عند نئل عبدى فى فليظن فى خيرا فمـا هذا إلا كلام صميح مقبول الظاهر فى القاوب. فاعلم أن الشيطان لايغوى الانسان إلا يُكلام مقبول الظاهر مهدود الباطن ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال ﴿ السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها ونمن على الله (١) ﴾ وهذا هو النمن على اقدتمالى غير الشيطان اصمه فسهاه رجاء حتى خدع به الجهال وقد شرح الله الرجاءفقال-إنالذين آمنواوالذين هاجروا وجاهدوا في نسبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ــ يعني أن الرجاء بهم أليقوهذالأنه ذكر أن يُوابِ الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تمالى ــ جزاء بما كانوا يعملون ــ وقال تعالى ـ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ـ أفترى أن من استؤجر على إصلام أوان وشرط له أجرة علمها وكان الشارط كريما يغ بالوعد مهما وعد ولا يخلف بل زيدفعا «الأجير وكسر الأوانى وأفسد جميعها ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن للستأجر كريم أفتراء العقلاء في انتظاره مثمنيا مغرورا أو راجيا وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والفرة قيل للحسن قوم يقولون نرجواللهويضيعونالعمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم يترجحون فها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئاهريسنه.وقال مسلم بن يسار : لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنيتاى فقال له ترجل إنالنرجو الله فقال مسلم هيهات هبهات من رجا شيئًا طلبه ومن خاف شيئًا هرب منه وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح أو نكع ولم يجامع أو جامع ولم ينزل فهو معتوم فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمَّن ولم يعمَّل صالحاً أو عمل وَلم يترك المعاصي فهو مغرور فكما أنه إذا نسكح ووطى،وأنزل.بق مترددا في الولد يخاف وبرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس فسكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبتي مترددا بين الحوفوالرجاء يخاف أن لايقبل منه وأن لايدوم عليه وأن يختم له بالسوء ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت. وعفظ دينه من صواعق سكرات الوت حتى يموت على التوحيد ويحرس قلبه عن البل إلى الشهوات حين يرون العذاب من أشل سبيلا ــ . ولتعلمن نبأه بعد حين ــ وعند ذلك بقولون كما أخبر الله عنهم ــ رينا أبصرنا وصمنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ــ أى علمنا أنه كما لا يوك إلا يوقاع ونـكاح ولا ينبت زرع إلا عِرَاثة وبث بذر فسكذلك لايحصل في الآخرة تُواب وأجرإلابعملصالحِفارجِمناً نعمل صالحًا نقد علنا الآن صدقك في قولك \_ وأنايس للانسان إلاماسعي وأن سعيد وف ري \_ كلا ألتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قد جاءنا نذيرًـ أى ألم نسمعكم سنة الله في عاده وأنه \_ نوفى كل نفس ما كسبت. . وأن كل نفس بما كسبت رهينة \_ فما الذى غركم الله بعدأن سمتم وعقلتم ـ قالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير فاعترفو ابذنهم فسحقا لأصحاب السعر ...

آية الكرسي وآمن الرسول وخسوعشرة مرة قل هو الله أحد ويقرأ في الركتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة ويصلي بعد ذلك ماشاء فان أراد أن يقرآ نشيئامن حزبه في هذا الوقت في المسلاة أو غيرها وإن شاء صلى عشر بن ركعة خفيفة بسورة الاخبلاس والفاعة ولوواصلبين العشاءين بركتين بطلهما غسن وني هاتسين الركمتين يطيل القيام

واحد إلى آخرالاً يتمن

وخمس عشرة مرةقل

هو الله أحدوفي الثانية

فان قلت فأبن مظنة الرجاء وموضعه المحمود . فاعلم أنه محمود في موضعين : أحدهما في حقالعاصي النهمك إذا خطرت له النوبة فقال له الشيطان وأنى تقبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب عند هذا أن يقوم القنوط بالرجاء ويتذكر \_ إنَّ الله يغفر الدنوب جميعا \_ وأنَّ الله كرم يقبل التوبة عن عباده وأنَّ التوبة طاعة تسكفر الدنوب قال الله تعالى \_ قل بإعبادي الدين أسرفوا طي أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن اقد يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبيوا إلى ركي ــ أمرهم بالإنابة وقال تعالى ـ وإنى لففار لمن تاب وآمن وخمل صالحا ثم اهتدى ـ فاذا توقع المنفرة مع التوبة فهو راج وإن توقع النفرة مع الإصرار فهو مغروركا أن من ضاق عليهوقت الجمةوهو في السوق فخطرله أن يسمى إلى الجُمة فقال له الشيطان إنك لاندرك الجمة فأقم على موضعك فسكذب الشيطان ومرَّ بعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راج وإن استمرَّ علىالنجارةوأخذيرجو تأخير الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولأجل غير. أولسبب من الأسباب التي لايعرفهافهومغرور. الثانى أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجى نفسه نعيم الله تعالىوماوعدبه الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى ـ قد أفليح المؤمنون الذين هم فيصَلاتهم خاشعون ـ إلى قوله ـأولئك هم الوار ثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون \_ فالرجاء الأول يقمع الفنوط للمانع من التوبقوالرجاء الثانى يقمعالفتورالمانعمنالفشاط والتشمر فكل توقع حثّ على توبة أوطى تشمر فى العبادة فهو رجاء وكل رجاء أوجب فنورا فى العبادة وركونا إلى البطالة فمو غرة كما إذا خطر له أن يترك الدنب ويشتغل العمل فيقول له الشيطان مالك ولإيذاء نفسك وتعذيبها ولك ربُّ كريم غفور رحم فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرَّة وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الحوف فيخوَّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وإنه مع أنه كريم خلد السكفار في النارأ بدالآباد مع أنه لم يضر م كفرهم بل سلط العذاب والحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على حملتهن عباده في الدنيا وهو قادر طي إزالها فمن هذمسنته في عباده وقد خو في عقابه فسكيف لاأخافه وكيف أغتر به فالحوف والرجاء فائدان وسائفان بيعثان الناس علىالعمل فمالابيعث فلالعمل فهوتمن وغرورورجاء كافة الحلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالمم طى الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهالهمااسمى وقد كان ماوعد به صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ساآتوا وقلوبهم وجلة أتهم إلى ربهم راجعون يخافون على أنفسهم وهم طول اللبل والنهار في طاعة الله بيالنون في التقوى والحذر من الشهات والشهوات ويبكون على أنفسهم في الحلوات وأما الآن فترى الحلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبامهم على العاصى وانهما كهم فى الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم والقون بكرم الله تعالى وفضلهراجون لعفو ومغفرته كأنهم يزعمون أتهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلفالصالحونقانكان هذا الأمر يدرك بالمغ وينال بالموبئ فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وسزنهموقدذكم ناعقيق هذه الأمور في كتاب الحوفوالرجاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارواءمعقل ين يسار ويأتى طي الناس زمان علق فيه القرآن في قلوب الرجالكما عملقالشاب طيالاً بدانأمرهم كله يكون (١) حديث إن الذرور يفلب على آخر هذه الأمة تقدمُ في آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث

أَى تُعلَيةً في إهجاب كل ذي رأى برأيه .

تاليا القرآن حزبه أومكررا آية فهاالدعاء والتلاوة مثل أن يقرأ مكررا ـ رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك نامير \_أوآية أخرى في معناها فيكون جامعا يعن التلاوة والصلاة والدعاء فق ذلك جم الهمّ وظفر بالفضل تميصلي قبل العشاء أربعا وبعدها ركتين م ينصرف إلى منزله أوموضع خاوته فيصلي أربيا أخرى وقدكان رسول الحه سلمالحه عليه وسلم يصلى في بيته ول مايدخل قبلأن مجلس أربعا ويقرأ في هذه

طمعا لاخوف معه إن أحسن أحدهم قال يتقبل مني وإن أساءقال يففر لي (١) فأخبر أنهم يضعون الطمع موضع الحوف لجيلهم يتخُويفات القرآن ومافيه وعثله أخبر عن النصارى إذ قال تعالى ـــخلفـمن بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ــ ومعناه أنهم ورثوا السكتاب أي هم علماء ويأخذون عرض هذا الأدنى أي شهواتهم من الدنياحراما كانأو حلالاوقدقال تعالى ـ ولمن خاف مقام ربه جنتان ـ ذلك لمن خاف مقاميوخاف وعيد\_والقرآن،من أوله إلى آخره تحذير وغويف لايتفكر فيه منفكر إلاوبطول حزنه ويعظم خوفه إن كان،ومناعمافيهوترىالناس يهذونه هذا يخرجونالحروف من مخارجهاويتناظرونطى خفضهاورفعها ونصبهاوكأنهم يقرءون شعرا من أشعار العرب لايهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بمسافيه وهل في العالمغرور يزيدعلىهذافهذه أمثلة النرور باثمه وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوائف لهمطاعات ومعاص إلا أن معاصيم أكثر رهم يتوقعون المغفرة ويظنون آنهم تترجيح كفة حسناتهم مع أنمافي كفةالسيئات أكثر وهذا غاية الجيل فترى الواحد ينصدق بدراهم معدودة سن الحلال والحرام ويكون مايتناول من أموال المملمين والشبهات أضعافه ولمل ماتصدً في به من أموال المملمين وهو يتكل عليه ويظن " أن أكل ألف درهم حرام يقاومه النصد"ق بعشرةمن الحرامأو الحلال وماهو إلاكمن وضع عشرة دراهم فى كفة ميزان وفى الكفة الأخرى ألفا وأراد أن يرفع|الكفة|الثقيلةبالكفة|الحفيفةوذَلك غايةجهله، نم . ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصبه لأنهلا عاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذى يستغفرانه بلسانه أويسبح الله فى اليوم مائة مرة ثم يغتاب السدين وبمزق أعراضهم ويسكلم عبالأبرضاء الله طول النهار من غير حصر وعدد ويكون نظره إلى عددسبحته أنه استغفر الله مائة مرة وغفل عن هذيانه طولهاره الذي لوكتبه لـكان مثل تسسحهمائةمرة وألف مرة وقد كتبه الحكرام الكاتبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كلة فقال سمايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ـ فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولايلتفت إلى ماورد من عقوبة المغتابين والسكذابين والتمسامين والمنافقين يظهرون سن الكلام مالايضمرونه إلى غير ذلك منآفات اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى لوكان السكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لمسايكتبونه من هذبانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جملة من مهمأته ومانطق به في فذاته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته حتى لايفضل عليه أجرة نسخه فياهجها لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته في الأجرة على النسخ ولايحتاط خوفا من فوتاانهردوسالأعلى ونعيمه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن تفكر فها لفد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من السكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحقيّ المغرورين فماهذه أعمال من يصدق بمساجاءيه القرآن وإنا نبراً إلى الله أن نسكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان وماأجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الففلة والفرور على القاوب أن يخشى وينتي ولايفتربه اتسكالا على أباطيل الني وتعاليل الشيطان والهوى والله أعلم .

( يبان أصناف المفترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف ) الصنف الأول : أهل العلم والمفترون منهم فرق .ففرقةأحكمواالعلومالشرعيةوالعقليةوتعمقوافيها

الصنف الاول: الهل العلم والعدول مهم قرق . فعر فه احتجو العاوم الشرعية والعقلية وتعمقو افيها واشتغاوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى والزامها الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا

(١) حديث معقل بن يسار يأتى على الناس زمان يخلق فيهالقرآن في قبلوبالرجال الحديث أبومنصور [ الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس تحوه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقل. الأربع سورة لنمان ويس وحم الدخان وتبارك الملكوانأراد أن مخفف فيقرأ فها آبة الكرسي وآمن الرسول وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر ويصلى بعد الأربع إحدى عشرة ركمة يقرأ فيها ثلثمائة آية من القرآن من \_ والساءوالطارق\_إلى آخر الفرآن ثلثائة آية هكذا ذكر الشبيخ أبو طالب الكي رحمه اقه وإن أراد قرأهذا القدر في أقل من هذا العدد من الركمات وإن قرأ من سورة

آنهم عند الله يمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل فى الحلق شفاعتهموأنه لايطاليهم بذنوبهم وخطاياهم لسكرامتهم على الله وهم مغرورون فانهم لو نظروا بعيناليسيرة علمواأن العلم علمان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم بالله ويصفاته المسمى بالعادة علم المعرفة مفالما العلم بالمعاملة

كمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والهمودة وكيفية علاجها والفرار منها فهمى علوم لاتراد إلا العمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة وكل علم يرادللعمل فلاقيمة له دون العمل فمثال هذا كمريض به علة لايزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لايعرفها إلاحذاق الأطباء فيسمى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حقءتر علىطبيب حاذق فعلمه الدواءوفساله الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب وعامه كيفية دقكل واحدمنهاوكيفية خلطه وعجنه فتعلم ذلك وكمنب منه نسخة حسنة نخط حسن ورجع إلى بينه وهو بكررها وبعلمها المرضى ولم يشتغل بشريها. واستعمالها أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئًا هيهات هيهات لوكتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شغى جميمهم وكرره كل لبلة ألف مرة لميغنهذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن الذهب ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشهربه ويصبر على مرارته ويكون شربه فىوقته وبعد تقديم الاحماء وجميع شروطه وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطرمن ثقاله فكيفإذالميشربه أصلا فمهما ظن أن ذلك بكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره وهكذا الفقيهالذيأحكم علمالطاعات ولميعملها وأحكم علم المعاصى ولم مجتنبها وأحكم علم الأحلاق المفمومة ومازكى نفسهمهاوأ حكرعلمالأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو مفرور إذ قال تعالى ــقدأفلجمنزكاهاــولم.قلةدأفلحمن تعلم كيفية نزكيتهاوكتب علم ذلك وعلمه الناس وعند هذا يقولله الشيطان لايغرنك هذاالمثال فان العلم بالدوآء لايزيل المرض وأيما مطلبك القرب من الله وثوابه والماربجلبالثواب ويتلوعا بالأخبار الواردة في فضل العام فان كان السكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل وإن كان كيساؤةولالشيطان أتذكرنى فضائل العلم وتنسيني ماورد فيالعالم الفاجر الذى لايعمل بعلمه كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب وكقوله تعالى \_ مثل الذين حملوا النوراة ثم لم محملوها كمثل الحار محمل أسفار ا\_فأىخزى أعظمهن التمثيل بالكلب والحار وقد قال مُنْ فِي «من ازدادعلماو لم زددهدى لم يزددمن الله إلا بعدا<sup>(١)</sup>» وقال أيضا «يلق العالم في النارفتندلق أقنا به فيدور بها في النار كايدور الحارف الرحى (٢)» و كقوله عليه السلاة والسلام شر الناس العلماء السوء (٣) > وقول أنى الدرداء: وياللذى لايمام مرة ولوشاءالله لعلمه ووياللذى يعلم ولا يعمل سبع مراث : أي أن العلم حجة عليهإذيقاللهماذاعملت فباعلمت وكيف قضيت شكرالله وقال عليه و أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه (4) ي فهذاوأمة اله نماأوردناه في كتاب العلم في بابعلامةعلماءالآخرةأ كثرمن أن يحصى إلاأن هذافها لايوافق هوى العالم الفاجروماوردفي فضل المطم يوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى مايهواه وذلك عين الفرور فانه إن نظرنالبصيرة فمثالهماذكرناء وإن نظر بعين الايمان فالذى أخبره بفضيلة العلم هوالذىأخبره بذمالعلماءالسوءوانحالهم عندالهاشد من حال الجهال فبمد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكدحجةاللهعليمغايةالفروروأمااللـىيدعىعلوم

اللك إلى آخر القرآن وهو ألف آيةفهوخير عظم كثير وإن لم محفظ القرآن يقرأ في کل رکعة خمس موات قل هو الله أحد إلى عثىر مرات إلىأكثر ولايؤخرالوترإلى آخر التهجد إلا أن يكون واثقا من نفسه في عادتها بالانتهاء النهجد فكون تأحير الوتر إلى آخر الهجدحينثة أفضل ،وقدكان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتهجم يصلي ركعة يشفع بها وتره ثم يتنفل ما شاء وبوتر في آخر ذلك واذاكان الورمن أول

> (١) حديث من ازداد علما ولم يزدد هــدى الحديث تقدم فى العلم (٣) حديث يلتى العالم فى النار فتندلق أقتابه الحديث تقدم غير مرة (٣) حديث شر الناس علماء السوء تقدم فى العلم (٤)حديث أهد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه تقدم فيه

> المكاشفة كالعلم بالمه ويصفائه وأسمائه وهومعذلك يهمل العمل ويضيع أمرانه وحدود مفترور «أشدومثاله مثال من أزاد خدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولو نهوشكله وطوله وعرضه وعادته وعجلسه

إلى صوركم الحديث تقدم .

ولم يتعرف ماعبه ويكرهه وما يغضب عليه وما يرضى به أو عرف ذلك إلاأنه تصدخدمته وهوملابس لجميع مايغضب به وعليه وعاطل عن جميع ماعجه من زى وهيئة وكالم وحركة وسكون أنورد فل الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطمنا بجميع ما يكرهه لللك عاطلا عن جميع ما يجبه متوسلا إليه عمرفته له ولنسبه واسمه وبلمه وصورته وشسكله وعادته فى سياسة غلمانه ومعاملةزعيته فهذا مغرور جدا إذلو ترك جميع ماعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه ومحبه لسكان ذلك أقرب إلى نيله الراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره فى التقوى واتباعه للشهوات يعل طى أنه لم ينكشف له من معرفة الله إلا الأسامي دون العالى إذ لو عرفالله حق،معرفته لحشيه واتقاءفلاينصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لايتقيه ولا مخافه وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام خفق كما عاف السبع الضاري نع من يعرف من الأسد لونه وشكله واحمه قد لا غافه وكأنهما عرف الأسدفن عرف الله تمالي عرف من صفاته أنه بهلك العالمين ولا يبالي ويعلم أنه مسخر في قدرة من/و هلك مثله آلافا مؤلفة وأبد عليهم انعذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثرا ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع ولذلك قال تعالى ــ إنمـا يخشى الله من عباده العلماء ــ وفاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله وقال ابن مسمود كغي غشية الله علما وكغي بالاغترار بافة جهلا واستفتى الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله إن فقهاءنا لايتولون ذلك فقال وهل رأيت نقيها قط الفقيه القائم لياه الصائم نهار مالزاهد فى الدنياوقال مرة الفقيه لايداري ولا عساري ينشر حكمة الله فان قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمدالمه فاذن الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العسالم ومن يود الله به خسيرًا يفقهه في الدين وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين.وفرقةأخرى:أحكموالعلموالعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا العاصي إلا أنهم لر يتفقدوا قلوبهم لتمحواعنهاالصفات للغمومة عند الله من السكير والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقرآن والنظراء وطلب الشهرة فى البلاد والعباد وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرزعتهاولا يلتفت إلى قوله عِلَيُّ ﴿ أَدَى الرياء شرك (١٠ ﴾ وإلى قوله عليهالسلام(الابدخل الجنةمن في قلبه مثقال ذرة من كر (٢) هو إلى قوله عليه الصلاة والسلام والحسدياً كل الحسنات كاناً كل النار الحطب (٢) هو إلى قوله عليه الصلاة والمسلام و حب الشرف والممال ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل<sup>(ع)</sup> وإلى غير ذلك من الأخبار الق أو ردناها في جميع ربعالمها كات في الأخلاق الذمومة فهؤلاء زينو اظواهر هموأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإعما ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم (٥) ﴾ فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القاوبوالقاب هو الأصل إذلاينعو إلامن إلى الله بقاب سابم ومثال هؤلاء كبئر الحش ظاهرها جس وباطها نتنأو كقبورالو ي ظاهرهامزين وباطها جيفة أوكبيت مظلم باطنه ومنع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم أوكرجل قصداللك ضيافته إلى داره فجسم باب داره و رك الزابل في صدر داره ولا يخفي أن ذلك غرور بل أقرب مثال إليه رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله فأخذ يجز رءوسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله فتنبت لأن مغارس الماسي هي الأخلاق الذميمة في القلب فمن (١) حديث أدنى الرياء شرك تقدم في ذم الجاه والرياء (٢) حديث لايدخل الجنة من في قلبُّــه مثقال ذرةٍ مِن كمِر تقدم غير مرة (٣) حديث الحسد بأكل الحسنات الحديث تقدم في العلم وغيره (٤) حديث حب الشرف والمال ينبتان النفاق في القلب الحديث تقدم (٥) حديث إن الله لا ينظر

الليل يصلي بعد الوبر ركمتين جالما يقرأ فهسما بإدا زلزلت وألهاكم ونيل فعل الركعتين فاعدا بمنزلة الركعة قائما يشفع له الوَّرَ حتى إذا أراد المجدياتي به وبوتر في آخر تهجده ونية هاتين الركمتين نية النفل لاغير ذلك وكثيرا مارأيتالناس ينفاومنون في كيفية نيتهما وإن قرأ في كل ليلة المسبحات وأضاف إليها سسبورة الأعلى فنصير ستا فقد كان الملماء يقرءون هذه المسور ويترقبون بركتها فاذا استيقظ

من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب ياطه إلى الله ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن بحول الفيكر في شي<sup>و</sup> سوى اقه ويشتفل اللسان الذكر فالسادق كالطفل الكلف بالثي إذا نام ينام على عمية الثيء وإذا انتبسه بطلب ذلك الثي الذىكان كلف بهوطى حب هذا البكلف والشفل يكون الموت والقيام إلى الحشر فلنظر وليمتر عند انتباهه من الوم ماهمه فانه هكذا يكون عند القيام من القسير إن

لايطهر القلب منها لاتنم له الطاعات الظاهرة إلامع الآفات الكثيرة بلهو كمريض ظهر به الجربوقد أمر بالطلاء وشرب الدواء فالطلاء ليزيل ماطي ظاهره والدواء ليقطع مادته مزباطنه فقنع بالطلاء وترك الدواء وبق يتناول مايزيد في المادة فلايزال يطلي الظاهر والجرب دائم به يتفجر من الدادة التي في الباطن. وفرقة أخرى : علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلاأتهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع عندالله من أن يبتليهم بذلك وإنحا يبتلي به العوام دون من بانع مبلغهمنى العلم فأما هم فأعظم عند الله من أن يبنابهم ثم إذ ظهر عليهم محايلالكبروالرياسةوطلب الماو والشرف قالوا ماهذا كبر وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم ونصرة ديناللهوإرغام أنف المخالفين من المبتدعين وإنى لولبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لشمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاطي الاسلامونسي الغرورأنعدو مالذى حذرهمنه مولاء هو الشيطان وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به وينسى أن النبي صلى الله عليه وسسلم بماذا نصر الدين وبماذا أرغم المكافرين ونسي ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل والفناعة بالفقر والمسكنة حتى عوتب عمر رضي الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام فقال : إناقومأعزناالله بالاسلام فلا نطلب العز في غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة منالقصب والديبق والابريسم الهرم والحيول والراكب ونزعم أنه يطلب به عزالع وشرف الدين وكذلك مهماأ طلق اللسان بالحسد في أقرانه أوفيمن رد عليه شيئا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولسكن قال إنما هذاغضب للحق وردًا على البطل في عدواته وظلمه ولم يظن بنفسه الحسد حق يعتقدأ نه لوطمن في غير ممن أهل العلم أومنع غيره من رياسة وزوحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله أم لا ينضب مهما طعن في عالم آخر ومنع بل ريما يفرح به فيبكون غضبه لنفسه وحسده لأقر انهمن خبث باطنه وهكذا يرأئى بأعماله وعلومه وإذا خطرله خاطر الرياء قال هيمات إنماغرضي من إظهارالعلم والعمل اقتداء الحلق بي ليهتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى ولاينأمل المغرور أنه ليس بفرح باقتداء الحلق بفيره كما يفرح باقتدائه به فلوكان غرضه صلاح الحلق لفرح بصلاحهم على يد من كان كمن له عبيد مرضى يريد معالجتهم فانه لايفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يدهأوعلى يدطيب آخر وربما يذكر هذا له فلإنحليه الشيطان أيضا ويقول إنما ذلك لأنهم إذااهتدوابي كان الأجرلي والثواب لى فانما فرحي بئواب اقدلا بقبول الحلق قولي هذاما يظنه بنف والله مطلع من ضميره على أنه لوأخبره نبي بأن ثوابه في الجنول وإخفاء العلم أكثر من ثوابه في الاظهار وحبس،معذلك في سجن وثيد بالسلاسل لاحتال في هدم السجنوحلاالسلاسلحقيرجم إلىموضعه الذي به تظهررياسته من تدريس أو وعظ أوغير. وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضم لهوإذا خطرله أن التواضع فلسلاطين الظامة حرام قال له الشيطان هيهات إنما ذلك عندالطمع في مالهم فأما أنت فنرمنك أن تشفع للمسلمين وتدفع الضرر عهم وتدفع شرأعدائك عن نفسكواله يطمن باطنه أنه لوظهر لبمض أقرانه قبول عنــد ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع السلمين ثقل ذلك عليه ولو قدر على أن يقبيح حاله عند السلطان بالطمن فيه والكذب عليه لفيل وكذلك قد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم وإذا خطر لهأنه حرام قال لهالشيطان هذا مال لامالك له وهو كمصالح للسفينوأت إمامالسفينوعالمهم وبكتو امالدين أفلا علاك أن تأحذ قدر حاجتك فيفتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور : أحدها في أنهمال لامالك له فانه يعرف أنه بأخدا لحراج من السلمين وأهل السواد والذين أحذ مهم أحياء وأولادهم وورثتهم أحياءوغايةالأمروقوع الحلط

في أموالهم ومن غصب مائة دينارمن عشرة أنفس وخالطها فلاخلاف في أنه مال حرام ولايقال هو مال لامالك له وعجب أن يقسم بين العشرة ويرد إلى كل واحد عشرة وإن كان مال كل وأحد قد اختلط بالآخر الثانى في قوله إنك من مصالح للسلمين وبك قوام الدين ، ولعلَّ الذين فسد ديمهم واستحلوا أموال السلاطين ورغبوا فى طلب الدنيا والاقبال طى الرياسة والإعراض عنالآخرة بسببه أكثر من الذين زهدوا في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله فهوطي التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لاإمام الدين إذا لإمامهو الذي يقتدي به في الإعراض عن الدنيا والاقبال على الله كالأنبياء عليه السلام والصحابة وعداء السلف. والدجال هو اللهي يقندي به في الاعراض عن الله والاقبال طي الدنيا فلمل موتهذا أنفع المسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين ومثله كا قال السيسمعليه السلام للعالم السوء إنه كصَّحرة وقعت في فهالوادي فلاهي تشرب للاء ولاهي تترك المساء يخلص إلى الزرع وأصناف غرور أهل العلم في هذم الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيا ذكرناه تنبيه بالقليل طي السكتير ، وفرقة أخرى أحكموا الطم وطهروا الجوارح وزينوها بالمطاعات واجتنبواظواهرللماص ونفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسدو الحقدوالكير وطلب الماو وجاهدواأ نفسهم في التبرى منها وقلعوا من القاوب منابتها الجلية القوية ولكتم بعد مغرورون|ذيقيت فيزواباالقلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس مادق وغمض مدركه فلر يفطنوا لها وأهملوها وإيما مثاله من يربد تنفية الزرعمن الحشيش فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه فقلمه إلاأنه لم يغتش طى مالم غرج رأسه بعد من "عت الأرض وظنّ أن السكلّ قد ظهر وبرز وكان قد نبت منأصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت تحت التراب فأهملها وهو يظن أنه قد اقتاعها فاذا هوجا فيغفلته وقد نبتت وقويت وأفسدت أصول الزرع من حيث لايدرى فسكذلك العالم قديفعل جيع ذلك ويذهل عن للراقبة للخفايا والتفقد للدفاش فتراه يسهر ليلهونهاره في جسع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فها وهو يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته ولعل,باعثه الحني هو طلب الذكر وانتشار الصيتَ في الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفاق والطلاق الألسنةعليهبالثناء والمدح بالزهد والورع والعلم والتقديم له فى المهمات وإيثاره فى الأغرض والاجتماع حوله للاستفادة والتُّلاذ عسن الاصفاء عند حسن اللفظ والايراد وألتم بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والستفيدين والسرور بالتخسس بهندا لحاصية من بين سائر الأقران والأشكال للجمع بين العلم والورع وظاهرالوهدوالتمسكن بممن إطلاق لسان الطمن في الكافة للقبلين طي الدنيا لاعن تفجع بمصيبةالدين ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص ولمل هذا المسكين الغرور حياته في الباطُّن بما انتظم له من أمر وإمارة وعزُّ وانتياد ونوقير وحسن ثناء فلوتنيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهدبمسا يظهرمن أعماله فمساء يتشو شرعليه قلبه وتختلط أوراده ووظائفه وعساه يعتذر بكل حيلة لنفسه وربمسا مجتاج إلى أن يكذب فى تغطية عيهوعساه بؤثر بالكرامة وللراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدره وينبوقلبه همن عرف حدُّ فضله وورعه وإن كان ذلك فل وفق حاله وعساء يؤثُّر بعض أصحابه على بعضوهو يرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورح وإنمسا ذلك لأنه أطوح له وأتبع المراده وأكثر لتاء عليه وأشدآ إصغاء إليه وأحرص طئ خدمته ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون فىالعلموهويظن أنقبولهمة لاخلاصه وصدةه وقيامه مجل علمه فيحمد الله تعالى طي مايسر طي لسانه من منافع خلقه وبرى أن ذلك مكفر لذنوبه ولم يتفقد مع نفسه تصحيح النبة فيهوعساهلووعدبمثل ذلك النواب فيإيثاره الحول

كان همه الله فيمه هو وإلافهمه غبيراقه والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر اقه تعالى حق لايذهب عنبه نور الفطرة الذي انتبه عليه ويكون فا"را إلى ربه يباطنه خوفا من ذكرالأغيار ومهدما وفي الباطن مهذا للعبار ققد التق طريق الأنواروطرق النفحات الإلهيسة غدر أن تصب إليه أقسام الليل انسبابا ويصيرجناب القربله موثلا ومآبا ويتول

بالنسان الحدق الدى أحيانا بعسد ما أماتناء وإليه النشور ويفرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران ثم يقمسد المباء الطيور قال الله تعالى ـ وينزل عليكم من الماء ماء ليطهركم به .. وقال عز وجل ـ أتزل من البهاء ماء فسالت أودية بقدرها \_ قال عبدالله بن عباس رخى الله عنهما المساء القسسرآن والأودية القساوب قسالت بقدرها واحتملت ماوستتوالباءمطير والقرآن مطهر والقرآن بالتطهير أجدر فالمساء

والعزلة وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولاختفاء لذه القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هو للراد بقول الشيطان من زعم من بن آدم أنه بعلمه امتنع منى فبجهله وتعرف حبائلي وغساه يصنف ويجتهد فبه ظانا أنه يجمع علم الله لينتفع به وإعما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف فاو ادعى مدع تصنيفه وعما عنه احمه ونسبه إلى نفسه تقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنمـا يرجع إلى للصنف والله بعلم بأنه هو الصنف لامن ادعاه ولعله فيتصنيفهلا غاومن الثناءعلى نفسه إما صريحًا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطين في غيره ليستبين من مُلمنَه فيغيرهأ بهأفضل عمن طمن فيه وأعظم منه علما والله كان في غنية عن الطمن فيه ، ولمله عجي من السكلام المزيف مايزيد تزبيفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فلعله لايعزيه إليه ليظنأنهمن كلامه فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصا فيتخذه قباء حتى لإيعرف أنه مسروق ، ولعله يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرشه ترويج الحسكمة وتحسينها وتزبينها ليكون أقرب إلى نفعالناس وعساءفافلاعمار وىأن بعض الحكاء وضع للبائة مصحف في الحَكَمَة فأوحى الله إلى نبي زمانه قل له قد ملاَّت الأرض نفاةا وإنى لاأقبل من نفاقك شيئاولمل جماعة من هذا الصنف من الغترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القلب وخفاياه فلو افترقوا واتبع كل واجد منهم فرقة من أصحابه نظركل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه أكثر تبغا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الأتباع منهثم إذانفرقوا واشتغاوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولمل من يختلف إلى واحد منهم إذا انفطع عنه إلىغيره تقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فيعد ذلك لابهتر باطنه لإكرامهولايتشمر لقضاء حوائجه كما كان يتشمر من قبل ولا عرص على الثناء عليه كما أثنى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة ولعل النحيز منه إلى فئة أخرى كان أنفع له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئةومع ذلك لاتزول النفرة عَن قلبه ولعل واحدا منهم إذا تحركت فيه مبادى الحسدلم يقدرعي إظهار ، فيتملل بالطمن في دينه وفي ورعه ليحمل غضبه على ذلك ويقول إنمـا غضبت لدين الله لالنفسي ، ومهما ذكرت عيوبه بين يديه ربمـا فرح له وإن أتنىعليهربما ساءه وكرهه وربما قطب وجهه إذا ذكرت عيوبه يظهر أنه كاره عمية السلمين وسر قلبه راض به ومريد له والله مطلع عليه في ذلك ، فهذا وأثناله من خفايا الفاوب لا يفطن له إلا الأكياس ولا يترز عنه إلا الأقوياء ولامطمع فيهلأمثالنامن الضعفاء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه فاذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهومرجوالحال وأمره أقرب من الفرور الزكي لنفسه المتن على الله بعمله وعلمه الظان أنه من خيار خلقه فنعوذ باقه من الغفلة والاغترار ومن العرفة غفايا العيوب مع الاهال ، هذا غرورالدين حصاواالعلوم الهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم ، ولنذكر الآن غروْر الذين قنعوا منالِعاوم عسالريهمهموتركواالمهم وهم به مغرون إما لاستغنامهم عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه ، فمهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحبكومات والحصومات وتفاصيل الماملات الدنيوية الجارية بين الحلق لمصالح العباد وخسسوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم للذهب وربمسا منيعوا معذلكالأعمال الظاهرةوالباطنةفلم ينفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطن عن الحرامولاالرجلءن للشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح ولرغرسواقاوبهم عن الكبروالحسدوالرياء وسائر المهلكات فهؤلاء مغرورون من وجهين : أحدها من حيث العمل والآخرمن حيث العلم. أما العمل تقدد كرناوجه الفرور فيه وأن مثالهم

مثال الريض إذا نعلم نسخة الدواء واشتغل بسكراره وتعليمه لابل مثالهم مثال من به علة البواسير والبرسام وهو مشرف على الهلاك وعتاج إلى تعلمالدواءواسة بالهفاشتغل بتعلمدواءالاستحاضةو بشكرار ذلك ليلا ونهارا مع علمه بأنه رجل لايحيض ولا يستحاض ولكن يقول ربما تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألى عن ذلك وذلك غابة الغرور فسكذلك المتفقه السكين قد بسلط عليه حبالدنياوا تباع الشهوات والحسد والسكبر والرياء وساتر الهلسكات الباطنة وريمسا يختطفه الموت قبلالتوبةوالتلافى فيلتي الله وهو عليه غضبان فترك ذلك كله واشتغل بعلم ااسلم والإجارة والظهار واللعان والجراحات والديات والدعاوى والبينات وبكتاب الحيض وهو لايحتاج إلى شىء من ذلك قط فى عمرهالفسهوإذا احتاج غيره كان في الفتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة وللسال وقد دهاه الشبطان وما يشعر إذ يظن للفرور بنفسه أنه مشغول غرض دينه وليس يدرى أن الاشتفال بْمَرَضَ الْكَفَايَةُ قَبَلَ الفَرَاغُ مِنْ فَرَضَ العَيْنُ مُصَيَّةً ، هذا لوكانت نيته صحيحة كما قال وقد كانقصد بالفقه وجه الله تعالى فانه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل ، وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علمالفتاوىوظنأنه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعبا طعن في الحدثين وقال إنهم تقلة أخبار وحملة أسفار لايفقهون وترك أيشا علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالىبادراك جلاله وعظمته وهو العلم الذى يورث الحوف والهيية والحشوع وبحمل على التقوى فترآءآمنامن اللممفترابه متكلا على أنه لابد وأن يرحمه فانه قوام دينه وأنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام تقدترك العاوم التي هي أهم وهو غافل مغرور وسبب غروره ماجمع في الشرع من تعظيم الفقهواريذرأنذلك الفقة هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المحوفة والمرجوة ليستشمر القلب الحوف ويلازم التقوى إذقال تعالى ـ فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فىالدين ولينذر واقومهم إذار جعو اإليهم لعلمهم محذرون ــ والذي يحصل به الانذار غير هذا العلم فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع الفتل والجراحاتوالمسال فى طريق الله آلةوالبدن مركب وإنمساالعلم المهمهو معرفة ساوك الطريق وقطع عقبات القلب القهى الصفات المذمومة فهى الحبجاب يين المبدو بين اقدتمالي وإذا مات ملوثا بتلك الصفات كان محجوبا عن الله فمثاله فىالاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحبج على علم خرز الراوية والحف ولاشك فيأنهلو لم يكن لتعطّل الحبجو لسكن المقتصر عليه ليس من الحيج في شيء ولا بسبيله وقد ذكرنا شرح ذلك في كتابالعلمومن،هؤلاءمن|تتصرمن،علم الفقه على الحلافيات ولم يهمه إلاتعلمطريق المجادلة والإلزامو إسفاما لحصومودفع الحقلأ جل الفلبة والمباهاة فهو طول الليل والنهار فى التفتيش عن سناقضات أر إب المذاهب والتفقد لمبيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية وهؤلاءهم سباع الإنس طبعهم الايذاء وهمهم السفه ولايقصدون العلم إلالضرورة مايلزمهم لمباهات الأقران فكل علم لابحتاجون إليه فى المباهاة كعلم القلب وعلمسلوك الطريق إلى الله تعالى بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فانهم يستحقرونه ويسمونه النزويق وكلامالوعاظوإنماالتحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجرى بين المتصارعين في الجدل وهؤلاء قد جمعوا ماجمه الدين من قبلهمفى علم الفتاوى لسكن زادوا إذا اشتغلوا بما ليس من فروضالكفايات بمشابل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف ، وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهبوهوكتابالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معاسبهما وأماحيل الجدل من السكسر والقلب وفساد الوضع والتركب والتعدية فأنمسا أبدءت لإظهار الفلبة والإلحام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء أشد

يقوم غيره مقامه والقرآن والعلملايقوم غيرها مقامهما ولايسد مددها فالماء الطهور يطهر الظاهر والعلم والقسرآن بطهران الباطن ويذهبان رجز الشيطان فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع وجدير أن يعڪون من رجز الشيطان لما فيه من النفلة عن الله تعالى وذلكأناقه تعالىأمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض فسكانت القيضة جلمة الأرض والجلاة ظاهرها بشرةوباطنها أدمة قال الله تعالى

- إنى خالق بشرامن طين \_فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته والأدمة عبارة عن باطئه وآدميته والآدمية عجمالأخلاق الحيسدة وكان التراب موطى أقدام إبليس ومن ذلك اكتسب ظلسة وصارت تلك الظلمة معجونة فيطينة الأدى ومنهاالسفات للذمومة والأخسلاق الرديثة . ومنها الغفلة والسيو فاذا استعمل الساء وقرأ القرآنأتى بالطهر بنجيعاو بذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطأنه ويحكرنه بالعسلم والحروج من

كثيراً وأقبح من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى اشتغاوا بعنم الكلام والمجادلة فى الأهواء والردطى المخالفين وتتبع مناقضاتهم واستسكثروا من معرفة القالات الهنافة واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أولئك وإلحامهم وافترقوا فى ذلك فرقا كشيرة واعتقدواأ نهلايكون لعبدعمل إلابا يمان ولايسم إيمان إلا بأن يتعلم جدلهم وما سموه أدلة عقائدهم وظنوا أنهلاأحدأعرفبالدوبصفاته شهروأنهلاإيمسان لمنالم يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم ودُعت كل فرقة منهم إلى نفسها ثم هم فرقنان صالةومحقةفالضالةهىالتي تدعو إلى غير السنة والحقة هي التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لجيمهم . أما الضالة فلنفلتهاعن ضلالهـــا وظنها ينفسها النجاه وهم فرق كثيرة بكفر بعضهم بعضا وإنحــا أتبت من حيث إنها لم تتهم رأيها ولم تحكم أولا شروط الأدلة ومنهاجها فرأى أحدهم الشبهة دليلا والدليل هبهة . وأما الفرقة الهمَّة فأمَّا أغترارها من حيث إنها ظنتُ بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات فيدين الله وزعمت أنه لايتم لأحد دينه مالم يفحص وبيحث وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل. فليس بومن أو ليس كامل الايمان ولا مقرب عنداله فلهذاالظن الفاسدقطمت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن القالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهملوا أنفسهم وقلوبهم حق هميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة وأحدهم يظن أن اشتفاله بالجدل أولى وأقرب عنداله وأفضل ولكنه لالتذاذه بالغلبة والإفحام ولذة الرياسة وعز الانتماء إلى الذب عن دين الله تعسالي عميت بصيرته فلم بلنفت إلى القرن الأول فان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خيرا لحلق وأنهم قدأدركوا كثيرا من أهل البدع والهوى فما جعلواأعمار همودينهم غرضالله صومات والمجادلات ومااشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم بل لم يتسكلموا فيه إلالمن حيث رأوا حاجة وتوسموا عابل قبول فذكروا بمَدر الحاجة مايدل الضال على صَلالته وإذا رأوا مصرا على سَلالة هجرو، وأعرضوا عنهوأبنضوه في الله ولم يلزموا لللاحاة معه طوّل العمر بل قالوا إن الحق هو الدعوة إلى السنةومنالسنةترك الجدل في الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلرأنه قال «ماصل قوم قط بعد فَفَضَبِ عَلَيْهِم حَقَّ كَأَنَّه فَتَى ۚ فِي وَجِهِه حَبِ الرَّمَانَ ٢٦ حَمْرَةُمَنِّ النَّفَفُ فَقَال: ﴿ أَلْهَذَا مِشْمُ أَبِهَذَاأُمْرَتُمْ أن تضربوا كتاب الله بعضه بيعض انظروا إلى ماأمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فاتهوا وففدزجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحنجاج والجدال ثم إنهم رأوارسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى كافة أهل لللل فلم يقمد معهم فى مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحقيق حجة ودفعسؤال وإبراد إلزام فما جادلهم إلا بتلاوة القرآن للنزل عليه ولم يزد فى المجادلة عليه لأن ذلك يشوش القلوب ويستخرجهمها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم وماكان بمجز عن مجادلتهم بالتقسمات ودقائق الأقيسة وأن يعلم أمحابه كيفية الجدل والإزام ولسكن الأكياس وأحلالحزم لينتزوا بهذاوةالوالوجا أهل الأرض وهَلَكنا لم تنفعنًا نجاتهم ولو نجونًا وهلكوا لم يضرنًا هلاكهم وليس علينًا فيالجادلة أكثر نماكان على الصحابة مع البهود والنصارى وأهل لللل وماضيعوا العمربتحريريجادلاتهمفسالنا فشيح العمر ولا نصرفه إلى ماينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا ولم تخوض فها لا نأمن على أنفسناالحطأنى تفاصيله ٢ ثم ثرى أن البتدع ليس يترك بدعته بجداله بل يزيده التعصب والحصومة تشددا في بدعته فاشتغالى بمخاصمة ننسى وجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولى هذا لوكنت لمأنه عن الجدل (١) حديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل تقدم في العلم وفي آ فات اللسان (٢) حديث

خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون ويختصمون فغضب حتىكأنه فتى في وجهه حب الرمان الحديث تقدم.

والحسومة فكف وقد نهبت عنه وكمف أدعو إلى السنة بترك السنة فالأولى أتفقد نفسي وأنظرمن صفاتها ما يغضه الله تعالى وما عبه لأتنزه عما ينضه وأعسك عا عبه . وفرقة أخرى: اشتغاو الانوعظ والتذكير وأعلام رتبة من يتسكلم فأخلاقالنفس وصفاتالقلب منالحوف والرجاء والصبروالشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائرهوهم مفرورون يظنون بأنفسهمأتهم إفاتسكلموا بهذه الصفات ودعوا الحلق إليها فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عنداقه إلا عن قدر يسير لاينفك عنه عوام السفين وغرور هؤلاء أشد الفرورلأنهم يعجبون بأنفسهمغاية الإعباب ويظنون أنهم ماتبحروا في علم الهية إلا وهم عبون في وما قدرواطي تحقيق دقائق الاخلاص إلا وهم مخلصون وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها متزهون ولولا أنه مقرب عندالمهلسا عرفه معى القرب والبعد وعلم الساوك إلى الله وكيفية قطع النازل في طريقاله فالمسكين بهذهالظنون يرى أنه من الحائفين وهو آمن من الله تعالى ويرى أنه من الراجينوهومناللفترينالضيمينويرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين وبرىآنهمنالمتوكلين علىافى وهو من التسكلين على العز والجاه والمسال والأسباب ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين بل يصف الإخلاص فيترك الاخلاص في الوصف ويسف الرباء ويذكره وهو يراثى بذكره لمعتقدفيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دفائق الرباء ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيها فهو يظهر الدعاء إلى اللهوهو منه فار وعُوف بالله تعالى وهو منه آمن ويذكر بالله تعالى وهو له ناس وَيقرب إلى الله وهو منه متباعد وعث على الاخلاص وهو غير مخلص ويذم السفات للذمومة وهوبهامتصف ويصرف الناس عن الحلق وهو على الحلق أشد حرصا لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لضافت عليه الأرض بمسا رحبت ويزعم أن غرضه إصلاح الحلق ولو ظهر من أقرائه من أقبل الحلق عليه وصلحوا على يديه لمات غما وحسدا ولو أثني أحد من الترددين البهعلى بن أقرانه لكان أبنين خلق الله إليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن الننبه والرجوع إلى السداد لأن المرغب في الأخلاق الهمودة والنفر عن للذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدها وهذا قد علم ذلكولمينفعه وشفله حبدعوة الحلق عن العمل به فبعد ذلك بماذا يعالج وكيف سبيل تخويفه وإنما المخوف مايتلو. طي عباد الله فيخافين وهو ليس مخائف نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهسلم الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة وهو أن يدعى مثلا حب الله فما الذي تركه من محاب نفسه لأجله ويدعى الحوف فما الذي امتنع منه بالحوف ويدعى الزهد فما الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعانى ويدعى الأنس بالله فعتى طابت له الحلوة ومنى استوحش من مشاهدة الحلق لابل يرى قلبه عتلىء بالحلاوة إذا أحدق به المريدون وتراه يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهل رأيت محبايستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غيره فالأكياس عتحنون أنفسهم بهذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالبرويق بل بموثق من الله غليظ والمغرون يحسنون بأنف بهم الظنون وإذا كشف الغطاء عنهم في الآخرة بفتضحون بل يطرحون في النار فتندلقأفتا بهمفيدور بهاأحدهم كايدورالحار بالرحم كما ورد به الحير لأنهم يأسرون بالحسير ولا يأتونه وينهون عن الشر ويأتونه وإنمسا وقع الغرور لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلومهم شيئًا ضعيفًا من أصول هــذه المعاني وهو حب الله والحُوف منه والرمنا خِمله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالمية في هِذِه المعانىفطنواأتهم ماقدورا طى وصف ذلك وما رزقهم الله علمه وما نفع الناس بكلامهم فيها إلالاتصافهم بهاوذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للمعرفة وجربان اللسان والمعرفة للملم وأن كل ذلك غير الاتصاف بالصفة

حدر الجهل فاستعال الطهور أمر شرعيله تأثير في تنوير القلب بإزاء النوم الذي هو الحك الطبيمي الذي له تأثير في تكدير القلب فيذهب تورهذا بظلمة ذلك ولمذارأى بحض العامساءالوضوء مما مست النار وحكم أبو حنفة رحمه أقد بالوضوء من الفيفية في الصلاة حث رآها حكا طبعياجالباللائم والإثم رجـــز من الشيطان والماءيذهب رجز الشيطان حتى كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لظيور

2

النفس وتصرف الشيطان في همده ااواطن ، ولو أن المتحفظ المسراعي المراقب المحاسب كلسا انطلقت النفس في مباح من كلام أومساكنة إلى مخالطة الناس أو غيرذلك بمساهو بعرضة تحليل عقد العزعة كالجوش فبا لاين قولا ونسلا عقب ذلك بتجديد الوسوء لثبت القلب عدلي طهارته ونزاعتمه ولحكان الومنوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لايزال مخفة حركته بجاو البصر مومايتليا إلاالعالمون ـ فتفكر

فلم غارق آحاد للسلمين في الاتصاف بسقة الحبُّ والحوف بل فيالقدرة علىالوسف بلرعـازادأمنه وقل خوفه وظهر إلى الحلق ميله وضف في قلبه حب الله تعالى ، وإنما مثاله مثالَ مريض صف الرض ويصف دواءه بفصاحته ويصف الصحة والشفاء وغيره من الرضي لايقدر على وصفالصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فيو لايفارقهم في صفة الرضوالاتصاف بهوإنسا يفارقه فيالوصف والعلم بالطبّ فظنه عند علمه مجقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل فكذلك العلم بالحوف والحبّ والتوكل والزهد وسائر هذه المفات غير الانساف عقائقها ، ومن النيس عليه وسف الحقائق بالانساف بالحفائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ الدين لاعيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليم . وفرقة أخرى . منهمعدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذاالزمان كافة إلامن عصمه الله على الندور في بعض أطراف البلاد إنكان ولسنا نعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كمات خارجة عن قانون النمرع والعقالطلبا للإغراب ، وطائفة شغفوا بطارات النسكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها فأكثر هممهم بالأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أنتكثرفي مجالستهمالزعفات والتواجدولو طيأغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الانس صلواوأضلوا عنءواء السبيل فان الأوالين وإنالم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصحوا كلامهم ووعظهم ، وأما هؤلاء فانهم يصدون عن سبيل الله وَعِرْ وَنَ الْحَلْقِ إِلَى الْعَرُورِ بِاللَّهِ بِلْفَظَ الرَّجَاءُ فَيْرِيدُمْ كَلامَهُمْ جِرَاءَةً فَل الدَّنياء لاسها إذاكان الواعظ متزينا بالتياب والحيل والمراكب فانه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فحساً يفسده هذا الفرور أكثر بمسا يصلحه بل لايصلح أصلا ويضل خلقاكثيراولا يخني وجه كونه مغرورا . وفرقة أخرى منهم قنعوا عفظ كلام الزهاد وأحاديثهم فى ذمَّ الدنيا فهم يمخظون السكلمات فلي وجهيها ويؤدونها من غير إحاطة عمانها فبمضهم يفعل ذلك فلي الناتر ء وبعضهم في المحاريب ، وبعضهم في الأسواق مع الجلساء وكل منهم يظن أنه إذا تميز عهذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدبن دوئهم فقد أفلم ونال الفرضوصارمغفورا له وأمن عقاب الله من غير أن يَحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه يظنَّ أن حفظه لـكلام أهل الدين بكفيه ، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى استذرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى في سباعه وجمع الروايات السكثيرة منه وطلب الأسانيد الغربية العالية فرمة أحدهم أنّ يدور في البلاد ويرى الشيوم ليتول أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلانا ومعيمن الاسنادماليس مع غيرى ، وغرورهم من وجوه : منها أنهم كحملة الأسفار فانهم لايصرفون العناية إلى فهم معانى السنة ضليم قاصر وليس معهم إلاالنقل ويظنون أنَّ ذلك يكفهم . ومنها أنهم إذا لم يفهدوا معانها لايعماون بها وقد يفهمون بعضها أيضا ولايعملون به . ومنها أنهم يتركون الع الذي هوورض عين وهو معرفة علاج القلب ويشتفاون بتكثير الأسانيد وطلب المالىمنهاولاحاجة بهمإلىشي منذلك. ومها وهو الذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أيضا لايقيمون بشرط السهاء فان السهاء عجردهوإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى إثبات الحديث إذ التفهم بعد الاثبات والعمل مد التفهم فالأول السهاع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجلة على السهاع ثم تركوا حقيقة السهاع فترى العسى يحضر فى مجلس الشيخ والحديث يقرأ والشيخ بناموالعسى يلعب ثم يكتب اسم الصبي في السهاع فاذا كبر تصدى ليسمع منه والبالغ المتى يحضر ربحسا ينفل ولايسمع ولايصغى ولايغبط وريمها يشتغل بحديث أونسخ والشبيخ الذى يقرأ عليه لوحمف وغيرمايقرأعليه

لم يشعر به ولم يعرفه ، وكل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كماسمه ويرويه كما حفظه فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السهام فان هجزت عن سهاعه من رسول الله على الله عليه وسلم سمعته من الصحابة أوالتاسين وصارسهاعك عن الراوى كماع من معممن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تعني لتسمع فتحفظ وتروى كا حفظت وعفظ كا صمت محيث لاتغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا أوأخطأ علمت خطأه ولحفظك طريقان : أحدها أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتسكرار كا تحفظ ماجري طي سممك في مجارى الأحوال . والثاني أن تبكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حق لاتصل إليه يد من يغيره ويكون حفظك للسكتاب معك وفي خزانتك فانه لوامتدت إليه يد غيرك ربما خيره فاذا لم تحفظه لم تشمر بتغييره فيكون محفوظا بقلبك أوبكتابك فيكون كتابك مذكرا لما صمته وتأمن فيه من التغيير والتحريف ، فاذا لم تحفظ لابالقلب ولابالكتاب وجرى على صمك صوت غفل وفارقت الحجاس ثم رأيت نسخة لذلك الشيئع وجوَّزت أن يكون مافيه مغيرا أوغارق حرف منه للنسخة الق حمتها لم يجز لك أن تقول حمت هذا السكتاب قائك لاندرى لعلك لم تسمم ماقيه بل حممت شيئًا بخالف مافيه ولوفى كلة ، فاذا لم يكن ممك حفظ قِلبك ولانسخة حميحة استوثقت عليها لتقابل مها فمن أين تعلم أنك سمت ذلك وقد قال الله تعالى \_ ولانقف ماليس لك به علم \_ وقول الشيوخ كامِم في هذا الزمان إنا صمعنا مافي هذا المكتاب إذالميوجدالشرطالذي ذكرناه فيو كذب صريح . وأقل شروط الساع أن يجرى الجيع على السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير ، ولوجاز أن يكتب سماع الصي والفافل والنائم والذي ينسغ لجاز أن يكتب سماع الحجنون والسي في المهد ، ثم إذا بلغ السي وأفاق الجنون يسمع عليه ولاخلاف في عدم جواز،ولوجاز ذلك لجاز أن يكتب مماع الجنين في البطن فان كان لا يكتب سماع السبي في المهد لأنه لايفهم ولا يحفظ. فالصبى الذي يلعب والفافل والمشغول بالنسخ عن السباع ليس خيهم ولامحفظ وإن استجرأ جاهل تقال يكتب صماع السبي فى المهد فليسكنب سماع الجنين فى الباطن فان فرق بينهما بأن الجنين\لايسمع الصوت وهذا يسمم الصوت فمبا ينفع هذا وهو إنميا ينقلالحديث دونالصوت فليقتصر إذاصار شيخا على أن يقول عممت بعد بلوغي أنى في صباى حضرت مجلسا يروى فيه حديث كان يقرع صمى صوته ولاأدرى ماهو فلا خلاف فى أن الرواية كذلك لاتصح ومازاد عليه فهو كذب صريح ولوجاز إثبات ساع التركي الذي لايفهم العربية لأنه صم صوتا غفلا لجاز إثبات ساع صي في تلمُّه وذلك غاية الجمل، ومن أبن يأخذ هذا 1 وهل للساع مستند إلاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «نقير الله امرأ صم مقالق فوعاها فأدّ اها كما سمعها (١)» وكيف يؤدّى كما سم من لايدرى ماسم فهذا أفحش أنواع الفرور وقد بلى بهذا أهل الزمان وثو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلّا الذين سمموه في الصباطي هذا الوجه مع الغفلة إلاأن للمحدِّثين في ذلك جاها وقبولاغاڤالساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من مجتمع لذلك في حلفهم فينقص جاههم وتقل أيضا أحاديثهم الق قد محموها بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك وافتضحوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلاأن يقرع صمعهدمدمة وإن كان لايدرى ما يجرى ، وصحة الساع لاتعرف من قول الحدثين لأنه ليس من علمهم بل من علم (١) حديث نضر الله امرأ صم مقالق فوعاها الحديث أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيد

ابن ثابت والزمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن حمييع وابن ماجه

فقط من حديث جبير بن مطعم وأنس .

فها نهنك عليه تجد بركته وأثره، ولو اغتسل عند هــــنه للتجد دات والعوارض والانتباء من النوم لكان أزيد في تنوير قليه ولسكان الأجدر أن المبد يفتسل لكل فريشة باذلا مجهوده في الاستعداد لمناجأة الله ومجسد دغدل الباطن بصدق الإنابة وقد قال الله تعمالي \_ منيين إليه والقوه وأقيموا السلاة \_ قدم الإنابة للدخول في الصلاة ولكن من رحمة الله تعالى وحكم | الحنيفية السهة السمعة أنزفعا لحرج وعوش

بالوضوء عن الفسل وجو زأداء مفترضات يوضوء وأحسد دفعا للحرج عن عامة الأمة وللخواص وأهسل العزءة مطالبات من بواطئم تحكم عليهم بالأولى وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى فاذاقام إلى الصلاة وأراد استفناح النهجد يقول الله أكبركبير اوالحدثه كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويقول سبحان الله والحدقه السكلمات.عشرممات ويقسول الله أكبر ذو الملك والملكوت والجروت والكرياء والعظمة والجسلال

علماء الأصول بالفقه وما ذكرناه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه فهدا عرور هؤلاء ولوصمواعى الشرط لـكانوا أيضا مفرورين في اقتصارهم على النقل وفي إفناء أعمارهم في جمعالرواباتوالأسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الأخبار بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة ربحاً يكفيه الحديث الواحد عمره كما روى عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس الساع نسكان أول حديث روى قوله عليه الملاة والسلام و من حسن إسلامه المرء تركه مالا بعنيه (١١) ونقام وقال يكفيني هذا حق أفرغ منه ثم أصم غيره ، فهكذا يكون مهاع الأكياس الذين محذرون الغرور . وفرقة أخرى : اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفرلمم وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدىن بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحوفأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق الناءو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة ومثالهم كمن يفني جم يع الممر في تعلم الحط وتصحيح الحروف وتحسينها ونزعم أن العلوم لانمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلمها وتصحيحها ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ كبفها كان والباقى زيادة على السكفاية وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلفة الترك والضيع عمره في معرفة لغة العربكالمضيع له في معرفة لغة النزك والهنــد وإنمـا فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها فيكنى من اللغة علم الغريبين في الأحاديث والكتاب ومن النحو مايتعاق بالحديث والسكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لاتقاهى فهو فضول مستغنى عنه ثم لو اقتصر عايه وأعرض عنمعر فةمعانى الشريعة والعمل بها فيذا أيضًا مفرور بلُّ مثاله مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور إذ القصود من الحروف العانى وإنما الحروف ظروف وأدوات ومن احتاج إلى أن يشرب السكمجيين ليزول مابه من الصفراء وضيع أوفاته في تحسين القدحالذي يشرب فيه السكنجيين فهو من الجهال الغرورين فسكذلكغرورأهلالنحوواللغةوالأدبوالفراءات والتدقيق فى عارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجردوا لهسا وعرجوا عليها أكثر مما عماج إليافى تعلم العلوم التي هي فرض عبن فاللب الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر للعمل وكاللب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو سهاءالألفاظ وحفظها بطريق الروايةوهوقشر بطريق الاضافة إلى العرفة ولب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلكوهوالفشر الأطى العلم بمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كلهم مغترون إلا من آتخذ هذه الدرجات منازل فلم يعرج علمها إلا يقدر حاجته فتجاوز إلى ماوراء ذلك حق وصل إلى لباب العمل فطالب محقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن الشوائب والآفات فهذا هو المفسود المخدوم من جملة علوم الشرع وسائر العاومخدماهووسائل إليه وقشور له ومنازل بالاضافة إليه وكل من لم يبلغ القصد فقد خابسواءكان في المنزل النربب أو في المنزل البعيد وهذه العلوم لمساكات متعلقة بعلوم الشرع اغتر بهاأربابها. فأماعلمالطبوالحسابوالصناعات وما جلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم ينالون المففرة بها من حيث إنهاعاوم فكان الغرور بها أقل من الفرور بعلوم الشرع لأن العلوم الشرعية مشتركة فى أنها محمودة كمايشارك القشر اللب في كونه محمودا ولسكن المحمود منه لعبنه هو المنتهى والثاني عجود للوصول به إلى المقصود الأَصَى فَنْ آغَدُ النَّشِر مَنْصُودًا وعرج عليه قلد اغتر به . وفرقة أخرى : عظم غرورهم (١) من حسن إسلام المرء ركه مالا يعنيه الغرمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هر برة وهو عند مالك من رواية طى من الحسين مرسلا وقد تقدُّم .

في فن الفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ للبهمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها وهسذا من قبيل الحطأ في الفتوى والنرور فيه والحطأ في انقتاوى بما يكثر ولسكن هذا توع عم السكافة إلا الأكياس؟ منهم فنشير إلى أمثلة : قمن ذلك فتواهم بأن للرأة مني أبرأت من الصداقي برى الزوج بينهوبينالله تعالى وذلك خطأ بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة عيث يضيق عليها الأمور يسوء الحلق فتضطر إلى طلب الحلاص فتبرى. الزوج لتتخلص منه فهو إبراء لاجلي طبية نفسي وقد قال تعالى ــ فان طبن لمكم عن شيء منه نفسا فسكلوه هنيئا مريئا ـ وطبية النفس هُير طبية القلب فقد يربد الانسان بقلبه ملا تطيب به نفسه فانه يربد الحجامة بقلبه ولكن تسكرهها نفسه وإنمها طبية النفس أن تسمِع نفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حتى إذا ردَدت بين ضررين اختارتأهونهما فهذه مصادرة على التحقيق باكراه الباطن فع القاض في الدنيا لا يطلع علىالقلوبوالأغراض فينظر إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تكره بسب ظاهر والا كراه الباطن ليس يطلع الحلق عليه ولكن مهما تصدى القاض الأكر في صعيد القيامة فلقضاء لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا في محسيل الإبراء والذلك لاعل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه فاو طلب من الانسان مالاطي ملا من السان ﴿ فَاسْتُحِيا مِنْ النَّاسِ أَنْ لَا يُعْطِيهِ وَكَانَ نُودُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُهُ فِي خَلُوهَ حَقّ لا يعطيه ولكن خاف ألممذمة ' الناس وخاف ألم تسليم المسال وردد نفسه بينهما فاختار أهون الألمين وهو ألم التسليم فسلمه فلافرق بين هذا وبين الصادرة. إذ معني الصادرة إيلام البدن بالصوت حتى يسير ذلك أقوى من ألم القلب يبدل المال فيختار أهون الألمان والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للغلب بالسوط ولافرق يين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فان الباطن عند الله تعالى ظاهر وأعسا حاكم الدنيا هذا الذي هُمَ بالملك بظاهر قوله وهيت لأنه لا عكنه الوقوف على مافي القلب وكذلك من يعطى اتقاء لتمر تسانه أو لتمر سعايته فيو حرام عليه وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فيو حرام ألا رى ماجاء في قصة داود عليه السلام حيث قال بعدد أن غفر فه يارب كف لي خصمي فأمر بالاستجلال منه وكان مبتا فأمر بندائه في صغرة بيت للقدس فنادي بأأوريا فأجابه لبيك باني الله ا أخرجتنى من الجنة السادا تريد ؟ فقال إن أسأت إليك في أمر فهيه لي قال قد فعلت ذلك ياني الله ﴿ فَالْصَرِفَ وَقَدْ رَكُنَ إِلَى ذَلَكَ فَقَالَ لَهُ جَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ هَلَ لَا كُرِّتُ لَهُ مافعلت ؟ قال لا قال فارجر فيين له فرجع فنادا، فقال لبيك بإن الله فقال إن أذنبت إليك ذنبا قال أم أهبه فك ظل ألاتسألي ماذلك الدنب قال ماهو ياني الله ؟ قال كذا وكذا وذكر هأن للرأة فانقطع الجواب ، تقالياأوريا ألا عبين قال ياني الله ماهكذا يفيل الانبياء عن أقف معك بين يدى الله فاستقبل داود البكاء والصرائع من الرأس حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الآخرة ، فهذا ينبيك أن الحية من خير طبية فلم لاتفيد وأن طبية القلب لأعصل إلا بالمعرفة فسكذلك طبية القلب لاتسكون في الابراء والهية وغيرها إلا إذا خلى الانسان واختياره حتى تنبعث الدواهي من ذات نفسه لاأن تضطر واعثه إلى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحولمه زوجته واتبا عمالهـــا لاسقاط الزكاة فالففيه يقول سقطت الزكاة فإن أراد به أن مطالبة السلطان والمساعي سقطت عنه فقد صدق فان مطمح نظرهم ظاهر الملك وقد زال وإن ظن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم يملك المسال أو كمن باع لحاجته إلى البيم لاعلى هسلما القصد فما أعظم جهله بفقه آلدين وسر الزكاة فان سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل فان البخل مهلك قال صمل الله عليه وسلم

والقدرة اللهماك الحد أنت أور السموات والأرش ولك الحد أنت بهاء السموات والأرض واك الحد إُنْتُ قيوم السموات والأرش ولك الحد أبنت رب السموات والأرش ومن فين ومن علين أنت الحق ومنك الحق ولفاؤك **حق والجنة حق**والنار حتى والنييون حق ومحدعليه السلامحق اللبعلك أسلت وبك آمنت وعليك وكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر ليماقدمت وماأخرت وماأسررت وما أعلنت أنت للقدم

«ثلاث مهلمكات شعر مطاع (١٠)» وإنماصار شحه مطاعا بما فعله وقبلة لم يكن مطاعا فقد تم هلاكه بمنا يظن أنَّ فيه خلاصه فانَّ الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه وأنه بلغمنحرصه طى المال أن استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الحلاص من البخلهالجهل والغرور ومن ذلك إباحة الله مال الصائح للفقيه وغيره بقدر الحاجة والفقهاء الغرورون لايميزون بين الأمانى والفضول والشهوات وبين الحاجات بلكل مالاتتم رعونتهم إلابه يرونه حاجة وهو محض الغرور بل الدنيا

يكلف الحلق في تلاوة القرآن من تحقيق محارج الحروف إلابسا جرت به عادثهم في الكلام . (١) حديث ثلاث مهاكات الحديث تقدم غير مرة (٢) حديث النهى عن الاسراف في الوضوء الترمذي ومتعفه وابن ماجه من حديث أبي بن كتب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهـــان الحديث

وتقدم في عجافب القاب .

خلفت لحاجة العباد إلىها في العبادة وسلوك طريق الآخرة فسكل ماتناوله العبد الاستعانة به طيالدس والعبادة فيرو حاجته وماعدا ذلك فهو فضوله وشهوته ولوذهبنا نصف غرور الفقياء في أمثال هذا لملاً نا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمشيلة نعرف الأجناس دون الاستيماب فان ذلك يطول . الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمهم من غروره في وأنت الؤخر لاإله إلا الصلاة ومنهم من غروره في تلاوة القرآن ومنهم في الحج ومنهم في الغزو ومنهم في الزهد و كذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلاالأكياس وقايل ماهم . فمنهم فرقة : أهملوا الفرائض واشتغلوا بإلفضائل والنوافل وربمنا تعمقوا فى الفضائل حق خرجوا إلى العــدوان والسرف كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولايرضي المناء المحكِوم بطهارته في فتوى ـ الشرع ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدرالاحتمالات القربية بعيدة وربما أكل الحرام المحض ولوانقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضأ عمر رضي الله عنه بمناء في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسةوكان. مع هذا يدع أبوابا من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام ثم من هؤلاء من يخرج إلى الاسراف فى صب الما. وذلك منهى عنه <sup>(٢)</sup> وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقنها وإن لم غرجها أيضا عن وقتها فهو مغرور لمنا فاته من فضيلة أول الوقت وإن لم يفته فهو مغرور لاسرافه فى للماء وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذى هو أعز الأشياء فها له مندوحة عنه إلاأن الشيطان يصد الحاق عن الله بطريق سنى ولايقدر على صدالعباد إلابمنا يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله عنل ذلك . وفرقة أخرى : غلب عليها الوسوسة في نبة الصلاة فلابدعه الشبطان حتى يعقد لية صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت وإن تم تسكبيره فيسكون فىقلبه بعد تردد فى صحة نبته وقد يوسوسون فى النكبير حتى قد يغيرون صيفة التكبير لشــدة الاحتياط فيه بفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يخلون في جميع الصلاة فلايحضرون قلومهم ويفترون بذلك ويظنون أنهم إذا أتعبوا أنفسهم في تصحيح النية في أول الصلاة وتميزوا عن العامة بهسذا الجهد والاحتياط فهم على خــير عنــسـد ربهم . وفرقة أخرى : تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاعمــة وسائر الأذكار من مخارجها فلايزال محتاط فى التشـــديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف فى حجيع صبلاته لايهمه غــــيره ولا يتفكر فها سواه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره وهسذا من أقبيح أنواع الغرور فانه لم

أنت اللهم آت نفس تقواها وزكهاأنتخبر من زكاها أنت وليها ومولاها الليم اهدئى لأحسن الأخسلاق لابدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيتها الايصرف عنيسيها إلا أنت أسألك مسئلة البائس السحكين وأدعوك دعاء الفقير الذليال فلا تجعلني بدعائك رب عقيا وکن بی روفا رحها باخسير المستولين وياأ كرم المعطين شم یمنی رکتین میه الطهارة يقسرا في الأولى بعد الفائحة

ومثال هؤلاء مدَّل من حمل رسالة إلى مجاس سلط ن وأمر أن يؤدُّ بها فل وجهم افأخذ يؤدَّى الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصودالرسالة ومراعاة حرمة المجلس فماأحراء بأن تقام عليه السياسة وبرد إلى دار المجانين وبحكم عليه فقدالعقل. وفرقة أخرى : اغتروا بفراءة القرآن فيهذونه هذا ورعما يختمونه في اليوموالليل مرةولسان أحدهم يجرى به وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لايتفكر في معاني الفرآن لينزجر نزواجره ويتنظ عواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مماذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة فهومغرور يظن أن القصود من إنزال القرآن الهمهمة به مع الفنلةعنه. ومثاله أمثال عبدكتب إليه مولاه ومالكه كتابا وأشار عليه فيهبالأوامروالنواهي فلميصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولسكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ماأمره به مولاه إلا أنهيكرر الكتاب بصوته ونغمته كل بوم ماثة مرة فهو مستحق للمقوبة ومهما ظن أن ذلك هوالرادمنهفهو مغرور . فعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يرادلمعناهومعناه يرادللعمل بهوالانتفاع بممانيه وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه ويلتذبه ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإنمسا هي لذته فيصوته ولوردد ألحانه بشمرأو كلام آخرلالتذ بعذلك الالمذاذ فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته. وفرقة أخرى : اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أوصاموا الأيام الشريفةوهم فيهالإعفظون البينتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار والسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه الحير فيهمل النرائض ويطلب النفل ثم لايقوم يحقه وذلك غاية الفرور . وفرقة أخرى : اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن للظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الاسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لمكس الظلمة حتى يؤخذ منهم ولايحذرون فى الطريق من الرفث والحصام وربمــاجمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطاب به السمعة والرياء فيصمى الله تعالى في كسب الحرامأولاوفي إنفاقه بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه في حقه ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل لأخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور . وفرقة أخرى : أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينسكر على الناس ويأمرهم بالحير وينسى نفسه وإذا أمرهم بالحير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشرمنسكرا ورد عليه غضب وقال أنا المحتسب فـكيف تنكر على وقد مجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنهأغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة ولوقام بتعهد المسجد غيره لحرد عليه بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن أله ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال/م آخذحتي وزوحمت على مرتبق وكذلك قد يتقلد إمامة مسجد ويظن أنه على خير وإنمــا غرضه أن يقال إنه إماماللسجد فلو تقدم غيره وإن كان أورع وأعلم منه ثقل عليه . وفرقة أخرى: جاوروا بَمَكُمْ أُوالدينة واغتروا بمكة ولم يراقبوا قاوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة يبلادهم ملتفتة إلىقول من بعرفه أن فلانا مجاور بذلك وتراء يتحدى ويقول قد حاورت بمكة كذا كذا سنةوإذاصمأن ذلك قبيم تراث صريح التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قديجاورويمدعين طمعه إلى وساخ أموال آلناس وإذا جمع من ذلك شيئا شع به وأمسكه لرتسمع نفسه بلقمة يتصدق بها على تقير فيظهر فيه الرياءو البعثل

ـ ولوأتهم إذ ظلموا أنفسهم \_ الآية وفي الثانية \_ ومن جمل سوأ أويظلم نفسه ثم يستغفر الله مجد الله غفورارحها ويستغفر بعد الركمتين مرات ثم يستفتح العسلاة ركتين خفيفتين إن أراد يقرأ فهما بآية الكرسي وآمن الرسول وإن أرادغير ذلك ثم يصلى ركمتين طويلتين هكذا روى عن رسول الله عن رسول الله عليه وسلم أنه كان يتهجد هكذا أتم يصلي ركمتين طويلتين أتصر من الأولين وهكذا يتدرج إلىأن

يصلي اثنقءشرةركمة أو نمان كمات أو نزيد على ذلك فان في ذلك فضلا كثيراواللهأعل. [ الباب الشامن والأربعون في تقسيم قيام الليل ] قال الله تعالى\_والدين يبينون لربهم سجدا وقياما ــوقيل في تفسير قوله تعالى فلاتعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين جزاء بساكانوا يعملون سكان عملهم قيام الليل وقيل في تفسير قوله تعبالي - استعينوا بالمسير والصلاة ـ استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومسايرةالعدو

والطمع وجملة من المهلسكات كان عنها بمعزل لو نرك المجاورة والحكن حب المحمدة وأن يقال إنهمن المجاورين ألزمه المجاورة مع التضميخ بهذه الرذائل فهو أيضا مغرور وما من عملمن الأعمالوعبادة من العبادات إلا وفيها آفات فمن لم يعرف مداخل آفاتها واعتمدعليهافهومغرورولايعرف شرحذلك إلا من جملة كتب إحياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور في الصلاة من كتاباالصلاة وفي الحجمن كتاب الحج والزكاة والتلاوة وسائر القربات من السكتب الق رتبناها فيها وإعماالفرض الآن الاشارة إلى مجامع ما سبق في السكتب . وفرقة أخرى زهدت في المالوةنعتمناالباسوالطعامبالدونومن المسكن بألمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب فى الرياسة والجاء إما بالعامأو بالوعظ أو بمجرد الزهد فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلسكين فان الجاء أعظممنالمسالواو ترك الجاه وأحَدُ السال كان إلى السلامة أثرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهادفالدنياوهو لميفهم معنى ألدنيا ولم يدر أن منتهى لذاتها الرياسة وأن الراغب فبها لابدوأن كون منافقاو حسوداومتكبرا ومراثياً ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق فم وقد يترك الرباسةويؤثرا لحلونوالعزلةوهومعذلك مفرور إذ يتطول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم السكلام وينظر إلبهم بعين الاستحقار ويرجولنفسهأ كثر بما يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف بجعلةمن خبائث القاوب وهولا يدرى ورعسا يعطى المسال فلايأخذه خَيْمَةُ مِنْ أَنْ يَقَالُ بِطُلَ رَهِدِهِ وَلُو قَيْلُ لَهُ إِنَّهُ حَلَالُ فَخَذَهُ فِي الظَّاهِرِ وَرَدُهُ فِي الحَيْمَةُ لِمُسْمَعُ بِهُ نَفْسُهُ حُوفًا من ذم الناس فهو راغب في حمدالناس وهومن ألمذأ يواب الدنياويري تفسه أنهزا هدفي الدنياوهو مغرور ومع ذلك فرعسا لا يخلو من توقير الأغنياء وتقديمهم عي الفقراء واليل إلى الريد فهاه والثنين عليه والنفرة عن المسائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةوغرورمن الشيطان نعوذباللهمنه وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربحسا يصلى في اليوم والليلة مثلاً الفـركمة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهير ممن الرياء والسكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدوى أن ذلك مهلك وإن علم ذلك فلا يظن بنفسه ذلك وإن ظن بنفسه ذلك توهمأنهمنفورله لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب وإن توهم فيظن أن العباداتالظاهرة تترجحها كفة حسناته وهيهات وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجيال عملا بالجوارح ثم لايخلو هذا المفرور مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه عن الرياء وحب الثناء فاذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح الفرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا وظن أن نزكية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا يدرى أن ذلك لجهل الناس بحبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم بعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وجملاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة ولايشتدحرصه على البادرة بها في أول الوقت وينسي قوله صلى الله عليسه وسلم فيما يرويه عن ربه ﴿ ما تقرب للتفريون إلى بمثل أداء ماافترضت عليهم (١) ﴾ وترك الترتيب بين الحيرات من جملة الشهرور بلرقد يتعين على الانسان فرضان : أحدهما يفوت والآخر لايفوت،أوفضلانأحدهمايضيق,وقتهوالآخريتسم وقته فان لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورا ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فان العصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الفامض تقديم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلماعي النوافل وتقديم فروض الأعيان طى فروض الكفايات وتقديم فرض كفاية لاقائم به طى ماقاربه غيره وتقديمالأهم (١) حديث ماتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم ، البخارى من حديث أبى هريرة

بافظ ماتقرب إلى عبدى .

من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوت وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ ﴿ سَئُلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَيْلٌ ﴾ : من أبر يارسول الله . قالأمك ثم من ذل أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قال أدناك فأدناك (١٠) ه فَذَنِي أَن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استوبافبالأحوج فإن استوبافبالأتق والأورع وكذلك من لا بني ماله بنفقة الوالدين والحج فربمنا يحج وهو مغرور بل ينبغي أن يقدم حقهماعي الحجوهذا من تقديم فرضأهم على فرض هو دونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة تفوتوالاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة في نفسه ، وكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما محذور . والحذر من الايذاء أهم من الحذر من النجاسة . وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لاتنحصر . ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور ، وهذا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفطن الصيرورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها ومن جملته الاشتغال بالمذهب والحلاف من الفقه في حق من بق عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارجوالتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه بمعرفة مايحتاج إليه غيره في حوائجه ، فمعرفة مايحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة الباهاة وقهر الأقران والتقدم عليهم يعمى عليه حتى يغتر به مع نفسه ويظن أنه مشغول بهم دينه . الصنف النالث النصوفة وما أغلب الغرور عليهم والفترون منهم فرق كثيرة . ففرقة منهم وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالرى والهيئة والنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم وعمراسمهم واصطلاحاتهم وفي أحوالهم الظاهرة في السهام والرقص والطهارة والصلاة والجاوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفسكر وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشائل والهيئات فلما تسكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومماقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الحفية والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئامها بل يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون على النقير والقطمير وبمزق بمضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم مثال امرأة عجوز ميمت أن الشجمان والأبطال من المقاتلين ثبتت أسهاؤهم فى الديوان ويقطع لكل واحدمنهم قطر من أقطار المملكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حق تيسرت عليهاو تعلمت كيفية تبخترهم في الميدان وكيف تحريكهم الأيدى وتلقفت جميع شهائلهم في الزيوالنطقوالحركات والسكنات ثم توجيت إلى المسكر ليثبت اسميا في ديوان الشجمان فلما وصلت إلى المسكر أغذت إلى ديوان العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر مآعنه وتمتحن بالمبارزة معهمضالشجسان ليعرف قدر عنائها في الشجاعة فلما جردت عن المغفر والدرع فاذا هي هجوزة ضعيفة زمنة لاتطيق حمل الدرع والمففر 1 نقيل لها أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم (١) حديث من أبر قال أمك الحديث الترمذي والحاكم وصحه من حديث زيد بن حكيم عن

أبيه عن جده وقد تقدم في آداب الصحبة.

وفى الحبر «عابكم بقيام الليل قانه مرمة تاربكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الاثم وملفاة الوزر ومذهب كيدالشيطان ومطردة الداء عن الجدد . وقد كان جمع من الصالحين يقومون الليـــل كله حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا بصلون الفداة بوضوء المشاء . منهم معيد بن المسيب وقضيل بن عياض. ووهيب بن الورد. وأبوسلمان الداراني . وعلى بن بكار،وحبيب النجمي ، وكيمس ابن المهال.وأبوحازم وعمد بن المنسكدر . وأبو حنيفة رحمه الله

تعالى وغيرهم عدهم وسماهم بأنسامهسم الشيخ أبوطالمالكي فركتابه قوت القلوب افن مجز عن ذلك ايستحب لهقيام ثلثيهأو ثلثه وأقل الاستحاب سدس الليل فإما أن ينام ثلث اللمل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخر أوبنام النصف الأول ويقوم ثلثه أوينام السدس. روى أن داود عليه الـ الم قال يارب إلى أحد أنأتمبدلك فأي وقت أقوم فأوحى الله تعالى إليه : ياداود لاتقم أول الليسل ولا آخره فانه من قامأوله نامآخره ومن قامآخره نام أوله ولكن قم وسط البيسل حق

خدوها فالقوها قدام الفيل لسخفها فألقيت إلى الفيل فيكذابكونحال المدعين للتصوف والقيامةإذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا نظر إلى الزيواارقع ل إلى سر القلب.وفرقة أُخْرَى: زادت على هؤلاء في الذرور إذ شقَّ عليها الانتداء بهم في بذاذة الثياب والرضاء بالدون تأرادت أن تنظاهر بالنصوف ولم تجد بدًا من النزين بزيهم فتركوا الحرير والإريسم وطلبوا الرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من الثياب وهو أرفع قيمةمن الحربروالإبريسم وظنَّ أحدهم مع ذلك أنه منصوَّف بمجرَّ د لون النُّوب وكونه مرقعا ونــي أنهم إنمــا لوَّ نوا الثياب لثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ ، وإنما لبسوا الرقعات إذ كانت ثبابهم محرقة فكانوا يرقعونها ولايلبسون الجديد. فأما تقطيعالفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة الرقعات منها فمن أين يشبه مااعتادوه فهؤلاء أظهر حماقة من كافة المغرورين فانهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولايجتنبون المعاصى الظاهرة فضلا عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الحبر وشرّ هؤلاء مما يتعدى إلى الحلق إذ بهلك من يقتدى بهم ومن لايقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة ويظن أن جميعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم وكل ذلك من شؤم المتشهبين وشرهم . وفرقة أخرى: ﴿ ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب ولايعرفهذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمـــاتــفهو | يرددها وبظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء والفسرين والمحدثين ا وأصناف الطماء بمين الازدراء فضلاعن العوام، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته وبلازمهم أياما معدودة ويلتقف منهم تلك الكامات الزيفة فدددها كأنه يتكلم عن الوحى وغير عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعاماء ، فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون ، ويقول في العلماء إنهم بالحديث عن الله محجوبون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من القربين ، وهو عند الله من الفجار النافقين ، وعند أرباب الفلوب من الحنى الجاهلين لم يحكم قط علماً ولم يهذب خلقاً ولم يرتب عملاً ولم يراقب قلبًا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذبان وحفظه . وفرقه أخرى : وتعتفى الاباحةوطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووابين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عملي فلم أتعب نفسي . وبعضهم يقول : قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا مالايمسكن ، وإنمــا يغتر به من لم بجرب . وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ، ولايعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما بل إنمها كلفوا قلع مادتهما بحبث ينقادكل واحد منهما لحسكم المقلُّ والشرع . وبعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاوزن لهما ، وإنما النظر إلى القــــاوب وتلوينا والحة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وإنهما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عا كفة فى الحضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا القاوب ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة الدوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لاتصدهم عن طريق الله لةوتهم فيها ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذكانت تصدهم عن طريقالله خطيثة واحدة حق كانوا يبكون عليها وينوحون سنين متوالية وأصناف غرورأهل الاباحة من التشهين بالصوفية لأعمى وكل ذلك بناء طى أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بهالاشتغالهم بالمجاهدةقبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيهغ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به وإحصاء أصنافهم؛طول.

وفرقة أخرى : جاوزت حدّ هؤلاء واجتذبت الأعمال وطلقت الحلال واشتفات بنفقد القاب وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضاء والحبُّ من غير وقوف على حقيقة هذهالقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ، فمهم من يدعى الوجد والحب أنه تعالى ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أوكفر فيدعى حب الله قبل معرفته ثم إنه لايخلوعن مقارفةمايكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الحلق ولوخلا لما تركه حياء من الله تعالى وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب وبعضهم ربحًا يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل وليس يدرى أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه فمافهموا أنالتوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد وهذار بمسايترك الزادوهومتوكل على سبب من الأسباب واثق به ومامن مقام من المقامات المنجيات إلاوفيه غرور وقد اغتر به قوموقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من السكتاب فلا يمكن إعادتها ، وفرقة أخرى : ضيفت طي نفسها في أمر القوت حتى طابت منه الحلال الحالص وأهماوا تفقد القابوالجوارحفىغيرهذه الحصلة الواحدة ، ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غيرذلكوليس يدرى السكين أن الله تعالى لم يرض من عبده بطلب الحلال فقط ولايرضي بسائر الأعمال دون طلب الحلال بل لايرضيه إلاتفقد حجيم الطاعات والعاصى ء فمن ظنَّ أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور . وفرقة أخرى : ادَّعوا حسن الحلق والتواضع والسهاحة فتصدُّوا لحدمة الصوفية فجمعوا قوما وتكاغوا بخدمتهم وانحذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال وإعساغرضهمالتكيروهم يظهرون الحدمة والنواضع وغرضهم الارتفاع وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستتباع وهريظهرونأن غرضهم الحدمة والتبعية ثم إنهم بجمعون من الحرام والشهات وينفقون علىهم لتكثرأتباعهمو ينشر بالحدمة اسمهم وبعضهم يأخذ أموال الملاطين ينفق عليهم وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن غرضه البرُّ والانفاق وباعث جميعهم الرياء والسمعة وآية ذلك إهمالهم لجميع أواس الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا ورضاهم بأخذ الحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرامق طريق الحج لارادة الحيركمن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة ٠ وفرقة أخرى : اشتفاوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبهاوصاروايتعمقونفهافآتخذوا البحث عن عبوب النفس ومعرفة خدعها علما وحرفة فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحصعن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتها فيقولون هذا في النفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب والالتمات إلى كونه عيها عيب ويشغفون فيه بكلمات مساسلة تضيع الأوقات في تلفيقها ومن جال طول عمره فى التفتيش عن عيوب وتحرير علم علاجهاكان كمن اشتغل بالتفتيش عن عواثق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لايفنيه . وفرقة أخرى: جاوزواهذهالرتبةوابتدوواساوك الطريق وانفتح لهم أبواب العرفة فكاما تشمموا من مبادى المرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوابها وأعجبتهم غرابتها فتفيدت قلوبهم بالالنفات إليها والنفكر فها وفى كيفية انفتاح بإبهاعليهم وانسداده على غيرهم وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية فلووقف مع كل أمجوبة وتفيديها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى الفصد وكان مثاله مثال من قصد ملسكافرأى على باب ميدانه روضة فها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر إليها ويتعجب حتى فاتهالوقتاللدى يمكن فيه لقاء اللك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ولم ياتفتوا إلى مايغيض عليهم من الأنوارفي

مخلون وأخلو بك وارفع إلى حوائجك ويكون القيام بعن نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل فاذا غلب النوم ينام فاذا انتبه ينومنا فكون له قمان ونومتان ويكون ذلك من أفضل مايفعلهولايصلي وعنده نوم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل مايقول، وقد ورد «لاتكامدواالالل» وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلى من الليل فاذا غابها النبوم تعلقت بحبل قنهمى رسول الله صلى الله غليه وسارعن ذلك وقال وليصل أحدكم من الليل ما تيسر

الطريق ولا إلى مانيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليها جادين في السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حد الفربة إلى الله تعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله نوقفواوغلطوا فان أنه تمالى سبمين حجاباً من قور لايصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب في الطريق إلا ويظن أنه قد وصل ، وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخبارا عنه ــ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ــ وليس المني به هذه الأجسام المضيئة فانه كان يراها فيالصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهي كثيرة وليست واخدا والجهال يعلمون أن الكوك ليس بإله فمشبل إبراهيم عليه السلام لا يغره الكوكب الذي لايغر السوادية ، ولكن المراد به أنه نور من الأنوار الق هي من حجب الله عز وجل وهي على طريق السالكين ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا إلوصول إلى هذه الحجب وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الكوك فاستعبر له لفظه وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوتالسموات حيث قال تعالى ــ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ــ يصل إلى نور بعد نور ويتخيل إليه في أول ما كان يلقاء أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراء. أمرا فيترقى إليهويقول قد وصلت فيـكشف له ماورا.ه حتى وصل إلى الحجاب الأقربالذيلاوصول|لابعد،فقال.هذاأ كبر لاأحب الآفلين ــ. إنى وجهت وجهى للذىفطرالسموات والأرض ــ وسالك هذه الطريق قدينتر في الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يفتر بالحجاب الأول و ول الحجب بين الله و بين العبدهو نفسه فانه أيضا أمر رباني وهو نور من أنوار الله تعالى : أعني سر القلب الذي تتجلى فيه حقيقة! لحق كله حتى إنه ليتسم لجملة العالم وبحيط به وتنجلي فيه صورة الكل وعند ذلك بشرق نور. إشراقا عظها إذ يظهر فيه الوجودكله على ماهو عليه وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي كالساتر له فاذاتجلَّى فوره وانكشف حمال القلب بعد إشراق نور الله عليه ربمها التفت صاحب القلب إلى القلم فيرى من جماله الفائق ما يدهشه ورعِما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول أنا الحقفان/يتضح/ماوراء ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك وكان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الالهيةولم صل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مفرور وهذا محل الالتباس إذ المتجلي يلتبس بالمنجلي فيهكايلتبس لون ما يتراءى في المرآة بالمرآة فيظن أنه لون المرآة وكما يلتبس مافي الزجاج بالزجاج كما قيل :

رق الزجاج ورقت الحر فتشابها فتشاكل الأمن فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قسدح ولاخر

وبهنمه الدين نظر النصارى إلى السبح فرأوا إشراق نور الله قد تلا لا فيه فغلطوافيه كمن يرى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن السكوك في المرآة أو في المباء فيمديده إليه لم خذه وهومفروروأ نواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاعفة وذلك مما لارخصة في ذكره ولعل القدر الذي ذكر ناه أيضا كان الأولى تركم إذا السالك لهذا الطريق لا مجتاج إلى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلكه لا ينتفع بساعه بل ربحا يستضربه إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع مالا يفهم ولكن فيه فائدة وهو إخراجه من الغرور الذي هوفيه بل ربحا جدل بنها عالى من المكاشفات التي أخبر عنها أولياء الله ومن عظم غروره ربما أصر مكذبا عا يسمعه الآن كما يكذب عما سمعه من قبل . الصنف الرابع : أرباب الأموال والمفترون منهم فرق يسمعه الآن كما يكذب عما سمعه من قبل . الصنف الرابع : أرباب الأموال والمفترون منهم فرق

فاذا غلبه النوم فليم وقال عليه السلام: و لاتشادوا هذاالدين فانه متين فمن بشاده يغلبه ولا تبغضن إلى نفسك عبادة الله ولا يليق بالطالبولا ينبغي لهأن يطلم الفجر وهو نائم إلاأن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيمذر في ذلك على أنه إذااستيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليدل سبق في اللىل يكون أفضال من قيام طويل ثم النوم إلى بعد طاوع الفجر فاذا استيقظ قبسل الفجر يحكثر الاستغفار والتسبيح ويغتم تلك الماعة وكا يدلى بالليل على قليلا بعدكل ركعتين

ففرقة منهم : يحرمون على بناء المساجد والدارس والرباطات والقناطر وما يظهراللناسكافةويكتبون أساميهم بكآجر عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى جد الوت أثرهم وهم يظنون أنهمةداستحقوااللففرةبذلك وقد اغتروا فيه من وجهين : أحدها أنهم بينونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة فهبرقد تعرضوا لسخط الله فيكسبها وتعرضوالسخطه فيإنفاقهاوكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها فاذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعانها وإما يرد بدلها عند المحز فان مجزوا عن الملاك كانالواجبردها إلى الورثة فان لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح ورعباً يكون الأهم النفرقة على المساكينوهم لايفهلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم من بناهماالرياءوجلب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم الكنوبة فيها لالبقاء الحير .والوجهالثانىأنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص.وقصد الحير في الإنفاق على الأبنية ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولايكتباسمه على الوضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب ولولا أنه بريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك . وفرقة أخرى : رعما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على الساجد وهي أيضًا مغرورة من وجهين : أحدهما الرياءوطلب الثناءفاندريمـا يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف السال إليهم أعم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناءالمساجد وزينتها وإنسا بخف علمهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس. والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزبينــه بالنقوش التي هي منهمي عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم (١٠) والمقصود من الصلاة الحشوع وحضور القلب وذلك بفسد قلوب المصلين ويحبطنو الهمبذلك ووبال ذلك كله يرجع إليــه وهو مع ذلك يفتر به ويرى أنه من الحيرات وبعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى وهو مع ذلك قد تعرض اسخط الله تعالى وهو يظن أنه مطيع له وممتثل لأمره وقد شوش قلوب عباد الله بمما زخرفه من المسجد وربمــا شوقهم به إلى زخارف الدنيا فيشتمون مثل ذلك في يوتهم ويشتغاون بطليه ووبال ذلك كله في رقبته إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب معاللة تعالى.قال.مالك ان دينار: أنى رجلان مسجدا فوقف أحدها على الباب وقال مثلي لا يدخل بيت الله فكتبه الملكان عند الله صديقا فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو يزخرف الدنيا منــة على الله تعالى ، وقال الحواريون للمسمح علمه السلام انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمق أمق محق أقول لك لا يترك اللهمز هذا المسجد حجرا فأتمما على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يعبأ بالذهب والفضة ولاسذه الحجارة التي تعجيكِ شيئًا وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعمر الله الأرضوبها يخربإذا كانت على غير ذلك . وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله على وسلم ﴿ إِذَارْ خَرَقْتُم مساجدَكُمُ وحليتُم مَسَاحَهُ كُمُ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمُ (٢) ﴾ وقال الحسن ﴿ إِن رَسُولُ اللهُ ﷺ لما أَرَادُ أَنْ يَنِيْ مُسْجِدَالْمُدِينَةُ آتَاهُ جبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة أذرع طولافي السهاءلاترخر فهولاتنقشه (<sup>(۱)</sup> » فغرور هذا من حيث (١) حديث النهى عن زخرفة المساجد وتزيينها بالمةوش البخارى من قول عمر بن الحطاب أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر (٢) حديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ابن المبارك في الزهد وأبو بكر من أن داود في كتاب المصاحف موقوفا على أني الدرداء (٣) حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبني مسجد المدينة أناه جبريل فقال ابنسه سبعة ألهرع طولا في السهاء ولا تزخرفه ولا تنقشه لم أجده .

ويسبح ويسمتغفر ويصلي على رسول الله صلى الله عليــه وسلم فانه بجد بذلك رويحا وقوة على القيام وقد كان بعض الصالحين يقولهي أول نومة فان انتهت ثم عدت إلى **نومة أخرى فلا أنام** الله عيني . وحـكي لى بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومةواحدة بالليل وأكلة واحدة اليوم والليلة . وقد جاء في الحبر ﴿ قَمْمُن الليسل ولو قدرحك شاة ۾ وقبــل بکون ذلك قدرأر بعركمات وقدر ركمتين ,وفيل فى تفسير قوله تعالى \_ تؤتى الملكمن تشاء وتنزع الملك بمن تشاء

هو قيام الآبل ومن حرم قيام الليل كــلا وفتورا في السرعة أو تهاونا به لقسلة الاعتداد بذلك أو اغترارا بحاله فليبك عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الحير وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلى الفربو بجد من دعة القرب مايفتر عليمه داعية الشوق وبرى أنالقيام وتوف في مقام الشوق وهذا يغلط فيه ويهلك به خاق من المدعــــين والذى له دلك ينبغى أن يعسلم أن استعراد والانسان متعسسرض للقصيبور والتخلف والشمة ولاحالةأجل

إنه رأى المنسكر واتسكل عليه . وفرقة أخرى : ينفقون الأموال في الصدةت على المقراءوالساكين ويطلبون به المحافل الجامعة ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف ويكرهون النصدق فى السر ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا وربمـا يحرصون على إنفاق المـال في الحج فيحجون ممة بعد أخرى وربما تركوا جيرانهم جياعا ولذلك قال ابن مسعود في آخرالزمان يكثر الحاج بلاسبب يهون عليهمالسفروبيسط لهمنى الرزق ويرجعون محزومين مساوبين يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا بواسيهوةالأبونصرالتمارإن/رجلاجا.يودع شر ابن الحرث وقال قد عزمت على الحج فتأمرنى شيء فقال له كم أعددت للنفقة فقال ألني درهم قال بشر فأى شيء تبتغي بحجك نزهدا أو اشتيانا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله قال ابتغاءمرضاة الدقال فان أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألغ درهم وتسكون على يقمن من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك قال نعر قال اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون يقضى دينه وقفير برم شعثهومعيل يغى عباله ومرىي يثيم بفرحه وإن قوى قلبك تعطيها واحدا فافعل فان إدخالك السرورعلىقلب السلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانةالضعيف فخلمن مائة حجة بعدحجة الاسلام قمفأ خرجها كماأمرناك وإلا فقل لنا مافى قلبك فقال ياأبا نصر سفرى أقوى فى قلبى فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليهوقالله السال إذا جمع من وسخ النجارات والشبهات انتضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلي الله على نفسه لن لايقبل إلا عمل المتقين . وفرقة أخرى : من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية الق لايحتاج فبهما إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليــل وختم القرآن وهم مغرورون لأنّ البخل الهلك قد استولى على بواطهم فهو يحتاج إلى قمعه باخراج المسال فقد اشتفل بطلب فضائل هو مسنفن عنهاومثالامثالمن دخل في تُوبِه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء ومن قتلته الحية منى محتاج إلى السكنجيين ، ولذلك قبل لبشر إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة ففال المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره وإعسا حال هذا إطعام الطمام للجياع والانفاق على الساكين فهذا أفضل له من تجويمه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنمه للفقراء . وفرقة أخرى : غلبهم البخل فلا تسميع نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم يخرجون من للىال الحبيث الردىء الذي يرغبون عنه ويطلبون من الفقراء من مخدمهم ويتردد في حاجاتهم أومن يحتاجون|ليهفىالمستقبل|للاسةـخار في خدمة أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك إلى من يعينهواحدمنالاً كابرعمن يستظهر عشمه لبنال بذلك عنده معزلة فيقوم عاجاته وكل ذلك مفسدات للنية وعبطات للعمل وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع قه تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا منغيرءفهذاوأمثالهمنغرور أصحاب الأموال أيضًا لأعمى وإعما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الفرور . وفرقة أخرى: من عوام الحلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا عضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على مجرد صماع الوعظ دون الممل ودون الاتعاظ أجرا وهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغبانى الحير فان لم يهيج الرغبة فلا خيرفيه والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فان ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها ومايرادلغير،فاذا قصر عن الأداء إلى ذلك النسير فلا قيمة له وربما يختر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل السكاء ورعما تدخله رقة كرقة النساء فيبكى ولاعزم وريما يسمع كلاما عوفا فلايزيدهلي أن بصفق يبديه ويقول بإسلام سلم أو نعوذ بالله أو سبحان الله ويظن أنه فدأتىبالحبركله وهومغرور

وإعبا مثاله مثال الريض الذى يحضر مجالس الأطباء فيسمع مأبجرى أو الجائم الذى يحضرعندهمن بصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا ينى عنه من مرضه وجوعهشيئافكذلك مماع وصف الطاعات دون العمل بها لاينني من المشيئافكلوعظ لم يغير منك صفة تفيير اغير أفعالك حق تقبل على الله تعالى إقبالًا قويا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فلذلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأيته وسيلةلك كنت مغروراً . فان قلت فمها ذكر تهمين مداخل الفرور أمم لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه وهذا يوجب اليأس إذلا يقوى أحد من البشير على الحذر من خفاياهذهالآفات.فأقول الانسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمرواستوعرالطريق وإذاصعمنهالهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض حتى إن الانسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو الساء مع بعده منه استنزله وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من نجت الجبال استخرجه وإذا أراد أن يقتنص الوحوش الطلقة في البراري والصحاري اقتنصها وإذا أرادأن يستسخرالسباعوالفيلةوعظيم الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخد الحيات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الديباج اللون النقش من ورق التوت انخذه وإذا أراد أن يعرف مقادير السكواكب وطولهسا وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذلكوهومستةرعلىالأرضوكلذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخر الفرس للركوبوالكل الصيدوسخرالبازى لاقتناص الطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمى كل ذلك لأن همةأمردنياءوذلك معين له على دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبهفمجزعن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه وليس ذلك بمحال لوأصبهموهمه هذاالهمالواحدبلهو كما يقال ﴿ لُو صَمَّ مَنْكُ الْهُويُ أَرَشَدَتُ لِلْحَيْلِ ﴿ فَهِذَا شَيَّءَ لَمْ يَعْجِزُ عَنَّهُ السلف الصالحونومن اتبعهم باحسان فلا يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقويت همته بل لايحتاج إلى عشر تعب الحلق فى استنباط حيل الدنيا ونظم أسبامها . فان قلت قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكرمداخل الفرور فيم ينجو العبد من الفرور . فاعلم أنه ينجومنه بثلاثة أمور : بالمقل والعرفة فهذه ثلاثة أمور لابد منها . أما العقل فأعنى به الفطرة الفريزية والنور الأصلى الذي به يدرك الانسان حقائق الأشياء فالفطنة والسكيس فطرة الحمق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الفرور فسفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرة فهذا إن لم يفطر عليه الانسان فا كثما به غير بمكن ، نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبارك الله الذي قبم العقل بين عباده أشتاتا <sup>(١١</sup>) إنالرجلين.ليستويعملهماوبرهاوصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العةل كالذرة في جنب أحد وماقسمالله لخلقه حظاهو أفضل من العقل واليقين . وعن أن العرداء أنه قيل « بارسول الله أرأيت الرجل يسوم النهار ويقوم الليل ويحج وبعتمر ويتصدق ويغزو فى سبيل الله ويعود الريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا يعلم مركته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إعسا عزى على قدر عقله (٢) ووقال (١) حديث تبارك الذي قسم العقل بين عباده الحديث الترمذي الحسكيم في نوادرالأسولسن رواية طاوس مرسلا وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميدو هو ضعيف أيضا (٧) حديث أنى الدرداء أزأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل الحديث وفيه إغسا يجزى طئ قدرعقها لخطيب في الناريخ وفي أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعه ولم أرممن حديث أبي المبرداء.

من حال رسول الله صلى الله عليسه وسلم وما استغنى عن قيام الليل وقامحي تورمت قدماه وقد يقول بعض من محاج في ذلك إن رسولانى صلىاته عليه وسلم فعل ذلك تصريعا فنقول مابالنا لانتبع تشريعه وهذم دنيقة فتعلم أن رؤية الفضيلة في ترك الفيام وادعاء الايواءإلى جنابالقرب واستواءالنوم واليقظة امتلاء وابتلاء حالى وهو تقيسد بالحال وعكيم للحال وتحكم من الحال في العب والأقوياء لايتحكم فبهم الحالويصرفون الحال في صور الأعمال فهم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم

فليملم ذلك فإنا رأينا من الأمحاب من كان في ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وتوف وقشور. قيل للحسن باأباسعيد إنى أبيت معافى وأحب فيام الليل وأعسد طهورى فما بالىلاأقوم قال ذنوبك قيدنك فليحذر العبدفي مهاره ذنوبا تقيده في ليله وقال النووى رحممه الله حرمت قبام الليام سبعة أشهر بذنب أذنبته فقيل له ماكان الذنب قال وأيت وجلا بكاء فقلت في نفسي هــــذا مراء ، وقال بعضهم : دخلت على کرز بن وبرة وهو يبكي فقلتمابالك أتاك نعى بعض أهلك افقال

أنس «أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواخيرا فقالرسولالله صلى الله عليه وسلم: كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله نقول من عبادته وفضله وخاتمه فقالكيفعة له فان الأحمق يصيب محمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما بقرَّب الناس يومالقيامة على قدر عنو لهم(١) ﴿ وقال أبو الدرداء كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذابلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله؛!ذاةالواحسن قال/رجوموإن قالوا غير ذلك قال لن يبلغ (٢) وذكر له شاءة عبادة رجل فقال كيف عقله قالوا ليس بشيء قال لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون فالذكاء محميح وغريزة العقل نعمة من الله تعالى في أصل الفطرة فان فاتت ببلادة وحماقة فلا تدارك لها . الثانى : المعرفة وأعنىبالمعرفةأن يعرفأر بمةأمور: يعرف نفسه ويعرف ربه ويحرف الدنيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريبا في هذاالعالموأجنبيا من هذه النهوات البهيمية وإبما للوافق له طبعا هو معرفة الله تعالىوالنظرإلىوجه فقط فلايتصور أن يُعرف هذا مالم يُعرف نفسه ولم يُعرف ربه فليستعن على هذا بمبا ذكرناه في كتاب الحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر إذ فها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله ويحسل به الننبه على الجلة وكمال المرفة وراءه فان هذا منءاومالكاشفةولم لطنب في هذا الكتاب إلافي علوم العاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستمينءامهابمـاذكرنافيكتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف نفسه وربهوءرفالدنيا والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب الله وممرفة الآخرة شدة الرغبة فها وبمعرفة الدنيا الرغبةعنها ويصيرأهم أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة وإذا غلبت هذه الارادة على قلبه صحت نيته فى الأموركام؛ فان أكل مثلا أواشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة علىسلوك طريق الآخرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلىالدنياوالجاءوالمسال فان ذلك هو المفسد للنية ومادامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهو نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلايمكنه الحلاص من الغرور فاذا غاب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى للمني الثالث وهو العلم أعنى العلم بمعرفة كيفية سلوك الطربق إلىالله والعلم بمعايفرٌ به من الله وماييعه، عنه والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعها وآفاتها فيتقيها ومن ربع العادات أسرار العابش وماهو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستفن عنه فيمرضءنهومن ربعالها كات يعلم جميع العقبات المانعة فى طريق الله فان المانعمن الله الصفات الذمومة فىالحلقةيـطالذمومويـط طريق علاجه ويعرف من ربع النجيات الصفات المحمودة التي لابدوأن توضع خلفاعن الذمومة بعد عوها فاذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الآنواع الق أشرنا إليهامنالغروروأسلذلك كلهأن يخلب حب الله على القلب ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الارادة وتصح به النيةولا يحصلذلك إلابالمرفة التي ذكرناها . فان قلت فاذا فعل جميع ذلك فما الذي غاف عليه . فأقول يخافعليهأن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى نصح الحلق ونشر العلم ودعوة الناس إلى ماعرفه من ديناللهفانالمريد المخلص إذا قرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حق صفاءمن جميع المكدراتواستوىعلى الصراط المستقيم وصغرت الدنيا فى عينه قتركها وانقطع طعمه عن الحلق فلم يلتفت إليهمولمبيقإلاهم (١) حديث أنس أثني على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عقله الحديث داود بن المحبر

فى كتاب العقل وهو ضعيف وتقدم فى العلم (٢) حديث أبى العدر داء كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله الحديث الترمذى الحسكيم فى النوادر وابن عدى ومن طريقه السهق فى الشعب وضعه. واحد وهو الله تمالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقائه وقد هجزالشيطانءن[غواثه|ديأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعه فيآنيه من جهة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله والشفقة على دينهم والنصيح لهم والدعاء إلى الله فينظر العبد برحمته إلى العبيد فيراهم حيارًى فيأمرهم سكارى فى دينهم صها عميا قد استولى عليهم المرض وهم لايشعرونوقة دواالطبيب وأشرفواطىالعطب فغلب على قلبه الرحمة لهم وقدكان عنده حفيقة المرفة بممايهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة فسكان مثله كمثل رجل كان بهدا. عظيم لابطاق ألمه وقدكان لذلك بسهر ليله ويقلق نهاره لايأكل ولايشرب ولايتحرك ولايتصرف لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولاتعب ولامهارة في تناوله فاستعمله فبرى \* وصح فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدأبالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعدنهاية السكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام ثم نظر إلى عددكشير من السلمين وإذابهم تلك العلة بعيم اوقدطال سهرهم واشتدقاقهم وارتفع إلى السهاء أنيتهم فتذكر أندواءهم هوالذى يعرفه ويقدر طىشفائهم بأسهل مايكون وفي أرجى زمان فأخذته الرحمة والرأفة ولم مجد فسحة من نفسه في التراخي عن الاشتغال بعلاجهم فكذلك العبد المخلص بعدأن اهتدى إلىالطريق وشني منأمراضالقاوبشاهدا لخلقوقد مهمنت قلوبهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم وإشفاؤهم وسهل عليه دواؤهم فانبعث من ذات نفسه عزمجازم فى الاشتغال بنصحهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يجدمجالاً للفتنة فلمااشتغل بذلك وجد الشيطان مجالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفيا أخفى من دبيب النمل لايشعر بهالمريدفلريزل دلك الدبيب في قلبه حتى دعاء إلى التصنع والغربن للخلق بتحسين الألفاظ والنغمات والحركات والتصنع في الزي والهيئة فأقبل الناس إليه يعظمونه ويبجلونه ويوفرونه توقيرا يزيدعلي توقيرالملوك إذ رأوم شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمةمن غيرطمع فصارأحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم فآثروه بأبدائهم وأموالهم وصاروا له خولا كالعبيد والحدم فخدموه وقدموه فى المحافل وحكموه على الملوك والسلاطين فمند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذاقت لذة يالها من لذةأصابت من الدنياشهوة يستحقر معهاكل شهوة فسكان قدترك الدنيا فوقع في أعظمان انهافعندذلك وجدالشيطان فرصةوامندت إلى قلبه يده فهو يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبيع وركون النفس إلى الشيطان أنه لوأخطأ فردعليه بين يدى الخلق غضب فاذا نكرطي نفسه ماوجده من الغضب بادر الشيطان خَيْلَ إِلَيْهِ أَنْ ذَلَكَ غَضَبِ لَهُ لأَنْهُ إِذَا لَمْ يُحَسِنُ اعتقاد الريدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع في الفرور فربمنا أخرجه ذلك إلى الوقيمة فيمن رد عليه فوقع في الغيبة الحظورة بعد تركه الحلال التسم ووقع في الكبر الذي هو بمرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدان كان بمذرمن طوارق الخطراتوكذلك إذا سبقه الضحك أونتر عن بعض الأورادجزعثالنفسأن يطلع عليه فيسقط ثبوله فأتبح ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وربما زاد فىالأعمالوالأورادلأ جلذلكوالشيطان عيل إليه إنك إنمــا تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتر كونالطريق بتركهو إنماذلكخدعةوغرور بل هو جزع من النفس حيفة فوت الرياسة ولذلك لانجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه بل ربمــا يحب ذلك ويستبشر به ولوظهر من أفرانه من مالت القلوب إلى قبولهوزادأثر كلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة لسكان يغتنم ذلك إذ مثاله أن يرى الرجل جمـاعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتفطي رأس البئر بحجر كبير فعجزوا عن الرقى من البئر بسببه فرق قلبه لاخوانه فجماء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى تبيسر عليه أوكفاه ذلك وتحاه بنفسه فيعظم بذلك فرحه لامحالة

أشدفة لمتوجع ؤلمك قال أشدفقات وماذاك، قال بای مفاق وستری مسبل ولم أقرأ حزبى البارحة وماداك إلا بذنب أحدثته . وقال بعضرم: الاحتسالام عقوبة وهذا صحيم لأن المراعى التحفظ محسن تخفظه وعلمه محاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام ولايتطرق الاحتلام إلا على جاهل محاله أو مهملحكم وقتهوأدب حاله ومنكل تحفظه ورعايته وقيامه بأدب حاله قد يكون،نذنبه للوجب للاحتلامووضع الرأس على الوسادة إذا كان ذاءزيمة في ترك الوسادة وقديتمهدللنوم ووضع الرأس على

إذ غرضهِ خلاص إخوانه من البئر فان كان غرض الناصح خلاص إخوامه المسلمين من النار فاذا ظهر من أعانه أوكُّفاء ذلك لم يتقل عليه أرأيت لو اهتدوآ جيمهم من أنفسهم أكان ينبغيأنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه هدايتهم فالها اهتدوا بغيره فلم يتقل عليه ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كبائر القلوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنموذ بلة من زيغ القلوب بعد الحدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فإن قلت لمن يصبح له أن يشتغل بنصح الناس . فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم قه تعالى وكان يود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأنفسهم والممطع بالسكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاسستوى عنده حمدهم وذمهم فلم يبال بذمهم إذاكان الله يحمده ولم يفرح بحمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى ونظر إليهم كما ينظر إلىالسادات وإلى البهائم أما إلى السادات فمن حيث إنه لا يتكبر عليهم ويرى كلهم خيرا منه لجمله بالحاعة وأما إلىالها ممثمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المرَّلة في قاويهم فانه لايبالي كيف ثراه البرائم فلا بترين لها ولايتصنع بل راعى الماشية إنما غربته رعاية المساشيسة ودفع الذئب عنها دون نظر المساشية إليه فمالميرسائر الناس كالماشية التي لا ينتفت إلى فظرها ولا يبالي بها لا يسلم من الاشتغال باصلاحهم، أمر بما صلحهم ولكن يفسد نفسه باصلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره ويحترق في نفسه . فان قلت فلو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لحلت الدنيا عن الوعظ وخربت القاوب. فأنول قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة (١) » ولو لم يحب الناس الدنيا لهلك العالم وبطلت العايش وهلكت القاوب والأبدان جميعا إلا أنه صلى الله عليه وسلم علم أن حبالدنيا مهلك وأن ذكر كونه مهلسكا لاينزع الحب من قلوب الأكثرين لا المقلين الذين لاتخرب الدنيا بتركهم فلم يترك النصح وذكر مافى حب الدنيا من الحطر ولم يترك ذكره خوفا من أن يترك نفسه بالشهوات المهاكمة التي سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جهنم تصديقا لقوله نعالى ــ ولكن حق القول منى لأملأن جهم من الجنــة والناس أجمعين ــ فـكذلك لآنزال ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كما لايدع الحلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظلم وسائر الماصي بقول الله تعمالي ورسوله إن ذلك حرام فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس فان الله تعالى يصلح خلقا كثيرا بافساد شخصواحدوأشخاص ـ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ـ وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم فانحا مخشى أن يفسد طريق الاتعاظ فأما أن غرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنيا فلا يكون ذلك أبدا. فان قلت فان علم المريد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وثرك النصح أو نصح وراعي شرط الصدق والاخلاص فيه فما الذي يخاف عليه وما الذي بتي بين يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاعلم أنه بق عليه أعظمه وهو أن الشــيطان يقول له قد أعجزتني وأفلت منى بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكراء وما قدرت

(١) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة البهرق في الشعب من حديث الحسن مرسلا وقد تقدم
 في كتاب نم الدنيا .

تمَّ الجزء الثالث من تخريج أحاديث الإحياء الحافظ العراقى وبليه الجزء الرابع ، وأوله : كتاب التوبة

الوسادة بحسن النية من لابكون ذلك ذنيه **وله فيه نيه العون ط**ي القيام وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس فاذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام فقس على هذا ذنوب الأحوال فانها تختص بأربابها ويعسدفها أصحابها وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفــــراش الوطيء والوسادة ولا يعاقب بالاحتلام وغيره على فعله إذا كانعالماذانية يعرف مداخلالأمور ومخارجها وكم من نائم يسبق القائم لوفر علمه وحسن نيته وفي الحر ﴿ إذا نام العبد

عقد الشيطان طرأسه ثلاث عقد فان قمد وذكر المه نعالي أعلت عقدة وإن تومنا أعلت عقدة أخرى وإنسلي ركمتين انحلت العقد كلها فأسبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح كالان خبيث النفس ۽ وفيخبرآخر و إن من نام حق يصبح بال الشيطان فيأذنه» والذى غل بقيام الليل كثرة الاهنام بأمور الدنيا وكثرة أشفال الدنياو إتعاب الجوارح والامتلاء من الطعام وكثرة الحديثواللغور واللغطواهال القيلولة والوفق من ختموقته ويعرف داءه ودواءه

ولا يهمل فيهمل .

عليك فما أسبرك وما أعظم عند الله قدرك وعملك إذ قواك على قهرى ومكنك من التفطن لجميع مداخل غرورى فيصنى إليه ويصدقه ويعجب بنفسه في فراره من الغرور كله فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو الهلك الأكبر فالعجب أعظم من كل ذنب ولذلك قال الشيطان ياابن آدمإذاظننت أنك بعلمك تخلصت من فبجهلك قد وقت في حيائلي . فان قلت فلو لم يحجب بنفسه إذ علم أنذلك من الله تمالي لامنه وإن مثله لايقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته ومن عرف ضعف غسه وهجزء عن أقل القليل فاذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تعالى قما الذي يخاف عليه بعد نني العجب ، فأنول : يخاف عليه النرور بغضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكره حق يظن أنه يبقى على هلمه الوتيرة في السنقبل ولايخاف من الفترة والانقلاب فيكون حاله الانكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الحنوف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر جدا بل سبيله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خاتفا على نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا وريا. وسوء خلق والنفات إلى عز وهو فاقل عنه ويكون خائفا أن يسلب حالة في كل طرفة عبن غير آمن من مكر الله ولا فافل عن خطر الحاتمةوهذاخطر لاعيم عه وخوف لانجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في قت النزع وكان قد بق له نفس فقال أفلت مني بافلان فقال لابعد واتدلك قيل: الناس كلهم هلكي إلا العالمون والعالمون كلهم هاكي إلا العاماون والعاملون كلهم هاكي إلا المخلصون والمخلصون طى خطر عظيم غاذن المفرور هالك والمخلص الفار من الغرور طى خطر فلذلك لايفارق الحوف والحذر تلوب أولياء الله أبدا .

فنسأل الله تسالى الدون والتوفيق وحسن الحاعة ، فان الأمور بحواتميها .

تم كتاب ذم النرور وبه تم ربع المهاـكات ، ويتلوه فى أول ربع المنجيات كتاب التوبة والحد فى أولا وآخرا وصلى الله وسلم على من لانبى بعده وهو حسبى ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم .

> تم الجزء الثالث من إحياء علوم الدين ويليه الجزء الرابع ، وأوله :كتاب التوبة .

#### يان حقيقة حسن الحلق وسوء الحلق ۰۱ يان قبول الأخلاق للتنيسير بطريق o£ الريامنة بيان السبب الذي به ينال حسن الحلق ۰٦ ط, الحلة يان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 04 بيان علامات أمراض القلوب وعلامات 11 عودها إلى الصحة يان الطريق الذي بعرف به الإنسان 77 عيوب نفسه يان شواهد النقل من أرباب البصائر 75 وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القاوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات نيان علامات حسن الحلق 77 ييان الطريق في رياضة الصبيان فيأو ّل 79 نشوآهم ووجه تأديبهم وتحسين أحلاقهم يبانشروط الإرادة ومقدمات المجاهدة ٧٢ وتدريج الريد في ساوك سبيل الرياضة ٧٧ (ڪتاب کسر الشهو تين) وهوالكتاب الثالث منربع المهلكات بيان فضيلة الجوع وذم الشبع ٧A يبان فوائد الجوع وآفات الشبع ۸۱ يان طريق الريامنة في كمر شهوة ۸٦ البطن يان اختلاف حكم الجوع وضيلته 94 واختلاف أحوال الناس فيه بيان آ فة الرباء المتطرق إلى من ترك 40 أكل الشهوات وقلل الطعام القول في شهوة الفرج 97 يبان ماطي المربد في ترك النزويج وضله ١٠١ يبان فضيلة من يخالف شهوة الفرج

# ۲ (كتاب شرح عمائب القلب) و دوراكتاب الأو لمن ربع المهلكات

سان معنى النفس والروح والقلب والعقل
 وماهوللراديهذ الأسامي

و بيان جنود القلب

٣ يان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

١ يان خاصية قلب الانسان

١٠ يبان عجامع أوصاف القلب وأمثلته
 ١٧ يبان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة

القلب بالاضافة إلى أفسام الملوم المقلية والدينية والدنيوية والأخروية

 بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية فى استكشاف الحق وطريق النظار

١٩ يبان الفرق بين المقامين بمثال محسوس ٧٧ يبان شواهد الشرع على صحة طريق أهل النصو ف في اكتساب المعرفة لامن التعلم ولامن الطريق الحتاد

بیان تسلط انشیطان طی القلب بالوسواس
 ومنی الوسوسة وسبب غلبتها

٣٠ يبان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

سان ما یو اخذ به العبد من وساوس القاوب
 وهمها وخواطرها وقسودها وما یمنی عنه
 ولایؤاخذ به

 پان أن الوسواس هل بتصور أن ينقطع بال كلية عند الذكر أملا

يان سرعة تقلب القلب والقسام القاوب
 في التغير والثباث

٤٧ (كتابرياضة النفس و تهذيب) الأخلاق ومعالجة أمراض القل

وهو الكتاب الثاني من ربع الملكات

🗤 يبان فضيلة حسن الحلق ومذمة سوء الحلق

منحة

١٥٤ الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين
 ١٥٩ الآفة الثامنة عشرة للدم

١٥٦ الاقة النامنة عبيرة الله

١٥٧ يبان ماعلى المعدوح

١٥٨ الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق

الححطأ فىلحفوى السكلام

١٥٩ الآفة الشرون سؤال العوام عن صفات التريين من المرون سؤال

الله تنالى وعن كلامه وعن الحروف الح ١٦٠ (كتابذمالفضيوالحقدوالحسد)

وهوالكتابالخامس من وبع الهلكات

١٦١ يبان ذم الغضب

١٩٣ يان حقيقة الغضب

۱۹۵ يان أن الغضب هل يمكن إزالة أمسله بالرياضة أم لا

٣٩٨ يان الأسباب المسحة للفضب

١٦٩ يان علاج الغضب بعد هيجانه

١٧١. يان فضيلة كظم الغيظ

١٧٢ يان فضيلة الحلم

۱۷۵ يان القدر الذي مجوزالانتصاروالتشنى به من السكلام

به من السكلام ۱۷۷ القول في مهني الحقد وتنائجه وفضيلة

> العقو والرفق ۱۷۷ فشيلة العفو والاحسان

> > ١٨١ فضيلة الرفق

۱۸۳ القول فی ذم الحسد وفی حقیقنه وأسبابه ومعالجته وغایة الواجب فی إزالته

يان ذم الحسد

١٨٠ يبانحقيقة الحسدو حكمه وأقسامه ومراتبه

۱۸۸ ييان أسباب الحسد والنافسة

 ١٩٠ يبان السبب في كثرة الحسديين الأمثال والأقران والإخوة وبن الم والأقارب

وتأكده وقلته في غيرهم ومنعفه

١٩٢ يان الدواء الذي ينني مرض الحسدمن

امند

١٠٤ (كتاب آفات اللسان)

وهو الكتاب الرابع من ربع الهلكات

١٠٥ يان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت

١٠٨ الآفة الأولى من آفات اللسان السكلام

فها لايعنيك

١٩١ الآفة الثانية فضول الكلام

١١٢ الآفة الثالثة الحوض في الباطل

١١٣ الآفة الرابعة الراء والجدال

١١٥ الآفة الخامسة الحصومة

١١٩ ألآفة السادسة التقمر في السكلام بالتشد قى وتكلف السجم والفصاحة الح

١١٧ الآفة الساجة الفحش والسب وبذاءة

اللسان

١١٩ الآفة الثامنة اللعن

١٢٣ الأفة التاسعة الفناء والشعر

١٧٤ الآفة العاشرة للزاح

١٧٨ الآفة الحادية عشرة السخريةوالاستهزاء

الآفة الثانية عشرة إفشاء السر

١٣٩ الآفة الثالثة عشرة الوعد إلىكاذب

١٣٠ الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول والعمن

١٣٤ بيان مارخص فيه من المكذب

١٣٦ بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

١٣٨ الآفة الحامسة عشرة الفيية

١٤٠ يان معنى الغيبة وحدودها

١٤٢ يان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان

١٤٣ يبان الأسباب الباعثة على الغيبة

١٤٥ يان الملاج الذي به عنم اللسان عن الفية

١٤٧ يان عربم الفية بالقلب

١٤٨ يان الأعذار للرخمة في الغيبة

١٥٠ يان كفارة النبية

١٥١ الآفة السادسة عشرة النميمة

١٥٢ يبان حد الخيمة وما يجب في ردها

مفحة

١٩٥ بيان القدر الواجب فى ننى الحسد عن القلب

١٩٦ (كتاب ذم الدنيا)

وهدو الكتاب السادس من ربع اللهلكات

١٩٧ يان ذم الدنيا

٣٠٦ بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها

٧٠٩ بيان صفة الدنيا بالأمثلة

٢١٤ يبان حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد
 ٢١٩ يبان حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها
 التى استخرفت هم الحلق حتى أنستهم

الق اســــغرقت هم الحلق حق أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم

٢٢٥ (كتابذم البخل وذم حب المال)

وهمو الكتاب السابع من ربع. الملكات

٢٢٦ يان ذم السال وكراهة حبه

**۲۲۸** بيان مدح المسال والجلع بينه وبين اللم

۲۳۰ يان تفصيل آفات المال وفوائد.

۲۳۲ بیان دم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس علما في أيدى الناس

۳۳۵ یان عسلاج الحرص والطمع والدواء
 الذی یکتسب به صفة القناعة

٧٣٧ يان فسيلة السخاء

٣٤٣ حكايات الأسخياء

٧٤٧ يبان ذم البخل

٠٥٠ حكايات البخلاء

۲۰۱ بيان الإيثار وفشله

٢٥٣ يان حد السخاء والبخل وحقيقتهما

ووم يان علاج البخل

۲۵۷ يان مجموع الوظائف الق على العبد. المالة

٣٥٨ يان ذم النني ومدح الفقر

مفعه

۲۲۸ (كتاب ذم الجاه والرياء)

وهمو الحكتاب الثامن من ربسع المهلسكات وفيه شطران

٢٦٩ الشــطر الأول في حبّ الجاموالشهرة

وفيسه بيان ذم الشهرة وبيان فنسيلة الحول الح

يان ذم الشهرة وانتشار السبت

۲۷۰ يان فضيلة الحول

۲۷۱ بیان دم حب الجاه

۲۷۲ بیان معنی الجاء وحقیقته

۲۷۳ بيان سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حق لا مخلو عنه قلب إلابشذيدالمجاهدة

۲۷۳ میان الکمال الحقیق والکمال الوهمی الذی لاحقیقة له

۲۷۸ بیان مامحمد من حب الحاه ومایدم

۲۷۹ يان السبب في حب السدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه

وبغضها للام ونفرتها منه

٢٨٠ يان علاج حب الجاه

۲۸۱ بيان وجه العلاج لحب المدحوكراهةاللم . ۲۸۳ بيان علاج كراهة المنم

٢٨٤ يبان اختلاف أحوال الناس فى الدحوالذم

۲۸۵ الشطر اثنانی من الکتاب فی طلب الجاه
 والمسئزلة بالعبادات وهو الرباء وفیه

يان ذم الرياء إلى آخره

٢٨٦ يان ذم الرياء

. ۲۹ یان حقیقة الریاء وما براءی به ۲۹۳ یان درجات الریاء

٧٩٧ يَان الرياء الجُنِي الذي هو أخيل من دبيب النمل

۲۹۹ بيان ماعبط العمل من الرياء الحني والجل ، ومالا عبط

٣٠٧ يان دوا، الرباء وطريق معالجة القلب فيه

. |

۳۰۸ بیان الرخمة فی قصد إظهار الطاعات
 ۳۱۸ بیان الرخمة فی کنان الدنوب و کراهة

۴۱ ییان افزحصه فی کهان اندوب و تراه اطلاع الناس علیه و کراهة ذمهم له

٣١٣ يبان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات

٣٢٠ يبان مايسح من نشاط العبد العبادة
 بسبب رؤية الحلق ومالايسم

٣٢٣ بيان ماينيغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه

۳۲۹ (كتاب ذم الكبر والعجب) وهو الكتاب الناسع من ربع المهلكات وفه شطران

۳۲۷ الشطر الأوّل من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر الح بيان ذم الكبر

۳۲۹ بیان دم الاختیال وإظهار آثار الکبر فی المشی وجر الثیاب

٣٣٠ يبان فضيلة التواضع

٣٣٤ يبان حقيقة السكر وآفته

۳۳۹ بیان التکبر علیــه ودرجاته وأقسامه وتمرات الکبر فیه

٣٣٨ يبإن مابه التكر

٣٤٣ ييان البواعث على التكبر وأســبا به المهيجة له

صنحة ٣٤٤ يبان أخلاق التواضعين ومجامع مايظهو

فيه أثر التواضع والتسكبر ٣٤٨ يبان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضعُ له

٣٥٨ يبان غاية الرياضة فى خلق التواضع الشطر الثانى من الكتاب فى العجب وفيه يبان ذم العجب وآفاته الح يبان ذم العجب وآفاته

٣٥٩ بيان آفة العجب

٣٦٠ يبان حقيقة العجب والإدلال وحــدها
 يبان علاج العجب على الجلة

٣٦٣ بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه

٣٦٧ ( ڪتاب ذم الغرور )

وهو الكتابالعاشر من ربع الهلكات ۳٦٨ بيان ذم الفرور وحقيقته وأمثلته

٣٧٩ يان أصناف المفترين وأقسام فرق كل مدند وهم أربعة أصناف

أَصنَف الأول أهل العسلم والمغترون منهم فرق

۳۸۹ الصنف الثانى أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة الح

٣٩٣ الصنف الثالث المتصوفة والمفترون منهم فرق كثيرة الح

٣٩٥ السنف الرابع أرباب الأموالوالمفترون
 منهم فرق الح .

[ نن ]

### خسسوس

### بنية عوارف المعارف للسمهروردى الذي بالهامش

سنحة

 الباب التلاثون في تفاصيل أخلاق الصوفية

۱۹۰ الباب الحادى والثلاثون فى ذكرالأدب
 ومكانه من النصوف

۲۲۳ الباب الثانى والثلاثونڧآداب الحضرة الالهـة لأهـل الغرب

۱۳۹ الباب الثالث والثلاثون في آداب الطميارة ومقدماتها

۱۵۱ الباب الرابع والتلاثون في آ داب الوضوء وأسراره

١٦١ سأن الوضوء ثلاثة عشر

١٦٧ البأب الحامس والثلاثون في آداب أهل الحصوص والصوفية في الوضوء

۱۷۳ الباب السادس والتلاثون فى فغسيلة الصلاة وكبر شأنها

١٨٩ الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب

۲۲۰ الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب
 السلاة وأسرارها

منعة ٧٤٧ الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره

708 الباب الأربعون في اختِــلاف أحوال الصوفية بالصوم والإنطار

۲۹۵ الباب الحادى والأربعون في آداب
 السوم وميامه

الباب الثانى والأربعون فى ذكر الطعام
 ومافيه من المصلحة والفسدة

و ۱۹۹ الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل

٣١٥ الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم
 في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

٣٤٠ الباب الحامس والأربعون في ذكر فضل
 قيام الليل

٣٥٣ الباب السادس فى ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

. ٣٧٠ الباب السابع في أدب الانتباء من النوم والعمل بالليل

٣٩١ الباب الثامن والأربعون في للمسيم قيام الليل